مِرْش عليم من نورة فن أصابة ذلك النيوراهندى ومن أخطامشل (عمالذين كفروا) . بُعدَه اللبيان (برجم بعدلون) يساوون به كفرواريس يدرلون عندأى مُ إلا وان تقول عدل هذا مذا مذا أي ساو بته به والباء في بريهم صاة العدل الالكفرا وم الذين بعرضون عنهفتكون الباء وبراخطأه ضلة كوالبغوى بغيرسند (نمالذين كفروا بربه بعدلون) يعنى والذين كفروا بعدهذا مأذلك قروساة بعداون البيان بربهم بشركون وأصل العدل مساواة الشئ الشئ والمنى انهم بعدلون بالمة غسيراللة وبجعلون اعديلا أىعندمحية وقدوعطفهم لمن خالة فيعيدون الخارة مع اقرادهم بان الله خاق السموات والارض وقال النصر بن شميل الباء في فوله الذين كرفر واعلى الحدمته بربهم عفي عن أي عن زبهم يعد لون و ينحر فون من الدول عن التي وقيل دخول عن قوله مالذين عدلى معربي أن الله حقيق كيفروا برتبكم بدلون دليل على معنى لطيف وهوانه تعالى دلبه على انكاره على الكفار العدل به وعلى بالحمدعملي ماخلق لانهما المعييب المؤمن أين من ذلك ومثال ذلك أن تقول الرجسل أكرمتك وأحسنت اليك وأنت مسكر في وتجحد خلقه الانسة ثمالذين كفروا اسَلَاني اللَّك وْزَوْل ذلك منسكر إعَلْه ومنتجعاس فعله ﴿ قُوله تعالَى ( هو الذي خلقسكم من طين) بعني انه به يعمدلون فيكقرون تعالى خاتى أدممن طين واتجها خاطب ذريته بذلك لانه اصابهم وهم من نساء وذلك لما أنكر المشركون البعث نعمتهأ وعلى خلق السموات وقالوا من يمنى العظام وهي رميم أعلمهم بهسة مالآية انه خلقهم من طين وهو القادر على اعادة خلقهم ويعشم علىمعني انهخلق ماخلق بَعِدِ إِلَىٰ قَالَ السعى لَمَا أوا داعة عزوج - ل أن يخاق آدم بعث جبريل الى الارض ليأتيه بقبضة منها فقالت فتالإيتازيجليوأحد سواه الإرض افي أغوذ بالله منسك أن تقبض مني فرجسع ولم يأخسة منهاشمياً فقال يارب عادّت بك فبعث الله م همرية د لون به توالا يقدر على مشيكا ثيل فاستشعاذت قرجع فبعث الله مالث الموت فعاذت منه ففال وأماأ عوذياللة أن أحالف أحر موأ خذمن خ شيء مدومعني ماستعبادان وليت الأرض نفاها الحرآء والسوداء والبيضاء فاناك اختلفت ألوان بني أدم ثم عجنها بالماءالعاب والملووالمر بعذاؤاته بمقارضو يتجآبات فَلَهُ لَكَ اخْتَلَفْتَ أَخُلَافَهِم مُ قَالَ اللَّمَانَاتُ الموت رحم جسر مِل ومْيكائيل الارض والمرحها لا سومآجه ل قدرته (هوالذي خلفكم إُرْواحِهُنَّ أَخَلَقُ مَن هَذَهُ الطَّيْنِ بِيدَكُ عَنْ أَبِّي مُوسِي الاشعرى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من مذين ) پهن لابنداء يُغُولِ إِنْ اللَّهِ تُصِالى خلق آدم من قرضة قبضها من جيسع الارض شاء بنو آدم على ف و الارض منهم الاحر الغانةاي ابتدا خاق وَالإَيْنِصَ وَالاسودو بِينُ ذلك والسهل والحزن والخبيث والعليب أخرجه أبودا ودوالترمذى 🍰 وأماقوله أصلكم يعنى آدممته (ئم تَعِالَىٰ ﴿ ثُمْ فِضِي أَجِبَالِوا جِلْ مسمى عنده ﴾ فاختلف العلماء في معنى ذلك فقال الحسن وقتادة والضحالة فضي اجلا) أي حكم أجل الإجلُ الإولَّامُن وَقَتْ الولادة الى وقت الموت والاجل الثاني من وقت الوت الى البعث وهو العرزخ ويروى الموت (وأجمل مسمى يُحُودُ إلى عَن أَن عباسُ قال لحل أحداج الن أجل الى الموت وأجل من الموت الماليت فان كان الرجل عنده) أجل القياسة برأ تقياره ولالأرحم زيدلهمن أجل البعث الى أجل العمر وان كان فاحرا فاطعالارهم تقص من أجل العمر أوالاول مابين أن علق انى وَّرْ يَلْدُفِيَّا أَجُلِ البَّعْثُ وَذَلِكَ قُولُهِ وَمَا يَمْمُرُ مِنْ مَعْمُرُ وَلا يَعْمُو الأَف كتاب وقال يجاهد وسعيدين أن عوت والثاني مابسين وميرا لإجل الاولياج أراله نياوالاجل النابي أجل الآخرة وقيل الاجل هو الوقت المدر فاجل كل انسان مقدر الموت والبعث وهوالبرزخ مُعِأَوْمُ عَنْدَاللَّهُ لِإِيْرٌ بِدُولًا يَنْقُص والاجل الثانى عوا جل القيامة وهوا يضامعاوم مقدوعند الله لا يعلمه الااللة أو الاول النوم والثاني يَهِ إِلَىٰ وَقَالِ أَسْتِهَا مِنْ فَأَرُواية عِطَاءَ عِنْهُ مُ قَضَى أَجِلا يعني النوم تقيض فيه الروح مُ ترجع عند الانتباء وأجل الموت أوالنائي هموالاول مَيْهُمَى عَنْدَةَهُواْ جِلْ المُوتَ وْقَيْل هما واحسار ومعناهُمْ قضى أجلابه في فدر مدة لاعمار كم ننتهون البهارهو وتقديره وهوأجل مسمي جِلِمسِمي عَنْدُهُ أَنْ ذَلْكُ الأَجِلُ عنده لا يعلمه الأهور المراديقوله عنده يعسى في اللو سوالحفوظ الذي أىمعاوم وأجبل مسبىء لَايِفَانْعِ عَلَيهَ بَقِهِ ﴿ ثُمَّا تُمْ تَقْرُ وَنَّ ﴾ يعنى ثمَّا تَتْم تشكون في البحث ﴿ قوله عز وجل ﴿ وهوانته في السموات سندأوا للبرعنده وقدم رَفُ الأَرْضُ ﴾ ﴿ يَعْنَى وَهُوَالُهُ السَّمُواتُ وَالْهَ الأَرْضُ وَقِيلُ مَعْنَاهُ وَهُو الْمَبِودِ في السموات وفي الارض وقال المتدأ وإن كان نكرة يجيئهن يوالطبرى مغياء وخوانه فبالبسوات (يعاشركم وبهركم) فالارض وفال النباج في تقديم والخبرظ فا وحقهالتأخير إِنَّا مُعْمَدُ وَهُواللهُ يَعْلِمُ مُركم وجهركم في السموات وفي الاؤض وقيسل معناه وهوالمنفر د بالتدبير في لاند تخصص بالصفة فقارب البنبوإت وفبالادض لاشر فكنه فيهما والمراد بالسرما يخفيه الانسان ف منسيره فهومن أعدال الفاوب للعرف (مأتم عرون)

لتكون من المرية الضجادون من المزاء ومن ثم ستعادل غيروا في مدراته عبيه برعيته وعاتهم (دعوالته بستدا وعبر (ف السعوات "في الأرض) استعمل عن أمنه الله كانه فيزاد خوالمبرود فيها "محفوله وغوالدى العبدا الهوما الارض الما دعوالمبروف بالاطبة فيعها إيعوالتين يتاليه المقتبه والاول تفريع على الشستش دع ترعى أيه فيرنستش (ميام تركية جاركم) شهر بعد جوازي كرم نبيدا أعاد طو يها مركز وجهر كارويوا ما تكسون ) من التأورالشروغيب علي ويعانب ومن في (وما تأتو مي من أية) الأوستر أقد قل (من آبائيز جهم) كم " لتبديف أى والبغام المردليل فقامن الادافي عب فيها الغروالاعتبار (الا كامواعها معرض) الأركز بالسار لا يشترن البناتية. سوفه بروند وسه في الحواف (ف) (فقد كله بوا) مردود على كلام عددف كامه غيران كانوا معرض عن الآبات فقعات كربوا (والمنف لما جاهم)

وبالحهرما يعلهره الاسان وبومن أعمال الجوارح والمعي ان الله لإنجني هليه خافية في السموات ولافي الاض أىماهُ و أعلم أيَّة (ويعلماتكسون) معي من خيراً وشريق في الآية سؤال وهوان الكسب اماأن يكون من أعم المالقائر وأكبرهاهوالترآن ألدى وحوالمسمى السرأومن أعمال الجوارح وحوالمسمى الجهر فالاعدال لاتخرج عن حذين النوعيّ يعي السُزُّ تحمدوابه فتبرواعت والمهر وقوله ربدا ماتكسون يقتصى عداما الثئ على خدودناك عيرجا ترفعامعي ذلك وأجيب عنهامه (قسوف أنهم أنناءما عِب حل قوله و يعلم ماتكسون على مايستحقه الانسان على فعله وكسيه من النواب والعقاب والحاصل كاتوابه يستهزؤن) أى ب انه يجول على المسكنب فهو كما يقال حدًا المسأل كسب فلان أى مكنسه ولا يحوز - إ، على نفس السكسب أساءالشئ الدى كانوابه والالزمء علَّه الشيء على مف و كوالامام قرالدين (وما تأتيهم) يعيى لاهل مكة (منُ آبَةُ من آيات رجمُ أُ يستهرؤن وهوالفرآن أى يعيمن المتعزات الباهرات النيجاءمهار سول القصلي القعليه وسيرمثل انشقاق القمر وغسيرذاك وفيل أخاره وأحوالهيمس المرَّاديَّآدَاتَ أَيْتَ السَّرَآنَ (الا كَانُواعَمُهُ الْعَرْصِينِ) بِعَى الا كَانُوالْهُمُّ الرَّكِينِ وبِهَامَكُدْبِينِ ﴿ فَقَدْكُدُبُوا ميعلمون اىشئ استهزؤا البلق) يسي با "يات القرآنَ وقيل بمحمد صلى الله عليموسل وبما أنى به من المدَّوزات (لمساءهم) يعني لما وذك عندارسالاالعذاب جاءهما لمق من عندر بهم كما يوانه (صوف يأنهم أبياءما كانوابه يستهزؤن) يعنى فسوف بأنيهم أخبارُ علمهم فالديا أويوم استهزأتم اداعذ بواق الأخرة ﴾ قولة تعالى (ألم روا) الخطاب كشارمكة يعي لم يرهو لا والمسكة بون القياسة أوعسدطهور با " ياتى ( كاهلكنامن فبلهم من قرن) يعنى مثل فوم نوح وعادو تحود وغيرهم من الايم المساضية والقرون الاسلام وعلوكلندأ تميروا اخالية والقرن الاسقمن الماس وأهل كل زمان قرن سموابذلك لاقترامه فالوسود ف ذلك الزمان وقيل يعنى المكذبين (كم سعى قرنالاه ذمان يزمان وأسدة إمة واختلفوائىء تلداد الفرن فقيل عانوكسنة وقبل ستون سنسة وقيل أهلسكنامسن فبالإسهمن أرسون سنترفيل مانترعشرون سه وقيل ماته سنتوهوا لاصح الماروى أن ألنى صلى المتعليه وسلرقل لعبد قرن) هومدة القضاء أهل اللة بن مشرالساري المك تعيش قر نافعاش مائة سنة وعلى حقيا القول المراد بالقرن أحله الذين وجدوافيه ومته كلعصر وعوضانون سن قول المبي مسلى المتعليه وسلم حيرالقرون قرفى ثمالدين يادنهم ثمالدين باونهم بعنى أصحنابي وتابعيهم ونابي أوسبعون (مكناهسم) في التامعين (مكناهم فالاوض مالم عكن لكم) بعن أعطيناهم مالم تعطكما أهل مكة وقيل أمدرناهم في العمر موشعج مقةلقرن رجع والسطة فيالاحسام والسعة في الار زاق مثل أعطاء قوم توس وعادو عُودو غيرهم (وأرسلما الساعطيب على المنى (فالارض مالم مدرارا) مف عالى من الدر يعني وأرسلنا الحار متنابعا في أرقات الحاجة اليدوالمراد بإلسهاء المطرشيُّ بِذَلكُ عُكن لكم) العُكان في لتزوله منها (وجعلنا الانهاد نجرى من تحتهم) يعنى و فجر المم العيون عرى من يحبتهم والراد منه كترة البَّساتينُ الدلاداعطاء المكنة والمعنى (فاهلكماهـم للأنوبهم)يعي سبب ذنوهم وكفرهم (وأنشأ مامن بعدهم قرنا آخرين) يعني وخلقنامنُّ لم نعط أهل مكة نحوما بعدهسلاك أوكنك أحل فرن آخوين وف هسند والآية مانيوجب الاعتبار والموعطسة بحال من مضى ثمن الاثم أعطيبانادا وتمود وعرهم السافة والفرون الخالية فاسهمعما كانوافيمين القوة وسعة الرزق وكثرقا لانباع أهلكناهما كقروا من السلمة في الاجسام وطغوا وظلموا فكيع حال من هوأ ضغ منهموا فل عدداوعدداوهمة ابوجب الاعتبار والانتبامين أوم والسعبة في الاستوال العضلة ورقدة الجيالة ﴿ قُولُه عَزُوجِ لَ ﴿ وَلُونِزَانَاعَالِكَ كُتَابِاقَ قَرَطُاسٌ ﴾ الآبة قال السكاى ومقاتل والاستطهار باسباب للدنيا الراث فى النصر بن الحرث وعبدالة بن أمية وكوفل بن خو يالدة الوااع دان نؤمن حتى تأتينا بكتاث من (وأرسلنا السهاء) المطر عندانة ومعة ربعة من الملائسكة يشسهدون عليه أنه من عنداية وامك رسوله فالزل اللة تعالى هذه الآية ولل (علیمسرارا) کثرا وللاعليك كممالا ورطاس بعي من عندي سي مكتو بأفي قرطاس وهوالك عَدوالسحيفة الني يكتب فيها وُهــو نطال من الساء ومبايديهم) يعنىفعاينوه ومسوه بايديهم وانمناذ كراللمس ولم يذكر المعاينة لانبأ بلغ فحاية الهيكم

(وسلما الانهاد تجرى من المسلم المسلم المستميع بعنى معلينو ووسوه بلا بيهم واعداد كاللمس وابط كالمعابنة لابه ابتع بحايقا عليهم المتحتمة المستميع الم

ا و المالية المالية و المالية المالية المالية المالية و المالية و المالية و المالية و المالية و المالية عليه و المالية و الما

لامهمكانوا يقدولون بارة لولاأمرل عسلى تخدملك ونارة يقولون ماهبدا الا نشر مثلكم ولوشاء ر سا لامرل ملائكة (الحملماء رحلا)لارسلمادي صو وة رحلكما كان حريل عليه السلام يرلعلى رسول الله صلى أنة عليه وسلوى أعم الاحوال فيصورة دحيه لامهم لاينقون مع رؤية الملائكة في صورهم (والساعليهم مايلسون) وخلطما وأشكاما عليهم مورام وادا كان سبيل كسديلك بالمحد فأمهم نقولون إدا رأوا اللك في مورة الابسال هدا أنسال وأبس علك يقال لست الامر على العوم وألسته ادا أشهته وأشكاته عليههثم سليسيه على ماأصاره من استهراء مومه مقوله (ولقداستهرئ برســل من قبلك څاق بالدين سخراسهما كانوا به یسستهزؤن) عاساط بهيسم الشئ الدىكانوا يستهرؤن بهوهوالحق حيث أهلكوامن أجمل استهزاتهم ومبهمتعلى م واكفوله فيسحرون

مالفيغ من الرقية لان المرتيات قديد حلها المحبلات كالسحر ويحوه يحلاف المسوس (لعال لدب كعروا ال عد الاسحرمس ) معى وأولساعلهم كتاما كإسالوالما أمدوا به واعالوا عداس عرمين كالالواق الشاق القمر والهلايشتع معهم شئ لماسسق فيهم من علمي مهم (وقالوا) إمي مشرك مكة (لولا) نعي هلا (أنول عليه ) بعي على تتخذ (ملك) بعبي وا وعيا ما (ولوا ولها . أسكا لقصي الامر) بعي اعراع الأمر ولوس العداب وهدهمسة الله في الككثاراً مهمم مني الفتر حوا آيه تم لم يؤمموا استوحبوا العداب واستؤصيا وانه (ثم ا ﴿ لايعارون ﴾ يعي ام سم لايه لون ولأنوس ون طرف عين النجل لهم العداد (ولوسعارا العلكا الحلعاء وبدلاك يعنى ولوأرسد فمنالهم ملسكا لحعباءى صووة رحل وذلك الالشر لايستنطيعون ألى منار واالى اللاقكة ي صورهم الى حلمواعليها ولوسار الى اللك اطراصيعي عددر و نده وادلك كأث الملائك مأنى الاسيامق مورة الانس كاحاء حمر بل الى السي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية الكاي وكاحاه الملكان الى داودها به السيلامق صور موسلين وكمالك في المارتكة الى أمر اهم ولوط عليهما السلام ولمارأي السي صلى الله عليه وسلم حديل في صو مه اليي حاق عليها صبحق لدلك وعشي عليه في فوله معالى (والمسماعليهم [مايلسون) يتاللست الامرعلى القوم إداأ شدهته على وحعلته مشكلا ولست عليه الامراد احلطه أعليه حتى لايعرف مهتمه ومعيى الآيه وخلطها عليهم مامحاطون على أمسمهم حيى نشكر وافلا بدر واأملك هوأمآذى وفيسان معي الآية المالو عماما المك في صو وة البشر لطبوء بشر اومعود المسئله بحاطما الارصى برسالة النشر وأوفعل انتقفر وسلالك صارفعل انتقمشل فعلهم فبالتلبيس واعبا كالبلاصيالاتهم نطوف أنه ملك وليس الله أو يعلمون انه تشروانس هو مشرا وانحنا كأن فعلهم المنسالا مهالسواعلي صنعتهم في أمرالسي صلى المقعليه ومساوقة الوالشاهو مشرمندكم ولورأ واللك رحلالا حقهدمن اللس منسل مالحق بصبعها كم ويسكون اللس ممسمة من التموعمو به لهم على ما كان مهم من التحليط في السؤال واللس على المعماء ﴿ قُولِه عروحل (ولفداستهرئ رسل من قبلك ) نعيكما ستهرؤا مك يا محمد وي هده الآية نعرية للني صلى أننة عليه وسلو وسلية له عما كان من تسكد ب المشركان اياه واستهرائهم به اد حعل له أسو وى دلك بالاسبادالدين كانواقله (خاق)أى وراروقيل أحاط وويل حل (الله يرسحروامهم ما كامواله بستهزون) والمعى وبراباله داسيهم ووحب عليههمن النقبة والعداب سواءاستهرائهم وفي هده الآية تحدوير المشركين أن يعملوا مديم كادمل من كال قبلهم المياشم ويدل مهم مثل ما رف مرم ( ول سير وإق الارص) أى قل يا محمد طوُّلاء المستهر مِّين سيرواق الارص معتد من ومتصكر من وقيل هو سيرالا ورام (ثم اعطروا) وعلى القول الاوليكون العارطر فكرةوعدة وهو بالمسرولا المصر وعلى العول الثاني يكون الراد بالعار ملرالعين والمعي تماطر والعيسكم الىآ نارالام الحالية والدر وب الماصية السالعة وهوقوله مالى (كيم كان عاصة المكدين) يمي كيف كان جواء المكدين وكيم أو رثهم الكفر والتكديب الملاك وير كعارمكة عداب الام أطالية في قوله عرو حل (فل ان ماق السموات والارص قل منه) هداسو ال وحواب والمعي فلياج وطؤلا المكديين العادلين رمهملن ملك ماي السموات والارص فال أحابوك والاعاجرهم

مهم والمعبدالرسل والدالمكسودة عيد في هم ووعامم لالتفاء الساكسي وسهاع برهما انسانات المسالتاء وأقل مير واي الارص تماسلوا كيث كان عاقبة المكتذبين) والعرق بين ماطروا وبين ثم استروا الى السلو حواسستا عن السيرى ما طروات كانه فيل مبرو الأحق العمل ولا قدم واميرالها ولين عبروالي الارس ثم اعداد والماحة السيرى الارص التحدادة وعرده اواجياب السلوى آثار الهالسكين ولبدعل ولا بلياعد ما يس الواجب والمبلع (عمل ما قبالمسهوات والاوس) من إستعها وواجعي الدى قدوم حال مع يجال الإبتداء ولي معدد (قدل تعدد ، تذر (طبعالى عُولَة لاخسلاف ينع، و بذيكرولاتف قد ون ان لنسية ولعبنه شدياً الى غيرُه ( كتسعى اعسنَ الرحةُ) أيضسلُ كبَّتَ عسارطاه وعددالاعب على الله عن العب وظار ادية اله وعددالك وعدا (7) أويعب ولتكن لايجهوزالا يوامى

مؤكدارهومنسز ولاعالة إلى ذلك للهالذي فوركل شئ ومالك كل شئ واستعب كل شئ اللاصنام التي تعلونها أنتم فالهالموات لا تقال شيأولا بالك لعسهاضر اولاده ماواعا أص والجواب عقب السؤال ليكون أباح في التأكيدوآ ، كمد في الحية ولما بين اللة تعالى كال قدر تعو نصر فدى سائر يخافوقاته أردفه بكال رحته واحسانه اليهم فقال تعالى (كتُب على نفسه الرحة) بعني اله تعالى أوجب وقضى على نفسه الرجة وهدا استعطاف منه للمتو لين عنه الى ألاقبال عليه واحمار باده رحيم معماده واله لا يتجل بالعقو بة بل يقبل التو بة وَالانابة عَنْ نَابُ وَأَنَابَ (قُ) عَبْرَأَق هريرة قال قال رسول التصلي القصلية وسلم لماحلني الله الخلق كتب فكتاب فه وعيده فوق العرش ان رسيتي نعل عصى وفى المخارى ان الله كشب كشأ بإقبل أن بحلق العلق ان رحى شِبْقَت عَصَى فهو مكتوب عثيره فوق العُرش وى رواية لهما إن التقل اخلق اخلق وعند مسلم لما قضى الله اخلق كسّب فى كسّاب كسّب عَيْلَىٰ نصدههوموصوع عدد والدالبخارى على العرش تم انعقال رجني تغلب غضى (ق) عن أبي هر يرقف ل سمعت وسول القصلي المة عليه وسرير يقول جعل القالوجة مائة جزء فأسسك عند وتسعين والرل في الارص بوأواحدا عن دلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة ماعرهاعن ولدها غشية أن تصييمزاد الدخارى ودواية لهولويعغ السكافر شكل الدىعند الدتمين الرسقلم يباش مين الحنة ولويعغ المؤمن بكل الذي عدالةمن العداب ليأمن من العذاب ولسية ان للقمالة وحة أنزل منهاد جية وأجبه فين ألجن والانس والبهائم والموام فبهايتعاطفون وبهيايترا حون وبهياتعطف الوسش على وانسطأ وأسواسة تسعاوتس ميرك وحة يرحم مهاعباده يوم القيامة (م) عن سلدان العادسي قال قال وسول المة صلى التِه عِلْيَ وصل النَّ اللَّهِ خِلْقُ . إيوم خاق السموات والارص ما "مَرَحَة كل رجة طباق ما بين السباء والارض فِعل منها في الاوش رُنجَةُ فِيها تعطف الوالدة على ولدها والوحش والطبر معضمها على معض فاذا كان يوم الفيامة أكلهام أدهالرحة (ق) عن عمرة القدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم سبى فاذا امر أنه من السبى تنتفى اذا وجدت مبيّاتي السبئ أحذته فالصنفته مطنهاوأ رمسعنه فقال رسول المقصلي الشعليه وسباغ أثر ونهذه للرأة طازحة وإيبعاني المارقلمالاوالله وهي تقدران لاتطرحه فقال صلى القعتليه وسلم لللأرحم بعيادهمن هذا الرأة بولدها وقولة تعالى (ليجمعنكم) اللامق قوله ليجمعنكم لام الفسم تقديره وألقة ليجمعنكم (الى يوم القيامة) يعني في توم العيامة وفيل معسَّاه ف قوركم الديوم القيامة (الاريب فيه) أي لاشك ف انه آتُ (الدين خسر والمنسيم) ومى الشرك اللة أوغبنوا أخسهم باتحادهم الأمسنام فعرصوا أيفسهم لممخط اللدوأ ليم عقايه فكانو اسكوني خسرشياً وأصل الحسار العبن وخال مسر الرسل اواغبن في بعد (فهم الإيؤمتون) بعتى لماستى عليهم القضاء بالخسران فهوالذي علمهم على الامتناع من الإيمان ﴿ قُولُهُ تُعَالُ (وَلَهُ مَا سُكُنَ فَى الْلِيلُ وَالنَّهَارُ ) بِعَنْ وَلَهُ مااستقر وقدل ماسكن وماعرك فاكتنى بذكوا مدهماعن الآخر وقيل اندامي السكون بالذكر لان العمةفية تثروقال امن حويركل ماطلعت عليه الشمس وغربت فهومن ساكن الليل والتهار فيكون للراد معجيع ماحصل فى الارص من الدواب والحبوا مات والطيروغيرة للث يما في البروالبحر وهذ إخيد الخصر والمنى أنَّ جيع الموجودات ملك نة تعالى لالغيره (وهو السميع) لاقوالهم وأصواتهم (العليم)بسرًا أفرهمُ وأحوالهم في قوله عز وجل (قل غيرالله أنخذوك) قال مقاتل لمادعى رسول الله صلى الله عليه ويسم الى دين أيانه أبزل المدهد والآية فقال فل لم يامحد أعسير الله أنخذ وليايع في و باومعمود إ و ناصرا ومعيناً وهواستفهام ومعتاه الانكارأى لااتخذغ برافة وليا (هاطرالسموات والأرض) أي غالق السفوات

وذكرالنفس لاختصاص ووقع الوسائطانم أوعدهم على اغماطهم السئر واشراكهم مسن لايقدرعلى خان ي غوله (لهممكم الى بوم القبامة ( فبعار يَكُمُ على اشراككم (لاريب) قيه) في اليوم أوى الجم (الذين حسروا أنفسهم) نُصب على النَّم أَى أُو يُدُ الدين حسر واأحسمهم باختيارهم الكمر (مهم لايؤسون) رة ل الاحفش الدين بدل منڪم مي ليعمنكم أي ليجمعن هُؤُلَاء الْمُشركين الذين خُسُر وا أنقسهم والوجه هوالاوللانسسو بهقال لايجو زحماوت فبالمسكين ولابك المسكين فتجعل المكين بدلامنالياء أو الكاف لانهما في غاية الوضوح فلإيحتاجان الى العال والتفسير (وله) تطعمت لي لله (ماسكن في لليل والمهار ) من السكبي منى يتناول الساكن التحرك أومز السكون متادماسكن ونحرك فيهدا كتن ماحد الصدين عن أخركتوله نفيكم ألحر عالحسر والبرد وذسح كون لإنها كغرمن الحركة

واحتجاج على المتبركين لامهم لميشكروا انه شائق السكل ومدبره (وهو السميع العليم) يسمع كل مستورع ويعلم معلوم فلزيخني عليه شئ مماينته ل عليه لللوان ( فل أغرانة أنخلوليا) ناصراوه مبود اوه مفرول بأن لايخذوالا يل نعروا ماأد خلي الأ زةالاستغام أي منعول اغذ يزعل يلان الاسكار في انفاذ غبرا مقول الأفي اغناذ الولى فسكان السني بالتقديم ( فاطر السوات والارض ) "

اختصم الى اعرابيان في برفقال أسسدهمُا أَ مَافَيْرَ مُهِمَاأَي . الندأتها (وهو يطبرولا يطم وهو يرزق ولابرزق أى المادع كالمامن عمده ولا بجوزعليه الانتصاع (قل الى أص تأن اكون أول من أسل لان السيسايق أمنسه في الاسلام كقوله ومدلك أمرت وأماأول المسلمين(رلانكونوس المشركين) وقيدل لى لامكوين مسن المشركين ولوعلف على ماقبله لعطا لفيل وأن لاأكون والمعى أمرت بالاسسلام ونهيث عن الشرك (قل اندأخاف انءحيت دبى عذاب يوم عطم) أى الى أخاف عداب يومعطيم وهوالقيامة انءصیت رنی مالشرط معمارس مين العاعمل والمصعول به محسذوف لجواب (من اصرفعنه) العداب (يومند فقدر حه) التقالوسية العطمي وهي النجاة من بصرف حزة وعلى وأيوبكسر أىمن بصرف إنته عشه العذاب ( وذلك الموز المسين) المجاة الطاهسرة (وأن سك المقبضر )من من أوفقرأ وغير ذاك مق بلاياه (فلا كاشباله الاهو)ولا فأدرعم كشفه الاهو مه داوخراي العالب المعتدر

والارض وسدعهماوسيتستهما (وهويطعرولايطع) يعيىوهو يرزق وكابرزق وصفسائة عزوسل غشه أرأمني عن إلغاق و باستباج الخاق البه لانامن كانامن صفته أن عام الخان لاستباج م السه وهو لايطم لابستعنانه سبعانه وتعالى عن الاطعام فهو عشى عن اخلق ومن كان كفالك دجسان يتخدر با وناصرا وللومعيد والفراني أمرت أن أكون أول من أسل يعنى من هدوالا مقوالا سلام عمتى الاستسلام يعنى أُمرت أن أُستُسل الامراللة وأفاد العطاعة (ولانسكون من المسركين) يعي وقيل في المحد لات كوم عامن الشركين (قل الحا أخاف ال عديث ر في عذاب يوم عدليم) يعنى قل بايحة غولاء المشركين الدين دعولت لى عبادة غيركيان ريام أني أن أكون أول من أساره باأى عن عيادة تن عسواه والداخات ان عصيت رق وتعبدت شيأسواه غذاب يوم عمليم وهوعذاب يوم القيامة (من يصرف عنه) يعني العداب (يومند) يعي يوم القيامة (فقدرحه) بمستىبانأ بجامين العذاب ومن أمجامين العذاب فقدر حدوا بالدائنواب لاعجالة والحباذ كوالوستهم صرف العذاب لتلا يتوهم إنه صرف العبذاب فقط فلتحسل الرحة مع صرف العداب عــه (وَدَلِكُ القُورُ آلْمِينَ) بِهِي أَن صرف العذاب وحمول الرحة هوا لسجاة والعلاح المبين ﴾ قوله تعالى (وانَ عِسَلُك اللهَ بِضَرَ ) بعني نشبة و بلية والصراسم حامع المينال الانسان من ألمُوكمكروه وغُسيرذلك عنا هِو فَاسْمِناه (فلا كَاشَفُ له الاهو) يعني فلايد فع ذُلك الضَّر الااللة عروجل (وان عسسك بحير) يعسى بِّعافيتْ وَالْمَهُ وَالنَّهِ بِرَاسِمِ جَامِع لَسْكُلُ مَا يَسَالُ الْأَنْسَانُ مِنْ الدَّةُ وَمِرْح وسرور ويُحُوداك ﴿ وَهُوعَلَى كُلُّ شَيَّ وُنَهُ مِن يعني من دفع الضروج لب الخير وهذه الآية خلاب السي صلى الله عليه وسل والمني لا تتخذوليا سوي الله لانه هوالفادر على أنَّ عسسك بضروهوالقادر على دفعه عنسك وهوالفادر على ابسال الخيراليك وآنه لآيقه زأغي ذلك الاحوفانخذه ولياد ناصرا ومعيناوهذا الخطاب وانكان للني صلى التمعليب وسل فهوعام لكل أحدة المعتى وإن بمسمك الله لضرأ بهاالا سان الاكاشف لذلك الصر الاهووان عمسك محسراً بها إلانسان ويوعلى كل شئ قدير من دفع الضر وايصال اختبرعن ابن عباس فالوكنت خلص رسول الله صلى الله غليه وسلم يومافقال لى ياغلام الى أعلمك كامات احمطا للة يحفطك احفطا للة يجده تحاهك إداسالت هاسال المقاؤا فااستعنث فأستعن بالقواعل أن الامتلوا يتمعت على أن بنفعوات لشي المسعوك الابشئ قدكتبه اللة أكثوان أبخفت على أن يصروك بشي لم يضروك الانشئ فدكتبه الكعليك رفعت الافلام وجعت السحف أتتوجع الغمسدى وادفيه وزين تعرف الحاللة فحالوخاه يعرفك فحالشدة وعينه وان استناعت ان تعمل للة بالرضاف اليقين فافعل فان لمتستطع فاصيرفان الصيرعلى مانسكره خير كشيروا عيران المصر مع الصيروالمرج مغ البكرَب وان أمع العسر يسراولَن يغلب عسر يسرين فالدابن الانبروقه جاميح هذا أومثله جلوله في سَنَاداً حِنْرِينَ حَنْبُلُ ﴾ قوله عزوجل (وهوالفاهرا وق عباده) بهني وهوالغالب لعباده الفاهر لهم وهم مقهورون تحيث فيدوده والقاهر والقهار معماه الذي بدبر خلعه بماير يدفيقع في داك مايشني عليهم ويشعل ذّابغ وجزن ويففرو عيث ويدل خلفه ولإيستطيع أحدمن خلقه مردند بيره واغر وجهن تحت فهره وتقد أرعوه شامعي الفاهر في صفة الله تعالى لانه القادر والفاهر الذي لا يعجز وشيء أراده ومعني ووق عباده هئة أن قهره فداستغلى على خاخه فهم تحت النسخير والتغليل بماع لإهم يهمن الافتدار والفهر الذي لا يتدر عدعلى التؤوج منه ولايعقك عنه فسكل من فيرشسيا فهومستعل عليسه الفهر والعلبة وفال ابن جوير لأطبرتن معتى القاهر المتعبد خلقه العالى عليهم وأشأقال فوق عباده لامه تعالى وصف نفسمه مقهره اياهم ومن اعتق كل فاجر سَيّاً أن يكون مُستعلباعليم فعنى السكلام اذا والله العالب عباد والمذل لمدم العالى عليهسم وتذليله إباهم فبأو فوقهم بقهره أياهم وهمدونه وقبيل فوق عباده هوصفة الاستعلاء الدى تعرد بهاسة لمثبتنبرً )من غنى أوصحة (فهوعلى كل شئ قدير)فهوقاد رعلى اداسته وارالسه (وهوالفاهر) (هوق عَبَادٍه) عَيْر امدخيراً يعال عليهم القادرة والقار بالوع للراد بمنع غيره عن الوغه (ا

مبروأي فأبرأن العن ماقشاف السعة ذاكات المستنفياتما كان جواجا سمى بالمحماة شيئت اليه وقوله (قسارانة)جواب أى الله أكرة وادة فالمة منتدأ واغبعرمحية وف فبكون وليلاعل الديجوز الملاق اسمالتهم عيامة تعالى وهذا لإن الني أسم الموجود والإطائق على المدوم والخانعالى، وجود فيكون شيأوانانة ولااتة تعالى تعالا كالاشياء ثم ابتدأ (شهيديني ريينكم) ای حوشهیدیدی و بینکم . و يجوزان كون الجواب فتشهيدييني يبنكم لاته الذاكان المتشهدا منه د بينهم فا كرشيخ شهادة شهيدله (وأرسىالى دادا القسرآن لانفركم بهومين بلغ) يومن بلعه القرآن الى فيام الساعة في الحديث من بلغه الغرآن فسكأتما . رأى شداملي المدعليه وسا ومن في عل النمس بالعطائد علىكم والمراديد أحل مكة والعائداليمه عوزوف أي ومن يلغه وفاعل بلغ ضمير القرآن (ألسكم لتشهدون أن مُعَافُ اللَّهُ أَخِي) استقهام الكار وتبكيت (قللاأشهد) عانشهدون وكرد (قل) توكيد الاعبا

عزد جل (وهوا خسكيم) بعني في أمر وزند بيره عباد و (اعربير) بعني باعما لهم وما إصلحهم في قوله عزو مر (قل أي شيئ كَرِّسُهادة) ول الكلي أق أهل مكافر سول التفضل التبعلوه في الما الالتعد أوا المن يشلك أمك رسول امتدة الالبوى أحدايد فك ولقد سألتلفنك البؤوة والتسكري فزعموان ليس التعميد مفردك والزل الله معزوجال فاربعني بالمهد لهؤ لامللنسركان الذران كمانيك المجحدون أبونك مرأ قومك أيماني أ كرشهادة يَسَى أَعِلْمِهُ بِهَادة فان هم أجابوك والا (فل) أنت ياعمه (المَعَتَ هيله بيني ولبنيكم) قال بحاهيك أمي يحدمها القه عليه وسوان بسال قريشاأى تنيأ الكيوشهادة ثم أمرال بخبرهم فيقول أحتشهيه فيني وينكرين بشهدلى الحق وعليكم بالباطل الذى تقولونه والخاصل أتهم طلبوا بشاهدا مضول القول يشهك لهالنيقة فبن المقتعالى بهذما لآمة ان أكرالا شدياء شهادة هولقة تعالى مبين أنديشهد له بالنبوة ولموالر أد يقبه لا وأوسى الى هدد الفرآن لانتركيه ) يعني أن التقعز وجل شهد لى التبؤة لاته أوسى الى هذا الفرآنُ ا وهوم بجزة لاتكمأ تتم النصحاء الباناء وأصحاب المسان وقد يجزتم عن معارضة وكان محز أوإذا كأن منجزا كان زوله على شهادة من التبابى وسوله وحوالمراد بقوله لافتريك به يعنى أوحى الدَّحدُ إ القُرآن لَاخِوفَ كم به واحدركم بخالفة أمرانته عزوجل (ومن بلغ) يعنى وانقرمن بلغه القرآن بمن بإتى بَعدى الَى بوم القيامَة "مَنْ العرب والمتجم وغيرهم من ساؤ الأحم فكل من بلغ اليه ألقرآن وسمعه فالنبي صلى الله عليه وسل تذيراه فالرجحه ابن كعب القرظى من بلغه الفرآن مكانما رأى أأشنى صلى المقعليسه وسَرْ وَكُلُهُ وَوَالَ انشَ بْن مالْك لمَا نؤلتَ مذ الآية كتبرسول المقصلي المة عليه وسؤال كسرى وفيصروكل جبار بَدُّه وهُمَال اللَّهُ عَرْرَجُلُ (مَرُّ عن عبد اللة بن عمر و بن العامل أن الذي صلى الله عليه وسلم قال بلغواجني ولوا يَعْرَجُهُ و تواعنُ بني اسر اكيلُ ولا سوج ومن كشب على متعمد افليتبو أمقعه معن النارية شريح مايتغلق بهذاً الحذيث فيه الامرّ، إبلاَّ خُ ماجاءبه الني صلى الله عليه وسؤالى من بعد ممن قرآن وسنة وقوله وحدثواعن بني إسرائيل ولايعز ج الحريج النبيق والأثم ومعنى الحديث انعمهما قلتم عن بني اسرائيل فانهسم كانوا في حال أب كتريم اقلتم وأوسع وليس هذاف الاحة الكذب والاخبار عن بني أسرائيل لكن مغناه الرخمة في الحديث عنهمة في يعض المالاغ وان لم ينحقى ذلك بنقل لانه أمر قد تصدر لبعد المسافة وطول المدةعن ابن مسعود قال سمعت وسول الله ملل المةعليد وسلم يقول نضرالله إمر أسمع مناشيا فبلغه كاسمعه فرب مبّاع أوعى لمسن شامع المؤجد البرّمدَيي وله عن زيدين نابت قال سمعت رسول آنقه لى التقعليه وساريقول اضرآ للقام را سعم منابعه بشاخفنا سيت يبلغه غردفوب حامل فقه الحدمن هوأ فقعت وليسعامل فته ليس بفقيه عن ابن عباس قبل تسبعون وسنكم منكر يسلم عن يسمع منكماً مُوِّجه أبوداودموفؤ فأوقواه تعالى (أفتكم لفشهدون أن مع الله ﴿ فِيهُ إِسْرِي يعني قل بالمحد لمؤلاء المنسر كين الذبن بجدوانهونك وانحدوا آلمن غيري أسكم أبها المنسركون انشهدون أن مع اللهَ آخَدا حَرى بعنى الاسنام التي كانو إبعيد ونها والصاقال أخَرى لان الجعم بأحقه التأنيث كإقال تعالى وقة الأماءاغسني خَسَابَالُ الفرون الأولَى ولم يقسل الأولى ولاالأولين ﴿ قَالِاأَشِّهِدٍ ﴾ يَسَنَى قُلْ يَا يجيبِ له ولا ذ المشركين لأأشهد عات بدون بعان مع الله آ لمناش عيا جعد ذلك وأنكر و (قل اعدا فواله واعدل بدي قل لهم أعالة اله واحدومعبود واحد لاشريك او بذلك أشهد (وانني وئ عامُسركون) يعني وأناري من كل شئ تعبدونه سوى الله وفي هسنده الآية دليل على انبات التوجيع لله عروب أوابطال كل معبّود سّوًا الالكامة أعما تفيد الحصرولنظة ألواحد صريحى التوحي وني السريان فنبت بذات إلتان التو وسلب كالشريك والتسروس كل مغبوة سوي القاتعالى فالالعاماء بستحب لنكار من أسران يأني بالشهادتين وبراس كلدين بالتب الاسلام لقوان الدائق ويءعا تضركون في قواه عروجل (الذي الم المناهم الكناب والمادوالتعارى والتكتاب النورا والانجيل (يعرفونه) أى رسول القصل القصليه وسلم عليته واستد آ بُیّات نی الکتابین (کابر فون آنادهم) تتلاه رونبوته روندا اسنتها دلاهل یکه بعرفهٔ اهل الکتاب و بسعهٔ نبونهٔ تمال (الذین به خبروا انسیم) من الشرکین و من اهل اسکتاب الحاسدین (فهم لایؤمنون) (۹) به (ومن أظر) استفهام بیشندن مهى النتي أى لأحدأ طلم آييناهمالكناب بعرفونه كايعرفون أبناءهم الرادياندن أوثوا الكتاب علماء اليهود والعساوى الذين لغيءوالطاروشع الشئاف كانوانى ومان وسول القصل القعليدوس إوفائك ان كفار مكفل فألوالنبي صلى المتعاب وسلم المسأل اعتلك غبر موشعه وأشنعهالخاد الهودوالمسارى فزعوا العلبس التعنسأ همذكروانكر واسرفته بأن اللةعز وسل ان أيادتعله كافية المارق معبودا (من افترى) اعلى حمة نبوته و مين في حدّه الآية اجم بعر فوئه وأسم كذبوا في قولهما نهم لايه رفونه وروى ان النبي مسلى احتاق (على الله كدا) المقطيه وسلم فماقد والدينة وأسلم عبدالتهن سلامة للهعرين الخطاب ان المةعزوجل ولعلى نبيه عمد فمنقهتكا لايلينق به صلى الشَّدُه ليه وسرا الحكم الذي آكيناهم الكتاب يعرفونه كابعر فون أساءهم كبف هذه المعرفة فقال عبد (أركذب بآياته) بالقرآن اللة ينملام بإعمر لقدهر فتبسبن وابته كالعرف ابتي ولأناأ شدمعر فة بمحمد صلى المة عليه وسسلم مني اسي والمتجزات (انه) ان الامر فِنَال عَمْرُ وَكَيْفُ ذَاكُ فَلَأَشَهَا لَهُ رسول الله حقاولا ادرى ما يستع النساء ﴿ وقوله تعالى (الذين خسروا والشأن لايفام (الطالون) أنفسهم) يعنى أهلكوا أنفسهم وتعبنوها وأو بقوهافى فارجهتم بانكارهم مرقة مخدصلى الله عليه وساروني جعوادين أسمهن باطلين المذين كنشروا أنفسهم فولان أسندهما المصفة للذين الاولى ويكون القصودس ذلك وعيدالمعائدين الخبين فكذبوا على الله مالاحية يىرۋۇن ئىداسلى انتىغلىرە وسىلرو بچىمىدون نبوتەرىم كىغارا هلىالكىنا بىن ( قىم لايۋسون ) يىنى بە عليه وكذبوا عائبت بالخجة وألفول النانى إنه كلام مستد أولا تعانى له بالاول وهم كفأر مكة الذين لم يؤمنوا عمصه صلى الله عليه وسلم حيث فالوا الملائكة بنات وذكر وافي معنى الخساروجهين أحدهمااله الملاك الدائم الذى حصسل لمم بسيب كفرهم والسكارهم تبوة الله وسموا الفسرآن عكسملى المة عليه وسلم والوجه النائى العجعل لسكل واحدمن الى آدم منزلاني الجمة ومنزلاني النارفاذا كان والمتجزات سحرا (وبوم يؤم القيامة ودل المقالم وين منازل الكفار التي في الجنة وجعل الكفار منازل المؤمسين التي في النار فذلك (نحشرهم) هومقمول به هُوَأُخْسِران﴿ قُولِهُ تَعَالِى ﴿ وَمِنْ أَطْرِعْنِ افْتُرَى عَلَى اللَّهَ كَدَّمَا ﴾ يعني ومن أشدعنا داوأ خطأ فعلا وأعملم والنقيدير واذكر يوم كغراعن اختلق على أهة كمذ بافزعم أن أهشر يكامن خلقه والحسايعبد موز دونه كإفال المنسر كون من عددة محشرهم (جيعا) عالمن الاستام اوادع ان المصاحبة وواسا كافالت النصاري (أوكذب الماس) يمنى كدب بحجثه واعلام أداته ضمير المفدول (م ندول التي أعطاها وسَلهَ كَا كُذُبِ اليهوديعيزات الانبياء وقيلَ معناه أوكدَّب إليات الفرآن الذي أراه على عجد للدين أشركوا)مع المدغيره صلى المه عليه وسملم (اله لايفلح الطالمون) يعنى أمه لا ينجع الفائلون على المة الكذب والمفترون على الله نو يخاويالياء فيها يعقوب إلى الحل ( وروم تعشرهم جيماً) أي اذكر يوم تعشر العابدين والمعبودين وهو يوم الفيامة ( ثم تقول الذين (أينشركاذكم) آلهتكم إَيْمُركُوا أَيْنَ سُرِكَافَ كَمَالَذِينَ كُنتُمْ تَرْعُ ونَ ﴾ يعنى انهانشهُ ولكم عندر بكم ﴿ فُولُه عزوجلُ ﴿ (تُمامُ لَكُنَّ الني جعلتموهاشركاءالله التائم) يعنى قوطم وجوابهم وقال ابن عباس مصارتهم والفئنسة النجر به فلماكان سؤاكم عربة (الآبن کستم تزعمون) ی لإظهار ماف فاوبهم قيسل فانتف قال الزجاج في قوله ثم لم تُكن فتنهم معني لطيف ودلك ان الرجس يفتاتن ترعمونهم شركاء خدنف بعجبوب تمضيه فحيه فيتعرأ من عبوبه فيقال لم تسكن فنغته الابذلك الحبوب مسكدلك السكفاد فندوا الفعولانُ (ثم لم تكن) يجربها لاصنام عملى وأوإ العذاب ثبر وامنهاية ولماللة ثبارك وتعالى ثمل تسكن فتنتهم ويحبتهم للاصسنام الا وبالياء حزة رعلى (فتنتهم) أَنْ تَهِرَ وَاسْهَا فِي وهو قُولُهُ تَعَالَى (الأأن قالواوانتر بناما كامشركين) وذلك اذاشاهد وابوم القيامة مففرة كفرهم (الاأنةالولوالله انترتمالي لاهل التوصيد فيقول بعشهم ليمش تعالوانيكتم الشرك الملنان جومع أهل التوسيد فيذولون واللة رشاما `کامشرکین) یعنی ريئاما كنامشركين فيغتم على أفواههم وتشهدعابهم جوارحهم بالشرك والكفريج قالباللة تعالى (انظر ثم لمتكن عاقبة كمقرهم كيف كذبوا على أنف إم) يعنى أنطر بالمصديعين البصيرة والتأمل الى حال هؤلاء المشركين كيف كذبوا الذى لزموه أعمارهم وفانلوا

ر ٢ - (خازن) - بانى ) عليه الالجود والتبرون والحلف على الانتفاه من الله بن أوتم لم يكن جواجم الأن الأنسى فنت الالمكبّ و برغ الفندة منى وشاى رحفص فق أكن بالناه ووفح الشنة فنسبس الافتئة من يكن جواجم الأان ما فمكن فنتهم الاقوطم ومن قرابالياء ونسب المنت فبعد إلى فالواسم بكن أنما يكن فنتهم الاقوطم ومن قراباليا والمسالفنة قبل على الفاف بناء وقوع على النداما مي إر بناوغم وما المبلغ على النعت من المم الله (افلر) باتجد (كيف كذبوا على العدم)

يمسه وأيمض تعالوا فسكتم الشرك لعلى أنتجوم أهسل النوسيد قاذا فالعماقة أي شركاؤكم الدبن كنتم تزجمون فالواوالله أبنا ياكنا مشركين فليختم المتعلى أفواههم الميته وشاات (ومنهم على أمنسمهم يعي اعتقارهم الباطل وتعر زهمه والاصناء والشرك الذي كانواعليه واستعماطم الكيتر من يستمع اليك) حين مثُلَّ ما كانوأعليه في داراله بياودلك لاينعه وروقوله " (وطلَّ عنهم) يعنى زالى عنهـ, وَدْهـب (ما كايوا تنلع القرآن ردى أمه مِعَرُونِ) 'بِسَيَّما كَانُولِيكَذِبُونِ وهوقُولُم أَنْ الأصامُ تَشُنَعُ لِمُ وَتُصْرِهُمْ فَبِعَالَ ذَلك كافَيَ ذَلك البُّومُ اجتمع أبوسقيان والوليد في قوله تعالى (ومنهمين يستسع اليك) الآية هال السكاني اجتمع أبوسفيان صغر بن حرب وأبو حمل بن والنقم واضرابهسم خشام والوليدس الميرة والعصر بن افحرت وعتبة وشيبة ابدار بيعة وأمية وأبى اساخات والحرث بن عامر استمعون للاوةر سولانة يست مون القرآن فغالواللنضر ياأباقنيه تماية واخته قلماأدري مايتول الأأي أواه يحرك لسائه ويقول ملى المقعليه وسدا فغالوا أساطيرالاولين شسل ما كتت أحدثه يكم عن الفرون الماسية وكان النصر كذبرا لحسف يث عن الفرون للنضر ماية وليحد ففال المباضية وأخبار هافغال أبوسسفيان اني لأرى بعض ماية والمعقافة الأنوسهل كالالانفر بشئ من هذاول والقماأ دريما يتولعه رواية المون أحون عليتها من هذا الوارالة تعالى ومنهم من مستمع البك ينى الكادامك وقراء الكايم ؟ (وجعلساعل قاديم. مأكمنة) بنى أعلية جيم كشان (أن اغلوه) بنى لللافتاء وأوكر إهيستان الاابه عرك لسائه وأنهول أساطعر الاولين منسل يعقهوه (وني آدامهم وفرا) يعيى وجعل في آ دام مسماه فيلاوني ه نماد لبان الما تعمل الله تعمل الما يعلى ماحد تتسكم عن القرون القاوب فيشرح معنها ألهدى والاعمان فتقيله ويجعل مضهاف أكنة قلاتعقه كالدمالة ولاتؤمن ( وَأَنَّ الماضية وتألبأبوسعيان يروا كل آية لايومنوابها) يعنى كل متيزة من المتيزات الدالة الى صدةك لايؤم وامهايه بي لايعد قوأبها الىلاراء حقا فنال او ولايقروا أنهاداله على صدفك (حتى اذاجاؤك بجادلونك) يمي امهم إداراوا الآيات واستمعو أالقرآل جالكلاسرات إوجلما عَمَا بِادْالِيجِادُلُوكُ وَيَخَاصُمُوكُ لَالِيُوْمُنُواجِهَا ۚ (يَقُولُ اللَّهِ مِنْ كَفُرُوا أَنْ هَذَا) أي مأهندا القرَّانِ (الا على قلومهم أكنةً) أعلية أساطيرالاولين) يعنى أساد بشالاواين من الامم المك ضية وأسيارهم وأقاصيصهم وسأستار وايعى رما كمنبوا جع كان وهوالعلَّامئال والاساطيرجع أسسلورة واسديلاه وفيل واحدهاسيلر وأسياد بيع وأسياطيرجع الجعرف بي حيث الوقال عَـان رأعة (أن ستهوء) فانل لمعابوا القرآن وجعاوه أسلطيرالاواين وقدسطر الاولون فى كتبهم الحسكم والعلوم السافعة ونآلا بعشي کراه، آن یفقهو. (رق قائله أجب عن مامهم اتمانسبوا الفرآن الى أساطير الاولين عنى أعليس بوحى من أنه تعالى والماهو آدامهروارا) تفلايه مرمن أخبار محردة كامروى أخباد الاواين وفيسل فى مدى أساطير الاواين امها الترهات وهى عنسه العرب طرق السمع ووحدالوقر لائه غلمضة ومسالك وعرةمشكة يقول قالهم أخسلنان الترهبات بمتى عسد لماعن الطربق الواضح الي ر مصدر وهوعنات عملي الطربق المشكل اقدى لايعرف فجعلت الترهات مثلالما لايعرف ولايتضعون الامورا لمشكاة العامضية أكنة وهوججة لسافى الني لا صلى لمنافية قوله عزوجل (رهم مهون عنه) يعني ينهون الباس عن آتباع عجد صلى الله عاليه وسأ الاصلوعلى المتزله (وان (ويتأون عمه) يعنى ويتباعد ون عنه إسسهم ترلت في كعارمكة كانوا يتعون الساس عن الإيمان مروا كلآمة لايؤمنواسا بمحمد صلى المةعليه وسلم وعن الاجتماع مدو يهوم عن استاع القرآن وكالواهم كداك وقال الاعباس حنى اذاحازك محادلوبك تزلت وأبى طالبءم البي صلى الله عليه وسلم كان يسى المنشركين عن أدّى البي صلى الله عليه وسل وينتمهم أم يغول الذبن كغروا) وراى هو منفست دن الايدان به يعنى بيعد حنى روى أنه استعمال برؤس الشركان وقراله خد أنشابان أصبحنا وحيادا ومع إلينا مجدا فقد الما اصفروني أدفع السكراني تحدال تشاويرار بي لكم إنسكم وروى حتىهي التي تشع مصدها الجل والجلة قولهاداجاؤك النالنى صلى الله عليه وسلم وعالم إطالب الى الايمان فقال لولا تُعيرُ في قر يس لافر وُت بم أعينكُ ولكُن أَوْب

ما كسامتىركى قالىجاهدا ذاجع القه الخلائق وراى للشركون سعة رجة أسهو شفاعة رسول المقصلي الشعليه وسؤاله فأوتكين فآل

يتون الدين ڪفروا ريجادلونك ۾ سيوشم

ا خالر بجوزاً ن تكون جارة وكمونا داجاؤات موضع الجر بخص عنى وقت مجينهم و بجاد لونك سالوية ول الأيمن محفر وانفسيراه والمفتى العبلة تكديم الآيات الى أمير بحادثوناك و بعا كرونك وفسر بجاد انهم الهم تقولون (ان هست) ما القرآن (الا أسلمرالا دلان الميدمون كلام امنا كار سرواست الاساطيراساورة (وهم) أنحا المتسركون (ينهون تنه) ينهون اللس عن القرآن الإمن الرسول فاتيامه لايمنان او ويتأون عه) و بيعدون عنه باصبهم فيضافون ويضافن

(دان بلکون) بذلك (الاأنف م مایت عرون) ای لایتعدادم الفیر رالی خبرهم دان کا و پطرون امیم بیضرون وسول المتحوقیل عنی به أبوطال لامة كأن ينهي فريشاء أن النعرض لرسولها منه مسل الله عليه وسل ويناأى عدم فلايؤس مه وألأول أشسه (ولوترى) سلاف تبوابه أي وُلُوري لشاهيدت أمراعطها (ادوقه واعلى البار) أروها من يعاد وهنأ وحد واعلى الصراط فوق البار (فقالوا بالبليا كنبا ياتر ساونكونس (11)زود) الى الدنيا عنواالردالى الدنيالبؤمنواوتم عنهم تمابسه والقوله (ولا الوَّسين) واعدي الإيمان

والله لزيصاوا البك بجمعهم ه حتى أوسدى التراب دفينا · فاصدعهامرك ماعليك غشامة يه وادشر بذاك وقرمه عيونا ودعوتى وعرفت انك اصحى ، ولعد مدفت وكست مأميدًا وعرضت ديناقدعلمت بأنه يه من حسيراً ديان العربة ديدا لولااللامة أوحمذار مسمبة ع لوجدتي سمحابذاك سبما

في وقوله تعالى (وان بهلكون الاأندهم) يعنى لايرسع وبال كفرهم ودالهم الاعليهم (ومايشعرون) يعي بذلك قوله تسالى ﴿ ولوترى لذوقفوا على المار ﴾ يعمى فالسار فوضع على موضع ف كنقوله على ملكُ سلبان أي في ملك سليان وقيل معناه اذعر ضواعلى ألسار وجواب لويحدوق والمعنى وكوترى السكفارالدين ينهون عنك ويدأدن متك ياعمدنى قلك الحساله لرأيت أمر اعجيبا وموقفا فطيعا (فقالوا) يعسنى السكفار (بالنِّهارد) بعني الى الدنيا (ولإنكلب با كات مناوسكون، ن الوَّمنين) قد وا أن يردوا الى الديامرة أشرى حنى اؤه أوار لايكذبوا باكيات وبهم فردالة عليهم ذلك فغال تعالى أرال بداطهما كالوابيخه ونامن قسل) يعنى ليس الامركا قالوا لوودوا ألى ألديبا لآمنوا بأرطهرهم ماكانو أيسرون في الديباس الكفر والمداصى وقبل ظهرطم ماكانوا يخفون من قوطم واللكر بناما كامشركين أخفواشر كهم وكتموه فأطهره الاتحابيه حين شهدت عليهم جوارحهم بمآكمته واوستروامن شركهم وقبل طهرهم ماأخة وامن الكفر فيلى هذا أنكون الآية في المناوثين (ولو ردوالعاد والمائه واعنه واسم لكادبون) عني في قوطم لو رد دمالي (أدنيالم تكدب باسيات بناونكون، ق المؤسين (وقالوا ان هي الأحيا تنااله سيار مانحن بمبعوثين) وهذا خبيرهن حالمنكرى المعتوذاك ان السي صلى الته عليه وسسلم لما أخبرالك عاد عن أحوال الفيامة وأهواط وماأعدالة في الآخ زمن الثواب المؤمنين الطيمين ودأعدالة من العقاب الكفار والعاصين قالوا أعنى السكفاران هي أى ماهى الاحيا تدالله نيداًى ليس لناغير حدد الدني الني يحن فيها وماعن عبدوين يعي بعدا اوث وقال عبدالرجن من زيدين أسارهه واخبر من الله عن هؤلاءات غارالدين وقفوا على الدار امهم لوردوا الى الدييالقالوا ان هي الاحيات الدنيارمانين عمو بن أو أوا عزوجل ( ولوترى ا دوقفواعلى ربهم ) يعنى على حكم بهم وقضائه ومسلله وقل مقاتل عرض واعلى ربهم (قال أليس هذا الحق) أي يقول اللة بوم القيامة أيس هذا البعث والذشر بعد الموت الدى كنتم تسكرونه في الديبار تكتبون به وتقولون لابي ولان ورّحف ( قالوالل وربنا) يعنى الهماعة فواعماك وإيكرونه فاجابو اوقالوالل والله أمدى وقيل تقول لهم خزنة السار مام اللة أليس هـ ندايا خرق يعي البعث حق اواجا بوابقوط مرالى وربت قال ابن غنباس للقباء فموافف فغى موقف يشكرون ويقولون والقربها ماكنامشركين وفيء وفديعسترفون بميا كانواينكرونه في الدنيا ۚ (قال فلدوقوا المذاب) إلى يقول الله لم دلك أوا كخزية تقول لم ذلك بأمرأنته يمالى والمباخص لفطالة وقالاتهم في كل حال يجدون ألم الداب وجدان الدائق في شدة الاحساس (بما

كأمهم فالواونحن لاسكدب واؤمن ولا محتكاب وكون حمزة وعملي وحفص على جواب التمي بالواو وباضار أن ومعناه ان رددمالم مكذب وسكن من المؤمنان وافقهما في وسکون شای (سل) للاصراب عن الوهاء بما تمنوا (بدالهم)طهرطم (ما كانوا يخفون) من الماس (من قبل) في الدنيا من فباشحهم وفضاتتهم في ميمفهم وقيل حونى المنافقين والهيسطار تضاقهمالذي كانوا يسرونه أوأهسل الكئاب والديطهر للم ماكانوا يخفويه من صمة نبؤة رسولاللة مسلى الله عليهوسلم (ولوردوا)الى الدنيبا بعمد وقوفهمعلي البار (لعادوا لمامسوا عنه)من الكفر (وانهم لـکادبون)فياوعدوامن أخسسهم لابوفون به (وقالوا)عطف على لعادوا أى وأوردوا لكفروا ولقالوا (ان هيالاحياتــا الدنيا) كاكانوابقولون قبسل معاينة العيامة اوعلى قوله واسم لكادبون أى وانهم لقوم كادبور فى كل شئ وهم الذي قالوا ان هي الاحياقا

﴾ ألدُنيادهي كاية عن الحياة أوهو شعير القعة (وماعن بمبعوثين ولوترى اذوفغوا على ربهم) مجازعن الحبس التوبييخ والسؤال كالوف العبدية الحانى بين يدي سيد مليعانيه أو وقفواعل برامر والربهم (قال) جواب لسؤال مقدركاه فيل مادا فال طمر بهم اد وقعراعليه فقيل قال (أليس جنا) عالَيفُ (بالحق) بالكائن الوجود وهذا تعيير للم على التكذيب البعث وقو لم لما كابوابسمعون من حديث البعث ماهو بحق (قالوا بلى ود ما) أفرواوا كدوا الافرار اليمين (قال) الله تعالى (فدوقو العداب عدا

إد مايمه ها كساعمة مه (سنه) بناءً وانتصابها على الحال يعي باعتذاوهلي المدركاء قبل بعتنهم الساعة بعتة وهي ور ود الشئ على صاحسه من غيرعلمه بوقته (قالوا ياحسرتما) تداءتنجم معناه ياحسرة احصرى فهداأوالك (علىماقرطما) قصره (فيها) فالحياة الدنسا أرفىالساعسةأى قصرنا في شأمها وني الامان بها (رهم يحملون أوزارهم) آثامهم . (علىظاورهمم) خص الطهر لان للعهود حسل الاتقال عسلي الطهوركما · عهماد الكسب الأندى وهو بجارعن الارومءلي ويبه لايفارقهم وقيلمان الكافراداخو سمزقيره استقبله أفبحنج صورة وأخبشه بتعافيقول الما عملك السي فطالماركيتي فى الدنياو أماأر كبك اليوم (ألاساء مايزرون)شس سيأ عسماونه وأفادألا تعطیمهاید کر مد.(وما الحياه الدنه الالعب وطو) جمواب لقولمسم انعي الاحياتيا الدنييا واللعب ترك ماينقع عالاينفع واللهو

كنتم تكدرون) بميدرا العداب سب كفركم وجود كم البث بعد الموت في قوله تعالى (فِد خسرالدي كذبوا المقاءاتة) بسي عسروا أنفسهم سبب تكذبهم بالصيرالي التانعاني والبش يتدللوث رهذا اخسران هوفوت النوآب العليم في دارال ميم المقيم وحصول العذاب الإليم ف دركات الحيم (عني لذا بباءتهم المساعة بعتذ يعيى بباءتهم مالقيامة فحأة وسهيت القيامة سباعة لاتها تفجأ الباس بفتسة في ساعتم لايدلمها سدادالتة تبارك وتعالى وقيل سميت ساعة لسرعة الحساب فيهالان خساب الخلائق يلام القيامة يكون في ساعة أوا قل من دلا 2 (قالوا) بعنى مشكرى البحث وهم كفاد قريش ومن ساك سيبلهم في السكفر والاعتقاد (باحسرتما) يدى بالداست والمسرة النابف على الشئ العائث وذكرت على وجه المداعالمبالعة والمراد نسيهالعاطسي علىماوقع مهم من الحسرة (علىمافرطنا) بعنى قصرنا(فبها) يعنى فىالدُنيالابها موضع التعر لطاق الاعمال الصالحة والمعي باحسرتماعلي الاعمال السالحة التي فرطما فيهافي وأواله تيارقال عمد ينجر والطبرى اطباء والالف قواه فيهاة ودالى الصفقة ولكن اكتفى بدلاله قوله قد خسرالدين كذبوالمتاءالة عليهام وكرهااذ كان معاوماأن الخسران لايكون الاق صفقة يعقد يوى ومعنى الآية قدوكس الدين كذيو اباشاءالله يبيعهم الإبمان الدى يستوحبون بهرضوأن المة وجئته بالمكفر الذي يستوحبون بهسخطانة وعقو مته وجم لايشعرون بدلك حتى تقوم الساعة فأذاجاءتهم الساعة نفتة ورأوا مالحقهم من الخسران في يعهم قالوا حينتُذيا حسّرتها على ما فرطنا فيها وروى الطبعري بسنت وعن أفي معيد الخدرى عن السي ملى المة عليه وسير في قوله ياحسر تنا قال برى أحل الدار منارطم في الجدة فيقولون ياحسرتساوقوله تعالى (وهم بحملون أوزارهم) يعنى أنفالهم (على طهورهم) والاوزارا ظطاياوالذنوب وأصل الوزوالنقل والحل يقال وزرته اذاحلته واعاقيس الذنوب أوزار لاساتلقل طهرمن يحملها فال قنادة والسدى ان المؤمن اذائر حمن قرما ستقله أحسن شئ صوارة وأطيبس يحا فيةول هل تعرفى فبقوللا عيقول أناعمك المسالح فآركبي فقدطالمباركتك وبالدنيا وتدلك قوله يوم تحتبر المتغين الى الرحق وندايعسى ركاما وأماال كافر فيستقيلها فنحرتن صورة وأنذ مرعوافيقول عل تعرفي فيقول لاهيقول أما عملك الخبيث طالماركبتي في الدنيافا باليوم أركبك وذلك معنى قوله وهديحماون أوزارهم على ظهورهمَ وةالدعمر بن هاتن يحشره م كل كافرعه له في سور تدجيل فيبيم كلياراً ي هوارسورته وقب مزا و مخوط فيقوله شسالجليس أت فيقول الماعلك طالماركبني فلاركبتك اليوم سني أخز يك على رؤس الخلائق وبركسه ويتخطى به الساسحتي يقف بين يدى وبه تعالى فذلك قوله تمالى وهم يحملون أوزارهم على طهورهم وقال الرجاح التقل كإيذ كرى الوزن فقد دبذكر في الحال والصدغة يقال تفل على كلام فلان بمعي كرهته فلعنى الهمينقاسون من ألم عقباب ذبوبهم مقاساة تنقل ذلك علهم فعلى هذا القول يكون قوله وهمأ عسملون أوذارهم على طهورهم مجارا بمسايقا سونه من شدة العسذاب وقيسل فحامعني الآبة ان أوزادهم لانزابلهم كانفول شخصه نسب عبني أى د كروملازم لى (الاساميايزرون) يعيى نسس الشي شيأ يحملونه وقال إى عياس بشر الحسل حلوا قوله عزوجل (وما الحياة الدنيا الالعدو طو) أي باطل وغرور لا بقاء طا وهدفافيه وديبلى منكرى البعث فى قوطرم إن حي الاحيا تناالديبا وماعن بمبغوتين فغال التروداعليهسة ومكذبا لهمم ومااطيباه الدوالالعب وخووهل المراديده الحياة حماة المؤيد أواليكام فولان أسدهما أن المراد بهأحياة السكافر لان المؤمن لايز داد عيامة في الدسي الاخير الانه يحصل في يام حياته من الإغمال الساخة والطاعة مأيكون معباخسول السفادة في الآحرة وأماالكافر فان كل حياته في الديباو بالعايث قال ا ( ) it.

(ولدأر) مبتدا (الآبزة) مفتهاولداوا لآخوة الاخافة شاعاً عواد اوالساعة الآخوة لان النع لابشاف الدصفته وخبرا لبنداعلى القرادين رُجَيْزِاللَّهِينِ يَتْفُونَ ) وَفَيعَدْلِيل على ان ماسوى أَعَمَالُ النَّفَيْنِ لَعَبُ وَلَمُو ﴿ وَأَفْلا يعقلون) التاءم وفي وحقص وأساقال (11) أنوجهل مافكذبك باعجد إين غياس مر بدنسياة أهل الشرك والنفاق والقول التاق ان حداعام ف حياة المؤمن والكافر لان الانسان وانك عندنا لممدق واعا يأنه فبالامب واللهوثم عندا تقضامه تحصل له الحسرة والندامة لان الذي كان ويمس اللعب واللهوسرم الروال نكف ماجنسابه نزل (دَد لإغامله فيان بهفا النقد يران الرادمهذ والحياة حياة المؤمن والسكافر وانعناه فيهما واعتاشبه الحياة الدنيا تعلماته)الحساء شعيرالشكان للم والهواسرعة زوالها وقصرعرها كالذي الذي يلعببه وقيل معناه ان أمر الدنيا والعمل لهالعب (ليحزنك الدى يقولون ولحوفا بافعل آغير والعبل الإسالح فهومن فعل الآسؤ أولن كان وقوعه فى الدنيا، وفيل معناءوماأهل الحيناء فأنهم لايكذبوتك) المدنياالاأحل ليب ولحولاه لايجدى شسيأ ولانسستغالهم بمساأص وابددسسبوا الماالعب واللهو وقوله تعسالى لاينسبوبك الدالكنث (وللدار الآخوة) بعنى الجنفوالارم فيعلام القسم تقديره والقادار الآحوة (حير) يعنى من الدنيارا فضل و بالتحقيف نادم وعلى من لأن ألدنياس يمة الزوال والانقطاع (الذبن يتقون) يعنى الشرك وقيل بتقون اللعب واللهو (أعلا أكذبه اذاوجهده كاذبا يُعَلِين ) أن الآسرة فيغيرُ من الدنيا ويتمالون لها في قوله لعالى (قد نعا أنه ليحز نك الذي يقولون) يعسى قد (ولكن الطالبي بآيات الله لنها باعدانه ليجز نك الذي يقوله المشركون لك قال السدى التق الأحس بن شريق وأبوجه أربن هشام بجحـدرن) من اقامة فقال الإخنس لاق جهل بأأ بالحكم أخبرنى عن محد أصادق هو أم كاذب فانه ليس هساأ حدد يسمع كازمك الطاعرمقام المضمروفيه تهيري ففال أبوجهل وانقان محدالصادق وماكذب محدقط ولكن اذاذهب بنوقصي باللواء والسقاية دلالنعس لمانهم ظلموافى والجأبة والندوة والنبؤة فباذاك ووالسائر قريش فانزل التهداء الآبة وقال ماجية بن كعب قال أبوجهال جحودهم والسأء يتعلق للبي صلى القصية وشلما تتهمك ولاسكذبك ولسكان كالمب الذى مشتبه فابزل القدهد والآية عن على ن يجحدون أوبالطالمين الى مال إن أباجهل قال النبي صلى الله عليه وسدم المالان كذبك واسكن تسكف بماجت به قامزل المة فيهم كفوله قطلموابهاوالمعني فأبهز لايكذبونك ولكن الماالين بآكيات الإنهج حدون أخرجه الترمذى من طريقين وقال فيأحدهما ان تكذيبك أمرواجع وهذا أأسم فني هذه الأية تسلية للنبي صلى الته عليه وسسلم وتعزية عما يواجهه به قومه لاتهم كالوايعثقلون لىاللة لانك رسوله المصدق مِدونوانه لِين بَلَدَابُ وَاعدا حامِه على سكفيه في العاهر الحسد والعلم (فانهم لا يكذبونك) يعني أنهم بالمتعزات فهملايكة بونك لايكه بونك فالسرلانهم قدعرفوا أنك صادق (ولكن الظالمان) يعنى الكافرين (الآيات الله في المقفة والمايكة يون بمخدون) يتق فى إلىلائية وذلك أنهم جدوا القرآق بعد معرفة صدق الذى أرّ ل عليه لعنادهم وكفرهم الله لان تكذيب الرسل كوقال تعالى في بنى غسيرهم ويجدوا بهاو استيقنتها أنفسهم ظلماوعاوا وقبل ظاهر الآية بدل على أنهسم أ تكذيب المرسسل (ولقد يَكُنْ يُوا بَعَدُ إِمَّا عِلْهُ عَلِيهِ وَسَلِمُ وَانْسَاجَدُ وَا آيَاتَ اللهُ وَهِي الْقَرآنَ الدال على صدقه فعلى هذا يكون المعنى كذيت رسل من قبلك) قانهم لايكة بونك لاتهم فسفر فواحد قلك وانما جود واصحة نبؤنك ورسالتك 👌 قوله عزوجل (ولقد تسلية لرسول الله صلى الله كذبت سلمن فبلك يعنى ولقيه كدبت الام الخالية وسايم كاكدبك فومك (فصر واعلى ماكذبوا عليه وسلم وهودليل على وأوذوا) أمنى أن الرسل علم السلام صهر واعلى تسكليب قومهم اياهم وصير واعلى أذاهم فاصبرا تت ياعمه ان قوله فانهم لايكدبونك عَلَى بِكُذِيبٍ وَومِكُ وأَوْاهِم لأَثُ كَامْبِرمن كان قبلك من الرسل وهذا فيه تسلية الني صلى الله عليه وسلم ليس بنتي لتكذيبه وأنما وُّازِلَهُ وَنَه عَلَى تَكُدْبِ قُومَهُ وَأَذَاهُمَ آيَاهُ ﴿ حَيَّانًاهُمْ نَصَرْنًا﴾ يعنى إهلاك من كذبهم ﴿ ولامبدلُ أهومن قولك لغلامك أذا ل كَيامات الله ) فعنى ولاما قض لما حج الله يعمن اهلاك المكذبين وقصر الرسلين كاقال ولقد سيقت كلتنا أدانه بعض النساس الهما لعبأه فاللزّسلين اسم لهم المنهور ون وأن جند نالهم الغالبون وقال الله تعالى كتثب الله لاغابن أناورسلي ولا يويندوك وانما أهانونى عِلْفَ فِيادِعِدِاللهِ به وقوله تعالى (ولقد جاءك من نبأ المرسلين) يعنى ولفداً وزلت عليك في القرآن من أخبار (فصيروا) المهرحيس المرَسَلين مافيه تبليتك وتسكين لقلبك وقال الاخفش من هناصاة كمانة وليأصا بنامن مطر وقال غيره النفس على المكرِّد (على بلهى لتبعيفُ لان الواصّل لحد رسُول الله صلى الله عليه وُسل قصص بعضُ الانبياء وأسْبار هم كاقال تسالىً ما كذبوا وأوفوا) على

فيكتنيهم وابذائهم (ستى أناهسم تصرناو لاميدل لكامات الله) المواعيد من قوله ولقد سبقت كلتنالعياد نالارسلين امهم لمهالمنصورون الم ألنيه يرز السلنا (ولقاسباءك من نبأ المرسدين) بغض أنبا فهم وقصمهم وما كابدوامن مصابرة المشركين والجاز الاخفش أن تكون من والدة

يالفاعل فألرسلين وسيبوبه لابح مزز بادتهاف الواجب كان البوعل النبي صلى البة عليه وسلم كمفر فوم واعراضهم ويحبجى والآيات

لمسلمة ومثل أوَانَ يَمَانَ كَدُوملَكُ ) عَدَادِتُ (اعراسه) عن الاسلام (ون استلمت أن يَسَى مِنْهَا مُستانيتَ فواتى سيحت الاومراسي تبلغ طبيهة بؤسون بها (وبالزمن) - مثلقتا (أوسلباني السيادناتيم) منها (ما يَهُ) هافع لدووجوا بدفان استطار وأن إستلمار جوابها بولبوان كان (١٤) كبروالمها المثلاث عبد لك والمراديان سوم على اسلام فيه وام واستناع أن

يأبوسها أبة من تحت مهمين قصصاعليك ومنهمين لم تتصديعليك في قوله تعالى (وان كان كرعليك عراضيم) دكاين الارض أدمن فوق السماء المدرى وسيد ترول عدد الآية ان الحرث وعاص أى رسول المتصلى المتعليه وسدا في تفرين فريش لانى مهارجاءا يُسانهم (ركو وقال الناما أية كاكات الاسياء تأتى قومها بالآيات فان معل آمنابك فتزلت هذه الآية وواه أبوسالخون شاءانة لمعلم على الحدى) الى عساس ومعى الآية وانكان عظم عليك بإعمداعراض هؤلاء المشركين عسك وعن أصديقك والاعمان مك وكان وسول النه صلى إفة عليه وسل يحرص على ابسان قومه أشسه الحرص وكان اذاسالوه آية أسب بلهام عيث بحشار ول الحدى واكن لماعالهم ان بر بهها نة دلك طعماقيا عنامهم قال انة عروسل ( فان استعلمت " نابتني) بسي تبلب وتشخذ ( معقا يختارون الكمر ايشأان والارس) يعسى سراق الاوصروالية ق سرب ق الأوض تخلص منه الحاسكان آخو (أوسلما في السيام) بجمعهم على دلك كداقله يعني أوتتحدم مدا الى الساء والساء السعدوهو مشتق من السلامة (مَناتيم مِا يَه) بعني الآية التي سألوا الشيه أومصور رجمالة عنهاومعي الآبة والكان كبروعطم عليك اعراض قومك عن الأعان بك وأن فدرت ان ما حي ف (فسلا تڪون من الاوص أوسعدال الماعنة تيسما وتقد لحم على صدقات فاعل واعاسس مدق جواب الشرطالايه ألجاهلين ) من الدين معاوم عددالسلمع والقصودمن هدا ان يتعام وصول افقمني انتمتليه وسنغ طمعمتن ايماتهم ولايتأذئ يجهاون دلث مأسسا ب سساعرانسهم عموعن الإيان به ويدل علي قوله نعالى (واوشاءانه بلعهم على المدى) أشهراته سرصدعلى هدايتهم لابعع عزوحل سيدهلى أفة عليه وسلم أمهرا أعارتكوا الإيمان وأعرض أعنه وأفبلوا على ألكنر بعثبثنا فقالسان لعدرسمه يمكالوتى نفوآه وباهدقصائه فبهم والهلوشاء لجمأم على الحدى (فلاتكونن من الجاهلين) يعتى بان نوشاء المتهجر مهم على (اتما يستجيب الدي الملدى وأمه يؤمن مك مصنسهم وفن اعض وقيل عساه لايشد ترتصرك على تسكديهم إياك ولانجز عمم يسْمعون) أىاعايحيب اعرامت به عسك وتغارب سأل الجاهلين للدين لاصولهم وأعساتهاه عن حدَّما خال وغلماً له ا عَطابٌ تبعيك اله دعاءك الدين يسسمعون عن هده الح أنتي قوله عروسل (الحايستجيب الذبي بسمون) بعني المؤمنير الدين فتح المة أساع قاديم. دعاءك مقلومهم (والوني) فهسم يسمعون ألئق ويسستعيسون لاويتعوثه ويتتنعون بهدون من عنم الهءني سمع قلبه وموقرتي سبندأ أى الكفار (معنو (والموقى) يسى الكفارالة بن لايسمعون ولايستميبون (يبعثهمانة) بعني يوم النيامة (تم اليديرجمون) الة ثماليسه يرحمون) فُيجزَ بِهِمْ اعْسَاطُم (وفاوا) يدي روْساء كفارڤريش (لُولا) سنى هلا( يزل عَليه آيَة مَنْ رَبه) بعني المالي غيشه بممون وأماقبل لبشهد لحمد السؤة رقبل الآية المصرة الباهرة كشل مجزات الامبياء (قل) بعي قل للم إمجد (ان انتهة تذرّ دلك دلا (رةالوالولارل على أن يعرل آبة) يمني أنه تعالى قادر على ايجار ما طلبوه وانزال ما تغرسوه من الآيات والمعجزات الباعر الت عليه) ولاأ ولعايه (آية (ولكنَّ اكْتُرْهُم لِايقلمون) يعيماً دَاعليهم في أوالحيامن العداب ان لَهِ يُؤمنوا إم اوقيل مناه النَّهم من ربه) كالقدر أن لأيعلمون أن استفدر على الركالآيات وقيل الهم لايعلمون وبعد الصلحة في الزاط الم قولية على (ومامن حعل المقاذها وتوسيع دامة فى الارص ولاطائر بعلبر عما حيمالااتم أمثالكم) فال العلماء جيم ما خاق المتعزّ وجل لاغر سوغيُّ أرضمكة وتمحيرالامآر هانين الخالثين اماأن بدستلي الارض أويعثيرى الموا معتي أخقوا حيوان للناء بالشيرلان الجيتان تسيح خلالها (قرانالة قادر ىالماء كان الطبر يسبع فالمواء وانماخص مالى الارض بالدكردون ماى السهاء وان كان مال علىأن بعرُ آية) كما فترحو الساء محاوقاله لان الاحتجاج بالشاهد اظهر وأولى تمالابشاه مدوانداذ كراغيداح في فوله يجتاسيك إولكن أكثرهم لتوكيه كقولك كتشبيه فى ونطرت مبنى الأم أشالكم قال عاهد أى أصناف معسفة تعرف المعم أيعلمون) انائة قادر يريدان كل منس من الحيوان المة وللسيرامة والمؤاب المة والسماع مة تعرف المهام المنال من سلىأن يستول تلك الآية [إيعرفون المهاثيم كمايقال الأنس والشاس ويدل على ال كل يبنس من الدواب أمة ما ووى من عيد ولله بن ولايعلمون ماعلهم مى

آیة من الگذاوار زان (رمان دایة) هی اسم اساید به و تقع علی انفاکر والمؤث (۱۹ فرض) فی وضع سرصفاندامهٔ (ولامنائر ویزیر محدات ) قبداللیوان الحد احیرانی انحار لان قبرالمدافر قدیقال قبد طاراندا المسرع (الاام المدان کم) «الحاق والوث والبعث والاحتیاج الید در پدر اصر دا

يرزني أي من شي يحتاجون اليه فهومستمل على ماتعبه مابع عبارة واشارة ودلالة واقتضاه (ثم الى رم مريح شرون) يعني الايم كالهامن الدواب وَاللَّهِ وَفِينَمَكُ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ كَارُوي الهائمة للجماء من القرناء مُريقول كوفي ثراماً واعما قال الا أمم مع افراد الدابة والطائر لمتى الإستنفرال فهماولا د كمن خلائفه وآثار فدرته مايشهدار بوية موينادى على عطمته فال (والدين كذبوا بآياننا مم) مفغل عن الني صلى التعليه وسام فالمولا أن السكاوب مقدن الاعملام، تقتلها فاقتلوامها كل أسوديهم لايسمعون كاؤم المبه (وسكم) أنهب إبوداودوالترمة ىوالنمائي فان قلت انت بالآية والحديث ان الدواب والطعرام أشالناوهة لاشطفون بالحق غابطون ر المهازلة تتعسل من كل الوجوه فيإعله راما فسأرجه هدفه المعانلة فلت اختلف العاساء ي وجه هدفه المعانلة (في الطافسات)أي طامة لفها إن هذه الميوانات تعرف المدو توحده وتسبحه وتصلي لكا أسكم تعرفون الله وتوحدونه وتسبحونه الجول والحيرة والكفر وتصاون لووقيل الها مخلوفة منة كالمكم علوقون مةعز وجلوقيل انهايفهم مصهاعن معض ويألف مصها غاداون عن تأسل ذلك رمنا كالنجلس الاس بأأنب بعضهم بصاويفهم بعضهم عن بعض ويل أمثالكم في طلب الرزق وتوقى والتفكر فيهصمو تكمخعر المالا ورور وفة الدكر والامني وقيدل أمثالكم في اخلق والموت والبعث احد الموت للحساب حتى يقتص الدين ودخول الوا دلأيمنع لْأَجْمِها، و القراباء وهو قوله تعالى (ما فرطنا في السكتاب من ثبيٌّ) يعني في اللوح المحفوظ لانه يشعل جيسر من دلك وفي الطلمات خير [1. وال الحاوةات وقبل ان الراد بال كتاب القرآن بعي إن القرآن مستمل على جيدم الاحوال (نم الى رسم آخر ثم قال ايداما بانه فعال يحنه ون) يعنى الدواب والبلمير قالمابن عباس حشرها مونها وقالعاً بوهر برة بحشرانة الحلق كالهربوم المايريد (من يشأللة التَّمَامُ البِهَامُ وَالدوابِ والطيروكل مِن فيأخذ الجماء من الفرناء ثم يقول كوني ترابا (م) عن أني هر يرة يضاله) أي من يشا الله إن سوِّل المَّصلى الله عليه وسلم قال لتؤدن الحقوق الى أهابا يوم القيامة حتى نقاد الشأة الجلحاء من الشاة نسلاله يضاله (ومن يشا اللُّمْ اللهِ ﴿ قُولُهُ عَرْوَجُلُ (وَالَّذِينَ كَذَبُوا الَّيْمَا) بعني القرآن وبمحمد صلى اللَّهُ عايه وسلم وقبيل كذبوا عمله على صراط مستقيم) يَحَجُمُ اللَّهُ وَأَدَلتُهُ مَلِي تُوحِيدُهُ (صم) يعني عن سماع الحق (ومكم) يعني عن المطق به والمعي الهم في عال وفء دلالة خلق الافعال كقرهم وتكذيبهم كن لايسمع ولايقكام وطذاشمه الكعار مالوقى لان اليت لايسمع ولأيتكام وارادة المعناصي ونني ﴿ وَإِلَّهُ أَمَّاتُ } يعني في طاءات الكفر حائر بن مترددين فه الايم تدون سيلا (من بشأ الله بضاله ) يعنى عن الاصلح (قل أرأيتكم) [لأهمان (ومن بشأ بجعله على صراط مستقيم) يعني ومن يشأ يجعله القاعلي دين الاسسلام وفي هذا دليل على ونتليين الهمرة مسدتي إن إلهادي والمنال هواللة تعالى فن أحب هدايته وفقه بفضاه واحسانه الإيمان به ومن أحب ضلالته تركه و نترکه علی رمعناه هل عَرَرِ كَمُوْمِدِهِ مِن عِن الدُمُ وَالْمُعَالِي هُو الْفَاعِلِ الْحَمَارِ لايستَل عَما يَفْعِل وهم يستَلون 🐞 فوله تعالى (قل علمتم ان الامركا يقال إرآينكم) يعنى قاريا بحد طولاه الكفار الدين تركواعبادة الله عز وجسل وعدواغير من الاصنام الكمأخبرونيمها عندكم اخبروني نفول العرب أرأيتك بعني أخبرنا محالك وأصداه أرابنم والسكاف فيعلننأ كيد (ان أنا كم عذاب الصميرالثاني لايحسله الية إيعى قبل الموت مثل ما مولع الايم المراضية السكافرة من العرق والخسف والمسنع والعواعق ونحوذاك موزالاعراب والثاءضمير من القاب (أوأتتكم الساعة) بعن القيامة (أغبر المة تدعون) بعني فى كشف العبد اب عسكم (ان كستم الفاعل ومتعلق الاستخبار صَّادِقَين) يَعْنَى فَدْعُوا كُومِعَى الآية ان الْكَفَارِكَانُوا ادارز لُبِهِم شدة و بلاءرجعوا الى الله التصرع يحذوف تقديره أرأبنك والدينا وتركوأ الامسنام فغيل لحمأ نرجعون الىاللة في حال الشددة والبلاء ولاتعبد ونه ولا تطيعويه ف حال إان أناسكم عداب النفأو إلىسر والرغاه (بل اباه معدعون) منى بل مدعون الله ولا تدعون غيره في كشف ما در ل بكر (فيكشف ما تدعون التُكالساعة) من ندعون البدان سًاء) بعن فيكشف الضرافذي من أجلد عوتموه والماقيد الاجابة بالمسينة رعاية للصلحة وان كانت تمبكتهم نفسوله (أغبرانة الإمو يكايا بمشيئة اللة تعالى (وتنسون ما تشركون) يعنى وفتركون دعاء الاستام التي تعبدونها فلا تدعون) أها تخصون تذعوتهااعاتكم امهالاتضير ولاتنفع وقبيل متناها نسكم في تركيكم دعاء الامستنام بمتزلة من قد نسبها وهذا مفتي آلهنكم بالدعسوة فعاهسو عادتكم اداأصابكم ضرأم تدعون الله دونها (ان كتنم صادقين) في ان الاصنام المتقادعو هالتخلصكم (بل اياه تدعون) بل تخصو ته بالدعاء ودون الآلفة ( فيكشف ما تدعون الية) أى ما تدعونه الى كشفه ( أن شاه ) ان أواد أن بنعضل عليكم ( وتنسون ما تشركون ) وتتركون آ له تديم أولانذكرون آلهشكم في ذاك الوقت لان أدها نكم مغمو و قبذكر و مكوم مدا ذه والقادرة لي كشف الضروون غيره و بجوز أن يتعلق .

إلاستخبار بقوله أغبرانة ندعون كانه فيل أرأيت كأغيرانة تدعون ان أتا كمعذاب اللة

(مَا أَرَكُ مِنَا ) ماترك مَا (فالكتاب) فاللوح الحفوظ (من شيّ) من ذلك لم تكتب وَلم تثبت ما وجب أن بشت أوال كأب القرآن وقوله

(ولتسأوسَك إليام، من قبقت)رسلا فالمشول محدوث تسكديوهم (فاستة ماهم بالياساء والضرآء) باليؤش والعُمرُ والاولَّب التجه الأنفس والاموال (للهدم شفرعون) يتذالون و يشخشون لهم والجدوع والثانى المرض ومنعان (17) ويتوبون عن ذنوس قول المسن لامقل وتعرضون عنها عراص الماسي لها في قولة تعالى (ولفداً رسلبال أعمن قبليه) والغوس تتخشم عسد فالآية عذوب والتقديرواقدا رسلسا الماتمهن فيلك باعتذره لإنفانه وهموكفر واوسكس هدا إسفلك مرَ ول الشدائد ﴿ فَاولا اد لكونه معاوماعتدانسامع (فاخسة تاهم البأساء) يعنى الفقر الشايد وأصله من اليؤسى وهو الشبعة ساءه، بأستانضرعوا)أى والمكرودوقيل البأساء شدة الجوع (والفراء) عنى الامراض والاوجاع والمالة (لعلهم تنضرعون) هلا تضرعوا إنتو يةرسمنا يعى يخضون وبنو يون والنضرع النخشع والتذال والانفياد وترك الفرد وأساء مرأ الضراءة وهي ألذله تى التقرعكانه قيل فلم ومقصودالآبه ان اللة تعالى أعلم نب صلى المقتليدوسلم انه فد أرسل من قبلة وسلالى أقوام بلعواف القسوة يتضره والذاجاءهم إسنأ الحال أسة والالباساء والضراء وهي الشدق البغس والمال فابخت عواولي تضرعوا وعيه تسلية الني مشا ولكنه ساء بأولاليفيسه المتعلمة وسر (واولا) معى فهلا (السِّاءهم استا تضرعوا) معناه نفي التضرُّع فاريتضرعوا (وَالكُنَّ فَيَ الهام یکن لهم عسانر قلوبهم) بعني ولسكن غلطت قلوبهم فلانضر عوانخشع مل فاسواعلى كفرهم وتسكد بيهم رسلهم (و: أمره في ترك الشرع الاعادا لم الشيطان ما كلوايعمان) عنى من الكدر والتكذيب وثرين السيطان اغوازه عالى المصية بد (داکن فست قالوبهم) المدة الأس عباس بريدز بن الشيطان الضلاله التي كانواعا بهافاً صرواعلى معاضى الله عروب لل ﴿ أَمْ الْم فإ ينزج وا بما التاوا به عزوجل (فلمنانسواماذكروابه) أى تركواماوعطوابه وفيلوتركواالعمل بمناأمرتهم بعالرسمل وانجا وزبن لهمالشيطان ماكاثوا كان السيان عنى الترك لان التارك للشئ معرضاعنه كأبه قد صررة بنزلة ماقد نسى (ونحنا عليهم أبو ابكم يعملون) رسار واستجيين شئ) بغى يدلنامكان البأساء الرخاء والمعتف الرقق والعيش ومكان الصراء المسعدة والسلامة في الإبدأن والاحسام وذلك استدراج منه لمم وقيل فتعناعلهم أبواب كل شيمتن الخيركان مغلفاء تيم (متى اداؤر حوا بإعسالهمالني وينهاالشيطان بمأدثوا) يعي فرحوا عاأ وثوامن السعة دالرخاء والمعة في الاعدان والمعيشة وطنواان ما كَانَ وَلَهُمُ مَن لم (الماتسواماة كروا به) من الياساء والصراء الشد المركن انتقامان النة تعالى فامهم لمافتح الله عليهم مافتحمن الخير والسمعة فرحوابه وطنواأن ذاك أى تركوا الانعاط به وفم ماستحقاقهم وهذا فرح طركافرح فأرون بماأ وفي من الدنيا ( أخدناهم بفتة) بعنى جاءهم عدَّا بنالثَّاقِمِنْ • يزجرهم (فنحنا عليهم حيث لايشعرون قال الحسن مكر بالفوم وبرب الكعبة وقال أهل الماني انحا أشذوا في سال الرشاء والسلاما أبواب كل شئ ) من الصحة لكون أشد لصسرهم على مافتهم من حال السسلامة والعاوية والتصرف ي ضروب الافترة واعدناهم في أمر والسعة ومستوف النعبة ما كالواو عب ما كاستالد تبااليهم (فاذاهم مساسون) أي آبسون من كل خير وقال الغراء المبلس الياشر فنحا شامی (حتی اذا المقطع رحاة والدالك يقال الن مكت عند القطاع جنه ولايكون المحواب قدأ بلس وقال الرجاج المبلس فرحوانداأوتوا)من الخبر الشدد يداغون والحسرة وذلة يوعبيدة المبلس البادم المؤرين والابلاس هوالاطراق من إلزن والد والنعمة وأخذناهم بعتة ووىعقبة فتعاممان الني صلحا المتعليه وسسام فالناذارأيت أبقتمالى يعلى العيد المعيس وهوعقيم شا فاداهمملكون) آيكون معسيته فاعنادلك استدراح متلافاه انسواماذكر وابعالإبة دكوه البغوى بغير سندواستدرا الطيرح متحسرون وأصمال ﴿ وَوَلِهُ تَعَالُ (فَقَطَعُ وَالِوَالْقُومُ الَّذِينَ طَلُحُوا) في آسَوْحُ الْدِينِ وَهِي تَعَالُمُ وَبُولُون أغوما ذَا كَأَنَّ ﴿ لأطراقح بالمأصابة وندما وأنمى ابهراست وسلوا اعداب فإنق مهماقية والحدللة وبالعالين فالالوساح مدالية خسبه على اه عدلى مافاته وادللمفاحاة قعلع دابرهم واستأصل شافتهم ومنى حذاان فعلم دابرهم نعدة أنع القبهاعلى الرسل الذين أكرسناو (فغطع والرالق ومالدين فكدبوهم فدكرا لحدتملها لرسل وان آمن مهركي حمد واللة على كفايته اياهم شرالدين طلمواول طُلمواً) أى اهلكواعن يجدهلي المعطيه وسام وأمحابه رجهم اذأدال المسركين المسكدين وقيل معناه النتأه الكامل والسكر الدأة آمزهم ولمبتزك مهمأسد متوب المالين على العامه على رسله وأهل طاعته باظهار حجتهم على من خالفهم واهلاك اعدار مرز والما (والحدثةرب العالمين) العناب في قوله تعالى (قل أرأيتم) أى قل يا محد لحؤلاء المنسركين (ان اخذ النف معيم) يعني الدي تُسمُّون أيدال بريسوب المدنثة به فاصمكم حتى لاتسمعوا شيأ ( وأ نصاركم) يعي وأحداد الصاركم التي بصرون ما افاعما كمستي لأنبقسرو عنسه هلاك الطلعة اله من أجل السم وأجزل التسمّ أواحدوا التقتعلي إهلاك من المحمد القدّم دل على قدرته وتوسيده بقوله

(قل أرأيتم أن أحذالة سعم وأبساركم) إلى اسسكم رأعماكم

"يَجِكُواْ إِلَى اللَّهِ وَيَعْمُ فِي مِنْ وَسِوالِ السَّرَطَ عَنْوَقَ ﴿ (اَوْلَرَيْفَ الْصَرِفَ) لِم اللَّهِ ا أرأيتكمُ أن أنا كمعذابُ الله بعنه ) إِين الآيات بعيد ملهورها والعدوف الاعراض عن التي (فل بان لم تطهر أماراته ﴿أَوْ شيأأهلا (وشنم على قاو مكم)سيء تى لانعقهوا شيأا صلاولا مرفوا شيأهما نعرفون من أسر والدنيا واعا جهرة) بان طهرت أماوأنه إذ محمد الاعضاء الثلاثة لامها أعرف أعضاء الانساء فاذانسطات هذه الاعشاء اختل طام الانسان وفس وعن المسن ليلا أوجارا أمره وبطلت مصاحه في الدبن والدنيا ومفصودهدا الكاذمذ كرمايدل على وجو دالصانع الحكيم انحتار (هــل يولك الا الدوم وتقرّ بره أن المادر على ايجادهم في الاعتباء وأحد في ها والله تعالى المستحق العبادة لا الاصسام الني الطالمون) مايمالك خلاك تبيدونه زهوقوله تعالى (من اله عبرالله باتيكمه) يعي باتيكم ماأحدالله مسكم لان المسسيرف به يعود على تعذيب وسخط الاالذبن مهنى العمل و بجوزان يعود على السمع الذي ذكرار لاو يندرج نحته غيره (اسلر) الحطاب للسي على انتة طاموا أنفسهم بكفرهم عليه وساود بِدُخَلَ مَعْمَنْهِ وَأَى العَارِيا عجله (كيف صرف الآيات). يَعْنُ كِفَ لَدِينَ لِمَهَالعَلاَءَا فَا بربهم(وماءرسلالموسلين عُلى التوحيْدوالنبوة (ثم هم يصدفون) يعني بعرَ ضون عها سكن بي هَـا (فل أرأ يسكم إن أنا كم عدّاب الله الاميشرين ومنذرين) عنة) يعي فيأة (أوجهرة) يعني معاينة ترونه عند نزوله وقال ابن عباس ليلاأو مهار ا(هل بهالمث الاالفوم مالجدان والبيران للؤمسين النالمون) بعني المشركين لأجه ظلموا أنف مالشرك ﴿ قوله عزوجل (ومانوسل المرساين الاميشرين) والكفارولن فرسلهم أيعتى لئ أمن بالدواب (ومندرين) بعنى مان أقام على كدعر وبالعقاب والمعي ليس في ارساط مرأن باتوا الساس ليغترح عليهما لآيات يعد بما يغتر ون عليم من الآيات أعما أرساوا بالشارة والشارة (غن آمن وأصلح) بعني آمن مهروا صلح العمل وضو حأمره بالبراهين مَّ (فالإسواف عليهم) بعني سين عناف أهسل المار (ولاهم بحرفون) أى ادآ سرّن غيرهم (والذين كذبوا الفاطمة والادلة الساطمة بِأَ ۚ إِنَّا يَسِهِمِ العَدُابُ ﴾ يعني بصبيهم العذاب (يمنا كانوا يقسقون) يعيى نسسب مأ كانوا يتكمر ون (فن آنن وأصلح) أي وَيَخْرِجُونَ عَنِ الطاعَة ﴿ قُولًا تعالَىٰ ﴿ وَاللَّا وَلِدَا لِكُمْ ﴾ [الحطاب للنبي صلى الله عليه وسدار ومني قل يامحمد درامعلى ايماله (ولاخوف لمؤلاء المشركين لاأفول لكر عندى خزائن الله) رك حين افتر مواعليد الآيات عامر والله تعالى أن يقول عليهم ولا هم يحزنون) لمراعابعث بشيراورد يراولاا قول لسكم عشدى خزائن القجع حزاية وهي اسم للمكان الدي يخزن فيسه ولاخوف يعقوب (والدين الشي وسون الني اسراز معيث لاناله الابدى والمنى لبس عندى سوائ روق الله فاعمليكم مهاماتر يدون كذبوا با ياننا يمسهم لأمم كأبوايقولو بالبي صلى الةعليه وسلمان كسترسولامن الله فاطلب منه أن يوسع عليناعيشاويفني العذاب) جعل العداب فِقر الْقَاحْدِرِ أَنْ فَالْتَ بِيدى الله لابيدى (ولاأعلم الفيس) بعي فاحجر ممامضي وماسيقم ف المستقبل ودلك ماسا كأنه حىيقسعل يهم أنهم قالواله أحيرنا بصالحنا ومضارناني المستقبل حتى سستعدل حصيل المصالح ودوم المسآر فاجابهم مقوله ولا مايريد من الآلام (بما أعرالفيب فاخركم بسانر يدون (ولاأقول الكماني ملك) وذلك الهمة الوآما فم قدا الرسوليا كل المقعام كانوا يفسقون) بسبب وأغنى فالاسواف وبذوج الدساء فاجابهم مقوله ولاافول لكانى ملك لان الماك يقدرعلى مالا يقدرعليد فسسقه وخز وجهم عن اليسر ويشاهد مالابشاه ون فلست أقول سيأمن ذلك ولاأدعيه فتسكرون قولى وتجحدون أمرى واعا طاعة الله تعالى بالكفر كني عن نفتُ الشر يفة هذه الاشاراء تواصعانة تعالى واعدا فالعالعية وإن لايفتر حواعليه الآيات (فل لاأفول لكم عندى المبام (أن أسم الأمابوس ألى") منى مأخر كم الابوسى من الله أراه على ومعنى الآية أن النبي ملى الله خزاق الله) أي قسسه عليه وسأدأ عليهم أنه لايمك نؤاق الله التي منها يرزق ويعلى وامه لايعل العيب فينخبر بماكان وماسيكون بین الخلنی وارزاف واله ليس بالك حتى طاهم على مالاحلام عليه البشر اعما شمع مايوسي اليممن وبه عز وجسل فسأ حمره معمن ويحل (ولاأعلم العيب) غُبُ بُوسى أنة المدوطاهر الآية بدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان بجنيد في عن من الأحكام مل المب عطفا على محل جِيع أُوام، ونُواهِ به أيما كات بوحى من الله اليه (قل هل يستوى الأعمى والبحير) يعني المؤمن والكافر عندى خوائن القلاندس (٣٠٠ - عازن - 'الله ) خلة المفولكانه قال لا قول لكره مذا القول ولاهذا القول (ولا أفول لكراني ملك) أي لا أدعى مايسة بعاد يُ فَالْمَوْلُ أَنْ يَكُونُ لِيشر مِنْ اللَّهُ وَعَلَمُ اللَّهِ عِنْدُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاصْلَاحِي ما كَانْ ليكثير من البشروه والنبوة (ان انبع

الامايرى الى ) أى ما اخبركم الإيما أول الله على ( فل هل بستوى الاعمى والبصير) مثل إلغه الوقالهندى أو لمن انهم مايوسي البعوس لم ينتبع

ولمن يدعى المستقيم وهوالسوة والحال وهو الاطية

(يَنْهُمُ عِلَ قَالُوكِمُ) فَعَالِهِ الْعَقُولُ وَالْغَيْدُ (مِنْ الْمُغْرِاللَّهِ إِنَّكُمُ عِلَى الْخَذُوخَة عليمن وقع بالابتداء والدَّخر، وغير

(أفلاتتمكّرون) فلإنكونوا . ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ الْمُ ﴾ . وأن انباع مايوشي الى عما را لابدل سنه (واعربه) عابري (الدس منافون أن عشروا الدربهم) مم المسلمون انتزون البعث الاامهم مفرطون في العمل فيتذرهم بماأوى اليهأو أحل الكتاب لاسهمقرون بالعث (ليس لمنم من درنه رلى رلاعفيم) في موضعا لحالس يحشرواأي يخافون أن يحشروا غدير منمودين ولامشقوعاكم (لعايم يتقون) يدخلون فى رمرة أهل التقوى ولما أم التى عليمه السلام بادارغه المغين لينقوا أمريعه ذلك منقريب المتقين ونهىءن طردهم يقسوله (ولانطردالدين أيدعون ربههم بالعسداة والعنى) وأثى علبهم بالهم تواصلون دعاءر بهم أىء دنه وبواظون عليها والراد بذكر العداة والعشى الدوام أومعتناه يصلون صلاة العسع والعصر

والمثال والمهندى والعالم والجاهل (أعلاتتفكرون) يعني أتهما لابستو بان في قوله عزوسل (وأمدّره) يعنى وخوف القرآن والامداراعالام مع تحويف (الدين يخافون أن بحشروا الى رجم) قال أن عباي بريد المؤمس لانهم يخافون يوما لقيامة ومافيه من شدة الاهوال وقيل معنى يخافون يعلمون والراديم كل معترف البعثس مساوكتاى وأعاخس التين يخافون الخنس بالذكردون غسيرهم وان كان الذارد فهل المةعليه وسابليع الخلاق لان الحجة عليهم أوكدمن غيرهم لاعترافهم بصحة العادوا لحسر وقيل المراد لمنم التكعارلاب لايمتندون محتولة لك فالم يخافون أن عشروا الحديهم وقبل المراد بالامذار جيع اعلائق ويدخل فيه كلماؤمن معترف بالحشروكل كافرمنسكرله لانه ليس أحذ الادعو ينخاف الحشوسوا آليمتقهم وقوعه أوكان سك فيه ولان دعوة الني صلى الله عليمه وساروا مداره بليم اغلق (ايس لحسم من جونه) يعى من دونامة (ولى) أى قر يعبينهم (ولاشنبع) يعنى بشقع لم ثم أن فسرياً للبن يخلفون (م يحشروا الدوبهم أن المرادبم السكفاد فلا اشكال فيسه لقولة الله بالطالسين من حيم ولا شقع بطاع وان فلرتا الذبي بخافون أن محشروا الى رجسم أن المراديم. ما لؤمنون فعيه الشكال لانه قد ثمث بصحيح المقيل شماعة ببينا محد صلى الة عليه وسل الدنيان من أت وكذلك تشعع الملاف كاوالانساء وللؤسون بسنهم لعض والحواب عن هذا الاشكال أن الشفاعة لاسكون الاباذن الله تقوله عز وجل من ذا الذي يشعع عند، الابادمه وأدا كات الشفاعة باذن القصح قوله ليس لمسمهن دومه ولى والاشقيع بعنى حتى يأذن المتة لمكم في الشعاعة فاداً أفل فيها كان للمؤسين ولحيوشفيع (لعلهم يتقون) يعنى ما مرتهم عنه ﴿ قولِه تعالى ﴿ وَلا تعلره الذين بدعون رسهما لعداة والعشى يربدون وجهه ) فالسلمان وخياب بن الارت فيسا ولت حذم إلاَّ به جاءالاقرع ترحاس التميمى وعيبة بن حصن الفزارى وهمامن الولفة قلومه فوجدوا النبي سلى ان عليه وسلقاعد امع صهيب و للالدوعما ووخباب في المرمن ضعناه المؤمنين فلما وأوهم حوله حقروهم فاتوه فقالوا إدسول اللة كوجلست فى صدوالجاس وغيث عناه والاءوا واح جبايه وكامت عليهم جباب تخوف طاراغة ليس عليهم غبرها لجالسناك وأحذماعنسك والدى صلى المتعليه وسلم ماأما بطارد المؤمنسين وتوا فالمصبأن تحلللمك مجلساتعرف بدالعرب وشليافان وفود العرميتانيك فنستحى أن ترافا العريدة هؤلاء الأعده اذاعن جساك فاقام عنافاداعن فرصاه أتعدهم ان ششت فال نم قالوا فا كتب المطلبة مذاك كتااة لدفاق بالصحيمة ودعاعل المكت فالرشحن قعودتي ماحية اذبرل جير بل عليه السلام بقولة ولا تطردافين بدعون وبهم بالغداة والعثنى الىقولة أليس استباعغ بالشا كرين فأنق وسول انتعسل أعتمعك وسإاله حيقة من بدوم دعامه ليناه وهو يقول سازم عليكم كتبو بكم على نفسه الرحة فكنافقه دميه فإفا أرادأن يقوم فامرترك فالزليانية تبارك وتعالى واصرنف كمع الذين يدعون وجم بالعداة والعثي إليمية فكان رسول التعطى المة عليه وسلم يقعد مصالعاد ذلك والدنوم محرى كات ركبتاتس وكبنه وذا المرالسات أوااملوات الخس بالفدرة النيار يدأن بنوم فيهانفاونوكساه حشى بقوم وقال لناالجديثه الذي أيمتني حستي أمرني أن أحبرنقسي مع شامى ووسمهم الاحلاص قومن أمنى معكم الحياومعكم المعاث وروىءن سعدس ابى وذاس ذل كنامع وسول انة صلى استعلى وسر فى عباد تهم بقوله (يريدون ستهفرفغال المنسركون للبحاصى اعتمليسه وسإاطرد حؤلاء لايمترقن عكيناة للوكست الوابن سعيرد وجهه)فالوجهيمير يدعن ورجل من هذيل و باللور بالن استأسميهما ووقع في نفس رسول المقسل التعليموسلم ماشاها بدائ ذات الشئ ومقيقته يتع فدت هده فانزل المةعر وجسل ولاتبار هالذين يتسعون وبهم بالعداة والعشى مريدون وجهما أخريب نزلت في العقراء سلال مسلم وقال المكابي قالواله يعنى أشراف قريس اجعل النابو ماوطم يوما قاللاأفعل فالواه جعلوا المجلس واحدا وصهبب وعماد وأضرابهم وأقبل علينادول طهرك الهرواللات هسندالآية وقال عاصدة التقريس لولابلال وان المعسد بعنى حين قال رؤساء المشركين لموطروت حؤلاءالسقاط طيالسساك فقال على السائع ماأنابطار والمؤمثين فقالوا لبعل لمايو مأوطه يوكما وطلبو ليدتك

كتاباً فدناعاً بارضي القعند ليكتب فنام النقراء وبلسواماحية فركت فرى عليه السلاقوال الأموا أحجيمة وأقى الفقراء فعاقفهم فيجزئ

ريان ريد

19

بمدود لبايعناك فارل الته تعالى عددالآبة وقال إس سبسمود مرملاً من قريش بالسي صلى المتعليسة وبيغ وعندوه مايي وعارو الالوغباب وعوهم من صفاء المسلس فقالوا ياعدون ستمهؤ لامدلاء قومك أهؤلاه الدين من التقعليم من ونشأاعن نسكون تبدا لمؤلاء اطردهم واحالك الدارمهم أل تذمك فيزلت حلمالآية وقال عكومة جاءعتبة من ربيعة وشاببة من ربيعة ومطهمين على والمرث من توفل في المعراف. في عبدمناف بن أحل السكعرالي أي طالب عم السي صلى الله عليه وسرا عقالوا بالطالب لوأن اس أسيك عمدا يلردع والبناو حلعاء نافاتهم عبيد مارعسفاؤا كان أعطم في مسلدور ناواطوع له عندتاو أدنى لانباعدا اباه وتصديقها له فانى أبوطالب السبى صلى انتفعليسه وسلم خدته بالدئ كاموه نه فة ال يجر بن اسلطاب لوفعات دنك حتى تنظر ماالدى ير بدون والى مادايس وون فانول الله عزوجل هذه الآية ولاندر به الدبي يخافون أن عشروا ألماد بهم الى قولة أليس الته باعلم الشاكر بن هاء عمر فاعتساده و مقالته قلت بين هذه الروايات والزاية الاولى التيعن سلمان وشباب والارت فرق كثير وبعد عطيم وهوان اسلام سلمسان كان بالمدسة وكان أسلام الزلفة فأوجهم بعبد الفتح وسورة الانعام مكيسة والصحيح ماروى عن إي مسعود والسكاي وعكرمة في ذلك ويعمد محديث معدى أفي وقاص الحرج ومصبح مسلمين أن المسركين قالوا السيصلى إلاث عاكمية وأسل اطرك وعوالاء يعنى مشعفاء المسدأرين واخترأ عارواً مامعنى الآية غفوله والاتعارد اللهين يعدعون ربهم بالعداة والعثى الخناباب فيعللبي مسلى المذعليه وسسلم يعتى ولاتعار دهؤلاء المتعفاء عنك ولانعدهم عن نجلسك لابيسل ضعفهم ومقرغم مرصفهم متسال تعالى ألدين يدعون وبهم بالعدأة والعشي فالبابن عباس تفي يستدون ويهم بالعداة والعشى يعنى صلاة العبيع وصلاة العصرو يروى عندان المرادمة واصاوات الحيئ وأعاذ كرهدة بن الوقاين تبيهاعلى شرفه ماولاتهم والمبون عليهمامع مقية السلوات ولان السلاة نشتهل على القراءة والدعاء والدكر فعبر بالدعاءعن الصلاة طذا المهنى قال مجاهده ليث الصبح مع سعيد لآن المسيب فلعساسل الامأم ابته والساس القاص فقال سسعيدين المسيب ما مرح الساس المدهستذا آلجيلس وغال مجاهد يتادلون فوله نعالى يدعون رجهم بالعداة والعشى قال أوفى هنذا انساهو في الملاة التي الصرف أ عنها الآن وقال الاعباس ان اساس الففراء كالوامع البي صلى المقعليه وسلم فقال ماس من أشراف أكساس نؤمن لك واواصلينا فأستوعؤ لاءالذين معك وليتسلوا خلعنا وقيس للمراومنسه حقيقة الدعاء والذسحر وأكمئ أميم كأنوايذ سحرون وبهم ويدعونه طرف الهادير يلون وجهه يعنى يطلبون بعدادتهسم وطاعتهم وسالة مخلمين فعبادتهم له وفالمان عباس يعلل وي ثواب الله تعالى (ماعليك من حسابهم من شي رمامن مبابك عليهم من شئ ) بعي لا تسكاف أمر هم ولا يكافون أمر له وقبل ماعليك حساب روقهم فتمايم وتُصَرَّدُهم عَنك ولاروقك عابهم المالزارق بليع الحاق هوالله تمالى فلاقطر دهم عنك (فتطر دهم فتكون من الناالين) بدنى مارده معنك ومن بجلسك فنواه فتطردهم حواب النبي وهوقوله مأعليك من مسابهم

مُرائِعَ وَقُولُ فَتَكُونَ مِنَ الطَلَيْنِ جواب النهى وهوقوله ولانشار ذالذين يدعون ربم واست الطاعون في المهادن من المنافقة من المنافقة من المنافقة المنافقة

(ماعليك من حسابهم من نَئُ) كقوله ان حسامهم الاعسلي ربي (ومامن سىانك عليهممن دئ) وذلك أنهم طعنوا فيديهم واخلاصهم فتسال سسابهم عليهملازمكم لايتعداهم البككان حسابك عليك لايتعداك اليهم (متعاردهم) حوابالني وهوماءليك مُن حسابهم(فتكون من الماللين) جواب النهي وهو ولاتطردو يجوزان كوث عطفاعلى فتطردهم عسلي وحمه النسيب لانكونه ظالمامسب عن طردهم

﴾ عنك فنضع النين فيغير موضعه فهومن ماب ترك الاصل والاولى لامن باب ترك الواحسات والله أعام ﴿ لَوَلُه عرُوبِ ل ﴿ وَكُفِّكَ فَتَنَا بِمَمْهِم بِيمِضُ } يعنى وك نشك الشاينة الذي العقير والعقير بالعبي والشُّمُّ بَعْ لنوضيع والوضيع بالشريف ويخل أحدمنتلي نصده فمكان ابتلاءالاعتياءالشرفاء حسمهم لعفراه السحابة على كوتهم سيقوهم إلى الاسلام وتقدموا عليهم فاستنعوا من الدخول في الاسلام لذلك في كأن دلي وزة واخلاء لمهوأما وشدة العفراء بالاعدياء فلمايرون من معة وقلهم وخصب عيشهم فسكان ذلك فتنتآ كحسكم (ليقولوا) يعني الاغسياء والنسرياء والرؤساء (أهؤلاء من الله عليهم من بيننا) يعني من على الفقراء والضعفاء وكاسلام ومنامة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا اعتراض من الدكمار على الله تعالى فأسابهم نقوله (أليشٌ القداعالمانشا كر بن) يعيى انه تعالى أعام محلَّة و ماحوالهم وأعالمانشا كر بن بن الكافر بن ﴿ قُولُهُ تَعالَى (وادا جادك الدين يؤمنون ما ياتسا مقل سلام عليكم) قال عكرمة نزلت في الله بنهى الله ببيد عن طروهم فكال البي صلى المتعلِّد وسلم اداراكم مداهم مالسلام وفال عطاء ولشف أبي تكروعم وعنمان وعلي وبلالُّ وسادى أى عبيدة ومسعب بن عمير وسوة وجعقروعهان بمسلون ويمسار بن باسروالارقسم بن أبي لارفه وأبى سلمة بن عبدالاسد وفيل أن الآبة على اطلاق في كل مؤون وقيل لماجا معمر بن الخطاب واعتذا من مقالته الى تقدمت في رواية عكرة و قلماأر دت الالتاير نزلت واداجامك الدين ومنون با "إنها فقل سلام عليكم (كتدر بكم) مى فرص و مكم وقضى ومكم (على نفسه الرحة) وهذا يفيد الوجوب وسعب هذا اله تسالى يتصرف فى عداد مكي سناه وأراد فارجد على صدارجة على سبيل العضل والبكرم لإما كرم الاكرمين وأوسم الراحين (أنعمن عمسل مسكم سوأبحها له) قال محاحد كل من عمل ذنبًا أوخطيئةً فهورً جاهل واحتلموا في سعب هذا الجهل فقيل لا مجاهل عقد ارماا ستعقد من العقاب وما فاته من الثواب وقماً " انهران علاان وقبة دلك السوء والفعل القبيح مذمومة الاانه آثر الله والعاجاة على الخيرا المكثير الآجل ومن آ ثر القلباء في الكثير فهو جاهل وقيل العلباف ل فعل الجهال سب الى الجهال وإن إيكن جاهلا (ثم تأسيمن م بعده) يعنى من مداونسكامه دلك السوءورجع عنه (وأصلي) يعني أصلح العمل في المستقبل وُقبل أخلفنَّ نُو ته وندم على فعله (قاله غمور) يعنى لمن تأسِس دنوبه (رسيم) بساده أل خالدبن ديناركِثْ إِنَّ دخلاعل أفي العاليسة قرل واذاحاء ك الدين ومنون بآيانا ففل سلام عليكم كتبر بكعلى مفسه الرخة الكيةعن أفى سعيد الحدرى فالسلسف عصابة من ضعفاء المهاجوين وال بعضم ليستنر سعنس من المرشى وقارئ بفرأعليسا دجاءرسول المتصلى الته عليه وسكم ففام علينا دفها فام علينا رسول الته صلى الله عليه وسرأ كتالغارئ فسلم فالعا كننم تصنعون قلىايار سوأمانة كان فارئ لتأيقر أعلينا وكناسهم الىكتات الفة تعدلى فقال رسول القصيلي المقتعليه وسلم الجداللة الذي جعل من أمتى من أصر ث أن أصر فلسي معهم وجلس رسول المقصلى القعلية ومؤوسط العدل سفسه فيسائم قال بيده مكذ افتحلقوا وبرزت وجوهم فالعفارة يترسول القصلي القعليه وسلمعرف منهم أحداغيرى مج فالمرسول القصلي القعليه ومرغ أيشيروا المعشر معالسك المهاجوين النورالتام يوم القيامة تسخلون الجنسة قبسل أغنيا اللاس منصف يوم وذاك خساته عام أحرجه أبوداود أي وقوله عزوجل (وكذلك نفصل الآيات) يعنى وكالصلى الله ياجد في هدد السورة دلاللاتل محة التوحيد واصال ماهم عايد من الشرك كذلك غيروتين لك أدلة جبعنا ومراهيد على تقر وكل حق بسكره أهل الباطل (والسنبين) قرى بالناه على الخطاب الني صلى المتعلب وسُلم بهتي وليطهرات الحقى اعدويتين الى (سديل الجرمين) يعنى طريق هؤلاء الحرسين وفرى الباء على ألعينة

عليهم من ينهم التعيد وتحدود لو كان شسيما ماسبقوما اليه (اليسالة باعدام باشاكرين) بمن يشكر نعمته (والأاجاءك الذن يؤمنسون إسما فقل سلام علبكم) اماأن يكون أمرا تبليع مسلام اعة البهسم وأما أَن يكون أمرابأن يدأهم بالسلام استحاما لمهوتطيب القاومهم ا وكداقوا (كسركم على مفسمالرَّحة) من جالة مايقول فحم أينشرهم بسعة رحةانة وقبوله ألثوبة منهروبعثاه وعدكم كارحة وعدامؤ كدا(اله) المتعيولشأن (من عك ل منكم سُوا) دُنهُ (عيالة) في موضع الحاليا ي عمد أد وهوجأهسل ممايتملق به موزالضرة أوجعل جاهلا لاماره للعسبة على الطاعة (ئم تاب من معده) من معد السوء ارالعمل (وأصلح) وأخلص تو شه (فالدعفور وحسيم) أه فانهُ شبايي وعاصم ألاولبدلالإحسة والثاني غرميتدا محذوف أى فثأنه أنه غنور وحيم أنه فاندمدتى الاول بدل الرجة والثاني مبتسدأ استابه غيرهم

يُلْسَبِيلٌ مَعَ النَّاهِ عَلَى خَطَّابِ الرَّوَلُ حَدَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلْمِ عَالَما النَّبِين الأمروثيين واستبنته وتبيئته والمدنى ومثل ذلك التفصيل البين \*\* \* ! آيات القرآن وللغده الى معة احواله الجرمين مومط بوع على فله ومن برجى السلامه والمستوضح سيلهم فتعامل كالرمنهم عمليحيسان وزجوت اداة العقل والسمع مالل ما فعلما والما المعمل ( فل ال ميت أن أعد الدين الدعول من درن الله ) أى صرفت (٢١) عن عبادة مانعيسه ون من ومعناه وليطع و يتنفح سيل الجرمين بوَم الفيامة اداساروا الى النار 💸 قوله تعالى (قل) "ى قل يا جمعة دونانة (قبل لاأتبسم مؤلاء المنسركين (افي ميت أن أعبد الذين تدعون من دون الله ) يمنى نهيت أن أعيد الاصنام التي تعبد ونها أهوامكم) أي لاأجرى في أتتم من دون الله وقبل تدعونها عند شدائدكم من دون الله لان الجادات أخس من أن تعبد أو تدعى وأندا طر بقتكمالتي سلكتموها كأثوا بعيدوثهاءلى سيل الحوى وحوقوة تعانى (قللاأنبع أحوآيم) يبنى ف عبادة الاصسام وطردالعقراء فدينكم مزائباع الهوى (فدمنات اذا) بعني اذعبدتها (وما مامن المهندين) يعني لوعبدتها (قل) يدى قل يامجد طؤلاء المشركين دون انباعالدليسل وهو (الى على يينة من ر بى) قال ابن عباس مى على يقين من ر بى وقبل البينة الدلالة الني تصدل مين الحق بان للسنب الدى منه وقعوا وُالباطل والمي أني على بيان و اصيرة في عبادة ربي (وكذبتم به) يعني وكدبتم البيان الذي جنت به من في الفلال (قدمة للثادًا) عنبيرى وعوالقرآن والمجرات الباعرات والبراهين الواضات التي تدل على صدالة وحيد وفساد الشرك أى ان اتبعب أهو اء كم فالماضال (ماعندنّىمات شجاون به) بعنى العذاب وذلك ان النبي صلى المة عليه وسلم كان يحَوقهم مزول العداب عليهم (وماأمامن(الهندين) وما وكالوابسة عبلون بهاستهزاء كالواية ولون باعدائنا عاتمدمايمي من نزول العسداب فامرالة تعالى نايه أنامو المهتدين في شي يعني صلىالةعليه وأسلم أن يقول لهم مأعندى ما تست يجلان به لان انزال العذاب لايقد وعليه الااللة تعالى ولا اكم كذلك ولماينأن بقدئرأ حدعلى تفديمه ولاماخشيره وقبل كانوايستجلون الآيات التي طلبوها واقترحوها فاعسلم القان ذلك يكون الحوى متبعانبه على عده ليس عنده أحدمن خلقه وقيل كانوايد تمجلون بقيام الساعة ومنسه قوله تعالى يستنجل ساالذبن ماجبانباعه بقوله (قلاتي لايؤمتون مها (ان الحكم الانة) يعدني الحكم الذي يقصل به بين الحق والباطسل والثواب للطائع والعقاب سلى ينشن دى)أىانى كاماش أىماالح كمالملان الانتاليس مع حكم فهو يفصل بين المعتلمين ويقضى الزال العسد البادانساء من معرفسةر في وانه (يَعَمَى الحق) قرئ بالصادا للهماة ومعناه يقول ألحق لان كل ماأخير به فهوسق وقرئ يقض بالضاد المتجمة لامعبود سواه على عجمة بَنِ القَصَاءِ مِن انه تعالى بقضى القصاء الحق (وهو خسير القاصلير) يعنى وهو خبر من بين وفصل وميز مين واضحة (وكذنتهمه)حيث الحَقُّ وللبِطل لانه لايقم في حكمه واضاء وجور ولاحيف على أحد من خلفه ﴿ قُلُ لُواْنِ عندي مانستنجاون أشركتم بعفيره وقيل على بهُ) يَعْنَ مُن انزال العفَّاب والاستجال المالية بالني قبل وقت فلذاك كانت الْجِلْمَ مَدومة والاسراع تقديم بيئة من رقعلي حجة من إلشي فى وقته فلذلك كانت السرعة عجودة والمعني قل ما يحد طؤلاء المشركين المستحلين أمزول العذاب لوأن جهةربي وهوالقرآن عندي مانستعباون به أمهلكم ساعة ولكن الله حليم ذوا ماذلا يتجل المقو بة وقوله تعالى (افضى الامر وكذبتهبه بالبينة وذكر يني و يُنتكى منى لامفصل ماييني و يسكم ولأناكم مانست عبادن بدمن المقداب (والقداعم بالطالمين) الشمرعل تاويل البرهان يعلى الهأعل بما يستجقون من العذاب والوقت الدى يستحقونه فيدوقيل علاأ نمسيؤمن بعض من كان أوالبيان أوالفسرآنتم يَسْتَكُول بِالْمُدَابِ فَلَدُلكَ أَخْرَ عَنْهُم وقال والله أعلم بالطلاين وبأحوالهم ﴿ قُولُه عَرْوجِل ﴿ وعنده مفائح عقبه بمادلها انهسم إلغبب المغتاح الذى بفنح بدالمغلاق جعمعةانيح ويقال فيعمقت كسراللم وجعمعة والممتح بفنج الميم أحقاء بإن يعاقبوا بالعذاب إغزا فوكل وانة كانت آسنف من الاشياء فهي مقتم وجعمفانح فقوله وعند ومفاع الغيت يحتمل أن فعال ماعندى مانستنعاون يكون المرادسة المفانيح النى يفشح بهاويحتسل أن يكون المرادمته آخزاش فعسلى التفسيرالاول فقدجعسل به) يُعنى العداب الذي للميب مفاتيح على طربق الاستعارة لان المفاتيح حي الني يتوصل مها الى ما في الخزائق المستوثق منها استحاوه فيقولهم فامطر الاغلاق فن علم كيمسايفت بهاو بتوصل المعافيها فهوعالم وكذلك حهنالان اللة تعالى لما كان عالما بجميع علينا حجارةسن الساء المياومات ماغاب متهاومالم يقب عبرعن هذاللعسني بهذه العبارة وعلى التفسير الذاتي يكون المعي وعنده (ان الحكم الالة) في ناخير

عِقَائِجُ (بقَصَّالَقَ) حَالِى وَعَاصَمُ أَى يَسْعِطُ فَى وَالْحَى مَهْ فِياتِكِمْ بِهِ يَسْدُوهُ مِنْ ثَمُّ والنَّاقِينَ فَلَى الْمَقْفَى مَنْ الْكُنْهُ والنَّعَيِّلِ فَالْحَى الْفَعَاءَ الْمَقْوَصِةَ لَمِيْدٍ يَضْنِي وَقُولُهُ (وهو جَوالفاصلين) أَى النَّافِينَ النِّفَاءَ الْمَقَاءَ الْمَقَاءَ الْمَقَاءَ الْمَقَاءَ الْمَقَاءَ الْمَقَاءَ الْمَقَاءَ الْمَقَاءَ الْمَقَاءَ اللَّهِ النَّفَاءُ وَالْمُؤْلِدُنِينَ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْلِقِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْلِقُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللْمُؤْلِقِي الْمُعْلِقِيلُولِي اللَّهِ اللْمِلْمِلْمُولِي اللْمِلْمِلْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللْمُلْمِلُولُولِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللْمِلْمُلِمِلْمِلْمُ الْمُلْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللْمُلْمِلِي اللْمِلْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللْمُلْمِلْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللْمُلْمِلْمُولُولُولُول

- \* الإسلمها لاهو) الفائح جع منتبع وهواكله أسع وهي سؤال العناب والوق أوباغاب عن العبداد أن التواميد العقاب والكوالوالي أو الكوالوالية رَ لِمَعْبِ مَنْ عَلَى الْرِيقَ ٱلْاسْتَعَارَةَ ﴿ ٣٣﴾ ﴿ لَانَالْمُتَاتَعِينُومَ لِهِ إِلَّى الْمُسْتَوثَق مَهَا إلاَ فَلا فَعَالَ وَمِنْ عَلْمُ مَا تَعَهَاكُمْ كُلُّ وكيفية فنحهالوصلالها

خزاش العيب والمرادمنه الغذرة السكاسات وليكل المسكدات ثم اختلعت أفوال المعسرين فى فواء وعند جيدًا تم العبب (لأبعله)الاهو)ففيل مفاغ العيب خسروهي ماروى عن عبدالة بن عمراً ن رسول العاصلي سي عليه وسأقل مفاغ الغيب خس لا يعلمها الاالقة تعالى لا يعل عدما يكون ف غد الاامة ولا يعلم أحدُما يكون إ فالارمام الااللة ولانسلم غس ماداتكسيتداولا تدوى مس بأى أرض تموت ولايدرى أحدمتي يحيء المشر وقارواية أخرى لأيعم أحدمانعيش الاوحام الاانتة ولايم مافى غدالاانة ولايعم ستى ياتى المفرأ حَيَّالا أنلة ولاتشوى مفسهاى أوض تموت الاامة ولايعل شي الساعة الاالمة أسؤر بعالفارى وفال المتعمالة وُمقالاً مفاتع العيد والى الارص وعلم واللهذاب وقل علاء هوماغاب عنكم من النواب والعقاب وقيل ها المسأه الأبال وعالم أحوال العبأدس السعادة والشقاوة وخواتيم أعمالهم وقيسل هوعلم مالم بمكن بعدائ إيكون الديكون كيف يكون ومالا يكون ان لوكان كيف يكون وذال ابن سعود أوتى بينيكم صلى المتعلية دسل كلشى الامعاغ العيب وقالمان عباس انهاشواش غيب السموات والارض من الاقدار والأوزا (و يُعلم ماف البحوالبحر) قال عِناهد البرالمقاوزوالقعار والبحر القرى والامصار لا يحدث فيداني الأوهر يالمعوقال وورالمسر يعوالرواليحرالمروفان لانجيع الارض امار وامايحروق كلروا من عائب مصوعاته وغرائب مبتدعاته مايدل على صليم قدرته وسعة على (وماتسقط من ووقة الإيمالية) ير بدسافية وثانة والمني أه بعلم عدد مايسقعا من الورق ومانق على الشعرمين ذلك ويدا م ١٠١٠ م العلن الى أن تسقيل على الارض (والاحدة في ظلمات الاوض) قبل حوالحب للعروف يكون ف بعلق الذيرة قبل أن يست وقيل هي الحبة التي ف السخرة التي ف اسفل الاوضي (ولارطب ولايس) قال إي عبال الرطب الماء واليابس البادية وقال عطاء يربدما ينبت ومالا بنت وقبل المراد بالرطب المي واليابس ألا وقبل هوعبادة عن كل عن الاسباء المارطية والبابسة فان ولشان جيم هذه الاسباءون استرا قوله وعدمه فاع السب فإ أفر دهد والاشياء بالذكر وماها لدة ذلك قلت الما قال الله تو في وعند وبناء العيب على سبر الاجال وكرمن مدد الدالاجد لمايدل على النفصيل قد كرهندها ١٠١٠ ليدلها على غيرها فقدم ذكرالر والمعرالما فهسماس الهائب والعرائبس المدن والقرى والمعان والجبال وكثرة مافيهامن المعادن والحيوان وأصاف الغاوةات عايص والوصف عن لدرا كها عمة كربط دلك ماهوأ فل من ذلك وهومشاهد لسكل أحد لان الورق الساقطة والنابة يراها كل أحسد لكن لأ عددها وكيفية خلقها الاالة تعالىم ذكر بعدداك ماهوأصغر من الورفة وهي المبة م ذكر بعدد الث يجمع السكل وهوالوطب واليانس فدكرها والاشياء والدلا يخرج ثئ منهاعن علمه سبعانه وتعالى فدارا عده الامثال منهة على علمة عطلية وقد ردعالية وخاواسع ف حدان العام الخيير في قوله تعالى (الاف كنان مبير) في دولان أسدهما أن الكتاب المين هوع إلغة الدى الانوولا بدل والثاني أن المراد والمكتاب المين هواللوح الحفوط لان التكتب فيدعم ما يكون دماق كان قبل أن عنلق السموات والارض و احدادالاشياء كالداف هدا الكتاب لتقد الملاتكة على اخاذ علمه وبه بذاك على تعليم الحساب وأفي عباده أنه لإيفو بمثيئ عا وسنعون لامه من أنست مالا تواب فيه ولاعقاب ف كشفر فهوالى أثبات مأفية توا وعقاب أسرع في قولة تعالى وهوالدى بتوفاكم البل) يعنى يقبعها رواسكم اذا يتم بالبل ويعام إلى ما كسنتم (بالنهارغ يمشكم فيه) أى بوقط كم فيه أى في النهار (ليقضي أجل مسمى) بعني أجلياً الىالمات بريدار تبعاء العمر على التمام (ماليه مرجعكم) في الآسوة (م بينكم) أي يختركم (جا فقدم الكسبلامة أهريس فيه أدلام مابوسا فإلى ولاأدلا يتوة المائها وفدل أن تحصيف الني الدكولايدل

مسى) ليوني الكَمار على الاستكال (م اليهم بعكم) وجوعكم اليمث بعد الوت (م ينبَ عَجرياً م

. فاراداً بعد التوسيل الي المعيبات وحدولايتوصل الهاغيرة كمن عددمفاتح أنفال الحازن ويراقصا فهوالتوصسل ألىماقى الحازن قيل عند مضائح الغيب وعندلة ممانح الغيب.فىن آمن ىعبت أسمل لبة السينرعل عسه (ريسلمال المر) من السات وألدواب (وألعر) من الحيوان والحواهس وتبرهما إوماتسقامن ورقةالايعلمها) ماسي دمن الاستعراق أي ما عددها وأحوالما فيسل الستوطر بعده (ولاحبة في ظلسمات لارض ولا وطب ولاياس) عـــاف على ورفسة وداخسل في سكمها وفوله (الانكتاب مىين) كالتكرير لقوله الا يعلمهالان معنى الايعلمها ومعنى ألاى كتاب مبين واحدوه وعالمة أوالاوح ثم حاطسال كمترة تقسوله (دهوالدي موماً كمالير أى بقض أغسكم عن التصرف بالقيام فبالميام (ويعسلما بوحتم بالمهار) كُسبتم فيسمن الآثام (نم يعثكريه)ثم يوقلكن الهادأ والتقدو تهيعتكم فىالهارو يعلما وحتمفيه

على فنى ماعدا. (ليقيضي أبسهل

نوابلين) في للسكرونها وكرا البين أهدل السكلام أن لسكل عاسة من هذه الحواس روحا نتبص عد الدوم م ودامها ادادهب الموم بالارواح المعانى والقسوى الني تقنوم بالحسواس ويكسون بهأ السمع والبصرا والاخداد والشيوالشم ومعنيثم يبعثكم فيدأى بوقطكم ويرداأ كأرواح الحواس فىسىتدلىدەلىمىنكرى العثلانه بالنوم بذهب أرواح هيذها لحيواسكم ودهآاليها فكذابحني ألانفس بعدموتها (وهو القاهر فوق عباد وررسل عليكم حفطة) ملائكة ساوطين لاعسالك وهم الكرام الكانون ايكون ذلك أزج للساد عس ارتكاب القساد اذا تمكروا أن محاثقهم تفرأ على و زسالاشهاد (حتى اداجاء أحددكم الموت) حتى أماية سفط الاعسال أى رذاك دأب اللائكة مع المسكلف مدة الحباة إلى أن بأنيه/لمان (توفته رسلسا) أى استُومَّت روحه وهسم ملك الموت وأعوامه توفيه واستوفيه بإلاماله حزة رسىلما أبو عمرد(وهم لايفرطون) لابتسوانون ولايؤخون (عردوا الىاللة)الى حكمه وبوانه أىردالمنسوفون بردالملائكة (مولاهم) مالكهم الذي بلىء إبهه

أمورهم (الحق) العدل

الروح المي عياباالفسوانها لانقبض الاعتد انقضاء الأجل والراد أَشْلُونَ ﴾ في قوله تعالى (وهوالقاهر فوق عباده) يعنى وهوالعالى عليهم مقدر بُدلان كل من قهر شيأ وعليه ويرمستُول عليه إلفهر والقدرة فيوكايقال أمر فلان فوق أمر فلان يعنى أقدرمته وأعلب فالمذهب أهلالناذ بل فيمعي لفطة فوق قوله وهوالقاهر فوق عباده وأمامة هب السلف فيهافاهم ارها كإجاءت بزرغير تسكييف ولامأو ولي ولاإطلاق على جهة والقاهرهو العالب لفسيره المذال له واهة تعالى هو الفاهر لَمُكِّنَّهِ وَفَهُ كُلُّ مِنْ مِنْدُونَةُ مِرَا لَمُنِيَّا مُلْوِنَ وَالْاِيجَادِ بِالْاعْدَامِ وَالْفِي الْفَقْرِ وَالْمُورِ بِالطَّلْمَةِ ﴿ وَقُولُهُ تُعَالَى (وبرسل عليكم حفظة) يعي أن من جاة قهره لعباده ارسال الحقطة عليهم والرادبا لحفظة اللائكة الذين يعفلون اعمال عي أدمهن المروالسر والطاعة والمصية وغيرذاك من الاقوال والاعمال قيسل ان معركل أسان ملكين ملكاعن ويندوملكاءن شاله واذاعمل حسنة كتسواصا حسالهين واذاعم لسيئة فال يناسب الدين أساعب الشهال اصبرعايه لعدله يتوب مهافان لم تب منها كتبو عاليه صاحب الشهالد وائدة بيمل أللات تأموكاين بلانسان أمداذا عساران له مأوطامين الملائكة موكلا به يحمط عليب أقواله وأفعماله في معانف مشراه وتقرأ عليه بوم القيامة على رؤس الاشهادكان دلك زاجواله عن فعسل الفييح ونوك العماصي وقيل الرأد الموله ويرسل عليكم حفطة هم الملائكة الدين يحتملون ني آدم و يحفظون أجسادهم فال قتادة جُهُ مُلْةَ يَحْمُ اللهِ وَاللَّهُ وَالْجُلُهُ وَعَمَّلُهُ ﴿ حَتَّى ادَاجًا وَاللَّهِ اللَّهِ مُلَّا الوثالمركاين شمن أرواح البشرفان قلت قال أللة تعالى في آية الله يتوفى الانفس حين موتها وقال في آية اخرى فل يتوعا كمملك الموت الذى وكل بكروفال هدا بوفته رسلها وشكيف الجع بين هذه الآيات فلت وجه الجلع يِنُ هَلَهِ الآياتُ أَن المتوفّى في الحقيقة هو الله تعالى فا واحضراً جل العب، أحم الله ملك الوت بقس روحه وللك للوت أعوان من الملائكة إمرهم بنزع روح ذلك العبد من جسده فاذا وصلت الى الحلقوم نولى أمن أملك الموت تفسه فعل الجعرين لآيات وقبل الرادين قوله توفته رسلناماك الوت وحده وانماذكر بُّلِهِ إِلَيْ عِنْهِ إِلَهُ مِنْ وَقَالَ مِجَاهِمَهُ بِعِلْمَا الرَّصِ للكَ المُوتِ مِثْل الطشت يتناول من حيث شاء وجعلت له عوان بازءون الاعس م يقبضه امنهم وقال أيضاء اس أهل بيت شعر ولامد والاوماك الموت يطيف بهمكل برَّمْمُ بَينَ وقيل أنَّ الاروالح اذا كثرت عليه بدعوها فتستجيب له ﴿ وقوله { وهم لا يقرطون ) بعني الرسل لابقصرون وباأمر وابعولا بضيعونه في قوله عزوجل إثم ردوا الى انتقمولاهم أختى إبعني ثمرد المساد بالوت إلىالله فالآخرة وأغبافال مولاهم الحق لامهم كالوافى الدنياتحت أيدى موال الاامال والته مولاهم وسيدهم ومالسُّهم بالنَّي (الاله أسلم) يمنى لاحكم الاله (وهو اسرع الحاسبين) بعنى أمه نعالى اسرع من حسب لامه الإعناج الى فكرور وية وعقد يد فيحاسب خلقه بنفسه لايشغار حساب بعضهم عن مدر في قوله تعالى (قل مَنُ بَعْسِكِمِن وَلَمَات البروالبحر) بعني المتدقل لمؤلاء الكعار الذبن يعبدون الاصلم من دون العَمر و أأدى بنجويم من طلمات البرادام للم فيه وتحبرم وأطلمت عليكم الطرق ومن دا الذى بنجيكم من طلمات البحراذاركبنم فيه فأخطأتم العارين واطاست عليكم السبل فإتمد وأوقيل ظلمات البر والبحر بجمارهما فهماس الشدام والاحوال وقبل الحسل على الخفيقة ولى فعالمات الدهي ماا يعصر فيعمن طلعة الابل وطلمة السعاب وطلمة الرياح فيحصل من ذلك الخوف الشديد أمسم الاهتداء المالطريق الصواب وطلمات البخرما اجتمع فيمن طلمسة الليل وطلمة السحاب وطلمة الرياح العاصفية والامواح الحياتاة فيحسل من ذلك أساا تقوف الشديد من الوقوع في الملاك فالمقصودان عند آجماع هذه الاسباب الموسية للنخوف الشديد لايرجدم الامسان فهاالاالى انتهسيئعاه وتعالى لانهجو القادرعلي كشف الكروب وازالة اتبى لايمكم الاباطق وهماصفتان بالة (الالهالحسم) يومنة لاسكوفيه لعيره (وهواسرع الحاسبين) لايشفاه سساب عن سساب بعاسب جيع

عِلَى لِنَهُ ارسلبُ اللهُ وقيل الروالمَ من وبالك خرون اليقاء مع من إذاك (قدل من ينجيم) ينجيم عباس (من طلس التاليمول عمر)

(37)

محنلمين علىأ دواءشسي

كل فرق منكم مشايع

لامام ومصنى فاطهسمأن

ينسب التشال بينهسم

فيختلطوا ويشتبكوا في

(YE) الثدائد وهوالمرادمن قوله (مدعونه تضرعار خنية) بعنى فاذا اشتديكم الامر تخلمون له الدعاء تصرعا مكم لي واستكانة حير اوخفية يعي سرا عالا بوروالا (الدائجيقامن هذه) يعي قادين في عالم إلياده والتصرع أن اعبيت امن هذه الطلمات وخلصقا من الملاك (المكون من الشاكرين) من الفاعل هذه العمة والشكر هومعرف المعمدة مع القيام محقه المن أنم كما (قل للقينجيكم مها) يعني من العالميات والشدائدالي أنتم فيها (ومن كل كرب) بعني وهوالدي بنجيكم من كل كرما أيضا والكرب هوالمم التديدالدي بأحسالفس (تماتم تشركون) يريدانهم بقرون بان الذي أعاهم من هدا والشداك هوانة تعالى تمام مددنات الأفرار يشركون معه الاصنام الى لاتضرولاتسفع 🤹 قوله تزوجل (فل هُو المادرعل أن يعت عليكم عذا باس فوقكم ) أى قاريا محد لتومك ان المتحو القادر على أن يعت عليكم عدالمن موق كميسى المستحدوا لحارة والريم والطوفان كاعمل يقوم نوح وعادو تودوقوم لوط (أومن عما ارجلكم) بعنى الرسنة والخسف كافعل بقوم شعيب وقارون وقال إس عياس ويحاهد شالباس فوقسكم يؤثر أيَّة المودوالسلاطين العلمة أرمن تحت أرجلهم مني عبيد السوءوة لا المنحاك من فوقعهم عني من قبِّل كاركم ومن تحت أرجلكم ومنى المفاذ (أو بلسكم شيعة) التيم جع شيعة وكل قوم اجتمعواً على أمر فيم شيعة وأشياع وأصلمن النشيع وبعتى الشيعة الذين يتسع معنهم معنا وقيل الشيعة هسم الدين يتفرى بهده الامسان ةال الرباح ى فوله أو السكم شيعا بعنى يحلط أمركم خلط اضطر اب لاخلط اتفاق فيجعل كمفر عنله ين ذاتل مسكم معناً وهومعي قوله (ديدين مسكم أس بعض) قال إن عباس قوله أو يابسكم شيعًا يعى الاه واءالحتلفتو بذيق سمكم نأس سف عن أنه يقتل سفكم بيدسف وقال مجاحسيه في أهوا منفرقة وهوما كأن بهسم من العد أى والأستلاف وقال ابن يدهوالدي فيه الماس اليوم من الاختلاف والاهواء وسفك يعشه دماءييض تماستل العسرون فعن عي مذه لآية فشال قوم عي مهاالسامين من أمة يخرك ملى انتعليه وسارونيم ارات هذه الآية قالمأ والعالية ى قولة قسل هوالقادر على أن يبعث عليكم علم اللَّه ق موقسكم الآية قالحن أر مودكان عذاب فاء المنان المدرسول المة صلى المتعليه وسلم بخسس وعشرين سة فالسواشيعادا ديق مضهم مأس بعض و نقيت انتان وهما لابدوا فمتان بعي الخف والمستح وعن أنى ابن كعب تحوه هن أو بع حلال وكلهن وافع قسل بوم القيامة مضت شنان معدوفاة رسول المدَّ صلى اللَّ عليه وسمَّ عمس وعشر بن سفا السواشيعا وأدبل سفهم فأس سف واستان وافعتان لاعد الما عميوالرجر وألم عاهدل قوله من دوقكم أومن تحت أوحلكم لأمتعد فاعداهم معا وبليسكم شبعاما كان سيم من ألعان والاحتلاف زادعسير ويذين بعصكم نأس مص عيما كان فيم من القتل بعد وقادر مول المعصليات عليه رسلم (ح) عن جابر فالمدارك هذه الآبة فل هوالفاد رعلي أن ببعث عليكم عذا الممن فرُّ رسولا المصلى الفعليه وسراعوذ بربهاك اوس تحسار بالمكرة لأعوذ بوجهاك أو المسكم تسعار ولمنق بعنكما أن مص قال هذا أحون أوحدًا أرسر (م) عن سعد بن أبي وقاص أنه فيل مع النبي سلى المدّعليّ وسلم ذات يوم من العالية حتى اذاص بمسجد بني معاوية دحل فركم فيعركمتين وصليتا معاود عاربه لمويلا تمانصرف ألينافقال سألتر والانا فأعطاني أنديس ومنعنى وأحدة سألت ريى أن لايها استى الست واعطانها وسألسر والمنهم لمسامن العرق واعطامها وسالت ووان لا يعل بأسهم يسهم فنعنها عن ابن الارت قال صلى رسول الله صلى القد عليه وسلم سلاة فاطاط القالوالوسول القصليت سلاد فرق كن تسليه قال أجل الهاصلاة وغبة ووهبة الى سألت أند فها الالاعاعالى اعنين ومتمى واحد مسألته أن لايها الم بسة فأعطابها وسألت أن لأسلا عليم عدوان غيرهم فاعطانها وسألت أن لابدين معسم بأس بنيد

ملاحم الفتال (ورد بق مضكر أس مض) فتسل بعضكم بعضا والبأس السيعدوعته عليه الصلاة معمور المنافروس ومصم ومن من المنافرة المنافرة ما أوساعت أرسام المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة الم والسلام سألت المتأمل أن لا يعت على أن علما لمنافرة ما أوساعت أرسام المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة

أسبوران فياما في السيف (اعذكيف نصرف الآيات) الوعد والوعيد (املهم متعون وكذب») إقد آن أو بالمضار ( ومك) تريش - (وحواطق) أى الصدف الولامان بمثلهم ( فواست عليم يوكيل) بعقيد وكل ( ٧٥ ) — ال أمريخ اعتما ماشد ( السيخل نبأ) لكل دئ ينبأ به غَنعتُها أَمْوَ بِعَالِمَ مَذَى فِي وَقُولُهُ تَعَالَى (اعاركِف الصرف الآيات) أى اسار يا يحد كيف بيس د لاللسا وسجته يعنى أتباءهم بأنهمم بَجُولًا المَّلَكَة بين (العام بقتهون) بعني يفهه ون ويعتبرون قيسانيو واوبر بسعوا عماهم عليه من السكفر يم لم يون وايمادهـم به وَأَتْ لَدِب فِي وَلَهُ تَعَالَم (وكذب بدقومك) بسى القرآن (وهوا لحق) يعنى في كونه كتا المدرّ لامن عد (مستقر) دفت استقرار اللة وقبل المندم في بدير سعماً لى العادات وهو العنى يعنى العادل بهم النافاء واعلى كعرهم وتسكل بهدم وقيل وُحصولاًلامته(وسوف التنبيروبم الى تصريف آلايات وهوا أن لامهم كذبوا كونها من عندالة ( فالست عليهم وكبل) أي تعلمون) تهدید (دادا ق ياعد لمؤلاء المسكد بين لست عليه كم عائدا حتى أجاز يهم على تسكند بسكروا عراصكم عن قبول الحق طراعا وأبت الذين يخوضون في المنسفة روالقعوالج ازى لسكرعلى أغسالسكم وقيل معناه الداعمان معركمالى الله وألى الإعمان مه وأوص آياتها) أىالفرآن يعمني يَمْرِ بِكِوْدَلِي هَذَا ٱلقول: كُونُ الآبَة ، مُسُوعَةُ بأَ يَجُ السيف وقيل في معى الآية فل لست عليسكم توكيل الي بخوشون فىالاسهزاميها وفيناه غاطالبكم الطاهر من الاقرار والعمل لايما تحويه الصائروالاسرار فعلى هذاتكون الآبة يحكمة والطعن فبهاؤكات قريش (الشكلُ بأستغر) 'أى لكلُ خبرمن أخبارالقرآن حقيقة ومنهى ينهى اليه اماق الديباواما في الآسوة فىأتداتهم بقعاون ذلك وقيل التكل خبر عجرالة بدوقت وسكان بقرفيه من غسيرخلف ولانأخر مسكان ماوعدهم مدو العداسان (قاعبرضعنهم) ولا الديناروم وم مُدر (وسوف تعلمون) بعني صحة هذا الخبراما في الدنيار أما في الأحرة ﴿ قُولُهُ تَعَالَى ﴿ وَامَا مجالسهم وقمعتهم (حتى رأيُّ الذِّين بخوصُون في آياتنا) الخطاب في وادارا بث الذي صلى الله عليه وسام والمدى وأذاراً بت بالمحدهولاء غوصوا في حديث غيره) المنكركية الذي يخوضون فآياتنا يعنى القرآن الدى الأماداليك والخوض فى اللعدة عوالشروع فالماء غرالفرآن مماحل فبلثد والنبور فيدو يستعار للزخد في الحديث والشروع فيهيقال تخاوضوا بي الحديث وتعاوضوا فيه لكن أكثر بحوز أن تحالسهم (واما مايستنتل الخوض في الحديث على وجه اللعب والعبث ومايذم عليه ومعه قوله وكسانخوض مع الحائف بن يسديك الشيطان) ما وفي كاغطاب فى وافاراً يت لسكل فردس المأس والمعسى وافاواً بت أبها الانسان الذين يخوسون في آياتنا ئويت عنه يسينك شأمي وذلك إن المشركين كانوا اذاجالسوا المؤمنين وقعوانى الاستهزاءالفرآن وبمن أنزله وبمن أنزل عليسه نسىوأتسى واحد (فلا فِمَاهُ مَمَانَةَ أَنْ يَقْعَدُوامُعَهُمُ فَى وَقَدَالاسْتَهَزَأَءَ بِقُولُهُ ﴿ وَاعْرَضُ عَنْهِم ﴾ يعنى فاتركهم ولاتجالسهم ﴿ حتى تقمدبعد الدكري) بعد بخوضواف المديث غيرم) يعنى عنى يمكون خوضهم في غير القرآن والاستهزامية (وامايسيدك الشيطان) أن تذكر (معالقوم يُعنَى وَقُورَتُ مِنْهِمُ ﴿ وَلَا تَقَعُدَ بِمِدَالَدَ كُوى ﴾ يعنى أذاذ كرت فقم عنهم ولا تقعد (مع القوم ا علالين ) يعنى الطللبين وماعلى الذبن إِشْرِحْكِينَ ﴿ قُولُهُ تَعَالَى (وَمَاعَلَى الَّذِينَ يَتَقُونَ مِنْ حَسَامِهُ مِنْ شَيْعٌ) قَالَ أَبِنَ عَبِاسَ لَمَا تُولَتُ هِـ وَ. يتفون من حسابهم)من الآية واذارأ سألذين بخوصون في آياننا فاعرض عنهم قال السلمون كيف تقعد في المسجد الحرام واطوف حساب هدؤلاء ألدين باليبَسَ وُجِهِ يَعُومُ ون أبد اوفى وواية باللسلمون المنفاف الاثم - بن متركهم ولانه احسره الزل المة حذه الآية يخوضون فىالقسرآن وْمَاعِهُ إِنَّا بِنَ يَتَّقُونَ اِسْتَمْ وَالسَّرْكُ وَالاسْهَرَاءُ مَنْ حَسَابِهِمْ مَنْ حَسَابِ الشركين منشئ نكذبيا واسنهزاء (من يْشْ لْبِينِّ عليهم نى من جسَّايهم ولاأ تامهم (ولكن ذكرى) يعيى ولكن ذكر وهم ذكرى وقيل معناء شئ) أي ومايلرم المثقين ولكن عليسكم أن تذكروهم (اماهم بتقون) يمى لعل الاستراء الذين بجالسونه سمدي مما ﴿ الساءوهي السيب وابن جريج ومقاتل حداد الآية مسوخة بالآية التي فسورة الساءوهي بحاسبون عليه من ذلومهم قوكه نيالى وقد نزل عليسكم فى الكتاب أن اذا سعمتم آيات الله يكفر بها ويسترز أم اوذهب الجهور الى أنها (ولڪن) عليم أن محكمة لأنسخ فيهالاما خبروا فحبر لايدحداه السيح لاماالها ولتعلى انكل أنسان السايختين بحساب بذ کروهم(ذ کری)اذا سكيه لإعساب غير وقبل اعاما وخم المعودمهم بشرط التذكيروا لوعطة فلاتكون مذوخة وفاؤه سمتوهم بخوضون بالفيام عزر بمل (ودرالدين اتحدوا دينهم المباوطوا) الخطاب الذي صلى الله عليه وسيريعي ودريا عد هؤلاء عتهم واظهارال كراحة طم وموعداتهم وعدل دكري تعب أى ولكن يدكرونهم ذكري أى تذكرا أورفع - خازن - نابي ) وَالتَهْ بِرُولَكُن عَلِيهِ ذَكِي وَدَكُو عَلِيهِ أَوا عَلِيهِ عَدْدِف (العليم بتقون) المالي يعتبون الخوض سياءاً وكراه علساءتهم (وذوالذين

إتحسة واديبهم الذى كانو ودعوا اليه وهودين الاسلام (لكباد لهوا) سخروابه واستهز واومني درحها عرض عنهم ولاتهال بسكديهم

وأستراتم والمايوماليسنة للاساس موى أوطرب (وغرابها للما الله يواوكوبه) وعلائق أن (أن تسسل في مك بالكرتيم) . عددة ان تما إلى المسلكة والداب يوترس بدوكسها وأصل الإسال المراويس لماسن ووزادة وفي) يشرعا لم قوا ولا تغليم با عنها المستة ولا وضاع كسدت المسميع الان قوليس لماسسة المنس والدق وذر كو التراقع واحتمال مسل بنسيء ادعاق وليا وضليم مجمسها والزائم ملك كل المدين المسلم المسلم المسلم المسلم والمائة المسلم المس

المشركين البي أتحدوا دينهم الدى أمر وإبه ودعوا اليه وهودين الاسلام لعساد لحواودات سييت س واسترزوبه وقبل الهم انحدوأعبادة الاسسنام لساو لهواوقيل ان التكفاركانوا اذا أسعوا القرآن لعبوا (الايؤخة منها) لاضعبر ولهواعف مباع وقيل الناسبعل لكل أوم عيدا فاتخد كل قوم دينم ويني عبدهم اصا ولموا بلغون العدل لان السلعثام عار ولايسستداليه الاغذوأما وياباون فيعالاللسلين عامم انخذواعيد ومصلاة وتسكيوا وعل الخبرف مثل عيد العطروعيه العروبيم ف قوله رلايؤخذ منهاعدل الجُمَّةُ ۚ (وَعَرَتُهِمُ الْحَيَاةُ الدُّنيا) يعيى انهم أتحة وادبهة العياو لهوالا حدل انهم غرتهم الحياة الدتياو غلب فبعنى المعدى يهومسح سهاعلى فنوجم فاعرضوا تن ذي الحق وانخذواد يبهم لعبار لهوامعي الآية وذر فانجد النبي انخدرا دينهم اسنادهاليه (أولنك) لعباوطواوانركام ولاتبال بشكديهم واستهزأتهم وهسفا ينتصى ألاعراض عنهم تمقسخ ذلك الاعراص اشارةالى المتخذين ديهم مآية السيف وهوأول قنادة والمدى وقبل الدخوج يحرج التهديد فهوكة وله ذرني ومن خلفت وحبسا لما ولمواوهو مبتسدأ وهدانول عاهدوملي ونداسكون الآية عكمة وقيل المراد الاعراض عنهم ترك معاشرتهم ومحالماته والخبر (آلدينأصلوابما لاترك الانذاروالنحو بف ويدل عليه فوله (وذكر به) يعنى وذكر ما غرآن وعما به وولا الشركين (أن كسبوا) وقوله (المشراب تبسل ننس،عا كست) أي لتلانسل هس وأصل البسل في اللعة التحريم وصّم الشي ومنعه وهذا عَلَيكُ من جيم) أيماءسندين بسل أى ولم عود فني تسل سس تأكست ثرتهن وتعيس في جهيم وتحرم من الثواب بسبّب ما كست سار حبرتان لاوشك من الآنام وقدل أب عباس تبسيل تهاك وفال قنادة تحبس يعني في جيهم وقدل المنه حالثه تتحرق بالبار وقالً أثثُ وانتقدير أوائك البساون زيد يؤحديه بي عما كمت وقيل نعضح والمعنى وذكر هبالقرآن ومواة مله وعرفهم الشرائع الحجالاته الثج التطم شرابيس حبم عسوترتهن في حهنم سبب الحبايات آنتي اكتسبت في الدُّ بياوتُحرم الثوابِ في الأَخْرُة (لبَّسَ لها) يعيُّ أوسأم (وعداباليم المك النفس التي هلكت (من دون المتولة) أى لتشريب بلى أمرها (ولا تسيم) بنبي بشفع فما أني الآخرة أ عاكانوا يكفرون) (وان تعدل كل عدل) مني وان تمتد مكل في أو والعدل العداء (لا يؤخذُ منها) بعني دلك العدل وزلك القديةً مجكمرهم(قل)لاني مكريقل (أولنك الدين) اشارة آلى الدين انحدوادينهم اهبراولهواو عرنهم الحياة الذنيا (أبسلوابما كسبوا) يعنى لاينه عبد الرحمن وكان أَسلمواالى الْملاك مسبراا كنسبوا (لمبترأب ن حيم وعد الباليم عماك توايد عرون) ذلك مم للبط يدعو أباه الى عبادة كفرهم في دولة تدلى ( قل الدعواء ل دون المعملا يسعنا ولا يصر فا) من والاعمد لحولاء المشركين الدين الارثان (آندعوا) أسبد دعوك الى دب آبائك أنَّدُ عو بعي أسبد من دون الله بعي الاسسنام أي لا معممن عبد هاولا تصر من تركُّة (من دون الله) المنار الياقم عىادنها (ويردعلىأ-تاننا) يعيونردالىالشرك (بعداذهداناللة) يعيىالىدين الاسلام والتوجيد (مالا يتقمتا) مالايقدر ( كالدى أسهونه الشياطين فالارص) يهني كالدي دهيت به النسياطين فالقته في هو يدّم والأرضّى عبلى تفعنأ ان دعوناه وأصله من الحوى دهوالترول من أعلى الى أسفل (حبران) بقال حار ولان في الامر اذا ترد . في فلي م عدالي (ولايصرما) ان تركماه الصوالسترلاالمحرحسه (لهأصحاب يدعونه الي المدَى) يعبى لهداللمتحبرالدى استهويه الشيافا بأن أصحاب (وزد) رأرد (عملي على الطريق المستقيم (انتما) يعنى ولون له اثناه همدامل ضربه امتملن بلاعو الى عبادة الأستار التي أعقابنا) راجعين الى لاتصرولانه معولن بدعوالى عبادة المتعزوول الدى يصرون نعم بتولم ملهما كالرسل ورفقة ملء الشرك (مدداذهداما الول والشيطآن عن الطريق المستقيم بتعل أصحابه ودهقته يدعونه ليهمية ولون طمال الجلريق المستنيم

الله كالرسكم وأنة تدامل المستوات على الطريق المستقم بجمل أعما موروقته بدعوثه ليهم ولون هلم المبار بن المستمم ا عبد الاستهام (كامن السيري ترده في أعقابنا أي أشكس مشهيهي من استهوته السيناهاين وهواستندال من هوي في الارس في عمل المستحل الحسن السيري ترده في أعقابنا أي أشكس مشهيهي من استهوته السيناهاين وهواستندال من هوي في الارسي في الناهية بهم المناسكة طاب عربية في الارسيال المن منه والمستوية أي نائها شالات الجادة لا بدري كيند يستخ (الله) وقد اعتسفه المهمة السينتين علم بدي يقيم الارسيال المن تستهوي الانسان عن المستقيم المستمين المناسكة في المناسكة علم المناسكة في المناسكة المن

فالايلتفت اليوم (قل" الله) رهوالاسلام (مُثَّوَ الهدى) وحده ومارراه خلال ( وأمرنا) علم المصب بالعطف عني مخل ان هـ دى الله هوالمدى على أنهسما مقولان كامه فهل قل هدلها الفول وقل أمرنا (للسار لرب العالمين وان أفيموا الصلاة) والنقدر وأمرنا لان ال ولانأفيمواأى للإسلام ولاهامة الصلاة (والقوه وهوالذىاليه تعترون) يوم الفيامة (وهو اسي حاق السموات والارص بالحق) مالحسكمة أوعمقاً (د برم بقول کن فیکون) على الحددون الجواب (قولەالحق)سىندار بوم يقول حميره مقدماعليهكا تقبول بوم المعبة قولك المسدق أي قسولك الصدقكان برماطف واليوم بمعنى الحبن والمعنى لمحلق السموات والارض بألحق والحكمة وحنن يقول النبئ من الاشسياء كن فيكون ذلك النبيج فولاالحق والجئكمةأىلا يكون تنئ من السوات والارض وسائر المكونات الاعن حكمة رصواب (وله اللك) سنداً وخير ( وم يىفخ) طرفالقىولەرلە المك (في الصور) هو القرن 🦹 بلعة البمن أوجع صورة (عالم الغيب) هوعالم الغيب

وبندن للنبلان يدعونه اليمه وعسيران لايدرى أين بذهب فان أجاب الغيلان مسل وهالكوان أجاب أصليه احتدى دسكر (فل ال مدى التشعوأ لحرى) بعى ان طريق الله الدى أوص لعباده ودينه الدى شرعه لهم والهدى والمورو الاستقامة لاعبادة الاصنام ففيه زجوع ن عبادتها كانه قول لانفعل ذلك فأن هدى اقة حوالحدى لاعدى غيره (وأص تالسنم) لى وأص اأن نسلم ونخاص العبادة (لوسالعالمين) لأنه حوالذى يُستَعنى المبادة لاعيره (وأن أقيموا الدِّلة والفوء) ومنى وأصر لمإقابة الدلارالتقوى لان فيهما مايترب اليه ﴿وَهٰوَالِمُنَّ الْهِمْتَعَشَّمُونَ ﴾ يعني في بوم الفيامة في جزَّ بكما عمالكم ﴿ فَوْلُو عَزُوجِ ل ﴿ وهوالدَّى إلحَاق السموات والارض باخق) يعي المهار اللحق وولي هذا حكون الدادع عني اللام لا يعجم سأرصمه دليلا على وحدامة وقبيل خلقها كالمافدرته وشمول علمه وانقان صعه وكل دلك حق وقبيل خلفها ككلامه الق وهو فوله كن ويه دابل على أن كالام الله تعالى ليس بمخلوق الانه لا يعلى مخلوق بمخلوق ( ويودية ول كن فيكون رقيل المراجع الى عالى السعوات والارص والمعي اذكر يوم فال السعوات والارس كر وكمون وقيشل برجع الى القيامة ويدل عليه سرعة البعث والحساب كانه فالح يوم يقول المختى موتواهيه وثون وفومواللمحساب فيقومون أحباء (قوله الحق) يعنى أن قول القدّارك وتعالى الشئ ادا أراده كن فيسكون حق رُصدق وهوكان لا تعلله (وله الله يوم ينفخ ف الصور ) اعدا حبرعن ملكه يومد وال كان الملك أمسيحانه وتعالى خالصافى كروقت فى الدنيا والآخرة لانه لامنار عله يومشديدعى للك وائه المنصرد بالقه يوسنه وان من كان يدعى المالك بالباطل من الجبابرة والعراعث وسائر الماوك الذين كالوافى الديباقد والبهلكة واعترفوا بإن الملك عة الواحد الفهاروا فه لامنازع له فيه وعلموا أن الدى كانوا يدعو فهمن الملك فى الدنيا بالل وغرور واختاب العلماء في الصور المذكور في الآية فقال قوم هو قرن بدعة ويموه ولعة أهل التين قال محاهد إليور قرن كهيئة البوق وبدل على معتهد اللقول ماروى عن عدالله بن عمرو بن العاص فألنباه اعراثى المهالنبي صلى التةعليه وسلافة المماالصورفة القرن يبقخ فيأحر حعأ بوداودوا لنرمدى عن أف سنيد الخدري فالقال رسول المقصلي الشعليه وسيركيف أتم وقد التقم صاحب القرن الفرن وحيى جبهة وأسمني سمعه ينظران يؤمن فينعخ فكان ذلك نقل على أصابه فقالوا كيف نفعل بارسه لاالة وكيف نفول قال فولواحسبناالة ونعمالو كيلعلى اللة توكاماور عماقال توكاءاعلى الله أخرجه الترمذي وقال إبرعبيدة الصورجم صورة والمفخ فبهااحيا ؤها بنفخ الروح فيهاوهدا قول الحسن ومقاتل والقول الاول أُسِحُ لما تَقدَمُ في ألَّه يشوله والموالة بقالي في آية أخرى ثم هنه فيه أحرى ولاجاع أهل السدة أن المراد بالصور لجؤالقرن الذي ينعخ فيعامرافيل مفختين نعخة الصعق ومفخة المعث للحساب وقوله تصالي (عالم الغيب والشهادة). يعنى العقمالى يعلم ماغاب عن عباده و مايشاهدوره فلا يغيب عن علمه شي (و هو الحكيم) يعني أنجيع أفعاله وتدبيرخلة (الخبير)يعي مكل مايفه اونه من خيراً وشر ﴿ وَلَوْلُهُ تَعَالَى (وادَقَالَهُ مراهيم لاميه آؤد) اختلف العلياء في أخط آ زرفقال محسدين مسيحق والسكاي والمسحاك آ زواميم أبي ابراعسيم وهو لإرح ضبعه بعنسهم بالحباء المهماة وبعنسهم الحاءالمجمة فعلى هندايد يحون لابي أبراهيم اسمان آزر وتأويحمثل إحقوب واسراليل امهان لرجدل واحد فيعتمل أن يكون اسمه الاصلي آزر وناوس لفياله وُكِآمكس واللّه بياه آؤووان كان عِنسه النسابين والمؤرخين اسمه تارح ليعرف مذلك وكان آرواً بوآبراهيم مَن كوفى وَعي قرية من سوادال كوفسة وفالسليان التيسي آزوسب وعيب ومعناه فكالامام المعوج وقيسل الشيخ المرم دهو بأتفارسية وهنذاءلى مذهب من يجوزان في اقرآن الفاطا قليلة عارسة وفسل إجوالمعلى فكان ابراهيم عابه وقده بسبب كفره وزيف عن الحق وقال سعيد بن المسيب و يجاهد آزر امم صممكان والداراهم يدبدهوا عاساه مذا الامملان من عبدشيا أوأحبه بعدل اسم ذلك المبود والشهادة) أى السروالعلانية (وهوالحكيم) في الاونياه والاحداء (الخير) بالمساب والجزاء (وادة الابراهيم لايدازر) هواسم أبيدا ولقيدلانه

أوالحدوب امنائي فاوكقوله تومند وكل أماس بليامهم وفيسل مقناء واذقال الراهيم لايسمياعا بداز وللف المناف وأقيم المناف اليمة أماء والمحيح عوالاول أن آزراسم لافي ابراهيم لان الته تعالى سأمه وما تقسل عن السائين والمؤرخين أن اسه تارخ قفيه نطرالانهم أيَّما نفساؤه عَنْ أَصِياب الاخبار وأحلُ السِّينَدِينَ أهل الكتاب ولاعبرة بنالهم وفد أموج البخارى في افراده من حديث أفي هريرة أن التي سلى أمة عليه وسياقال باني أبراهم عليه السيلام أباء آزر بوم النيامة وعلى وجه آزوفرة وغبرة الحديث فسياء التي لى المتعليدو مرا زرايسا وليقل أداد زن وتب بهذا ان اسمه الاصلى آزر لا تارخ والتعاعم في وقُولًا تعالى (أتتخذاص ناما آلحة) معناءاذ كرلقومك بامحد قول ابراهم لايدة آزرا تتخذ أصناما آلحة تعديد من دون المقالذي خلفك ووزفك والاصنام جع صم وهو المثل الذي شخلس خشب أو ججازة أو حِلْمِه أوذهب أوفئة على صورة الاسان وهوالوش أيشا (انى أراك وقومك في شلالسبين) يعني يقول الراهيم لابيه آزراني أراك وفومك الذين بعيدون الاصتام معلتاه بتخذونها آلحة في ضلال بعني عن طرايين الحق مسن بنغ بين ان أنصر دلك فابدلايشك ان هذه الاصنام لاتضر ولاتنفع وهذه لآية استجام على منبرك العرب باحوال ابراهيم وعاجته لايب وقومه لامهم كالوابعطمون ابراهيم صلى امة عليه وسسارو يعترفون مفضاه فلاجرم ذكرالة قصدة إراهم عليه السكام مع أبيه وقومه فسعرض الاحتجاج على للشركين رُ قَهِ لهُ عَزُوجِلِ (وَكَذَلْكُ مِي الراهِمِ مَلْكُوتِ السَّوَاتِ والأرضُ) مَعَنَا وَكِأْرُ بِنَا أَرَاهِمِ المِمْيرَةُ ف دينه والحق ف خلاف قوم، وما كانواعليه من الصلال في عبادة الاصنام فريه ملكوت السبوات والأرض أ فلهذا السعب عدون هذه الرؤية بلفط المستقبل فاقوله وكذاك ترى أم اهيم لاته تعالى كان أراه بعان التصيرة ان أباه وقومه على غيرالحق خالفهم فجزاه المتهان أواه بعد ذلك ملكوت السموات والدوفر خست هذه العيارة لهدا المعنى والملكوت لملك ويدت فيه الناء للمبالغة كالرهبوت والرغبوت والرحوت من الرهة والرعمة والرحة وقال إس عباس إصنى خاق السموات والارض وقال مجاهدو سعيدين جيير ومنى آيات الدحوات والارض ودلك العافع على صخرة وكشف العن السموات منى رأى العرش والكرسي وماى السموات من النجائب وحتى رأى كانه في الجنة فذلك قولهو آ فينا وأجره في الدنيا بعني أرينا ومكاري فالحسة وكشف لعن الارض حنى نطرالي أسفل الارضين ووأي مافيها موزا المجانب فال البقوي أرأ وروى عن سلمان ورفعه بعثهم عن على قال لمارأى إراهيم ملكوت السموات والارش أيصر وللا على فاحشة دوعاعليسه فهلك ثم أبصر آخو فدعاعليسه فهلك ثما بصر آسو فأراد أن بنبع وعليه فقال له تبارثُ وتعالى بالراهيم أنترجل عجاب المدعوة فسلانه عون على عبادى فاتما أمامن عبسدى على ثلاث تلال إ اماأن بنوسالى فالوب عليه وامان أحوج منه نسمة تعبدتى واماأن يبعث الى فان شفت عَفْر تَرَاد \* شتت عاقبت وفارواية وانتولى فانجهتم من ووائه فالقنادة ملكوت السموات الشمس والقرارا والنجوم وملكوت الارض الجبال والشجروا اسحار واختلف في حدد الرؤ بقط كات بعد في المعمرة مدين المصير تعلى قولين أحدهما أتها كانت بعين البصر الطاهر فشق لابراهيم السموات متى وأي المرقي وشق له الارص حتى رأى مانى طها والقول الثانى ان هذه الرؤية كأنت بدين البصيرة لان ملكوت السموات والارض عدادة عن الملك ودلك لا يعرف الابالعقل فبان مهذا ان هذه الرؤية كانت يعين المسكرة الأأن بقال المرادعل كوث السموات والارض نفس السموات والارض وقوله تعالى (وليكون من الموقدين) عطف على المدنى ومعداه وكذلك رى إراهيم ملكوت السموات والارض لستُتَلَّابه وليكون إنْ الموفتين واليةين عبارة عن علي عسل سبب التأمل بعد روال الشهة لان الانسان ف أول الاللا يَعَلَي عن شبه وشك فاذا كثرت الدلائل وتوافقت صارت سببا لمصول اليتين والطما يندة في القلُّ وَوَالتَّ

شبلاف بيمالسابينان اسم أبيه ثارخ وهوعطف ييانلاب وزنه فاعل (أنتحذ أمساما آلمة) استفهام نو سخ ای انتخاه الما رمىلاتسمن الالمنا انى أراك وقومك فيضلال سين وكذلك) أىوكا أوينا، فعم الشرك (نرى ابراهيم ملكوث السموات والارش) ئىرىسىرتە للناتف حاني السموات والارس ونرى حكاية حال ماضية والملكوت أماغ من . ﴿ أَلَمْكُ لَانَ الوارِ وَالْسَاءِ ترادأن للمالعة فألمحلعد فرجتاه السموات السع فبطراني مافهن حتىاتهي تطره المحالعرش وورجت لهالارضون السسبع حتى نشراليمايين (وليكون من الموقنين) فعلمادلك أولسندل أوليكون من للوقين عياماكا يفن بياما

الدرة عنيد ذلك قالمان غداس فادليكون من الموقدي حلاله الامرسروغلاميت فإعضد عليه في من إعمال الميلازي فلما جدا بلعن اصحاب الدموب قالما الله نعالي المثالا لاستطيع حسا فرده الله كاكان قبل المهلمي الارتحال هد الاقوال وكذاك أو ينامد لكوت الدموات والارض ليكون من بوق عام كل تبي المبلون جوارية في توله تعالى (طعابين عليه الليل) يقال جن الليد وأجن اداأ طار وعلى كل تري واجد الله إلى جين عليه اذاستره سواده (واكن كوكيا قال هذا روى)

ود كرالقمة ودلك كد وكالأهل التمسير وأعماب الاحدار والسيرولد أبراهم عليه السدائم فيزمن غرودين كدمان الملك وكان أتمرأ ودأول من وشعرالناج على وأسهود عالساس الى عبادته وكان له كهان ومجمون المالواله امه يولدني ملدك بأد السة علام بفردي أهل الارص و يكون هلاكك وروال ملكك على بديه ويقال امم وحدوادلك الأبياء وقال السدى وأي عرودي ماءه كأن كوكاف ملاهب منوءاك مس والقدرحتي لم يتى المماشوء وعزعمن ذلك فزعاشليد افدعالسمرة والسكهان وسألهم عن ذلك فقالوا هومولود يولدفى فاستك وهذه السنة بكون هلاكك وزوال ملكك وهلاك أهل دينك على بديه واص بذي كل علام بولدق تك السهة ماحيته وأميء زل المساءعن الرجال وجعل على كل عشرة وجلا بحفظهم فاذا آحاصت المرأة خلى ينتهاديين ووبيهالامهم كالوالايجامعون في الحيض فاذاطهرت وبالمحيض حالوا يبتهما قالوا فرحع آرو فأجذام إنه فدطهر نسمن الحيض وواقمها فملت الراهيم وفالبحدين اسحق مدغر ودالى كل آمرأة حدار الأزية منسها عنده الاماكان من أم إبراهيم فاله لريم إعمالها لانها كالتجارية صغيرة لم عرف الحبل في بقيها وقال السدى خرج عرود بالرجال ألى العسكر وعرفم عن الساء تخوفا ون ذلك الولود فكث بذلك مأشا الله مُريدت له ما جه آلى المدينة وإريامن عليها أحدوا من قومه الاآ زر فبعث اليه فاحصره عندوقال فأن فأليك حاجة أحب أن أوصيك بهاولم أمعثك فيهاالانتقى الكفاقسمت عليسك أن لامدنوهن أهلك فقإلآ زَرَامَارُشح على ديسي من دلك فارصاه بحاجته فلمخسل المدينة وقضي حاجة الملك تم قال اودخلت على أعكى فنطرت اليهم فلمادخ لرعلى أمامراهيم وبطراليهالم بتمالك دنى وافعها فحملت من ساعتها امراهيم والناين عباس نماحلت أم ابراهيم فال الكيهان أغرودان المسلام الدى أخد برناك به قد حلت به أمه الايلا فأمَنْ مُروَد بِدْ بِمِ الفلمانُ ولما دنتُ ولادة أمرابر إهيم وأخف ها المحاص موجث هار مة محافة أن يعلم عليها فيفنل ولداعا فالوادو ضعته في نهر بايس ثم لعثه في خو قة ووضعته في حلفه م مرحدت فاحسرت ووجها لمنها ولدت وال الولدى موضع كذا فالمللق اليدأ بود فاخذ ممن والث المكان وحفر لهسر بابى الهرقوا وأدفيه وسد بإدبيك وتناوة السبباع وكانت أمه تختلف اليه فترضعه وفال مجدين اسعتي لماوجدت أم الراهيم الطابي مؤسنك ليلالي مغارة كأنت قريبامثها فولدت فيهاا راهيم وأصلحت من شأنه مايسله بالولود ثم سدت عليه بإبيالهارة ثهر أجدت آلى بيتهاوكات تختلف السيه لننطر مافعيل فنجده حيادهو يعص ابهيامه قال أبوروق فألت أمار اهم لاطرن الى أمازى فوجد به عص من أصبع ماء ومن أصبع لبنا ومن أصبع سمنا ومن أشبع عسلاومن أصبع غمراوفال عدس اسحق كان أزوقد سأليام الراهيم عن حاياما ومل فقالت وادت غلاما فيات فعد فهاوسكت عها وكان إراهيم بشب فى اليوم كالشهر وفي الشهر كالسنة وإيمك فى المعاوة الأنجمة عشر شهراحتي قال التوجيس فاخوجته عشاء فعلر وتفكر في خاق السموات والأرض وقال ان النبي سَلْقي و رقى وأطعمني وسُد قاني لوفي الذي مالي المتبره ونطرق السماء فرأى كوكما فالدهد ماري تما تنعه تصريبنطر البعثى غاب واساة فل قال الأسب الآولين فاسارأى القعر مازغا فال عداء اوبي وأنبعه

تقبر وبنظر اليعشي تابئم طلعت الشمس فالعكاد الى آخره ثم رجعت به الى أحيه آر ووقد استفاحت وجهته

(فاما جن عليه الليل)أي أطلم رهو عطب على قال مراهيم لاميه وقوله وكدلك وى الراحم علماعتراضة بين للعطوف والمعلوف عله (رأى كوكبا) أى الدهرة أوالمشترى وكان أبوء وقسومه يعبسدون الاصام والشمس والقمر والكواك وأراد أن يسههم على الحلأ في دينوم وأن برشدهم الىطر إق الطس والأسسندلال ويعرفهمان المطر الصحيم مؤد الى أن شيأ منهاليس بالهلقيام دليسل ألحدوث فيها ولان لحامحه ثأأحه ثها ومدبراد برطاوعها وأدوطا وانتفاقها ومسبرها وسائر أحوالهافامارأى السكوك الذي كاتوايمبدونه (قال حدارين) أى قالُ لم هدارني فيزعكم أوالراد أهذااستهزاء بهمرانكارا عليهم والعسرب تسكتني عن حرف الاستفهام بغمة الموثو الصحيحان حداقدول من يتمنب خصمه مع علمه أنه ميطل ويعنكي فوله كما هو غمد متعصسلاهبه لاتهأدعى الى الحق وأيجى مسن الشف تم يكرعليه نصه حكايته ويبطله بالحجة

وعرصار بهو مرئه من دس فومة الاا به إرسادهم يدالك فاستار سعت به آمه احديثه ابتدامه واحديثه عناصمت بعصر تلبك وقرح فرحاسد بداوصل اللمكث فبالسرب سيع سبين وولل لالاث عشرة سسية وصل سية سيرمس والوافس تسايراهم وجوعى السرب والدالمه مسركي والت ادل مي ويك والتأ والداء على وسأقى والساسك موسع لى روسها اعالت وأسالعلام الدى كساعد ث المداعم وص أهل الارص فاردارك م أحسريديما ، فالواراد أنو • آو روسال الواحم باأساوس و بي ، والأمك وال فل وسأمى فالياً ولعور بكولعرود فالمعورسيمر ودفلطمه لتلمعو فالباسك فلساحق سليه الليل دنآمق باسالسوب صطرق درلالمحرود اصركوكماه لحدارى وسالاله دلابو عاسوحان فاحرحادس السرميعين باساشمس ويرابراهم لحالا لرواحد لوالعم فمأل الماهددة ل الوحيل عم فعالم أهم مالهد بدس أن كون طبا للوعو ريهاوسا عهائم عارفادا المشسترى فلطامو سالياتها لوهر وكانت الي الملامن آخوالثهر فيأسوطة عالهمر فرأى الكوك ف للالهمر فدلك قوله عر وحدل فلمساحن تنكيه المدل بعي سرده طارمه رأى كوك فالهدار في تم احدام العاماء في ووت هده الرق مه وفي وقت هذا القول هلكان وبالله وعاويده ملى وولين أحدهما بهكان وممالله ويحالطه وليته ودات ومل فيام الحجه سلمعلم مكن طدا العول لدى صدرس الراهم في هدا الوقت اعسار ولا مرس سلم حكم لان الاحكام اعما ست بعدالباوع وقبل الدارا واهم لماسو حمل السرب ف حال صعره ويطر الى السياء ومأقواس الشحال وبطرالي الارص وبادمهامي المتعاثب وكآن فدحصه اللة العدل الكامل والعطره السلسمه بفكرفي بعسه وفالاندلخذا الحليمس مائي مدمروهو لهالحانثم طرف حال بفكره فرأى المكوك وفدأ وهرفعال هارأ وبى على ماسى إلى وهمه ودلك في حال طعوليته وقبل استعكام البطر في معرف الرب سندايه ونعالى واستدال أصاب هدا اعول على صعدهوله بن لمهدى ولا كوس س القوم الصالين فالواوهد ايدل على موع تعد ودلثلاتكونالاف سالناأصعر وصلالباوع وصاما لحقوهدا القولليس يسديدولامرضي لانالآ معصومون في كل حال من الاحوال والمه لا يحو رأن تكون للقمر وحيل رسول بأبي عليه ووب، وينا والت الادهوبالتبارفوله موحدولهس كل منقصه مزدوس كل معبود سواه يرىء وكبعب شوهم هداعلى ايراهيه رف عصمه الله وطهره وآ ماه رسده من قبل وأراه ملكوت السموات والاوص أقد ويه الكوك مرا معيدا هدار ف حاسا اراهم صلى التقعله وسلم والكالان مسماعلى وأسرف سود النصلى وسيلم والعول الباقى الدى على حهو والمحتص أن هسده المرؤ معوهدا العول كان بعد بكوع الراحم وسين شروه ألله بالسؤه وأكرمه الرساله ثم احملف صحاب هسدا الدول في ماو بل الآمه ومعما ها قد كر واديا وحوهاالوجه الاولأن اواهم عليه السلامأوادأن مسدر حوومه مداالفول ويعرفهم مهلهم وحطأهم فانعظم المنحوم وعسادم لامهم كانوا مرون الكل الامو والمهاطاراه مايراهم الممعطم ماسطموه فلسأ أول السكوك رالعمر والشمس أراهم المنس الداحل على المحوم سعب العبيو به والاقوا حطأما كأنواستقدون ماس الألوهب ومثل همدا كسل الحوارى الذي و ودعلي موم كانو إيعسدون سافاطهرى وطعمه فالمحرموه أسأك سىصار واحساد ووب عن وأيدق كشرس أمو وحمالى أن وحمهم سدولافسال لهمته فشاور ووق أمهدا العدو فعال الرأى عسدى أل يدعواهدا المستهسى عمامارل سافا حسموا حول الصم مصرعون اليدفع مس شيأ ولمانيي طم دلايسم ولايصر ولايدهم دعاهم الحوارى وأمرهمأن للدوااللاعر وحل وسألوه أن كشف عهم ماتركهم ولدعوالة علمدين وصرف عهمما كالواجدر ون فأسلوا حيدالوحه الباق الدام العم سليه السلام ولعث التول علىسدل الاستفهاء وهواسنفهام اسكارو بوسج لعومه تقد رمأهدار في الدي ترعمون واسمعت

المُ (هداأتل) غلب (قاللاً سبالآقاين) في لاأسب عبادة الاربابالتعبرين عن سال الى سالدلان دلك. بن سن عاش الابياسم بأنهيس لانيًا) سيئد على المطلوع (قالمغذار في فلماأطرة النام لم بهداي رفيلا كون (٣١) . من القوم الشائري) بمقومه من القوم المثالين كن بعقومه على ان من انخسة القبر سوف الاستفهام كتيرف كلام العرب ومنسه قواه تعالى أفان ستفهم المائدون يعي أفهم الخالدون والمعنى الحافهوضال وانمااحتم إنكون هدادا واودلائل النقص فيعطاهم ةالوحمه النالث ان ابراهيم عليه السلام فالذلك على وجمه عليهم بالاقول دون البزوغ الأحتيجاج على فومه يقول همشار في نزعمكم فأساغاب فالدلوكان الما كانزهمون أساعات فهو كقوله ذق وكارهما انتقال من حال الى ألك أت العزيز الكريم هني عند نفسك و نرعمك وكالحبرعن موسى عليه السدانم نعوله تعالى اطرالي حال لان الاحتجاج به المكالدى طلت عليده تأكفاير بدالحك ترعمك الوجسه الرامع ان ف هـ مـ ما لآية اضهارا تفـ مير ه أطهرلامه انتقال معخفاء يقولون هداري واضارالقول كثير فى كلام العرب ومنسه قواه تعالى واذبرهم ابراهيم القواعد من واحتجاب (فلمآ رأى البت واسمعيل بناتقمل ناأى يقولان بناتفبل منا الوجه الحامس ان الله تعمالي قال ف حقه ركة لك الشمس بارغة قال هذاري) ثرى أواهيم ملكوت السموات والارض وليكون من الموقيين نم فال بعده واساجين عليه الليل والفاء تفتصي وانما ذكره لانه أراد والتعقيب فدلعذا ان هذا الواقعة كالتبعدان أراهانة ملكوت السموات والاوص وعدالا بقان ومن الطالع أولانه جعلالمبتدأ كان مُعهم ذهالمراه العالبة النسر يفة لايليق محاله ان بعد الكوا كبويتخذه ارباها ماالخواب عن قوله مثل الخيرلاتهما شئ واحد إن لهدد في و في لا كون من القوم الضالين فان الاحداء عليهم السدادم لم يز الوايسة لون الله التشت ومنه معى وفيه صيامة الرب عن

ق في واجدى و بني أن مبدالا صام وأما قولة دالى (علما أقل) يشي عار [لا فول عبدا البراث (قال) يسى المسترات على المسترات ال

رفى) ينى هذا النائة وأناه أشار لى الغناء والو رلام وأنى السس أخوا من المكوكب والقير وقيد لا أيما محصوم و (فلما الدين المراقب الدين الدين

قوية نياد فرون ذلك فقال أعباد وفي في أنتجادلوس في توسيدى تدوقه هدائى وقد تبين بى طريق (وسهى للتى فأمار الدهوات الحدامة المهابقة المؤدوس وقد وقال البنوى الرجع الراحم الى أب وصاره ن الشباب بتالة تسقط عند المعدنات على المدنشة المائية وضعه آزويستم الاصنار ويستم الاصنار ويستم الاصنار ويستم الاصنار ويستم الاصنار ويستم المناسسة من يشتري بيادى المناسسة من يشتري بيادى المناسسة من يشتري بيادى المناسسة من يشتري بيادى المناسسة من يشتري بياده المناسسة من يشتري بيادى المناسسة مناسسة من يشتري بيادى المناسسة من يناسسة من يشتري بيادى المناسسة من يشتري المناسسة من يشتري المناسسة من يشتري بيادى المناسسة من يشتري المناسسة من يشتري المناسسة من يشتري بيادى المناسسة من يشتري المناسسة من يشتر المناسسة من يشتري المناسسة من يشتري المناسسة من يشتري المناسسة من يشتري

[ رجاد اقتومه ن دينه (قال) يعنى ابراهيم (انحاجو في في العقوق معدان) بعنى الى توجيده وبعرف (ولا | شيئة فل خلفه (وحاجه قومه) في توحيد المقدمال وبي النهر كاميمته (قال انتحاجو في داينه ) في توجيد ما عاجو في مدنى وابن ذ كوان (وقد هداين) الحاليم حيد و الياء في ألومسل أبو عمرود لما خوفوه أن معبود تهم تصيبه إسوء قال (ولا ي أعان سالشركون ما الأن يشاء وي شيدًا ) أي الأسادة عدودات كل فوق قا الانها الانتداد على منفعة والاحضرة الإنباشاء وفي أن صبحى منها يصر قاوة وز (٣٧) ﴿ فعلى أن يجدس في الشاءنسا وفياشاء ضرالا الاسسنام (ومسعر في كامتي علما)

إأسات الشركونيه) وذلك الهم قلواله احداد الاصنام فاعتفاف أن عسك بخبل أوج والعبيلك ال هاجابهم بقولة ولاأشأف ماتشركون بعظامها جاوات لاتضرولا تنفع وانفأيكون التوف عن بقلويه ألى النقر والضروه وقواه (الأل يشاور بي شيأ) يعني لكن ان يشأد بي شيأ كان مايشاه لانه قادر على المغمر والفذ واعاد كالراهم فلك لاحتال أن الاسان قديميد في بعض مالأنه وأيام عمره مايكرحه فسلوا فايمكرواً لسيوه الى الاستأم في هذه التبهة بقوله الأان بشاءر في شيارهد الستتناء مقطع وليس هومن الاؤل ل نئ والدى ولكن أن شاء ربي شبياً كان (وسعد في كل شئ علما) يعنى أحاط علمه بكل شئ فالإيخريج مُنعً عن عامه (أفلاتند كرون) يُسى أفلاته تمرون أن هذه الاستام جنادات لانضر ولانسفع وان الداقع الضرُّح الذَّى خانُ السمواتُ والأرضُ ومن فبهما ﴿وَكِيفَ النَّافَ مَا مُشْرِكَتُم ﴾ يعني وكيفَ أَخاف الاصِّنتَأُمْ إَلَيْ أشركتم مالاتها جدادات لاتصر ولاتسمع ولانضرولاتدفع (ولانتخافون أوسكم أشركتم بانة) يعني وأتم لانخافون وقدأ شركتم مانة وهومن أعطم الذَّنوب (مالم ينزلُّ بهُ عليكم سلناما) يُعنى ما ليسُ لنَّج في سيخ وبرهان (على العر يُقِينَ أَحق الامن أن كنتم تعلُّمون) يعني قول من أولى بإلامن من العدَّابِ في يُؤِّم القيامة الوحدا والمشرك (التين آمنواولم باسوا أعاتهم سلم) وهذا وسل فساه المدين امراهيم و مي توريد يعى ان الدين يستعقون الامن يوم القيامة هم الدين آمتنوا وأم طبسوا ايتسام بطلم وقيسل حومنُ تمسام كلام أواهم فالمحاحة لفومة والمنق الدين عصل لم الامن يوم القيامة في الذين أمنوا بعني آمتوا بالتموسد ولإيشركوابه شديا ولم بلسوالها تهم تطريعي ولم تخلطوالها مراشرك (ق) عن ابن مسعود قال الكارك الهين آمنوا ولم يفسوا أيمام مطلم شق ذلك على للسلب وفالواأ ينالا يطار حسد ففال رسول الاسلى الله عليه دسستاليس ذلك أنمناهوالنبرك ألمتسمعوا فوللغمان لابته بإبى لأتشرك بانتمال الشرك لملإعطيم وفى وابذليس هوكاها ون اعاه وكافال لقدان لابسه ودكره وفيسل ف معنى قوله ولم بلبسوا إعانهم للنم يعى واعلطوا اعلهم مشئ من معلى الطلم وذلك بإن يقعل بعض مامهى المةعشة أو بترك ماأ مر الله يد تعلى هداالنولات ونيالكه على العموم لان الله بض بعمي من معانى الطردون غيرة والصحيع أن الطر المه كورنى هدارا آبة هوالشرك كماتندم من حديث ابن مسعودان الني صلى المقعليه وسيانسر الطأ ها الشرك وى الآية دليل على أن من ما تلا يشرك مالة شيأ كات تاقيته الامن من النار لقول (اوليك يعى الدين آموا ولم المسوا اعمانهم بطلم ( طم الامن ) يوم القيامة من عدَّاب المار (وهم مه تدُّونُ ) فيني الىسىل الرشاد في رقوله تعالى (وناك حيننا تداه البراهيم على قومه ) بعنى ماسرى بين إر المنهر و مان قومة واستدل على حدوث الكوكب والقمر والشمس بالافول وقيل لم أفالوالا براهم المتعاف عليك من آلمتنا لسبك المعاقل أولاتخافون أتتم منها أذسويتم دن المسخير والكبير فالعبادة أن يغضب الكبير عمليكم وقبلانه ساصم قومه المشركين فقال أىالدر بقين أسق الاموزمن بعبدا لحاوا سراعك المالدين والعباده أمن ميدأر بإا كنرة فقالوامن بعداط واصدافقط واعلى أغسهم فسكان هداء جذابراهيم عليم ( رُفع درجات من شاء) بعي العلم والعم والعقل والفنيلة كارقعنادر بأث الراهيم حتى اهتدى ألى من فومه وقيسل ترفع درجأت من نشأه في الديسا بالسوة والعسلم والحسكية وفي الأخرة أباشواب على ألاعمال الساطة (الارباك حكيم عليم) مسئ أده تعالى حكيم ويجمع أفعاله عليم عميرم أحوال خلقه لا يعمل شيا الاعكمة رعم ﴿ قُولُه عَرُوجُلُ ﴿ وَوَهِينَالِهَا سَحَقُ رَامِعُوبَ ﴾ لما أَمْهُرَا بِرَاهِمِ عَلَيْهَا للنامِ دِينَوْبَطُكُ خسمه إلحي القاطعة والبراهين الذؤ وة والدلائل الصحيحة الني فهمه الله تعالى الما وحداه الم اعيد والتة

فلايعيب عيسدائيين ضرأوغم الاعلى(أفسلا تشذكرون) نتسبزوا بين النادروالسأجز (وكيف أنان ما أشركتم) معبوداكم وهي مأدوثة الخُـون (ولا تخانون أنكم أشركنم بالمة مالم يىزل به) باشراك (عليكم الطانا) عبد ادا الاشراك لايصحان كمون علي عدة والسيومالكم تنكرون على ألامن فأ موضع الاسن ولاتسكرون ، على أسكم الامن في موضع ''الحوت (قاىالمرينين) أى فدركتي الوحدين والمشركين (أحق الامن) من العقاب (ان كمتم تعلمون) ولم يقسل عايساً احترارامن تركية ننسمه ثم استأخ الجوادين السؤال بنوة (الدين آمسوا ولم يليسوا إيمامهم طلم) بشرك عن العديق رضي اماعه (أولئك لم الاسن وهم مهترون) تم كلام ابراميم عليه السلام (وثاك خجتنا) اشارة ألى حبيم ولأفأاحتج ابراهيم علي السلام على قومه من قوله ر. فلماجق عليسه الايسلالي ٠ وهممهتسدون (آثبناها اراهم عل قومَه) وهو

كلاهـدينا) أىكايهـم والتصكارم دينا (ونوما هديها) أيوهدينا ونوسا (من قبل) من قبل اواهيم (ُرمن در يشه) الضمير اأبو حأولا براهيم والاؤل أطهركان يوس ولوطالم كوما من درية الراهيم (داود وسلبان أوأبوب ریوست دموسی دهرون) والتقدير وهمديسا من دريته هؤلاء (وكذلك عزی المسسین) دیجزی المسين جزاء مثل دلك فالكاف فاموضع نصب مت لعد ريحد أوف (ور کریا ویحي وعیسی والياس كل)أىكلهم(من الساطين) وذ كرعيسي معهم دليل على ان السب يتنتس قبل الامأيسا لانه جعله من ذرية نوح عليه السلام وحولا سصل به إلا بالام وبذا أجيب الحاج حسين أنسكرأن بكون بنوفاطمةأولاد التي عليه السسسلام (واسمعيل واليسم) والليسم حيث كان بلامين حزَّة دعلی (و بونس و**نوطاوکالا** فضلنا على العالمين) بالسؤة والرسالة ( ومن آياتهم) في موضع النصب عطفا على كالأأى وفضلما سنىآ بائهم (وذرياتهم

فعه عليه وإجبيانه اليه بإن رفع درجت فء ليين وأمق المبؤة ف ذريته الى يوم الدين فقال تعالى ووهبناله بديلاراهيم آسحق يعني اسالصلمو يعقوب يعتي ابن اسحق وهوواد الواد (كازهدينا) يعبى هديا حيمهم ألى ميل الرشاد ووفقها هم الى طريق الحقى والسواب (وتوساهد يهامن فيل) يعنى من قبل ابراهيم أرشه بأ نُومُاروفَهْنَاهُالْمُوقَ وَالصَّوَابِ وَمَنْاعَلِيهِ الْهُدَايَةَ ﴿ وَمَنْ ذَرِيشَهُ ﴾ احتلَّمُوا في هذا الصميرالي من يرحع كفيل برجع الحابراهم بعني ومن دربة ابراهيم (داودوسليان) وقيل برسع الحديوح وهوا حتيار جهور ألمسر به لان المسبر يرجع الح أقر صمدكور ولان الله د كرى جاة هـ مالدر به لوطار هواس أحى ار البيم وابكن من ذريب منت بهذا ان هاءالكناية رجم الى وح وقال الرجاج كالاالقواي بالرلان ذُكُّوهِ أَجِبُعافَد بوى وداودهوا بن بيشاوكان عن آتاءالله اللآن والبوة وكذلك سليال من داود (وأبوب) هوآيوب بناأموص بررازح نارومين عبص بن اسحق بن ابراهيم (و بوسم) خواس يعقوب بن أَسَحَقُ مَن الراهيم (وموسى) هوا مَن عمران من بصهر بن قاهت من لأدى من يعقوبُ (وهرون) هوأخو لمُوسَىٰ ذَكَانَ أَرَكَوْمَتَهُ نَسْتُهُ (وكذَلَكْ عَرَى الحسين) يمي وكاجر بنا ابراهم على نوحيد وصره على أدى فُوهِ كَمُنْكَ بَجِزى الحسبُ بِنَ عَلَى احسانهم (وز كريا) هواين آدن بن رَكِمَا (و بحي) حواين ركريا (وعبسي) عوان من م منت عران (والياس) قال ان مسعود هوادر يس وله اسمأن مثل بعموب واسرائيل وقال ثخند واستحق هوالياس نؤسسان وتعاص بوالعيرارين هرون نوعمران وهداهوالمسجيمالان إماب الانساب يقولون ان ادر يس جد نوح لان وسالبن لامك من متوشط من احدو - وهوادر يس وُلُأن اللهُ تعالى نسب الياس في هذه الآية الى توح وجوامين دريته (كل من ألصاخير) يعي أن كل من دُشُوَ ناوسمبنا من الصالحين (واسمعيل) هوانن إبراهيم وانحناأ سودُ كوه الى هنالانه ذَشَرَ استحق وذكر أولادمين بعدعتلى نسق واحد فلهذا السعب أحرذ كراسمه يرالى هما (واليسع) هوامن أحطوب من البجوز (ويونس)هواسمني(دلوطا) هواس أخي ابراهيم (وكلافضلناعلى المهالمين) يعيى على على وماتهم ويستدل مأدهالأبة من يقول ان الانبياء أفصل من الملائكة لان العالم اسم لكل موحود سوى الله فهالى فيدحل فيه الملك فيفتصى أن الاسياء فضل س الملائكة واعلم أن الله تعالى و كرها عما، ةعشر سيا مير الابياء عليه البيازم من عيرتر نيب لابحسب الرمان ولابحسب الفعل لان الواولا تقتضي الفرتيب ولسكن ه الطيفة أوجبت ه ذا الترنيب وهي أو الله تعالى خص كل طائقة من طوا تف الانسياء عليه السائم سوع من الكرأمة والقنسل فذكرأ ولانوسا وابراهيم واسحق ويعقوب لابهمأ صول الانتياء واليهم ترحمأ مسابهم جيئائهمن المراتب المعتدة بمدالسيوة الملك والقدرة والسلطان وفدأعطي القداود وسلمان من ذلك حطأ وأوراوه والمرائب السبر عندنز ولىالبلاء والحن والشدائد وقدخص القبهذ وابوب عليه السلاء محطف على هانين المرتبتين من جعريشهما وهو يوسف عايه السلام هامه مبرعلي البلاء والشدة الى أن أعطاه الله مك مصرّم والسووة ثمن ألّرائب للعتبرة في نعضيل الانبياء عليهم السلام كثرة المعجز ات وقوة البراهين وقد بئون الفقفالي موسى وهرون من ذلك بالحط الوافي غمين المرانب المتبرة الزهد مدفي الدنيا والاعراض عنها وفك خصالة بذلك ذكرياو بحنى وعيسى والياس عليهمالسسانم ولحذا السبب وصفهم بالهمن الساخين تمذكرالقمن بمدحؤ لاءالابيباء من كم ببق له انباع ولاشر يعة رحم اسمعيل والبسع ويويس ولوط فاذا اعتبرنا أهبده اللطيفة على هذا الوجمه كان هذا التربيب من أحسن شئ بذكر واللة أعسار عراده وأسرار كتابه ﴿ وَهِ أَمْنِهِ أَنَّا لِهُ مِنْ آبَامُهُم ﴾ يعنى ومن آباء الذين سدينا هـ م ومن هنا لاتبعيض لان من آباء بعضه من لم يكن مسلما (وذرياتهم) يعنى ومن ذرياتهمأى معهم لانءبسي ويحيى لميتكن لحماولدوكان في ذُرية معنهم مُن هوكافركان فوس (واخوامهم) يعني ومن احوامهم والمعني أن الله تُعالى وفق من أباء الله كورين ومن

رابت بناهم دود بناه بالى مراط سستنم ذلك) أى مادان به وولا الذكورون ( درى الله ) دَيَنَ الله (بدى يَعس بشاء من عباُ د.) يَشُ يتولون أن القشاء هداية إعلى كإمم لكنهم أيهته وا (والأشركوا) مع فَعَلَمَمُ تقض قول المعزلة لاسهم (YE) وتقسأكمهم ومارفعلمم

احوامه ودرياتهم لهناية وغالص الدين وهوقوله تعالى (واحتديباهم) يعي أعترباهم واصطفيناهم من الدرجات العلى ( لحبط (وحديثاهم) يعتى واوشد بأحر (لل صراط مستقم) أى العادي الحق (ذاك حدى لله) فالمائن عيامً عنهم ما كانواسماون) ولك وين الله التي كان عليه هؤلاء الاسياء وفيد لا الراد بهدى القه معر عالمه و تعربه عن اليسوك، ليطلت أعمالمهم كاقالان والاصداد والايداد (مهدى به من بشاء من عماده) يسى يوقق من بشاء من عباد ، ومرشده الى دينة وطاعتُه أدرك ليحملن عمك وشلع الاصداد والشركاء (ولوأشركوا) يعي هؤلاءالدين سميناهم (شبط) بعنى ليطَّلُو وَهُبُّ (عَيْمُ (أولئك الذين آ تبناهه ما كَنُوا مِعلون) من العالمَات فيل دلكَ لان الله تعالى لا يقبل مع الشركة من الاعدل شياً ﴿ تُولُّهِ عَن الكتاب) بريد الجس وسل أولنك الدين أنساهم الكاب والحكروالسيق ) وبي أولتك الذين سميناهم من الانبياء أعدليناهم (والحكم)والحكمة أوقهم الكتبُ التي أوله ها عليهم وآثبها هم العلم والمهم وتسرفها هم اسبؤة والمحافه مرد كرالكتاب والحكمة أمنا الكماب (والمبؤة) وهي السقة والكات السقة عي الاصل لأن سعب البقة أشرف المران والماصفة كراولا الكناب واس أعلى مرات الشر (فان لامهايدلان على السوّة (فان يكتر مهاهؤلاء) من فان محمد بدلائل التوسيد والنبوة كـ ارقر يش (فقد، يكعربها) مالكآب والحبكم وكلمائها قوماب وابها تكانو س) قالماس عباس هم الأنصار وأهل الدينة وقيل هم المهليرون والأنسار أ والدؤة أوبا بالمالقرآن وقال المسن وقنادةهم الاسباء الشاب عشراك بن تندمذ كرهم واحتاره الرجاج قل والدليل أوار (هؤلاء)أئأهزمكة(نقد أولتك الدس هدى المذ فيهداهم اقتده وفالربأ والعطاردي هم الأشكه وميه بعد لكن اسم القوم لأينطاغ الاعلى بي آدَّم وقيل هم العرس فرل إن و بدكل من لم يكفر فهومهم سواءً كان ملسكا ونسبا أومن السحابة أنا وكامامهاقوما) همالانبياء الناسي وفى الآية دليل على أن المة تعالى معسر سيه صلى المة عليه وسلو يتوى دينه و عبد عليا على الاديان إ الله كورون ومن تابعهم كالها وقد جعل دالث فهوا حبارعن العيب ﴿ فَوَلَهُ تَعَالَى ﴿ أُولِنُكُ الذِّنْ مَدَى اللَّهُ } بعني العبدين الدينُ تندم د كرهم لايم عمالحصوصون بالمدانة (فيهداهم انتده) اشارة الى الني صبلي المعتلي وسلم ميمرا فنشر العهم وسننهم أعمل وأصل الاعتداء في الأمة طلب موافئة الثافي الاول في فيه وقيل أمر وأن يقيدي سم ق أص الدين الدي أمر هم أن يجمعوا عليه وهو توسيد المة تعالى دَيَرَ بيم عن جيهم النق ليس اليّ لأطبق بعلاله في الاسهاء والسعات والاومال وقبل أس القدان يقندى مهم في جيع الاخلاق للهيدة وألافعالي الرضية والسفات الويعة الكاماة مثل العبرعلى أدى السفها وبالعفوعهم وقيل أمر وأن يقدى بشهر أتعيم الاماحيه دليل آسوميل حذا الفول يكون ف الآية دليل على أن شرع من قبلنا شرع لمسا

مدنين فوية أولئك الدس . «دیانهٔ فیهداهم افنده

أواحواب البيعاده الملام أركل من آمن، أوالنحم

ومعنى توكيله سمهاام سم

ونتوا للزعان ما والقيام

بحقوقها كانوكل الرجسل

بألشئ ليقومه وبتعهده وعاده عليمه والماءفى

(لیسوا نها) ملة کافر من

وفي ( مكافر س) لنا كيد

المني(أولئك الدس هدى الله) أى الأسياء الدين مر

د كرهم (فيهداهم أقتده)

فاختص هداهم بالافتداء

ولاتقنيد الام وهيدا

معنى تقدم المعول والمراد

والمسلك احتب العلماء بدوالآية على الرسول الة صلى المة عليه ومرا أون ل من جيع الانساء عليم الصلاة والسلام وينامة ال حميع حصال الكال وصعات الشرف كات متمر فة فيهم في كيان توسع صاحب اختال على أدى قومه وكان الراهم صاحب كرم و بذل و مجاهدة في المدّعز وجل وكان اسحق و يعقوب من معما المبرعلى اللاوالين وكان داودعك السلام وسلمان من أعماب النسكر على المعمة قال المدفية اعماوا آلداود شكرا وكان أبوسما مسماعي البلاءة الالتفيه الوجدناه ما أرام العبدارة أوال وكان يوسد فدجع بيرا غالتين بعي الميروالتسكو وكان موسى صاحب النور بعسة العاهرة والمبجزة الباهرة وكان وكوياء ويحيى وعبسي والباس والعام الدهدى الدنياوكان اساعيل صاحب مدق وكان يودس صاحب تصرع واحبأت مان الله تعالى أص نليه صلى الله عليه وسلم أن يقتدى بهم وجع له جيَّع استارًا المعودة المتعرفة فيهم فتدنهم فدا البيان أنه صلى المتعلية وسلم كان أفيد الاسباء أواجعه فيمش الخدال الى كاستفرقت جيمهم وإنقاهم في رفواه تعالى (فل الأسالكم على اجرا) ينى قل إنه

مداهسمطر يقتمس في الاعان المتوتوسيد وأصول الدي دول الشرائع لهى عتلاة والحاء في أنسده الوقع تستقناني الومسل واستحسن إيثار الوقع النبات الحياءي المنابعة ويحذه بالمزة وعلى والوس وعشاشة تشاكما (فل الأسال يم عليه) على الوسى أوعل تهليخ الرسانه والديان وسيد (ابول) ومعرو فيدوا بن عملي أن اخد الأسوعل تعليم للفير والمسعلي تبايسم الرمالة وعلا قيل اساأمر والله تعالى بالاقتداء العدين وكان ونجاة عداهم علم أَلْا يُوعَلَى إِمَالَ الدِّينَ وَأَبِلاغُ الشرِ لِعَمَالا مِن افتدى فِهِ فَقَالَ لاأَسَالَكُمُ عَلَيه البوا(ان هو) يعي ماهو العي ارد آن (الاذكرى العالير) بمي أن المرآن موعمة ودكرى لجيع العالم من النو والانس وفيه دليل على أنه أيئ التأعليه وسؤكان سهوناالي جيمع الخلق من الحن والانس وآن دعونه عمت جيمع الخلائق فيه وله عز ريز (ورقدر والله حق فعدره) قال آب عباس معناهما علم والله حق عطمته وعنه آن معناهما أمسوالن إنة ، ليكل شيئة ير وقال أبو العالية مارصفوا الله - ق صفته وقال الاخفش ماعر فوا الله - ق معرفته يقال فيكرالتئ اذا تورء وسسره وأوادأن بعدلم غلاارء يقال قدره يقدرها تسم قدراتم يقال لمن عرص شيأهو لهدو فدروادا لإمرف بسعاته يقال ويمامه لأبشد وقدره فقوله وماقدووا الله حق فدره يصبوف جميع الوجوء الميكود التي معناه (ادقا وامِاأنزل الله على شرمس شع) بعى الدين فالواماأ مول الله على تشرمن شع مافدروا إلله ي قدر دولا عرَ فوه حقَّ معرفت ادلوعر فوه حقَّ معرفته الماقالوا هيده المقالة أثم اح اصالعلماء فيهن والشعة هالآبقه على قولين أحدهما أنهامزلت في كمار قريش وعلى هذا قول من يقول ان جيع هده إنتورتك وهوقول السدنى وبروى دلك عن مجاهد وصحمالطبرى قال لائمن أول السورة الكهدا الموصره وحبرعن المشركين من عدة الاصام وكان قوله وماقدوواالله حق المدر مموصولا مدالك ويرمفصول عند ولأبكون قوله اذه الواماأ مرل الله على بشره من شئ سبراعن غيرهم وأور د حر الدين الرارى على هدالقول إشكالا وهوأن كعارفرين يتكرون شوة جيع الابباء وكيم يتكن الرامهم شوة موسى وأيضاف العد يعداه الآية لابليق مكعار فريش اعمايليق عمال المود وأجاب عنه مان كفار قريش كانوا محتلطين باليهود وفد معوامهم أناموسى جاءهم بالتوراة ومالمجز اث الباهرات واستأة كركعار قريش بوة يحدصلى اللة غلية كرنسة وهكن الرامهم بقوله فلءن ألرل السكناب الدىجاءيه موسى وأجاب عن كون سياف الآية لايليق الإعال المؤديان كغارقريش والمهودالما كالوامشتركين فيأسكار مؤة محدصلي المهمليه وسملم فلايسه إنَّ بَمْشُوالآيَةَ يَكُونَ خَطَامَالُكُمَارُقُرُ بِشُ وَمَعْهَاحَطَابِالْامِودُ وَانْقُولَالنَّائِي في سعب زول هــــــــــالآية وهوقول جهووالمعسرين اسهازات في لبهود وهذاعلي قول من يقول ان هذه الآية وأتبلك يتقوامهامن الآيات المديبات التي ف السور المسكية قال اس عباس و لت سورة الاسم عكة الاست آيات منها قوله وما قدروا القدي كمدر وفاحها ولترباله بمنتم اختلف الفاتاون مهذا القول في اسم من وكت هسة والآية فيه وفال سعيد أتن بينك برباء رسدل من الهود يقال له مالك بى العيف بخاصم الدى على الله عليه وسلم عقال له الدى صلى الله غلبه وسأؤ أنشعاك القالدي أمرل التوراة على موسى أماع دفى التوراة أن الله يعض الحيرالسمين وكان حيرا سيسا المنت وقال والقدما أول الله على اشر من شيرة فعال أصح الدالد من معدو عنك ولاعل موسى فقال والله وأأبه لأأيقت ليرشرب شروعا برليانة وماقدرواللة حق قدر داد قالوا ماأمرك الله على نشرم ورشيخ فيل مورأ برل (لكتأب الذي جاءيه مومير ثوو اوهباءي للماس الآبة قال البعوي وفي القعمة أن مألك من الصيف لما سيعت البؤود مرمانك المفالة عتبوا عليه وفالوا ألبس المقائر لاالتوراة على وسي فإقلت ماأول الله على مشرم منت وتألَّمالك بن السيف أهضى عدوة لمت ذلك فقالواله وأحداد اعدات تقول على القضيرا لق مستزعوه ين الحييرية وسعادا مكانه كعيب الاشرف وقال السدى برلت هذه الآية في وسحاص بن عارور اءاليه دي وهوا غائل هدف الغالة وقال ابن عساس فالت البهوديا تتسمأ مرل إفقاعليك كتابا فال نعم فقالوا والعكما أمرل للقعائ السباء كتابا فانزل اللة وماة سروا الله حق قدره لدقالوا ماأنزل الله على بشرمن شئ قل من أنزل الأسكتآب الذي جاءبه موسئ الآمة وفال شندين كعب العرظى بباء باس من يهود الى الدى صلى اللة عليه وسسلم وهوعش فف لوابالبالف لبم ألاتأنينا مكتاب من السام كلباء به موسى الواجا بحمله أمن عنسدالة فالزل

وروابة الحسديث لايجوز (ان حوالاذ كرى العالمي) ماالقرآل الاعطة للمور والاس (وماقدروا الله عنى قدره الأقالواماأ ترل الله على نشرمن نئ) أىما عرفوه حق معرفته في الرجسة عدلى عباده سين أمكروا عشبة الرسيل والوحىاليهم ودلكمن أعولم وحتسه وماأرسلماك الارحة للمالسين روىأن جناعة من اليهودمنهم مالك بن الميف كانوأ بجادلون البي عليه السلام فقال السي عليه السلامة ألب في ألبراة أن الله يعقص الحبوال مين فال مع قال فاستأ لحسيرالسدين فغضب وقال ماأيزل الله عدلي بشرمين شيرمتي قدرسمو وحوالمدر

(17)

ساديه دوسي نووا) حالسن الضيرى به أومن الكساب (وهنتُ الساس ت القديسة للداهد الكتاب أن تراعليه كسالم السهاء الآبة الى فسووة الساء وساحدتهم باع الخيينة بينار ولمنهروة لما تولالة عليك ولاعلى موسى ولا طى عدى ولا على أحدث أبأها أرا المدرم فدودا المقسى قسوءاده اواماأ وليانقتل الشرمن شئ وأوود الواوى على هسدا الفول السكالا إمسا وهوا أمولان المودمقرون الرالالتوراة علىموسي فكيم يقولون ماأ برلمانة على تشرمن شئ مع اعترافهم بالرال التوراه والحسعي ودالاشكال نتي وأحيد شدان مراداله ودامكادا والالعرآن على شمدسلي اللهعل وسإهما ولحدا الرموا تدالاند لهم سالاهرار مدمن الرال التوراة على موسى فقال عالى (قلمن انزل الكتاب الدى ماء به موسى) أى قل يائحه فولاه اليهو والدين أحكروا الوال العرآن عليك مقوطهما أمرل استعلى دشرمن شيمن أمرل التوواة على موسى وف هسا الالرام تو مبحاليه ودمسوء حيلهم واقدامهم على اسكارا عني السي لأبيكر (بوراوهدي للماس) مي التوراة صيامس طامة السلاله و بياماً يعرق بين الحق والناطل من دمهم ودنك فيل أن تسدل ومعر (بحاويه فراطيس) كالتبوية في قراطيس مقطفة (مدومها) بعى القراطيس المكوية (ويحمون كترا) سي ويحمون كشراعًا كتسوه ف السراطيس وهوما عمدهمن صدمتمد صليانة عليه وسلودمته في الموراة وباأحدوه أيصا أبّة الرحموكات مكنو بة عمدهر في ا التورا، (وعلمه مالم سلمو! أنتم ولاآ ازكم) أ كثر المسري على أن هدا حطاب المهود وسعاء اسكم علمتم على لسان محدصل المة عليه وسلم مالم تعلموا أنتم ولا آماة كم من قبل قال الحسن حعل الم علم ماجاء به محدّ صلى المةعليه وساغ تصيدوة ولم يتتعموا به وج ل عاهده واحطاسا السلمين بد كرهم المعه وبأعلسهم على لسال ميه مجد صلى الله عليه وسلم ( فل الله ) عدا واحع الى قوله قل من أمر ل الكاّس الدى جاء به موسى فأن أُ جابوك بانجدوالاهدل أشابلة الدي أمرله (مردهم في حوصهم العمول) يعبى دعهم بإعمد فياهم فيه يحوصون من باطلهم وكمهرهم للنقوم عيى بلعمون بسرترون و سمحرون وفيل معناه يأتحدا المحادا أفت الحقتمايهم والعث والاسداروالالدارهدا الدام العليم شينشل بس عليك من أمرهم شئ وسرهم وباهم فيء أنّ الخوص والمعروب وعيدرته ويدللشركي وقل مصهم هدامدوح آية السيعاوقيه سدلانه مد كورلامل الهديدوالوعدة قوله تعالى (وهدا كتاب أمر لمامدارك ) معي وهذا الفرال كتاب أمراساه سعدماعليك ياعجنه كتبرآ خيروالدكة دائم المنع يبشر المؤمس المواف والمعمرة وبرح عس القبيم والمصية وأصل العكة الهماء والربادة وتسوت الخبر (مصدق الدى دين بديه) يعي من الكنب الاطمية المعرفة س المادعلى الاسباء بعي الهموافي لمالى التوراة والاعيسل وسائر الكنسيلا بالشيتملت جيفهاعلى النوحيد والتعربه تصركل عيب وتقيمه وتدل على الشارة والدارة فنت بذلك كون الفرآن مندقا لحمع الكتب المتراه (ولتمدر) قرئ ما تناءيهي ولتمدر مامجدو بالياء ومعناء وليمدر المكتاب (أم القري) مى سكه وبيه حسد ف تقديره ولندرأ هسل م القرى وسعيت عكه أم القرى لان الارص دحيت تمن عيها هاله الاعساس وفيسل لاسهاأ فدمالة يماوأعطمها كركة وقبل لامها قبالهأ هل الارص (ومن سوله أ) يعيى حيع اللادوالعرى التي حوط اشرة اوعرما (والدين فوممون الآحوة يؤممون مه) يعيى والدين يصدقون شياء الساعة وبالعادو الدت معدالموت استدفون مهذا الكتأب والعمر لمن عسدا المعرويل وفيل تصدقون معتدالرسول صدنى المدعلية وسداروداك ان الدى ومن الآسرة يؤمن بالوعد والوعيد والتواب والعقاب ومسكان كدلك فانه يرغب في حصيل الثواب ودر العقاب عدودلك لاعمل الالالعلم التام فاذ الطرواعكرعا بالصرورةان ومعد أشرف الاديان وشريعة أعلم الشرام (وهم الى صلاتهم عافيلون) يسى بداومون عليهاف أوفامها والمعى الابعال والآح ويحدل على الاعال محدوسلي المتبعليه وساوذاك إ

(فلس اترل الكتاب الذي ة، الحيس تبه وجاد يحسول كتبرا) يماقيه معسارسوك المتملى التعلي وسلم أى معموه وحعلوه قراطيس مقطعية وورقات عسرقة ليتعكموا ممارا واحن إلابداء والاحماءو بالياء في الثلاثة سكى وأبوعمرد (رعلم) العرالكتاب لماكتات (ماترتعامواأتتم رلاآبازَكم) من أمود ديسي وديبا كر على الله أ سوار أى أوله له قامه الميقدوون أن سأكروك (ئم درهمی-وصهم) ف بأطله الدى عسوسون فَيه (بلعبون) عال س درهم أوبن حوصهم (وهدا كثاب أمرلناه) على سيما عليه السلام (مارك) كتير للامع والبوائد (مصدق الدي س بديه) س الكت (ولندر )ومالياء أنو مكر أىالكىل رهومعطوف عدر رمادل عليه صمة الكتاب كالهويل أمراساه للعكات وبصديق انتدمه من الكتب والاعدار (أم القرى) مكة وسميتًا، القرى لاما سرةالارس وقبسله أهسل اندرى وأعطمها شآءاولان الماس يؤمنوها (ومنحوف) أحسل الشرق والدب

(والدي يؤمنون،لآحرة) بصدقون العافية وبخافومها (بؤسون، بهرا الكتاب فاصل الدين حوف السامية فن الهالم براسة غوف سنى يؤس ( يدم على صلام يعاصلون ) حسن السلاة الدكر الاماع الأيمان وعاد الدين فن الصاحلية

تحافيا على الحواتها ظاهرا (ومنأظم من افترى على الله كذباً) هومالك بن الصيف (أوقال أوجى ألى ولم يوح ألب نني) هو مسيلمة الكذاب ومن قال في موضع جوعظف عدبي من افسترى أي وعن قال (سأنزل مثلماأنزلانة) أي أقول وأملى هوعند التقين سعداين أبى سرح كاتب الوجي وقدأ ملى النبي عليه السلام عليه ولقد خلقنا الانسان الىخلقا آخر فرى على لسائه فتسارك التهأحس الخالفين فقال عليه السلام اكتبها فكذلك ولتفشك وقال ان كان عدصادقا فقد أرجى الى كاأوجى المعوان كان كاذبافف قلت كانال فارتدوا فوتكة أوالنضر ان الحارثكان يقول والطاحنات فالعاجنات عمتا فالخارزات خدارا كانه يصارض (داوتري) جوابه عدوف أى أبتأس اعظما (اذ الظالمون) پر بدالذین ذکرهم من البهسبود والمننبئة فتكون الامالعيد ويجوز أن تكون للجنس فاخلفه عؤلاه لاشاله (في غمرات الموت) شدائد. ا وسكراً ا ( والملااكلة السطوا أيدتهم التوجوا أَنْفِكُمُ) أَي بِيسِطُونُ

ومَل على المافظة على العلامة وفائدة تخصيص العد الفائد كردون سائر العبادات الثنب على أنهاأشرف يكماننات نصدالايمان المقتمل فاذاحافنا العبدعلها يستكون مشافقنا على جمع العبادات والطاعات الْجُولُهُ مَزُوجًا ﴿ وَمَنَّ أَظُمُ مِنَ أَفَتُرَى عَلَى اللَّهُ كُلُما ﴾ يعنى ومن أعظم خداأ واسهل فعلاعن اختلق على الله كُذَافِرَع أَنَ اللَّهُ بِعَدْه بَيْنَا وهو فَى زعمه كِذَاب ميعال (أوقال أوسى إلى ولم بوح اليه شري) قال قتادة تزلت عُلَامًا لاَّية في سيلِهُ الكذائب إن المه وقيل سيلة بن حبيب بن بن حنيفة وكان صاحب بربات وكمانة وسيعم أدعى النبوة بالمين وزعم أن الله أوحى البه وكان قدارسل الى النبي صلى الله عليه وسنر رسو اين فقال لمسارسول انتصلي التعطيه وسلواتش وانان مسيامة ني قالانع فقال لحدالني صلى التعطيه وسع لولا أن الرسل لانفنل فضر بتأعثافكا (ف) عن أن هر برة أن رسول الله مسلى الله عليه وسدو قال بعث النام اذ أوتيت والناف الارض فوصم في مدى سواران من ذهب فيكبراعلى وأحاى فاوسى الى أن المنتها وننفيذي فطاوا فاولته فالمسكفا بين اللقين أنابيتهما حاسب صنعاءوصا سساليما مقوفى لفغا الترملى فالرسول المثة فأالتحك وسارا يتفاللنام كان فيدى سوارين فاولنهما كفاءين يخرجان من بعدى يقال لاحدهما سيكة صاخب البمامة والعنسي صاحب صدنعاء قوله فاوسى الى ان انفخهما يروى بالحاء المهملة ومعناه الرى وألم فرمن نفحت الدابة رجلهااذاد فعت ورعت ويروى إلخاء للعجمة من النفخ مريدانه نفخهما فنلارا ويموفور أبسمن الاول فإمامسيلمة الكذاب فالعادعى النبوة بالمجامة من البين وتبع وقومهس بني حنيفة وككن صاحب برجات فاغترقوم بذلك وقنل مسيامة الكذاب فيؤمن خلافة أفي بكر الصديق فنله وحشى قاتل أُجْزُونُ عُدالمالسادكان وحتى بقول فتلت خيرالناس منى حزة وقتلت شرالناس يعنى مسيلمة وأما إكيسود العنسى بالنون فهوعيهاة بنكعب وكان بقال لهذوا للمارادعي النبوة بالين في آخريه دالني مسلى المعلية وأسأر وأنزل والنئ صلى الله عليه وسدار على اعت وذلك قبل مونه بيومين وأخيرا معابه بقتله وقذل فَلَوْ وَالْسُيلِمَى فَقَالَ الْنَيْ صُلَّى اللَّهَ عليه وسيةٍ فَازْفِيرُوزُ يعسني بَقِيْسِهُ الاسود العنسي فن قال ان حلى الآية يغني فُوله تعالى دمَن أظري افترى على الله كلما وقال أوحى الحدوب اليدني أنزلت في مسيلمة الكذاب وَالْإَنْبُودَالِعِلْسِينِقُولِ إِنْ هُـنَا الْآية مِدْنِهُ رَالْسَالِلِدِينَة وهوقولَ لَبَعْضِ علماء التفسير تقدم ذكروقي أولى إلى ووقومن قالمان هلموالآية كمية وقال انها ترات ف شأنه معاية ولدانها خرع وغيب قدظهر ذلك فَيَالِمُهُ وَاللَّهُ أَعَلَى الْمُواللِّهِ اللَّهُ وَمِنْ قَالْسَأَ تَرَلُ مِثْلُ مَا أَنِولَ اللَّهُ اللَّهُ فَالْالسندى مُؤلَّتُ فَاعْدِ اللَّهُ مِنْ فيسر والفراض وكان فدأس وكأن يكتب للنى ملى انتقعابه وسلم فسكان اذاأ ملى عليه سميعا بعيوا كتب فَيْهَا مِكْمَا وَاذَا أَمْلَ عَلَيه عَلَما يُكِمّا ركس ففور أرحيا فلمانزات ولقد خلقنا الاندان من سدالة من طين أبلاهانمليه وسوك القاصلي ابته عليه وسلم فهجب عبداللقدن تفصيل خلق الانسان فقال تبارك المتأسسين والمالتين فيقال وسول القصلي المتعليه وسلم اكتبهافه كلذا والتفشك عبد القين أى سرح وقال لأن كان مجلو فالمادة أفقار أورخى الجامشل ماأوجى اليه فارفدعن الاسسلام وملق بالمشركين تمرجع عبد القبعد ذلك الى الأسككم فانسبكرقيل فتع مكتواكن صلى المقتعليه وسلما لالبيرالطاران وقال أبن عباس تزل قوله ومن قال بالزر كبش ماأنزل ابتق المستهز أين وغوجو أباقو لهم لونساء لقلنامثل هذا فال العلماء وقد دخل فسيج عَنْ الآية يكل من افتى على الله كشياف ذلك الزمان و بعد الانهلابت خووص السب من يجوم الحسيم (وَلُونُرِي إِذَا لِلللونَ فَي غَرِ أَسَاللوتُ) بِعَي وَلُونُرَى الْعِلْسَالُ وَلَاءَ الظَّلِينِ اذَا زل بهم الموت لأيت أمر أ وعليا وغرانه شدالده وسكرانه وغرا كالشئ معظفه وأصلها الشئ الذي بعبرالاشياه فبقطبه أخرصت فَيْمُوضَعُ الَّذِينَ الْفِرُالْمُكَارِثَ (وَاللَّالِكَةَ السَّلُولُيدُمِم) بعنى العبد أب يضر بون وجوهم وأدبارهم لَيْبُلُ ٱلْسِيَاوِالِنَدِيمُ لَفِيضَ أَرْفَاجِهُمْ ﴿ إَخْرِهُوا النَّسُكُمُ ﴾ يعني فولون لهم أخرجوا نضبكم إن قلبً

الهمأيديهم معولون ها يواأوراسكم وامهال (الوم عرون سدارا كمون) أرادوا وفت الامانه وماسدون ملهل سدمانوع والحول الموآن السيدمدواصافه العداب المهكنولك رسل سوء مريد العسراقةي الموآن والمسكن (عا ئسم معولوں، آبی الله عُد الحق)س أن الله سر مكا وصاحمه وولدا وعداطي مصول شواون أووصف لمسدر محدوف أي فولا مراطى (ركسم عسآماته مسكرون) فلامؤمسون م) (رابعد حشمو<sup>الم</sup>) سعروس الامال وكامعين وهو جمع فرید کاسر وأساری(کاحلساکم) ى خلالمستمعلمدر حتتموا أي تحساسلما ملعاكم (أول من ) على الماكم البي وادم سلها في الانتراد (وركمما حولها كم) ملكماكر (وراه مهوركم) راعتساواسه ىتىر (وماىرىمعكم سفعاءكم الدى رعمامم سكم سركاء) في أستعبادكم (لله علم سكم) رصلكم سالرماح والساوصل والمحرآةل فوالاملولا السىلم مكن الحسوى 🕳

وأولاالموى مأسى للسس

آك ييسكمدي وسيل

وحمص أى ودع النطع

إ الهلاهلردلاحمد بي احراح روحمس بديه في الانهداء الكلام فلسمعما ويسولون طها حرسوا المسلم كوها والمؤمل عدلماء التعولاف الكافروف لمعاء سولور لمهاسوا أعسكم من هدا العداب ال ورم على داك و يكون هد النول يوسيعالم لاء لاسدوول لي خلاص أسهم من أعداب في داك ارو (السرعرون سداد الحون) سي الحوان (عما كسم سولون سلى الله سراخي) سي دالله الدى عروله سدرما كسم تقوول سلى المدرادو (وكسم عن آنامه سسكرون) عيى واستسماك تعلمون س الاعمان العرآل ولاتصد قويه في دوله نعلى (ولمد حسمو أثر ادى) معى وحه معتم ولاوو ح ولاولدولاستدوهد سيرس أنته روسل عن سُوكالسكامر مَن يوم العُسَامة وكَيْم يحسرون السه دمادا اعول طم ق دلك الدوم وق قوله مكافر من راعب مسمورا قرادى تشر حويو سع طم لاس صرمواهمهم فالدسال كعسل الدار لوادواحا وأقدوا أعمارهم فيسددالاصسام فإنعن مهمكل دلكساى ومالعامه ومعوافرادى سركل ماحصاودى الدسا كاحلقاكم ولسرة عنى معموا حماه ء ادعر لاسي فلداكم للدمم مهامير ف اولرمن دف الدسالاسي علم مولامعهم (ف) عن اس عماس فالده فسارسول المصلى المتعلم رسرلم وعسه سال مهاالماس اسكرعسرون الياته معدمعر امسره كالخانا أول حلى تعده وسداعلسا الم كما فاعلى (ق)عن - سهدل سمع رسول الاصل المقسله وسل يدول عسر الباس جفاوعر افعر لافال باسه ففأب ألرجل واخساء جمعا سار يفضهم الى بقص فأبالاص أسداد من أن مهم دان روى اطوى سهده عن مسه الهور أن قول المعروجل ولعد حتمو الوادي كا للحساب والحراء ( فرادى) أ حلما كم أول مرد فعاب درسول المدواسوا فادان الرسال والمساء عسررن مع ماسير بعسهداي سوأ معتد فعالى وسول القصلي اللمسلمة وسلم ليكل احرئ مهم تومئدسان بعسه لاسطر الرسال المسأة ولاالنساءان الرحالسعل معممس معص في رفوله معالى (ويركم ماحول اكروراء صهوركم) معي ويركم الدىأعطساكم ملكماكم الاموالوالأولادوالخدءوألخولوكل ماامريالة العدحولا وممل للثل والعمد وداءمهوركم سى فالدسا (وماوى معكم سعداءكم لذين عهم امهم فسكم سركاء) سى ان المسركان رعمواامهم اعتصدواهده الاصاء لامه تسعع طمست النديوم لصامه لاماسركاء التديعالي الله سردالك ەداكار بوماسامەو - نىقالمسركان وفرغىم مىدالانەم دارىدالى (لىدىقىلىم سىكم) فرئ مىسىيا المون من هسكم ومعناه لعبه تقطع ما مسكم من الوصل أو يكون معداه عدد مطع الأمر مسكر وفري سسكم رمع المون ومعنا للدعطع صلكم والمنس الاصداد ككون وصلاو كاون هدرا (وسل عكماكمم وعون) من ودهدوي لماكسم تكسون فاسلاق مواسروسل (الافتاء أق احداً والنوى) لماتندم المكلام على عمر برالتوسيدو عمر برالسوه أودوريد كوالدلايل الد أوسل كال ودراته وعلاه وحكمه مديها نددك على ال الفصور الاعظم هومعرف أندس حاله وبدالي عسع صدانه وأقد ندوا مندع الاسناء وعاملها وم كان كان عوالمسمحق للعناده لاهده الاصلم الي كانوا هيدوم وبعر نفا ممحظاماً كانو اسلممن الاسراك إسى كانواعله والعي ال الذي يستحى المناده دول سرمُعو القالدي ووالحسس الساب واسواهص البحياه ويمعيي فاق فولان احدهما المعمى حاق ومعم الآمه على هدارالهول ال الله ما ماسب والموى وهوفول الم عماس في ورامه الموقى عمه و به قار الميكم الم ومعاتل دل اواحدي دهموا منالي مدهب فاطروأ مكر الطبري هدا انمول ودل لامرف في كلاد المرب فان الله الدئ معى حلى و على الرهري عن الرحاح حوره ودول وصل العان النان واد مأمل اخلى لك أن أكبره براملاق وممي هدا الكارم السجمع لاسماءكاس فيسل الوسودي لمدم فلم أوج عا القدمالي وأحرحهام المعشم الي الوحود ف أعدلمها وأخرم والقول الماقي هودول الاكثري أن يسلكم (ومل سلكم) وصاع ومطل (ما كسم برعمون) ابهاستعاد كمسدانه (ال الله قال احد واسوى)

الثق وعن مجاهد أواد الشقين اللذين في السواة والخنطة (يخرج الحيمنالميت) النيات الغش الشامي من الحب اليابس (وعزج الميت من الحي) الحب اليابس من النبات النامي أوالاسان من النطعة والطمة من الاسان أو المؤمن من الكاور والكافر ووالؤمر فاحتج القعلهم مايشاهـــدونه من خلقه لابهءم أنكروا البعت فاءامهم أمدالدى ساق هلاه الاشباء وبالمارعلي عثهم واعاقال ومخرج الميت لمصأ اسيرالقاءللانه معطوب على فألق الحب لاعلى الفعل وغرج المي مثالمت موقعه موقعا لحماة البينة لقوله فالقالحب والموى لان داق الحب والسوى بالنبات والشجسر العابتين مىنجىس اخراج الحى سن الميتلان البامى في ، مكم الحبسوان دلسله قوأه وعنى الارضاعيد مونها (ذلكم الله)ذلكم المحبى والمميث هوالله الدئ تعقى له الربوبية الاالاصنام (دأبي تؤد كون) فكيف تصرفون عنه وعن توليه الىعره بعدوضوح الامي عاد كرما (فالق الاسباح) هومصدرسبي بهالصبح أىشاق عودالسبح عن وادالك أوخالي تورالهار

الذاذ هوالشق ثماستاغوا في معناه على فولين أسدهما وهوم روىءن ابرعباس فال فاني المبغن عن السدماذ والتواة عن المخلة وهوفول الحسن والسعى وابن زيد فال الرجاح شق الحسة اليابسة والنواة اليابسة أفيخرج مهاورفأ حضر والقول الثابي وحوفول محاهد العالشيقان اللذان يحالحب والنوى والحبيهو الدُنُي إِيِّسَ له نوى كالحنطة والشَّعْبِر والارز وما تُسبِه ذلك والدوى جمَّ تواة وهيما كان على عندالحب أكاله لمب والخوخ والمشمس وماأشبه ذلك ومعنى قوله فالق الحب والدوى أنه اذا وقعت الحسة أوالواتق إلارض الرطبة مم صرعلى دلك قدر من الزمان أطهر الله تعارك واعالى من الك الحدة ورقاأ حصر م يتورج من ذأف الورق سدلة كيكون فبهاالحسو يطهرمن المواة شجرة ساعدة في الحواء وعروقا ضارمة في الارض هُ مِحَانَ مِنْ أُوجِد جَمِع الاشياء بقدرته وابتداعه وخلَّة ﴿ وقوله تعالى (يخرح الحي من الميت ويخرج المَيْتِ مِن الحيي) قال ابن عبـاس في رواية بخرح من السلغة البشراحياً ديخرج السلمة المبشة من الحيّ ودة افول الكاي ومقاتل فال الكاي يخرج السمة الحيسة من النطفة المبتة ويخرج الفرحسة من البيعة و عُربُ العلقة المُنة والبيضة المبتة من الحي وقال إس عساس في رواية أخرى بخرج المؤمن من الكافر لويتأبج الكادر من المؤمن فجعل الابسان علاه الحياة والكفر بمراه الموت وهدأ فولم الحسن وقيل مصاه بتغر تبج النطائع من العاضى والعاصى من العائع وقال السندى يتخرج المسات من الحب والحب من السبات رهمدا اختيار الطمبرى لانه قالءنمب فوكه ان انته ها في الحب والدُّوي ها ، قلت كيف قال ويحرج الميت من إلى ملفط اسم العاعسل بعد قوله يخرج الحي من المبت وماالسب عدائ الاسم على القسعل قلت فولهوبخر جالميت والحيء ماماعلي فوله قال الحبوالسوى وقوله بخسرج الحي موالميت كالسيان والتغيار أتهوله فالق الحيوالاويلان قلق الحسوال وي اليابس والنواج النبات والشحر منه من جنس إَخُراكِ إِلَيْ مِنْ لليثلان الناي من النبات في حكم الحيوان وقوله ( دلكم الله ) بعني ذلكم القه المدم الخالق ﴿الْمَالِيَمُ لِلْهِ الاسْسِياءَ الْحَيْنُ الْمُعْدِينِ وَالْفِي تَوْفَكُونَ ﴾ يعنى فأف تصرفون عن الحق فتعمدون عمير إية الذي هو عالق الأشياء كالهاوفيه وليل أيضاء لي صحة البعث مدا لموت لان القادر على الواج البعن من الْيُطَلُّمُ وَإِدر على اسْوَاجِهُ وَالدّابِ المحسابِ في قوله تعالى (عالى الاصباح) أى شاق يجود الصبيح عن طلعة إلايل وسؤادة والاصباح مفدرسمي به المبسروقال الزجاج الاصباح والصيح واحدوهما أول الهارفان فلشطاهر الآية يدلعلي الهتعالى فرق الصبيح والطلمةهي التي تدفلق بالصبيحة المعبي دلك قات دكر العلماء إَنَّيْهُ وجُوهَاالاوْلَ الرَّيْكُونِ المرادفالق طلمة الصباح وداك لان المسبح صبحان فالصبح الاول هو البياض المستمليل الصاءوق الافق كمفرتب السرحان وحوائدتب ثم تعقبه طلمة بعددلك ويسمى عذاالصدح الفجر الكاذب لانه يبدوق الافق الشرق م اضمحل ويذهب م طلع مده الصبح التنق وهو الضو المستطير في جبع الآفق الشرق ويستمئ الفجر الصادق لامه ليس بعده ظلمة وآلحاصل من هذا أن يكون المني فالق طلمة الصيُّع الاولَ بِنَوْرِ الصِحِح الثافي الوجه الثاني ابه تعالى كاشق طلمة الليسل بنوو الصباح فكداك يشقي نور إنسيت بشياء النهار فيكون معنى قوله فالق الاصياح أى فالق الصباح بنور الهار الوجه الثالث ان يراد فالق فِلْمَةَ الْاصِياحُ وَهِي الفيش ق آخو الليل الذي يلى المسسيح الوجه الرابع أن يكون للفني فالق الاصباح الدي هَوعمودالعَجَرَاذا الصدع العجروا بهاق وسسى الفجر فلقاءعي مفلوق الوجعا لخامس الفلق عمني الخلق يعلى خالق الاصباح وعل هدف القول يزول الاشكال والصبح هوالمتو والذى بيدواول التهار وللعسى امه تُعَلَّىٰ مبدى صُوء أَلْهِ وَمُ وَرَخُ الله وَمُ وَرِهُ وَلَهُ تَعَلَّى (وجاعل اليل سكنا) السكن مَا سكنت اليه واسترحت بهُر يدان الماس يسكنون في المدل سكون را- فلان الله جعل الميل لمدير كذلك قال أن عباس ان كل ذي رُّوْحُ بِسَكُنْ فَيسَهِلِن الْانسان قدا تَعْبُ إعْسَدَى الهّارة احتاج إلى زمان يُسَرَج فيسه و يسكنُ عن الحركة (فَجَاعل إللهل) وبعدل الليل كوفي لان اسم الفاعل الدى قباد بعن المضي قلد اكان فالق بعن فلق علي عليه جعل انواق بعد إرمان (سكف) رافيه أى ليسكن فيعاطلى عن كشاله بشقال توم إلى المالان المالان الحسن الحسن (والنسس الله ( • ) ) عليه ماسل ابدا أى رجعل النسس والقسر (حساماً أى بعطهما على حسّان وأعمر) اقتصبالإنهار معل بدل لان سسائب الارمات عد إ [ ودنك حواكيل (والشمس وانقمر حساما) مى ايه تعالى قدر سوكة الشمس والقعر في السلك يحسس معين فألباق عباس يحريان المأسل حل لمعآيسي عددالانام والتسهور والسسيق وقل السكلي معارظم بأجع معلوسيسيكال بحسبان لايحاورا دمحمني منسيا الى وصى سازلهما (دلك) اشارة الى ما تقدم ذكره في هـ د. الآيه بر المنسبان بالكند معدد الاسياء التي حلقهالقدوم وكالدعلمه وهوالمراد يقوله ( يقد يرالعر يرالعليم ) عالمر براشارة المركل فدوته سب ﴿ ﴿ فَلْكُ ﴾ إشارة إلى والعليم اشاره الى كالمتلمة في قوله عروسل (وهوالذي سعل لكم السحوم لتهتدوا مهاى طلعات البرواليمور) خلينا حسانا أيدك حعل هما معير حلى سي والله الدي حلى لسكم هه وان يحرم أو أوليه تدوا بها ادام للعاريق وتحرتم التشيوبا لخساب للعداوم فاستن المقعلى عداد مال معلى لمسم الدحوم ليهتد وامهاى المسالك والطرق في اليموا للمحرالي حيث يريدون ٠ (تغدير العربر) الدي ومستدنون السعوم أيساعل القباء فيسستعلون سلى ماير يدون في الهار عركة الشعين وفي الليسل عر قَهُرهما وسيعرهما (العليم) الكواكدوس منافعها أيد أمتعالى داعهار يسقالساء ووحوما لشسياطين كهدل ولعدرينا أشساد مرهما وتدويرههما الديا عماسح وسعلما هار حوماللشاطين (علاصلما الآيات) على عديدا الآيات الدائه على توسيد ماركا (دهوالدي سعمل ايم فدرسا (قوم ملمون) الداك عايستدل مدلى وسودالمادع الحتاروكالعلمدوقدر الُحوم) سلفها (لهندوأ (وهوالديُّ شأ كمن نفس واحدة) من والله الدي المدأحل أيم اللاسم آدم عليه السلام و سال طلمات الرواسس أنوالشركاة مرحواء كاوه معوعسى أيصالان اسداء حلقه مرجوهي مسات آذم وثلت ان مد أى في طلعات الميسل طالو اخلى س آدم عليه السلام (عستفرومسنودع) قرئ قستقر تكسر العاف وفصه إيقال قرى ومالصر وأشافها البهسأ هى كسرالناف ولاللسقر بمعى العار والمعي مسكم مستقر يعيى والارحام ومن وتعج العاف جعساء مكم للانستها لحيما أوشيبه بالمستقرعس المعرف كالمعى لسكمقروأ ماالمنثودع فهومشدا أودع فيجوران بكون اسائا دسأه مشتبهات الطرق المللمات الدى استودع دلك المسكان وعوران بكون المسكان مسعق قرافستفر مقتم العاق جعل المستودع مكا (قد مملىدلآيات لعوم والدى فلسكم مكان استقراد ومكارا استيداع ومي كسرالقاف حدل المي مشكم مستقروسكم مستود يعلمون) قديدا الآياب يعى منكم من اسمع ومسكم من استودع والقرق من المسنة روالمستودع ان المستقر أقرب الى النبات. ألداله على النوحيد لعوم سودع لان المستقرم العراد والمستودع معرص لان ودوطسدا استلفت عياوات المعسوين فممعة يعلمون(رهوالدي أشأكم ه بدق المقطسي ووي عن اس عباس أنه قُدَل المستقرق أرسام الامهات والمستودع في أصلاب الآياً وُمُ فَوْ ِ مَنْ مِنْ وَاحِدَةً ) هِي آدُم ومقر فيالادعام مادشاء ومؤ مدهدا العول أل الساعه لاتهتى صلسا لاب زماما طويلاوا يليع بي في مطوّ عليماليلام (فستعر ا ، موسانا طو يلا ولما كل المسكس وعلن الام اكثر من صلب الاسسطل المستفرع في الرسم والمستودع عُطْ وستودع) مستقر بالكسر العاك ودوى عمانه فالمالعكس يعي أل المستقر صلب الاسوالمستودع وسمالام ووعد هملذا الفوليا، مکی و نصری عس فتہ النطعة حصلت فيصلدالامد صل وحمالام فوحد حل المستعرع في الصلِّ والمستودع على الرسم وقالياً و الفاف كان المس تنودع مستعودالمستعرى الرسمالحال بولدوالمستودع وبالقدالي وسعت وقال محاهد المستقرعل طهرا الأركو اسمكال مئلاومن كسرها والدبيالقوله ولكمى الأرص مستفرومشاع الىسين والمستودع عدائقي الآحرة وفال الحسن المبتقرة كان اسم فاعل والمستودع القهروالمستودع والدياوكان يتوليالى آدم أت مستودع وأهلك الى الدق تصاحبك يعي القروقيا اسم معدول سي فلكم المستودع ف التد والمستقر الماق المقاو المارلان المقام فيهما ينتصى الخاود والتأييد (فدفعلها الماء مستقرف الرسم ومستودع قديينا الدلائل الدانة على الموسيد بالراحين الواصمة والحضج القاطعة (لدوم معتهون) يعي لقوم يعينيوا ف العلب أومستقرموق عن القابان ودلالله الماله على توحيسه ولان العقد هو العلم في ولم عروس (وهو الترى أول من البها إلادص ومستودع تحتياأو ماءً) سى المطر وقيل ان الله يعرف المطرس الساء الى السيحات ومن السيحات إلى الرص (فأخوج الم فستغرد ستمسنودع

(فدوملهالآيات أنوم بسبون) واعاقيل معلون نمو يعقهن معالان الدلائم المهروحاة دق المناشئة الامومن مسن واحد نواصر يقيم بمعاسوال عشاءات وصكان وكوالفته الدال على تدفيق المستمر أوموالهجام من الساء مله) من السبحاب مطرا (واحويسا)، بكلياء آرون گلونتر) نین کل صنف من اصناف النای آلب و هوالماه والسببا معنوفی مختله، (فاخریتانته) من السبات (رفتهرا) این اشد اعتما اضفر اتفاله خضرو منفرده و مانشده به مناصل السبات الحارج من الحبة (نخرج منه) من الخضر آرمیا مقاریخیه) و دوالسنل الدی تراکست ( دمن السخل من ( ۱ ) ) طابع افتران) هوریم الابتداء

ومن المحلخة ومن طلمهالدل مندكانه قيل وحامداة منطاعالنخل فنوان دهوجع فنو دهو العذق بطيره منووصنوان (دارة)من الجتني لاعنامها بنقل جلهاأ والقصرسافها وفيه اكتفاء أي وغسير دانية لطوفحاكقوله سرايىل تقيكم الحس (وحمات) مالنصب عمامًا ملى نسأت كل شيع أى وأخرجنانه حثات (من أعناب) أي مع النخسل وكدا (والربتـــون والرمان) وجمات بالرفع الاعشى أى وتم جنات من أعشاب أى معالنخسل (مشتيها وغميرمنشابه) يقال اشتبه الشسياآن وتشابهانح واستو يادتساويا والافتعال والتفاعسيل بئـــتركانكشيراونقديره والزيتون منشابها وغسير منشابه والرمان كالمك يعنى يعضسه متشابه وبعضه عبرمتشابه فىالقدر واللون والطيم (انطروا الىغره اذا أعُسر كاداأ وجعره كيف تخرجه منعيفالا المتعربة (وينعه) ونضجه

بعنى الماء الدى انولدا من السماء (تمات كل شع) يسى كل شي بنبت و بفو من جديم أصناف النبات وقيل بمنآها خرجنا بلغاءالذى أمزلنهاه من السهاء غذاء سيكل شئ من الانعام والبهائم والعكب والوحش وأرواق يز آدبرافواتهم بمايتغارن به فيمبئون عليه و بمون (فاحرجنا منه خصراً) بريداخ صرمنسل عور وأيهوأ والاخضرهوجيمالرروع والبةول الرطبسة (تخرج منسه مسامتراكما) يعنى يخرج من داك إلاخف رسنا وبأالحب يركب معضها فوق معض مثل سنبل القمع والشعير والارز والسرة وساكرا لحبوب والم تفديم الزرع على المحل دليسل على الافسلية ولان حاجة النماس اليه أ كثر لائه القوت المألوف (ومن المخلمن طلعهافنوان دانية) يعنى من تمرها يقال أطلت النحاة اذا أخرجت طلعها وطلعها كفراها فيل أريشق عن الاغريض وألاغريض بسمى طلعا يضاوهو مايكون وقلب البلام والطلم أوّل مايسو أوغرخ أن تمرالنخل كالكيران يكون فيه العدق فاذاشق عنه كيزانه سمى عدة ارهوا لقنور حمه فدوان م. من إصدوومتوان دائية أي قريبة التداول بناط الفائم والقاعد وقال محاهد مندلية وقال الصحاك قصار مأنهقة بالارض وفيه اختصار وحدف تقديره ومن المخل ماقدوانها دابية قريمة ومنهاماهي بعيدة عالبة فاكننى فد كرالقر يمقعن البعيدة الدة الاحتاربها ولانهاأسهل تناولامن المعددة لان البعيدة محتاج ال كانة (وجنات من أعناب) إلى وأخرجنامن ذلك بساتين من أعناب (والزيتون والرمان) يعلى والجزج تأشجر الربتون وشحر الرمان (مشتها) فالفتادة ستبهاورقه اعتلما ترها لان درق الزيتون بشنبهورق الرمان (وغيرمنشابه) يعنى ومنهاغ برمنشابه في الورق والطع واعران الله تعالى ذكرفي ه إله والآية أو به منة أنواع من الشعر معدد كرالرع وانما قدم الزدع على ساتر الاشجار لان الزرع غذاء وكارالاشجاز فواكه والفاداء مقدم على العواكه واعاقهم الخاة على غيرهالان تمرتها يجرى عرى العذاء وفياهن المنافع والخواص ماليس في غسيرهامن الاشجار وأغاد كرالعنب عقب المخاة لاتهامن أشرف إنواءالةواكة غمذكرعقب الرينون لمافيه من البركة والمنافع الكثيرة فالاكل وسائر وجوه الاستقبال ثم ذكر عقبه الرمان لما فيعمن المسافع أيضالانه فاكه ووواعثم قال تعالى (اصاروا الى غرماداً أتمرُو بنمه ) يعنى ونشجه وادراكه والمعنى أسلر والعراسة دلال واعتبر واكيف أخرج القه تعالى هذه الثمرة أَرْطُبَةُ الدَلْيَعْتُمنَ هَذَهُ الشجرة الكنيفة الياسة في رهوقوله (ان ف ذلكم لآيات القوم يؤمنون) بعني بعد فون ان الذي أخرج هذا السات وهذه الثمار فأدرعلي أن يحي الموتى و يبعثهم وانساحت المتعلمية بتُصَرُّ بَعَ ماخِلِق وتصَلَّمُونِ حال الى عال وهو ما يعلمونه قطعان بشياعه ونه من احياء الارض بعسه موتها وامنواج سأنر أتواع السات والفسارمن وانه لايقدرعلى ذلك أحد الااللة تعالى ليبين أمه تعسالي كذلك قادر على أن يحييهم بعد موقه. و' يعشو يوم القيامة فاستج عليهم بهذه الاشياء لام كانو إسكرون العث الله فوله لَّمَالَى ۚ (وَجِعَاوًا لِلَّهُ شَرِكًاء الحِنَّ) قَالُ الحَسنِ مُعَنَاء أَطَاعُوا الحِن في عبادة الأونان وهو اختيار الزجاج قال بُهُنِاهِ أَيْهُمُ أَطَاءُوا أَلِمْ فَيَاسُولَتْ لهم من شَرِكهم فِعلوهم شركاً ملله وقال السكاني نُزاتُ في الربادقة أثنتوا لنُمُركُ لائنين فالللق فقالوا اله خالق الوز والساس والدواب والانعام والإس خالق الطلبة والسياع ألخيات دالعقارب وعلاحسة القول إن الجوزى عن إنى السائب وتقسله الرازىءن ابن عبساس فال لامل غرالدين الزازى وعذا مذهب الجوس وانمساقال آمن عباس حدادة وليالومادة لان عجوس بلتبسون

' ( اِلاَّسِرِ (طَازَلُ) – 'فَلَى الْمَارِطِ اللَّهِ الْمُشَخِّمَة بِمُوشِقًا عِلْمُطَالُمُ الْعَلَمُ وَالْمَع اللَّهُ مِنْ جِاللَّهِ عَلَمَ (النِّنِ فَلَكِرَّالِمَالِمَة وَمِنْ وَمَنَ مُوكِنَا مَالِهِ مِنْ وَمِعَ الْمُع جِعَلَا بِشَا صُرِكُاهُ الْجُوْلُ النَّجِطُ المِنْمُ عَلَى عِنْهِ عَلَى كَانِ الجُوْلِيدُ العَمْنُ اللَّهِ عَل

الاولدة ثدة التقديم استذمالم أن يشخفه تعتسر يلثمن كان ملكا وجنية لوغيرة للثوالدي انهمأ طاعوا الجن فياسولت فلسم مَن صر بِفِيلُوهِ شَرِكَاهُ مَنَا (وَخَلَقُهُم) كَارِقَدَ عَلَى الْجَنَّ فَكَيْفَ بِكُونَ الْحَلِيَّ صَرِيكًا عَالَيْهِ وَالْجَائِةِ عَلَى أَنْ وَحَلَقَ الْجَاحَلِينِ عَمْشَرَ أى اعتلقوا يقال علق الإقساك وسوق واعتلق واعترق بمعنى أوهوم (13) يَدِدرن غــيره (رَحْر تواله)

بالقدقة لان السكاب الدى زعم زردشت معتزلسن السعامها والرفد والمنسوب البسع زملي تج عربي وبشآ ونديق فالماجع فيلوزاد فتتم أن الجوس قالواكل مايكون في هذا العالمين الخيرة وومن يزد أن يسى الله وجيع مافي العالمين الشرقهومن الظلمة يعني الجيس أثم اختلف الجوس قالا كثر ون شهيتلي أن أر عدت ولم في كيمية حدوثه أقوال عيبة والاقلون منهمة الوائه قدم وعلى كالاالتولين فقد المنواعلى أثم شريك المذي تدييرهذا العالف كان من خبرفن ات وماكان من شرفن البلس تعالى المة عن قولم تالواً كيرافان فلت فعلى هذا القول الحاأ تشوانه تسريكا واحداده وابليس فكيف حى استانهم جعد اواله شركاء قلسّان اللبس له أعوان من جسه وحز به وهم شياطين الجنّ بعماون أعماله فسحما حكاء امقعنمُم من امهم جعلواله نمركاء الجن ومعني الآية وجعساوا الجن شوكاءنة واشتانو الى معنى هذه التسرك فمن قالمان الآية فكفارالمرم قال اسمها أطاعوا الجن وباأصروه بدمن عبادة الامسنام فتدجعا وهم شركا مقة ومن قال الهاف الجوس قال الهم أنبتوا المين الدين النود والتلفة وقيل ان كفار العرب قاوا الملاك بثاث القاوهم شركاة وفعل هسذا القول فقد جعلوا لللائكتمن الحن وذلك لامهم بستور ون عن الإعين وقوله (دخلقه ) في معنى السكانة قولان أحدهم الهاتعو دالى الجن فيكون المنى والله عالى الجن فكيف بكونُ شريك أنة من هومحدث عشارق والقول الثانى أن الكاية تمود الى الجاعلين القشر كاء فيكون للمي، وحداوالقالدى خاذه مشركاء لايخلقون شيأ وهذا كالدليل القاطع آن المحلوق لايكون شريكامة وكلمانى الكون محدث مخدلوق والتاتعالى هواخالق لميعما فحالكون فامتنع أن يكون تتشريك في ملكم (ومَرَقوالهبنين وشات معرعهم) أى اختلقوا وكقبوا بقال اختلق واخترق على فلان اذا كاسبطاب ودلك والمصارى وطاعتهم الهوداد عوا ان فقاينا وكفار العرب ادعوا والملائكة بنات التقوكة بؤا علىالمة جيعافيا ادعوه وقوله نفسيرعلم كالتنبيه على ماهوا ادليل القاطع على فساده فسأ القول لان إلواتها حرمن الاب والقسيحاله وتعالى لا يتجزأ فنبت مال افساد قول من بدعى ان قدولها عم نزه القة تعالى الله عن انتخاد الولدوعن هذه الاقار بل الفاسدة وغال تعالى (سبحائه ونعاني عمايصفون) فَتُولِه سبحانه ليُّه تةزيه المةعن كلما لأيليق بجانله وقوله تعالى يعنى هوللتمألى عن كل اعتفاد بأطل وقول فاسدأ ويكون المنى التعالىءن اتفاد الوالدوالنمريك وقوله عمايعفون بعنى عمايعة وته به من الكذب ﴿ قُولُهُ عَزُّوجُ مِلْ (مديع السموات والارض) الإيداع عبارة عن تسكو بن الشي على عُديرَمثال سبق والم نع الفّ خلق السوآت والارض على غيرمثال سبق (آن يكون أه وا-) يعنى من أبن يكون اه والد (ولم تسكن العساحية) لان ا لوادلابكونالامن ماحبة أتى ولايديني أن تسكون تة صاحبة لأنه ليس كتله نبئ (رَحَلَق كَل نبئ) عنى أَنْ الصاحبة والوادفي جاةمن خلق لانه غالق كل شئ والسركة إديرة فكيف يكون الوآد المن لامثل اه وأذ إنسُ الولدوالماحية اليه فف بعصل له مشل واللة تعالى من وعن للثلية وهذه الآية ججة قاطعية على فسادقول المعارى (دهو مكل شئ عليم) يعنى أنه تعالى عالم بجميد م خلفه لايعزب عن علمه شئ وعلمه محيط بكل يثيُّ ه قوله تعالى (ذلك المدر بكم) يعنى ذلك القه الذي من صفته انه خلق السموات والارض وأبدعها على غع مثال سبق واله ككل شئ تأبّم هو ربكم الّن يستحق العبادة لامن تدعون من دونه من الاصنام لانه جبادات لاتخان ولانضر ولانمفع ولانعم والله ندالى هواخالق الصارالنافع (لااله الاهوينالق كلشي

خوق النوب اداشقه أى أهل الكأس فالسيح وعزير (و ننات)كىقول بمس المرب في اللاتكة وخرقوا بالتنديد انتكثير مدتى لئوله ئنين وببات (بنسيرعلم) من غسبرأن يعلموا مقيقه ماهالوامن خطاأ وصواب والكن وميا بقولءنجهالة رهومال ميزفاعل وقواأى باهلي · يما قالوا (سبحانهوتمالى عمايصفون)منالشريك والولد إبديع السموأت والارض) يَقَالُ بدع النبئ ديو بديع رهومن انسانة المغةالتسبهةاك فاعلها يعنى بديم سمواته وأرضه أوهو بمعى المبدع أى مبدعها وهو خعد مبتدأ محذوف أومبتدأ وخبره ( "نى بكون له وانه) أوهو قاعسل تعالى (ولم تىكىن لەصاحبة) ئامن أبن يكون له ولد والولد لايكون الامن صاحبة ولا صاحية لهولان الولادةمين مقات الاجمام ومحدع الاجسام لايكون جسأ حدتى كون اوراد (وخلن

كلُّ سَيْ وهو مكل شيّ عليم) أي ما من شيئ الاوهو خالقه وعالدو من كان كذلك كان (فأعيدره غنياتن كلننئ والواسانك العلبه المتاج (ذلكم) اشارة الى الموصوف بما تقدم من الصفات وهرمبتدأ ومابعد وأخبار مترا دفة وفي (التقريك

المتبق بالعباسة فاعياسوه ولا تهسيدوا من دونه من رمض خلف ﴿ وهوعلى کلشیموکیز) أی هومع المك المعنات ملك لسكل شيهمور الارزاق والأحال رقب عملي الاعمال (لابدركه الانسار) لاتحيط به ۳ أوأنساد من سنق ذكرهم وتشت المعترلة مود والا بألاستنب لان للب هوالادراك لا لرؤية والادراك همو الوقوف علىجلوان المرثى وحدوده ومايشحيل وأبسه الحدودوالجوات يستعيل ادراكه لارؤيته فعرل الادراك من ألوقية

منزلة الاحاطة من العلمووني الاحاطية الرثى تقتضي الوقوف عدلي الجمواب والحدودلا يقنضي بني العلم مه فكداها اعلى أن مورد الآية وهوالهدح بوجب ثبوت الرؤية اذانبي ادراك مانستحيل ويتملانا سح فيهلان كل مايرى لايدرك واعبالتدح منعي الادراك مع تحقق الرؤية اداتتفاؤه مع نعقب الرؤية دليسل آرتفاع نقيصة التناهي والحمدود عملي الذات فكاتالآبة حجمةلما عليهم وأوأمعنوا النطرفيوا لاغتنموا النفصي عسن

عهمدتها ومن يبني الرؤية

ئويدُوه) بعي إنه فولات يستمني العبادة فاعيدوه وأطيعوه (وهوعلى كل تن وكرن) بعن أنه هو تعالى غرب كل شيء القارة ب حديثا يقوم إدراق جيم خانة، في قوله عزوج سال (لاندركة الإسار وهو مدرك الإنباري الله جهو واللسر بمماعتي الادراك الاطاعة بكمه النوع وستبيته فلابسارترى البارى سل سلاله إدرائي با يكان القويدة رق ولا تحيط به وقال سعيد بن المسيد في تعسير قوله لاندركمة لانصار لانحيط به الإنهار وقال إن عباس كاساً إسارا لحافظة بين عن الاسافة به

وللمسلك تمسك يطاهر الآية قوم من أهل البدع وهما خوارج والممترلة و بعض المرحة وقالوا ان الله يراك وأمالي لابراهأ مددمن خلف وان رؤيته مستحياة عقلالان الله أخبران الأصار لاندركه وادراك الممرعبارة غن الرؤية اذ لافرق بين فوله أدركته بصرى ورأيته بمصرى مست بذلك الدقوله لاندركه إلاميك يمعى لأتراءالانصار وحثاية يتداحموم ومذهب أحل السنةان المؤمسين يرون رمهم يوم الفيامة وف إلجة وإلى ويته غيرمستعوبان عقلا واحتموا اصحة مذهبهم بتطاهر أدنة الكأب والسنة واجاع الصحابه وين بعد لدهم من سلف الأمدة على البات رؤية اللة تبارك وتعالى لأومنين ف الآسوة فال اللة تدارك ونعالى وَبِهِ وبومند ناضرة الى بهاماطرة في هذه الآبة دليل على أن المؤسين برون ربهم يوم أ غيامة وقال تعالى كالأانيسم هن يهم بومنا لحجو بون قال الشافيي رحه الله يجب قوما بالمصية وهي الكفر فئت ان قوما يرونه بالعلامة وهي الايمنان وقال مالك لولم والمؤمنون وجمهوم القياءة لمعيرالسكفار بالخجاب وقال تعسالى بكدي أحسنوا الحسنى وزيادة وفسر واهد والزيادة بالنطر الى وجواهة تبارك وتعالى يوم القيامة وأماد لاثل إلى: فاروى عن جرير بن عدالة العلى قال كماعدرسول الله صلى الله عليه وسلم ونطر الى القدر ليلة البدر وفالأ أسكون بكمعياما كامرون هقا القمر لاتصامون فيوويته فان استطعتم ان لاتعليواعي صلاة فبلطاوع الشمس وقبل غرويها فافعلوا نم قرأ وسيح بحداد بك فبلطاوع الشمس وقبل العروب أحرجه الغِدَارُى وسارعن أبي هريرة ان ناساقالوليار سول الله هل نرى وبنابوم العبامة قال رسول الله صلى الله عليه ومؤخر تسامون فالقعرلية المدرةالولايان سولانة فالحار تعنارون في لشمس ليس دوتها سحاب فالوا لالطسول اللة فالرسول اللقصل المة عليه وسلوا سكم رويه كداك أخرجه أبوداود وأسرجه الترمذى ولبس عَنْدُه في أوله السَّاسا أواولا في آخره ليس دومها سعاب عن أبي وزين العقبلي قال قلت إرسول إنته أسحاسا أرى بعطلبابه يوم القياسة فالمنع فاسوما آية ذلك من خلق فال يا أبارز بن البس كالسكيرى الفسم ليلة أليه رمحليابه قلت بلي فالدقائلة أعطم أتساهو خلق من خلق الله يعيى القمر فالله أجل وأعطم أحرجة بوداود وأمالة لاتل ألعقلية فضداحته أهل السسنة أيشابه والآية على جواز ووية للؤمنين وبرموم لفيامه تؤنفر بره أبه تعالى تمدح يقوله لاتدر كعالاب ارفاولم يكن جائز الرؤية لما عصل هزا التمدح لان المعدوم لإبسه الندحه عنبت آن فولا لاندركه الابصار يفيسه الملاس وهسنه إيدل على أمه تعالى جائر الرؤية وتحقيق خلزال الني آذا كان في مفس و بحيث تمت عرق يته فيشد لا بكرم من عدم رق يت مدح وتعطيم أمااذا كان سة جاؤالرؤية ثماله قدوعلى حجب الإبصارعت كانت القدرة والمنعلى المدح والعداسة فتعت ان تحكة والآية ذالفتلى انه تعبالى سائرالرؤية واذائبت هسة اوسب القطع بان المؤمنين يروته يوم النسامة لان أموشى صكى المةعليه ومسدار سأل الرؤية بقوله أرتى أنعار اليك وذلك يدلّ على جوار المروية اذلايسال تي مثل موس كالابجوز ويمتنع وقلاعلق التدالرؤ يذعلي استقرادا لحبسل بقوله فان استقر مكامه فسوف ترابي وأستقرأ وإلجيل جائز وآلعلى على الجائز جائز وأسالجواب عن تمسسك المعتزلة بطاهر هذه الآية في بذ إلوق ية للجان الادراك غيرالرقبة لان الادراك هوالاحاطة بكنه الشئ وسقيقته والرقبة المعاينسة للشئ من غير ةُ لَمُنْ اللَّهُ وَلَذِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ لَ اللَّهُ فَي قَصَدْ موسى قال أصحاب موسى الملد وكون قال كالاّ

وكان قوم فرسور قادوأوا قوم مومى ولم مذركوهم اكره دوا ادرا كهم اياهم وكى موسى الادراك مع استالية يدنقوله كلا وانه معالى عوران رى فى الآخرة من عبدادراك ولااعامه لان الادراك هو الاحاطه الرؤى وهوما كان محمدوداوله عهات والقائم المعروس اخدوا لحهة لامه المستديم السي لامهاية لوسوده ولماهدنا انهتنالى يرى ولامذرك وادلومال لآبه يحصومت الديباءل امن عساس فامعنى الآيكّ لاتدركه الانصارف الدساوهو وى في الآسو توسل هذا العول فاروق بين الادراك والرؤيه فأواد بدل على هدا التحصيص وواه وسوه فوملد باصرة الى رساياطرة دعوله فومند باصرةم عيددوم انعيامه وسلى هادا يمكن الجعوان لآشان وفال لسدى النصر بصران بصرمعايسة ويسرعه إعمى ووله لاتدركه الاجار لامدركه سإالهلماء ودناره ولايحيطون علىاو همداو حممس أعساوانة أعمل وقوله تعالى وهو يدرك الانعاد نعى اله تعالى وى حسع المرثبات ويبصر حديع المبصرات لإعى على مني مهاو نعدا حقيقتها ومطلع على ماهتها فهودمالي لاقدركه أصار المسصرير وهو مدركها (وهوا المب الحدر) ولاس عباس المطعة بأوليائه الخير مهود لرازهرى معى الطيع الرمق بعاده وقبل هو الموصل الدي ليك برق ولى وصل هوالسى يسي عساده دير مهم لملا عملوا وأصل اللهام وعالميل ف الاشداء وهال أبو سليان الططاني المطيع عوالابن عداده طعلم مرم وحيث لانعامون وصل الهم مصاحهم مسحيث لاعتسون وقال الاوهرى المتلب فيأسساءانة تعالى معاوالويس تعناد وويسل حواسليف ميث لم بأحرعيا وعنوق طافيهم وسع ليهم فوق استحقاقه وفيل هوالطيف فمادوسيث شيعلهم مستدالظامة ولم عَطَعِهم برواحسانه عندالمصيه ودل هوالدى للقدع النهدركة لانصار وهو بدركها في قوله تعالى ( فلسماءكم نسائرس و مكم) الصائر حدم المصير وهي لدلاله تني توحب المصر بالشي والعزمة والمعي فدحا المرآن الدى ومه اليواق والحجَّح في منصر ول مهاالحذي من الصلاله والحق من آليا المل وميسل الآيات والبراهين لستوبأ عسهانصار الأمها غومهاتو مسالنصائركن عرفها ووف على حداتها فلما كاستهده الآياب والخيم والبراهين أسلالمعول السائرسيت سار (و أنصر ) عي ص عرف الآيات واهندي ما الى الحق (فلمسه) عنى فلمصه أنصر ولها عمل لامه دود معمد التعليه (وس عمى) منى ومن سهل ولم تعرف الآبات واستدل ماالى الطر ف (وملها) مى وملى نفسه على وطاصر وكان و الدالث العي عليه الآن المقصالى عى عن حلعه (وماأ ماعليم محصول) سى وماأ فاسليم وعيب أحصى عليكم أهم الحكم وأحمالكم اشاأمار سولمس وكاليكم المعكم ماأوسات ماليكروالله هواطعينا عليكم لايحق عليه تبيمس أعمالكم وأحوال كم وقبل معناه لا ودر أن أدفع عسكم ماير يده المد مكروقيل معناه أست آحد كما لإيمان أسند المعيط الوكيل وهداكان فعل الآمر شال المنتوكين فعلى هدا المول تكون الآية معموسة ماكيات السعودة لى القول الاول لست مدودة والقائم في قوله سروحل (وكدات لصرف الآيات) مِني وكدلك سأرالآبات ومصالها في كاروسه كيمسرو ماهار وباهاس قبل (وليدولوا درست) مني وكداك مصرف الآمات لنامهم الحودليقولوا درست وقبل معماه لثلابسولوا درست وفيل الام ويعلام العاصة ومعمّاه عاصة أمرهمأن يتولوا وستديسي قرأت على يرك بسالة رس الكساب يدرسه وأسة إدا كترفواء ي وداله المحفظة لااس عناس وليقولوايه يأهل مكه حين مقرأ سلهم العرال درست بعي معلمت من مداروسر وكالعدس سسى الومم وأسلبا مءم المسعدالة وقالار المعداد مالمتس الهود وقرئ دارست الالك عمى فارأث فل الكداس والدارسة إى هي مان الله بعدى تولون قرأت ولي أهيل الكساف وقرة الملك وقرى درست متح الدال والراء والسين وسكول التاء ومعساء ان هديد الانسار التي

والمعتكما ينوتو سرداماز كيبت وسيستحلاق . كل مو تجسودام إعدال وی لا کست دست يتعلاف كل مرقى وهدالان ألوؤية تحعق الرئ مالىصر كاهموقال كال الرئيان الحهسة يرى وجاوان كان لاق المهسة برىلامها (وحواللطيف) أي العالم مدة توالامو رومشكلام (الخبر)ااملم تطواهبر ألاشياه وحفياتهاوهوس ميسل إنمارالشر (قد عامكر صائره وروسكم المددورا علىائدىه يسمعسر العل كمان الصربودائعين لتىث تىصرأى ماعكم موالوحى والعسماد والماوب كالمائر (در أنصر) الحقوامر (طمسه) أنصر والإهامع (ومس عى)عدرمل (مليها) فعسلى دسسه يجي واناهسأ صر بالعبي (وماأباعليكم عميط) أحمطأ عمالكم وأحاركم علهما انماأه مساسر وأللة هسوالحليط عليكم الكاف في (وكلك نصرف لآءت) . في رومع نصب منة المهادر المدرب يسرب الآبات تصريسامثلماتاونا لبك (ولىدولوا)-واله تحدوف أى وليعولوا (درست) أنسرقها ومع ودست فرأت كنسبأ حسل للكتاب وارست سكى وأبوعمروأى واوست أهل الكساب وسشساى أى قسد مت هذه الآية الآمات لاساىء مرالعرآن قيل اللام البانية حقيمه والارلى لاماله افتة والصيروره أي لتعيرعاضة أمرهمالى أل يعولوادرستوهوكقوله فاكتمطه آل فسرعون ليكون لهم عدواوحوما وهمملم لمعتلوه للعمداوة واعتاأ لتلقوه ليصمراحهم فرة عبيرواكر صارت عاصةأم همالى المداوة مكدلك الآيات صرفت الثمين والمنصرف ليعولوا درست ولكن حمل هدا المهل شصر بعدالآبات كإحصل المعان وشده مه ومل لقولوا كاميل لعيم وعمدما ليس كدلك لمأ عرف (لفوم يعامون) الحيس الناطل (اسم ماأوجىاليكس و اك) ولانتمع أهواءهم (لااله الاهو)اعبراسأ كسه اعداماع الوحى لاعل له من الاعراب ومالسن رىك مۇكدة (داعرس ع المشركين) فالحال الى ال يردالامر بالقتال (ولو شاء الله) أي اعانهم فالمفعول محمدوف (ما أشركوا) مين امهم لايشركون على حسلاف سيئةالله وأوعسا مهدم

ولت كاهالوالساطعرالاولان (ولسعمه)أى اعرآن دان إعراد كولكونه معادماأو (٥٥) الملوهاعله اهديمه فدرست واعحتس فولمه درس الاثراد اعي ددهما ثره (ولسيمه لعوم معامور) يعيي الإرآن وقبل معماه نصرف الآيات اعوم معلمون فال اس عماس مر مدأ ولياء والدّ م هداهم الدسعيل الرشاد وهل معي الآمة وكدلك عصرف الآيات السعدمها دوم ويشويها آسرون في أعرص عها وفال الدي سلى المة عليه وسل درست ويرست ويوشتي وس مين له الحق وويهم مساها وعمل مهاويوسعيد وقال أ تواسحن ال السال الذي أداهم إلى أن فالوادرست هو فلاوة لآيات عليهم وهده الادم نسميم أهل المعدلم المعرور يعي صارعافية أمرهم أن فالوادارست فصار دلك ستبالشقاوتهم وفي هدادليسل على أن انتقعالي سعدل ىصىر ھىالآيابسىدالصلالەقىم وشقارتېم وسعادەفوم وهدا مېم 👌 وفولەنعالى (اسعماأوسى البلكمى ومك) الحطاسالسي صلى الله على وسراء مي اسم التجدماأ مرك ، رك في وحيه ألدى أوحاه اليك وهو المرآن واعمل مد والعدالى عدادى ولا مله عدالى قول من عول دارست أودرست وى قوله اسع ماأوسى إليائمس ومكاهرية لعك المحاصلي الله عليه وسلم واواله الحرب الدى حصل له نسف وطسم درست وسع سوله يعالى (لاالهالاهو) المستحانه ونعالى واحدفر دصمدلاشر يك لهوادا كان كدلك فأنه تحسطاعته ولاعور ركهاسب مهال الحاهاين ور مع الرائعين وقوله تعالى (وأعرص عن المشركسين) فيسل المرادمه وبالحال لاالدوام واداكان كدلك آلم كوالنسع وفيل المراد توك مقابلهم فعلى هدا مكول الامر للاعراص منسوسانا نقالعنال فئي قوله عروحل (ولوشاءالله مأأشركوا) فالبالرحاح معناه لوشاءالله طعابىء ومسان وعدادس صريحي أنشركهم كال عشعثه الله نعالى تعلاها للعبواه ي فوطم أم يردس أحمد السلمروالشرك فالآيةردعا م (وماحعلمال عام حميطا) مى وماحعلماك يامحد على هؤلاء المشركين رقيباولا الطاتعط علبهم أعماطهم وقال اسعاس فرواية عطاءوما حملناك عليهم حميطاته بهم منا ، ومقناه أمك لم معث لتحديدا المشركين من العداب وانما بعثت سلماه لاسهتم بشركهم هان دلك عشبته القائمالي (وماأت عليهم لوكيل) يعيى وماأنت عليهم اليم تدوم بإدرافهم وماأت عليهم بمسيطر ومدلى التمسيرالأول تكون الآية مسوحة ما ية السيف وعلى فول استماس لأمكون مسوحة ﴿ قُولُهُ عراوحال (ولاست واالدين بدءون من دون اللة فيستموا الله عدوا بعبرعلم) الآيه فال اس عباس لما برك امكم ومانعسدون من دون المتحصد مهم فال الشركون يايجد لنتهي عن سب آلمساأ ولهدون ز مكفهاهمانةأن يسموا أوثامه فنسوا الله عدرا ميرعلم وقال قبادة كان المؤمنون يسمون أوان إلكعار فيردون دلك عليهم فهاهم المقعن دلك لثلايسموا اللهلامم قوم حهالهلاء فرطم مالله عروحل وفال السدي لماحصرت الطالب الوفاه فالترقر ش اطلقوا ساليد حل على هيدا الرحيل فليأم مأن مهيي عماإن أخيه فاما أستحى أن يقتله معدمونه وتنمول العرب كان عمه بمعه فلمامات فعلوه فالطلق أتوسعيان وأنوحهل والصرس الحرت وأمية وأبى اساحلف وعقبة سأتى معيط وعمروس العاص والاسود اس أى الْيَحتى الى أنّى طالب فقالوا يأاطال أمت كير ماوسد ماوال محداق دادّا وآدى آلمتساف محب أن لاعوه وسهاوعن ذكر آلمساولة موالمه ومعاه الأوالدي صلى الله عليه وسلم وعالى أوطالب الدحؤلاء ومك و ، وع ك ومال وسول الله صلى الله على وسدة وماير يدون قالوا بو مدأن ودعداوا المها ومدعسك والحك فقالة أيوطاك قدائصهك قومك فاقدل مهم فعال السي صلى الله سليه وسلمأ وأيتم ال أعطيت كمهذا أحتيارالاي ب لمداهم اليه ولكن علمهم احتيارالشرك وشاعشر كهسم فاسركوا بمشيئة (وماحمل التعابهم حديطا) مساعيالأعساطم ماحودالمسراءهم (ومأأت عليم توكيلُ) عملط وكان المسلمون مسون آثامهم فهوالثلا يكون سهم سندالسُ الله تقوله (ولاسسوا) آلهةُ

(الدبيدة ول مُن دول الله فيسسوا الله كم مصوب على حوا سالموي (عدوا) طلمار عدوا الريديم) على - باله الله و عابَّ عبأ ل به

رُ (٢٩) \* يَ إِنْ يَالِكُوالُمَّ ) مِنْ أَمَالَكُنَا وَ (عَلَهُم) وَهُوكِمُ وَلِمَا فَوْرُ يَنَالْسُوهُ عَلَمُ فَرَادًا ﴿ إِلَّهُ مِنْ السَّوَّ عَلَمْ فَرَادًا ﴾ [ ٠ (كبداليه)مثل، للمالتزوين فهل تتهملنل كامقان تكامم مهدل كتم الترب ودات المكاليجه وادث للكم التراج ويتالمأ نويتهال قم وأبيك لمعطيتكه اوعدرة المتهالم الحامى قال قولوالا الألامة بالروا فقرال قوطال قريفهم بالن أبني فقال اعدماأنا بالذي أقول غسرهاولوا توني بالشبس فوصعوها في بدى ماقلت عسيرها ارادةأن ور يسهم فقالوانكفن عن شعمك آطنناأولستمنك أولسنمق من يامرك فانزلت ولانسسوا التي يدعون من دون الله يعنى ولاتسبوا أيها المؤمنون الاصنام الني يعبده النسركون فيسبوا الله عدوابعيم ارعدى وبسبوالة ظلما بنسيرع لانهم مهان بالمتعزوب لقال الزياج برواف ذاك الوقت قبسل الفتال أن يلعوا الاستناماني كانت تعيدها للشركون وقالماين الانبارى وتدالآ يفهنسو غنتأ نزطنا هة عزوجل والسى مدلى المدعا مدوسا مكك فاعاقواه إعمايه سخ صدوالآبة وفاا ترهابتوله فتاوا الشركين حيث وجد تموهم وقسل اعاتهوا عن سيالاسنام وانكان في سهاطاعة وهوميا طايع مبتلى ذلك من المفاسدالني هي أعطمهن ذاك وهوسبانة عزوجسل وسيدسوله وذلك من أعطم للفاسد فاشك تهوأ عن سالاصام وفيل لما تزات هذه الآية قال السي صلى الله عليه وسؤلالمسوا آختهم فيسبوا ويكم فاسبك المسلمون عن سسآ لمتهدم وطاعرا لآية واق كان مياعن سبدالاست أم مفقيقته النهي عن سب أخة تعالى لامس لدلك في وفوله تعالى (كدلك وسالكل أمة عملهم) يعنى كارينا فمؤلاء للدركين عبادة الاصسام وخاعة ألشيطان بالحرمان والخسفلان كفالك زيتال كرأمة عالهم من الميروال والعاعة والمعسبة ويرهمنه الآبة دليسلءلي تكذب الندرية والدمزلة حيث فتوالابجسن من المتخلق المكفر وترييب ﴿ وقوله نعالى (ثم الحارج م م جعهم) عن المؤمن والسكوروا طائع والعاصى ﴿ فَيَدِّهُ بَمُّ عَا كالوابعماون) يسنى فالدنياد بجازيهم على ذلك في فوله عروجل (وأفستو ابانتهم دأبماتهـ) قال بحسدن كعسالقسوطى والسكلى فالت فريش باعجسة أملك تخبيرنا أن مؤسى كانت له عدا يقربسها الخير فنستهم مددائنتاعشمة عيناوتخسبوا اناحبس كان عي الوثى فانسابا بقستى أصدقك ونؤمن بك فقال وسولهامة صلى استعليه وسلمأى شئ عسون فالوانجعل لماالسفاذهبا والعث لمابعض موتانا فسأله عنلك أستى ماخول أمياط لوأرنا للانكة يشهدون لك فالعرسول استصلى انة عليب وسداران فعلث بعض ماتقولون أتسدفوني ةالوانه والقائن فعل التبعنسك أحمين وسأل الملمون رسول المقصل الاعليوسلان ينزلماعليهم حنى يؤسوافهام رسول انةحلى المةعليه رسلم وجعل بدعوا لمتعزوجل أن يجعسل العسقة دهبا عاءمور بالفقال مانشدان شدأسبع ذهباولكن المرحد فواللعد بنهروان شدتر كتم مستى ينوسانابهم ففالدرمول القصل القصليه وسإمل يثوب تائهم فازل المقعز وجل وأقسمو لبلة جهد أعانهم بعنى وحلواللة بهدأ عامهم بعى أوكدماؤ سرواعلي من الإعان وأشدها قال المكلي ومقاتل اذا ملسال مسل الله فهوجهد يمينه (التن جاءتهم آية) يعنى كاساء مسن فبلهم من الامم (ليؤمنن بها) يعني ليصدقن مها (قل) بعنى قل بالمحمد (اعماراتا بات عند أمنة ) يعنى أن المة تعالى قادر على الزالم الومايت مرحماً يعنى ومأبدويكم ثم اختلف العلماء في المحاطبين بقوله ومايشعركم ففيل هوخطاب المشركين الذين أفسموا بلة وقبل هوسطاب المؤسين واستلفوانى فوله (انهااذابها مثلايؤمنون) فقرأ ابن كثيروا على البصرة وأبوبكرص عاصمامها بكسرا لالفءى الامتداء وقالواتم السكادم عددقوله ومايشعركم على معنى ومايدوبكم مايكون منهم خابشدة فقال احااذا جآدت لإيؤمنون فن جعل اغطاب لكشركين ة لكمدناه ومايشع كمانية المنسركون امياسي الأياش اذا جامت آمنتم ومن بعق الخطاب المؤمنين فالمعناه ومايشعركم أب اللؤمنون اسهاذا بان آمنوالان المؤسن كاوابسالون وسواماته مسلى المتعليه وسدر أن يدعوانه فان رئيم ما افرحوا الني والمنافق بالفريق والموارس كم ابتدا فقال تعالى الها فلهات الإيسان و ودن في

مستانات استيدل من إشاء وبهنشدى من يشاء وهــوسخــةالنافالاصلح (ئىللىدىيەمرىيىلى) مسيرهم (فيسهم بما كانوا يسأون) ويندرهم بمناعماوار يجزيهم عليسه ( وأقسموا المنة حهد أبمامهم) جهدمصدروقع موقع الخال أى جاهـ د بن فى الآنيان اوكد لاء أن (الل جاءتهم آبة) من مُقترحاتهم(ليؤمنر سائل انماالآيات،عندالة) رهو وقادرعلها لاعدى مكيعه أتبكم ما (وما بنعركم) " ومايدر يڪم (اسما) أن الآية المقدِّمة (ادا ساءشلايۇسون) مايىي أما أعسام لهاادا ساءت لايؤمنون بهما وأنتم لانعلمون ذلك وكان المؤمنون بالمعون في أيماتهم اذاجاه تناك الآية ويتمنون محيثها فقالانه تعالى ومأ يدريكم امهسم لايؤمنون علىمعنى أسكم لاتدرون ماسبق على من أنهم لايؤمنون الهيا الكسرمكي ويصري وابو بكرعلى ان السكلاء تعقباه كى ومايشسعركم مايكون شيم ثم أشيرهم بعلدفيهم شال انوا ادا مادت الؤمنون البثة ومنهيهن مل لامزيدة فى فراءة الفئح كقوله وسوام على قرية الهلكا عالم لإرجعون لا تؤمنون ساى سزة غرم فتعرصين سكالمتعزوجال عليه بام الإفيعنون وذلك المان علمه فيهم وقرآ الباقون أحماست إلا السديد ما والتقالف فذلك التوعين الان المؤمنين مه الدين سألوا وسول القصل المنقط وسلم الرال والإياسين فومن المنسركون به ما ادارا وهالان المشركون كامواحقوا أنهم إذا باء تهم آيدة آمنوا وسعدة وا والبوارسول المنسركم إلى القصاد ومم فاحياس العالمية والمناسركون الأوضون فيل حدالت المناسكة المنافق المناسركم المنافق المناسركم المنافق وقيد لا وقيد المنافق وقيد الافتار المناسكة وقيد المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق وقيد المنافق وقيد المنافق وقيد المنافق ا

أعاذل مايدريك أن منيني يه الىساعة في اليوم أوق سحى العد

به لل منهي في قوله تعالى (و يقلب أفئدتهم وأبسارهم) فالدابن عباس يعى ونحول بينهم و بان الإبسان فيأوحثنا همالأيات الني سألوهالما آمنواهما والتقايب هونحو بل الثيئ وتحر ككعن وجهه الى وحهآس لان الله نعالى اذاصرف الفساوب والابتسار عن الابان مقيت على السكفر (كالم يؤسوا مأول مرة) يدني كالمؤمنوا بمافيل ذلك من الآيات الني جاء بهارسول الله صلى المةعليه وسلم مثل استفاق الفمروعسير ذلك من المجز أت الباهرات وقيل أول مرة يعى الآيات الى جاءم اموسى وغير من الابياء وفال ان عياس إلى الأولى دارالديبايعني لورد وامن الاسترة الى الدنيا تقلب أفتسدتهم وأبصارهم عن الإعمان فلايؤمسون كالعومنوا بعاول مرة قبسل بمساتهم وقى الاتية وليل على إن الله تعالى بهدى من بشاء ويصدل من يشاءوان إلفيلاب والابساد ييسده وفى تصريفه فيقيم ماشاء نهاديز يغمأأ وادمثها ومسه قوله صبلى الله عليه وسلم بأنقك القلوب بت فلي على ديك فدي قوله تقلب أفشدتهم تزينها عن الإيمان وتقلب أصارهم عن رؤيةً الحق ومعرفةالصواب وانجامتهمالا بةالنى سألوها فلايؤمنونهما كالميؤمنواباللة ورسوله وبحاجامن عنداللة فعنى هذا فسكون السكاية في بهءالدة على الإعبان ماغر آن وعساعه رسول المقصلي القعليه وسل قبلَ سؤالهُمْ إلاَّ يَاسَالنَّى اقتر حَوْجًا ﴿ وَقُولُهُ تَعَالَى ۚ ﴿ وَتَذْرِهِمْ فَاطْفِيانُهُمْ يَعْمَهُونَ ﴾ يعنى وبترك هؤلاءُ الشركين الذبن سبق في علم الله المهم لا يؤمنون في تمرده معلى الله واعتدائهم عليه يترددون لا يهتسدون الى اخَنَ ﴿ قُولُهُ عِرُوبُ لَ (وَلُواْ اَسَارُ الْمَاالِهِمَ لِلَائِكَةَ ) قَالَ أَيْنَ مِنْ يَحَ رَلْتَ فَيَ المستهز يُنِ وَدَلْكَ امْمِ أَ تُوا الْي وسوله أفة صلى المة عليه وسلم ف هرمن قريش فقالوا المحسد ابعث لما معض موقا ماحتى لسأ الم عنك أحق مانغول أما لمل وأرما اللافكة يشهدون النما مك رسول الله أوا تتنابانة واللافسكة فبيلافنزل حدة الآية جوالباً لم والمعنى ولواشان لناالهم الملائد كمة حستى يشهد والك بالرسالة (وكلهم الموتى) يعنى كاسألوا (وحشرنا علبهم كأشئ قبلا) يعنى وجعناعا يهم كلشئ فبلاقبيلا فيل الغبيل الكعيل بسحة مأ غول ما آسوا وهوقوله (ما كاتواليؤمنواالاأن يشاءالله) يعنى الاأن يشاءالله الاعان منهم وفيه دليل على أن جيم الاشياء يشيئة أته فعالى حنى الإعيان والكفروموضع المجزة ان الاشسياء الحشور منها ماطق ومنهاصامت هاذا أاطف الله البكل حتى يشهد وأله بصحة ما يقول كان ذلك في غاية الاعجاز وقيل قبلامن المقابلة والمواجهة والمعى وحشرنا عليه كأشئ مواجهة ومعاينة ما كالواليؤمنو االاأن يشاءانة أخبرانة ان الإيمان عشيتة انة لا كاطنو النهم بنَّ سَاوَإِ مَنوادِمني سَاوًا لم يؤمنوا وقال ابن عباس ما كانواليؤمنو إهمأ هل الشدقاء الاأن يشاء الله هم أطرالسفادة أفرين سبق فمرنى علمه انهم يدخلون ف الإيسان ومعسح العلبرى قول ابن عباس فال لان الله عا بنواما كانواليؤمنوا القوم الدين تقدم فترجع ف قواه وأقسموا بالقجهدا يساتهم لتن جاءتهم آية ليؤمان

(ونقلبأفشدتهم) عن فعول الحق (وأبسارهم) عسن رؤية الحسن عسمه نزول الآية الني اقترحوها فلايؤمنون سا فيسل هوعطف عملي لايؤمنون داخيل بيحكم ومايت مركمأى ماينسعركم الهملايؤمنون ومايشعركم بالقلب أفئدتهم وأتصارهم يفقهور ولاسصرون الحق (كالم نؤم وابدأ ول مرة) كأكانواء سدنزول آياتا ُولالايؤمنون&ا(ويڈرهم فى طغيام معمهون) قيل ومايشه مركم أناتذرهماف طفياتهم يعمهون يتعبرون (ولوأمار لما البهم الملافكة) كما قالوا لولا أنزل علينا الملائكة (وكلم الون) كما قالوا فأتوا بأتبائسا (وحشرباعلبهم) جعثا (كل ئى قبلا) كفلاء بصعتماب رنابه وأنذرناجع فبيل وهوالكميل فببلآ مدنى وشامى أى عيانا وكازهما صبعلى الحيال (ما كانواليؤمنوالاأن يشاء للة)إيمام، فيؤمنواوهذا جدواب لغول المؤمنين لعلهم يؤمنون بنزولالآبة

(ولكن أكثرهم عيلون) بهذم استنتى منهم أهل السعادة وهم النبين شاء لهم الابحيان في فوله نعالى (والكن أ كثرهم بجهادن) ان هؤلاء يؤمتونادا يحهلون ان دلك كدلك وبحسبون ان الإعلى اليهمني شاؤ الشواويني شاؤا كعروا ولبس الامركشك جاءتهم الآية القسنرخة ط الايدان والكفر عشيئة المة الله فن شاء له الايدان آمن ومن شاء له الكفر كفروف هذا وليل الم (وكذلك سعلنالكل ني عدوا) وكماحملنالك أعداء أعل السنة ان الاشياء كاما عشيشة المة تعالى وردعلى القدرية والمعتزلة في قوطم أن المتة أوا والابتيان من جارً من الشركين جعاما لمن الكنارية نوله نعالى (وكذلك جعلمالكل ني علوا) قيل مومنسوق على قولة تعالى دكذ لك زينا لكلُّ أمَّة عملهم أي كي وعلما دلك كمناك جعلما لكل نبي عدواوق ل مناه كاجعلنا ان قبلك من الانساء أعداء كدّلك مقدمك من الابدياء أعداء فمافيهمن الابتلاء الذي هو جعلىالك عداءوب تعزية للني مسلى الله عليه وسروا سلية ليقول المة نباوك وتعالى كالبتليناك يهؤلاا سب طهورالثباث والمير القوم فكدلك جعلنالكل ني قدلك عدواليعطم توابه على مايكا بدعمن أدى أعدائه وعدووا حسد براديا وكثرة النواب والاحر إلجع بعنى حعلنالكل في أعداء (شبياطين الانس والجن) اختلف العلياء في معنى شياطين الاس والحو وانتصب (شياطين الانس على فولين أسدهماان المرادشياطين من الادس وشياطين من الجن والشيطان كل عات متبرد من الجو والجن ) على البعداس والاس وهدافول ام عباس في رواية عطاء وهوقول مجاهد وفتادة قالواو شياطين الانس أشدتم والؤ عدوا وعلى الممن المعول شياطين الحن لان شيطان الجن اذاعز عن اعواء المؤمن الصالح وأعياً وذلك استعان على اغوائه يشيطاد الابس ليفتنه ويدل على صحة هدندا القول ماروى عن أبى ذرة الآول لمارسول الله صبلى الله عليه وسياحاً (يرجىسنهم الىسف) تعوذت بالتهمن شيعان اجن والاس قلت بارسول الته وهل الادس من شيطان قال نعرهم شزمن شيايا يز المن ذكر والعوى هيرسد وأسده الطبرى وفالسائث من ديسار ان شيطان الانس أشدعل من شيطا المشياطين الانس وكدلك الحن وذلك أبى اداتعوذت بلدة ذهب شبيطان الجن وشيطان الانس يجيني فبعرى الى للعاصى البرا والصحاك والككاى والسدى وروايةعن امن عباس قلواوالمراد بشياطين الاس التي مع الاسر وبشياطير الجن التى مع الحن ودلك ان ابليس فسم جنده قسمين فبعث فريقاسهم الى الجن وفريقاسهم الى الانس فالغريقان شياطين الجن والانس عني أسهريغورتهم ويصاونهم وكلا العريقين أعدا ملكني مسلى سأأ وسيلم ولأولياته من المؤمنين والمداخين ومن ذهب ألى حذا القول ة ل بدُل على صحته ان لمدا الآية يُفتَضُّع اضافة الشياطين الى الانس وألجن والاضافة ختضى المغايرة فعل حذايتكون ف الشياطين نوع مغايرة لأنسأ والجن رهمأ ولاداطيس 🧔 وقوله تعالى (يوجى نعضهم الى بعض) يعنى يانى وَ يسر بعضهم المابَعْثُو ويناجى بعثهم بعشاوهوالوسوسسةالتي بلقبها لى من بريداعواء ، فعلى القول الاول ان شسياطي الابس والجن يسر بعضهم الى بعض ما يقتنون به المؤمنين والصاطبين وعلى القول الثابي الأولادا بليس ألة معناهم معضاني ظل حيل فيقول شيطان الامس لشيطان الجن أضالت صاحبي مكذا وكذا عاضل أنت صاحبك عِنْهُ ومِقُولُ شِيطَانَ الْجِنَّ لَشَيطَانَ الْانْسَ كَدْنِكُ وَنْ مُعْمَى مِنْ الْمُعْنِينَ فَي وقوله (رخوف القولية) يعى باطل القول والرخرف هوالباطل من السكلام الدى قد زس و وشي بالسكذب وكل شئ حسس عقُّ وْخُوف (غروداً) يعى ان الشباطين بعرون بذلك القول الكدب المؤخرف غروداً وذلك ان المشياطيَّة يزيدون الاعسال الغبيسختلني آدم و يغرونهم مهاعرودا (ولوشاءر مك مافعلوه) يعنى مافعلوا الوسوسية لتي يلقيها الشدياطين فى قاوب بى آدم والمنى إن الله تعدالي لوشاء لدح الشدية المين من الغاء الوسوسة إلي الاعس والجن ولكن الله بمتحن من يشامس عبد دعمايم إنه الاسؤل أفى النواب اذا سبرعلى الحمة (وأرهم وما يفترون) بعنى تظلمها يحدومارين لحم الميس وغرهم ممن الكفروالمعاسي فافي من ورائم ﴿ فَوَالْمُ اللَّهِ لمعكالشياطين من الوسوسة (ولتصنى اليه أوشد الدن لايؤمنون الآخرة) قال أب عباس والميل الب وأصل المعرف اللعة اليل يقال وآكمه امتحن ممايعإراته أضى الى كذامال الدورة الصغوت أصغووصفيت أصفى اعتان قال إين الابارى اللام ف والصفى متعاقة أجزلف التواب (فقرهم

ويجزيهم (ولنصفى البه فلدة الذين لا يؤمنون بالأسوة)

الاول وعدوا مفعولانان يوسوس شدياطين الجن يس الجين الى سن و بيش الاس الىبض وعن مالك من ديساران شيطان الانس أشدعلي من شيطان الجن لافي ادا تعوذت بالة ذهب شيطان الجن عنى وشيطان الاس بجيشي فيجرني الىالمعاص عياما وةلعليم السلام قرناء السوء شر من شياطين الجن (زخ ف القول)مار يسومين القول والوسوسة والاعراءعلي وأخذاعلى غرة وحومنعول b (ولوشاء ريكمادماوه) أى الاعتاميعني ولوشاء الله

وماينترون }شليك وعلى الدّ

(وليفترفواماهممقنرفون) من الآنام (أفه برالله أبنني حكمًا) اى قل يامجد أفغميرانة أطلب ماكما محكم ينى و يانكم ر مدل الحق منامن البطل (وهو الذي أنزل البكمال كأب) المتحز (مفصلاً) حالس الكتاب أى مبينافيه الفصل بين الحق والساطل والشبهادة لى بالصندق وعليكم بالاف نراء تمعضد الدلالة على إن الفرآن حق يعزأهل الكأب أنهحق لتصيديقه مأءنيدهم وموافقته له يقوله ( والذين آ تيناهــم السكاب)اي عداللة بنسلام وأعواله (یملمون أنه منزل)شای وحفس (من وبك بالحق (فلاتكون والمعربن) الشاكين فيهأيهاالسامع وفلات كوثن من المدرين ق أن أهــل النكاب يعلمون أنه منزل بالحسق ولاير بك لجئودأ كثرهم ركفرهبيه (وتمتكلت ربك) ئىماتسكاميەكات ر بك حيازی شای وا بو عرواىم كلماأخسربه وأمرونهى وعدوأوعد (مدقا) في وعد ، ووغياء ، (وعبدلا) فيأمر وزيمه وأنتصباعلى المييزا وعلى (المال (الامبدل الكامانه) رُونِ ﴿ ٧ ﴾ خلان كُونا كُونا كُونا كَانِكَ ﴾ ﴿ . . . لاأخديدل شيامن دلك (وهؤالسميع) دفرارمن أقر (العلم) باصرارمن أصرأو

عَما يَهُمُ مِينَاهِ وَفُعِلْنَامُ مِنْ مِذَاكُ لَنِي آسِنِي إلى الساطل أذِّرة الذِّي لا ية منون بالآخرة وقال عرو اللام يتقافة ببوس تقسدوه بوحي يعضهم العاب ضروخ القول ليغروا يذلك ولتصنى اليسافندة الذبن لأَوْمَنْ أَنْ إِلَّا مَوْءٌ ۚ وَالصَّمَةِ فَي السِّهِ مِرْجِعِ الى رَحِقِ القولَ وَالْمَنَّى أَنْ قاوب الكسار تعيسل الى رُسُرف الذُّلُ وَ بَاطْسَلُهُ وَتَحْسِنُهُ وَرَبُّ ضِي بِهُ وَهُوقُولُهُ ﴿ وَابْرَضُوهُ ﴾ يعنى يُرضُونَ ذَلك القول المزخرف الباط-ل (والنفترة وإماج مفترقون) يمني دليكة سوامن الاعسال آخييته ماهم مكتسبون ﴿ قُولُه عزوجل (أَفْعُر إِنَّهُ إِنَّتِي وَكِلًّا إِنَّ وَلَيَا عَدَ طُولًا وَالسَّرِ كِينَ أَفْتُراللهُ وَطلب حَكَافًا صَيا يقضي يدى و يونكم وذلك أنهم كِأْتُوا يَقُولُون الذي صَلَى اللهُ عِلْيهِ وسدَارًا جعل يعنناو بينك حَكَافًا مره الدِّنسال أن يجيهم بهذَا اللواب أأنحبكم والماكم واستدعنه لمأهل اللغة غينرأن بعضأ هل المعاني قال المسكرأ كل من الحاسكم لان الماسكم وراناله أن عُكروا لحكما هول أن بتحاكم المدود والذي لا يحكم الابالق فالله تعدالي حكم لا يحكم الابالق وُلِيَاأُولِ اللَّهُ عَلَى عِنْدَالْمُولَ وَفُرِحِكُمُ إِلْنَبَوْةُ وهو قوله تعالى (وهوالذي أنزل البكم الكاّل مفصلا) يغني مبيناف أمر وزئيه و وعده و وعيده وفيه المكريني و بينكم (والذين آنيناهم السكاب) يعني علماء البودوالاساري (يمامون المتعزل من بك بالق) يعنى يشهد ون أن هذا القرآن منزل من عندالله وذلك المائنة عنسه همبالدلاتل الدالة على ذلك وقيسل المرادب سيعلماء الصحابة ورؤساؤهم مثل أبي بكروعمر وعُكَان وعلى وخطراتهم يعامون الدها القرآن منزلسن وبك بالقي فالمنوابه ومدقوه (فلانكون من المنتزين بعنى فلإنب كون يانحدس الشاكين ان علماء أهل السكاب يعامون ان هذا القرآن حق والعمة ل ي إيمندانة وفيل معناه قلاتكون في شك ماقد صناعليك الدحق وصدق فهو من باب التهبيج لاله صلى الله عليه وشام بشك فعاويس الخطاب وانكان ف العاهر الذي صلى الله عليه وسام الاأن المراد به غيره والمعني وُوثَ كُونَ أَمُ الانسَان السامع لحذا القرآن في شك العمة للمن عند الله لما فيه من الاعجاز الذي لا يقسد و غُلِّي مُثِلَّهُ إِلَاللَّهُ تَبَارُكُ وَتَعَالَىٰ ﴿ وَمُعَالِكُ مُ وَمُرَى كُلَّاتُ رَبِّكُ عَلَى الجع فن قرأعلى التؤنية فالالكامة قدرادم إلكامات الكنيرة اذاكانت منبوطة بضابط واحدكمة والمالساعرف وكأنه تغنى فاقسب بموكذلك القرآن كلة واحدة لانهشع واحمدني اعجاز الدظام وكونه حقاوصه فالومهجزا وُنُوعِ قُراً بِإِجْامِ قال لاَنَ اللهَ قالُ في سياق الآية لاميسد ل اسكاماته فوجب الحدم في اللفظ الاول اتباعا الشاتي (ْمَانَفَا وِعَذَٰلِآ) بِعِنى صَدَ قَافِيها وعد وعد لا فِيها حكم وفيدل النالقر آن شدة لَ على الاخبدار والاحكام فهو جُلِّادِي وَيِالْ شَيْرِينِ الْمُعْرِونِ الْمُعَاسِيةِ والام الْمَالية وعماه وكان المه قيام الساعة وفياأ خسرعن ثواب لكطيغ فاالجنث توعقاب المبايسي فحالغيار وهوعدل فباستجعن الاص والنهى والحسلال والحرام وسائر الإجكام (الأوند الكامانة) إمني لامغير لفضائه ولاراد المكمه ولاخلف الواعيد وقبل الوصف كلاته بأبيام في قولَه وَعَتْ كَلْتُر بِكُ والْمَهَامِ في كارم الله لايقبل النقص والتغيير والتبديل قال الله تعالى لاسدال البِكُلْمايَة لائهامَ سُونَهُ عن النجرَ يفوالنغيبروالتبديل باقية الى يوم القيامة وق قوله لامبدل لكاماته دليل عِنْ إِنَّ السَّعِيُّه لِا يَنْقِلب بُّونَ والاالشق ينقلب معيدًا فالسعيد من سعد في الازل والشق من شق ف الازل وَأُورُكُ عَلَىٰ هَــُدا أَنَ الْكَافِرِ يَكُونَ شَقِيا بِكَفره فِيسِرُ فِينقل سعيد المسلامة وأجيب عنه بإن الاعتبار وأبجأ أيفي فأغتم له بالسعادة كان قدكتب سعيدافي الازل ومن عتم له بالشقاؤة كان شقيا في الازل والمتأعل و فَوْلُوا الله الله (وهو السميم) يعني أما قوله العياد (العابم) يعني بأحوا لهم قوله عزوجل (وان تطع أ كثرمن في الاركَ بِعَنْ بِعَنْ اللهُ عِنْ سِيدِل اللهُ) قال المفسرون ان المُسْرَكِين جادلوار سول الله صلّى الله عليه وسلم والمؤمنين فأأ بحل المبتة زُذاكِ أنهم قالواللسامين كيف تأكاون ماقتلتم ولاتأكلون ماقتيل وكم فقال اللة أميالي لنبيه

ميع كَمَا يَعْوِلُونِ العليم عَمايضمُرون (وان تعلم أكِيمُون فالإرض) أى الهيكفار لايم الاكثرُون (يضاوك عن سَبيل الله) ديسَه،

(ان بتيعون الا الخلقُ) وهونغهمان آله هسّم كانوأعلى الحق فهم يشله ونهم (وان همالإيخرُصون) بيكذبُون ف أن الديوم عليوشيم بكذا .. أعلم من يضل عن سبيا، وهو أعلم باله تأدين ) ي هو يعلم السكتار والتوسيم - وأحل لهمكذا (ان إلثاهو (0.)

منرقع بالابتداء ولعطها عوصلي المة عليه وساوان تبلغ أكفرمن في الارض في أكل الميتة وكان الكفار بوسند أكثر طرا إلإرش وساؤك عن سدبل المة يعي يضاوك عن دين المنة الدي شرعه لا عن ومنك بدوقيل معنا ولا تصلعها وفي معند لأالم الباطاة وامك ان تعليه مع مقلوك عن سعبل الله ينى وسلوك عن طريق المن ومنيح الصدق م أسسلوك الالك فار وماهم عليه فقال تعالى (ان يتبعون الاالطن) يعنى ان هؤلاء الكعار الدي يجاد اوتاك مايتبعون ويدينهم الدىءم عليه الاالطن وليسواعلى صبرة وحنى في دينهم وليسوا بقاطعين المسم على مثل لاسم انسوا أهوا معم وتركوا الفاس السواب والحق واقتضر واعلى أتباع الطق والجهل والمواسع لإعرصون) يعنى يكدنون وأصل الخرص الحزروالخمين ومنه حرص النخاة أذاحر يكية تمرتم اعلى المأت مبءر يفين ويدمى الكدب نوسالمايه خلعن المنامون الكادبة وقيل ان كل فول مقوّل عن ظن وتخيدين يقالله خوص لان قائله ليقادعن علم ويفين (انبر لمك هوأعلم من يشل عن سبيله) يقول المة لسبيه محمدًا صر في الله عليه وسلما أتحد النار بك هوأ علم سك ومن جيم خلته أى الماس بضل عن سبيله (وهوأعمّا بالهتدين) يعبى وهوأء فابضاعن كان على هدى واستعامة وسداد لايخفي عليه شئ من أحوال خلته فأخِيم تَعَالَى الْهُ أَعَدُ إِمَالُهِ يَعْيِي السال والهندى واله عِازى كلاعِ إستحق في قوله تعالى (فسكلوا عَداد كِوالمِيمُ القسليه) هدأجوا القول المشركين حيث ةلواللسامين أنأكاون عنافناتم ولانأ كلون عافتال بكم فقالم المة تعالى ألسلمين فسكاوا أنتم عماد كواسم المتعليم من السائح ﴿ (ان كنتُمَا كَانِه مؤمَّتِين) وفيسلُ كابُوا يحرمون أصدناها من العم ويحلون المبتة فغيل أحلوا ماأسل لمة وسوموا ماسرم الترفعلى حذأ التول فتكؤن الآبة حلانالمشركبن وعلىالقول الاول تكون الآبة خطابالمسسلمين وهوا لاصح لذوله في آخرالآبة ان كنتم الإنه مؤملين (ومالكم الآنا كاوائداذ كراسم الله عليه) بعنى وأى شي الكرفي أن لانا كواوزا يتعكم من أن لا كاواعداد كرامهم لمنة عليه وهذا لا كيدنى المحتم أذيح على اسم الله دون غيره (وقب فيما لأ لَكُمَا وَمَعَلِكُم) بعنى وقد مين لَكُمَ الحلال من الحراء فيما تسلمون وقال جهورالمصرين المراديقوله وقد فسل لنكما ومعليكم الحرمات الذكورة في قوله تعالى ومت عليكم الميتة والدولم الخلأ يرقها فل لعسراستهه وأوردالامام غراندين الوازى ههنااشكالافقال فيسورة الأنعام كيدوسورة المائد تعين أبينز مأ ولمالة تعالى المدينة واوله وقد فعال يجب أن يكون ذاك المسال متقد ماعلى هذا الحل والمدنئ متأخرعن المسكى فيمتنع كونه متقدمام قل الاولى أن بقال قوله تعالى بمدهد والآية قل الأجد فياأوسى الى عرماً على طاعم يعامه الأأن بكون مينة أود مامسفو حاأو لم خنزير وهدة والآية وان كانت ملكورة أبد مرية والم والآبة غليل الاأن هسنا الفدر من المتأخر لاعنع ال يكون حوالمرادة الكاتب واساة شحى المفسرون وجعوه إأن المقلاعة ان سورة المائدة متقدمة على سورة الاسامق العرب الفي العرول حسن عود الفسير و قية وقد فصل للماح معليم الى ماهومتة م ف الترنب وهو قوله ومت عليكم المبنة الآينو الله أعدا بعراد. في وقوله تعالى (الاسال من اليه) بعني الاان مدعوكم القرورة الى استا بسيب شدة الجاعة فيباح ليكم مه ١٠ الانسدارار (وان كثيراليفاون مأهوامهم نعرما) بعنى وان كثير امن الذين يجادلون كي اكل المبتة ويحتحون عليكم ف ذلك شوام أنا كلون مالفبحون ولانا كلون ما بذع الله وأعداة الواهنة والقالة جهلامته ونبرعكم منهم مستعتما يتوكؤن بل بنيه ون أحواكم مركسلوا أتعسه وأنباعهم بذلك وفيل المزاؤبه عمروي لحى فن دويمن المشركين لامه أولس عرالبعا تروسيب السوائب وأياح المينة وغيروي ابراميخ عليه السلام (ان رك هوأعم العتدين) يعيان بك اعده وأعلم عن تعدى حدود واحل ما نوم الم عُمَاس م عليكم فأنه حلال كم في حال السرووة أي شدة الجاعة الى اكاد (وان كثيرًا إصادن ) ليبناون كوني

لفنا الأستفهام واغير مثل وموضع الخاذف بيعل المدرلااعد لان أصل لايعمل فىالأسم الطاهر المسويعمل لجروفيل تفدر وأعلى بصل دليل طهور البأء يحسدون بالهندين (حكاوا عادكر اسم المتعلب أن كستم بأكبانه مؤمنين) هوسب عن انكاراتناع الملين الدين يحسلون الحسرام ومحرمون الحلال وذلك أأ امهمكانوايقولونالسلمين الكمزعمون الكنمدون الله فمأنسس المةأحقان فأكاوا مافتلتم أنتم فسيل السلىن ان كنتم معنقين بالأمان فكلواتماذ كر اسم الله على على ذبحادون ماذكرعليه اسم غَيْرِهُ مِنْ آهُمِهِمْ أُومَاتُ \* • أنَّعه (ومالكم لانأكلوا) مااستفهام فيموصعروع بالابت واحراكم الخسرأى وأى فسرس لكمفان لاتأكاوا (ممادكرالمهاللة عليه وقد فصل له يكم) دين لَكُم (ماحرم عليكم) مما لمتحرم بقوله حرمت عليكم ألبتة فسلوحرم كوبيءبر حفص ر بعنحه مآمدني وحقص والشمهما يبوهم (الا مااضه اروتم اليه)

خوماأ مولهة فهو بجاربهم على سوء صعيعهم ﴿ فوله عز وجل (ودروا طاعرالانم و ماطعه) يعى وذروا بهاكناس عايوجب الاثم وهي الدبوب والمعاصى كالهاسرهاوعلا بيتها فليلها وكشيرها فالرأسيع م أس تهي المدعن طاهرالام وباطنه ان يعمل مصراؤعانية وقالمسعيد بنجمير في هده الآية الطاهر منه قوله ولآنكحوامامكح أباؤكم من النساء الاما فدسام وثكاح الحارم موزالامهات والمنات والاخوات والباطن ازبا وقال السندى أما الطاهر فالرواني في المواسِت رهن أص بالرايات وأما الباطن فالمرأ في تخسله ها للرجل صديقة فيأتبها سراوقال الضحاك كان أهل الجاهلية يستسر ون الرباو يرون ان دلك حلال ما كان سراعره القالسرمنه والعلاقية وقال إبن يدطاهر الاثم التجرعه الثياب والتعرى فى الطواف والباطن الرياوة لالسكلي طاهر الانم طواف الرجال البيت نهارا عراة وبإطنه طواف الساء بالبيدل عراة وكان أهدل بفعلون ذاك الى ان جاءالاسسلام ونهي التقعين والك كاء وقيل ان هذا الهى عام في حيد عالمومات لنيتهى اللة عنها وهوا لاصح لان تخصيص العام بصو وتسعينة من عسيردليل لايجو زفعلى هـــنــا القول كون معي الآية وذر واما أعلم به وماأمر رتم من الذنوب كابها قال ابن الاسارى وذر وا الأنم من حيسم جهاته وقيل المراد بعلاهرا لاثم الاقدام على الدنوب وغيرمبالاة وياطنه ترك الدنوب لحوف التعفز وجل لأظوف الباس وفيسل المراد بطاعرا لاثم أوعال الجوارس وماطف أفعال الفاوب فيدخسل ف ذلك الحسساء والكبروالجعب وارادة السوم للسلين وتعوذلك أو وقوله تعالى (ال الدين يكسبون الأم) يعنى الالدي يعمَاون عِمَامِهاهمِ اللهُ عندو يرتكدون ماحرم عليهم من المعاصى وعُبرها (سيجزون) يعيى في الآخرة (بما كالواية ترفون) بعني عما كالوايكسبون في الدييامي الآثام وطاهر هدا المص يدل على عقاب المذب واله مخصوص عن لم بقب لان المسلمين أجعواعلى اله إدانات العبدس الدنب توية صحيحة لم بعاقب وذادا هل السنة فذلك فقالواللدب اذالم يتبرقه وفى حطرا لمشسيئة ان شباءعاقبه وان شاءعماعته خفضاه وكرمه ﴿ فُولُهُ تَعَالَى ﴿ وَلَامًا كَاوَاعُنَامُ لِذَكُوا سِمَا لِمُقَاعِيهِ ﴾ قالما بِن عباس الآبة في تحريم الميتات وما في معناها بمن المنخسقة وغبرها وقال عطاءالآية ف تحريم الدبائح التي كانو إيذبحونها على اسم الاصنام انتهى

بن المنحقة وغيره أوال علاقات عن م البائغ الى كاولية عونها على المساؤلة المائة الى كاولية عونها على المساؤلة المؤتف المؤتف الى المنطقة المؤتف المؤتف

من الحدق الى الباطسال (وقرواطاموالاتم وتراطم)
علانيت، وسره أوالرا في المواجعة في المراوالدك الجي والتي المراوالدك الجي والتي يكسبون الإثم المستجزون إلام المتحدد كالوا يقد تمون أن المتحدد كالوا يقد تمون أن المتحدد كالمحدد كل المجدد كر اسم والتعدد كو المح والمائي والمائية وواله)

وانالشياطين ليوجون) ليؤسوسون (الى اولياتهم) من الشركين (ليجادليم) بقوهم لايا كاون ماديه يعدد ولي الدين وخَمْت عالة النسية أن بالحديث أو يجمل الشامي دا كُورًا تِعَدَيْراً ﴿ (وَ (07) وإيديكم والآبة عرم معروك التسمية أطعتموهم فياستحلال قولةولانا كاواعالهيد كراسمانة عليبوائه لف في مخصوصا بما أهل لنسبرا بتيه والله أعلم ﴿ وقوله تعالَ ماحرمانة (أنكلتركون) (وان الشياطين ليوسون للى أولياتهم ليجاد لوكيم) بعني ان الشياطين بوسوسَونَ أَلِي إُولِياتُهُم مَّنَّ لان، البعغران يدينه المشركين ليعادلوكم ويخاصعوا محداصلى المةعليه وسأخ وذاك اف الشركين فالوايا يحدا خيرناع والشأة ألبا فندأشرك به رمن حق ماتسسن فتالها وفدال اللة فتلها وألوا فترعم إن ما فتلت أنث وأصابك حلال وماقفاه السكاب والصَّدرُ تَجِلالْ زُرُمُ المتدين أن لأياً كل عالم فتلهانة سوام فانول القاعر وبسبل هذه الآية وفال عكرمة لمائزات هدف الآية في تحريم المينة وكتبات فأرخنّ بذكراسمالةعليه الماف وح الجوس الى شنركى قريش أن خاصسوا يحدا وقولوا له ان مأذبحت فهو حلال وْماذبحب أمَّة وَلْمُوسُواْ مُ الآبة من التشديد العظيم فانزلالة وانالشبياطين يعنى مردة الانس وهمالجوس ليوحون الى أوليا تهتم يعنى مشركي فريش وكلك و.ن أول الآبة البتة وبما بين فارس والعرب موالاة ومكاتبة على الروم فعلى هـ فدايدكون المراد بالوسى ألميكا تبة فَ خَفيسَةُ ﴿ وَأَنْ . يذكر غيراسم الله عليه لقوله أَمْمتموهم) يعني في أكل لميتة وماحرم الله عليكم ﴿ (الشكم للسركون ) • بعني الشَّالَةُ المُشْرَكُ قَال أوفسقا أهل لعبرانله به الزجاج فيعدليل على أنكل من أحل شيأع احرم الله أوحرم شيأعيا أحل الله فهومشرك وانتكب من يكتركم وقال إن الواوق واله لفسق لانه أتبت ما كاغير المة عزوجل ومن كان كذاك فهو مشرك 🏚 قوله عزو جل (أومن كان سِبنَا فِالْمِينَا أَمَ للحال لان عطف الجلة يعنى أومن كان سيتاباك نمر فاحيبتاه بالايمان وانماجعمل الكفر مؤنا لانهجعه لمرالايمان حياة لأثأ المأ الاسمية على الععلية صاحب بصر مرتدى بهالى رشيده ولماكان الايمان بهدى الى الفو والعظيم والحيّاة آلا بدية شهره وإلجيّة . لايحسن فيكون النقدير (وجعلماله نورا يمشى به في الناس) يعنى وجعلناله نو وايسستضىء به في الناس ويميّدي به الى قصد السُديّن ر ولا تا كلوا متحمال كونه فيل النورحوا لاسلام لانه على من ظَلَسَات الكفرلة وله يخرجه من الطلك البال البور وقال فَتَأدة وَكُل فسقا والفسق مجل فبعن كتاباللةالفرآن لانه بينة من الله مع المؤمن بما يعمله (كين مثله فى الطَّلسات) يُعنى كُن هُوفَيَّ ظِلمَةُ إِلْكُمِنْزُ بقوله أوفسقاأهل لغراشه وظلمة الحهانة وظلمة عمى البصيرة (ليس يخارج منها) يعني من ظك الظِلمات وَهَلُنَامِثُلُ صَرِيْهِ اللَّهِ تعَالَيُ لِلَّإِلَّ به فسارالتقدير ولاتأكاما المؤمن والسكافرفين أن المؤمن المهتدى بمزلة من كان ميتافا حياه وأعطاه ثور رايم تدى به فَي مَضْا فَحَه وَأَنَّ أمنهمال كونهمهالا لفعرانله الكافر بمزلتسن هوفى ظلمات متغمس فيهاليس يخارج شهافيكون متعيراعلى الدوام ثم استُلْفُ المفلكون و به فیکون ماسواه حلالا فى هذين المثالين هل هما مخصوصان بإنسا بين معينين أوهما علمان في كلُّ ، وُّمن وكاَّفر فَدْكُروا في ذُلك قول نزّ بالعمومات المحاةمنها قبوله أحسدهما ان الآبة في رجلين معينين عما ختلفوا فيهما فقال ابن عباس في قوله ويتعلَّما له تو وأعديُّ إِنَّهُ فَأ فللأجدالآبة فقد عدل الناس يريد حزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم كن مثله في الطلمات يريد بذلك أبا يُعْلَى فَ عن ظاهر اللفظ (أو من هشام وذلك ان أباجهل رى الني صلى التّه عليه وسلم بفرث فاخبر حَرَّة بما فعل أبوجهل وكَانَ حَرَّ عَنْ وَجبعْ كان مينا فاحييناه) أي من صيد وبيد ، قوس وحرة لم يؤمن بعد فأفيل حرة غضبانٌ حَتى عَلاً بإجهُ ل وَجَعَل يُصْرُه بالعُوسُ رُبُعُولً كافرافهدينا ولان الأعمان أبوجهال ينضر عالى حزة ويقول بالإيعلى أماترى ماجاءية سفه عقولنا وسب المتناو خالف آباءنا ففيالاً حياة القاوب مبتا مدني حزةوس أسفه ستستم عقولانعبدون الجبارة من دون التأشهد أن الااله الاالة وأشهد أن عدارسول الما (وجعلناله نورايم ثييه في فأسهاجرة بومندفأ مزل الذهله الآبة وقال الضحاك نزلت فينجر بن الخطأب وأبي جهه أر وقال تكرُّبَهَ الناس)مستضيئايه والمراد والسكلى تزلت في عدار بن يلسرواني جهل وقال مقاتل تزلت في الدي صلى الله عليه وسرواني جهال وذاك أن به البقين (كن منه) أى أبأجهال فآل زاحنا بتوعيدمناف في الشرف حتى اذاضرنانجن وهم كفرسي وهان فالوامنانجي وتي ال صف (ف الظلمات) أي والله لايؤمن حتى يأتيناوسي كمايا أنيه قبزلك هذه لأبة والقؤل البابي وهوقول أقسين في آخرين كأهذه الآية خابط فيُها(لبس بخـارج علمتى حق كل مؤمن وكافروهم المعوالسخين ولان الدي اذاكان خاصلا. في السكل وَعَلْ فيه كل أيُحَلُّ منها) لا بقار قها ولا شحاص منهادهو حال فسل الواد بهستا حزفوا بوجه لروالانسران الايقطة للبكل من عدادانة والسكل من أشارا للقفين والمجارة والمتعارض والمتعارض المتعارض المتع

مه مناحز فوابو جه لورالاستمان الإنه علمة لكل من هدارات ولكل من أشارات فين ان شرارالهندى شرارالمند الدى أحد وجه ل مستخدمات في الناس، و زالمكمة والايمان ومثل الكافر نشول من يوفي اللهارات التي لا يشخص شها (كفالك) أى كان منافوس إيها ه (زين المكافرين) إنزيين المقابل كفوله وينالم أعماله (ما يكان المعافق) كلفرنه كاوعومهاليكروا أي أعمر (وكداك) ي وكاحدان مكه صاديدها أمكر وا ومها (حداما) صدرا (ق (٥٢) هما) لستعرواعلىالماس إبراير المم عمالم ولان مدول المدل سوف على مسول الدواعي ومصوله لا مكون الاعلى الديمال فهاونصماوا بالماصي ورل ديك على الدالم سهوانة بعالى وفالساله براه المرس هوالشيطان ويرد مما بعساس أي وقوله بعمالي واللامعلىطاهرهاعسد ﴿وَكَادَائِكَ حَمَلَاقِي كُلُّ قَرْمُهُ كَامْرِ يُحْرِمُهُا ﴾ نعني وكما حملنا في مكه كامر وعظما فسعلنا في كل فريه أكامر

رعنابا ووسل هو معلوف على مافسياروم مسامكار ساللكافر من ما كانوانه ماون كشاك معلما في كل فريه إكار تجم إلا كدولاعوران بكون مافا لانه لام المي في لاكه عدم و بأحد بعد مره وكدلك حما بي كل و تعشرهما "كانو عاحمل الحرمان أكا ولاجهم أقدرعلى المبكر والعنبو ويروع الباطل مان

أحل السمه ولنسب بلام اأماه سه وحص الا كابر وهمالروساءلان مافعهمس الرباسه والسمه أدعى لحسم الماس عدهم واعتصل دالت لاحل رماسهم ودلك سمه انتهأ به معلى كل ورمه اساع السل صعفاءهم قعمل فسافهما كابرهه (لحكر واعما) الله أنوعساء المبكر الحد مهوالح له والعار والفحور والاحسهم والعب والعيث والاعبان البكاد بدورو يح الباطل فال اس عباس معناه له وأوا فها السكنب وفال يحاهب

لحالمكر والتكفر مس عبرهم دلله ولو سيطانله الررق لعنادما عوافي الارص م سلى رسوله عله السلام ووعدله المصرومة وله (وما يمكر ول الانامسهم)لال مکره، یحق مهدم (وما شعرون) معنىمىم

بدلس على كل طر بي من طرق مكمار بتة بدر استرفوا الماس عن الاعمان عجمد صلى الله عليه وسلم ويعولواهوكذاب ساسوكاهل فكال هذامكرهم (وماتكر ول الانأ عسيم) عىمأ يحتى هذا المسكرالاتهم لان وبالمكرهم نعودعامهم(وما سعرون) سى ان وبال دلك المكار خودعامهم و صرخم ﴿ وَوَلَّهُ عَرُو مِلْ (داداماء مم آنه عالوا لى يؤمن مى يؤى مل ماأرى رسالانة) اعى الدو وداك ال الولد و المعروفال I ي صدلى الله علمه وسد إلى كان السوّو حمال كس ما ولى سامك لافي أ كرمدك ساوا كرّمتك مالا وارلىائة فدوالأ بموفال معامل ولدى في مهدل ودلك المدر احماموعد مناف في السرف ميادا ا كارمىدول أول و لماني مرأبا كدرسي وهان فالولد اسي نوجى المعوانه لانؤس به ولانسمه أبدا الاس بأساو سي كما أسه فأمرل الله فكلور بهوعرمها بدل سا كار والاول عرمها والناق أكابر والمصدير عرمهاأ كابر ولماطارأبو حال راحناسوعندمنات فألسرفسى إداصرنا

كمرسى رهان فالواساسي بوجي السهوانله لارمي مهالا ن مأمد اوسی کیاماً سیه ول (وادا ماءمهم)أي

اهد الا يهواد اساءتهم آنه دي عدم مه وولالة واجعم على صدق محد مسلى الله مليه وسر فر فالوادمي الوادي إحرموأباسهسل أس هسلم أوكل واستسعى رؤساء السكفر ويندل علسه الاسم المي فسلهاوهي فوله وكندلك سعاداق كلويه أكار يحرمهالمكر وافها فدكان س مكركفارفر ش أب فالوالق اؤس الكسي نؤق إنمىل بالوفي رسل المة مبي لستوءواء فالواهده المعاله لحديه حسدامهم لايي صلى اللة عليه وسلم وفي فولهم الى دؤس مى تؤى مثل ماأوى رسل الله دولان أحدهما وهوالمهور أن العوم أرادوا أن عصل طم اسقه والساله كاسسك السي صلى افتحليه وسمارال كاوبوا مسوعين لاماسين المول الساني وهومول ألحس وسمول عداس عداس دالمعى وإداماه مراكه مدالعرآل أمرهم اساع معدصلى انتجاله وسل عاوال يؤمن لك نعي لن جددك حي تؤتي مثل ، أو في رسل الله نعي حي نوحي الساو بأسما حمر ل تصديك مك وسوك إلقتيعالى هذا العول لم تعالموا السق واعماطلوا أس يحرهم الملائسكه تعدف عدصلي القاهل وسير وإمار متوليس القامعالى وعلى المول الاقرارام وطلموا أن كموموا أمساء مدل على محمد العول سياق لاكار (آنه)مشرهأو آنعم الترآن باحرهم مالاعبار (فالو لريؤمس سى نۇلىسلىماۋونىرسل لله)أى معلى من الآلمات متسكل مأأعطى الابداء فاعزانة بدلىأبدأعزعي دسيار السوء فعال بعالى

ألاً به وهوقوله: الى (اللهُأَعَلِ حسب بحمل رسالانه) من انه نعالى نعرْس نسمحو الرساله فنسرفهم و نعرْ من لاستحمهاد والسن أهل له وأتم لسم لحاباهل والناال موه لابحمل لمن بطابها حصوصالي عنده حسد ومكر وعدر وهالأشلاامان الابام فالصداق الرسل الكلا بكوبواف المستعطاعات فومهم لان الطعن كأن وحسه علمه فيمال اعما كأنوارؤ ساء مطاعات فاسهم فومهم لاحل دنك فسكان القاساني أعداع كمشمى الرح له معلها لينيم أى طالب دور أتى حهل والوا لدوعرهم من أكار ور نش ور وسائما ﴿ وَعُولُهُ تعالى (سمسالدن حرمواصعار) عدله وهوان وفسل المعارهوا بدل الدى بمعرالى المرعب ف (غىداً بندى هدامس بحداثة وصل أن هذا الصعار ناس لهم عدادة فعلى هذا العول استاعصل لهم الصعار فالاسوة ويلمه المسمسهم معار عكم الله حكم معالهم فالدسا (وعداب شديد) معى فالاسو و(عا ( نله أعلم- تحمل رساله) مكى وحهص رسالانه عسرهما حث معول به رالعامل محدوف والعدم عسلم موضع رسالم (سيمت الهدي أخوموا) من كارها (صعار) دل وحوان (عندانه) في العمامة (وعدات شديد) في الدارس مو ألصل والاسر وعبدات

كانواعكر وَنَ إِينَ اعْمَاحِهُ لَمُهِمِدًا الصغار والعدَّ إِلْ بِسُهِ مِكْرِهُ وَحِسَدُهُ وطَلَيْهُمْ مَالْأَيْسِ عَقَّوَهُ في قوله تدالى (فن برد الله أن بهديه يشرح مدوه الاسلام) كالايدان بقال شرح المدّ صدّره فانشرخ أيّ وسعطفيول الاعمان والقبرفنوسع وقلك أن الانسان اذا اعتندف عمل من الإعمال أن نفع وألم وخير واجمور بحاظاهر مال بطبعه اليهوقو يشرغبه فيد فتسمى هذه الحانسعة النفس وانشراح السلاء في التراح الفتح والبيان بقال شرح فلان أمر واذاأ وتعه وأشهر وشرح المسئلة اذاب وينها فقدتيت أن للشرح معنيين أحدهم الفتح ومنع يقال شرح الكافر بالكفر صلوا أى أي ومنه قوله تعالى واسكن من شرح بالكفر صدوا وقوله أفن شرح القدصد والاسلام يعني فتحد ورسعة القيرا والثاني الالبر حنور يقذف الله في فلب العبد فيعرف بذلك النو والحق فيقبله وينشر خصوره أيرو الآنة في والله أن مديه للإعان بلنة و مرسوله و عليا ميه من عنده يوفقه أيو يشر م صدر الفيلة ولا من عليه ويسهله له بفصله وكرمه ولطفه به واحسانه اليه فعند ذلك يستسرالاسلام في قليه قبضي ميه ويتسلم صدره وللزائده فد لآينسشل التي صلى للة عليه والمعن شرح المدوفة الدفوة يقذفه ابته في فل الوسي فينشرح لهوينفسح قيل فهل لذلك أمارة قال نع الانابة الى دارا تخلود و لتجافى عن دارالغز و روالاً ؟ لوت قبل تر ول الموت واسنده الطبرى عن أين مسعودة لقبل لرسول القصلي المقعليه وسد إحيا عليمه فدالآبة فمزير دافتة أن بهديه يشرح صدره للرسسلام قال اذاد خسل النور القلبُ انقَستُه والنَّمَرُ ة لوافيل لذلك من أمَّة يعرف مهاقال الإمَّاية الى دار الخلود والتجافى عن دار الغر وروا ٧ - ١٠ الآنَ مُنا لقاءالموت ﴿ وفوله تعالى (ومن برد) أى الله (أن يعنل بيع مل صدر مضيفا سر جا) يعنى بيح ل مُسْدَّرُ مُشْر حتى لا يدخله الإيمان وقال السكلي ليس للخرف منفذ وقال ابن عياس اذاسمع ذكر إنته اشمأ زُقَليْبُهُ ﴿ وَأَوْ سمع دكوالامد مادناح الى ذلك وقرأعر بن اعماب هذه الآية وعنده اعراق من كناءً فنال لهما لكر فيكم فالماخرجة فيناالشحرة تكون بين الاشجاد التي لاتسل الهاراعية زلاوحشية ولاشئ فغال عراس فلبالمنافق لايصلاليه نيغ من الخبر وأصل الحرج الضيق وهومأخوذمن الحرجة وهي الانستحثر ألكنن بعضهاعلى بعض حتى لايصل المهاندي وقررا أبن عباس هنده الآية فقال هل هذا أحد مَرم ويزبكر وَالَّهُ الْحَيَّةُ بعرة المااخر جنفيكمة الالوادى الكثيرال جرالمستمدك الذي لاطريق فيه فقال الن عماس كذلك وَاللَّهُ التكافر قالبأهب لاالمأنى فساكان انفك عجلانا ملوم والاعتقادات وصف انتائها لي قل من ويدهي فأتمي بالانشراس والانفساح وتوره فقبل ماأ ودعه من الاعبان بالته ورسوله ووصف فبكيسودكم يرحد طلالت بالنساخ الذى هو خلاف الترح والانفساح فعلذاك على إن احة تعالى مسيرة لب السكافر عيت لايع أعلمان استد الاعلى توحيد قالتة تدالى والايمان به وفي الآية وليل على أن جيع الاسباء يمتين القه وارادة تنية اعان المؤمن وكفرا لكافر ﴿ وقوله تعالى ﴿ كَأَعَالِ عِنْ السَّاء ﴾ يعني أن الكافر إذا دعي إلى الأسلامُ م قدكف أن يسعد الى السياء ولايف رعلى ذلك وفيل يجوزان يكون المنى كأن فلب السكافر يسعد الى ألسكان نبواعن الاسلام وتسكيراوقيل ضاق عليه المنحب فإيجدا لاأن يصعد الى السهاء وليس يقلر على ذات وَقالَ هوون الشقة وصعوبة الامرافيكون المنيان الكأفر اذادى المالاسلام فاد بشكتب مشقة وصفوية في ذلك كن بشكاف العدودالي الساء وليس بقدرعلى ذلك ( كالشاعد الله رجس على الذين لا يؤمنون) الكاف فى كداك تفيسد انتشب وفي وجهان الاولىمناه ان بعاد الرجس عليهم كحداد سيدور سوجة والمعنى كاجعلناصد ورهم ضبيقة سوجة كذلك بجعل اعقالر جس عليهم الوجع الثاني قال النياج أى مثل ما قصفناً عليك كذلك ععل التدال جس قل ان عباس الربس السيطان في قسل للذا الله عَلَيَّةً وةالجاهد الرجس مالإخبوف وفازوابة عن إين عباس ان الرجس المناب وقل از بناج الرجس

إلىار (عما كانواتكرون) فالدنيا إفسخ بردانتأن بهسكيه يشوح صدوه الاسلام) يوسعه ويتور قليمة المعليد السلام اذا دخَ لُ إِلنَّهُ وِرَ فِي الْقَالِ انشرح وانفتح قيسل ومأ ملامة ذلك قال الامامة الى دار الخلود والتحافي عين وأرألغر وروالاستعداد للموت قبسل نزول الموت (رسن رد) أىالة (أن يعلد بعلصدره مسيقا) و طبيقامكي (سو سا) صفة لمنسيقا مدنى وأبوبكر بالفافي النسيق حرجا أغيرهما وصقا بالصدر (كأعمايدمدق السهاء) كأنه كتف أن يمسعداني الساء اذادعى الىالاسلام من ضميق صدره عنه أذا مناقت عليب الارض فطلب، صعدافي السياء أو كماز سالرأى طائر القلب فى الحذواء يصعد مكى يساعد أبوبكر وأصله يتصاعد الباقهن يصمد وأصلابتصعد (كذلك بحمل الله الرجس) العذاب فالآخرة واللنب في الدنيبا (عسلي الذين لابؤمنون)والا بة عب الساعلى المستزلة في ارادة

وعلى أسباب التوسل اليهاوا تنفع الجن بالاسرحيث أطاعوهم وساعدوهم على مرادهم ف اعوامهم

وجعنله مسيقان أواد مسلاله (مستقيا)عادلا مطردا أوهوحال مؤكدة (قه فعدلماالآباث لغسوم يذكرون) يتعطون (لمم) أىلقوم بذ كرون (دار السلام)داراتة يمي الحسة أشافها إلى نمسيه تعطيما لحساأودارالسسلامة من كل آ فة وكدر أوالسلام العية سميت دارالسلام لفوله تحينهم فبها سلام الأ قيلاسلاماسلاما (عند ربهم) ی شدانه (دهدو وليهم) يحبهم أوناصره-م على أعدائهم (عما كانوا يعسماون) بإعماطه أو منسوليهم بجزامها كأنوأ يعمملون أرهو وليثاق لدنيا بتوفيسقالاعمال ونى العقدي بتخفيستي الآمال (وبوم تحشرهم حيما) وبالياء حفصائي واذكر يوم نحشرهماو ويوم تحشرهشم قلبنا (بامعشراخي قداستكثرم من الانس) أشالتممنهم كثيرا وجعلتموهمم أنباعكم كانفول استسكثر الاميرمن الحنود (وقال اولياؤهم من الانس) الدين أطاعوهم واستمعوا الىومسوسىتهم (رينا استمتم بعشابيعس)أى انتفع الانس بالشبيأطين ت داوهم على السهوات

فاشرح مدرمن أرادهدايثه

الديبا المنة وي الا سَرة العدّاب ﴿ قُولُهُ عَزُ وَ جِلِّ (وهذاصراطر بِكُ مستقيمًا) بعي وهـدا الدي يسالك يا محمدى هذه السو وقرعيرها من سور القرآن هو صراط ربك يعي ديمه الدى شرعه العراده ورضيه أسفسه وجهله ستقيالااء وجاج فيه قال ابنءساس ف قوله وهداصراط رمك مستقيابيني الاسلام وقال ابن م بعوديمي القرآن لامه يؤدى من تبعه وعمسل به الى طريق الاستقامة والسعاد (قد فصلنا الآيات) يعي فد فعلها آيات الفرآن بالوعد والوعيد والنواب والعقاب والخلال والحرام والامر والهي وعديره الثامن أحكام القرآن (الموم بذكرون) يمي لمن يتذكر بهاو يتعط عاقبها من المواعظ والعسر فالعطاء يعي أعفاب البي صلى الشعليه وساروهن تبعهم احدان (طمدار السلام عتدريهم) يعي الجندة ف قول حييع إلىسر في قال الحسور والسدى السلام هواللة تعالى وداره الجدة ومعى السلام في أسماء الله تعالى ذوالسلام وهوج بمسلامة لايه تعالى ذوالسيلامة من جييع الآفات والنقائص فعلى هذا الفول أصيفت الدارالي المسلام أأندى هواسم اللة أمالي اضافة تشريف وتعطيم كاقبل للكعمة بيت الله وللسي صدلي الله عليه وسملم ببدالله في كوله والعلَّاقام عبدالله بدعوه واستيراه معة هدامان في اسافة الداراني الله تعالى نهاية تشريعها وتعطيمها فكانذ كوالاسافةمبالغة في تعطيم أمرها وقيل ان السلام صعة للدار لامهادا والسلامة الدائدة لأنفطم فعلى هذا يكون السلام عمى السلامة كالعقال طمدار السلامة التي لا يقون ويهاشيأ يكرهونه وقيل ستعيث بذلك لان تجييع مالاتهاءة وبة بالسلامة كاءل تعالى وصفها ادخاوها يسلام آمدين والملاتكة بدخلون عليهم من كل البسلام عليكم وقال بحيتهم فيهاسلام وقال سلام قولامن رب وحيم لا يسمعون فيها لعواالاسلاما وفواعندر مهريدى ان الجنة معدة مهاة المهمندر بهمستى وصلهم اليها (وهووليهم عاكانوا يعملون بعى العتمالي يتولى أمرهم وإيصال المناوم اليهم ويدوم الصارعتهم وقيل معناماً معينولاهسم في أله نيابالوفيق والمداية وفى الآسوة ألجزاء والبرة وقيل ألولى حوالداصر والقريب يعبى انه دمالى يسعرهم ى الديبارُ بقر بهم ق الآخرة بسبب أعماطهم العاخة التي كانوا يتقر بون مهاليه ف الديبا ﴿ قوله تعالى (و يوم عصرهم جُيعا) ى ادكر يا محد يوم تحصر المعاد اين باهة الاصنام مع وليام من السياطين يعى عُدُم المنركين والشياطاين حيمايوم القيامة (يامعشرا لجن) فيه مدف تقديره يقول لمهامعتمرا لجن وَّالِمُشْرِالحَمَاعَةُوالمرادِمِن الجَنِ الشياطين (قَداشتكترتم من الاس) بعي من اضلاطم واغوائهم وقال إين عباس معناه أصلاتم كشيرامن الانس وهسة التقسيرلا بدلهمن تأويل آسؤ لان الجن لايقسه رون على إشلال الاس واغواتهم المسهم لاله لايقدرعلى الاجبار أحد الاالقة لانه هو المنصرف وخلقه بماشاء فواجب أن بكون المعنى قداستكثرتم من الدعاء الى الاصلال مع مساد وة القيول من الاس (وقال أولياؤهم من إلانس ربااستمة وعضابيعض) بدى استمتع الجن بالأنس والانس الجن فامااستمتاع الاس بالجن وفالبالسكلئ كان الرجل في الجاهلية اذا سافر فول ما وض قعرا موشاف على خسه من الجن قال أعوذ بسيد بقابة الواحى من شرسفهاء قومه ويبيت في جواز هم وأما استمتاع الجن بالانس وبور الهم قالواسه باالاوس لمُع الجن متى عادُوا مَنا فيزدا دون مذاك تشرفا في قوم عم وعطما في أخسه مروفيسل استمتاع الانس بالجن هو بأكإبوا يلقون اليهمن الاراجيف والسخر والكهامة وتزييهم الامو دالتي كاتوا يهوونها وتسهيل سبلها علبه يمر واستمتاع الجن الانس طاعسة الانس للعجن فبعابز ينون لهم من الضلالة والعاصي وقيسل استمتاع الانس بالحن وياكا يوايد يونهم على أنواع الشهوات وأصناف الطيبات ويسهاو بهاعلهم واستمتاع الجن الانس هي طاعت الاسل للعبن وبايام ونهسم به و وثقادون خسكمه م فصاروا كالرؤساء الانس والاس كالانباع وقيشل ان قوله ربنا استمتم بمنشابعض عومن كالم الاس خاصة لان أسقتاع الجن بالانس والممكس أمرادولا يكاديطه إمااستمتاع الانس بعضهم بعص فهوطاهر فوجب حل السكلام عليمه

(شالدين فيها) سأل والعامل

. معنى الاشاقة كقوله امالي

أن دابرهؤلاء مقطوع

معيمين فصدين سالس

هؤلاه والعامل فىالحال

بمعنى الاشافة ادمعناالممازحة والمضامة والثوى ليس

بعامل لان المكان لا بعمل

في ثني (الاراشاءالية) أي

- بخلدون في عالم الناد

الإبدك الاماشاء المالا

الأوقات التي ينفاون فيها

من عبداب السيعيرالي

عــنـاب الزمهر ير ( ان

ربك حكيم) فبإيفـعل

واوليانه وأعدائه (عليم)

الماطسم فنعزى كادعلى

وقق عممال (وكذلك

فولى بعض ألفاللين بعضا) إنتبع يعظهم بعشا فيالثار

أوتسلط بعديم على بعض

أونجعل بمضهم ولياء بعص

(عاکانوایکسبون)بسب

كسبواهن الكفرواله صي

ثميقتل لحميوم القيامسة

على يه التوبيخ (بامعشر

الجن والانس ألم أتكم

رسل منكم) عن الضحالة

بعث الى الجن رسلاسهم كما

بغثالى الانس رسلامتهم

لامريه آئس وعليه ظاهر

النس وقال آحرون الرسل

(٥٦) ﴿ المُعَنَونَ بُومِ المِدُّوهُ الكَالْمِ اعْدَافَيْهَا كُنْ شَهْرَ لَنْ عُلَيْمَا الْمِيْدُ الْم وأنباع الموى والتكذيب كالبث وتعسراني سالمم

[(وبلغائبانا لذى اجلتك) إين ان ذلك الاستُمتاع كانِ الحداجل معين يُوقِفُ بِحَلُودُمُ وَحُبَدُو يَيْنَ أطفرة والبدامة قال الحسن والسنى الإجل الوث وقيل هو وقت البعث المحتمان في يوم القيامة والم (فالالنار منواع) منزلهم إلىني قال أبتكمو لامات التين استعم معتام ببعض من الجن والانس (النار منواعم) أيتني إن البناز-

ومقركم فيها ومصيركم البها (خالدين فيها) بعنى مُقير بين في نارجهم أيذا (الاراشا والله) اختلفُوا في منخ الجُسُنَةٍ الاستثناء فقيل معناه تنائبين فيها الإفسيرمد تبعثهم ووقوفه بالمحساب المحين وخوطها لحا الناوفان عبيب الوقت ليسواع الدين قيد في الداروقيل المراحين هذا الاستثناء هواوقات الديم من عداب الدعداب أيم وذاك الهربستغيثون من النارفينقلون الى الزمور برخ يستغيثون منه فيتقبلون الى النارفكائبُ مِدْةً رَبِّ هي المراد من هذا الاستشاء وتقل جهور الفسرين عن ابن عباس انه قال ان هذا الاستشناء وبجم اليرق

سبق فيهم علمائة أنهم بسلمون ويعدقون الني ملى المة عليسة وسلم فيخرجون من النارة أو أفكى هذ التأويل تكون ما في قوله الاماشاء الله بعني من يعني الامن شاءًا لله ونقل الطُّر بري عن أين عَيْم الله يتأول هذا الاستثناء إن الله عزوول جعل أمره ولاء القوم في مبلغ عدّا بم مال مشيعته وقال في جلوالي

انه لاينسى لاحدان عكم على الله في خلقه ان لا يتزهم جنة ولا نار إذال آزجاج والفول الول أولى الأن ميمة الاستئناءا عاهومن يوم القيامة لان قواه ويوم تحشرهم جيعاه ويوم الفياسة ثم فال خرادين فيهأ مُنكِّدَ يَنعُنكُو

لامانها الله من مقدار مشرهم من فيوره ، ومقدار مدأة محاسبته . (ان ربك حكيم) يعني في تدييرًا ونصريفه لياهم في مشيئنه من حال الى حال وغير ذلك من أفعالة وفيل حكيم فيا يفعله مُن ثُوابَ إلطَّابْمُ وَيُرْكُ

العاصى وفى سأثر وجوه الجازاة (عليم) يعنى بعواقب أمور خلق وماهم اليسه صافر قل كابه قال الميك م لْمُؤلَّاءالكفار بالخاودق النارلعلني مأتهم يستحقون ذلك ﴿ قُولُهُ عَزُوجِ لِ ﴿ وَكَذَاكُ نُولُ يُعْشِ

وِ مَنا ﴾ الكاف ي كذلك كاف التشبيه تقتَّصي شيأ تقدم ذ كرٍّ ، قالتقد بركماً تُرَّاب المدابِّ والجنُّ وألَّا تَثُ لَذِن استستع معضهم بعض كذلك تولى بعض الطالمان بعضاأى فسلط بعضهم على بعض فتأخَّ خَسَلَيْنَ أَلَ

بالطلم كاجاء فى الانرمن أعان ظالما سلطه انته عليه وقال فتادة نبعل بعثهم أولياء بعض فالمؤمن وكي المؤمر حيث كان وأين كان والسكافرول السكافر حيث كان وأين كان وفي ووانة أخرى عن قناذة قال يَنْبَعُ

يستانى المارمن الموالا دوقيل مصاء تولى ظلمة الانس ظلمة الجن وظلمة الجن ظلمة الانس بليمي يكري الى بعض وقال ابن عباس فى تفسيرها ما الآية هوان الته تعالى إذا أوان يقوم خسيراولي عليهم خياره في و

وادبقوم شرا ولى عليهم شراوهم فعلى هذا القول ان الرعية متى كانوا ظالين سلط الله عروج لأغليم ظَالَلَ مثلهم فن أرادأن يخلص من ظلم ذات الطالم فليترك الظلم ﴿ وقوله تعالى ( بَهَا كَانُوا كِيكَسَّبُونَ ) يَعني للبَيك

المعمن يظلمهم بسبب أعماله الخبيئة التي الكنسوها في قُوله تعالى ( المعشر الجن وَالانس) المشرك جاعدة أمره-م واحد والجع ماشر (المياتُسكر سل منكم) اختُلِبُ إلْعَلَى اعْتَى مِعَى عَلْمَ الْآلَة إِنْ الْمَالِي

من الجن وسل أم لافذهب من كثر العلماء إلى أنه لم يكن من الجن وسوك وأعاكات الرَّسْلُ مَن الْانْشُ وَأَيْبِالْوَا عن قوله رسال منكم مني من أحدكم وهم الانس خلف المشاف فَهوكيڤوله بخرجُ مُنسَّبِها اللوَّلُوْ وَاللِيْجُ

وانما يخرج من أحده ماوهوا للح دون العذب واعما جازدلك لان و كرهما و بجع في قوله مرجم البَعْرُ عَلَيْ

وهوبائر في كل مااتفق في أصله فلد الك لما الفق ذكر إلحن مع الإنس جار يخ طبتها عالمينهم رقب إلي أ الفريقين وهما لانس وهد قول الفراء والزجاج ومذهب جهوراهل العاقال الواجائي وعلي ولكيكام

ابن عباس لايه قال ير بدأ بياء من جنسه ولم يكن من جنس الجن انبياء وذهب قوم الى انه أرئسل اليزالية وسلامنهم كارسل الى الاص وسلامنهم قال الضحاك من الجن وسل كامن الإنس رسسك وظاهر الآية ...

مرألانس خامةواى قيل رس كم لانه لمباجع المقلين في الخطاب صرفاك وانكان المن أسبر المنظل على المنظل المناسبة المنظل الم يْقَوْلُ عَمْرِج مَنْهَا الوَّلُوْوَالرَحِان أورسلهم وَسَل بَيِنا كقوله ولوا ألى قومه منفُرين أي الم

(يُنمسون عليكم آباني) بقرون کنی (دیدروسکم لقاءبومكرهـدا) بعسى بوم الفيامة (خالواش-يادنا على أشمناً ﴾ بوجوب الحبة علينا وتبليغ الرسل الينا(وعرتهما لحياءالدنيا وشهدوا على أنفسهم أمهم كانوا كافرين) بالرسل (دلك) اشارة الىمانقدم من بعثة الرسل الهـم وهو شرمبتدأ عسذوفأى الامرذاك (ان أركن ر بك مهلك القرى شلسلم راً «ایاغاواون) نعلیل أی الامر ماؤرصنا عليك لانتفاء كون وبك مهلك القرى طارعملي أن أن مصدريةُ و بجوزاً ن تكون عفف قسن الثفيلة والمعىلان الشأن والحديث لمكن ربك الشالفري طل سبخال قدمواعليه أوظلاعلى أنهلوا هلكهم وعه غاواون م سوا رسول وكيتاب ايكان ظالمادهو متعال،عنه (ولكل) من الكافين (درجات) سازل (عاعماوا) من جزاءاعما لمم وبه استندل أبويوسف ومحمدر جهماالة علىأن للجن الثواب باطاعة لانه ذكرعقب ذكرالتقلين

دل دع الماد المال المان كرول منصحم نفطب الفريقين جيمادا بيب عن ذاك إن المان المال قال بالمعشر المجن والأنس المياتكم وسلمنسكم وهذا يقتضى كون الرسل فعنامن أبعاض هذا الجموع واذا بكان الرسل من الانسل كان الرسل بعضائ أمعاض هذا المجموع وكان هدا الفول أولى من حل له الآية تُعلِيظُله ﴿ حَافَتُهِتْ بِلِدَالِكَ كُونَ الْرَسُل مِنَ الْآنَسِ لامن الحن و يحتَّمَل أيضا أن يغال ان كافة الرسل كانوا من إلآن ي لكن الله تعالى باني الداعية في فأوب قوم من الحن حتى بسمه وا كلام الرسل من الانس ثم باتواقومهم ين الجرز فيتمبر وهم عاسمعوامن الرسل و بنذووهم مه كافل تعالى وافصر وننا اليك نفر أمن الجن يستمعون ( قرآن الى فلما قضي ولوالى فوم م متذرين ه كان أولئك النفر من الجن رسل وسول الله صلى الله عليه وسل إلى فوعهم وعدَّامذهب بحاهد فأنه قال الرسل من الانس والنفر من الجن ونحوذ لك قال ابن سو يحوراً بوعبيدة وفيسل كانت الرسل بيعتون إلى الجن من الجن ولكن بواسطة رسل الابس والقاعل عراده وأسرار كسابه والموقولة تعالى (يقصون عليكم آياتي) بعنى يتجرونكم ماأوس البهم من آياني الدالة على توسيدى وتصديق رسني (وينذروا كلقاء بومكم عذا) يعنى ويحدرونكم ديخوه ونسكم لقاءعداني في بومكم هدادهو يوم التيامة وذاك ان أللة تعالى يقول يوم القيامة استفارا الجن والافس على سبيل التقر بع والتو بينهما حدى يُّكنابه وهوقوله تعالى بامعشر الجن والاس الآية فيجيبون بما خبرعهم في قوله تعالى (فاوا) عيكمار إلمَن والانس (شهدناعلى أمفسنا) اعترفوا بأن الرسل قدأ تنه و باعتهم وسالات رجهم وأ شروهم لقاء إوتهم وفدا وانهم كذبوا الرسل ولم يؤمنواهم وذلك حين شهدت عليهم حوارحهم الشرك والكفر فالدانة تِهالي (وغرشهم ألحياء الدنيا) يعني انساكان ذاك بسبب امهم عُرتهم الحياة الدنباو الوا البه (وشهدوا على أنسيهم المهم كأبواكارين في الدنسادان قلت كيم أقر واعلى أحدهم الكفر ف هـ فـ والآية وجدوا أنشرك والكفرق قوله والمقريناما كمنامشركين قلت بوم الفيامة بوم طويل والاحوال فيسه مختلفة فادا وأواماسهل للمؤمنين من الخير والقصل والكرامة أمكروا الشرك لعدل دلك الاسكاد ينعهم وقالوا والشر بناما كناستركين فينتد بختم على أفواههم وتشهد عليهم جوارحهم الشرك والكفر فللك قولة أيدالى وشهدواعلى أنفسهم الهم كاتوا كأفرين فان قلت لم سورشهادتهم على أنفسهم فلتشهادتهم الاولى اعترأب منهم عما كالواعل فيالدنيامن الشرك والمكفرو كنديب الرسل وفي قوله وشهدواعلي أخسهم ذم كمنتم وتخطئة لرأيهم وومف لفلة تطرهم لامقسهم وانهم قوم غرتهه مالحياة لدبيا ولذاتها فسكات عاقبسة إمراحه أينا منطروا الحدالثهادة على أنقسهم بالسكفر والمقصود من شرح حالم تحقد يرالساه مدين وزبوطم غَنِ الْنَكُونُرُوالمعاصيٰ ﴿ قُولِه عَرُوجِلُ (ذَلك)اشارةالىما تقدمة كرمينُ بعثة الرسل اليهم والحارهــم سِوَّ العاقبة وقال الزجاج معها عذاك الذي تصّصنا عليك من أمر الرسل وأمر علماب وت كذبهم (أن لم يكن رَبِّكَ) يعنى لانه لم بكن ربك (مهاك القرى بطلم) قال الكابي معناه لم يكن ليه لسكهم بذنو يُهم، ن قبل أن تأنيم الرسسل فنهاهم فان رجعوا والاأناهم العسال وهساة أقول جهور المفسرين قال القراء يجوزأن يكونُ المعنىٰ إيكن ليهلكهم بطار منه (وأحلهاغاً فلون) أى وهم غافلون فعسلى قول الجاءور يكون الطام فعلا إيكفاروهو شركهم وذنو بهمان عمارها وعلى قول العراءانه لوأهلكهم قبل بعثة الرسل لكان ظالمأوالة عزوجل بتعالىءن العام والفول الاول أصبرانه تعالى يفعل مايشاه ويحكم ماير بدالاعتراض لاحد دعليه في ثني من أفياله غيراله أخبراله لا يعذب فيل بعثة الرسل ولوفعل ذلك لم يكن طلمامنه في فوله تعالى (ولسكل دِرجان غَابِحاوا) بعنى ولسكل عامل بطاعة اللة أو بمعينة درجات يعنى منازل وبلغه العمله ان كان خيرا نثير يران كان تعرافيتر وأغسم بت درجات لتفاضا بافى الارتفاع والإعطاط كتفاض الدرج وهذا اعمايكون فى النواب والعقاب على قدرا عماهم فى الدنياة نهم من هواعلاً ، ثوابا ومنهم من هوأ شدعة الرهوة ول جهور

المفسر ووكيس وإدامال والكل دوجات عماع لواعتيس باهل الطاعة لانافظ المرجة لايليق الإيم ﴿ وَلَوْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وتهديد للم وَالْوَلُّولُ الاول أصم لان عله تمالى شامل لسكل المالومات فيدخ ل فيه للؤون والسكافر وأغناث والعاصي وألبارة وعالم على التنسيل النام فيجزى كل على على قدر عله وما يليق بد من تواب أوعقاب ﴿ فِي قُولُ عَزُّومِيًّا (ور بك الذي) عنى عن خلقه وذلك أنه تعالى لما مين أن لسكل عامل بطاعة أو معصية ورُجه على قدر عمل ما ان تفصيص الطيعين بالتواب والعامسي بالعقاب ليس لانه عتاج الى طاعة المطيع أومنتقص العاصى بل هوالنبي على الاطلاق وانجمع الحلق فقرا مإليه (دْرَالرحة) قالما بن عباس إداياتُهُ رَاهُمَا طاعته وظالما الكاي يخلقه ذوالتجاوز عنه قن رحته تأخيرالمذابعن المأذنيين الملهزيتو بوث و رُجَّهُ . (ان بشأ بذهبهم) يعنى بهلسكهما غطاب لاهل مكة قفيه وعيدوتهاديد لحم (ويستنحلن ) بعنى وبنشن ويُعَلَمُ (مَن بعدُم) يَعْنَى مِن بعداه لا كَمْ (مايشاء) يعنى خلفاغير كم أشُل وأطوع مشكم (كَا أَنْشَا ؟ من ذرية قوم آخرين) اختلفت عبارات المفسرين في هساما الفظة فقال البغوي يعنى آباء هسم المائمسيَّة قرناندورن وعودة لالواسدى وصاحب المكشاف يعنى من أولاد فوم آخرين لميكونوا على مثُل كَيْمُ وهمأهل سفينةنو حعليه السسلام وقال الامام غرالدين الرازى في فوله تعالى ويستخلف من بعسكم فيا من بعداد هاب كم لان الاستخلاف لا يكون الاعلى طريق البدل من فالت وأما قوله ما يشاء فالمرادمتُه خُلُق نات أورام واختلفوافي ففال بعضهم خلفا آخرمن أمشال الجن والانس فالالقاضي وهواأوجي الاقرب لان القوم بعلمون بالعادة العنعالى فادرعلى انشاء أمثال هذا الطلق فتي كل خلق الشوزايم يكون أقوى في ولالة الغدرة فسكانه تعالى بدعلى إن قدرته ليست مقصورة على جنس بون جنس موا الخاتي الذن يصلحون لرحت العنليمة النيعي الثواب فيسين مسقرا الطريق انه ثعالى لأختب طؤلاء إلاتوكي الحاضرين أبقاهم وأمهلهم ولوشاء لاماتهم وأفناهم وأبدل منهم سوإهم ميين المةتعالي قوة قضوته على ذلك فقال كاأنشأ كمن ذرية قوم آخرين لان للرواد انفكر عباله تعالى خلق الانسان من نطف أيس أبنا من صورته قليل ولا كثير فوسب أن بكون ذلك بمحض القدرة والحكمة وآدا كان كذلك فسُكا فَدرداً تمو يرهـذه الاجسام مذه الخامسة فكذلك يقدر على تصويرهم خالقا آخر مخالفا له أهدا آخر كالأمة وقال الطبرى في قوله كانشأ كم و ذر به فوم آخو بن بقول كا حد شكم وابتد عكم من بعد منظل آخو من كانواقبل كرومعني من في حدا الموضع التعميب كإيفال في السكلام أعطبتك من دينارك ثو والعني مكان الدينارثو بالأأن النوب من الدينار بعض كذاك الذين خوطيوا بقوله كاأنشأ بمج أير دياخيار هرد تأ الخبر أنهدما نشؤامن أحسلاب فوم آخرين ولسكن معنى ذلك ماذ كرناانهدم إنشؤامكان فوم آسَوُّ ثُن قَثُّ أهلكوا قبلهم ﴿ قُولُهُ تعالَى (ان مَاتُوعَدُونَ ) بِمَنْ بَجِيءَ السَّابَةُ وَالبُّفُ بِعَدْلِلْمُوتَ والحَشْر بومالنيامة(لأنَّ)بغنياله كانن فريب (وماأنتم بمثيرين) يعني بفاتتين حيثًا كمنتم يدِرَكُ كَمُ الْمُوَّت (قل) الخطاب لاني صلى الله عليه وسل أى قل باعمل (ياقوم) أى قل لقومك من كفار قريش (اعماد إقل مُكانتُكم)وفرى مُكاناتكم على الجع والمكانة تكون معدّ دايفال مكن مكانة أذاتكن أبلو التيكن وكيليّ المكان بقال كان ومكانة كإبقال مقام ومقامة فقوله اعداداءلي مكانتسنكم عشدل أن يكون معذا وأعج الطفا تمكنكم من أمركم وأقصى استطاعت وامكانكرو بحتمل أن يكون معناه العالواء لي مالنكم التي أأنه عليها كايقال للرجل إذا أمران شبت على عاله مكاتلك بافلان اي أثبت على ما انت عليه لا تتنفَّر عنه أوَا إِنْ عِبْاسَ مِعْنَاهَ الْمَهْ أَوْلِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا والمعنى البتواعلى ما تتم عليه من الكفر والعدارة فان تأت على الاسلام والهابرة فان قات والمرا لإَيّة بالله عامل) على كانتي الني أنا

tte le le

(ومارمك بنافل هما معملون) إلياً وعنه وبالناء شائي (ور بك الفي) عر عباده وعن عبادتهم (دوالرحة) عليهم بالتكاعب لمع مندر لذافع الداعة (أن يشأ يذهبكم) أيها الطلمة (ريستخلف ما بدك مابشاء) من أغماق المطلع (كالشأكر ذرياني آخرين) س أولاد قوم آسؤين ألم يكونواء إيمثل مفتكروه مأهل سفينة أرخ أعليه السلام (انما) ماعمني الدي (تَوَعَدُون) مِن البث إلحساب والثواب والعقاب (الآت) خبران أى لكائن وماأيتم عشجزين) بفائنين ولحسم مات فقد ا تكون معدرا ويقالمكن مكانة اذاقكن أابلغ ألفكن وبمعستي المركمان يقاله كان وسكانة رمقام ومقامة وقوله (فل ياقوم اعماراعلى مكانتكم) عتمل أعاواعلى فكسك من أم كم وأفصى استطاعتكم وأمكانكم وأعمماوا على جهسكم إوحالكم ألتي أنتم عاسا وُ بِنَالُ الرَّيْزِلُ اذا أَمْرُ إِن يُنبِتُ على حاله عُملِي مكانتك بافلان أي اثنت

على ما أن عاب (ان

تَّغَلِيَكُونَ البِنواعيل كَفْرَكُ وَعِدَاوَتِسَكُم لَى الْلِيءَ عِسلِي الاسلام وعيل معارت كرود أمرته بعدودعيد وليفاتي الأسوف أَنْ أَيْنُ وَمِن تُكُون أَمَاقَةِ اللَّهُ () أى أو وف العامون إبنا تكون له العاقبة المحدودة وهشا طريق (44)

لليف ق الاسار (له لايفسام العالمون) أي لكافرون كالمات كمديث کان انوبکریکون حزہ وعلى وموشعمن وفعاذا كان بمهنى أى وعلق عنسه ومل العل أو صب أذا كان بمعىالدى (وجعماوالله عادرأم والرث والاسام صبا) أي والاصمام اسبباها كشفى بدلالةقوله تعالى (فقالوا هسدالة وعمهم وهذا لشركائنا) بزعمهم على وكذا ماسده أي زغمسوا انه منة وامته لميأمرهم مذلك ولاشرع لحم تلك القسمة ( فما كان لشركاتهم فلايصل الدامة) أىلايصل المالوجوه التي كاتوا يصرفونه البهامن فرى النسيفان والنسدق (على المساكين وماكان لله المو بصل الى شركائهم) مورا بفاقهم عليها والاجواء علىسدتهاروى امهركانوا بعينون أشسيامن حرث وتناجه وأشبياء شهما لألمنهمادارأ واماجعاوانته زاكيا باسارجعوا قعاوه للاستام واداؤكا ماجعلوه للامسام تركومطاوقالوا ان الله غني والماذاك لحمم آ لجنيسہ واپتاره، لحساوي

رُ أَمَنَ السَّمَارِ وَلاَ فَامَة عَلَى مَا حَمِ عَلَيه مِن السَّكَة روداللهُ لا يَعَوزُ قلتُ معنى هـ قدا الاص الوعيد والموسيد أءاندالمية فيالربو عساعه عليسه من التكفر فسكا معة اليأفيموا على ما تترعليسه من العسك عران رضيتم لأنفسكم للمبدأب الدائم فهوك فواداني اعماوا ماشستم ففيه تعويض أمرا لعمل اليهرعلي سعيل الرسو والتهديد رابس فيه اطلاق لحمل على ما أرادو من الكمروال امن في وقول تعالى (فسوف تعلمون) به إن تكون العافية الحمودة للها أولكر وقيسل معناه فسوف تعلمون عب تزول العداب كم يسا كأن على الملق فع له تحن أم أتم (من نكون له عافبة للدار) يمي فسوف مله ون عدا في الفيامة ان تىكون ياقبة الداروهي الجمة (الهلايقطرالطالون) قالماين عباس معناه الهلايسعدمن كمغربي وأشرك تمى صده الآية قولان أحدهما الهائتكمة وهمذاعلى قول من يقول ان الراد نقوله اعمساراعلى مكاشكم الوعيدوالتهديد والقول النانى اتهامنسوخة بأتية السيف وهسة اعلى قولسن بقول ان المرادبها رُكَ الدُّمَا ﴿ فَوَلَهُ تَعَالَى ﴿ وَمِعَاوَامَهُ عَنَاذُواْ مِنَ الْحَرِثُ وَالْاَنْعَامِ صَبِينًا ﴾ الآبة لمناس اللَّه عزوجل قسح لمريف الكفاروما كاوآعليه من الكارالبعث وغيرذلك عفيه مذكراً بواع من والاتهم وأسكامهم إلفاسددةنديبهاعلىضغفءة ولهم وفسادما كالواعليه فىالجاهلية فقال تعالى وجعاوانة عماذرأ بعنى مما خلق من الحرث بعني الزرع والفروالانسام مني ومن الانسام وهي الابل والبقر والعتم صيسا يعي قسما وببوأه لالعسرون كان المشركون في الجاهلية يجعبلون مقمن سوونهسم وتساره سموا معام، سم وسائر رموالهم نعيباوللاصنام نميبا شاجعناوه من دلك لقصرفوه الحالضيفان والمساكين ومأحصاوه الرنسنام أمغسقوه عليها وعلى خدمتها فان سقط شئ مماجعها والله في نصب الاونان تركوه وقالوا أن أللة عنى عن همذا وان مسقط شئ من نسيب الاوئان فهاجعماوه للقردوه الى الاوئان وقالوا اسها عتاجة اليب وكانوا اداهاك شئ عاجعساوه تقليبالوابه واذا انتقس شئ عاجعساوه لاونان جبرومع جمياوه فةقذلك قوله وجعاواتة بمباذرأ من الحرث والاسام تصبيار فيسه اختصار تقديره وجعساواته عبا دُراْمِنِ الحَرِثُ والأنعام نسيبيا وللإمستام نصيبا ﴿فقالواهــــانــالمَة برَعَمَهُم ﴾ يعيقو لهــمالندي هو معسير حقيقة لانمعني زعم كاية قول بكون طنة الكدب ولذاك لاعي الافي موضع ذما فالليه والعانسموا المالكنب فىقولحمُ هداللة بزعمهم وان كاشالاشياء كايالة لاضافتهم نصيب الاستنام مع نصيب الله وهو قوكم (وهذ الشركائنا) يهنىالاسستام وانمناسموا الاسسنام شركاءلامهم جعاواله آسيبامن أموالهم ينفقونه عليها (فاكن لشركاتهم) عنى ماجعاده لمامن الحرث والانعام (فلايصل الى الله) به في فلا يعملونه المساكين ولاينفقونه على الضيفان (وما كان القفهو بعدل الدشركائيم) والمني انهمه كانوايفرون مانجه ومالاصنام بمباجعاً ومته ولايقرون ماجعاؤه لله بمباجعاؤه الاصنام وقال قنادة كانوا اذاأ صابتهم سنة أى لمنا وشدة استمانوا بساحه اوهنة وأكوامنه ووفرواماجه اوه لشركام ولها كاوامنه شيأ وقال الحسن والسدى كانوا اذاهك ماجعلوه لشركائهم أخذوا بدله بماجعلوه بذولا بفعاون ذلك فياجعم لووائسركائهم ولسأت ذمهم الشانعالى فقال (ساءما يحكمون) بعي شس ما يحكمون ويقضون وذلك اسهر يجولها نب الأسنام خلى جامسالة تعالى في الرعاية والحفط وحذاسة منهم وفيل النالاشياء كالهالة عزوجل وهوخلقها قلما بمأوا بكامتام بوأمن للدل وهي لاتمك ولاتفلق ولاتضر ولاننفع نسبوا الى الاساءة ف اسلكم والمتصود من والى بيان ما كانواعليه في الجاهلية من هذه الاسكام القاسعة التي آمير وبها شرع ولانص ولا يعسنها عقل ي فوله عز وجل (وكدلك) عدام على قوله وج ماوالمة عاذر أمن الحرث والانسام صبيايعني كا معاوادات قوله عادرا اشارة العان الله كان أولى بل يعوله ال كالامه هوالدى دراء تم دم صديعهم بقوله (ساء ما يحكمون) في إيشارا ملم سم على الله

وعمايهم على مالم بشرع لمم وموضع ماروح أىساء الحبكم سكعهم أوضب أىساء سكاسكهم (وكذلك

رُّي كَتَيْرِس السُركن) أي كار بي لُم يُحرِة المال بي وأدالتات (دل) معولي من (أولادم نيركاؤهم) هواعاً وأبي ز مالهم وسل الأوغ أولادم المستشركاتهم المؤرشاي على احادث العسال السركاء أي النساطان والعسل ويسسالموالمنز المعول وتقديد ويرس مسكورس المشركي ول شركاتهم أولادهم (اورودم) لهلكوهم لاعواء (وللسواعليم ويسم) وأ علم مرون ووديد مسمكانوا (٩٠) عليه من دي السمال عن ولواعده المالسرك (ولوث الله مالته القداد)

دلسلعلى البالكامات حهلامهم كذلك ومن الكبرمهم فيل أولادهم شركاوهم فالمعى أن حعله دلة بصنياس ا مواطم وليسر كاهاعششت الله تعالى حدداى أنه الحيل عروما عالى ألمم لام معأوا الاسلم مثاري استحقاق الصعب وكدفت أ (فلرهم وما معرور)وما قبل أولادهم في جامه المقياله ايصاف كأمه قال ومثل دلك الدي وماو وفي القسم حيلا وتحطأ وصلالا ؟ \* عبدونه سالافسائة أو (ري) مى حس (لكسرس للسركن فسل أولادهم) مى دوا دالسات احياء تحاصالعمر أو (شركارهم) سىسياطمهم أمروهم أسداوا أولادهم حشية العمقر وسميت الشياطي شركا الانهد والبراءهم لارشرا دلك الادراء عأيهسم لاعلسك أطاعوهم فماأمروهم بعمس معصعالته وصل الاولاده شركوهم مع المة في وحوب طاعتهم وأ ولاسليسا (وفأوأهدهأ معام الشركاءالى المسركان لأمهم أطاعوهم والتعدوهمأر ماما ومال لسكلي سركاؤهم سدمه آ المهمية يمسدانه وسوت)الدونان(ھر) وهم الدس كانوابر سورو عسون الكفاروس الاولادوكان الرحل فاخاهلية نقوم ويحلف الل را ا حوام فعسل عمىالمعول كدأوكدا سلاماليصرن آوهم كاحاف عدافطات على امه عدامة معلى هذا العول الشر كالدع والطحس وستوى وحدام الاصبام سمواشركاء لابهم أسركوهم ى الطاعة (لىردوهم) يعى ليهلكوهم مدلك العدعل الدي في الوصيف به المدكر أمروهم والأوداء فاللحالاه الألك فالأى عناص لودوهم فالبار (وليانسواسلهم ديهيم) يلم والؤت والواحمة والجم وليحاط واعليهم دسهم فلاس عاس ليدحاوا سلهم الشاشق ديمهم وكانوا الى دس اسمعيل عليت إل لان سكمه مسكم الاسماعسر ورح واعه سليس السياطير واعافعاوادلك لد ياوهم عن الدي الحق الذي كان سليه اسمعيل والراحه المعات وكانوا اداعيسوا علهما الصلاقوا اسلام قوصعوا لمم هده الاوصاع العاسد دور سوهالم (ولوشاه المتماعلوه) على ولوسا أشياء مسحرتهم وأسامهم المة لعصمهم من والشالفعل العسع الذي و من لهم من عرام الحرث والأبعاء وقدل الاولاود أحداثه مدا لآلحهم فأوا (لا طعمياالا أن ميم الانتياء عشنسواراد به اداولم شأما وعاواداك (مدرهم) معى عامر كهم اعجد (ومايسترون) س سنّاء رغمهم) نصول وما مسلمون من الكدم سلى الله فان الله لم ما لمرصاد في قوله معالى (وه الوا) عنى المشركات (حدداً حسدم الاوثان والرحال وحرث عر ) أى حرام وأصله المع لا به سعم أن لا تتعاعُ سه شحريته وقيل هو من التصبيق وألحُّ مس دون الساءوالرعم صول كالوابحنسون أشيامس أعدامهم وحروثهم لآطهم فالمحاهديدى بالاعدام المحبره والسانسة وال مالعان يشسومه الكلب والحامى (لاعلممهاالاس شاء رغمهم) يميها كالهاسام الاصبام والرسأل دون النساء (وأصلم سرمت (وأمام حرمت طهورها) طهورها) يسى الحوامى وهى الانعام اى حواطهورها عن الركوب فكانو الايركمومها ﴿وَأَنْسُامُ هي المحاثر والسموات لابد كرون اسمالة علها) مسى لايد كرون اسم المتعلماء سدالدع واعا كالوايد كرون علم والحواى(وأنعاملابدشكرون لاصام وفيل معداه لايحدون عامها ولابركوم المعل اخيرلانه لماسرت العادمد كرافة على فعلكل اسم الله علما) عاله الديح دم هؤلاء على ترك ومل الحبر (اوبرامسليه) يسي أسم كابوا يسعلون هنده الاومال و معمول آل التأمر هم واعبايد كرونء لمهاأسماء مهاودلك احلاق وكدس على الله عروسل (سيحرم بياكاتوا معرون) ويه وعيد وتهديد للم على الاصنام (اقتراعبله) هو على الله الكلام ﴿ وولاعرو حل (وه لوامال علون هده الاعام العة أدكور بارمحرم على أرواحما) . منعولله أرحالأي قسموا وساء ماعال سعماس وفعاد والشعى أرادأ حة المحاتر والسواف فداوله مهاحيا فهو حالص الرحال دون أمعلمهسم قديم يخروفهم

سب سر مروسه الانساد وبالواسواسا كه الرسال والساء حيما دحوقوله نعالى (وال مكن ميشة قديم وسيد مرسال الانكون والم لارك واسم الاندكو والم الاندكون والمورد وسيد من المواسون الاندكون والمورد المورد المورد المورد المورد المورد و دو الحاولة المحاسبة الاندكون والمسيدة المداور والمورد على أدواسا) كانوا مولون ما أسدال والدوال ما والدم الميان ويتاله المدكون المورد المورد والمورد ما المحمل على الدي لان مال من المدكون المورد المورد والمورد المورد المور

شرکاء(سيجز بهم دُصقهم) بزاءره فهمال كدبعلي اللة في التحليل والتحريم (اله حكيم) في جزائهم (عليم) باعتقادهم (قد سسرالدين فتاوا ولادهم) كانوايندون بناتهم مخافة السي والصفرقتاوا سكي وشامى (سعهابغيرعل) العةأ والمهروج يلهمان القدورازق أولادهمم لاهم (رحوموامارزقهم الله) مسمن البحائر والسوائب وغيرها (افتراء علىالله) مقعولاله (قام ضاوا وماً كانوامه تدي*ن)* الى الصواب (وهوالدي أسُأً) خاني (جَات) من الكروم (معروشات) مسموكات مرفسوعات (وغىرمعر وشاث)متروكات علىوجه الارض لمتعرش يقال عرشت الكرمادا جعلت له دعائم وسمكا تعطف عليسه القضبان (والمحلوالزرع مختلفا) فاللون والطعم والحبسم والرائحة وهوحال مقدرة لان النحل وقث خروجه لاأكل فيهحني كوأن مختلفا وهوكقوله فادخساوها

خالدين (أكاه) أكاه

حازى رهو غر والدي ؤكل

والضمير للنخل والزرع

داخيل في حكمه لانه

معطوف عليمه أرلكل

واحد(والزيتون والرمان

وَذُخَاتَ الْمَا فَي عَالْمَةُ لِمَا أَكِهُ وَالْمِالْعَةَ كَقُولُمُ رَجُلُ عَدَالْمَةُ وَسَابِةً وَقَالَ العراء دخلت الحاء لتأبيث ألأيمام لانءاق بطونهامثلها فانث بتأفيها وفال الكسائي خالص وخالعة واحدمثل وعط وموعطة وقيسل إذاكان الفنط عبارة عن مؤثث ماز فأنيته على العنى ونذكيره على اللفط كافى هذه الآبة فالدانث مالصة على الله يُروذُ كو وعرم على اللعط (سيمجز بهم وصفهم) يعنى سيكافئهم يسعب وصفهم على الله الكلاب (اله تهكم علم )فيعوعيد ونهديديني العنعالي حكيم فياغطه عليم نقدر استحقاقهم في قوله تصالي (قد حسر إلَيْهِ مَن فَتَلَو أولادهم سفها بعيره لم) قال عكرمة نزلت فيمن بلد البنات من ويبعة ومصروكان الرجل يفاضي الربسل على أن يستعى جارمة ويندأ خوى فاذا كات الحاربة الذي تواد عَد الرجل أوواح من عند امرأته وفإل كمانت على كعابرا ى أن رجعة السك ولمنشد بافتخدها والارص خداو ترسيل الى نسائها فجتمعن عندهاتم بتداولها ينهن حتى اذاأ بصرته واجعادستهاني حفرتها تمسؤت عليها الغراب وقال فتادة هنكأبن صيع أهل الجاهلية كان أحدهم يقتل النه يخافة السي والعاقة والعساد وكابعا ماسب الحسران المذكور فوله قدخسر الذين فتاوا أولادهم ان الولدامة عطيمة أسم القبهاعلى الوالدفاد اسسب الرجل في لزاأة هذه النعمة عنه وابطاطها فقد استوجب الذم وخسرف الدنيا والآخوة اماخسارته في الدنيا فقدسي في بتنس عدده وازاله ماأمراللة بدعليه واماخسارته في الآخرة وقد استحق بذلك العدداب العطيم وقوله سعها بغيرع ومعنى فعاوا ذلك للسفاهة وهي الخفة والجهالة المنسومة وسيب حصول عده السفاعة عوفاة العساريل عَبُوهِ لِأَن الجهل كان هوالعالب عليهم قبل بعثة رسول القصلي التقعيب وسل و لهذا اسموا جاهليت ﴿ وَقُولُه تعالى (وسرموامار زقهمالة) بعنى البحائر والسوائب والحاى وبعض الحروث و بعض ما في بطون الانعام وِيعَانَةٍ أَ يَضَاءَنَ أَعَلَمَا جَهَالَةَ (افتراعتل الله) بعني أسم تعاوا هذه الافعال المذمومة وزعموا أن الله أمر هـــــــ بذلك وهذا افتراء على الله وكذب وهذاأ يضاءن أعطم الجهالة لان الجراءة على الله والكذب عليه من أعطم الذوبأوأ كبرالكباثرولهداقال تعالى (قدصاوا)بعنى فافعلهمءن طريق الحق والرشاد (وما كانوأ مُهِدِينَ ) يعني الماطر 'يق الحق والصوابق فعلهم (خ)عن ابن عباس قالعاذ اسرك أن تعلم جهل العرب فقرأ ماقوق الثلاثين والمسانعين سورة الابعام فدخسرا أندين فثلوا أولادهم سفها يغبر عزالى فوله قسعسلوا وَما كَانُوامِهِنَدِينَ فِي قُولِهِ عَزُوجِل (وهوالذي أنشأ جِنات معروشات) بعني والله الذي ابتُدع وخلق جنات يعنى بسائين معروشات (وغيرمعروشات) يعنى مسموكات مرتفعات وغيرم نفعات وأصل العرش ف الاخة في مشقف بجعل عليه الكرم وجعه عروش يقال عرشت الكرم أعرشه عرشاه عرشته تعريشا أذاجعاته كهيئةالبقف واعترش العتب العريش اذاعلاءوركبه واختلفوا فيمعني قوله معروشات وغيرمعروشات لجفال ابن عباس المعروشات ما ببسعاعلى الارض والمتشرعا يعرض مثل المسكرم والقرع والبطية ونحو ذلك وغبرمعروشات مافام علىساق ولسق كالنحل والررع وسائر الشجروة ل الضحالة كالرهاف الكرم خاصة لإن مُنهِ مايَمرش ومنه مال بعرش وليعق على وجه الاوض منسطاوقيسل العروشات ماغرسه الساس ف البساتين واهقوابه فعرشو مستركم وغديره وغدير معروشات هوماأ نبتة القد فى البرارى والجبال من كرم أُوشِحر (والنخلوالزرع) مني وأنشأ المخلوالزع وهوجيع الحبوب التي تفتات وتدخر (مختلفاا كاه) بعنى يه اختلاف الطعوم في النمار كالحاووا لحامض والجيد والردىء ويحوذلك (والزيتون والرمان مَتَشَابِها) يَعنى في المنظر (وغيرمتشابه) يعنى في المطعم كالرمانتين لونهما وأحَــد وطعمهما مختلف وقيل ان ورق الزيتون نشبه ورق الرمان ولسكن عمر شهما عتلقة في الجنس والعام ( كاولين عمر واذا أعر) لساذكر مِالمَّ القَّهِ عِلى عباده من خاتي هــــــــــ الجِّنَات الحتوبة على أيواع من المُنَارِّ ذَكَوماً هُو القصود الاَصلى وموالا بنفاع مها فقال تعالى كاوامن عمره اذاأعر وهد تناأم اباحة وتحسك بهذا بعضهم فقال الاص قديرد وإأن أؤل وقت الاباحة وقت مِثْسًا بِهَا) ﴿ فَاللَّونَ (وَغَسَيْرِمَتْسَابِهِ) فَي الطَّيْمِ ﴿ كَاوَا مِنْ تَمْرُهُ مِنْ مُرَكِلُ واحدوقائدة (ادَّا أَثْمَرَ) أَن

لم غدالوجوب لان هـ قد السيعة مقيدة لدفع الحرج وقال بعنهم المنصود الإحة الاك ل قبدًا المادة المقالانه تسالى لأوجب الركانق المبوب والفراركان بعق أن يحرم على المسائك أن يأ كل سَها شيأتُ كَا اخواج الواجب فيهالمكان شركة العفراء والمساكين معه عاباح القة سيأكل فبسل أخواجه لازوعا فأشأ النفس متقدمة على رعاية مق القير وقيسل اعاقال تعالى كاو أمن غرم الذاأ تمر بسيفة الأمر ليعلم أن المتنا من خلق هذه الاشياء التي أسرامة ساعلى عباد معوالا كل (وآ تواحقه يوم حماده) يعي يوم بداقة وقطعه واختلعوا في هذا الحق للأمور بالتواجه فقال إن عباس وأنس بم ملك والركاة المرونية ولمنَّهُ فه ل طاوس والحسر. وينام من زيدوسعيد بن المسيب وعيد بن الحنفية وقتادة قال قنادة في قوله وآنو أمناً ومحماده أي من المدقة المروضة ذكر لتاأن في الته محداصلي المة عليه وسلم سن فباسقت السهام والم السائحة أوسيقا وآلبيل والسدى أوكان بعلاالعشر كاملا وان ستى منضح أوسانيسة عصف العشروف فها يكالمن الثرة أوالررع ويلزخسة أوسق وذلك للهانة صاع فف وجب فيهاحق الزكاقوالي، والمَّيَّ اس عباس و قوله تعالى وآ تواحقه يوم مصاده قال هوالعشر ونسف العشر فان قلت على هذا التغير اشكال وهوان فرضالز كاةكان بالمدينة وهذه السورة مكية فسكيف يمكن حل فوله وآتوا مقه ومصادة على الزكاء المروضة قلة ذكر ابن الجوزى فى تفسيره عن الن عباس وقنادة أن هذه الآية تزلت الدا فعلى هدفها القول تكون الآبة عكمة نزلت في حكم الركاة وان فلما ن هدف الآية مكية تكون مدر كا ما بذاذ كاة لامه قدروي عبرا من عباس أمه قال نسخت آية الزكاء كل صدقة في القرآن وقيسل في في أي تما كا وآتواحته يوم حصادمانه حق سوى الركاة فرض بوم الحصادوهوا طعام من حضروترك ماسقط مزمالرا والمخروه خاقول على من الحسن دعطاء ومجاهد وحبادة للابراهيم هوالمنغث وقالبالربيع هولغاظ البيثيلا وقال بجاهد كانوا يجيؤن المذق عنسد الصرام فيأكل مندمن مروقال يزيدين الاصم كأن أهل للدبيق الأ صرموا السخل بجية ن بالعدِّق فعلقوته في جانب السحد قدير عالمسكان فيضر به بعصاه في اسقط مُعدُّ مُثُّلًا فعلىحذاالتول حل حذا الامرأص وجوب أواستعباب وندب ويه قولان أسدحاانه أص وجوب فستركأكم منسوخابا يةالركاة وبقوله صلى الةعليه وسلرى جديث الاعرابي هل على غيرها قال لاالاأن تعليع والغواكم الثانية المأمن ندب واستحياب فتسكون الآنة تحكمة وفال سعيد بن جيركان هيذا حقاية مُن مامَ إليَّهُمْ امتداءالاسلام شمصارمنسوخابي بالعشر ولغول ان عباس سنخت آية الزكاة كل صدف في التركي واختار هسذا القول العابري ومعمحه واختار الواحدي والرازى القول الاول وصعحاء فان فأست قبل القها الاولكيف تؤدى الزكاة بوم الحصادوا لحب في السعبل والما يجب الاخوا وبعد التصفية والمسايح منه قدرواأ داء اخراج الوابب منه يوم الحصاد فأنه قريب من زمان النيقية والجفاف ولان البخل عبيًّا ' ' ' المقمنه يوم حساده وهوالصرام والزرع محول عليه الاأنه لايمكن الخواج الحق منه الابعد معناءوآ تواحقه الدى وجب يوم حماده بعد التصفية وقيسل ان فائدة ذكر الحصادان الحتى الردعو بلوغه اتمايجب يوم حصاده وحصوله في يدمالكه لافيا يتلقسن الزرع فبسل حصوله في يذمّاأ ﴿وَقُولُهُ تَعَالَى ﴿ وَلِاتَّسَرِقُوا ﴾ الاسراف تجاوزا لحدقيا يقعله الانسان وان كَان في الانفاق أشهر ﴿ وَفَمْ السرف تجاوز ماحسدلك وسرف المال الفاق في غسير منفعة ولحذا قال سقيان ما إنعقت في غير طاء، سرف وان كان قليلاة ل إن عباس قدرواية عند عد ثابت بن قيس بن شاس فصر ما - ١٠٠٠٠ بوم وأحسه وأيترك لاهله شيأها مزل الته هذه الآية ولانسر فواقال السدى معناه لاتعظو اأمو السك وقراءة الراباح فعلى هـ فالواعطى الأسان كل ما فرايومس الى عياله سيافة سأسرف لا" اخديث إبدأ عِن تعول وقال سعيد بن المبيب معداه لا تنتو ( المدقة فتأو بل الآية على هذا القول لإنجاءً

المسلاع الشجر الأرولا يتوهم إنه لايساح الااذا أوراكاراة آلواحث) عشره وهو يجناني منيغة وصحه المتق نسيم المشر (يوم مصاده) نصرى وشبلى وعلم و مكسرالحاء عرفم وحسانتان (ولاتسرفوا) بإعطاء السكل وتسيع السال وفيلا كوالل الله لقب المسرَّقِينَ) اعتراض (دون الانعام حوالافرشا) عطفيتها عنائة على جنات أى وأنشأس الانعام ما يحداللانقال وما يقرش الفيح الم المؤافر إذا التي المؤللة حول والقرش الشــــ الكاهمــــلان والتجاجـــلوالفتم لاحها ذارية من الارض مشــل القرش المقروش عليها الإيمارا بـــلروف كما الله إلى ما الحرالة المكم منها ولا تحرموها كانى الجاهلية (ولا (٧٣)) منه واخطوات الشيطان) ملوقة

في التحليل والنحريم كفعل أهل الجاهلية (اله لكم عدوميين) فامهموه على دينكم (عائية أزواج) بدل من جولة وفرشا (من الفتأن النسين ومن المعز ائنیں)ڑو۔ینائنین پر بد الدكروالاش والواحداذا كان وحسه فهوهر دوادا كان معه عميره من جنسه سبركل واحدمتهمازوجا وهماز وجان بدليسل قوله حاقى الروجين الذكر والامقي ويدلءليه قولانانية أزواج ثم فسرها بقوله من الميأن اتسين ومن للعز اثنين ومن الابن اثنين ومن البقرا تنبن والصأن والمعز جعضائن وماعز كمتاجر ونحر وفتحءين العزمكي وشاى وأبوعمر ووهما لعنان والهمزة في (قل آلذكر بنحومأم الاشين أممااشتملت عليه أرحام الانتيان)للانكاروالمراد بالذكرين الذسحوسسين النأن والذكرمن للعسز والاشيان الامتى من الصأن والاشىمن المزوا لمسنى انكارأن محسرمانةمين جنسى الفنمضأ تهارمعزها

الدن البخل والامسأك متى عنووا الواجد من الصدقة وهذان القولان يشتركان في أن المرادس كأر إن بجاوزة المدالاأن الاولى في البدل والاعطاء والشاق في الامساك والبخل وقال مفاال معناه والمناغ الامناغ فالحرث والانعام وهدا القول أبضارهم الى عجاوزة الحدلان من شرك الاصناع ف إلى أن والإنعام فقد جاوزها حدله وقال الرهرى معناه لانتمقوانى معمية القاعز وجل وقال مجاهد الاسراف (اقصر ته في حق الله نعالى ولو كان أبو قبيس ذهبا فا نفقته في طاعة الله أرتكن مسرة اولواً عفت درهما وأبراق منصية الله كست مسرفا وفالمابن زيد الماخوطب بهذا السلطان نهي أن باحسة من رب المال ويقائذى الرمائة ماله يقول الله عزوجسل للسلاملين لاتسر فواأى لاتأخسادوا للمرحق فسكات الآية مين إِنْسُلَانَ وَ بَيْنَ النِّاسَ ﴿ وَوَلِهُ تَعَالَى (اللَّهِ عِبَ المُسرفين) فيه وعيد وزجوعن الاسراف في كل شحالان رُّ , برعبه الله فهو، ن أهل المار ﴿ قُولُهُ تَعَالَى ﴿ وَمِنَ الْاَتَعَامُ } يَعْمَىٰ وَأَشَامُونَ الانعام (حولة) رهيكل ماتعة ل عليها من الابل (وفرشا) يعنى صعار الأبل التي لاتعمل قال ابن عباس الجولة على ألسكار من الأمل والفرشهى المسغارمن الامل وفال في رواية أخرى عنده ذكر هاالطبرى أما الحواة فالابل والخيل والبعال وآلمير ذكلشئ يحمل عليسه وأسانلمرش فالغنم وقال الربيعين أنس الحولةالابل والبقروالمرش المعز والضأن فالحولة كل ما يحمل عليها من الانعام والفرش مالايستي للحمل سمى فرشالانه يفرش لاربح ولامه قر بِبُ مُن الارِضُ لِسَفْرِه ﴿ كَاوَاءَ لَمَرْ فَكُمَالِقَهُ ۚ يَعَى كَاوَآعَـاأَ حَلَّهَ لَكُمْ مِن هـ فعالا تعام وآلحرث ﴿ وَلاَ مَنْهِ وَاحْدَوَاتَ السَّيطَانُ ) بعي لا تسلكو أطريقه وآثاره في تحريج الحرث والادعام كافعاراً هل الحاهلية (أنه) يعنى الشيطان (لكم عدومبين) بعني الهمبين العداوة لكم ثم بين الحولة والعرش فقال عزوجل (كَمَاكُونَهُ أَرُواجٍ) يعني وأنشأ من الانعام عمانية أزواج بعي عمانية أصاف والروج ف اللغة الفرداذا كان بمه آخرين جنسه لاينفك عنه فيطلق لفط الروج على الواحد كإيطلق على الاثنين فيقال للذكر ووج والابى زَّرْج (من أَلفان اتنبن) يعني الدكر والأنتي والفنان ذوات الصوف من الغنم والواحد ضائن والانتي جَانَتُ وَالْجِعْضُوانُنَ (ومن المعزانتين) يعنى الذكروالابنى والمعزذوات الشعر من العنم والواحد ماعر وَالْمِهِ مَعْزَى (قُلْ آلُهُ كُون من موم أمالًا مَينِين) استفهام انكاراًى قل يامحد مؤلاء المهافة آله كرين من النبأن والمعز حوم عليكم أمالا شيين منهما هان كان حرم الدكرين من الغتم فسكل ذ كورها حوام وان كان جُومِ الانتيين سَهِ عافستكل اتأتها - وإمَّا ما اشتعلت عليه أو عام الانتيين) يعي أم حرم ما اشتعلت عليه أرسارالانكيين من الضأن والمعز فامها لأنشتمل الاعلىذ كراوا ثنى (نشؤنى) أى اخبروقى وفسروالى مأسونُهُم ويعلمان كنتم صادفين) بعني أن الله سوم دلك عليكم (ومن الابل الدين ومن البقر إنذين) وهذه أوأبعة أزواج أخر بقية الممانية (قل الذكرين حرم أمالا تثيب أم مااشة ملت عليدة أرحام الأشيين) وتعسيره أنأآ لآية تجوما تفسهم وفى هاتيل الآيتين تقريع وتوييخ من اللة تعالى لاهل الجاهلية بتعريمهم مالم عرثها اللهوذلك انهم كالوايقولون هذه أنعام وحوث يجر وقالوا مانى بطون هذه الانصام خالصة لد كورتا وعرمه لى أزواجنا وحرموا الدحيرة والسانية والوصيلة والحامى وكانوا يحرمون بعنسهاعلى الرجال والساء ويعضها على النساء دون الرجال كأ خبراللة عنهم في كتابه فلماجاء الاسلام وتبقت الاحكام جادلوا السي

شية من نوع ذكورها والمهار ولاما كمال لالمان وللشاهيم كانواييمر وين ذكورة الانعام بارة والمتها لمورا وأولادها كيفها كانت ذكورا او الناز كتناطة المادكانوا بقدول قدسومها الله فاسكر ذلك عليهم واقسبها الذكر بن يحرم وكما أم الالميين أنمام حرم الإفهان (كما الميام المنتصات (نعوفي بعلم) أشبروني بعرم مادج هاته بدل على شحر بهما سومتم (ان كتبم سادفين) أنما حرم (وين الابل أنهين وين البقرائيس قولة الذكرين) منهما (سوم أم الانبين) شهدا (المهالية مشار أم ماليتمنية) أم

مانفسل المانيا (أم كنتم شهداء) المستنفلة أي مل كنتم شهداء (الدوما كمانة بهذا) يسي الم شاهدم ويجم سيج أشركه <sup>كماله</sup> وهديتولون الته مورهدا الدي محسرمه تهكم وسرق قوله أمك (11) ولماكا والابؤمنون وسوليانة

صلى الله سليه وسلم وكان حطيهم مالك من عوصا المشعى فقالها يخذ بلعنا أمك تحرم أشسياء بمباكن م معنى أعرفتم التومسية به يعدنونه اشال ارسول المدعل المدعل وسار فدسومتم أصافان المرعلى غيراصل وأفاساق المددا والاروا النانية ازكل والاتعاع ماعن أس جاءهذا التحريمين قبل الدكرة من قبسل الاتى فسكت مالك ير وتحدولم يتكام فضل النبي صلى المة على عوسم لما لك ما أنك لا تشكم فقال بال أنت تكام وأسمع مشك قال العلم ف اوة ل باه التحريم من قب ل الذكو مسب الذكورة وجب أن يحرم جيع الذكورولوة ل سبب الامو وجبأن عرم جيع الاماث وان كان الشال الرسم عليه فيفنى أن يحرم التكل لان الرحم لايشستمل الا ذكر أوانتي وأمانتميس التحرج بالوادا ظامس أوالسام أو بالبعض دون اليعض فن أي دُلْتُ الْتُ ها حتيج الله على طالان دعواهمها نس الآيتين واعلم نسيه صلى التعمليه وسلم أن كل ما فالومس الله الما الى الله ويوكدب على الله وأنه لم يحرم شيأس ذلك وأمهم اتبعوا ف ذلك أحواء هم وخالدوا أمر وجم أود الامام عرالدين فمعى الآبة وجهين آخرين ونسبهمالك نتسبه فذال ان هذا الكلام ماوردتلي الاستدلال على بطلان قولهم بلهواستفهام على سبيل الاسكار يعني أنسكم لاتفرون بتبوة تي ولاتعترفو شريعة شارع فكيف تحكمون الداعل وهذاعرم والوجه النافئ فكم حكيتم البحرة والم والوسيلة والحاى مخصوصا الاس فالمة تعالى مين أن السم عبارة عن هف والامواخ الاربعة وهي الفتأن وإ والبشروالال والمتحكموا بهذه الاحكام ف مدّه الانواع الثلاثة وهي المنأن والمعز والمبقر مم الاللهادا اخْكُون هدَّ الانواع الثلاثة ﴿ قُولُهُ تَعَالَى ﴿ أَمَكُنَّتُم شَهْدَاءَا دُوصًا كَمَالَةُ بِهِذًا ﴾ يَــُّا القالبيه صلى المتعلده وسل قل طولا مالجهان من المشركيين الدين يزعمون أن التهسوم عليهم ماسوّ عُولًا أمسهم من الانعام والحرث هسل شاهدتم المةسوم هذاعليكم ووصا كم مه فاسكم لاتفرون مبوء كأ الاساء فكيف تنشون هذه الاحكام وتنسبونها الى المة عزوجل والمااحت مالمة عليهم هذه ألحجة وبهيًّا ٩ لاستندهم ف ذلك قال تعالى (فن أظر عن الترى على الله كذ اليصل الناس بغير علم ) يعي فن أحم وأمد عن ألحق من يكدب على أندو يسيف تحريم مام بحرمه الله المه ليضل الساس ذلك وي ف سدلاللة جهلامته اذليس هوعلى صبرة وعلم ف ذلك السي ابتدعه وتسبه الى الله ويقول ال المية أمريكاً قيل أوادبه عمرو بن خى لامه أولسن بحرالب حائر وسبب السوائب وغيردين ابراهيم عليه السلام وُبلاخاً ف هذا الوعيد كل من كان على طريقته أوابتدع شيئالم فأمر الله به ولارسوله ونسب ذلك الحالة . أ ي المعطاعام ولاوجه اشتحصيص فسكل من أ دخل في دين اسة ماليس فيه فهود اخسل في عذا الوغيد ١٠(ان " ، لايهدى القوم الطللين) منى ال المة لا يرشد ولا يوفق من كذب على الله وأشاف اليعمالم شرعية ( إِ ﴾ قوله عزوجل(قاللاً جدَّقياً أرحى الى محرماعلى طاعم يطعمه اعسام اله لما بين الله تعالى فسلاط أهل الحاهليةوما كانوا عليمين التحليسل والتحريم من عندا مسهم وانباع أهوائهم فياأجأوه أرا من المطعومات اتبعه البيان المحيح في ذلك و مين أن التحريم والنحايل لا يكون الابوسي سأوى يثُّ ذبوى والاتسالى قل أى قل إعد طولاه المنسركين الجاهل بن الذين علون و يحرمون من من الم الأجدفيا أوسى إلى وقيل انهم فالولف الحرم اذاورل فل الأجدف اأوسى الى محرما يعسى شيأ محرماً على الم يطعمه يعنى على آكل بأكه (الأان يكون ميتة أود مامسقوما) يعنى سائلامه بويا (اولحم خغروة أهرج كانجس (أوقسمًا أهل لبراتةبه) يسىماذجه على غيراسم الله أميال فبين الله تعالى ف عالاً

مشادرين لانكم انؤمنون بالرسل (فنأطلان اوترى على أمة ڪأسا) فنسب اليه تحريم مالم يحرم (ليمثل الماس نغيرعلم ان التةلام .... أأقس الطالمين) أى اس<sub>ب</sub>ين في علمه أمسم يختمون على الكعر ووقع العاصل ي سن المدودو سماعترات غيرأحسى مزالعهود و دلك أرامة نسالى من عتى عماده مانشاء الانعمام أرادههم وباباحتها لحسم ولاعتراص الاستجام عدلى من حرمها يكسون تأكيدا التحليسل والاعتراصات في الكلام لانساق الاللتوكيد (قل لاأجد وباأر ى الى ) أي في دائم الوقت أولى رحى القرآن لان وحىالمسنة قدستر مغيره أومن الاهام لان الآية في ودالبحرة وأخدوانها وأماا لوقودة والمتردية والمطيعصة من لليئدة وفيه تنبيدعليأن التحرج انعاينت وسي التوشرعه لاموى لانف (يحرما)حبواماسوم أكله (علىطاعم يطمع) على أكل بأكاه (الاأن يكون

مَيَّنة )الأَنْ يَكُونالني اَعُرِم مِيتَةَ ان مَكون مَيْ وشاى وحزَ مَسِنَة شاى (أودما مسفوسًا) مصبو بإسائلا النحريم ا فلا غرم الدم الدى في المعمروالكبد والطحال (أو لحم شعر برفيا مرحسُ) نجس (أو مستًا) عِلْمَتُ عَلَى المصرِّب قبله وبوله قام أشقاطن إين المعلوف والمعطوف عائد (أهل البركيتيه) منصوب الحارصة المنسقة أى روم الصوت على ذيصه إسع غيرا للتوسيكي

ويج والتحليل لايكون الالولى معه وال الحرمات محصورة في الاربعة الاشباء المد كورة في هذه الآية و الميتة والدم المسدفوح والم الخور بروماذيح على عسراسم الله وهذا مسالعة ف أن التحريم لايخرج عن والاربعية وذلك أمدتن العلاطر بق الحمعرة المرمات الابالوجي وتستأن الله تعالى بص في هاده ا اختلب العلماء في حكوها والآية فلهب ووزير إلى طاه ان الاماذ كرى هنه والآية مروى دلك عروا س عهاس وعا لك واحتجواعل دلك بان هده الآبة محكمة لام اخبروا لخبر لابدحله المد وإنكات مكمة لكوريع صدها آية مدنية وهي قوله تعالى ي سورة البقرة انحاح معليكم اليقة وطهاطمز بروماأهل بهلعيرا للدوكلة اعانعيد الحصر فسارت هذه الآية المديية مطابقة للرية المكية ف ب جهور العاساء الى أن هذا التحريم لا يختص بذه الاشياء المصوص عليه الي هذه الآية فان اع ومحلب من الطيرعن المقدام بن معديكرب فال فالرسول المقصلي الله عليه وسلواً لا لعه الحديث عي وهو مشكئ على أريكته فيقول بيننا ويسكم كتاب القه فساو حدياف مسألالا وماوجه مافيه حواما حرمناه والزماح مرسول اللهصلى الله عليه وسلم كماحرم اللة تعالى أحرحه ل حديث حسن عريب ولابي داود فال قال وسول القصلي الله عليه وسؤ ألااني أو تبت الكتاب ورثار معالا يوشك رجل شعان على أر يكته يتول عليكم مدا القرآن ما وجدتم فيعمن حلال واحاره وما يرقيه من مرام خرموه ألالا يحل لسكم المدار الاهلى ولا كل ذي ناب من السماع ولا لقعلة معماهد الاأن في عبهاصاحبها ومن وليقوم فعليهم أن يقروه فان الميقروه فله أن يعميهم عثل قراء عن ان عماس قال كان أهل الحاجلية يأ كاون أشياء ويتركون أشياء تقدر اصعث الله سيد صلى الله عليه وسيا وأبرل كتابه وأسل كالاوحرم حوامه شأحسل فهو حلال وماحره فهوجوام وماسكت عند فهومعمو وتلاقل لاأحد فيا أوجى الى محرماعلى طاعم إطعمه الاأن يكون ميته الآية احرجه أبوداود (م) عن اس عماس قال مهى السي صراراة عليه وسل عن كل ذى تاب من السباع وكل ذى عل من الطير (م) عن أف هر يرة أن السي صلى الله عَلِيهِ وَسَلَّمْ نَهِي يَوْمَ حِيدَ عَنَ أَكُلُّ لُومِ الْحَرَالَاهِلَةِ (ق) عَنْ جَارِ أَنْ الْسَيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ نَهِي عَنْ خوم الحراؤ علية وأون في الخيل وفي وابه أسخله من خيرا شحيل وجرا لوحش وجبي رسول الله مسلى الله يَّهُ لِيهُ وَمِهُ الحَارِ الاهلى عن جابران وسول الله صلى الله عليه وسلم بهي عن أكل المرروا كل عمدوق أشتني الشارعمن المينة السمك والجرادوس السمالكيد والطحال وأماح أكل دلك وقد تقدم دليله والاصل في ذلك عبد الشاوي أن كل ماليردويه نص متحريم أوتحليل على كان أمر الشرع بقتله كاورد فالسينية حس واستى بقتلن فالحسل والحرم وهي الحيث والعسمر والعأرة والحدأة والسكاب المنهر وروىعن سعدى أى وقاص أن السي صلى التعليه وسلم أمس نقشل الورغ أخوجه البخاري وسيرا وسادفو يسقا وعن ابن عباس قالنهي السي صلى القعليه وسلعن فنل أربعهن الدواس العلة والمهديلة والمدهدوالصردأ وجهأ بوداودوهذا كامرام لاعل كاموماسوى دلك فالرجم فيسمالي الأعلب نمن عادة العرب هايست عليه الاعلب منهم فهو حسلال ومايست خبثه الاغلب مهم ولآيا كاونه فهوسوام لان المة خاطبهم بقوله أحسل لسكم الطيبات فساسستطابوه فهو حسلال فهسندا نفر برمايحسل وعيرم من المطعومات وأما الحواب عن هـ قد الآية الكر عية در وحو وأحددها ان بكون المعنى. لاأجد عرماتها كان أهدل الجاهلية يحرمونه من المحائر والسوائب وغيرها الاماأوسى الى في هدف والاية به الثاني أن يكون المراذوقت رول هــ قد والآمة لم يكن عربا عرماذ كرويس عليه في هــ نا والآية م

لىوسلە فىمالىالعسق(دن لمواساته (ولاعاد)متحاور ومدر وط أشياء أحوالوء السائب علمل الهدا اللدط العام معمل وليل آمو وهوماو ودي السمة قدر حاجشه من تساوله الوحسه الراحع الممادكي عددالآنه محرم على لسال رسول الته سلى أنته عليه وسنغ وهو ماوردي السيسنة (فان ر مك عموررحيم) س الحرمات والمة أعسل عليني ف الآية أحكام كله في قوله نعد الى أودمامس عوما وهوما سال من الحيوال لأبؤا-سد.(رسلي الدين ف مال الحداد أوصد الدع فالداله موام على وماسوى دلك كالكدو الطحال فام ما حلال لامهما هادوا حرساكل دى طعن دمان حامدان وفدوردا فلنبث الماحهماوك المااحياط بالمحيمس الدملانه ميرسا في فالعجران بن حدير أى ماله أصبع من داله سأل أما محارهما عناط ملحم مس الدموع الثدر مرى ويها حر والدم وعال لا بأس ودلك اعاتهى عس الدم أوطائر و شستل فسه الاش المسعوح وهالدار اهم المحى لأمأس المم يعرق أوع الاالمسعوح وهال عكرمه لولاهده الآمالتسم والمام (وس التروالعم المسلمول الدمم العروق ماندع الهود في وقوله تعالى (هل اصتار عبر ماع ولاعاد ) المان الله المحرمات في حرمنا علُّهم شحومهما) هده الآمة الح أكلهاسدا لاسطر آوس عربى ولاعدوان في وقواه (والدرك عوروجم) دليسل على أى سوما سلهم لحمكل الرحصهوا والمحصد الاصطرار في قوله بدائي (وعلى الدس هاروا) سي المهود (موسا كل دي طعر) عالماي دى معر وشحمه وكل ني مسولم بحرمس السروالعم عماس هوالمعد والمعامه وبحو دالك س الدواك وقيل كل ماليكل مشقوق الاصادع من المهام والطرمثل الاالشحوم رهي الثر وب النعروالنعامه والاوروالنط فالبالفتني هوكل دى محلب من البلر وكل دى مافر من النواب وسمى الحافر طفرا على الاستعاره (ومن النفر والعم حرمناعلهم شحومهما) يعي شبحم الحوف وهي التروب وشخم وشحوم الكلي (الاماحك طهورهما) الأمالشمل الكلمان (الاماحل مهورهما) فمي الاماملي اللهر والحساس فاحل بطومهماس الشحم فالمعسر على الطهوروالحوسس عرم علم وفال السدي وأبوصا ألالية عما جلت طهو وهما وهذا العول يحمص بالعم لان القرايس طمأ السحمة (أرالحواما) أر النة (أرالحواما)وهي الماعرق قول اسعماس وجهورالمسرين واحدتها مارية وسُوية وقيسل الحوايا ماأشتمل على الأمعاء الماعر والمار أي وهي الدوائر الي كون بعل الشاة والمعيأن الشحم لللصق بالماعر والصاري عير واحدها حاوبا أوحسومة محرم غىاليهود (أومااحتلط تعطم) فعي سشحم الالية لانهاحتلط بأعصص وكدا الشمحم العتلط (أو مااحىلط بعظم) وعو بالعظاء الي سكون في الحسد والرأس والعين فسكل هذا حلال على اليهود خاصل هذا أن الدي سرم عليم الالية أوالمح (دلك )مععول سعم النُرور وشعد الكايدو ماسدادلك فهو حلال عليم (ف) عن سام من عند الله قال سمعت رسول الله صلى تأرُّم/عوله (حر ساهـم) انة عليه وسلم عنول عام العشرج بمكة السانة سوم سع الحرأ والميثة والخبرير والاصنام فعيل بإرسول المتة أرأيت والتعدير سُرَّ ساهم ذلكُ شعوم للت فأجابطلي مها السعن ويدهن مها الخاودو يستصير مهاالماس فتال لاهوموام محال رسول الله (سعنهم) صف طامهم صلى التعليه وسلعددلك فامل التعاليودال التعلاح معليم سمحومها حاوه مماسوه فأكاو أتمه قوله (وانا لصادفون) فيأ حلوميمي أدانوه يقال أحلت الشمحم وحلمه إدااد تنه وحلمه أكثروا منع ﴿ وقوله عالى (دلك أحبرما به وكيف نشكر س يماهم) أى دلك المنحر بمسويناً هم عمو به لهم (سعيهم) يعنى بسب بعيهم وظلمهم وهو قبل الأملياء من سنسمعصتهم ليجرم وأحدار لأواستحلاطم أموال المامى المأطل (والالصادقون) معى الاخدار عن معهم وق الاحدار عن الخلال ومعصمة سالمها عصيصهم مهدا التحريم (فأن كدنوك ) من أن كدنك اليوديا محدويا أحرباك المحرماعليهم وأحلما لمحاسل الحرام حيثهل لم عمايياه ي هده الآية ألمعدمة ( فعل ركم دورجة واسعة ) نعي تتأجرالعنو به عسكم فالرحمة تسع وعفاعتكم فالآن اشروهن المسىءوالمحس فلانتعل العقو به عَلى من كفريه أو-صاه (ولأيرد ناسه) بعي ولا برد عدا به وعمة الداماء (فالكدنوك) وباأوحب أليكم هذا (قعل ركم ومهما (عن السوم الحرمين) بعي الدين كُديو الانتياء وهم السكفار واليهو دية وقوله عروسل (سسيقول دورحةواسعة)ماعهل الدم أشركوا كالمتهم الحقوقية والتللاما كالواسليه من السرك التقوعر بم مالم يحرمه التكأر والته الكديين ولا يعاحلهم بعالى عهم عماسيقولومه وعال بعالى سيعول الدس أشركو إمعي مشركي قريش والعرب (لوشاء الله ما أشركما بالعقو بة (ولابرد بأسه) ولاآباؤها كعيمن صلي فالاللمسر ول معلوا وطم لوشاء أقد ماأشركما يجةعلى افامتهم على الكعر والشرك عدالهمع سُعةرجت (عن ووالوا الهالمة هدرعلى أريحول بدساو مين ماكس عليد ستى لاعماد فاولا المرصى ماكس علي مواراد مسا الفوم المحرّمين) اداساًء ولآ وأمر مانه خال بيساد من دلك (ولا حرمامي شيع) نعي ماح مودس العار والسوال وعبرد الت وهال الله تعارسها رجناعي حوى

لم يكن شئ سن داك (كدلك كُدُّ بِالذِينِ مِن قبلهم) أي كتكانيهم اياك كان

اللة لمسم عشبشته ولولا مشبعثته

مكديب المتقدمين رسايم وتشنثوا بمذلهدأفل معهم دلك ادلم يقولوه عن اعتقاد مل فالوادلك استهزاء ولامهم

حاوامسينته حجدهم على الهممدور ون يه وهددا مردودلال الاقرار مالمسيت ٧ أومعنى المشبئة هماالرضا

كافال الحسن أي مارمي المتةمسا وموزآ بإئساالشوك واشرك مرادا كمهفير مرضى ألاترضى أمدقال ولوشاء لحداسكم أجعين أحدأنه لوشاء مهما لحدى لآمن كالم ولكن لم يشا من الكل الاعان ال شاء من العص الاعان

ومن البعض الكيفر ورحب جزرالشيشة هنا على مادكر بأدفعاللتناقض (حنى دافوامأسمنا)حتى أولماعلوس العذاب (قل همل عندكم من عمل) من أمر محمد أوم يصح الاحتجاج به فها قلتم (فتخرحوه لما) نتطهروه

( ان تنبعون الا الطن

رَان أنتم الانخرصون)

تكذبون (فلفنة الحجة البالعة) عليكماواس ونواهيه ولاحجنلكمالي الله عشينته (فسأوشاء عربيه ل رداوتكديباطم (كذك كدب الدين من فباهم) بعى من كدمار الام الخالية الدير كابواقب ل قومك كـاووا أنساءهم وفالوامثل قول هؤلاء (حنى داقوا مأسما) يعنى عدامنا وفسلك استدل الفدر بتوالمعز لتهزر والآبة فقالوا ان القرم المالوا لوشاء القما أشركسا كدم والله وردعليم مقولة كدلك كذب الذيرس وقبالهم وأيضافان اللة تعالى حكى عن هؤلاء الكفارصر يح سدهب الجسير بذوهو قوطم لوشاء اللةمذال لاشرك لمشرك ولمعماءن هددا الكفر وحيث لم بمعماعه تساله مريدله واداأراد ومناامتهم تركعه تاوأجيب عن هدنداس اللة تعالى حكى عن هؤلاء السكعاراس والوالويساء الله ما أشركنام ذكرعقيبه كذلك كذب الذي من قبلهم وهددا التسكد بدلاس هوف أولهم لوشاءالله ماأشركا الذلك الغول سق وصدق ولدي البكذب فاقوطم ان الله أصراء ورصى ماعن عليه كأأسرعهم فحسو وةالاعراف وإذا وعلوا فاحشدة قالوا وحددناعلها آباء باوانتة أصربابها ورداخة تعبالى علبهره يقوله قل ان الله لإبأمر بالفحشاء والدليل ان الشكديب، قوطم ان الله أمر نام دار رسيه مبالا في قوطم أوشاء الله ماأشركنا قولة كذلك كدب الدين من قبلهم مانشديد ولوكان سيرامن اللةعن كدمهم ف فوطم لوشاءاتة

بماأشر كناونال كذلك كذب الذيرين فيلهم الشخفيف وسكان يسبيهم الحالسكف لاالحالش يمديب وقال المسن والعصل لوقالوا هك والمفالة تعطما القوا والالاه ومعرفة بعقه وعما يقولون المعاجم مذلك واسكم فالواهدف القالة تكذيبا وجدلامن غديمعرفة مائقو عدايقولون وفيدل فمعنى الآبة الهسم كالوايقولون اخن بهدف السكامة وهو قولة لوشاءالله ماأشر كناالاأنهم كانوا يعدونه عدوالا نفسسهم ويحداونه سجة طمى رك الإعان والودعليهم في ذلك ان أحرالله عمرًل عن مشيئته وارادته فان الله تعالى حريد بليع السكاندات عسيراكي يجميع مابر بدفعلى العبدان يتسعأص وابس لهأن يتعانى بشبتنه فانمشد يتته لاتسكون عدوا لإحد عليه في فعله فهو تعالى يشاء الكفر من آلكا فرولا يرصى به ولا يأمر به ومع هدا فيدعث الرسل الى العبد ويامر هالإيمان وورودالامرعلى خلاف الارادة عبرتتمع فالحاصل أمه تعالى ستحكى عن الكفارأم بريمسكون عشيشتة اللة تعالى و شركم وكفرهم فاخدرالله تعالى أن هذا التسك فاسد باطل فالعلا يلزم من تدوت المشعثة لله أنمالي في كل الامو ردوع دعوه الابدياء عليهم السدام والله أعلم ، وقوله تعالى (قل هل عد من علم) أى قل ياعد طولاء الشركين القائلين لوشاء التهما أمركذاول كنعوضي ماعن عليه من الشرك هل عدام يعني بلدعوا كمما ندعون من علر بعني من حجة وكتاب يوجب اليقان من الصار ( فتحر حوه لما ) يعبي فتطهر وأ دالا المدالناوتيينوه كايدال كم خطأقول كروفعل كروته افض دلك واستحالته في المقول (ان تبعون الاالعان إمنى فعاأنهم عليدمن الشرك وتحريم ماأبحرمه المةعليكم وتحسبون أنكرعلى حق واعاهو ماطل (وان أنتم الانفر صون) يعني وماأنتم ف دلك كاه الانه كمد بون وتقولون على الله المباط في وقوله تدالى (قل فقة الجنالبالمة) يمي قل يامحد لمؤلاء المدركين مين عز واعن المهارع إللة أوجب مم فقة الحجة البالعة يعى النامة على خلفه الوال الكتاب وارسال الرسل قال الربيع من أس لا عبة لاحد عصى الله

أوأشرك به على الله ولكن لله الحجة البالف على عباده (فلوشا، لمداكم أجمين) يمي فلوشاء الله لوفقكم أجعين للهداية ولكنه لميشأ ذلك وويه دليسل على أمه تعاكى لم يشأ إيمان السكافر ولوشاء لحداء لا يسسئل عجبأ يْفَهْلِ وهم بسناون ﴿ قُلُّ هُمْ شَهْدَاهُمُ الدِّين بِشَهْدُونَ ﴾ يعسىٰ هاتواوادعواشهداهم وهم كلة دعوة الى ألذئ يستوى فيسه الوأحسدوالانسان والجع والدكروالاني وفيهالعة أخرى يقال الوأحد أهم والاثنين إلشهود من آليكافرين على تحريم ماسوروه على أمصهم وفالوا ان أمة مر نابة ليطهر أن لاشاهد طهم على

لمدا كم اجمين) أي ولوشاء هدارتنكو ومتبدئل صوفالما بين ( ولدها شداركم) هانوا شهدا مكوفر بوهبر مستوى وهذه اسكامة الواخد وأحمد الله ك دالمة نث تحدولها: ما به دريمه نه ثث وتحد ( الدم شدور، أو لقت . هذا كأن ع. برح )

( (فان يادوا والانتهام علم ) ؛ (١٨) - والدسل علم التادوان و مديا م والدام مرسوسه على مر و الا مديد منه، (وُلاطبع أحواء الدُّين فالتحارا اختلقوه من عند أنفسهم (فان شهدوافلانشهدمهم) وهما فاتنبه أيضا إلى كونيس كاذبين في شهادتهم فلاقتهاداً وتباعدمهم لإنهسم في شهادته سم كاذبون (ولإنتيع أهوَّاء الَّذِينَ كَلَنُهوا كَذُبُوا مِا بَاتِنَا) مَنْ وَضَعَ ا كاننا) يعنمان وفع شهسه شهادة فانساهى بأنساعاً لموى فلاتنبغ أنسنا يحسك أهوآ معسم ولتكن فانتنكم الظأهر مؤشع أنتششر الدلالة على أن من كذب ماأو حي السيك من كتابي الذي لا يأنيه الباطل من بين بديه ولامن خلف (وَالدِّينُ لا يُؤْمِنُونَ يُلاِّتُونَ } بأكات الله فهومت حراله وي أى ولانتبسع أحواءالذين لايؤمنون بالآخرة (وهم بربهم بعشلون) بعنى يشركون ﴿ قُولُا عَرَّا وَجُلَّا وَا اذلونهم الدلبل لمرتكن الا (فل تعالوا أتل ما حرم ربيم عليكم) لما بين الله تعالى فساده قالة الكفار في الزعموا إن الله أمن هم بيني والم ممدقا بالآيات موحدا ننه مأسرموه على أعسهم فسكاتهم سألوا وقالوا أى ثنى سرم اسة فامر اللة عزوجل تبيه محد الهلى الله عليه فأيسًا ( والذين لايؤمنـــون أن يقول هم تعالواتعال من الماص الدى صارعاماوأصلها في قوله من كان فسكان عال لن هوأسيقًا بألآخرة) هم المشركون منهم كمتروانسع فيه حتىءم وقبسل أصابأن تدعوالانسان الى مكان مه تفع وهومن المساو وحو آرتُعَاعُ (وهم بربهسه بعسلون). المنزلة فكانه دعاه الىمافيه رفعة وشرف تمكترف الاستعمال والمفي تعالوا وهلموا أيها القوم أفل علينكم يسوون الامسنام (قل) يعنى أقرأ ماحوم وبكرعا ليكريعني الذى حرم وبكرعليكم حقايقينا لاشك فيسمو لاظناولا كقباكا ترغمون الذين سومسوا الحسرث التم بل حور ح أو عامالة الى (ان لاتشركوابه شيأ) فان قلت ترك الاشراك واجب فسلم سنى قوله أن والانعام (نعالوا) حومن لا تُشركواًبه شدياًلانه كالتغديل لما أجله في قوله وم و بجمع ليسكم وذلك لايخوز قلت الجواب عَشِيَّهُمَنَ الخاص الذي صارعاما فاصله وجوالوجه الاول أن يكون موضع أن رفع معنا معو أن لانشر كوا الوجه الثاني أن يكون عجاء ألنطيب أن يقوله من كان في مكان واخلتفوانى وجهانتصابه ففيل معتآم ومقليكمأن تشركواونكون لامسلة زفيسل ان وف لاعلى أضلها عال إن هو أسبقل منه ثم ويكون العنى أتل عليصكم تحريم الشرك أى لاتشركواد يكون المدنى أوصيكم أن لإتشركوا إلان قواله كثرحتىءم (أنل ماحرم وبالوالدين احساما كاول على أوصيكم بالوالدين احسانا الوجه الثالث أن بكون السكلام قدتم عنسه أولهرس ربکج) الذی تومه و بکم ربكم والعليكم الانشركوا على ألاغراء أو بعنى فرض عليكم أن لانشر كوابه شيأ ومغى وف الإشراك (عليكم) لا مامن و لذحرم الذى سومه الله ونهى عنه هوان بجعل لله شريكاه ن خلقه أو يطيع مخاوقانى مِعسية اخالق أُرايِّر يلايُّفيادلُه (أن لاتشركوابه سا) ر يا، وسمعة ومنه قوله ولايشرك بعبادة ربه أحدا ﴿ وقوله : رُّوجَل (ويالولندين احسَانًا) أَي وَفُرضٌ أَ أن مفسرة المل السلاوة عليسكم ووصاكم بالوالدين احسا ماوانماني بالوصدية بالاحسان الى الوالدين لإن أعظم النقم على الانسائي ولاللنهي ويالوالدين احسانا) فعمة الله لانه هوالذى أخرجهن العدم الى الوجود وخلفه وأوجده بعدان لريكن شبية ثم بعد أنفرة المبة ثفية واحسسنوا بالواادين الوااذين لاسماالسب في وحودالانسان والمالم عليه من حق التربية والشفقة والخفظ من الهالك في أحسانا ولماكان أيجاب السغره (ولاتقتاوا أولادكم ن الملاق) يسيمين غوف الفسقروالإملاق الاقتار والمراه البقشال وأد الاحسان تحر تما اترك البنات وهن أحياء فكات العرب تفعل ذلك في الجاهلية فنهاهم القة تعالى عِن ذلك وسِرْمَهُ عليهم (يحن الأحسان ذكرفى المحرمات ار زقىكم داياهم) بىنى لاتشد دابناتىكم خوف الديلة والفقرقانى رازفىكم داياهسم لان المدتعالى اذاتيكفل وكذالمكم مابعده من ورزق الوالدوا لولد وجب على الوالد القيسام عنى الولد وتربيت والاتكال في أمر الرزق على الله عزوجيل الاوام (ولانقتاواأولادكم (ولاتقر والفواحش) به ي الزنا (ماظهر مهاومانطن) بعني علائبته وسر ووكان أهل الإهلية يستقيمون من الملاق) من أجل فقر الزانى المسلانية ولايرون بهبلساق السرخرمانية والمياؤنانى السروالعلائبية وقيسل أن الأولى خسل لغة ومن خُسُنته كقوله خشة الفواحش على العموم في جيع الفواحش الحرمات والمنهيات فيدخل فيه الزنادغيره لانُ المعيني والموجِّبُ اسلاق (نحن نرزفکم لحسدًا النهى هوكوته فاحتسقه في الفناعلى العموم أولى من تجميمه بنوع من الفواحس وأيم إفان وأياهم) لان روقالسيد السبب أذا كأن خاصالا يمنع من حل اللفظ على العموم وفي قوله ماظهر منها ومربطان وقينية ويقي إن الإنسان عَلَى مُولاهم (ولانفر بوا اذا احترزعن المامى في الناهروا عترفها في الباطن دل ذلك على ان احتراز معها يس لاجل عُبودية ألفواحش مأظهر منها) الله وطاعته فياأمر به أوتهى عنه ولكن لإسل اللوف من رؤية الناس ومدمتهم ومن كان كقيلت استنباق مايينك وبين اغلق اوما

يكن ماينك و بن القامانلير بدلس اللواخش ، وله كاللمنش مامن حاد ومكذا الاصلائش المنتاب . باينينا وليها، سقط شعالينة أوفيل بالآنه اشارة الدوب ، نان وهوان ماستنها سه تبل عيارتيارة الكشاف ولواتيغ.

(ولاتقتلواإلىفس الني موم الله الابالطق) كالقصاص والقتل على الردة والرجَم ( ذلكم وَصَالَكُم، ) ( أي المَذُ كورمفصلا أصمكم و بَكم يحفظه الابالخملة التيهيأ مسن رهي (للملكم المقاون) لَتَعَقَاوا عَنلَمها عند إلله (وَلاتقر بوامال الييم الايالي هي أسس) (79) حفظه وتتميره (حتىيبلغ ألعقات وتوززك الممتية ظاهراؤ بالمنالاج أرخوف الله وتعنايالامره استوجب وضوان اللة وثوامه أشده) أشده سلفرحامه (ولاتقناوا النفس التي حرمانة الاباخي) حرمانة تعالى قن النفس الاباخين وقتايا من جسلة الفواحش للبندرة كرجا في قولة تعالى ولاتقر موا الفواحش وائما أفردة تسل النفس بالذكر تطيما الامرافقة س فادفعوه اليسه ووآحساسه ئەكىقلىس دا قىلس ( دا دفوا وأأنه مرأوأة نآمأالفواحش والكبائر وفيسل اغبا أفرده بالذكر لانه تعالى أرادأن يستنني منسه ولايمكن دلك الكيلوالميزان بالقسط) الاستُبَقِّناء من جسانالغواحش الابالاف رادفلفاك قال ولانفت اوا النفس التي حوم ملقالا بالحسق وهي السوية والعدل (لاشكاف إلى أيسم قتله امن ردة أوقصاص أوز العداحمان وهوالذي بوجب الرجم (ق) عن ابن مسعود قال قال نفسا الاوسعها) الامايسعها وسول الله ملى الله عليه وسل الإعل دم امرى مسيريشهد أن اله الاالة وأنى وسول الله الاباحدى لاث ولا تتعزعنه وانمااتسع أَنْهُبِ الزاني والنفس بالنفس والتأرك أدينسه المفارق الجماعة ﴿ وقوله تعالى ( ذَلَكُم ) يعني مأذ كرمن الامربايفاءال كيل والميزان [لأوامِروالنواهي:الحرمات (وصاكم؛) بعنى أمركم؛ وأوجبه عليكم (لعلُّكم تعقَّاون) بعنى لسكَ ذلك لان مراعاة الحلس يُّهُ وَأَمَانُ هَلِهُ وَالنَّكَالَيْفَ مُنِ الْفُوانْدُوالمُنافَعُ فَتَعَمَاوَا بِهَا ﴿ وَلِهُ تَعَالُ ۚ (ولانقر بوامالَ البِيتِم الابالَتِي القسط الذي لاز يادةفيه في أحسن ) بعني ولاتقر بوامال اليتيم الاب افيه صلاحه وتقده وتحصيل الربح له قال مجاهد هو التجارة فيسه ولانقمان ممافيــهـــرج فيقال المتحالة هؤان بسمله فيه ولابأخذمن ربحه شيأهذا اذاكان الفيم بالمال غنيا غسر محتاج فلوكان فامر ببساوغ الوسعوان لوصى فِقْيرافلةأنيا كلبالعروف (حتى يبلع أشده) يعتى احفظوا مال اليقيم الى أن يبلغ أشده فاذا بلغ ماورادسعفوعنه أواذا أشده فأدفعوا إليه مأله فأما الأشد فهوأ ستحكآم فوة الشياب والسوز حتى بتناهي في الشباب آلى حدارجال قلتم فاعسدلوا) فاصدقوا فالمالشعى ومألك الاشداخل حين تكثب له الحسنات وتكتب عليمه السيات وقالم بوالعالية حتى يعقل (ولوكان ذاقربي) ولوكان ويجتمع قوته وقال السكلى الأشدعومايين تعان عشرة سنةالى ثلاثين سنة وقيل الحاأد بعين وقيل الحاستين المفولية أوعليه فيشهادةأو سنة وقآل الشحاك الاشك عشرون سنة وقال السدى الاشدثلاثون سنة وقال مجاهد الاشدكلات وثلاثون غيرهامن أحل قرابة القائل فأنبأ وهقبوالأ فواليالئ نغلت عن المفسرين في هساره الآية اغساجه نهاية الاشدلاا بتداؤه والمراد بالاشدى كقوله ولوعسلي أنفسكم أو هِنِدُهُ الآيةِ هَوْابِسَدَاءِيَارُغَا لِجَلِمِعَ ايناسِ الرشدوهذاهوالخشار في تفسيرهذه الآية ﴿ وَقُولُهُ تَعَال لوالدين والاقر اين (وبعد (وَأُوْفُواْ الْكَهْلُوالْسَيْرَانِ بِالْمُسْطَى عِمْنَى بِالْعَدْلُ مِنْ غَيْرُ يَادَةُولاَتُمْمَانَ (لانتكاف نَفْسا الاوسعيما) الله )بوم الميناق أوفى الامر والتنافع الماسد فهاف أيفاء المكيل والميزان واعدامه ليكاف المعلى أن يعطى أكترع اوجب عليه ولم وكام أصاحب الحق الرضا بأقل من حقه حتى لاتشيق نفسه عنه بل أمركل واحد بما يسعه عالا وج عليسه والنهى والوعدوالوعيد أنيه (واذا فلتم فاعدلوا) يعني ف الحكر والشهادة (واوكان ذافر ق) يعنى الحكوم عليه وكذا المشهود عليه والنسذرواليمين ﴿ أَوَفُوا دلكم)أى مامر (وصاكم. يقسل ان الاس بالعبدل في القول هوا عمن الحكروالشهادة بل يدخل فيه كل قول حي الاس بالمروف فألهنئ عن ألمسكر من غدر بادة فيدولانقصان وأداء الامانة وغير ذلك من جيم الاقوال الى يعتمد فيها به لمأكم تذكرون) العِيدُ لَا وَالصِيدُ قُ (و بعهد الله أوفوا) يعنى اعهد الى عباد ووصاهم به وأوجب عليهم أوما أوجب الانشان بالنخفيف حيث كانجزة عُلَيْ أَفْسِهَ كُنِكُ روضوه فيحب الوظاءيه (ذلكم) بعني الذي ذكر في هداد الآيات (وصاكم به) يعني بالعمل وعلى وحفس على حذف بَهُ (لَبِلَكُمْ لِذَ بِرُونَ) يَعِنَى لِمُلْكَمْ تَتَعَالُونَ وَتُلْذَكُرُونَ فَتَأْخَذُونَ مَا أَمَ السَّجَبِة ﴾ في قوله عزوج ل (وأن احدى الناءين غسيرهم هُمُنَاهُمْ صِرَاطَى مستقياً فَانْهِمُوهُ ﴿ يَعَنَ وَإِنْ هَذَا الَّذِي وَصِيْتُكُمْ يَهُوأُ مَنْ تَكُمْ بِهِ في هاتين الآيتسين هو بالنشديد أصله تنذكرون فادغم التاء الثانية فى الدال مِمْ اللَّهِي يَعْيَ اللَّهِ أَوْدِينَي الدِّي أُر تَصْيِعَه لِعِبْ الدي مستقم إيعني قو عالا اعوجاج فيف فانبعوه يعني فاعماوا بِهُ وَقِينَ لَ إِن الِقِهَ تَعَالَى لما بِين في الآبق بِين المُتقدمة بن مارضي بع مفصلاً جاله في هد والآية اجالا يقتضى أى أمركم به لتتعظوا (دان أبخول جيع ماتقدم فركر وفيه ويدخل فيت أيضاجيع احكام الشريعة وكل ماييسه رسول المةصلي اللة هٰذاصراطي) وَلانَ هَٰذَا عَلَيْهُ وَسِلْمِن دَيْنَ الاسلامُ وهوالمُهُ جِ الفُوعِ والصراط المستقيم وَالدين الذي ارتضاء التعاده المؤسسين منراطي فهوعلة للأتباع

بتسديرالدم وان التخفيف شاى وأساموانه على أن الماء ضمار الشان والحديث وان على الاستداء جيزة وعلى (مستقيا) بالذر

رولاتيگوا السندل) المطرق المتناند قى آدىرى من اليهودية والدعراء سية والجوسسية وسائر البدع والتلالات(امترق يكم عن سيليه) -فتقرقهم أبدى سيسيان معراة الله للمستقيم وهوي الاسلام وي ان رسول النقصل اله تعليم بينا خطأ حطاستوريام قال هيدا معلم الرفند وصراعا المقاتبيره (V) - محمد على كل بنار بست متعاولا مائة تم قال مندم ميل على كلمبين لرمها شيطان

وأمرحهاتناع جك وتعسياه (ولاتتبعوا السبل) يعسى المطرق المحتلعة والاحواء المنأة والبدع المويشدة وفيل السل المناعة مثل اليهودية والدصراب ووسائر لللل والاديان الحالعة لدبن الاسسلام (فتعرف بكر عن سبله) يعتى فتميل مكم ود والدرق المتلفة المنافعين دينم وطريته الدى ارتضاء العباد ، ووى المقوى يسدوعن ان مسعودة لاحط لناوسول التهسيلي لته عليه وسل خطائم فل هفة اسبيل اللة ثم سّعا خطوطًا عرو غيد وعرضا للوقل هده مسل على كل مديل منهاشيطان بدعواليد وقر أوان هذاصر اطي مستقيا فانمعوه ولاتتمعوا المسسل الآبة (داكم وصاكمه) يعنى ناتماع دينه وصرالحه الدى لااعوحاح فيه (ليعلكم تتقون ) بعى الدرق الحنافة والسل المله قال العماس هذه الايات عكات وجيع الكتب أيسحهن شيغ وهن تحرمات على بي آدم كلهم وهن أم الكتاب من عمسل مهن دخل الجسة ومن تركين دخسل المار وعن المسعودة الدمن سرء أن يعطر الى الصحيفة التي عليها عام محسسلى المدعليه وسكم وليقرأ هؤلاء الايات فل تعالواأ للماحوم و مكم عليكم الآيات الى قوله لعلكم تنفون أخوجه الغرمذي فال حديث حسن عريب ﴿ وَلِمَا تِعَالَى ﴿ ثُمَّا تِعِنَامُومُنِي الْكَابِ ﴾ يعنى النوراة فان قلب اقبان موسى السكتابُ كأنّ قسل برول القرآن وسوف تمالتعقب فحامعني دلك فلت دحلت ثم لتأجيرا لجبر لالتأخسيرالو ولروالمعني فل تعالوا أنل ما وم و تكم عليكم وهوكذا وكذا الى قولة تعالى لعلى تتقول مُأخر وكما ما تنامومي الكتاب وفيسلان المحرمات الدكورة في قوله تعالى قل تعالوا أمل ماحرم ربك عليكم محرمات الى جليكم الام وجيع الشرائع متقدم المسكلام ذلكروما كمه بابني آدم فديما وحديثا فمععد دلك آنبنا لموسي السكتاب يعي بعسه أيحاب هدوالمحرمات وقيسل معاوقل تعالوا أنل ماحوم وكجعليكم م قال نعد ذلك يامجداماً تبهاموسي الكتاب في د ف لعطة قسل لدلاة السكلام عليها ﴿ وَقُولُهُ تُعَمَّلُ ﴿ ( بماما على الدي أحسن) إختلف أهل النعسر فيه فقيل معماه تداماعلى العسدين من قومه فيكون الذي بعنى من أي تماما على من أحسسن من قومه لامه كان سهم محسسن ومسى وعلى قراءة إين مسعود تما ماعلى الدين أحسستوًا وقيسل معداه تعاماتني كلمن أحسس أى أتمداد ضياتموسي على الحسستين وهم الانساء والمؤمنون أي أتمما فضاء علمهم الكناب وقيل الدى أحسسن هوموسي ويكون الدي عمني ماأى على ماأحسن وتنديره وآتيماموسي الكناب اتماماللمعسة عليه لاحسامه ف الطاعة والعبادة وتعليغ الرسالة وأداء الامروقيسل الاحسان بمعنى العاوتقديره أتيناموسي السكتاب بماماع لي الدي أحسن موسى من العام والمسكمة ربادة له تلى دالتُ وقيل معداد تما ما منى على احساني الى وسى (رئىسىيلالكن فين) بعبى وفيه بيان لكل شئ بحتاج الممن شرائع الدين وأحكامه (وهدى) يسى وفيه هدى من الصلالة (ورحة) يعني انواله عليهم رحمة منى عاليهم (لعلهم ملقاء ربهم يؤمنون) قال ابنء حاس لكي ؤمنوا بالبعث وخدتوا التواب والعقاب في قوله عروجل (وهدف كاب أنول اصبارك) بعي القرآن لاه كثيرا فيروالفع والركة ولايتطرق أليه نسح (فاتبعوم) يعنى فاعملوا بماهيمين الأوامروا وإهى والاحكام (وإنفواً) يعي محالفته (لعلم رحون) يعنى ليكن العرص الفوى رحمة الله وقبل معاهل عي ترحوا على مراه التقوى (أن تقولوا) يعي للاتقولواوقيل معناه كراهية ان تقولوا بعي أنزا خاليك الكتاب كراهية أفيا

بدعواليه فاجتمبوها رالا هذه الآية تم مسبركل واحد من الانتي عشر طريقاسته طرق فنڪون تسين وسبعين وعناس عباس ريني إمة عنهسما هذه الآيات عكات لم يسخهن شئ من جيع الكنب وعن كبان هذه الآيات لاول منى فى النوراة (دلكم رساكم به للكرتفون) لتكوبوا عبا رساء إصابة التقوى ذكر أولاته فمساون تم تذكرون منقولاتهم اذا عقافا نعكرواتم تذسحروا أى اسطواها شوا المحارم ( ثم آ تبنا موسى الكار عماما) يثم أحبركم المآ تبناأ وهوءمات علىثم فلأىفل آتيناأ وتممع أبلما مَا تِي جمعي الواوك قولَه شم التشهيد (على الذي احسن)علىمن كان محسنا صاغاير يدجنس الحسين دلية قراءة عبىدالة على الذين أحسوا أوأراديه موسى عليه السائم أيتخة للكرامة على العبدالدي أحسن الطاعة فالتبليغ ف كل ماأ مربه (وتفصيلا

لسكل مئ) وينامندلالسكل مايخناسون اليدنى ديهم (وهدى ووحسقامايهم) أى بى اسرائيل نقولوا أست (بلقاموبهم يؤمنون) يوسسدفون أى باليعث والحساب والزقية (وهدا) أي القرآن (كام أتوليا مسارك) " (فانبوه واقعوا) بخالف (لمسكم ترجون) لترجوا(ان تقولها) كراهسة أن تقولوا أوللالشائيلوا

(الماأول السكتاب على طائعتين من قبلنا) أي أهل النوو إقواهل الاعبل وهذا دليل على أن الجوس ليسو المعلكاب (وان كاعن دراستهم) فارفة بينهأو بين النافية والاحلّ أ عن تلاوة كشهم (لعافلين) لاعلما بشئ من ذلك ان عققة من التقيمة والام وانه كناعن دراستهم تقولوا (اعا أنزل الكتاب) وفيل يحوران تكون أن متعانة ما قباء افيكون المعنى وانفوا أن تفولوا وهدا غانلين علىأن الحساء شعبر خطاب لاهلمكة والمعى وأنفوا بأهل سكة أن تقولوا اعدا تزل الكتاب والكتاب اسهر بنس لان المرادبه النأن والخطاب لاهل مكة الثو راة والانجيل (على طائفتين من فبلما) يعنى اليهودوالمصارى (وانكا) أى وفَّدَكَا وقيسل والهكا والمراد اثبات الجبة عليهم (عن دراستهم) يعنى فراءتهم (لفافلين) يعنى لاعلم لما يماهيها لامها ليست للمتساوا لمراديه فـ الآية اثبات مازال الفرآن على يحدصلي اعجة على أهدل مكة وقعاع عدرهم بأموال الفرآن على تكدمسني اللة عليه وسدا ملعتم والمعتى وأمزا ماالفرآن اللةعليه وسسلم كيلايقولوا ولعتهد ولللايقولوا يوم القيدارة الاالتوراة والاعيدل الرلاعلى طائعتين من قدارا واسأمهد ولعتهم فإرسرف يومالقياسه الثالشوواة تافيهما فقطعا المة عذرهما وال الفرآن عليهم ملفهم (أوتقولوا لوأناأ ول عليذال كتاب لكا عدى مهم) والانجيسل أنولاعسل وذلك ان جاعةمن الكفارة الوالوا ولعليهاما أوله على الهودوالعسارى لكاحمراسهم وأهدى واعا طائفتسسين من فياماوكنا قالواذلك لاعتاد هم على معقعة وهموجودة فعال نهروذه نهم في قال القعزوجل (فقد جاء كم يستمور ركم) غافلين عما ويسسما بهني هذا القرآن فيه بيان رحجة واسمعة تعرفونها (وهدى) بدى من المنالالة (ورحة) يدنى وهورحة (أرتغولوا) كراهسةان ومستأنم المته بهاعليكم (فن أطل) أى لاأحدا طرراً كفر (من كدب إ يات الله وصد عنها) يدى تفولوا (لوأنا أنزل علينا وُأعرضُ عَمَا (سنجزى الذين أصدون عن آياتما سوء العداب) يعني أسوأ العداب وأشده (٤٠ كانوا الكتاراكا أهسدي يعدقون) أىذلك العداب وازهم سباعرات مروتكذيهم التات الله في قوله تعالى (هل يعطرون) منهم) لحدة أذها مناوثقابة يعى هل بعطر هؤلاء معد تسكفيهم الرسسل واسكارهم القرآن وصدهم عن آيات القوهو استفهام معناء أفهامناوعزارة حفطنالايام النق وتقديرالآية اسم لايؤمنون بك الااذاجاء تهدما حدى هدف والامور التلاث فاذاجاء تهدم احداها العرب (فقدجاً كم يبنة من آمنواوذلك حينالابنفعهم ايماتهم (الاأن تأنيهم الملائكة) يعىانسس أرواحهم وقبل أن تأنيهم ربکم) أى ان صدقتم فيا بالمذاب (أوياً ق)ر بك) يمني للحكم وفصل القضاء بين الخلق بوم الفيامة وفد تقدم الكلام في معني الآية كنتم نعدون سزأنفسكم في سورة البُقرة عند قوله على ينطرون الأأن بأنهم المتفى طلل من الغمام بمنافيه كفاية وأن الجيء والذهاب ففسد جاءكم مافيه البيان على الله تُحال فيجب إمر ارها بلانكييف (أو يأتى مس آيات ر مك) قال جهور المصر بن هوطاوع الساطع والبرهانالقاطع الشمس من مغر بُها و يدلعلى ذلك ماروى عن أبي هر يرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلوقال ثلاث ادًّا فدف الشرط وهومن يؤجنَ لاينفع نفسالها نهائم تسكن آمنت من قدل طأوع الشمس من مغرجه اوالدجال ودابة الأرص أخوجه أساسن استنوف (وهدى بسغ عن أبي سميدعن البي مسلى الله عليه وسعرى قوله أو يأتى بعض آبات وبك فال طاوع الشمس من ورحة فنأطلم ممنكاب مْفر بهاأ خُرِجه النرمذي وقال حديث غريب (م) عن أبي هريرة أن رسول الله على الله عليه وسلوقال من با كاتالله) بعدماءرف تأب قبل طاوع الشمس من معربها ناب المتعلية عن سفوان بن عسال المرادى قال قال رسول التعمل الله جنها وصدقها (ومدف عليه وسياباب من قبل المغرب مسيرة عرضه أوقال يسيرالوا كدفى عرضه أربعين أوسبعين سنة خالقه الله تمالى يؤم خاق السموات والارض مقتو ماالتو بة لايفاق حتى تطلع الشمس منه أخرجه الترمذي وقال عنها)أىأعرض (سنجزى حه يثُ حسن صحيمُ (ق) عن أنى هر يرة قال قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الذين يصدفون عن آباننا الشمس من مغر بهافاذار أهاالناس آمن من عايهاوفي رواية فاذاطلعت ورآهاالناس تمنوا اجعون فدلك سوءالعذاب) وهوالنهاية حين لا ينفع نفسا بسلم الم تكن آمنت من قبل أوكست في ايسامها خبرا (م) عن حديقة بن أحد الفقارى في النكابة (عما كانوا فالداطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها ونحن نتذاكر فقال ماتذكرون فلنا الساعة ففال انهالن تقوم ويعددفون) بأعراضهم ، رحتى ترواقباهاعشراكات فذكر الدغان والدبال والدابة وطلوع الشمس من مغر بهاوزول عيسى بن مريم (هلينظرون) أى أقبا أ وتلاث مُصوف نصف المشرق وخسف العرب وخسف يجز يرة العرب وآسوداك الرقطر والناس الى كجيج الوحدانية وثبوت

و والاستصوف نتسفهالمشرق وحسفهالمرب وخبف يجز برةالوب واتوة كان آمل ها الماس الكي المسلم الماس الكي المسلم المسلم الوسانواجللها إعتدون من التسائلة فحا يتعلون وترك الايمان يعسده (الأن تأتيسم الانتكا) إى الانتكافاؤت لغيض إواحهم "الجهم مزوعل (أو بالحد بك) أي امرو بلك وهوالعلب أوالنيا لمذوخه الان الانسان المن المنتصوص عليه صحة فيرد الجبه (أو بافى بيش إيار دبك) أي المراط الساعة كالموجالات من مغرج الوقود لك لِ اللَّهُ عليه رسل عشية من العشياتُ فِقَالَ فُسَمَ عَبَادَ اللَّهُ تُو أَوْ ا نداب فانتكر بوشكون ان تر وا الشمسوريور قد ليم فاداأ صبحوافطال عليهر أتراعينهم طاوع الشمس فبيناهم ينظر ونها اذ طلعت عليهم من قيل بالعانهالات كورآمنت موروقيل قال ان عياس لانه لا ينفع مشركا إعانه عُنْدُ ان عندالآيات ان كانوا 1 . كتسبوا خراقيل ذلك وة ل أين الجوزي فيلُ إن أُلِكُمَةُ وعالشمس من مغر مهاان الملحدة والمنجمين زعواان ذلك لايكون فيرجهمان فيوته فيطالعهاء الاوض و وواهم رفوعا عن الدي صلى ألله عليه وسإقال ثلاث اذا خوجن لا يَنفِع نفسا إعبانها أَمَّنتُكُنْ كَمُسْتُ من قبل أوكسبت في اعدام اخراط او الشعب وزمغر مهاوالسيال وداية الارض واصع الاقوال في ذلك مانظاهرت عليه الاحادبث الصحيحة وثبت عن الني صلى الله عليه وسل اله طاوع الشنيس من بقر ما وقوله تعالى (يُوم بِأَنِي يَعِض آيات رَبْك لايتفع أفسال عانها لم تبكن آينت من قيسل) أيه في الاينقع من كان مشكر

ربوم بأقى بعض اِيَات ربك لاينغع نفسا ايمانها) لاته لبس بإيمان اختيارى بل هوايمان دفع العدل والباس عن أنفسهم (لم تكن آمنت من قبل) صفة نفسا

(أوكسبت ق ايمامها خسيرا) أي اخلاما كالايقىل ايمان الكافر بعدطاوع الشمس مسن مغر سالايقسل خلاص المافيق أيشاأوتو شه وتقدير ولاينفع اعمان من لميؤمن ولانو بأمن اربت قيل(قل التعاروا)ا عدي الآمات الشسلات (اما ستطرون) بكم احدأها (ان الدين ورقواد تهرم) اختلموافيه رسار وافرقا كااخة فتاليهود والنصاري وفي الحسديث افسترفث المودعلى احدى وسيعان فسرف كايانى الحبادية الاواحدة وهي الماجمة وافترفت الماري عملي تنتين وسيمين فرقة كايا فيالحاويةالا واحسدة وة، نرق أمنى عسلى ثلاث وسبعين فرقة كايا في الهبارية الاواحسدة وهي السوادالاعطم وفارواية وهي ماأ باعليمه وأصحافي وفيل فرقوادينهم فاسمنوا بعض وكفروا ببعض فأرقوا دينهم حزة وعملي أى تركوا (دكانواشسيما) فرفا كل فرقة تشيه عاماما

إعاله ولانقيل تو ية قارى عد ظهورهدف لآية العطيمة التي تعطرهم الى الايمان والتوبة ( وكسبت ف أعانها خبرا ) يعير أوع لت قبل طهو وهذه لآية خيرا من عمل صالح وتعديق قال الضحاك من أدركه معف الآبات وهرعلى عمل منالح مع اعداء قبل القهمنه العدل الصالح معد ترول الآبه كافسل منه قبدل داك عاماس آن من شرك أوتاب من مقصية عندنا بورهذه الآية فلايقبل منه لانها سالة اضطرار كمالوأر سل التعصفايا عني أمة ما أمنو أوصد قواهام ملاينة عيم إيسانهم ذلك اعايتهم الاهوال والشدائد التي تصمطرهم الحالاي أن والنو بفرقوله (فل التعلروا) يعنى مارهدتم مه من عي والآية فعيد وعيد وبديد (المستطرون) بعي ماوعدكم وبكمن العداب ومالقيامة أوقيساه عاله بياقال معض للمسرين وهذا اعما يغنطرهمن ناخوف الوجودمن ألمنكركين والمسكدين لمسدحلي المةعاب وسسفالي دفات الوقت والمرادم والناشركين أتما عهاون وو معدة الدنيا فاذاما لوا أوطهرت الآيات لم عمهم الأيمان وحلت بهم لعقو مقالا رمة أبداو قبل ان قواه قل انتظروا المنتظرون المراديد الكعدون فنال الكفاروت كور الآية مسوخة بآية الفنال وعلى الذول الاول تشكون الآية يحتكمة قوله عز و جل (ان الذين فرقوا) وقرى فارقوا ( ديهم وكانواشيعا ) بدى أسؤابا يتفرفنني لفلالة ومعنى فرقوادينها بماهم أبيحته واعلب وكابو يختله يي ويعنن قرأ وقوادينهم يعنى جعاواد نهم وهودمن ابراهيم الحسيفية آلسهاة أديناما محتلمة كاليهودية والنصرابية وعبادة الاصسام ونحودلك من لأدياب المختلفة ومن قرأهار قوادينهم قال معماه بابنوه وركوه من المعارقة للشئ وقيل النمعي القراءتين يرجع الحاشئ وإحدق الحاميقة وهوان من فرق دينه فاقر بمض وأنكر بعضافقد عارق ديمة ف اخقيقة ثماختا فواق المعنى بهذه الآية فقال الحسن هسم جبيع المشركين لان بعضهم عبدوا الاصفام وفالوا هذأه شفعاؤ باعتدالة وبعضهم عبدوا الملاقكة وقالوا أنهم سأت القو معتهم عبدوا كواكب وكان هذا تفريق دينه وفال مجمعه هماليهو دوفال ابن عباس وقنادة والسدى والضحاك همالمهو دوا مصارى لانهسم تفرقوا فتكانوا ووقا يختلفة وقال أنوهر يرةق هلوالآية همأهل الفلالتهن هذه الأمةور وى ذلك مرفوعا قال فالدرسول انتقصل المةعليه وسوان لدين فرفواد ينهم وكابوا شيعالدت منهدم في عن وابدوا منك م أعل البرع وأهل الشبيهات وأهل الفلالامن هددهالامة أسنده الطبرى وملى هذا يمكون المرادمين هده الآتية الحث على ان تسكون كلفالمسامي واحدة وان لايتفرقوا فى الدين ولايستدعوا البدع المنسانوروي عن عمر بن اخطاب ان دسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ان الدين فرقوا وينهم وكانوا شيعاهم أصحاب البدئع والاهوامين هذه الأمة ذكر والبعوى بقيرسندعن العرياض من سارية قال صلى مدارسول الله صدلي التة عكيه وسارذات يوم ثم أفيل يوجهه علينا فوعطها موعطة بليغة درفت متها العيون ووجلت منها الفاوب فقال وبل بأرسول الله كان هذه موعطة مودع فماتع واليثاهقال أوصيكه شقوى الله والسمع والطاعة وان نامرعليكم مسدحيشي فالعمن معيش منكر معدى وسيرى اختلافا كشرافعلكم سدتى وسينة الخلفاء الراشدين المهنذيين فسكوامها وعضوا عليها بالنواج أدوايا كج وعدتان الامه رفان كل غحدثة بدعة وكل مدعسة ملانة أخرجه أبوداود والترمدى وعن معاوية فالفاء فيشارسول التهصلي المدعليه وسرافقال الاانمون فبلكم سنأهل الممكأب افترة واعلى تستين وسبعين فروة وان هسنده الأمة ستفترق على ثلاث وسيعس تستان وسيعون فبالداد وواحدة فالبشوه فيالجداعة وادى وواية والهسيخر سيرف أمتي أفوام تنجاري مهسم الاهوا عكايتمارى للسكاب بصاحبه لايدة منععرق ولامفصل الادخام المؤسة أبوداود عاعن عبداللهن جمرو من العاص قال فالرسول الله صنى المة عليه وسلم أن بني أسرائيسًا نفر فت على تنتين وسبعين ماة وسنفقرق أمتي على ثلاث وستبعين ملة كالمافى السار الاملة واست فتقا لوامن هي يارسول الشقال من كان على ماأباعليه وأصحان أسو جه الغرمذي فال الخطاف ف حدا المديث دلالة على ن هده العرق غير خارجة من

الله والدين اذبعلهم من أمته وقوله تنجارى بهم الاهواء كمايت جارى السكاب يساحيه النحارى تفاعسل مور الجرى وعوالوقوع في الاحواء العاسدة واليدع ألمضها تشبيها بجرى العرس والسكاب فالمابن مسسعومأن أحسن الحديث كتاب الة وأحسن الهدى هدى مجد صلى الله عليه وسلم وشر الامور يحس ثاتها وروا مُعِالر عن التي من الدّعليه وسلم مرفوعاً في وقوله تعالى (لست منهم في شئ) بعني في قتال السكفار فعلى هذا تكون الآية منسوخها آية لقدل وهسناعلي قولسن بقول ان المرادس الآية البهود والساري والسكفار ومونال الرادس الآية أهل الاهواه والبدع من هذه الامة قال معناه لست منهم في شئ كأنت منهريرى وهم منك مآء تقول العرب ان وعلت كذا واست منك ولست مني أي كل واحد منابري عمن صاحبه (اتحا أصرهم إلى اللهُ ) بعنى الحزاء والمكافأة (ثم ينجُّم عما كانو اينعاون) بعنى اذاو و دوا القيامة ﴿ قُولُهُ تعالى (موجُّما المست ولاعشر أمناها) يعي عشر حسسات مناها (ومن جاء السينة فلا يجزى الامثالا) معي مثلها في مقابلتها واحتلفوا في همذه الحسة والسنة على قولين أحك هما ان الحسسنة تول لااله الاالله والسينة هي الشرك مانة وأوردعلي هدفاالغول انكلة لتوحيد الامشلط احزيجعل جزاء قائلها عشرأ مشاط أوأحيت عيمان - إه الحسية قدرمعاوم عندانلة فهو محازى على قدراييان المؤمن عياشا عمن الجزاء وانتاقال عشر أمثا لماللترعيب والإيمان لالتحديد وكذلك جواء السيئة بملهامن جنسها والقول النان أن الفعا عامى كلحمسة بعملها العبدأ وسيثة وهمذاأ ولى لانحمل اللفط على العموم أولى قال بعضهم التقدير بالعشرة ليسر للتعديد لان القيضاء فسلن يشاء في حسنانه الى سيعما تهو يعطي من يشاء بغير حساب وأعطاء الثواب لعامل المستة فصل من التة تعالى هدامة هب أهل السنة وجزاء السيئة يتلهاعد ل منه سيحانه وتعالى وهُو قه له تعالى (وهر لابطامون) بعني لا بنقص من ثواب الطائم ولايز ادعلى عدّاب العاصي (ق) عن أبي هر برة فأرة لرسول أللة صلى التأعليه وسإاداأ حسن أحكم اسلامه فكل حسنة بعدالها تكتب له بعشر أمثالما الى سعمانة صعف وكل سبئة بعملها تكتب اجمالها حنى بلقي المة تعالى (م) عن أى دروضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله نبارك وتعالى من جاه بالحسمة فأدعش أمشا لهاواز يدومن كمياءً السينة عراءسينة شاها أوأعفروس تقرب منى شديرانقر بتسنه ذراعادمن تقرب منى ذراعاتفر بتسن بايادعن أتانى عنبي أتيته هرولة ومن اعيني نفراب الارض خطيئة بعدان لايشرك بي شيألقيته عنايها مغفرة (ق)عن أف هر يرة رضى استعمان وسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تبارك وتعالى واذاأراد عدى أن بعمل سينة فلانكتبوهاعلي حنى بعملها فانعملها فا كمتبوها بمثلها وان تركهام أجلى فاكتبوها وحسنة واذاأ رادأن بعمل حسة فلم بعمايافا كتبوها وحسنة فأنعملها فاكتبوها وبشر أمنالها ألى سبعمانه لعط المخاري وي لعط مسلم عن مجد رسول انتفصلي المقاليه وسلم قال قال التقميل أت وتعالى ادانحدت عبدي ان يعمل حسنة فاماأ كتبواله حسنة مالم هملها فاذا بحملها فاماأ كتبواله بعشر أمثالها واذاتحدث عبدى مار يعمل سينة فالأغفره الهمالم يعملها فاداعملها فالأكتبهاله بثلها فقالس سولاللة صل التحليه وسلة الشاللانكة رسذاك عبدك ير مدأن ممل سنة وهوأيصر مه فقال ارقب وقان عماماً فا كتبوها ويتلهاوان تركها فاكتسوهاله حسنة فانسائر كهامن سواى وادالترمذى من جاء إلحسة فله عشراً شالحافي قوله عزوجال (قل) يمي قل بامحد لمؤلاء المشركين من قومك (اني هدافير ي الى مراط مستقيم) يعنى قرالهم ابني أوشدني وبي الى العار أبق القويم وهودين الاسكم الدى او تضاء التعلم اده المؤمنين (ديناقبا) يعنى هدابي صراط استفهادينافها وفيل يحتمل أن يكون مجولا على المدني تقسدره وعرفى ديناً فيا المننى دينا مستقيا لااعوجاج فيب ولازيع وفيسل فيامارنا مقوىالامورمعاشي وشِعادْي وقيل هومن قام وهوأ ملغ من الفائم (ماذا راهيم) والمانة السكسر الدين والشريعة بعني هداني وع فَيْ ذَيْنَ

للالستسنيرفائي)ك من ألسؤ لعهد رعسن تفرقهم أومسن عقابهه (اعا أمرهمالى التثم ينتهم بماكانوا يفعاون) ويجاز بهرعلىذلك (من حاءما لحسسنة وراي عشر أمناطها) تفسد يردعشر حبينات أمنالها الاأمه أقيم صعة الحنس الميز مقام الموصوف (ومنجاء بالسنة فلاعزى الامثلها وم لايطلبون) سقص التؤاب وزيادة العقاب (قرانسيهداتيرن) و بي أبوعمر ومدني (الي صراطمستقم دينا) صب على البدلس محل الى صراط مستنيم لان مصاء هدائىصراطا بدليلقوله وبهديكم صراطا مستقيا (قيا) فيعلمن فامكسيد منساد وهوأطعمن القائم قياكوني وشاى وهومصدر عمني القيام رصف به (ملة ابراهيم) عطف بيان

(حنيفا) حالدن إبراهيم (وماكان من المشيركين) بلقه إمد شرفريش (فسل ان صلافي ونسكي) أي عبادتي والناسسك العابد أوذبني أرجبي (وعياى وعماني) رماً انت في حياقي واموت عليمين الاعمان والممل المالح (القرب العالمين) خالصة لوجهه (Va) عياى وتمأنى سسكون ابراهيم وشريت (حسيفا) الاصل في الحسيف الميل وهوميل عن الفلالة لى الاستقامة والعرب تسمى كل الياء الاؤل وفتح الثانى من اختان أوسع حنيفاتنيهاعلى أمه على دين إبراهيم عليه السلام (وما كان من المشركين) بعي إبراهيم بسدنى وتعكسته غييره صلى الشعاي وسلم وفيدرة على كفارقر يش لانهم يزعمون أنهم على دين ابراهيم فاخبراللة تعالى ان ابراهيم لم (لاشريك له) فى شئ بكن من المشركين وعن يعبدالاصنام (فل ان صلاف) عى قل يأيحدان صلاقي (ونسكى) فال محاهد وسعيد مــن دلك (وبذلك) إن جير والفحاك والسدى أراد بالنسك ف هذا الموضع الدبيحة ف الحج والعمرة وقيل النسك العمادة لاخلاص (أمرت وأماأول والناسك المابد وفيسل المناسك أعمال الحج وفيل السلة كلما يتغرب والى التة تعالى من صلاة وحج وذبح المسلمين)كاناسسالمكل وعبادة ويقل الواحدىءن ابن الاعراق فآل النسك سبائك الفضة كل سنيكة منها فسيكة وفيل للتعبد باسك نىمتقدم علىاسلامأسته لا مخلص نفسه من دنس الآنام وصفاها كالسيك الخاصة من الخبث وفي قوله ان صلافي واسكي دليل (قل أغسرالله أبني رما) على ان جيم العبادات بؤدم العبد على الاخلاص لله ويؤكدهم داقوله للمرب العالمين لاشر يك له وفيه جُوابِ عَنْ دَعَاتُهِمِ لَهُ الْي دليل على أن جيع العبادات لاتؤدى الاعلى وجه الخام والكاللان ما كان الله لذ في أن يكون الا كاملا عادة آلهتهم والهمزة المامع اخلاص المبادة له ف كان بهذه الصفة من العبادات كان مفبولا (ومحياى رهماني) أي حياني للانكادأى سنكرأن أطلب وموتى عفلق القارقسا تدوقدره أيءو يحييني ويميتني وفيسل معناه ان يحباي بالعمل الصالح وبمباني ادامت رباغيره ونقديمالمفعول للاشــعار بأنه أهم(وهو رب كلشى) وكلس دونه أمرأ وسوله صبلي المة عليه وسرا أن بين ال صلاقه ونسكه وسائر عباداته وسياته وموته كايه اواقعة بخاق الله مربوب ليس في الوجود وقشائه وقدره والمراد بقوله (نتترب العالمين لاشر يكله) يعنى فىالعبادة والخاق والقضاء والقدروسائر أفعالهلابشاركه فيهاأحدمن خلقه (و بذلك أمرت) يعي قل ياعمدو مهذاالتوحيد أمرت (وأثأأول من له الربوبية غيره (ولا المسلمين)قال قتادة يعني من هذه الامة وقيل معناه وأناأ ول المستسلمين لقضا له وقدره ﴿ قُولُهُ عَرْوَجِل (ال تكسبكل نفس الاعابيا) أغيرانة أنفيزبا) أى قل يا تحد طولاه الكفار من قومك أغيرانة أطلب سيدا أواله ا (وهورب كل شي) جواب عن قولهماتيعوا يعني وهوسسه كل شئ ومالكه لابشاركه فيه أحدوذاك ان السكفار فالواللنبي صدلي التمعليه وسل ارجع الى سملناولنحمل خطاباكم ديننا فالابن عباس كان الوليدين المغسرة يقول انمعواسيلي أحل عنكما وزاركم فقال المقعز وحساردا (ولاتزودازرة وزراً خرى) عليه (ولاتكسبكل نفس الاعليها) بعنى ان شم الجائى عليه لاعلى غسيره (ولا وزواز وقود وأسرى) يعنى أي لانؤخمة نفس آئمة لانؤاخدنفس آغة بأم أخرى ولاتعمل عس عاملة حل أخرى ولايؤا خسف مد بذب آخ (نم الى ركم بذنك نفس أخرى ( ثم الى مرْجعكم) يديُّ بوم الفَياء، (فيدينكم بما كنتم فيه مختلفون) بعني في الدنيا من الاديان والملا في قوله تعالى وبكام سكافينيكما (وهوالذي جُملكم خلاتف الارض) بعني والله الذي جعلكم بأمة مجد خلاتف في الارض فان الله أهلك كنتم فيم تختلفون)من منكان قبليم من ألام الخالية واستخلفكم فعلكم خلاتف منه في الارض تخلفونهم فها وتعمرونها الاديان التي فرقتموها بعدهم وذلك لان عمداصلى الله عليه وسلمنام الانبياء وهوآ سرهم وأمنه آخوالام (ورفع بعنكم فوق بعض (وهوالديجعلكمخلاتف درجات ) بعني أنه تعالى خالف بين أحوال عباده فحمل بعضهم فوق بعض في الخاق والرزق والنمرف والعقل الارض) لان عداصلي والقوة والفنسل خفك متهما فسسن والقيح والفرى والفقير والشريف والوضيع والعالم والجاهل والقوى التعليه وسلمنام النبيين والضميف وهلآ التفاوت بين الخلق فى الدرجات ليس لاجل الهز أوالجيل أوالضل فأن التهسيصانه وتعالى فأمته فدخلفت سائرالام مُغَرُّه عن صفات النقص وانما هولاجل الابتلاء والامتحان ﴿ وَهُوَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ لِيْبِالْوَكُمُ فِهَا آ مَا كُم ﴾ يعنى أولان بعضهم يخلف بعضا. يعاملكم معاملة المبتلي والمختبر وهوأعلم باحوال عباده والمصنى يبتني الغسني بفناء والفقير بعقره والشريف أوهمخلفاء الله فيأرض بشرفه والوضيع مدناءته والمدوا لحروغ برحم من جيع أصناف خلقه ليطهر منكم مايكون عليد الثواب علكونها وينصرفون والعقاب لأن آلعبد لماأن يكون مقصرافها كاحسبه وآمان يكون موفيا ماأمريه فان كان مقصرا كان فبها (ورفع بعشكم فوق بِمِضٍ) فىالسرف والرزق وغير ذلك (دريات) مفعول نان أوانتق ديرالى درجات أوهى واقعة موقع المدركانة قيل وفعة بعد رفعة (ليبلوكم فياآتاكم) فبالعطاع من نقمة إلماموالمال كيف تشكرون فك التعمة وكيف يصنع الشريف بالوضيع والغنى بالفقير والمالك

بالعاولة (ادَّرياك شريع البقات) لمن كثرة مُنه ﴿ وَإِنَّهُ لَمُؤْرَوْمِهِم ﴾ لمنَّ قام يشكرها ووسَّمَ العثمَانِهُ إِلَيْهُ وَعَلَى العَمْ الْعَالَمِينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَالِمُ وَالْمَعْلَقُولُ إِلَيْهِ \* ومائم الساعة إلا كليم البصر أوهوا ترب من النبي مني القبط المؤسل و إلات آبات من أول الانعام حرب اصبع وكل القالي في المباعث من المباعث المساعدة مُشَلَ أَعْمَالُمُ إِلَى بِنُ الْعَيَادَةُ وَهِ سُورِةِ الاعْرِافِ مَكِيةِ وَفَي مَالِيانَ وَحَسَ أَكِاتَ أَصْرِي أتست عنطونه وكنبه

ارست كول رسال ك

﴿ يسمانة الرسن الرسيم

المسكوة لالزجاج الختار

. في تفسيره ما فال ان عباس

وضيالة تنهماأنالقةأعل

. وأفسل (كتاب) خبرً

مبتدا محنوف اى هوكاب

(أرزل ليك) مفته والمراد

بالكناب المور (فلايكن

قىمدرك وج)ئىك فبه

في اله معزل من المة أو حريج

منهبلانه لان يحاف

قومه وتكذيهم له

واعراضهم عندوأ داهم فكا

ينيق صدره من الادي

ولايتشطة فاستعانته ونهاء

شن الميالاة بهسم والنهى

متوجمالي الحرج وفيمس

المالغة مافره والفاء للعطب

أيحدنا الكتاب أزلته

اليهك فلايكن بعدازاله

حرج في مدرك والزم

ف (التنذر به) متعلق بازل

أى أول اليك لامذارك به

أوبالنهى لانه اذالم بحقهم

أنذرهم وكذااذا أيتنانه

منعندالله شجعه اليفين

الميد النفويد والترغيث في وهو توله تعالى (الآر بك سر يفز المقاب) يعلى لاغد المايا الديم إلى إليا وأعاومة العقاب بالسرعة لأنكل ماحوآت ووقر يسوان كآن العبد موفيا سقوق الترتعال فيأأس وثه أُوبِ امتنكان نصيب الترغيب والتشر يف والتسكر ج ﴿ وهو قولة تعالى ﴿ وَالْعَلَمُ وَرِهِ ﴾ أيعني أَرْتُوب اوليانه وأهل طاعته (رحيم) بعنى عجميع خلفه وانتماع عراده وأسراركمنا به

وانفسيرسورة ألاعرافك نزلت يمكة روى ذاك عن ابن عباس و به قال الحسين ومجاه وعكر مة وعطاء وجابر بن فر بدوقنادةُ ورَوَى عن ابن عباس أبينا الهاسكية الاحس آيات أوطها والسأطم عن انفرية الذي كأنت وبه فال فتادة وفالهيفا فلَ نمان آبات في سورة الاعراف مدنيسة ولحيا واسألم عن ألغر بقالي فوله واذا خسائد بالكمن بني آدم وهي مالثان وسندآيت ونلاثةآ لاب وثلثانة وخس وعشرون كلة وأر بعدةعشرالفسوف وعَشَرَة أموف عؤبسمانة الرجن الرحيمكة

وسعى الشسك سوجالان في فوله عزوجل (المص) فالمان عباس معناه أنانية أفسل وعد أناانة أعار وأفسل وعندان للص قسم الشاك خيق الصدروجه أفسم القبه وهواسم وأمهاءاهة تعالى وقال قشادة المص اسممن أمياء الفرآن وقال الحسس هواسم كماان المتيقس مشرح لما ورةوقال السندىهو بعض اسمه تعالى المصوروقال أبو لعاليت الالف مفتاح اسمه الدوائلا لمُنقِبًا عَ المدرمنة سحدأى لاشك سمه اطيف والميم مغتاح اسمه بجيدوالساء مفتاح اسمه صادق وصيور وقيل هي حروف مقطعة استائر آللة عالى بعامها وهي سره في كشابه العزيز وقبل هي حروف اسمه الاعظم وقبل هي حروف تحيتري معاتي ذله أغبهاخلقه علىمماده وقدتف مبسط الكلام علىمه أبي الحروف القطعة أوالوالسور في ولسورةً اً يَقْرَةَ وَقُولُهُ تَعَالَى ﴿ كَتَابِ أَوْلَ اللَّهُ ﴾ يعنى هذا كناب أنزله الله السكما مجدوه والقرآن ( فلا يتكن في سدرك حرجمته ) يعنى ولايت صدرك بالأبلاغ ونادية ماأوسلت به الى الماس (التناريه) بعني أنزلتُ ليك الكتاب المحد لتنذر به من أم الك بالداره (وذكرى المؤمنين) يعنى ولنذكرو تعظ به المؤسي وهدامن للؤخ الذي معناه التقديم نفه بره كمتاب أنزلها والبك لتنفريه وذكرى للمؤمنين فلايكن في مدرك موجمنه فالبان عباس فلانسكن في شك منه لان الشك لا يكون الامن ضيق المندروفة الانسائد توسيماحقلله ﴿ قُولُهُ مَا لَ الْبَعُوامَا أَوْلَ الْبِكُمِنُ رَبِكُمُ أَى قَرِيا مُحَدَّلُهُ وَلَيُ مِوالْ مِسَالُ الْمِنْ ماأ ولى البيكمين وجكم عنى من القرآن الذى فيسه الحذى والنودوالبيان قال الحسن ياإين آدم أخررت بانبأع كتاب الترسنة عدسلي المةعليه وسلروالقعارات آية الاوعب أن نعاويما فرات ومامعناها وينفوه فالازجاج أى انبعوا القرآن وماً قى به النبي صلى الله عليه وسلم فامه ما أنزل لفؤله تعالى وما آما كم إلرسوا. خنبوه ومامها كم عنعفاتهوا ومعدنى الآبة ان الله تعالى لمساأمر وسوله سسيل الله عليه وسسؤ بالالذار في قولًه شنذريه كان معتى السكلام أنذر لفوء وقل لم اتبعواماأ مزل اليكم من دبكم والركواما أنتم عليه من السكة

والشرك وقيل معناه الشفريه وتذكرته المؤمنين فتقول لم انبعواما كزل البكس ربكر فيل مؤسطات

المكفادأى انبعواأ بهاالشركون ماأنزل البكمين وبكجوائر كواما أتع عليه بن السكفر والشيرك وبدل عايد

ذوله تعالى (ولانتبعوا من دونه أوليام) بعني ولأتشخذ والذين بدعو تكم ال الكفر والنيراني أولياء فنتيع أهز

على الاندار به لأن صاحب اليفين جسور متوكل على ربه (وذ كرى الوُمنين)

في محل النَّمْسِ بإشار فِعالما أى لتنفر به ونَدْ كُرِيْدْ كَوْراْ فَالْدَكِرَى السَّمِيْمَسِيَّى الْشيف كبراً والرفام العملَث على كشاب أي هو تكيُّناك إلى وَفُ كُونَ لِلْوَشْنِ اوْبَاهِ مُرْسِندا عَلَوف وَالْمِرِ إِلْعَلْمُ عَلَى عِن لَيْكُرُ أَي الْإِنْ الوالْدَ بَحِيَ ﴿ الْبَعْوا مَا أَمُولَ الْبَجْ مِنْ رَبِيكِم ﴾ في المؤدن المائيل البنج من ريكم ﴾ في القرآن فِالنَّهُ (ولاتشغُواسُنَ دونَه) مِن وَفِياهَ (أُولِيامَ) أَى وَلايتولُوا مُسِنَّ وَفِيْهِ مَن سَبِيا مُنِينَ أَلِمَى وَالاِنتَهَا فِيَغَيْلُوكُم عَلَيْ عَبَّالِيةً بنذكرون أى أذكرون أذكر إلاوئانَّ والاهواءُ والبسدع (فليلامالذَّكرون) حيث يَبْرِكون دينِ اللّه وتلبعون غُسيره وفليلالمب قليسلاومامز بدة اتوكيدالقائة تذكرون شاى (حَجَ) مبتدأ (من قرية) دبين والخبر (أهلكساها) أى أود ااهلاكها كقوله الأاقتمالي ماتنين هال مات بيانا حسنا (أوهم المائة (فاءها) ماءأهاها (ماسنا)عداسا (بانا) معدو واقرموقع الحال عنى

قائلون) كالمعلوق على ببانا كأنهقيسل فماءههم باسناباتين أوقالهن وانمأ فيلهم فاللون ولاو وولا يقال جاءي زيدهوفارس بغبر واولانه لماعطف على حال قباءا حفق الواو استنقالا لاجتماع حرف ء عام الأن واوا لحال هي واو العطف استععرت للوصل وحص هسادان الوقتان لامهما وفت العفلة فيكون نزول العداب فيهماأشد وأقطع وقوم لوط عليسه السلام أهلكوا الليسل وقت السحر وقوم شعيب عليه السلام وقت القياولة وقبل بياتا ليلاأى ليلاوهم مائمون أونهار ارهم قالاون (ف) كان دعواهسم) دعازهمم وتضرعهمم (ادجاءهم بأسنا) لماجاءهم أواثل العذاب (الاكن قالوا اما كناطالين) اعترفوا باطاعل فسأروالشرك حسين لم بنفعسهم ذلك ودعواهم استمكان وأن قالوا المروبجوز لعكس (فلنسئان الذين أرسسل اليم) أرسل مستدالي ، اليهمأى فلعدألن المرسل البهروهم الام تمسأمانوا

والعي ولانتولوامن دونه شياطين الانس والحن فيأمر وكم بعيادة الامسام وانباع البدع والاهواء القاسدة (قليلامانذ كرون)يعي،ماننبطون لاقالـِلاقْ أوله تعالى (وكم من قرية أها كماها) لما أمر الله رسوله صدلى المقعليه وسدار الانذار والابلاغ وأص أمنه بانساع ماأنوله البهم حدادهم نفعته و مأسسه ان لميشه و ماأمروابه فدسوى هدنده لآية ماى رك المتامة والاعراض عن أمر مين الوعيد فقال تعالى وكمين قرية أهلكأها قيل فيه حذف تقديره وكمن أهل قربة لان المفصود بالاهلاك أهل القربة لاالقربة وقيل لبس فيه حسنف لان احلاك القرية اهلاك لاهلها (خِناءها باستنا) يعنى عندابنا عان قلت يحيء المأس وهو العسذاب انمايكون فبسل الأهلاك فكيع فالمأهل كماها خاءها استاقلت معداه وكممن قرية حكمما لمعلا كهامها عهابات وقال الفراء الهلاك والمأس فديقعان معا كإيفال أعطيتي فاحسنت المتافز مكن الاحسان قبل الاسطاء ولابعد وواتما وقعامعا وقال غيره لافرق مين قولك أعطيني فاحست الى أوأحسنت الى َّفا - طيقى فيكون أحــــــ هما دلامن الآخر (ساتا) يعنى غاء هاءا. اساليلاقبل أن يصبحوا (أوهم قاتلون) من الفيسلولة وهي نوم نصف الهارأ واستراحة صف الهار وان لم يكن معها و بوالمدي شاء هاباسا غفاة وهم غيرمتو فعين لهليلا وهسمنا تمون أونها واوهمقا للون وقت العلهيرة وكل ذلك وقت العسفاة ومفصود الآية تعجاةهم العداب على حين غفاة منهم من غبر تقدم أمارة ندهم على وقت يزول العلبات وفي وعيسد وتخويف للكفاركأبه قيل لمملانعتر والمسباب الامن والراحة فان عقاب المقاد الزل ترل دفعة واحدة (ف كان دعواهم) بعني قما كان دعاءاً همل القرية لتيجاءها ماسساوالسعوى تكون بعتي الادعاء وعمى لأدعاء فالسعبوية تفول العرب اللهمأشركماق صالح دعوى المؤمدين ومنه قوله تعالى دعواهم فهاسيصامك المهـ (إذباءهماباناً) بعي عذامًا (الأن قالوا الم كماطالين) عني اسهم قدرواعلي ردالعذاب عهم وكان اصل أم هم الاعتراف لمله أية وذلك حين لا ينفع الاعتراف ( فانسئان الذين أوسل اليهم) يعني بسأل الام الذين أرسلت اليهم الرسل ماداعم لم فياجاه تشكم والرسل (واستأن المرسلين) بعني والنسألن أرسل الدين أرسلناهم الى الايم عل بلغتم رسالانساوا وبتم الى الايم ماأمر م منا ويت اليم أم قصرتم في ذلك فالنابن عباس رضى الله عنوسما في معنى هسنده الآية بسأل الله تعالى الماس عمسا أجابوا به المرسلين ويسأل المرسلين عساللعوادعنه انه فال يوضع الكتاب يوم الغيامة فيشكام بماكانو ابعملون وفال السدى يسأل الام ماعيلوا فباجاءت بدالرسدل ويسأل الرسل هل بلغواما أرساوا بدمان فلت قدأ خبرعنوسه في الآية الاولى بإمراء ترفواعلى أنفسهم بالطرق قوله اما كماطللين فمافائدة هذا السؤال معراء تراويم على أضمهم بذلك أ فلت لمنااعة فواياتهم كانواطالين مقصرين مثلوا بعد ذلك عن سبب هذا الطّر والتقصير والقصود من هذا التقريع والتوبيخ للكفارفان قلت فبالفائدة في سؤال الرسل مع العامام وقد بلعوار سالات رجهم الى من أرساوا أأيم من الام ي قلت إذا كان وم القيامة أنكر الكمار تبليغ الرسالة من الرسل فقالوا ما جاء نا من بشيرولا نذبر ف كان مسئلة الرسل على وجه الاستشهاد بهم على من أرساق اليهم من الام أنه مرقد بلموا رسالات وسهافى من أوسلوا اليدمن الام فتسكون هندا لمسئلة كانتقر يع والتوسيخ المسكفارا يسالانهم أَلِيكُرُ وَانْبِلِيغَ الرَّسِلُ وَدَادُ بِذَلِكَ مُنْ يَهِمُ وَهُوا مِهْمُ وَعَدَامُهُمْ ﴿ وَقُولُهُ مَمَالًى ﴿ وَلَدْ مَصَنَ عَلَيْهِمْ بِعَلَى مِنْيَ ولنخبر والرسل ومن أرساوا البه مع ويقين بماع الدنبا (وما كاعانين) يمنى عنه وعن أفعالم

يه رُسلهم (ولعسأن الرساين) عماأجيبواله (فلنقص عليهم) على الرسل والمرسل البهم ما كان منهم (بعلم) عالمين باحوالهم الطحرة وَالْهِاسْةُ وَاقْوَاهُمُ وَافْعَاهُمُ ﴿ وَمَا كَسِيغَالَيْنِ ﴾ عَمْرِهِ عَلَيْهِ وَمِعْمُ ومعنى السؤال التو يُنتِخ والتقريعُ والتقسر براذا فاجو بالسنهم وشهد عليها ببياؤهم

وعن الرسسل فعابله واوعن لام فعالمبابواةن قلت كيف الجعرين قوله تعسلى فلنستان للهي أوسل البهتم ولنسئل المرسلين وبي قوله فلنفس عليهم وإوسا كتاغانيير وادا كان عالاف الاند ومذأ السؤال فات فاندةسؤ لالام والرسسل مع على مسحانه وتعالى عمدم العداومات التقريم واهو يبخ للسكفار لائهتم اذا أقرواعل أهسهم كان أتغرف القصود فالماسؤال الاسترشاد والاستشات فيوسنني عن ألقعة وجل لأمو بيع الانسياء قبسل كوتهاو فصال كونهاو بعساد كوجا فهوالعالم السكليات والحزتيات وعلمه بطاهر الاشياء كمله مياطنها في توله تعيالي والوزن يومندا غني ) يعي والوزن يوم سؤال الايم زالرسسل وهويوم الغيامة الدول وقال بجاهد المرادباوزن حناالقشاءوسي الحيق العبدل وذهب جهور المعسرين الحاأن المرادياوزن وزن الاعدالباليزان وذالث ان المةعز وحل بنص ميزا بالدان وكفتان كل كفة قسدر ماين للشرق والغرب فألبان البلوزى بياء في الحديث ان داودعليه العسلاة والسلام سأتى به أن يريه الميمان هاراه الماه وقال المرامين يقدران علاء كوته وحيفات فقال ماداودا ذارضت عبرعبدي ملاعمها يخرة وفاك بفة جسريل صاحب الميزان بوم القياسة فيقول لهر يععز وجل زن بينهم وردمن بعضهم على بعض وليس م دهب ولاعدة فرديلي المطاوم من العالم ماويد واله من حسنة فان ايكن له حسنة أخد من سيشات المنائوه يودعني سيئات العلالم فيربع الرجسل وعليه متل الخيسل فان فلت أليس اعة عزوجسل يعسل مقادير أعمال العباد فاللكمة ووزنها قل ف محرمها اطهار العدل وان المقعر وحل الإياز عباده ومنها استحان أخلق الاعبان بذلك في الدنيا وإقامة الحية عليه في العقبر ومنها تعريف العياد ما لم من تحديرونس وحسة وسبينة ومنيااطها وعلامة السعادة والمشقاوة وفيأبره أنه أحدلي أثبت أعسال العباد في اللوكس أنحقؤظ ثمق صحائف الحفطة الموكاين يني آدم من غرجو إزالسيان عليه مبعدانه وتعالى ثم احتلف العماء في كينية الوزن فغال بعشهم توزن صحاته الاعمال المسكنوية فيهاا لحسنات والسيئات ومدل على ذلك حدبث البطاقة وهوماروى عن عبدانة بن عمرو من العاص ان وسول اقتصلي التحليب وسرَّ قاليان الله عزوجل ا سيخلس وسلامة أمترعل وؤس الخلائق ووالقدامة قسشرله تسعة وتسعين سيحلا كل سعط مثل مأد الصرثم يقولها تنكرمن حداسيا ظامتك كنتي اخافطون فيقول لاإرب فيقول أفك عدر فيقول لايار سفيقول احتبارك وتعالى بلي ان الك عندنا حسنة فانه لاظر سليك اليوم فيخرح القه بعادة فيهاأشهد أن لااله الاالة وأشديدان يجد ارسول الله فيقول احضر وزمك فيقول بإرب ماهد أد البطاقية مع هذه السحلات يقال فالدلالم عليسك اليوم قتوضع السجلات في كفة والبطافية في كفة فطالشت السيجلات وثفلت البطاق ولاينقل مع اسم المةشئ أخرج - آلد سقى وأحدين سنبل وقال اين عباس يؤتى بالاتسال الحسنة على صورة حسنة وكالاعمال السيئة على صورة فبيعة فتوضع في المسيزان فدسلي قول ابن عباس ان الاعمال تتمووصورا وتوضع تلك العبور في المزان و عناق الله تصالي في ظك العبور تقلاو شفة ونقا إلينوي عن سنهما والوزن الاشخاص واستدل لذك بماروي عن أق هر وقرض الشعنه عن المع صلى للة هليه وساراته فالمانه ليأتى الرجل العليم السمين يوم الفيامة لابن عندانة تعدالي جناح بعوشسة أحرياه في السحيمين وهذا الحديث ليس فيعدليل على ماذكرمن وزن الاشخاص في الميزان لان المراد بقوله لايون عندالة جناح موضة مقداره وحومته لاوزن جده والموالم محيح قول من فالان محاتف الاعال توزن ونفس الاعمال تنجسه وترون والقاعل عقيقة ذاك في وقوله نعالى (فن تقل موازيه) جع ميزن وأودعنى هذاأنه ميزان واحد فداوجه الجم وأجيب عنه بان العرب فدتوة مرافعا الجعرعلي الواحد وقيل إنه بنوسلكل عبدميزان وقيل اعاجعه لأن اليزان يشتمل على الكفتين والشاهي والسان ولايتم الوون الاباء فاع ذلك كله وقيل هوجع موذون يعنى من رجَّعتَ أعمالُه بالمبسنةِ الموزونة التي كما وزن وقير ﴿ فَاولنُكُ

دري المرهم.

(والوژن)أى وژن الاعمال والتيسيز ببن راجها وخفية هاوهو ستدأوحتره (برمنذ) ى ىوم بىألىاللە الأم ورسأهم عدوت الجاة وعسوض عثيااتنسوين (الحق)أى العدل صفتهم قبل تورن حمف الاعدل بتزان له لسان وكتمان اطهارا للمغة وقطعالا مذرة وقبل هوشمارة تبن القضاء السوى والحكمالعادل والله أعز بكيفيته (من تقلت مواريسه) جع مسيزان أوموزون أى من رجت اعماه للسوزونة النيالم اوزن وفدروهي الحسنات أوماتوزن به حسناتهم (فارائك

لحم ليعتبر معه عمل فلايسكون أفى ميزامهم خبر فتخف موازيتهم (فالئك الذين خسروا أخسهم بماكانوا بأ بانمايطالمون ) بجحدون فالآيات الحجج والطلمها وضعها في غيرمو شعهاأي جحودهاوترك الانفيادلها (ولقد سكذا كم في الارض) جعلىالكم فبهامكاما وقرارا أومكنا كرهيهاوأ فدرمأكم على التصرف فيها (وجعاما لكم فيهامعايش) جع معيشة وهيمايعاش من المطاعه والمشارب وغيرهما والوجب نصريج الياءلاموا أصله يخلاف صحاتف فالياء فيها زائدة وعن نافع آنه هر تنبيها بسعات (قلیلاماتشکرون) مثل فكلامآنذ كرون (ولفد خلفنا كمثم صورناكم) أي خافنا أماكم آدمعليه السلام طيناغيرمصورتم صورناه بعد ذلك دليله (ثم قلما للائكة اسعدوا لآدم فسجدوا الاابليس المكن من الساجدين ) عن سجدلآدم عليه السلام (مامامتعك ن لاتسجد) مارفع أى اى ئىمنىك من السمجودولازاندة مدليل مامنعك أن تشجد لماخافت بدى ومثاءالثلا يعرأه لاالكناب أى ليعلم (ادْ أَمَرَتْك) فيعدليلُّ

وكره وافتحاره باسله

أخم المفلحون) يعنى همالماجون غداوالعائزون شواب الله وسؤانه (ومن خفت موازيته) يعنى مواذين أعياله وهم السُّلمار بدايل قوله تعالى (فانتك الدين خسروا أنفسهم) بعني عُبُ وا أنفسهم حطوطها من بن يا، تواب الله تعالى وكرامته (بما كانوالم إنها بطلمون) منى سَبِ ذلك الخسران انهم كانوا بحجيج الله وأدلة توسيده يجحدون ولايقرون بهاروىءن أبي كرالمديق وشيانة تعلى عنه اله حين حضره آلوت فالفوصينه لممر بن اغماباء تقلت موازين من تعلت موازينه يوم القيامة باتباعهم ألحق فى الدبياوتقله عايم وحق ايزان بوضع فيه الحق غدا أن بكون تقيلاوا عاخف موازين من خفت موازينه بوم القياسة مانساعهم الباطل فى الدند اوخفته عليهم وحق ايزان يوضع فيه الباطل عدا أن يكون خفيفا في قولُ عزوجل (وُلفدمكُ اللهِ عَلَى الاص) بعى واقدمكنا كم أبها الراس في الارض والمرادمن المكين العليك وقيل معناه جُعلنالكرفيها مكاناوقراراوا تدرياكم على التصرف فيها (وجعاناك فيهامعايش) جعمه يشة يعني بهجيع وجوءالمافع الني تحصل ماالارزاق وتعبشون مهاأيام حياتكم وهيء لي قسمين أحدهما ما الاراللة تعالى مه على عماد من الرع والماروأ بواع الما "كل والمشارب والناني ما يتحصل من المكاسب والار الحف أبواع التبحارات والصنائع وكلاالقسمين في المقيقة إعابيصل بفضل الله والعامه واقداره وعكيته لعباده من دلك فنت بذلك ان جيم ماش العام اعدام من القدالي على عباده وكشرة الانعام توجب الطاعة المنعمس والشكر إدعابهاتم بين تعالى الممع هدا الافضال على عباده والعامه عليهم لا يقوه ون بشكره كأينبني فقال تعالى (قليلامانشكرون) يعنى على ماصنعت اليكروأ معت بع عليكروفيه دليل على امهم قديشكرون لان الانسان قديذ كرزم التفنيشكره عليهافلا يخلوني منس الاوقات من الشكر على المع وحقيقه الشكر تصور النعمة واطهارهاو يناده الكفروهو نسيان المعمة وسترها في قوله تعالى (ولقد خلفنا كميم صوراكم) بغى ولقد خلفنا كمأ بهاالساس الخاطبون بهذا الخطاب وقت نزوله في طهراً بيسكم آدم ثم صوريا كم في أرساً م المسكه صووا مخاوقة فان قلت على هسذا النفسير بكون قولهثم فلناللا فسكة اسجدوالآدم يقتضى ان الاص بالشجود لآدم كان وقع بُعدخلق انخاطبين َمهُ الطيئاب وتَسُو يرهملان كَلَتْمُ للتَّماخيُ ومعاوم أن الاص ليس كذلك بلكان السحود لآدم عليه الملاة والسلام فبل خاق ذريته فلت يحتمل أن بكون المعنى والله خلفنا كميم صورما كمأيها المغاطبون عمأ خسيرما كمراما فلناللا فكاسجه والآدم فتكون كك عم نفيسه ترنيب خبرعلى خبرولا تفيدتر تبب الخبر بدعلى الخبر رقيل في منى الآبة والقدخلفنا كم مني آدمثم صورنا كم يهنىذر بته وهسد قول ابن عماس وفال مجاهدوا ثدخلفنا كم منى آدم نم صورنا كم بعنى في طهر درعلى هذبن القُواين اعماذ كرادم ملفطا لمع على التعليم أولامه أبو البشر فسكان في خلفه عَلَى من سرح من صابع وقبل إن اظاف والنصوير يرجع الى آدم عليه الصلاة والسسلام وحدموا لعني ولقه خلف كم يمي آدم حكمنا يخلفه أم صوراً كم يدى أدم صورة من طين (نم قلناللانكة اسجد والآدم) يعنى مدا كال خلقه وقد تقديم فى أمورة البقرة الكلام في مهنى هذا السجودواله كان على سبيل ألتحية والتعليم لآدم لاحقيقة السجود وقيل مل كان حقيقة السجود وأن المسجودله هوالله تعالى واعما كان آدم كالفبلة للساجدين وقيل ملكان المسجودله وكان ذلك بأمر اللتتعالي وهل كان هسادا الامريالسجود لميع الملائسكة أوليعنهم فيه حلاف تقدم ذكره فى سورة البقرة وقوله تعالى (فسجدوا) يعنى الملائكة (الاابليس) يهنى فسجدا لملأنسكة لآدم الاابليس (لمريكن من الساجدين) يعني له وظاهر الآية بدل على أن الجيس كأن من الملائد كمة لان الله تعالى استنناه منهم وكان الحسن يقول ان أبليس لم يكن من الملائسكة لانه خاق من ارواللانسكة من لور واعا أستثنامن الملان ةلانه كان مأمور الاستجود لأدم مع الملائ ة فلما المسجد أخبر اللة تعالى عنه العالم بكن بن الساحدين لآدم فلهدا استنتاه منهم في قوله تعالى (قال ما منعك أن لانسجدا أدام رتك) يعني قال الله عِدنى انالام، لوجنوب والسوال عن المانع من السبجودمع علمه به لإش بيرولاطهارمه

أخلأ الخيبث بلاللبان أنشل إزانت ووقار ورمنه الحلم والحياء والعبر وذلك دعاءالى التوبة والاستنفار وفي المارالطيش والحدة والترفع وذلك دعاء الى الاستحكيار والتراب عدةالماك والتارعيدة للهالك والنارمطة الخيالة والافناء والتراب سننه الامامة والاعباء والطين يطنئ الماروبتلفهاوالسار - لاتتأنه وهذ وفنا اللغفل عنهاالليس حتىزل بفاسد من القيايس وقولناني أ القياس أول من قاس ابلس قاس على ان القياس عندسته مردود عند رجودالس وقباس ابليس عناد الأمر المصوص فكان الجواب المنعك أن يقول معنى كذاوانماقال ماخرسه لأيه لمااستأنف قمتولخر فيهاعن نفسه بالفضل على آدم عليه السلام و مقاد فضل عليه فعا مهاالجوابكاه فلمتعى من السحود قضلي عليه وزيادة عليه وهر اسكارالامرواسته دأن يكون مشله مأسورا بالسخود لثله اذسيحود العاضل للمفطول نارج عن الصواب (قال فاهيط منها)من الجنّة أومن الهاء لانه كان فيها وهي مكان الطب يزوالتوام

كبرة هبط (فيا يكون إلى) فارصح إلى (أن تسكيروبها) ونعصى (واشر جالك

عروبل لابليس أى شرم منعك من السجود لآدم ادأم الديد فعلى هدة الناويل تسكون كالاف فيلان لاتسجد صافزالد وإنداد خلتالتوكيد والتقدير مامنعك الانسجد فهوكقولا لأقسم أي أقسم دقوله وحوام على قرية أهلكماها أنهم لايرجعون أي يرجعون وقوله للايعا أهل الكتاب أي ليعا أهل الكتاب وهدفاقول الكسائى والعراء والزياج والاكترين وفيل انكفالاها تلى صابه مفيدة وأيست وألثدة لاندلا بجوزان يقال ان كلفهن كتاب المتزالدة أولامعني لهاوعلى هذا القول سكى الواحساس عن أسدكن عي إن لان هذه لآية ليست زائدة ولا فركد الان معنى قوله مامنعك أن لانسم حدمن قاللك لاتسخد خمل فلم الكلام على معناه وهذا الفول حكاماً بو بكرعن الفراء وقال الطبرى الموابق ذلك أن يقال أن فالكلام عدوة تقدره مامنعك من السعودة حوجك أن لانسجد فترك ذكرا حوجك استغنامه عِمرِ فَهُ السَّامِ مِن يُمُونِقُسُ لِالْمَامِ فَرِ لَهِ مِن الرَّازِي عَنِ الفَّاشِيَّةِ لَى ذَكِّ اللَّه تَسالى المتمرَّةُ رَادُ لَمُداعَى فِسَكًّا مَهُ فالمادعاك الى ن لاتسجد لان مخالفة المة تعالى عطيمة بتحب منهاو بستل عن الداعي البهافار قلت المسألة عن المانعرانسن السحود وهوأ عاربة فلت اعماماته للتوبيخ والتقريع له ولائلها ومعاملية وكقره وافتحاره ماصله وحسده لآدم عليه العلاة والسلام ولذلك لم ينس الله عليه (قال) يضي قال الميس مجينا لله تعالم عَمَا سألمعنه (الماخيرينه) فإن قلت قوله أماخيريته ليس بجواب عماساً له عنه في فوله تعالى ماحنعك أن لاتَّسْطُ ب أمنعه من السجود فاله كان يعبى له أن يقول منعني كذا وكذا والكنه قال أناخير منه قلت استَأْنِفَ قسةأخرفهاءن غسه بالعضبل على آنم وفها دليل على موضع الجواب وهوقوله (خلستني من نارو ثاغث من طين) والمارخيرمن العاين وأنور وأنم قال الخيرمنه لما آرأى انه أشدمنه قوة وأفضل منه أصلاوذاك اهضل الجنس الذى خلق منه وهو المارعلي الطين الدى خاق سنه آدم عليه الصلاة و السسلام فجل علموالله ابليس وجسه الحق وأختاطريق الصواليالان من المعساوم ان من جوهر الساد فتخنث والنابش والارتفاع والاضطراب وهذا الذي حل الخبيث الملس مع الشفاء لذي سيق له من الته تعالى في الكتاب السائين على الاستكارعلي السجودلآدم عليه الملاة والسلام والاستخفاف يامرومه فاورده ذلك المعلب والخلافة ومن للعلومات في جوهرالعلين الزنانة والاناة والعبرواطؤ والحياء والتنبت وعدًا كان الساعي لآدم عليه العيلاة والسلام موالسعادة السابقة التي سبقت له من اللة تعالى في السكاب السابق اليابية وقدن خطيبتته ومستنته أوبه العفوعنه والمعفرة ولدلك كأن الحسن وابن سيرين ية ولان أول من فأس ابلس فاخسأ وفال ان سعر مُنْ أيضا ماعيدت الشمس والقمر الابلقاييس وأصل هذا القياس الذي فاسعامله ولعنه المذنعالي غماراتي آن لنارأ فضلمن الطين وأقوى فغال أماخيرمنه خلفتني من نارو خلقتمين طائ وليدر أن العشل الرجعة اللة فأخلاوان الافطلية والخيرية لاتحصسل بسلب فضيلة الاصدل والجوهر وأبضا افعشد لذانسا تعصل شبث الطاعة وقبول الامر فالؤمن الحبنبي تبرمن الكافر القرشيرة نة تعالى خص صفيه آمرعله العلاقوال لأفر باشياعل يخص بهاغيره وهوانه خلته بيده وغخ فيهمن ووحه وأسحداه ملائكة موعله أمياءكل تيروا ورثه الاجتبأه والتوبة والحداية الءبرذلك ساخس امة تعالى به آدم عليه الصلاة والسدام العنابة اغي سبقت له ف القدم وأورث اطيس كبره المتعنة والطرو للشفاوة التي سبقت له في المدم ﴿ وقوله تعالى ( قال فاعبط منه ) يعنى فالمائة تعالى لابلبس لعنه المةاهيط من الحنة وقيدل من السهاء الى لارض والحيوط الايز الروالانحدار من فوق على مديل الفهر وإلحوان والاستفذاف ( فعايلون الشائن تشكير قيما) ينى فليس فيشان تستكبرى الجنسة عن أصرى وطاعتي لانه لاينبغي أن يسكن في الجنة أوفي السيامة تسكر يحالف لامراً المثميز وسديل الأما غيراطينة والساء فقديسكنها المستكبره ن طاعة القانعال وهمالكفاوالساكةون فى الارض (فاخر بجابك معين والفاء في أهبط جواب لقوله المنسرسة عيان كنت إ

للرستكار (قال) طرق الديوء سعنون) أمهلي الديوم المعتار هووف المصح الاحديرة (قال اطناء من المنظرين) في المعجمة الاولى والماأشيب الدولك لما ويسه والامتلاء وب نقر من له أو الاحداث الاعداري بن يسبقي و كيمب بن يحسى والما حسره على السؤال أى مسساء والله ايان والناءة حلى بعدل القيم المدوف تندوه فسنب اعوائك أفسمأرتكون الساءللقسم أى فاقسم باعوانك (لاصدر لحم مراطك المستقيم) لاعترص فم على طريق الاسلام مترصدا للرد متعرصا الصدكات رص العدؤعلى الطرس ليقطعه على الما له وانتصابه على الطدرف كقولك صرب وبداأطهرأىعلى البلهر وعــــىطاوسانه كان في المحدال إمثامرحل ة رى فقال له طاوس تقوم أوتقام وسام الرحل فقسل له أغولهدالرحمل فقيه فعال الماس أفعسه مساقال رب عاأعـويتيوهـو يقول أنا عوى مسى (ثم لآتيم من بين أبديهم) أشككهم في الآخرة (ومن علم م) أرعبها الدنيا(وعن أعانهم)س قبل الحسنات (وعس مانايم) من قبل السيئات وهوجع شماليدي ئم لا آتیم-مسن الحیات الار مع ألى يأتى سها

(AN) معروسود (الممه في الحال علمه محلم دي الحلال (فال فها عويتي) أصلابي من الصاعرين) بعي المك من الادلاء للها بين والصعار الدل والمهامة قال لرساح استكر عدولته المنس فاسلاه الله تعالى الصعار والداه وميل كان اعمال الارص عامر حدالله بعالى سهاالى سوا قر المعر الاحصر وعرشه سله ولايند ألى الارص الاسانعة كهيشه السادق مثل شبيع عليه اطعاد وثة يروع فيها ستى يتورح مها ( وال ) بعي بأل الملس عنددتك (اعارق) يمي أحوق وأمهلي ولأتمني (الى نوم يبعثون) مي من قرورهم وهي المعجه الاسوة عدقيام الساعة وهدام وبالماطبات اللبس لعدمانة لانهسأل به لامهال وودعه الهلاسيل لاحد وماق الله له لي الى القاء في الديباوا كم مكو وأن كمون دا تفاظوت فطاب المقاء والحاود و إعب الناماسال في (قال) القائد الله في المنطرين) وحدى والمؤجرين المهابين وقد بين الله معالى مدة الدار ووالمال وسورة الخرفقال بعالى الكمل مطسرين اليابوم لوفت المعاد ودلك هو المصحبة الاولى حرب عوت الحأق كاهم فان فلت هما وحدقوله المثن والمطرين والمس أحمد يعطره وادقات معماء الناالدين بتُومِ عالمهم الساعة منطرون الى دلك الوقت ما معالم ويومهم (قال) من الليس ( وما أعو اللي) من ومأى تميِّ أَصَالِتَي وَعَلَى هِمِدَاتَكُ وَنِ مَا استِهَا مِينَا وَتَمَا السَّكَارُمُ صَادَقُولُهُ أَعُو يَنَى ثُم ا مراطك المستقيم) وفيل هي إوالقسم غدر وصاعوانك إلى وفيل معماده بالوقعت قالى الديكان . ب ه وطي الى الارص ، والسهاء وأصالتي عن الحدى لاقعدن لحم صراطك المستقيم اللي لاحلس على طريتك الدويم وهوطر ق الاسلام وقيــل المراد بالصراط المستشيم العار س الدى يساكونه الى الحمــة ودلك مان أوسوس الهم وأري طم الماطل ومايكس مالما تم ويل المراد بالصراط الستقيم عاطر ومكة ومى عُمههم من المحرة وقيل أرادته الحمروالقول الاول أولى لانه عراج مع ومعى الآية الاردن سي آدم أعرب بداريك وطاعتك ولاءو يعهرولاصله بكأاصلاني عن سيرة من أنى العاسكة فالسمعت رسول المقصلي اللةعليه وسلم غول النالشيعان قعد لاس آذم بالمرفة تعدله في طريق الاستلام ففال تسلم وبذروس أمّانك وآباء آباتك معصاه وأسلم وقعدله بطريق المعرة دهال ماحر وتدرأ رصك وسماءك واعمامت الهاجر كمثل الفرش والطول فعصاء وإحر وفعدله بطريق الجهاد فعال شخاهد فهو حهده المفس والمال فتقامل فتقتل فشيكح المرأدو هسم المال ومصاءهاهم قالرهن معسل دلك كال حقاءلي الشأن يدحد لدالحمة والاعرق كال حقاعلى اللة أن بدحله الحنة أروق مند دالله كال حراعلي الله أن يدحله الحنة أحر حده السائي وقوله العالي احساراع والليس (تم لا يؤنهم من إن أيدبهم ومن حامهم وعن أيسامهم وعن شماناهم) قال اس عِماس من إن أيديهم معي من قبل الآحرة فاشككهم فيهاوه ن حلقهـ. يعي من قبل الدبيا فارعمهـم فيهما وعن أبمامه نشمه مليم أمر دينهم وعن شمائلهم أشهى لحم العاصى واعا حصل الآسرة من من أيديهم فاعته القوللام مسلون الهاومائرون الهاودلى هنا ألاعتبار فالدبيا حلههم لامهم يحلقوم اوراء تلهورهم وقالداس ساس فير واية عدم مين أيدمهم من قدل ديداهم معي أريهافي فلومهم ومن حلمهم من فسل الآحرة فاقول لانعث ولانشو رولاً حنة ولا باروعن أيمامهم س فسل حسباتهم وسي شما الهم من قسل اسياتنهم واعماحه لالدياس بين أيديهم فهدا القول لان الاسان سسى فيهاو يشاهده ههى حاصرة - " ( ١١ - مارن "- ناني ) العدرى الاعلى وعن شقيق مان صاح الاومد لى الشيطان على أر معتمم الصدم بين بدى فيقول لانتصافان الندّعه وروّحهم فافرأ وابي لععاول بالدوانس وعمسل صالجاوس حابي وهواي الصبيعة على على وافرأ ومامن دالة في الأرص المسلكا المقدر وادعن عي ويأ مي مد صل الساء عامر أواله قدة المعين وعن مسالي ويأسي من صل الشهوات فأقر أوسيل ينهم ومين ما بشهون وجينسل م ووهم ومن يحتم لمكال الرحدة والمسعدة وقال والاولين والابتداء العابدوق الاحسير يمعن لان عن تعالى على الانحراف

في القاعرين من أهل المسعار والهوان على الته وعلى أوليانه بدمك كل اسان و يلعنك كل ك ان التكرك و معلم ال العسعار لازم

(رلانجيد أكثرهم شَاكرين}مؤمسين هالمُ تلاهاب لسوله ولقد صدق دليهم المانس ظلمه أوسمعه سأن الملائكه باحبارالمةتصالى ابإهسم (قال الوحمها) مس الحسة أوس السماء (مدؤما) معينامن دأمه / إدادْمەرالىأموالىمالىيى (مدحورة)ماروداسعدا من رحة المة واللام في (الي تبعك سهم) موطئه السم وجوانه (لأملان سهم) وهو ساد مسمد حسوات الشرط (مسكم)مسك ومثهم فعك صعيرالحاطب (أحمين ويا آدم) وفلسا وأكده والمراح الليس من الحسة (السكن أت وروسكالحنة) اعدما سكا (فكارس حث شنتها ولانقسرنا هساه النحرة فتكوما) فتصدا (مسن الطالين فوسوس لحماالشسيطان) رسوس اذاتكامكالاماحصاتكوره وهوعبيومتك ورسسل موسوس يكسر الواوولا يضال موسسوس بالعتج ولڪيموسوس له وموسوس البهوعو اندى ياقى اليه الوصوصة ومعيى وسوس أة فعسل الوسوسة لاحله ووسوش اليمه ألتآماله

يبى بديه والآسوة بالنة عدديمي والدوقال المسكرى عشة لل مبن أبد بهميدى من قيدل السبكافارينوالم ومن شلههمن قبل الآخره واصطهام عوارص أيسامهم بعي من قبل الحق فاصد همعة الأعن شما إله من قبل السائل عاديت لم وقال عدارة أماهم من بين أمذيهم وأخبرهم الدلاءت ولاحدة ولامار ومن سوالم من أمر الدرور بهالم ودراهم الهاوعن أيسام من قبل سيساتهم ومطأهم عهادع سيسالهم أرين كميّر السنات والمعاصى ودعاهم الباتدك ياس آدم من كل وسعت ماه لهامك من موقك ولم ستعلع أن يحولً يدك ويع رحدالة بعالى وول يحدد بأنهم من وي أبديهم وعل أعامهم حيث يصعر ون ومن حلفه وعن شمانهم حيث لاسصرون ومعى هدامن حيث بحطتون ويعلمون الهم محقلتون ومن حيث لاسطرون الهر عدائون ولايعلون الهرعطنون وقبسل من مين أبديهم والقائل من أعمارهم والإبقد مأمون لية طاعة ومس وامهم معيى ماعصى مس أعمارهم ولايتو تون عما أسلقوا ويعمن معدية وعس أبعام م يعي من ومل العرولايسعمون ولايشكرون ومسحلتهم نعي من قبل العسقر فلايتمه ون فيهمن يحتلو ومألوه وقال شعب السلحي مامن صساح الاويانيي النسيعة الديمة التالان بعض بين يندي ومن على وعن بحثى وعن سعالي أمامن بين بدي فيقول لاتعب فان القعقو ورسيم فافر أواني العناول تأسواكس وعمل صالحا ثم اهسدى وأمام حلى ويحوفي من وقوع أولادى فى العسفرة افر أوماس دامة ف الارص الاعلى أفة ررقها وأماس فسل يميي فيأمى من الشاءفاه رأوالعاهة للمقب وأماس فبسال شعالى فيأملي فسأر الشهوات فافرآ وسيل ينهم ومين مايشتهون وقبل ان وسحره شده الجهات الاد دم اتماأر بفهاألتا كيد والمناتعة في الفاء الوسوسه في فلساس آدم واله لا يقصر في دلك ومعي الآية على عداً العول ثم لآتِيه سيمسُ حد الوحوم لمكه بليع الاعتبار الدو وله (ولاتعدا كريم مناكري) عي ولانه يارسا كغري آدم شاكر سالك سلى نعمل الني أعمت ماعليهم وقال اسعباس معماه ولاعدا كثرهم موحمدين قال ولتُ كيب عز الحدث الماس دلك حتى قال ولاعدا أك زهم شاكر من قلت والعطما واصاب ومنه قوله ومثَّالى واقدم دق عليهم اليس طعه وفيل الهكان عارماعلى المنالعة في تريين الشهو إن وعسين الفياغ وعسرميل سى آدم الى داك وصال عدوالمقالة وويسل المرآسكتو بالى اللوح الحقوظ وسال هدوالمقاله على سكبل اليِّقين والصام والله أعلم عراده ﴿ قوله عرويل ( ه ل أسوح منه أ) أى ف ل الله تعالى لا مايس حين طردُه عن مائه وأعده على حاله ودلك وسب المستعد عصياته أخر حمد أيعي من الحدة فاعلايدي أن يسكن ا فهاائعاة (مدوماً) نعى معيباوالدام أشدالعيب (مدسوراً) يعى مطرودام مورد وقال إلى عباس صعراغنونا ودل فمادةلعيسامقيتا وقال الكاي ماوملمقصيامن الحقومن كلحير (ابن تمعك منهسم) بعي من مي آدم (لأملأ ب-عسم مسكماً حدين) اللام لام العسم أوسم الته تعالى ان من تسع المبس من مي آدم وأط عدمهم ان بالأحام مسومن كومن بي آدم واللس ودريت ومن تب مهم \$ قوله نعالى (ويا آنم أسكراً شنود ومك الحسة) أى وللليا آدم اسكن أمت وروحسك الحدة وداك تعبد ان أحيط ميدا الليس وأحر جه وطرد ومن الحسة (مكالمن ميسسنتها) بعى وسكاد س تماوا ليستمن أى مكان شتها فارقلت قالى سورة القرة وكلا الواو وقال ها مكلا بالعام ماانعه رق قلت قال الدمام عراليس الأارى الاادهيد المع لقالق والعاء تعيد المع على سيل التعتيب طله وم من العاء بوع وأحل عث المهومين الواد ولاسافة بين الموع والحس في سورة المقسرة دكرا لحسن وهداد كرالموع (ولاتقريا هـ د. والسجرة وتكوما و الطالين) تقسيم في سورة الفرة الكلام على تعسير هد والآبة سيوي ر فراه تعالى (فوسوس لمماالشيطان) يعي فوسوس اليهما والوسوسة حديث يلقي الشيطان وقِلْ الأنسان يقال وسوس ادامكام كلاماخه يامكروا وأصارمن صوت الحلى ومعي وسوس لهماوعدل الوسوسة مه رم<sup>د</sup> وألفاهام. -

(أيبدي المساباذورى عَيْمَان سوا تهدا )ليكشف المرامان على ملس عوراتهما ويدلل على أن كشف الدور تسوعام الامر والدي ﴿ وَلَنْ مُنْ عَلِيهِ إِنَّ اللَّهِ إِلَا عَوْلَ قَانَ وَلَدَّ مَا لِلوَاوَا اسْمُومَا فَيْ وَرِي آمِ تَعْلَب حبزة كالمباويضل لصغير واصل

وأمساء ووبعسل فثلبت وَالْعَاهَا لِيمًا فَانْ قَلْتَ كَيْفُ وَسُومِ اليورِ حَاوَا وَمَرْاءَ فَيَ الْبُلِبِ وَالِيسِ فِسَأْ مُو جِمنها فات وْ كَوَالْامَام الواوهمرة كراهه لاجتماع عَفْرالهُ بِنَ الرَازِي ٤ الجُوابِ عَنْ هِـ أَمَا السؤالُ عَنِ الْحُسنَ أَنْهَ قَالَ كَانَ يُوسُوسَ في الأرض الي السيماء واوين قلت لان النائية مدة كاتم وارى فكالرعب هنزهاني واعبد لربجبني دوري وحذالان الواوين أذانحركنا ظهر فيهمامن النقسل مألامكون فيوسما اذا كانت النائية ١٠٠ كـ ق وحسذا مدرك بالضرورة فالتزموا ابدالهاني موشع التفسل لاق غسيره وقرآ عبداللة أورى بالفلب (وقال مانهاكما ربكاً.' عن هذهالشمجرةالاأن فكهنا ماسكين الاكراحة ان تكو ناملكان تعلمان الخير والشر وتستغنيان عبين الفاذاء وقسري ملكين لقسوله وملك لابيلي (أوتڪونا من الخلاق) من النون لايمونون ويبف ون في لحنة ساكين (وقاسمهما). وأقسم لحدا (أبي لكمالن المامىسين)وأخر جفسم ابلبس عسلى زنة المفاعسة لاعلىا كان منسه القسم ومنهما التمديق فكالمها من النين (فدلاهنما) فتزلمه بالحالا كليسن الشجرة (بنسرور) بما غرهما ومنن القيم

إنة فرائعا يخدع المؤمن بابنة وعرزاين عمر وضراللة عنيها من خدعنا بانة إيخد عتله (فلماذا فالشيعرة) وحسد اطعمها آخدين في الأكل

منوارهن السنفية أوالكرم

[الهالجنة بالقوة القوية التي جعلها الققعالي له وقال تومسم الاصهاقي لركان آدم وابليس في الجنسة لان خده الجشة كانت بعض منات الارض والذي يقوله بعض المناس من أن الجيس دخل في جوف الحيث فلسقلت ماغية الى الجنة فقصة مشهر وقركيكة وقال آخ ون ان أذم وحواء رعداقر بامن باب الجنية وكان البليس واقفالمن غارج الجنمة على بالهافق بأحسدهمامور الآخر خصلت الوسوسة هداك ع فان قلت ال آذم عليما الملاة والسلام قدعرف ماييته وبين ابليس والعدادة فكيف قبل قواته فالمعتمل أن يقال أن البلس أق آندم مرارا كنبرة ورغسه في أكل هـ في الشحرة بطرق كنبرة منهار جاء نيل الخلد ومنها فوله وقاسمهما أني لكنافي الناصين فلأجسل هذها واغلية والمداومة على هسفا القويه أتركاد مابليس فيآدم حنى أكل من الشحرة (لبيدي لهـ ماماووري عنهـ مامن سوآنهما) بني ليظهر لهماماغطي وســترمن عوراتهما وقوله مادوري مأخوذ من الواراة وهي السينر يقال واريته بمني سترته والسوأة فرج الرجسل أ فالمرأ ةسبئى بذلك لان ظهوره بسوء الانسان وفي الآية دليل على ان كشف العو وضور النسكرات انحرمات وألأم فافوله ليبدى لحدمالام العاقب وذاك لان البسلم باصد بالوسوسة ظاور عوراتهما واعما كان حَالِماعل المسَّة فقط في كان عافية أمر هماان بدت عوراتهما (وقال) يعنى وقال ابايس لآدم وحواء (مانها كار بكاعن هذه النجرة)يعني عن الاكلمون هذه الشجرة (الاأن تكوناملكين أوتكونامن الخالدين إبغني انماتها كاعن هذه الشهجرة لكي لاتكو فاملك بن من الملاشكة فعلمان الخير والشرأ وتسكوما من الباقين الذين لاءونون والمسأطهم الميس آدم بهذه الآية لامه عدلم ان الملائسكة لحدم النزلة والفرب من إلمع سُرش فأَستِشرِف لذلك آدَم وأحب أن معيش مع الملاشكة الطول عمَّداره حماً و بكون مع الخالدين الذين لإيون ويأبداه فان قات ظاهر الآية بدل على ان الملك أفضل من الانبياء لان آدم عليه المدادة والسلام طلب النابكون من الملاز كة وعذا بدل على فضائه عايه وقلت ليس في ظاهر الآية ما بدل على ذاك لان آدم عليب المسائرة والسلام فساطلب أن يكون من الملاف أن كان ذلك الطلب قبل أن بتدمر ف بالنبوة وكانت هذه الواقعة أَفَيْل نبوة إذَم عليه السلاة والسلام فطالب أن يكون من الملائسكة أومن الخالدين وعلى تقدير أن تكون هذه الواقعة فاذمان النبوة بعدان شرف بهاكم اعاطل أن يكون من اللافكة اطول أهمارهم الالنهم أفضل مته مَنْتَى بِالمِنْحَقِيمَ وَكَالْفَصْلُ لِانْهُ طَلْبِ ارْأَنْ يَكُونُ مِنَ المَلاَنْكَةَ لَطُولُ أعمارهم أومن الخالدين الذين لإيونون أبداوقوا تعالى(وقاسمهما)أي وأقسم وحانب لهما وهذامن المفاعلة التي تختص الواحد (الى لَبِ كَالْمِنَ النَّاصِينَ ﴾. قال فَذَادة واف لم ما إنته تعالى من خدعهما وقد يخدع المؤمن بالله فقال الى خاغَت قِبْلِكُمَاوَأَنَاأُ عَلِمِنَكُما فَا تَبِعانَى أَرشِه كَاوِقَالَ بِعَصْ العَلْمَاءُ مِنْ خَائِمِتِنا يَاتَةَ خُدَعَنا له ( فَدلاهما بغسرور ) يعني مُفَاللَهُ عَهِما بغُرُ ولَهِ بِقَالِ مِارْالِ وَلان بِذَلِي فلانا بغرور يعني مازال يحسد عدو يكامه مزجز ف من الغولُ المباطل قال الازهري وأشاءان الرجل العطشان بتدلى في البرليا خسف الماء فلايجد فسهاماء فوضعت التدلية بوضع الطمع قبالانا أمدقيم والفسر وراطها والنصع مع إطان الغش وهوان الميس حطهما من مغزلة إلهاعة الى حالة المصية لان التدلى لا يكون الامن علواتي أشفؤ ومدى الآية ان ابليس احسب النة تعالى غرادم بالمين المكاذبة وكان آدم عليه الصلاة والسه الرميفان ان أحد الآيماف بالله كاذباوا بايس أول من حلف بِلِيِّهِ كَاذِيافِكَ اللَّهِ مِن هُومُ الْمُعَادِقِ فَاغْتُرْبِهُ (فَلْهَادَاقَاالْسَيْخِرَةَ) يَعْي طعما من تمرة السَّبِجِرة

(نَفُ الماسوآمها) طهمرب لحماعو واتهمما لواف اساس عهداوكاما ير لاتر بأنها من أندسهماولا احدهمام الأسوومل كان لياسيهاس دس الادمار أي كالعامر ساصا في عالم الأطف واللن في سيبد الاصفاريد كمرا للع وتحسدتها لسنام (ولأمنا) وحملا عال ملمي معلكدا أي حعل (عصعان علهماس ووق اً لم اعملان على عورهما مروروالتان أوالمورورف **وو**ق ورده لنسترامها کما عصف العل (وباداهما ربيما لمأمكما سولمكا (استحره) هداعتاب من المة ومسمة على الخطاوروي أمدول لآدام عله السلام ألم مكن لك دياسحنك س سحراله مدرجه عن هده الشمحرة فعال على ولكر ماطعت الأحدا عب كككاد باقال ومعرى لاحطبك المالارص ثم لاسالى العش الاسكندعي وعرق حسان دهط رعز صمعه الحديد وأحربا لحرب عرثوس وحمدوداس ودرئ وعن وطحن وحبر (وأدل لكما الاسطال لُكاعدر سنن فالارسا طلماأ تفسساوان لمعمر لنا ودرجمالسكون س

الخامرين) بيددليسل لما

ووروليل رايامه ما مناولاا بمسيره ن وناك ومدارالي رو ومطومة لان اندر و بذل مدلي لأكل المسير ( بذب لحدامو آمهـما) بعى طهرب لحداعو وام سعادل ال سياس وه عائنسهم المتسام الداود و حـقمهما اعدو بقواهمو بدأن فهرسو بدسط ماسوآ جماوي فسسهما لياسهما حيأنصركل واحتدموما ماو و رى درو بر سور دما حدوكا بالامر بان دلك وقال وهيكان لداسهما من الو الامرى هاسوره هذه ولاهدور ووهداولها صاله الخطشه وسطماس مادول فادم كان لياس آدمى الحسوط فراكاه فلما ودرى الدساف ط عدو بدسموانه (وطفه) بعي و فلا وحملاً (تحمعان سلم ماس ورق الحمه) بعى الهمالما بديد طماسوآ بهما حفاز برفعال والرون عليهمامن ورق الحسه وهواوا واسان حتى صأر كيث التوب ووليالها حرملاو رفاعلي ووقالسد براسوآم ماوق لآبه دلسل عليان كشعب العوارد من الكادم فسنجأ لا بري أسهما لذرا الى سند لعوره لبا نفر رفي عليما من فيبنج كسفها روي أني مي كعب سررسول النهسلي المتعلمه ومسلم فالكان آد صلي المتعلمة وسلم رحلاطو الاكمه بحله محدوق كمعرسعر الرأس واساوه ويما تحداسه مديساته سوأ يموكان لايراهاي الحمه فأنطاني فارا بعرصساله معروس معرالحمه خنسه تشعره فعالطا وسلم فالساعر ساتك فعاداه والهاكم أمي مفرق للالرب ولكي أستحييلك د كروالمعوى بعرسيدراسده الطرى من طريعان موقوفار مرفوعا في قوله بعالى (وباداهمار مهمة لم أم كما عن ملكما الشحره) على إن المتعمل مادي آدموجة الموساعة ما يدا لم مهكماً عن أكل تروهنده المسحره (وأهل سكان اسسطان لسكاعد ومسن) عبى الم علمها والمسط وقد ماسعد اويه لمكما مراثه استعود حنداويه فالباس ساس رحى القسهمال أكلآ ممن المحرد فيل ادلم كسمن البصرماني سينك سهافال مقاءاس سي قال هي أسعسها اللاعمد ل الاكرة ولاتسم الاكرة الدور محقاء عند دلك ومه وعسل لحسا في معلىك وعلى سائك وه ل يحدى ونس بازاء رعداً آدم أ " كاستسها و وسهدك وال المدمير وامومال لواعلم المدمدهات مرب المدومال للحيد المرمواة سأمرى المدس والراقد عالى أماأ سماحة اوكا أدمس السعرو ودمين كل سهروا ماأسياحه فاقطم ودليك وعشاس سلى وحوك ومعشد حرأسك مسانفك وكمأ حااملاس فلمون طرود تدحور نعي والرحه وقبل بادامر مهياكم أعاحله الكاسدي ماهج وللكاس روحي أما معدت كالالكي أما مكسك حسى يحواري في وراه سروحل فالار مناظامنا بعسنا) رهداحترس انتقتر وحلعن آدم عليه المباره رالسارم وسواه عليها السلام واعراقهمامني أنعسهما بالسرواليدم على دلك والهى فالابار ساأبا فعليا انعسسامي الاساء والهامودانية أمراك وطاعه مدر باوسلاوك مالمكي لما ويطبعه ومعمل أكل الدعرة الي مهدماعي أكلها (والإنعفرلما) وهى وأسا النال لم يستر ساساده با (وبرحما) تعنى وتتمصيل على الرحيك (لسكوي من الماليرين) معى من الهالكلان فالحد ووفل آدم فارب وأسال مساللات واستعربك فال ادحاك لحده وأعادسين فإنسأله البو بهوسأله ومطرده عطى كل واحدمهما باسال فالاصبحاك فيعوله و بناصلها مصدةل هى الكاماب اسى طعاها أدّم سليه العاره والسلام من و مه عروحل

يخونسسل) به و المناسسة لراس وي صداد و الأسس الانداء المها النساء وإساره مهده لأيه واحيد است الإنداء والمداره النساء مهده لأيه واحيد است بالدوسة المسابق المستال المناسبة المناسبة والمسابق المناسبة المناسبة والمناسبة المناسبة والمناسبة والمناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة والمناسبة والمناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة والمناسبة وا

لآدم وحواه طعطاله حرلان

الأس هملامي قسمان ويحتمل المحسال الساء تم همطواحيما لمالارص (دسكر لدمنء در) في موصيع (خال أي معارس تعادمها الليس ومعادماته (ولكربي الارص سهر)استرادأوموسع است شمار (ومناع) وانتعاع به ش (الى دير) الى القصاء آلمالكم وعن نات السابي لما أحبط آدم عامه السبلام وحصرته الوهاة وأحاطت بالملانسكة همات حقاء يدو رحولهم ومال لهاحلى ملائكه ربى فاتنا أصابي ماأصابي فيك واسالوفي عسالمه الملائ بمعاموسه وقرأ وحط وكمته يورون النياب وحدر وأله قسيرا ودوموه بسرتد يبسارس المسدوقالوا لبيه هده سيديج بعده (قال فيوا تعيون) فالارص (وفيها عوتون ومنها مرجون) للثواب والعماب تخرحون حرة وعلى(يابيآدم قد أرلنا عليكمالاا) جعل ماق الارص معرف من السياء لان أصايمن الماءوهو مُهَا (بواری سوآنکم) يسنرعوارتسكم(وريشا) لباس الريدة اسستعيرمن يش الطولاية لماسه وريعته

وعى حسسان مالنسة لىسيرهم كافيل حسات الامراوسية تاعمر مان اعى امهم وموالا نسمة ال أحواهم كالسيا تدهى حسات ليرهم وقدعدم فسورة اسفردان أكل آدمس الشحره هلكال فعل السوة أو بعد هاوا خلاف وي عاسى عن الاعادة واسماعم في ووله تعالى (فالناهمطورا) قال اذمام عرائه الزارى رجواعة إن الدى فيدمد كروهو آدم وحواه واللمس فعوله العطواعب أن يعاول دؤلاء الثلاثة وقال الطرى قاللة تعالى لأدم وحواء واللس والحية اهطوا يعيم السهاء المالارص فالالسدى رجمانة فوله تعالى اهبطوا إهرالى الارص آذم وحواه واطلس والحسه (مسكم ليعص عدو) بعيمان العداوة ناشه من آدم والمدس والحية ودريه كل واحدس آدم والميس (ولسكم في الارص مستقر) يمي موصع قراردسته رورويه وقال استماس وصى القداء الى عمهما في دوله تعالى ولكم في الارص مستمر دمي ا مسور (ومتاع الى حين) بعي والمكم فهامتاع ف يتمته ون به الحاء مطاع الدنياأ والى انعصاء آسال كم ومعي الآيدان التاعر وحدل أحراكم ومواءوا اليس والحية الدادا أه عايم الى الارص فان مصهم لمعص عدو واللم والارس موضع فرار يسستفرون ويهالى اعصاءكما لمم مسمر ون ف قورهم الى أ عطاع الديبا فالواس عياس رصى القديدالي تسهما في قوله دمالي ومناع اليحين بعي الي يوم العيامية والي انتطاع الدسا (قال فيهانحيون) يديرها للله عر وحسل لآدم ودريشه والهنس وأولاده فيها تحيول العسي ف الارص تعيشون أيام حياسكم (ودمهانمونون) بعي دى الارص تسكون وهاسكم وموصعه وركم (وسها عرحوب) يمي ومن الارص يحرجكم ربكرد يحتمر كالعساب يومالميامة ﴿ وَلِهُ عَرْ وَعَلَى (يابِي أَدُّم وَمَا أُولِماعليكم لسابواري سوآ كيكا اعران الله عد وحل لما أمر آدم وحواء المنوط الى الارس وحعله است مراهم أمرل عليهسكل مايحتاحون اليمن مصالح الدين والديدا وكان عامرل عليسم اللماس الدى يحتاج اليد فالدس والدرياط ماسمعته فالدي فابه وسمرالهو وةوسعوه شرط فاصحه الصلاة وأمامه مته والدميافانه يمع الحروالد دعامت القدعلي عداده ان أول عليهم لسابواري سوآتهم فعال تعالى ابن أدم فعدا واساعليكم للسابوارى سوآ مكرنعي لناسانسندون مءو وامكم عان فتمامعي قواه قدأ ولناعليكم لناسادلت ذكرالعلماء فيموحوهاأ حسدهاأ مهتمى والوأى ولقبال كإلياسا أو تعيير زفيا كملساه الوحيه الشاق ان المقتمالي أمر لللطرس المهاء وهوسب سائدالها سوكاله أمراه علم م الوحم الثالث ان حيىع بركات الارص مسب الى السهاء والى الامرال كماقال تعالى وأمراسا الحديد (وريشا) الريش للطائر معروف وهولداسه ورينته كالثيار للإدسان فاستنعير للإنسان لانه لداسمه ورأءه والمني وأمراراع ايتكم للماحة ين لما سايواري سوآ تكرولها سالريات كم لان الديني عرص صحيح كافار تعالى لدك موها وريمة وقالول كم وباحدال وقال رسول الله صلى القاعليه وسران الله حيل عساجل ال واحتله وال معي الريش الله كور في الآية فقال اس عاس رصي الله عم ماور شايعي مالاوهو فول محاهد والمسحاك والسدى الان المال عاينة بن مويقال تريش الرحل اداعول وقال ان يدالويش الحال وهو يرحع الى الرينة أيصا وفيدل إن الرياش ف كالإم العرب الاتاث وماطه من النياب والمساع عابليس أويعرش والريش أيعيا المناع والاموال عدقمو رهااستعماوه فالثياب والكسوة دون سائر المال يقال أنه خس الريش أى لحس النياس وقيل الريش والرياش ستعمل أيفاى المسبور فاهية العيش (ولياس المقوى) احتلف العلماء فيمعاه شهيم وحدايا على بعس المادوس وحقيقته ومسهم وحادعلي الجاراماء وجادعلي نفس المليوس فاختلفوا أسآق معماء فقال إب الاساري لماس المقوي هواللماس الاول واعاآعاده اخباراأن سترالعور فهن التقوى ودلك حيروفيل اعباأعاده لاحسان بتعرعه بالمحيولان العرب في الحاه ايسة كالوا بتعدون التعرى وحام النباك العلواف البيت فأحبران سترالعو وقد الطواف هواماس التفوى ودلك كالركساعليكم لياسين لسابواري سوآ نسكم ولساساير بانكم (ولساس التقوى) وأساس الودع الدي يق العقاب وهوميتنداً وحبره الجازوهي

رۇنىڭ سىن كەن قىلى دائىلىنىڭ ئىرىكىدۇلانىڭدىة ئالانىڭ ئىلىدىنىڭ ئالىغانىدىغانى ئودانلاكولۇدانى ئىدىنىڭ ئۇرىنىڭ كىكەكەرلىك ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئالىنىڭ ئالىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىل دۆلۈرلىكى ئەن ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئالىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ

عَلَيْكُوكِ إِنْ النَّقُويُ (دَلْكُ مَن آلِاتُ الله ) الدالة على : فشار روحت على عباده يعنى انزال اللياس (العايم يذكرون) فيعرفوا عناج النعمة فبموعد والاشسياء واردة على سعيل الاستطراد عنسدذكر بدوال وآت وخمف الورق علمها اغهارا للمنةفياخاق س اللباس ولما في الدري من الفضيحة واشمارا بان النّستيم والنّقوي (مايني آدم الايقتشكم التسيطان كا أخرجانو بكمن الحنة) لاعتنكم ولأسانكم بإن لاتدخلوا الجنة كافان أبويكم بأن اخ جهما متها (ونزع عنهما لبامهما) حال أي أخ جهما بازعا لباسهما بأن كان معافىان تزع عنهسا والهبي في النااهرلمشيطان وفي المعني لبهني آنم أى لاتتبعوا . الشيطان فيفتنكم ار(لبريهما سوآتهما) "شوراتهما (أنه) الضمير الشأن والخديث (يراكم أهو) تعليل الهبي رنحذر ووز فتنته بالأعترلة العدو المداني بكيدكم من حث لاتشبعرون (ونبيله)

بر وفارزيدن على حافة مثال لباس التوى الاستاطرية الى يتوبا في اطروك وغوالم المروق المستود وغوالم المروق السيدة والمستود المستود المستو

لابفتننكم الشيطان كاأسر بجابو بكممن الجنة )قيل حذا خطاب الذين كانوا يطوفون بالبيت غراب والمعنى لاعدعتكم بغروره ولايطائكم فيزين الكم كشف عورائكم في الطواف والمعاذ كرفعة آدم هناوشية عدواة ابلبس البحدر مذلك أولاداكم فقال تعالى إبني أكم لايف تنسكم الشبيطان كأخوج أمو بكمن الجنة يعني آدم وحواءعلم ماالصلاة والسلام والمعني إن من قسدر على احراب أبو بكم من الجنبية بوسوستة وشدة عداوه فبأن يقدرعلى فتنتكم بطريق الاولى فدراللة عزوج سكريني آذم وأمرهم بالاحتراز غأن وموسة الشيطان وغرود ونزييته القبائح وعسينه الافعال الديئة في قاوب بني آذم فهذ وفتلت التي نهي ألية تعالى عباده عنها وسندوهم منها في وقوله تعالى ( يترع عنهما لباسهما ) إنساءُ شاف نزع اللباس إلى الشيطان وان لم ساشر ذلك لان نزع كباسهما كان بسبب وسوسة الشيطان وغروده فاست والدواء تلقوا في النباس المذى وعنهما ففال ابن عباس رضى المةعنهما كان لباسهما الطفر فلمساأ صابا بخطيئة نزع عنهما ويقيت الاظفارنذ كرةو زينة ومنافع وقال وهب بن منبه رجبه اللة تعالى كان لباس آذم وسواء نووا وفال يجدأ هَبَّ كان لباسهماالنغ وف دواية عنه النقوى وقبل ان لباسهملس ثباب الجنة وعذا الغول أقرب لان الجلائي اللياس ينصرف اليه ولان العزع لا يكون الاجداللبس (اير بهما وآتهما) يعنى ايزى آذم عوزة جواء وترى حواءعورة آدموكان قبل ذلك لابرى بعضهم سوأة بعض (انه براكه هوو قبيله) يعدني أن البلسن براكماسنيآدم هووفبيله أعنأ عادالكنابة فيقوله هوليحسن العلصوالقبيل جمقبيلة وهي الجباعة الجنمعة التي بقابل مصهم بعضا وقال الميث كل جبل من جن أوانس قبيل ومعنى برا كم هورقب الأيمن حومن نسساه وحكى أبوعبيدى أبي ير بدالقبيل ثلاثة فساعدا من قوم شتى والجم قيسل والقبيلة بُنُوأَبُ داحه وقال الطبرى فبيلة بعني صنفه وجيله إلذي هومنهم وهووا حديجه عريلي فيل وهرايني وقال مجاهلة خن دالشياطين و قال ابن ير بدقبيله تسادة ل ابن عباس رضى انة عنهما هو وادم 👌 وقوله (مِنْ جيتُ لأرونهم) يعسى أشم بايني آهم قاله العلماء رجهم الله ان الله تعالى خاق في عبَّهِ وَالجَزِّ الدراكارُ ون بذلك الادراك الانس ولم غاني ف عبون الانس هذا الادراك في إبروا المن وقالت المتزلة الوجية في أن الأنشاكم

وذرية إدرية ودس الساطن وهوعنف على السيرف براكم لؤكته ووليستف عليه لاكن معمول الدوره والمستكن بون قدا الدارون أي بعلقت على الموسعول النسل (س حيث الأروبم) قالدوراكس ان كان طرق الك من حيث الاراد فاستفريق براهين حيث لار اوجو القالسكر بم الستار فارسم النفار

( ( المحملة الشيساطي أُولَناه للدى لادؤمون) ف دلاله حان الافعال (وادا وداواداحسه) باسالم فنجمم الدبوب وآهبو طوالهسم بالنت عراه وشركهم (دوا وحدما سلها آناء ما والدة أمر ماموا) أى ادفعاً وها اعتدروا مان آباء هسمكأبوا عداوسها ووسدوا مهدم ومان انك أمرهم بال معاوهاميث أفرياحامهاادلوكره والمعاسا عهاوهماباطلان لان أحبدهما عليد للحهال والسابي افسماء على دى الخلال (فل الله لا أمر ما عحشاء) إد المأمور ته لابد أن كمون حسبا وان كاروءعلى مراسعلى مأعسرف فأصول الفقه (أبمولون على الله مالا تعامون)استعهام اسكار وبوسخ (فل أمهرى بالمسط)بالعدُّل وعنا هو أحس عسدكل عاقدل فكيف بامر بالمحتاء (رافيموا رسوهكم عسد كلمسحد) رفيل أفيموا وسوهكم أى افسساوا عبادته مستعمن التهاعير عادلين الىعسرها مكل وت سحود أوق كل مكانسحود (وادعوه) واعسدوه (محلصين له الدن) عالطاعهمستعين و وحهه حالما (کاندا کم ر بعــودرن) كما أشأكم

لإبرون الحور وبأحسام الحي واطافها والوجمة ورؤيه الحوالاس كثاد أحسام الاس والوجمة وأوعه الحي تعصبهم بعضاان اللة بعالى وينشعاع أتصار الحي ورادهها حي بري تعصهم بعضا ولوسمسل في أنصار ناهده الدوة لرأ مناهم ولكن فم عمله الداوسكي الواحمدي واس الحورى عن أس عماس رصى الله عهما انالي صلى المة عليه وسله ولهان السيطان عرى من أن آدم محرى لده وسعاست ورسي آدم مسا كي طرالام عصيدالة لعال كافل لعالى الدى توسوس ف صدورالناس ويم درون يآدم و سوآدم لارومهروفال بحاهدهال الميس حمل لباأو بعمري ولابري ريحرس يحساليري ومودسمحماقي وفال مالى س در ماورجه الله تعالى ال عدوام الدولام اداشد بدانة به الأمن عصمه الله تعالى (الأحمار الله اطاس أواساه) بعني أعوا ما وفرماء (للدس لا ومدون) قال لرساح تعنى سلطامهم عليهم تر مدون ق عهم 🤵 قوله عرومل (وا دانشاؤانا مشب ) قال الن عداس رصى الله عنهما وشاعدهي طوافهم بالبيب عراء الرسال والمساءر فالعطامهي الشرك والفاحشه استملكل فعل فسنح فسلحل فنفحيع المعاصي والكسائر فسكن جلها على الاطلاق والكان السعب عصوصا بمأور دس طواقهم عراه ولما كانت هده الافعال اليكان أهل الحاهلب يتعاومه واصتدو وأمهاطاعات وهي عسها فوأحش دمهم اللة تعالى علمها ومهاهسم عمها فاحسحوا عن هندهالافعال، عالم حرائة عنه رهو ﴿ فُولُه نعالى (فالوارحد، علما ما ماه اوالله أسمام ا) ودكروا لاهسهم عدرين أحدهما عمص المعلندوه ووطم وحدباعلى هدا العمل آياء فوهددا المعلمد باطللا بأصله وألعب والناني قوطب والتبأص بأجاوهما العدوا يصاباطل ويسأحاب القنعالي عسبه عوله (قل ان الله لا يامر بالصحشاء) والمعي ان هده الافعال الي كان أهل الحاهل معاويه اهي في أحسها فسمحه مسكره وكيعيد يام التوبعالي مواوالله لامام بالمحشاء بل مأم عاومه مسالح العداد تم قال معالى رداعلهم (أسولون على انتمالا تعلمون) بعي أمكم باسم عم كلام ائلة تعالى اسداء من عبر واستاء ولا احد عوم عن الا دياءالدى هروسا ط مِن الله تعالى و مِنْ عباده في مليعٌ وأمره ويواهيه وأحكامه لاسكم يسكرون سوه إلاسياء كسم سولون على التمالا معلمون في وله الال ( قل آمر ر في العسط) أي قل المحد الولاء الدي معولون على المتمالا بعلمون أمرر في العسط معى العدل وعدافول محاهد والسدى وعال اس عاسرصى المتعيما للالله الاانة فالامر الفسط ف هدد والآيه نشتمل على معرف الشعالي بدانه وصدعاته وأعماله وامه واحدلاشر مكناه (وأهموارحوهكم عددكل مسحد) فالءلب فلأمرز في العسة حرره وأدؤهبوا وحوهكماع شكل مسحدائص وعداب الأمرعلي احتزلا يحورشاء صاه فلت فنداصار وحدف بعدير وقل أمر رف بالتسط وقالوا وبموار موهكم عدكل مسحد عدف فاللالا الكلام عامعومهي الآمدي وول محاهد والسدي وحهواوحوهكم حببا كسمي الصلاه ليالكعبة وفال الصحاك مصاءاداحصرت الهلاة وأتتم هسد السحد فصاواف ولا مولن أحدكم أصليف سحدي أوق مسحد قويي وقيل مصاه احماوا سحودكم لله حالصة (وادعوه مخلص له المدس) أى واعدوه محلصين الصادة والطاعه والدعاء لله عرودل لالعبره ( كالدأسم بعودوں) عالمان عباس معمالة عهدماان الله عروسات أساق بي آدم مؤمراوكاورا كافال العالى هوالدى حلفكم ويمكم كافروم كموس ثم المدهم يوم الصامة كالد أحله يسم مؤسار كافرا وحجمةهدا العول فولدق سياق الآيه فر عاهديوفر يداحق علمهالصلاله فأنه كالمصعرله ويدل على محة دلك ماروى عسار رصى الله بعالى عسدوال والرسول المقصلي الله علسه وسل مدثكل عدد على مامات عليه أحرب مسرراد المعوى في روايته المؤس على اعامه والكاور الى كعره ووال عدى كعب من اسدا المقعله على الشعاوه صارالي مااسدي على على على وان عمل اعمال أهل المعادة كما ال الملس كان معمل لأهل السبعادة مُ صارالي الشعاو ووس المدئ حليم ملى السعادة صار الهاوان عيل ماعي إلى أحسل

الثمارة كال المحرة كايوا يعلون عمل اهل الشعاوة ماروا الى المعدة و صحح هذا لقول ماروي عن أنى هريره رصى المقعد لي سده إن رسول المقصلي المة عليده وسل وكذاب الرحل العمل الزمن العلويل بعمل أهل اختدء تم عم له على عمل الداروان الرحل ليعمل الرق اللويل معل أقل اللائم سترة المجال معل أهل الم أسر سعمسه في وقال الحسن ومحاهد في مع والأنة كما لا كم عسكم في الدينا وأ تكوموان أهاميا كم متكم كدانك تعودون أحياء موم اسيامة وشهد اصحة هذا العول ماروى عربا اسعاس مع القد عالى عهداول فارهد المسارس والقصل القدايد وسلم وعطة فقال أبها الدس الكم عنبرون الحالقه مروحل معادعراه عراكما مذأنا أول ساق معيده وسد اعليسانا كالاساين أحوسه العماري ومسارفي وقوله معدلي (فر عساهدي) معي هذاه ماسة الي الإيمان، ومعرف ووقعهم لائاعه وعيدادته (وقر عاحن المهم الصلاله) مي وحدل فريد أحيى وحدث المهم اصلاله سائدا ي سنت أمين الارلىاتها أسقياء ويدلل على اللدى والسلاله سائقه روط وشاروى وعدالة معروكم العباص رصى القدسهما قال ولررسول القصلي المقاسانية وسلإان التقاحاق حاعه في ظلمة فالبي سليهم من ثور و هي أصاءه من دلك الموراهيدي ومن أحطأه صل أحرجه الترُّدي ﴿ وقوله تعالى (الهم إتحدرا الشياطين أ أولي مس دون الله) سي ان المر ع الم رحق عليها اصلاله انحدوا الله اصين تصراءوا وأفاأ طاعوهم: وبأأمر وهبيه من الكفروا سامي وللعي أب أنداعي أندى الهم الي الكفر والمعاصي هوأمهم التحدُّولُمُ لنساطين أولمناء ودورالةلان الشساطير لايعدوون سلى السلال أحمله وقوله (وبجب ورالهمُّ مهندون) من مومع صلالته رط ون و عسون مهم لي هدايه وحق ويه دليل لي أن الكور تشي ىس الله ي . سه للي الحق والحياحة والمعامد في الكسرسواء ي فوله عرو حل (ياسي آدم حدوار ينشكم مَنْهُ، كلمسحد)- براس عساس رميي المة بعنالي عمومه في لكانت الرأة تقليف بأليت رفي عريانه فيعُولُ من معرى بداوالأنحط على فرجها وهي سول الومدو بعمه أوكله عد ومايدامه ولاأحله

ورل هذه الآم حدول منته كما كل سعد أسو حصول وروى عدد من حرى الا عدس ومن المة عهده الآم حدول منته من ومن المة عهده الأولود المؤون المنته من ومن المة عهده المؤون المنته من الولود الما المؤون المنته من الولود المؤون المنته من الولود المؤون المنته من الولود المؤون المنته من الولود المن من المؤون المنته من الولود المنته والاسم ما أو المؤون ا

الداء عدكم احتجابهم واكارهما لأعادتها عداء الحلق والعسىانه معدكم وهار كم على أعمالكم واحاصواله العمامة ( فر عا هدى) وهمالمسلمون (رفریتاً) کیآصل فر ۱۰ (حوسلهمالصله) وهم الكافرون ( ۴ م) ر العرين المسروعلهم احلاله (اعدراالساطين أولياءم ـُون الله )أى أ صار (د پخسوں اس مهدوں) وُالآبه حجه لما على همل الاعسرال في المدارة والاصلال (نائى آـمحدوا رينتكم) لسرر سكم (شددگرسیدر) کلیا صليم وقبل الراء أسط والطماواسه والمحد الرحيل أحسين ميآته لاعلادلان ألعلادمماحاد الرب دستحد لما برس وتعطركما عب المستر والمطهر (وكاو) من المحمولنسم (وسربوا ولاسرفوا) بالسروعق الحرام أدى محاوره الشبع

وكين الرئسيد طبيب بصراني ما وقد الله في برا خسير ب وافد ليس في كتاسكم من علم العاف في والد م عاسان عل الدان وع م إِلَّامِيلِ فِعَالَمُهُ عَلَى قَدْجِعِلِقَةُ الطِّبِكَةِ فَي نُصَّمَةً بِهُ مَن كَتَابِهِ وهوقوله وكاواواشر نوا ﴿٨٩) ولاتسراوافعال المصراق ولم يرو عن رسول كم نبئ في المل فالسف آبة فقال وكاواواشر يواولانسوفواوى الآية دليسل على السيع الطعومات وللتمرو مات حلال ففال قدسهمرسول الطب الإمأخصة الشرع مدليل فالتحريم لان الاصل فحبع الاشياء الاباحة آلاما حطره الشارع وتعت تحرمه فألفاط بسيرة وهي قوله يدليل سفصل (آمه لايحب المسرفين) بعى ان الله تعالى لآيحب من أصرف ف المأ كول والمشروب والماروس عليسه المسلام المعدة بيت وقي هذه الآية وعيد وتهديدمان أسرف في هذه الاشياء لان محدة اللة ومالي عبارة عن رصاه عن العبد وايصال الداء والميذرأس كلدواء النواب اليه واذال عبه عزاله أمالى ليس هوواص عده دات الآية على الوعد الديد في الامراف أي فوا وأعط كل بدن ماعسودته تغالى (قل من حرمز يستامة الني اخر ح لعباده) بعني فل ياعجمه لمؤلاء الحهاية مس العرب الدين يطوعون فقال النصراني ماترك بالبيت عرافهن موم عليكمز بمقافة التي خلفهالمدادهان تعر بنوامها وفلسوها في الملواف وعيره ثم في مسير كتامكم ولاسبكم لحاليدوس الريةة ولان أحاهما وهوقول جهورالمسرين ان المرادس الريسة هما اللماس الدي يستراله ورة والعول طمائم استههم اسكاراعلى الثابي ذكرة الامام خرالدين الرازى الهيق اول جيعاً بواع الرية ويدحس تحتمجيع أمواع الملوس محرم الحلال مفوله (قالمن والحل ولولاأن النص وردشحر ماستعمال المحبوا لحرير على الرجال الدحاواق هدا العموم والكن المص حرمر ينة الله)من التياب ورد بتصريح استعمال الذهب والمربر على الرجال دون السياء (والطيسات من الروق) بعي ومن حرم الطيسات وكل مايتجسمليه (التي من الرزق التي أسرجها القامب اده وحافها لهم مثم ذكروا في معي الطيبات في هـ مـ «الآمة أقو الأأحـ لـ هـ ا أحرج لماده) أى أمايا إن المراد بالطيسات اللحم والدسم الدي كانوا يحرمونه على أرسهم أيام الحمح معلمون بذلك سجهم فردالة يعسى القطن من الأرض تمالى علمه وقوله قل من حرم زيمة القدالتي أحرج العبياده والطبيبات من الروق والقول الشابي وهوقول والقرمن الدود (والطيبات إس عد بأس رضي لفة أمالي عنه ماوقت أدة أن المراد بذلك ما كان أهسل الحياه لية يحرمونه من البحائر من الروق) والمستلدات وألسوائب قال إب عبساس رضي لنقعتهما ان أهل الجاهابة كابوا يحرمون أشياء أحابها اللة تعالى من الروق من الما يحكل والمشارب وعيرهاوهوقول اللة تعالى قرأرأ يتمماأ زل المة لكم من روق عملتم مده حراما وحلالاوهوهدا وأنرل اللة فل وقيسل كانوا اذا أحرمول من حرم زينة المة الى أخر حلعباده والطيبات من الرؤق والقول الثالث ان الآية على العموم عيد حدل تحمه حرموا الشاة وما بخرج يَرَكُل مايستاندر يشنه بي من سائر المطعومات الامامهي عده رور دنص بتحريمه (فل هي للدين آسوا) معي مهاس لهاوشحمهاوليتها قل إمحدان الطيبات الني أخرج الله من رزقه للدين آمنوا (و، الحياة الديسا) عبر حالصة لهم لانه يشركهم (ول هيلابن آمنوايي فبوأللشركون (بالمة) لهم (يومالقيامة) يمى لايشركهم فبها حدلاملاحظامشركين يومالقيامة الحيانالابيا) عيرنالمستطع فأالليبات من الروقي وفيل معدة عاصة لهروم القيدامة من النكدير والتسميص والعم لا تعقد يقع طمى لان المشركين شركاؤهم أخياة الدنياق تساول الطببات من الرزق كمو وتنفيص فأعامهم أمها خالصة طه ف الآخرة من دال كله فيها (خالصة بوم القيامة) ﴿ كَمُنَاكُ مَعَلَ الآيَاتُ الْمُومِ بِعَلُمُونِ ﴾ يعنى كذلك سين اختال بما أحلات والحرام عناسوم تسافقوم علموا لايشركهم وبواأحدوا بقل النَّ أَمَاللَهُ وحدى لائمر يك لى عاحلوا حلالي وحوه واحواى في قوله عروجل (قل اعماح فروي العواحش) للدس آسواولفرهمليب بيعم فأحشة وهي ما فبح وحش من فول أو فعل والمني قل بالمجدِّ لمؤلاه المنسر كيُّن الدين يتعر دون من النياب على الهاخلقة للذي آسوا ويطودون البيت عرآدد يحرمون أكل الطيبات مناأ حل للقطمان الله لمحرم مانحرمونه أنتم المأحله اللة عدلي طمريق الاصالة لعباء وطيبه لهم واعماح مرفي التواحش من الافعال والاقوال (ماطه رمها وماعلن) يعنى عسلاميته والكفار تبعظمطالسة وبهرو (ق)عن عبدالله من مسعود رصي الشعنه أن رسول القصلي المتعليه وساؤ فال الأحداء برمين القلمن بالرفع بافع فهي سندأ حبرة أجيل ذلك حرم العواحش ماطهر منها ومايطن والأحداجب اليه المدح من الله من اجل ذلك مدّح عسه الذين آمنوا وفي الحياة أخل العبرة أوران القلب وهيجان الحفيطة بسبب المشاركة وبالمخ مسبه الاسان ومنه عسيرة أحدار وجين الدنياطرف للخبرأومالمة

(اله لايكياللسروين) وعن إن عباس وحى المه عهما جل ماشت والسرب ماشد والمس مايشت ما احتا المت مصلان سرف ويحياد

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ إِنَّانِينَ ﴾ ﴿ خَلِمَنَا وُمُعِيمَةً الْحَدُونَ أَيْ هِي اللَّهِ فَعَلَمُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللّ تمنى هوالخبرائ هي المبتد للذين آمنوالها فيواناله فيال الواصلة إلى إللها له ( كدلك بعد الآلاب ) تبرا لمسادل من إ "قوم يعامون ) ( الانتمر بالتله ( قول) تما حرم في العواصل ( وف حز الدواستن ما تعاصف في حد أى ترايد ( ما لهم منها وما بلين )

مرها وعلابيها (والأم) أى شرسالخسى أوكل دب (والسبي)والطر والكدرُ (مداخي) سَعلُو مالى دعل (وال مشركوا مانة مالم مرل به ساطانا) عد السب كأنه دل أحرم المواحش وحزم السرك بسعول التحسب و ددری وقیسه مهسکم إدلاعوران سرل وهابا على أن شرك معسره (وأن يقولوا على استمالا :،لمسوں) وأں،غولوا علموسروا الكدسس التحرج وعيره (ولكل أمه أحل) رف مني المهم ومعدات الاستأمال ان لم يؤمموا وهو وعيدلاهل مك مالعداب إدارل فأحل معلوم عمدانلة كالرلعالامم (قاداماً، حلهم لايسماً حرون ساعةولايسدندمون) قيد مساسة لامهاأول مايستعمل ى الامهال (يايي آدماما ياتيك) حيادالشرطية صمت الهامامؤ كدولعي السرط لان مالمسرط ولدا لرمت فعلهاالدون النفيال

أوالحديثة (رسلمسكم

على الآمر لاستماعى كل واحدم ما صاحب ولا برسى أن اشاركه أحدو و الديم يدف و وعدم من المساحد و الديم يدف و ومدم من المساحد و الديم يدفو و ومن عبور محر وأسا عبر والما عبر قل ومن عبور محر الما ويدات على وعدم عبر محر المساحد والمساحد والمساحد

شر د الانم حي صل عقلي به كداك الانم بدهب العقول

وه لياس سدد صاحب الحسكم وعبدي أن تسمية الحر بالاثم صميح لأن شرسها أثم و مهداللعبي عليرالعوش مان العملان وأمكر أمو مكر في الامداري تسمية الحرامالائم فالولان العرب ماسهة واتفاوط في حاهلية ولأفية اسلام ولكن قد كون الحرداد لاعت الأثم المواه ول عهما أثم كدر ﴿ وَقُولُهُ مِنالَى (والسي) أي وسُوم اللَّي (معراعي) والدي هوالعاز والكروالاستطاله على الماس ومحاوره الحدق ولك كادو معي السي معير أخى هوأن طلب مالدس له عن اداطاب ماله عق حرح س أن بكون سيا (وأن سركوا) أي وحرم أن مشركوا(نامة مالمدرل مساطاما) هـ ما ويه مهكم بالمسركين والكمار لانه لاتحوران يعرل شحه و رهانان بشرك بأعر ولان الافرار بشغ لدس على تمو مع حدولا رهان عسم فلما استع مصول الحية والبدسة على محةالقول مَا مرك وحدان بَحِكُونَ اطَلَاعَلَى الاطَلَاقِ ﴿ فَأَنَّ وَلَا الَّهِي وَالْأَمْرِاكُ وَاحْلانُ عُتّ الماحشة والاتملان الشرك من أحلم المواحش وأعطم الاتم وكدا المي أيصاس المواحش والإم « قلت الماأ فردهما الله كرفة مبه على عظم صحيماً كأنه هال من الدواحش الحرمة السي و السراء " ىن حلته ثم سد له في وقوله (وأن معولوا على الله مالا بعلمون) مدم يعسيره في قوله بعال (ولكل اله أحل الأحسل الوِّقت أنوَّفت لامتماء رفت المهارم عدد الاحل الدكور في الآيه مولان أحدهما أمه أحل ألعدات والمعى أن لسكل أمة كد ت رسلها وقعامه بداوا حداد سمى أمها بهم الله الداك الوقت (فاداهاءأحايه) نعى فاداحل وفت عدامهم (لايستأخرون ساعة ولانسقدمون) على ولايؤخرون ولا يهاون قدرساعه ولاأفل مساعة واعماد كرت الساعة لامهاأ ولأساء الاوفات في العرف وهد أحدي سألوا برول العداب فاحرهم الته مسالي أن لهم ومنادا سامدتك لوفت وهووف اعلا كهم واستنسالهم فلا ووحرون عمه ساعة ولايسدد ، ون والعول الثاق أن المرادم دا الاحل هوأ حل المياة والمعر هادا المهيى داك الاحل وحسر الموت فلايؤ حوساعه ولانف دمساعه وعلىهذا اسول يلرم أن مكون لسكل واحد أحل لايدم ويهدمدم ولاسمير واعماه ل صلى لكل أمدا عارب اعمارا هل كل عصر فكأمم كالواحدي معمدارالعمروسلى همدا التوليا يصادكون المسول ميتالما ليحسار فالمي غول العاتل وطع هليماك d موله عروحل (ماسي آدم امايا بيسكر سال مسكم) هي ال الشرطية صعت الهدا، وكدة لعي الدرط

بقصول عليسكم آيالي) بفرؤن عليكم كمتى دهو في موضع رفع صفة لرسل وجمواب الشرط (فمن اتق)النبرك (وأصلح) العمل منكم (فلاخوف عليهم ولاهديحرنون) أملا فلاخوف مقوب (والذبن كدنوا) منكم (ما يانداواست مرواعنها) تعظموا عدن الايمانيها (أوالك أصحاب المارحم فيها خالدون فن أطـــلم) أن أشنع طلسا (مسن أفترى عدلى الله كدباأوكذب ما آيامه ) عن تقول على الله مالم يقدله أوكذب مافاله (أولئك ينالم نصيبهم من الكتاب) ما كتبام مسن الارزاق والاعسار (حتى اذاجاءتهم رسلنا) ماك الموت وأعواله وحتي غأبة ليلهم نصيهم واستيفائهم لهوهىمنى التي يبتسدأ معدها الكازم والكازم هناالجلة الشرطية وهياذا حاءتهم رسلما (يتوفونهم) يقبضون أرواسهه وهو حال من الرسل أي متوفيهم وماني (فالوا أيهاكنم يدعون) في خط الصحف موصدولة بإن وحقها أن تكثب مقمرولة لانها موصولة والمعنى أبن الآلحة الذين تعبدون (من دون -الله) ليذبواعنكم

وسواء هذا الشرط هوالعاد ومابعسده من النمرط والخزاء وهوقوله فنانق وأصلح بعي منكم وانحاقال رسل ملعدا الجع وان كان الراديه واحدارهواليي صلى الله عليه وسلم لانه غام الانساء وهوم سل الى كافة الخاف فآدكره بالمط الجع على سدارل التعديم فعلى هدف ابكون الخطاس في قوله باني آدم الاهدل مكة ومن باحق م وقيل أراد جيع الرسل وعلى هدا فأطاب ق قوله إنني آدم عام فى كل بي أدم واعدا فالسسكم إمى من جنسكم ومثلكم من بي آدم لان الرسول اذا كان من حسسه مكان أقطع لعد رهسم وأنت الحجة عليهالاتهم بعرفونه ويغرفون أحواله عادا أتأهم بسالابليق مقلد وتعأو بقلدة أمناله عسلم أن دلك الدى أتى به مه المجزة أو عبدة على من خالفه (يفصون عليكم آياتى) بعي يقرون عليهم كتابى وأداة أحكاى وشرائعي الني شرعت لعبادى (فن ابق) بمي فن ابني الشرأة وتحالفترسلي (وأصلح) بدى العمل الذي أمريه به رسلي فعدل بطاعتي وتجنب مصيتي ومامهيته عنه (فلاحوفعليهم) يعبى حين بخاف سبرهم يوم القيامة من المناب(ولاهم عربون) يعني على ما فاسهم من دنياهم التي تركوها (والدين كدبوانا آياتنا) بعي ومن جهدوا آياتها وكمذبوارسلما (واسشكبرواعها) جنى واستكبرواءن الايمان بهاوماجاءت بعرسلما (أولثك أصحاب المارهم فسهاخالدون) مى لايخرجون سهاأبدا في قوله تعمالى (فن أطار من افترى على الله كذما) يعنى أنن أعطم طلماعن يقول على القمالم يقله أد يجعمل أشر يكاس خلقمه وهومزه عن الشريك والواد (أوكذب با آياه) بهي أوكدب بالقرآن الذي أبراه على عبده ورسوله محد صلى الله عليه وسلم (أولئك يناهم نصبهم من السكتاب) يعنى ينالهم حالهم بماقدر لهم وكتب في اللوح المحفوط واختلفوا في دلك التمع على قولين أحدهماأن المراديه هوالعذاب المين لهمق الكتاب تماخته وافيه فقال الحسن والسدى ما كتبلم من العداب وقضى عابهم من سوادالوجوه وزرقة العبون وفال أبن عباس في روابة عندكت ان بفسرى على الله كذبان وجهه مأسو دوقال الرجاج هوالذكور في قوله فالدر تسكم ارا اللما وفي قوله الذالاخلال فأعداقهم فهذه الاشياءهي نصيبهم من الكتاب على قدر دنو بهم فك فرهم والقول النائ أن الراد بالنصيب المذكورف الكتاب هوشي سوى السفاب ماختلفوا فيسه فقال ابن عباس رسى الله عنهما في رواية أخرى عنه وعن مجاهد وسعيد بن جبير وعطية في قوله يشاطم نصبهم من الكتاب قالواهو السعادة والشقاوة وقال ابن عباس ما كتب عايهم من الاعمال وقال في روابة أخرى عند من عمل خيرا خوزى بورمن بمسل شراجوزى به وقال فنادة جزاء أعمالهم الني عماوها وقيسل معنى دلك يناطم نصيبهمما وعدداف المكتاب من خبرا وشرقاله مجاهدوالضحاك وهوروا بةعن ابن عباس رضي الله عنهماأ يصاوفال الربيع ن أس بنا لهم ما كتب له في الكتاب من الرزق وفال محد بن كعب القرطي عمار وزقه وعمره وقال أبن زيدينا لهم نصبهم من الكتاب من الاعمال والارزاق والاعمار فأذافرغ هذا باءتهم رسلنا يتوفونهم ومحيح المبرى هسفا الفول الآحروقال لان المة نعالى أنسع ذلك بقوله عنى اداجاء تهم رسلما يتوعونهم فابان إن الله ي يناهم هوما قدرهم في الدنيا فا دافر غ توفتهم رسل وجهمة قال الامام خرالدين رجب الله تعمالي وائيسا مصل الاحتلاف لان لعط التصيب محتمل لكل الوجوه وقال بعض الحققين ماه على العهر والرزق أولى لامه تعالى بين أمهموان بلغواق الكفر داك المبلغ العطيم فاندليس عنافع أن يناطمهما كشب لهم من رزق وعمر نفضلانن الله سبحاله وتعالى لكي يصطلحوا وبتو بوافي قوله تعالى (حتى اذ اجاءتهم رسلنا يتوفونهم) يعني لحتى اذاجاءت هؤلاء الذبن بفترون على اللة الكذب رسلسايعني ملاشا لموت وأعوا به لفيض أروا مهم عنسه إستسكال أعسارهم وأرزافهم لان لفط الوفاة يفيدهذا المعني (فالوا) بعني قال الرسل وهم لللاز كة للكفار (أيما كمتم تدعون من دون الله) وهلماسؤال توسيخ وتقريع وتبكيت لاسؤال استعلام والمدني أين الذين كنتم تعبد ونهسم مك دون الله ادعوهم ليدفعوا عسكم مائرل بحكم وقيل ان حذايكون في الآسوة والمعنى سنى

كالسن في حرث المرسعا حيين اذا جاءتهم وسلنايعي ملانكمة المسداب شوفونهم يعنى يستوفون عددهم عناست شرهم الى السارة الوالية لْهُم (قَدَّمُنْكُ) منت (من كنتم ندعون وتي شركاه وأولياه تعد ونهسمن دون اللة فادعوهم لينه فعواعنكم مأجاع من ألمر أينة (قالوا) يعني الكفار بجبيين للرسل (ضاواءنا) بعني بطلوا وذهبواعنا وتركونا عند عاجشا اليهم قل بنفعونا وبلكيمن الجن والانس) (وشهدواعلى انتسهمانهم كانوا كافرين) بقول القة تعالى وشهد مؤلاء الكفار عندمعاينة المذاركية من كفاراجين والانس كانواباحدين وحدانية المة واعترفواعلى أنفسهم بذلك في فواحز وجل (قال ادخاوا ف أم قيد خِلْتُ منَّ (فىالنار )ىتماق،إدخاوا قبلكممن الجن والانس) يقول المة عزوجل بوم القُيامة لن أفترى عليه الكُذبُ وحول له شرَّ يُكَامُّنُّ ( كلماد غلت أمة ) النار ادخاوان الم بعنى وإذام قدد حلت يعنى قدمضت وساغت والماقل فدخلت وأبيقسل وسنواوا إلاأما ألان (لنت اختها) شكاباني النميرعلى الحاعة بعني في جلة جراعة قد حلت من قبله كم من الجن والانس (ف الناز) أى أدخلوا جُيعًا أنَّ الكين أىالنى مثلث بالافتساء الناوالتي هي مستقركم ومأواكم والمعامني بالامم إلجهاعات والاسؤاب وأهل الملل المبكافرة من الجن والانبكز بها (حستى اذالداركوا (كمادخات أمة)يديكما دخلت جاعة النار (لعنت أختها) بعني كمادخات استمالنا ولعنت أبنتها فيها) أاصل بداركوا أى من أهل ملها فالدين لافي النب قال السدى كلياً وخلت أهيل ماذ النار لعنواأ صابهم على ذلك الدين تلاحقوا واجتمعواف النار فيلعن المشركون المشركين والهودالهود والنصارى النصارى والصابثون الصابثين والجوس الجوس فالدلت النامدالاوسكنت للإدغام ثمأدخك هسمزة تلمن الآخرةالاولى (حتىاذااداركوا) يعنى تداركواوتلاحقوا (فيساجيما) يعنى تلاحة وا وَأَجْيَفِهُواَ ف النارجيعاوأ درك بسنهم بعنا واستقروا في النار (قالت أشراً ح لأولاهم) فالياين عَباس دخي أَيْتَ عَهُما , الوصل (جيعا) عال (قالت بعدى ذال آخركل أمة لاولم بأوقال السيدى ذالت آجر أهم الذمن كانواف آخر ألزمان لاو لإهم الله يزام أبرغ أياكم أخراهم) منزلة وهي الأنباع ذلك الدين وقل مقاتل يعسني قال آخرهم دخو لاالساؤ وهم الاتياع لاولهم دخُولا وهم القُلْدِ وَلإِنْ الْفِلْدةُ والسفاة (لاولاهم) منزلة يدخلون النارأولا (رَ بناهؤُلاءأَصْلُونًا) يعني تقول الانباعر بتَأَهَّؤُلاءالْقَادةُ وَالرَّوْسَاءُ أَصَلُونَاعِن إلْحَدِي وهي القادةوالرؤس ومعنى وزينوالناطاعة الشيطان وقبل الماة للالتأسوون ذاك لاتهم كانوا يعتقدون بعظيم المتقدمين من أسلافهم لاولاهم لاجل أولاهملان فسلكواسبيلهم فالنسلالة واتبعواطر يقلم فياكانواعليه من الكفروالضئلالة فلنا كأن يُومُ الْقَيَانَةُ خطابهم مع الله لامعهم ونبين المرفسادما كانواعليه فالوار بشاهوُلاه أصَّاونالانا انبَعناسبِيلهم (فا أَسْمَ عنا المَصْفَقَامن النارَ) إيَّ (رينا) يارېنا (ھۇلاھ أمَّمَتُ عُلِيم الدَّنَابِ قَالَ أَبُوعِ بِيدَمَا لَمُعَتَّ مُومثُل الشيِّ مِن وَرَاحْنَا فَالْوَلْمِي وَاللَّي فَامَا يُوْعَيْمَةُ وَ أضاونا فا تهم عدايا صفا) هومايستعمله الناس فبحاز كالامهم وأساكتاب الله فهوعر فيمبين فيرد تفسير مالى موضوع كأرم الفرثين معاعفا (من النارة الكل النتعف فى كلامهم مازاد وليس بتقسو وعلى مثلين وجائز فى كلام العربَ هَــذا تشعفُ أى مثيلًا ووثَّدَ لاَ تَقْلُ شَالُهُ ضعف كالشادة بالغيوانة لان النعف في الاصل زيادة غير محصورة وأولى الاشياء بعان يجعل عشرة أمثاله فاقل الضعف محدُّ ورُوُّها والاغواء ولارنباع بالكفر المتسل وأكتره غدير يحصوروة البالزجاج في تفسير هدة والآية فاتتهم عَذا باصعفاؤي مضاعفا لانَ المَشْفَات والأنسباء (ولَحَين فكالام العرب على ضربين ه أحدهما المثيل والآخر أن يكونَ في معنى نخصيف الشئ أى زيادتِهِ ﴿ وَلِلْ ﴾ لاتملون)مالكل فريق يهنى ةالااللة تعالى (لكل ضعف) يعنى لاولاكم شعف ولاخواكم شعف وقيل معناه التبابع صَعَفُ والتبوع منكممن العذاب لايعلمون صَعْدالهم وَد حَدُوا في الكفر جيمًا (ولكن لا تعلمون) بعثى ما عَدالله لكل فريق من العِنْ إلى أبوبكراى لايعاكل فريق وقرى بالياه ومعناه ولسكن لايعام كل فريق مااعدادة تعالى من السنداب الفريق الآخر . (وقاليَّ وَلاَهمْ مِقْدُارِ عِدَانُ القريق يعى في الكفروه القادة (لاخراهم). يَعِنى الانباع (فِيَّا تَكَانِ لِكُمِّتَلِمَانِ وَصَلَّى ) يَعْمَى فَدِينَا لِمُ (رقالت أرلاهم لاخواهم كاضاما وكمفرته كأكفرنا رفيسل فامعنى إلآية وقالت كلأمة سلفت في الدنيا لأخوا فبالذين بأوامئ فُ إِكَانَ لَكُمْ عَلَمُنَا مَن بعدهم فسلكوا سبيل من مضى قبلهم فالكان لركم علينامن فعال وقدعامهم ماحل بنامن عقد بدالله بينيا أمثل)عطفواهذاالكلام كفرنا ومعميتنا ياهوباء تكريداك الرسل والنفر مارسمتم عن ضيلالتكر وكفركم (فنروقو (الميتانية) على قول الله تعالى السيفاة

وهذا بحتمل أن بكون من قول الفادة الانباع والامة الاولى للإخوى التي معده ا ويحتمل أن يكون من قول اللة أنى يعنى يقول اللة للجميع عدُوقو العَلْمُ البِ (عما كنتم تكسبون) يعنى سبب ما كنتم تكسبون من الكُفُر وَالاعمال الحبينة ﴾ قوله عزوجه ل (أن الدين كُلْدِوا با ياننا) يعني كـ فديوابد لا ثل التوحيد فلم بعدة وابهاوا بتبعوارساما (واستكبرواعتها) أىوتكيرواعن الايمان بها والتعديق لحماوأ عواعن اتباعها والانقيادهما والعمل تمتصاها تسكبرا (لاتعتج لهمأ بواب السهاء) يعسني لانفتح لارواحهمادا خرشت من أحساد هرولايصه ور لمهالي الله عز وجسل في وقت حياتهم قول ولاعمل لان أرواحهم وأقو ألم وأعماظم كاعاحديثة وانحا يدحرالي الله تعالى الكتام الداب والعمل الصالح يرفعه فالداين عباس رصي اللة عنهمالانمنية أبواب السهاء لارواح المصكفار وتعيم لارواح المؤمنين وفى رواية عن ابن عباس رصى الله عنهماأيمنآقاللايصعدلم قول ولاعمل وقال اين بوتيج لامقتح أبواب الساءلاعماله ولآلاد وإسهم وروى العامري يسناد وعير العراءين عارب أن رسول المقاصلي المقاعلية وسلوذ كرفيض روح العاج واقه يصعد موالى السهاءة لفيصعدون مهافلا عرون على ملائمن الملائسكة الاقالواما هسنه مالروس المسينة قال فيقولون فسلان بافبح أسهائه التيكان بدعى بهاى الدمياحتي يتتهوا بهاالى السهاء فيستفتحون له فلا يمتحله ثم قرأ رسول انلة صلى المةعليه وسؤلاته تدح لهمأ بواب السهاء ولايد خاون الجمة سنى يلح الجل فى سم الحياط وقيل ف سعى الآية لانتزل عليهم البركة والخسيرلان ذلك لايغزل الامن المهاء فاذا لم تعتي طهرأ بواب السهاء ف الاينزل عليهم من البركة والخبر والرحة شئ ﴿ وقوله تعالى ﴿ ولا يدِّحانِ الجمَّة حتى يلج الجلُّ في سم الحياط ﴾ الولوج الدخول والجل معروف وهوالذ كرمن الابل وسم ألحياط تقب الابرة قال الدراء الحيساط والخفيط ما يخاط يه والمراد بهإلابرة فدادالآبة والماخص الجل بالذكر من وين سائر الحيوا ماتلانه أكبرمن سائر الحيوا مات جسها عنك العرب فألى الشاعر يهجمه الجال وأحلام المصافيرج وصقسن هجاعيه فانعطم الجسم مع صغر ألعقل جمع الجلمن أعطم الاجمام وثقب الابرة من أشيق المناول فكان ولوج الحل مع عدام حسم في تقب الابرة النيق يجالافكذاك دخول الكفار الجنة محال ولمارصف الله دخوطم الجنة على حصول هذا الشرط وكان لابه علقه ما لايكون وقوعهمة الشرط محالاتت أن الموقوف على الحال عال فوحب مقد الاعتبار ان دخول الكفار الجنمة والخياط والمحيط مامخماط مأبوتن منه قطعاوة النعض أهل المعاني لمساعاتي انقة تعالى دخو لهم الجسنة بولوج الجسل في معم الخياط وهو به وهوالايرة (وكذلك) بتوقيا لايرة كان ذلك نفيالدخو لحمرا لحدي التأبيسد وذلك لان العرب اذاع لقت ماجي ذكويه عبالاجوز ومثل دلك الجزاء العطيع كونه استحال كون ذلك الجائز وحدا كقواك لاآتيك ستى يشب الفراب وبعيض القارومن قول الدى وصفنا (نحسرى اذاشاب الفراب أيت أهلى و وصار القار كاللبن الحليب ألجرمين) أي السكافرين

﴿ قُولُهُ تَعَالَى (وكَذَلِكَ نَجِزى الجرمين) أي ومثل الذي وصفنا بجزى الجرمين بعني السكاعرين لا مه تقدم من منفقه أنهر كأنيوابا إثالة واستكوراعها وهده مغةال كفار فوجب حدل لعدا الجرمين على أمم الكفار ولمايين الله عزوجل ان الكفار لايدخلون الجنه أبدأ بين الهممن أهل النار ووصف ماأعد لمرفيها فقال تعالى ( للم من جهتم مهاد ) يعيى للم من أرجه تم فراش وأصل الهاد المنمهد التي يقعد عليه و يضطح عُلِيه كالفرَاشُ والبساطُ (ومَن فوقه غُواش) عُجم غاشسية وهي العطاء كاللحّاف ونحو ومعنى الآيةُ انَّ السَّارِ عيطة مِهمِ ويَتَعَتَمُ ومِن فوقِهمَ المُحَسَد بنَّ كعبِ القرطي والضحالة والسندي المهاد القراش والعوائي الأحف (وكذلك عزى الطالمين) بعني وكذلك مكافئ وتجازى المشركين الدين وضعوا العبادة في غيرموضه إلى قرابه عزوسل (والدين آمنوا وعملوا الصالحات لأسكام نفسا الاوسعية) لماذ كرايلة تعالى وعيسه الكافرين وماأعد لمم فالآح فأتبعه بذكروعد المؤمنين وماأعد لمرفى الآخوة فقى الروادين آمنو ادعملواالصالحات يعنى والذبن صندقو الاتمور سوله وأفر وابما بياءهم مهم وسي امتداليه وزار بلاعلت

ما كنتم نك بون) بكسبكم وكفركم وعومن فول القادة الشماة ولاوقب على فضال أومن قول الله لمجيعة والوقع على فضل (ان الذين كذبوا بآيات وأستسكر واعنها لانبتح لمسم أبوابالهماء) أي لايؤذن لمهى معودالساء ليدحساوا ألجنسةاذهي في الماء أولايممد طمعل صالح ولاتبرل عليهم البركة أولاتصعدار واحمماذا مانوا كانسسىدارواح المؤمس الى السهاء وبألثاء معالنخفيف أبوعمرو وبالباء معمه جرة وعملي (ولابدخاون الجمة حتى بلج الجسل في سم الحياط ) ستى مدخل البعير في نفي ألابرة أىلايدخساون الجنةأبدا

مدلالة التكذيب إسال الله والاستكبارعنها (للم من جهنم مهاد) فرأش. (دسن فوقهم أفواش) عُطية جم غاشية (وكذلك تجزى الظالمين) نفسهم بالكفر (والذبن آمنوا وعماول السألحات لانكاف

نفسا الاوسعها) طافتها س التكليف الرام مافيه كافة

مس سرائع د مدوعمة أعدا مرهمة وأطاعوه في دبك ويحسو المأم اهم عدد لاسكام مساالا وسعها العسى لاسكم تعما لامان عهام الاعمال ومانسهل ملهاو الدحسل في طوفها وقدرم اومالا حرح في علم اولا ص والدارحاح الوسع ماعدردك وول عاهدمعماه لامااورص سلوا بعي الدى اورص علما من وسعها الدى تقدر عامة ولاتعوسه وقدعط من قال الوسع بقل الجهودة ل الكما معاسا الدبي ال قوله تعالى لاسكع مسالاوسهاا عراص وقع من المدا وأغلر والمدر والدي آسواويماوا صالحاس (أولك أمحاب الحدهم فمهامالدون) لامكام منسا لاومعها واعباحس وفوع هدا الكلام بن المستأو الخد لانه من حديق هندا الكارم لانه نعالي لماد كرعمايم انسالج دكران دائ العمل في وسعيم وطافهم رسدرارحص ورمهروف مسه للكفار على ال الحمام عظم فسرها وعجلها سوصل الهبانا عمل الصلح السهل مء بمنحمل كلفه رلامسفه صف وقال فرمه وأصحاب المعافي هومن بمنام الخبره وضعه رفعوا عاتلت محدرفكانه فاللامكاف بمساميم الاوسعها شدف العاندالعلميه في فوله نعالى (ويرسماما في صندورهم مرعل) ميروفلما وأحرحماماي صدورالمؤمني مرحس وحسد وحقد وسداره كانب بنهري الدبيا ومعي الآمة أراساتك الاحفاد ايكاب لنعمهم على بعنس فالد اعطاهم احواماعلى سررمعالمان لاعسد بعصهم بعصل لى مئ حص الله بعدمهم دول بعص ومعى برع العل اصعب العلماع وأسماط الوساوس ودفعهاعن المردسلي العلب ويءم على رضى النهجه فالرفساوالله كهل مدر براب ورساماق صدورهم من عل احواناعلى سرومى عاماس وروى عسماً نصاله فال الى لارحواناً كوبي أ باوعبان وظلحه والريد موالدى فالنقة تعالى مهم وبرعنا ملى صدورهم سعل وفسل اللسد والعل يرول بدحوطم الحسم (م) عن ألى معيد الخدرى رصى المقعد على فألى رسول الله مسلى الله عليه وسلم علص المؤمنون من البارفيحنسون ملى فيعلره بن الحب والبار فيسمن لعصهم من بعض مطالم كالت يتهم في الديناجي ادا هدىواونقواادرالة فمهى دحول الحمه فوالدي هس محديية ولاحمدهمأ هدى تدراهي ألحمه ممهيراهي الدسارهال المدي فيحده الآيه ان أهل الحماد استواللي الحمه فيلموا وحمد واعدما بهاشجر مق أصل سافهاعسان فشر توامن احداهما فبدع ماق صدورهم وعل فهوالسراب الطهور واعتساواس الاحوى حرت علهم بصره النعيم فلن نشعثو أولى فشحنو انعترها أمدا وقبل ان در حاساً هل الحه متعاوية في العلو والكال فعنسأهل الجماعليمن بعص وأحوج القاعروحمل العل والحسدمن صدورهم وأوالهعهم ومرسهم والومهم وترعس دصاحب الدوحه الآرائه صاحب العال موأوود على هدد الفول كأف معل أن الانسان وي الدر عات العاليه والمع العط مع وهو يحموس عمالا صل اليهاو لاعمل تطبعه اليواولا عم نسب حومانه مهاران كاس فالمةوقعيم وأخيب عس هدامان الله تعلى فلوسد ماراله الحهد واحسدهم والوسأهل الحمدي كمل طمالله والسرورحيان أحمدهم لابرى بصمه الافكالور ماده ف المعم الديهومه قىرمى عاهوق ولانحسدا حداأ شاو مهدام نصمه وأندنه وكل سروره ومهجمه في وقوله نعالي (تحرى س. بحهم الأسادر) لما "سمرانة بعالى ساء بعرده على أعال الحديس ارالعاليل والحسد والمعدس صدورهم أسير عالم به عليهم الداب واخراب والسرات (وواوالهد الدالدى عداما طدا) عي الالومس اداد حاوا الحمه والدنية الذي وفعا وأوشد باللعمل الدى دراثوا به ومصل علسانه وجعمه واحسانا وصرف سأ سدال حهم دوصله وكرمه وله الجدعلي والله (وماكالسدى لولاأن هذا الله) بعي رماكا الرشد لدلك العمل الدى هداتو أبدلو لاأ مةارشد بالله المه ووقعنا هداه ومدكرمه وق الآبه دليا عنى إن الهيدىم حدادالله ومرام مندانلة ولنس عهد (الصماء رصل رساحي) عميان أهل لعم اداد حاوهاور أوأما أعدانة لمعيهاس المعيم فالوالعدماء تدرسل والمالحق معي اسهرا واماو سدهمه الرسل عباما وومودوا أصلكم

أى شنة (أولك) مددأ والمبد (أصاب الحد) والحله حبر إدين ولاسكف نفسا الا وسعها اعراص من المدأ واحد (هروم) سلدول ربرع لمألى صدوره مرسل) حصدكان يدوم في إدما فلم من معهم لا البوادرالعاطم رعوسلي رمى الله عنه الى لارحوان أكون أناوعمان وطلحه والرسرمهم (عرىس يحيم الامهار) حال من هم فيصبدورهم العاملفها مع الاصافه (وقالواالحد للة الدى حسد أما طهدا) لمناهو ومساله الى هدأ انعورالعتلم وسوالاعبان (وما كما)ما كما عمر واوشاى ملى أسها حدله .وصحه للاولى (لهندى أولا ن هدامانه ) اللام اوكنداليو أيوما كان صح ان کون مهدس لولاهدا بهابته وحواساولا يحدوف دل علسه ماول (لمدحام رسـل ر مــا مألحق) 'فكان لطعالب وسيهاعلى الامتداء فاهتمدينا مولون دلك سرورا عالالواواصهارالما أعمعه وا(وبودواأن لكم

ننسة) ان خففة من التقيلة واسمها تحسفوف واخلة تعدها خبرها نقديرة وتودوا بانه تلكمة لحنة والهاء ضميرالشأن أو بعي أي كانه قيل يلٌ لَمْمِ تَلَكُمُ أَجْدَةً (أُورِثُمُوها) أعطيتموهارهو طالمن الجنة والعامل فيهكما فاظكه من معنى الاشارة (عا كنتم تعملون) مناها ميرانا مَّ الانسَّمون العيمل بلهي مُحضَّ فضل الله وعد على الطاعات كالبراث من الميت لبس بموضعن أئ مل هوصالة (90) حالصمة وقال الشيخ أبو لم في يعني ومادى منادياً هن المجدة أن هذه الجنة إلتي كات الرسل وعد تسكيمها في الدنيا واحتلعوا في الممادي مسوورجه الله أن المعترلة ول هوا القعزوج ل وقيل الملائكة ينادون احراسة عزوجل وفيل هذا التداء يكون في الحنة (م)عن أنى خالعوا اللةفماأخبر ونوجا ميد إخدري وأبي هر برة رضي اللة تعالى عهداان رسول الله مسلى المة عليه وسدا فال اذاد عل أهل الحمة عليه السلام وأهل الجمة لنة الدى منادان لكمأن تحيوا فلاتموثوا مداوان لكمأن تصحوا فلانسة مواأ بداوان لكمأن تشوا فلا والمار والمبس لانه قال إموا أبداوان لكمأن تنعموا فلانبأسوا أبدا فغالك قوله عزوج سلوفودوا كالمكم الجسة أووثغوها بما اللة تعالى يضسل من يشاه يتم نعم أون وفوله تعالى (أور تموها عاكمتم تعداون) روى أبوهر يرة رضي الله عنه عن السي صلى الله عليه ومهدى من يشاء وقال نوح وقال مامن أحد الاوله ميزل في الجنة ومنزل في المنارقاما ليكافي فانه يرث للؤمن متراه من النار والمؤمن عليه السلام ولايذمعكم ثُ الكافرة مزله من الجنسة زاد في رواية فذاك قوله تعالى أور تقوها بما كستم تعملون قال تعظيم المسمى يستحىال أدوت أن أتسه إلىكأفر ميتا بقولة أمواث غديرأ حياءوسمي للؤمن حيابقوله لينة رمن كان حياوق الشرع أن الاحياء لكران كان الله يريدان ونالاموات فقال أورتقوها يعى ان المؤمن عى وهو برث السكافر منزلهمن الجنة لامه ف حكم الميت وقيل يغو يكروقال أهدل الجدية ماه ان أمرهم مثل الحالج نسعة كان لليراث بؤل الى الوارث وقيسل أو وتقوه اعن الاعسال السالحة التي وما كمالم تدى لولاأن لنموحالان الجنة جعلت لهم جزاء وتواباعلى الآعم الولايعارض هذاالفول ماور وعن السي صلى المقتعلية حدانا التمرقال أهل البار إانه قال ان بدحل الجنة أحد بعمله وانحا بدخا بابرجة الله فان دخول الحنة برحدالله وانقسام الممازل لوهداما الله لهدديناكم مربيات الاعسال وقيل ان العمل المساطل يناله المؤمن ولن يبلعه الابرحمة الله تعالى وتوفيقه واذا كان وقال ابليس فباأغويني مل الصلح مسب الرحة كان دحول الجيّنة في الحقيقة برحة الله تعالى وجعام الله ثو الموبز اء لهـ معلى الك (ومادى أصحاب الجنسة عمال الساخة التي عمارها في دار الدنيا والقة أعلم في قوله تعالى (ونادى أصاب المبقة صحاب المار) يعسى أصحاب النارأن قد وجدما) دى هل الجنة أهل الماروهذا الداءاعا بكون مداستقراراهل الجنة في الحدة وأهل المارى النارتقول أن محقف من النقياة أو ل[بلمة بإأهلالمار (أن قدوجدناماوعدنار بناحقا) بعني ماوعدنافي الدنياعلي ألستةرسله من الثواب رالأعان بهو برسله وطاعته حقا (فهل وجدتم ماوعد ربكم حقا) معنى من العذاب على الكفر (فالوائم) مفسرة وكال أواحد الله على أهل الدام عيدين لاهل الجنة تعروجد ناذاك حقاهان قلت هذا الدوامس كل أهل الجنة أحكل أهل على الطالمي (ماوعد ناريذا) ارأومن البعض للبعض فانطاهر قوله ونادى امحاب الجنهة محاب المارية بدالعموم والجع اذاقاسل ن الثواب (حقا) حال (فيل عربورُغُ الفردعلى الفرك فكل فريق من أهل الجنة ينادى من كان يعرفه من الكمارق واراله ثيافان وجدتم ماوعدر بكم)من تأذا كات الجنف المهاء والمارى الارض فكيف يكن ان يدلع هذا المداء وكيف يصح ان يقع فلت العداب (حقا) وتقُدره الله تعالى قادرعلى أن يقوى الاصوات والاسماع فيصيرالبعيد كالقريب ﴿ وقوله تعالى ﴿ فَاذَن ۖ وَذَن وعدكم ويكم غدامكم هم) 'يعنى ادىمنادوأغلم لان أسل الادان في المفة الاعسلام والمعنى السي منّا دَأْسهم الفريَّة بِي وهسة ا لدلالة وعدمار ساعله وأتا لَّذي من اللانكِذوقيل الله اسرافيل صاحب الصورذ كر الواحدى (أن له ناللة على الطالمين) يعنى فالواطم ذلك شمانة إحوأب ول المؤذنِّ أن ُلعة الله على الطالمين م فسر الطالمين من هم فقال أمال (الله ين يصدون عن سبيل الله) المارواء ترافأ بنع الذة تعالى ى الدين يمنعون الناس عن الدحول في دين الاسلام (ويبغونها عوجاً) يمنى و بحاولون ان يغيروا دين الله (قانوانعم) وبكسرالمين لر يقنه التى شرع لعباده و يدلونها وقيل معناه الهم إصاون لعيراللة و يعطمون مالم إعنامه الله وذلك انهم حيثكان عملي (فأدن بوا سبيلالة مالصلاة لميرانة وأمطيم الم معلمه المة فأخطؤا الطريق وضلواءن السديل (وهــم بالآخرةُ مؤذن بينه م) نادىمناد كافرون) بعنى وهم تكون الآخرة وافعة جاحدون مشكرون لحافيَّ قوله عزوجل (و بينهما عجاب) بعنُ بين وهوملك يستع أهل الجبة ار (أن امة المة على اللالين) أن لعندة مرى وشاى ومزة وعلى (الدين بصدون) عمون (عن سبيل الله) ديث (و: عونها عوجا) حولُ ثان لينهُونَ أَعَرِي بطالبون لهاالاعو يُطاج والتناقض (وهم بَلاَغُرة) للداوالآخرة ﴿كَافَرَ وَن وبنهما ﴾ و بين الجنت والدار شر الد المعدلات المراجد الله إلى أنه أنتم بالمراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد الم

المئة والنادوقيل بين أحل للبنة وأحسل الناريجاب وحوالله كوراني قوله تعالى فضرب ينتهم كينور بأطنه فيعالم يتوقاه ومس قباء العذلب فكرمجاعد الاعراف يججاب بين الحنة والناو وفال النشيك كي و على هو السور وهو الاعراف وقوله (وعلى الاعراف رجال) الاعراف جع عرف وهو كل مَن تَفْرُ مُنْ الدين المعرف الارض ومنه قبل عرف الديك لارتفاعه على ماسواه من الجسدسي فالك لانه بسب أرثفاعه مأرأعر في وأمن عنائففض وة لالسدى اعباسي الاعراف لان أصمابه يعرفون الناس وقال ابن عباس ومُثَمَّ إلَيُّه عنيداالاعراف التي المشرف وعندة الاعراف سوركعرف الديك وعندان الاعراف بميرا بالأا والناد عص عليه ناس من أهل الذنوب بين الجنة والنار واختلف العلماء في صفة الرَجال الذين أَجَرُ وَالْمَر انه على الاعراف وماالسبب الذي من أجاء صادوا هذا كات فروى عن سفريقة أنِّه سَيِّل عن أَصَحَابُ الْأَعَرُا '' فقال هرقو ماستوت حسناتهم وسياتهم فقصرت بهم سياتهم عن الجنة وتخلفت بهدم حسناتهم عن البّارُ فوقفوا هنالك على السورحني يقضي المذاعلي فيهرقال بعضهم انساجعا واعلى الأعراف لانهاد رجة متوسط من الخنقوالنار فهم لامن أهل الجنة ولامن أهل الساول كن أفلة تعالى يدخلهم الجنة بفضله ووحمَّه لاتفاليّ في الآخة دارالاالحنب أرالناروة لما ين مسغو درضي الله تعالى عنه بحاسب الناس يوم الفيامة بفن كالمث حسنانه أكثر بواحدة دخل الجنفومن كانتسيا ته أكثر بواحدة دخل الناروان الميزان يخنف ويثقا عِنقال حبقين خودل ومن استوت حسناته وسيا أنه كان من أمحاب الاعراف فوقفوا على الاعر أنَّ الذَّالَّا أغفروا الىأهل الجنة نادواسلام عليكم واذا فظروا الىأهل النارةالوأر بنالانجعلنامع القوم الطالمين فَيَناأُك بتول التة تعالى المدخلوه ارهم يطمعون فكان الطمع دخولا فالدان مسمود رضى اللة تعالى عنه أذا في ا العدحدة كتساه براعشر وأذاعل مبثة لمتكتب أة الاواحدة ثم قال هنك تؤغ ف إساحاد منشر أبه وفال الاعباس ضرالة عليماالاعراف سورا ين الجنتوالنار وأمحاب الاعراف غلم قوم استوات لحسا وسياتهم فهم بذلك المكان حني اذا أواد المة تعالى أن بعا فيهم أنطلق بهم الى نهر يقال فانهر الحيات أفتأة فمسألنه مكال بالتؤاؤ والعالسك فالقوافية منى نعلم ألوائه وتبدوني نحووه رشاسة بيعناه فمرقوق بهاحتى اذا صلحت ألوانهم أق بهم الرحن تبارك وتعالى فقال ثُمَنوا ماشستم فيتمنون متى إذا القطيَّيُّ ا أمنيتهم فالطم لكمالذي تنيتم وشاه سبعون ضعفا فيسدخاون الجنفذ كروابن بوير في نفيسيرة أوقال شرحبيل ن سعدا صاب الاعراف قوم شوج وافي الغزو من غيرا ذن آبائهم ورواه الطبوي بستده الي عرفين ويهر غيل مولى لبني هاسم عن مجدين عبدالرجن عن أبيه فالسئل رسول المتصلى إنتعابُ أُوسَرُ عَنْ (فَهِزَاتُ الاعراف فقالهم قوم فتلواعسا فلأبائهم فنعهم فنلهم في سبيل الاتعن النار ومتعمّهم مصيةا كالمرأ والانتخال الجنة زادف رواية فهم آخرين بدخل الجنة وذكوان الجوزى أنهم قوم رضى آباؤهم دون أمهاتهم وأمهاتهم دون آبائهم ودواعن الراديم وذكرعن الدصاط مولى التوامة عن ابن عباس وضي المقاتمة لى عنهما تهيم ولاد الزنادفيل انهم الذين مانوانى الفترة وفيه بعد لان آسوا أمر أصحاب الأعراف إلى الجنة وهَوْ لا والمتن ما مُؤْذَ فىالفترة المةأعلى المحاهم وهويتولى أمرهم وفيل الهمأ والادالمشركين الذين مانوا أطفالا وهذ بالتول يترسط مناه الى القول الذي قبله لانه داخل ف حكمه فهذه الأقوال تدليها أن أصاب الاعر ال دون أهل المنتية فالدران كالوالدخاون ألحنة رحنالة تدالى وقال عاهد أحياب الاغراف وممالح وافقها علما فغلى هذا الفول أشايكون لبهم على الاعراف على سبيل النزعة وليرى غيرهم شرفهم وفساله رؤسل انهم أنساء مكاوان الانبارى واعدا جلسهمات على ذاك المكان العالى تييزا لم على عائراً هل النباسة واطهاراً إ لنشاه وعساوم تبهنه وليكونوامشر فينعلى أحل الجنسة والناوة عالمين على أحواطم ومفاذيَّرَ توانيًّا الم أهل الجنة وغفاب هل الناروة ل أنوبجازة صاب الإعراب الأنكة بعرفون الذريقيين بسيافية

رعل الاعراف) على الماراف) على المستواليو المستواليو وهي أعاليه جوعرف وعرف المرس وعرف المرس أخلس الماراف المستواء حساتهم والماراف المستواء حساتهم والماراف وماراف المرس عاما الموروف المرس المستواء وماراف المرس عاما المرس عاما المرس المرس

إرايم قون كالر) من زمن السعدا والاشتداء (نسياعم) بعلامهم قيل باالمؤمنان بياض الوجوة وسارتها وسياال كافر بن سواد الوسوء الغسلامأ وأيسسلام وهو أُوْزُوْقُ الْمِيونُ (وفادوا) أي إصابُ الأعرافُ (العاب الجنة أن سلام عليم)

تهنئة متيب لاهل الحنبة (أبدخاوها)أى صحاب الأعراف ولأعسل الاله إستثناف كالمن سائلاسآل عبن أصحاب الاعراف فقيسال لوهدخاوها إوهم يطمعون) في دخو لمَا أُولُهُ عل وعوصفة لرجال (واذا صرفت أبصارهم) أيصاد أمحاب الاعراف وفعان صادفا يصرف أبصادهم لينطروا فيسستعيذوا (تلفاء) ظرفأى ناحبة (أصحاب النار) ورأوا ماهم فيسه من العساداب فالوار بنالاتجعلنامع القوتم الظالمين) فاستتعاذوا بالله وفزعوا الى رجمت أن لايجعله، معهم (ونادى أصحاب الاعراف رجالا) من رؤس السكفرة (يعرفونهم بسباهم فالوا مَأْغَنَى عَنْكُمْ جِعْكُمُ) المال أوكنرنكم واجناعكم ومأ افية (وما كنتم تستكبرون) واستنكباركم عدلي الحق وعلى الناس تم بقولون لمم (اهوّلاء)سبتدأ (الدين) خدوبيدا معمرتقدوه هؤلاءهمالذين (أقسمتم) ملغتم في الدنياوا أشار أليهم ففرأ بالمؤمنة بن كصهيب وسلمان وتتوهما (لايتباطم ابتهرحة)جوابإقبيمتم وهوداخلف مسانأأتن

عليكأولاأتم تحزفون ونادى

يَمر فُونَ أَهر المِنْفُوا هُول الدار فقيل لا ي عِنوان الله تعالى يقول وعلى الاحراف رجال وأنت تقول الهدم أدلائكة فقال ان الملائكة ذكوراسي اباناث ومنف الطيرى قول أى بجازة اللان له ظ الرجال في السان ألغرب لاطاق الاعلى للد كورمن بني آدم دون المائم ودون سائر اعلق وسامس هدا مالاقوال ان أصحاب الاعراف أفغال من أهل الجنة لاتهم أعلى منهم مغراف وأفضل وقبل انساأ حلسمهم الله في ذلك المكان العالى لهيزوا بين أحل الجندة وبين أحل الداروالله أعساره راد، وأسرار كنتابه في قوله عزوجسل (يعرفون كلا بَسَياهم) بعني أن المحاب الاعراف بعرفون أهل الجنة بسياهم وذلك بيباض ويووه بم وفضرة النعيم علهم ويمأفون أهلالتار بسياهم وفلك بسوادوجوههم وزرقة عبونهم والسياالعلاسة الدالة علىشئ وأصله من السمة قال أبن عباس رضي القاعتهما صحاب الاعراف اذارأوا أصحاب الجرة عرفوهم بعياض الوجوء وأذا زأوا أصماب النارعر فوهم بسوادا لوجوه فان فلتاان أمحاب الاعراف من استوت حسناتهم وسيآتهم وهم دون إجل أجبة في الدرجة كان وقوفهم على الاعراف لبكو لوادرجة متوسطة بين الجنة والناوفادارأوا أخل الجنة وعَرْفوهم يدياض وسوهم الدوهم أن سلام عليكم وهوقوله تعالى (والدواأصاب الجنة أن سلام عليكم) بعنى نادى أعماب الاعراف أحماب الجندة أن سلام عليه كمسلمته من الآفات وحسل المكم الامن وأليسلامة واذارأوا إهلالنار يعرفونه مدوادوجوههم قالوار بتالانجعلنامع القوم الظالمين والكالنان ومعاب الاعراف هم الاشراف والافاصل من أهل الجنة كان جاوسهم على الاعراف ليطلعوا على أهل الجدة وأهِلَ النارَّ مُلِينقائِم اللهُ عزوجِل الى لدرجات العلية في الجنة ﴿ وقولَه تعالى ﴿ لَمِدخَاوِهَا وهم إطامه ون وُمْ فَي دَخُولُ الْحِنْةُ ۚ قَالَ الحَسَوْمُ مَاجِعُلُ اللَّهُ دَلَكُ الطَّمْعِ فَقَالُومِ مِمَا لا لكر المة ير يدها بهم ﴿ قُولُهُ تَعَالَى (وإذا صِرْفِثُ أيصارهم مُتَفَاءاً محاب النار) يعنى وإذا صرفت بصاراً صحاب الاعراف تلقاء أصحاب المار إهني وأجأههم وخيالهم فنظروا اليهم والى سواد وجوههم وماهم فيممن العسذاب وقالوار بنالانجعاسامع الغَوْمُ الْطَالَينُ ) يعنى الذين ظلوا أنفسهم بالشرك وقال أن عباس رضي الله عنهما ان أصحاب الاعراف إذا فتأزؤالاهل التار وغرفوهم فالوار بنالاتجمائه مع القوم ألفا ابن والمعنى ان أصحاب الاعراف اذا فظروا إلى أهلُ النِّال ومَافيه من العذاب نضرعوا الى الله تُعلى وسألوه أن لا يجعله سيمنهم ﴿ قُولُه تعالى ( ونادى . أَصِيحِ إِبَالاَعْرَاكُ رَجَالاً) يُعني ونادي صحاب الاعراف رجالا كانواء طـماء في الدنيا وهـمـن أهل النار (بِيمْرِفُونْهُمْ بِسِيَاهُم) كِنْتَى بَسْبَا ۚ هَالَئَارِ (فَالُوا) يَعْنَى أَصْعَابِ الاعْرَافَ لحؤلاءالدَين عرفوهم في النَّار ﴿ مَا أَيْنَى عَنْكُمْ جِعَمُ ) بِعَنِي ما كنتم تجمعون من الاموال والعدد في الدنيا (وما كنتم نستكبرون) بعني وفاغنى عنكم تركوكم عن الايمان شيأفال الكاي ينادونهم وهم على السورياد ليدين المفسرة والإجهل ن بعثاميا فلان ويافلان ثم بنظرون الى المنسة فيرون فهاالفقراء والمسدهاءين كانوايسد ترزؤن بهم مثل للهُمَانُ وَصِمَا يَبَوْخُنِابِ وَبِلالَ وَأَشْسِباهُمْ فِيقُولَ أَحَابُ الاعْرَافُ لاولتك الكفار (أهؤلاء) لفظ سَتَهُ وَالرِّينَ فَاهُوْ لا عَالمَتُهُمَا و (الدِّينَ أقسمتم) بالله (لايناطم الله يرحة) اعنى السكم حلقتم أنهم لا بدخلون أَخُ يَرُفَدِد خَلِوا آخِنتُمْ يقول اللهُ تعالى إلصابْ الاعراف (ادخالوا الجنة) بفضل ورحتى (الاخوف عليكم وَلِأَ أَتَّمَ غُرْوُنَ ) وقيل أن أمحا الاعراف إذا قالوا لاحداب الناوما أخرانة عنهم قال لمراهل الساوان أولتكالا والمباعثة والتمام للدخاوه اليبيرونهم بذلك ويقسسون انهم لايد خاون الجناء ولاينا لحم التهرجة ويتمول الإثبات لاهم إلى أراح لا يبين أجب أب الاعراق إلين أصعم لايشا لم التهرية تم تقول الملاتكة الأَصْوَالْ أَلَاعُرافَ الدُّخَـ إِوا المَهْ مَعْ رَحْتُ اللَّهُ لا خُوفَ عَلَيْكُمُ وَلِا أَمْهُ عَرْ بُون في قَوله عزوجه لِي (ونادي ( ع ١٦٠ - خارات من بافر ) مقدر وقدمتم عليه بان لا يُناظم الله راحة أي لا يدخل والجنة بحتفر ونهم الفقر هم في قال الصحاب

إِلَّا يَمْرُأُ فَ (الدَّيْلُ الْمِنْ) وذلك بعدان الزوا الى الفريقين وعرفوهم بسيطهم وقالواما فالوا (لاخوف

ان الميمواء لينامن المله) إن مقسرة وفيه دليل على ان الجنَّةِ مُؤْقِ اليارُ (أوثمُّهُ ، أضعاب المارأ سكاب الجنة رزفكم(لة) من غيرمن [ أصيحاب المدارا مسحاب الجدة أن أ فيعنول عليسا من المساء أوعدار وقسكم المتدفاتول) قد أما ين عباس رضى المتج عنراً الانبر بالسنسوا فاحكم لما ماراً سحاب الاعراف الى الجدة طمع أهل المارق الفرح مقالوالأريشان أسقر الأسن أهل الجدة فأون م الاهاضمة أوأر بد وألقوأ لمناحتى تواحع ونسكاعهم فيأذن لمسع فيسكرون الى قرائاتهم فى الجنة وماعع ويعمن السيم ويعرعونهم ويسكك علىنامار زفكمانةمسن أهل المت الى قراماتهم من أهر النار فإ بعر فوهم لسوا دوجوههم فينا دون أي أصحاب المار؟ العاءام والعاكية كمقولك بإسهائم فيسادى الرحل أباء وأشاه فيقول قداحترفت أحق على من الماء فيقال لحم أجيبوهم فيقولون أن الإتم ه علمتها تبناوما ملرداه حرمه ماعلى المكافرين ومعى الآية ان أهل الدأر يستغيثون باهل الجنة ادا استفرواه بها وذلك عند تزول أى ومستيتها واشاسألوا الملاء اهل الماروما يلقون من شدة العطش والجوع عقو بة لهمين الله على ماسلب منهم في السنيامن الكفر ذاك معربأ سهمعن الاجابة والمعاصى يقول أهسل السارلاهل الحنةيا هل الجنة أفيعنوا علينامن الماء ومي صبواعليسا من الماء أوعا لانالتحرساق عامد رزقكمالة يعنى وأطعمونا ممارزفكم اللة ووسه واعليمامن طعام الجنة فيجيبهم أهل الحنة بفولهم (ان الله و عمالا يقيد (قانوا ال الله حوريها على السكافرين) وهذا الجواب يفيد الحرمان قال بعديم لما كانت شهواتهم والدنياف لدوالإكل سومهماعل الكافرين) والشربءنسهسمانة في الآسوة مشدة الجوع والعطش فسألواما كاتوا يعتاد ونه في الدنيسا من طلسا الأكل هونحر برمنع کال رسومها والشرب واجيدوأمان انتسرمهماعلى المحاقرين يعى طعام الجسة وشرابهام وصف السكافرين فعال تعالى شليسه المراسع وتقلسها (الدين انخدوا ديم المواولعيا) يعي أمهم تلاعبو إيدينهم ألذى شرع لم وكمواعث وأحسل اللهو مايشغل ان وفعت أوصّ تما عده الانسان عمايعنيه وبهمه يقال طوت بكدا وطيتءن كذاأى اشتعلت عند قالدابن عباس وضي المقعتهما ذماوان بيورته ومسسفا حمالمستهرؤن وذلك اتهم كانوا أدادعوا الىالاعيان سخرواعن وساحم اليه وحرؤا بعاستهزاء المتعتز وسألح للكافرين وسلا (الدين وقبل هومار بن لممالشيط ن من تحريم البحائر والسوائب والمكاء والتمدية حول البعث وسائر الخصالةً انخسذوا ديهسم كحوا العميمة التي كالوا بععادهاى الجاهلية وقيل معتى ديتهم عبدهم انخسفوه لهوا واعبالا يذكرون المتقفيم واميا) فحرموا وأحملوا (وغرتهم الحياة الدىيا) يعنى وخدعهم تأجل ماهم فيممن خصب العبش ولذته وشعلهم اهم فيهمن ذلك مأشاؤا أوديتهسم عيدهم عن الإيمان اللة ورسله وعن الاخذ بنصيمهمن الآخرة حتى أنتهم المنية وهم على ذلك والمرة غفلة في اليقطة (وغربهم الحياه الديا) وحوطهم الامسان في طول المعروحسن العبش وكثرة المبال والجاء وتيل الشهوات فادا حصل لهذاك مُسكر اغتروابطول البقاء إعاليوم عُمُو بَأَعْنَ الدِينِ وطلبُ الخلاص لا هُ عَريقَ في الدنيا بلدائه ومأهو في من دلك ولما وصفه . ما الله تسالي ننساهم) بترکیسے ی مهذه الصفات النسيمة قال (هاليوم) يعيم يوم القيامة (مساهم كالسوالقا ميومه مهذا) بعي هاليوم فتركهم العذاب ﴿ كَاسُوا لُمُنَاءُ فىالداب المهين جياناعناشا كاتركوا العسمل للفاء يومهم هذا وهدافول ابن غباس ويجاهد والسدى قال يوريره حذا وماكانوا ال عياس رسى الله عنهمانسيه من الخير ولم ينسهم من الشر وقيل معناء نعاما لهم معاملة من نسى فنتر كهم في بالاتا عمدون) أي الباركاتركوا العسمل وأعرشواعن الإعبان اعراض الكامى سعى التتعالى بوأء بسسيانهم بالنسيان على كنسياتهم وحودهم ( داقد الحارلان المة تعالى لايسى شسيأ فهوكقوله وجراءسيئة سيئة مثله اليكون الرادمن هذا السسيان الناائة جنناهم كناب فعاساء) تعالى لايجبب دعاءهم ولابرحم ضعفهم وزلنهم مل يتركه بى الساركانركوا الابحسان والعمل (وما كانوا بالأياسا مترباحلاله وحوامه ومواعيل عحدون) منى والركام فاللوكاكا والدلائل وحدا بتنايكذبون أقواه تعالى (ولتدجشاهم مكتاب) وقمصه (علىعلم) عالمين يمي ولندجشا هؤلا والكفار "بالقرآن الذي أنزلناه عا يلتا المجد (فصل ادعلى علم) أي بينا وعلى علم ما إن بكيفية تفصيل أحكامه (هدى منعلى ونبيه (هدى ورجة لفوم يؤمنون) أى جعلما الفرآن هاد بأوذار جة لتوم تؤمون (هل ينظرون) ورحة) سال ن مسوب يسى هل منظرُ هؤلاءالكفاراللَّذِين كلدنوايا آياتناوية دوهاولم نؤمنواها (الاندويله) يعني هل ينظرونُنَّ فصلهاه بكاان على عسايسال ويتوق ون الاماوعدوابه على السسة الرسل من العداب وان مصرهم الى الدار والتأويل مايؤل الية التَّي سن مرفوعت (أتموم (توميانى تأويله) بعى بوم المنامة لانه يوم الجزاء ومانؤل ال أموزهم (يقول الذين نسو من قبل) إيمى بۇمنون ھىل بىطرون) إينول الدين تركوا العمل بالفرآن ولم ولم وابه يوم الفيامة عسسعابية العذاب (قدحاء شرسل وبنا بأَخْق) ينتطرون (الاتأوية) الا عاقبة أمر، ومايؤلاليه من تبيين سدقه وظهور صفة ماعلق به من الوهد والوعيد (يوم بأتى نأو بله اقروا يقول الذين نسووم قبل ام كرواكم شواعت وقدما وشرسل و منابلان كأى تدن وصداني ما والماخة وافر واسين لان تقييل

أفروا على أخسمهم واعترفوا سبي لايسعه مدل الاستراف والاقرار والمعي ال الكمار أقروا أل الدي حامثه المسؤد ألاعان والعديق والخشروالبشروالبث يومالعيامة والنواب والعقاب فيوسدق وانحنا أفروامده الاشياء لامهرشان وهامعاب ودلك ميرالاسته بهرولما وأواسهم وبالعداب فالوا إفهل لما من شعها ويشعدوالما ورد فعمل عيرالدي كالعمل) على أنه السلطريق الحالخسلاص عماسى فيه من العداب الأن شفع الشفيع سدر سافيتمل شفاعته فينا فيعلمناس ما العداسة وبردالي الدبيا فممل عبرالدي كمانعمل فمها فسيدل المكفر بالتوجيدوالاعمان والعاصي بالطاعه والابايه (قدحمروا أمصهم) بعي ال الدي طلو ولا يحصل لهم وشين مسراهم واهلاكهم أهسهم لام مكانوا في الديبا ول مرة ولم مماواطاعة القولوردوا الى الديبالمادوالل ما كانواعليه من الكمروالدصيان لساف علمالة تعالى مهم (وصل عهم ما كاموا يعدون) يعيىو بطل ودهـــعهم ما كاموا رعمون ويكدمون في الديا مرال الامسسام تسعع لمم فاما فصوا الحالا شوء دهب دلك عهدوعلموا أميسه كانوا ف دعواهم كادس ﴿ قُولِهُ عَرُومَ لِي اللَّهِ مَكُمُ اللَّهُ ﴾ يعني أن سيدكم وما لكركم ومعلج أموركم وموصل الحديرات السم والدى بدوم عسكمالم كارمعوانته (الدى حلى السموات والارص) أصل الحلق فى اللعة المقدير ويستعمل ف الدآع التئ من تيرا صل سق والالتداء غدم ففوله عاق السموات والارص لعي أبدعهما وأنشأ حلمهما على عير شال سق وودرأ حوالهما (في ستة الإم) فان فات اليوم عمارة عن معدار من الرمان وداك المقداد هومن طاوع الشمس الى عروم الحكيف فالرق متة أيام ولم يكي شمس ولاساء فات مه ادق مقدار منه أيام ديوكمقولة وطمهر رقهم فيها لكرة وعشب إيعي على مقياد برالسكر والعشي فبالدسيالان الحسسلاليل فيها ولامهاد واحسلف العلماء فباليوم الدياشدة الاترعروس وعلى الاشياء فيدف ل في بوم الست وحوقول يجدى اسحق وعبره وبدل على محة هدا الفول مار وى سلم ف افراده س حديث أبي هر و قرصي الله عد قال أحدرسول النقصلي القعليه وسلم يدى فقال حلق الله تعالى القرية يوم السعت وحلق الحدال يوم الاحد وغلى الشيحر يومالانسي يساق المسكروه يوم الثلاثاء وسال الدور يوم الأردماء وسأل الدواب يوم الجيس وحلق آدم مصد المصرمن يوم الحصدق آسو أطاق ف آسو ساعة من سأعاث الجعة فيا بين العصرال الليس ل وهدا الحديث والكان في صحيح مسلم وعيدمقال ودرأسكر وده العاماء الماديدمن المحالعة الدكية السكرية الن القامالي يقول حاق السدوات والارص في سنة الم وقال في آية أسوى والقد حاصا السدوات والارص وأينيهما فاست أيام والممهد بس المدين على ان جيم الخلق تم وكدل ف سنة أيام والدى ف الحسد بث ال بعض ألخلن وقع في مسعةً يام ودلك مجموع أيام الاستوع علية السب أكرمين أكره من العلماء وقد فركوالاوهرى فكابه تهديب اللعقما يقوى الحسديث فقال وفال اس الاسارى الست القطع وسسى يوم السنت لان انتة تعالى امتدأ الحلق يوم السعت وقعاع فيه معس حلق السموات والارص وفيل ال آمتدا ما طلق كإن يوم الاحدوهو فول عدائة بيسلام وكس الاحدار والصحاك ومحاهد واحتار واسرير والعامري قال المطرى حلى انتة السموات والارص فسسسته أيام وداك بوم الاحدوالائيل والتلاثاء والارتعاء والحيس والجمة ور وي بسيده في مجاهدة في مدأساني العرش والمياه والحواء وسلقت الأرص من المياء ومدأ إسلاقي ومالاسدوالاتين والثلاناء والارساء والجبس وجم الحاوى بوم الحمقوم ودث البودى وم الست ويوم من السنة الايام كا مسسنة عما تعدون ويعصده أنا القول ما حكاه صاحب الحكم إين سيدوق لوسعي سابع الاسبوع سبتالان انتداء اخلق كال من يوم الاحدالي يوم الجعة ولم يكن في السنت حلق قل أصل الاحمار والمبروالتواريحان المقتصالى خلى التربة النيهي الارص للاحوولا سطى يوم الاحدوالاتين تراستوى الى الماء فسواهن سمع سموات فيومين وهمااللانا والار معاءم دماالارص وسطها

(وبول لمامن شدهاء وبشدهوا لما) حواب الاستفهام (أورد) جلهمعطوفةعلى جراه فساء أداحاة معهافي حكم الاستعهام كانه فيل فهل لما م شعماء أوهل و دورافعه وقوعه موقعا يصليلاسم كقولك النداء هلتصرب ر بدارعطف على شايرهل وشدعع لمناشافع أوعل ثود فمعمل)حواسالاستعهام أبصا (عبرالدي كسانعمل فدحسر واأعسهم ومثلأ عهم ما كانواعتُرون) مأكانوايه مورمسن الامسام (ان رمكمالة الديءاتي المموات والارص فيستة أيام) أرادالسموات والارص ومايينه مادقه وصلهاى حم السحدةأي م الاحدال المعة لاعتدار للانكة شيأ مشيأ والزعلام بالتأبي فبالامورولان لسكل ع ل يومأولان اشاعشي مدشع أدل على عالمدر مربديصرف على اختياره وعر بهملىمششه

وطحياها والتونيع بإدهاوم كاجاونياتي درايهاو وكيشه إذجيع بالجهال يومين وهماأ كليس فأبأجه تزخاق آذدن ومالمعة آخواظان في آخوجاعة من صاعات الجلعة وفيسل حلن أنث عزوجد في الغربة يؤم الأنجسية ثم اسستوى المبالساء تغلقها وجعع مافيها يوما لاتنين والشباذاء ثم متدالارض ودنيا حايوم آلار يسأم والتكيش وخلق آنده برماطعة وأسكنه الجنسة هروز وجته سواه نم أهيئا يسمالي الارض في آخر سأعة من يوم الجعة وقبل أول ماخلق المة الغل تماللو سختكتب فيعما كان وماسيكون وماخلق وماعوجانق إلى يؤم الغيامة مم خلق الظامة والنور ثم خاق العرش ثم خلق السهاء من حرة بيضاء ثم خلق التربة ثم خلق السيام والشيخ فأفيوا من يجوم وشمس وفرتهمدالارض و يسطهامن التربة التي خلفها أولا مخلق جيع مافيهامن حيال وشيحر ودواب وغيردلك ثم خاق آدم آخر الخلق في آخر ساعة من سانات يوم الجعة وفيه أهبط الى الارض فتُكاملُ جيع اغلني في سنة أيامكل يوم مفداره الفسنة وهذا قول جهورالعلماء وقيل في سنتة أيام من أيام للدُّيّا فان قلت ان الله عزوجل فادر على أن عملتي جيسم الحلق في خطاء احدة ومنه قوله تعمال وما أحمر تا الا وَأَحِدْتُهُ كاحج بالبصر فبالفائدة في خلق السمو الدوالارض في ستمايام وما الحكمة في ذلك قلت أن المة سينحبانه وتعالى وانكان فادراعلى خلق جيع الاشياء في لحينة واحدة الاأنه تصالى جعل لسكل ثبئ حدا بخذو داووتنا معلوما فلا بدخل في الوجو والا في ذلك الوقت والقصو دمن ذلك تعليم عباد والتثبت والتأتي في الأمورُ وَقُالُ سعيدين جبير كان التمعز وجل فادراعلي خافي السموات والارض في فحة ولحنلة خاتهن في مستة أيامَ تَسَلُّها غلقه التقبت والتأبي في الاموركيا في الحديث التأفي من الله والشياء من الشيطان. وقيل إن الشيخ المُأ أَحَمَيْثُ دفعة واحدة فلدلأن يخطر ببالبعضهم أن ذلك الشئ اعداد قع على سبيل الاتفاق فاذنا أحدَّثَ شيأً ومِذَكَّى على سبيل المملحة والحكمة كان ذلك أبلغ في التسرة وأفوى في الدلالة وقيل ان اعة تعالى أرَّاد أنُ بوقع في كل يوم أمر امن أمره حتى تستعظمه الملاتيكة وغيرهم عن شاهده وقيل ان التحييل في اخلق أبلغ في القدرّةُ وأقوى فيالدلالة والتثبت بلغرف الحسكمة فارادامته تعالى اظهار حكمته في خلق الاشداء بالتثبيُّت كِالْظُهُرُ تَدرَه في خلق الاشيامكِن فيكون ﴿ وقوله تعالى (ثم استوى على العرش) العرش في المُنعة السنر برؤُفيلٌ ﴿ هوماعلا فأظل وسعى بجلس السسلملان عرشااعتبار أبعاؤه ويكنى عن العز والسسليان والملاتكة بالعراش على الاستعادة والجاذ يقال فلان تل عرشه يعنى ذهب عزه وملكه وسلطاته قال الراغب في كثابه مُقِيرُ لَمُ أَبُ القرآن وعرش القعزوجل ممالا يعلمه البشر الابالاسم على الحقيقة وليس هو كالذهب المساقوهائم العامة فأنه نوكان كمذلك لكان حاملانه تعمالي اللةعن ذلك وليس كاقال قوم انه الفلك الاعلى والمكرسي فثك الكواك وأمااستوى معنى استقرقته رواءاليه في فكتابه الاسهاء والمقات روايات كشرة عن جاعة من السلف وضعفها كاباوة ل أما الاستواء فالتضدمون من أمحابنا كانو الإيفيرونة ولايتكلمون قبيُّه كنحوملهم فأمثال ذلك وروى بسنده عن عبداللة بن وهيأنه قال كناء ندمالك بن أنس فللشل رجل فقال يأناعبدالله الرحن على العرش استوى ، كيف استواق فال فاطرق مالك وأبتذته الرحيّاء يُرُوعُرُّ وأسه فقال الرسن على العرش إستوى كاوصف نفسه ولايقالله كيف وكيف عنه مرافي ع وأتت وجل شوية صاحب بلنعة خرجوه فاخرج الرجل وفي رواية يحيرين بحيي فال كناع بسيالك بن أنس خاء رسيل فَتَلْكُ بإباعبه الله الرس على العرش استوى كيف استواؤه فأطرق مانك برأسه حنى علنه الرخيفاء ثم فإل الأستوافي غرمجه ولوالك فسنعرم مقول والاعان به راجب والسؤال عنه بستة وما أراك الاستدعاة امريه أن تقريز وروى البيبق بسسندمتن إين عبينة فالتجل باوشف الاة تعالى به نفسه في كايه فتَفَسَب مة لأوته والسكوت عنه قال البيهق والآثار عن الساقب ف شل هذا كثيرة وعلى عدّ والطرّ يُعتبذل مذَّجِبُ البّاني ومُّنَّ إليّه العالى عندواليه ذهبُ أحدين حنبل والمسورين الفعل البعل ومن التأخر بن أنوسليان المعيالي فالا

(نم استوی) استولی (على العرش) أضاف الأسقيلاء الىألعرش وان كانسبحانه وتعالى مستوليا علىجيع الخاوفات لان العسرش أعظمها وأعلاها ونفسيرا لعرش بالسرو والاسستواء بالاستفراركة فوله الشبهة باطل لانه تصالى كان قبل العرش ولامكان وهوالآن ركما كان لان النفسير من مفاشالا كوان والنقول عن المادق والمسروان حنيفة ومالكرضيانة عنهمان الاستواء معاوم والنكسف فمعول والايمان بهواجب والجحود لأكفر والسؤال عنديدعة

إليعوى أهل السنة يقولون الاستواءعلى العرش صةة اللة بلاكيف يجد على الرسل الاعبان بعو يكل العرمه الى الله عز وجُلُ ودكر حديث مالك بن أنس مع الرسل الدى سأله عن الاستواء وقد تندم وروى عن سفيان الثورى والاوزاعى والاستن سعدوسفيان بمرع منة وعبدالتهن المبارك وعدهم مت علماء السة وعده الآيات الني جاءت في الصفات المقشامية أقر وها كالماءت ملا كنف وقال الامام خر الدين الرازي رجه الله معد ذسكره الدكائل العقلية والسمعية الهلايتكن حل قوله تعالى مراستوى على العرش على الحاوس والاستقرار وشغل المسكان والحيزوع يدهد احصل لاعلماهال اسخين مدهدان الاول القطع بكويه تعالى متعالماعن المكان وأبجهة ولأنتخوض فيتأو بإيالآ يةعل المتفصر إرباريعة ضرعه ببالياللة تعالى وهوالدي قرريافي نفسيرقوله ومايعزتأو يلاالانةوالراسخون في العايقولون آسايه وهسذا المدهب والمدهب الناني اماعنوص في تأو بله على التهصيل وفيه قد لان ملحصاب الاول مادكره القفال فقال العرش في كلامهم هوالسر يرالدي يجلس عليه الملك ثم حعل تل العرش كساية عن يقض الملك يقال تل هر شدأى انتفض ملكة وادا استقام له ملسكه واطردة من ويعذ حكمه قالوا استوى على عرشه واستوى علىسر برملكه هذاماقاله القفال والدى قاله إلففال حقوصواب شمقال والله نعالى دل على دائه وصماته وكيفية تدبيره العالم على الوجه الذي ألفومين ملوكهم واستقرق فاوبههم تسبياعلي عطمة اللهجال جلاله وكخال قدرته وذلك مشروط بئني التشبيه والمرادسته نفاذالقدرة وبه بإن المشيشة فالرمدل على صحة هسدا فوله في سورة بونس ثم استوى على العرش بدير الامر، مقوله بدير الأمر بيرى يحرى السفسيرا فوله ثم استوى على المرش وأورد على هذا القول أن الله تعالى لم يكن مسته باعل الملك فيل حلق السموات والارض والله تعالى منزه عدر ولك وأحب عندمان الله تعالى كان قدل حاني السعد الدوالارص مال كهال كم الايسم أن يقال شبع زيد الابعدا كاء الطعام فادا فسراله رش بالملك صمران يقال انه تعالى عااستوى على ملكة بعد خاق السَّموات والارض والقول الثابي أن يكون استوى بمن استولى وهذا مذهب المعتزلة وجماعة من التكامين واحتجواعله يقول الشاعر

قداستوى بشرعلى العراق ، من غير سيف ودم مهراق

وعى هذا القول اتفاعيس العرش الاعبار منه الاستياد معليه الامة اعدام المحلوقات وردهمذا القول بان الدب الاتعرف استوى عنى العرش الاعبار منه المستولي ولان على كذا اذاليكين في ملكه ثم ملكه واستولى الدب الاتعرف استوى عنى استوى عنى التعرف المناوية المنا

(يغيثي الليل الهار) يغشى المتزة وعدلي وأبوبكرأي للبحق الليل بالنهاد والتهمار واليل (يطلبه حثيث) حال من السمال أي سريعا والْمَاالِ هو الليل كأمه لسرعة مضية يطلب المساد ﴿ وَالشَّدْ عِمْسِ وَالقَّدِمُو ز وَالْمَجُومِ } أَى دَخَلَقَ الشمس والقمر والنجوم (مسخرات) حال أي المقالوت والشمس والقمر والنحوم سنخرات شامي والسمس مبتدأ والبقبة المعلوةا علبها والخبر مسخرات (بأمره) دو أمر تكوين ولماذكوانه خلفه ومسخرات بأمره قَالُ(أَلَالُهُ الْحَالَقُ وَالْاصِ) أَي ه والذي حلق الاشهاء ولةُ الاص ﴿ تبارك الله } كترخيره أودامبره من البركة النماء أوسن العروك الثباث ومنه البركة (رب العالين

تعالى الرحن على العرض استوى قال المستوعلى عرشة كالعبد فقال الرجل أما متى فولة أستوى أ اسْتُول نَدَالَله إِنْ الاعراق مايلو يَكْ أَنِ العرب الانقول استولى فلان على النَّيِّ سَيْ يَكُون له قيسه مَشْأَذُ فأبهما غلب قبول لمن غلب قداستولى عليه وأللة تعالى لامضادله فيوعلى عرشه كيا تبرلا كانظانه البندأ والقة أعَمَ فِي وقوله تعالى (يغشي الليل العار) يعسني أنه تعالى يأتى بالليل على المهار فيقطيه و يلب عنى يَلتُعبُ ونور موفيه حذف تقدير دريتشي الهارالل واعالم بَذَكرالهارلدُلالةِ الكَثْرُمُ عَلَيْهِ (يطلبه حُثِيثًا) بعتى سريماوذلك أنهاذا كال يعفب أحدهم الآخو وعلفه فكانه يطلبه حكى الإمام فخراله بن الرأزى عنَّ الففال اندقال اناللة تعالى لمدا تعبر عبادم بإستوانه على العرس أخبرعن استعراد أمور الخدادةات على وفق مشينته وأواهب ذلك فبإيشاعه وتهمنها لينضم العبارتالى الخبرونز ولبالشبؤتمر كل الجهات فالألاسأم واعرامه بيهمانه وقدل ومف عددا غركمة بالسرعة الشديدة وذلك لان تعاقب الليل والنوارا في المحسل عرقة الفائق الاعظم وتلك الموكة أشدا لمركات مرعة فان الانسان اذاكان في أشدع ووبقد الروفع ربيلًا ووضعها يتبحرك الفلكالاعظم لانةآ لاف ميسل وهي ألف فرسخ قلهذا فالتعالى بطلبه حثيثنا لسرعة وكنه (والشمس والقمر والتبوم مستوات بأمره) معنى النسفير التذليل وقال الزجاج وخلق عده الإشياء جارية فى بحاوجها بام ووقال الفسرون يعنى بتسب غيرهن بذلياي تسايران مهامن طاوع وغروب وسمير ورجو عاذليس هي قادرات بانفسون وائداه تنصرف في منصر فاتهن على ارادة للدر لهن الحكيم في تدورهن وتصريفهن علىماأوا دمنهن والمراد بالامرقى قوله باسء نقأذا رادته لان الفرض مؤهد مالآية تسين عطمة فدوته ومنهمون حل الامرشئي الامر الذى حوالسكلام وقال انه تعالى أمر حذه الإنبوام بالسنتير المائم والخركة للسشمرة في انقصاء الدنياوخ إب هـفا العالمة ن قلت ان الشهمس والقفر من النجوم فلم أفردهما بالذكرم عطمت عليهماذ كوالنعوم فلت انمنا فردهما بالذكولييان شرفهما على سائرالكواكب لمنافيهما من الاشراق والنور وسيرهما في المذاذ ل لأمرى الاوقات فهو كمقوله من كان عدوالله وماذف كيتية ووسله ويببر بل وميكال فععلف ببعر بل وميكال على ذسح الملائكة وان كامامن الملائكة لبيان وَشُرفهِ مِعا وفضالهماعل تبره امن الملائكة ﴿ وقوله تعالى ﴿الله اعْلَقُ وَالامِي ۚ يَعَنَّى لِهِ النَّالَى لاَمْ خَاتَّهُم وَلَهُ أن إمر فيم بماأ وادوله أن بحكم فيهم بما شاء وعلى هذا للعني الامر هذا الذي هو نعيض النهني وأستنخر ب سفيان بن عيبنة من هذا المني أن كلام الله عزوجل ليس بعداوق فقال ان الله تعالى قرق مين الخَلْقَ والامِرْ فن جع بنهما فقد كفر يعنى من جعدل الامرالذي هوكلامه تعالى من حانها شاعة مقد كفر لأن الخشاوقُ لايقوم بمحاوق مثله وقيدل معناه ان جيعما في العالم لله عز وجل والخلق له لأنه خلفه موحيه عرالامه رتجري بقشائه وقدره فهويجر بهاومنششافلا يبق يعدهذا الاحدشئ وقيل المراد بألامرهنا الارادة لآن الترض من الآية تعطيم القسدرة وفي الآية دليسل على العلاخالق الاإنتاعة وجيسل ففية ردعلي من يقول إن البشت بين والقهر والتكوا كبنائيرات فيحبتها العالمةان تنرانة انه حوانك لى المدير كمسندا العسابرالالشديش والقيئر والكواكبوله الامرالطان ولبس لاحد إمر عرفه والآمر والناهى الذي يفسعل بايشاء وعكما يزيد الاعستراض لاحدمن خلف عليه (تبارك الله الله) يعنى عبدو تعنام وارتضم وقال الزياج تبارك تفاعل من البركة ومنى لبركة لكثرة من كل حجر وقيل مناه تعالى وتعظم الله (رساله المين) بعني المعوالة ي مستحق ألتعظيم وذلك إن افة تعالى لما افتنه حاء ألآية بقوله ان ربكم القلافي خاتى السيوات والارض وف كوأشسياء من عظيم خانف وان له الجلق وآلامر والنهني والقدرة عليهم عنتم الاية بالثناء عليك لابه بجو المستحق المدنع الطاق والتناه والتعظيم وقال اين عباس ومنع المتنعية بالمعناه ماءيكل بركة وقبل ثيارك معناء تقدس والتقديس الطهارة وقيل معناه إسبه متبرك فيكل شئ وقال الحققة والمتعارة المستقالة

ادءواركم نصرعاد خعية) مب على الحال أى ذوى صرعوسفية والمضرع تفعل موالصراعة وهي الذلبأي تذلا وعلقا فالعليه السلام اسكم لاندءون أصم ولا عائبا انما تدعون سمعيا قريناالهمعكم أينما كسنم عن الحسن بين دعوة المر والعلامية سبعون صنعفا ( مه لايحب المنسدين) الحاوزين ماأمروا بهفكل شيع بسأن الدعاء وغسيره رعن ابن و بح الراف بن أصوانهم بالستاء دعشه الديباحق الدعاءمكروه وبدعة وقيل هوالاسهاب فيالدعاءوعن الني مسلي النةعل وساسيكون قوم يعندون فى الدعاء وحسب المرءأن يقول اللهدمان أسألك الجدة وحاقر سألها من قول وعلى أعودبك من المار ومأقرب اليهامن قول دعمل مقرا الدلاعب المندين (ولا تفسدوا في الارش سداملاحها)أي بالعمسية بعد الطاعة أو بالشرك تعدالتوحيندأو

ودام كالميز لدولايزال وأمسل البركةالسوث ويفال نبارك القولايقال متبارك ولامبارك لانه لمرود يدالاوفيف في فوله عزو جل (ادعوار بهم) قبل معناما عبدوار لهم لان معتى الدعاء طلب الحيرين الاتراك وهذه صفةالميادة ولانه لعالىء لعدعليه قوله وادعوه خوفا وطعما والمعطوف يحسأ المصيحون مفايرا للمطوف عليه وقبل المرادبه سقيقة الدعادوه والمسحيح لان الدعاه هوالسؤ الدوالطاب وهونوع من أمواع المبادة لان الداعي لايقلم على الدعاء الااذاعرف من نفسه الحاجة الى دلك الما اوس وهوعا وعن عصر له وعرف أن ريدتبارك وتعالى يسمع الدعاء ويعلم البته وهوفا درعني ايصاطبا الى الداعي فعد ذلك يعرف الممسدنة بماليجر والنص ويعرف بمالفدر توالكال وعوالمرادمن قوله نعالى (تضرعا) يعي ادعوا ريج تذلا واسيتكانة ومواطهار النالدي فالنفس واغشو عيقال ضرع فلان لعلان اذا دله وحشع وقال الزجاج تضرعا يعنى علقاو حقيقته ان تدعومنا ضعين خاشع بن متعبد بن السعاء لة تعالى (وحدية) على مرانى الفريخ وهوضدالهلانية والادب في الدعاء أن يكون خفيا لهمذ الآية قال الحسن يُن دعوةُ السر ودعوة الدلانية سبعون متعقا ولقدكان المسامون يجتهدون في العناء ولايسسمع لحم صوف ان كان الاحمسا بينهم و بين رم وذلك أمه تعالى يقول ادعوار بكم تضرعار خعية وان اللقدالي ذكر عبد اصالحار شيي وله فقال تعالى اذبادي ربه نداء خفيا (ف)عن أبي مومي الاشعرى رضي المةعنه قال كشامع رسول الله صلى الله عليه وسل بغمل الناس عيمد ون التكبير فعالى سول القصل الشعليه وسل بها الساس أر وواعل أخسكم الكم لاندعون أصم ولاغالبا الكرندعون سميعاب براوهوممكر والذى تدعونه أقرب الى أحدكم من عنق والملته قال أمومو مي رضي التدعية وأما تملفه أفول لاحول ولا قوة الإباللة العلى العليم في الفسار فقال بإعب أبذين فيس ألاأدلك على كعزمن كمنوز الحسة قلت طى بارسول الله قال لاحول ولأقو ةالا اللة العلى العطيم قوله المالة عليه وسؤار بعواعلي أمفسكم سي ارفقوا بهاواقصر واعن السياح في الدعاء ﴿ وَوَلِهُ تَعَالَى (الهلايت الدنَّ بن ) يعي في الدعاء وقال أبو محفرهم الذين بسألون مدارل الانتياء عن عبد الله بن معهل اله ممرابنه بقول الهم انى أسألك القصر الايمن عن بمين الجمة أوادخاتها قال أي بني سل الله الجمة وتعوذ بهمن أدب كانى سنعت رسول المتصلى المتعليه وسليقول سيكون في عندا الامة قوم بعتدون في البلهو و والمدعاء أخرجه أبوداودوقال إمن جويع الاعتداء وفع ألصوت والدداء والسياح فى الدعاء وقيل الاعتداء يجاوزة الحد في كل ندم في كل مهم خالف أمم الله والهيد فقد آعتدي ودخل تحت قوله تعالى الدلايحب المعتدين وفرع ومض أربل الطريقة على قوله تعالى ادعوار بكم تضرعا وحفية هل الافضل اطهار العبادات أم لاورهب مصفهم إلى أن اخفاء الطاعات والعبادات أفضل من أطهار هالحذه الآبة والكونها أمعد عن الرباء وذهب بعضهم إلى أن اظهارُها أفضل ليقندي به العير فيعدل مثل عمله وقوسط الشيخ محدين على الحبكيم الغرمذي فقال ان كان غائداعلى نفسمس الرياءةالاول اخفاء العبادات صوالعسلاس البطلان وانكان قدبلغ ف الصفاء وقوة اليقين الى النوكين عيث صارمها يناشانية الرياء كان الاولى في حقه الاطهار لتحصل فاندة الافتداميه و وَهَبُّ بِعِمْهُم إلى أن اطهار العبادات المقروصَات أفضل من اختماع الالصلامًا الكثيرية في المسجد أفضل من صلانه فيأييته وصلاقالمغل في البيث أفضل من صلائه في المسجد وكذا اطهار الزكاء أفضل من اخفاص اراحقاء مدةةالتطوعأفئال من اطهارهاريقاس علىهذا سائر العبادات 👶 قوله تعالى (ولانفسدوا في الارض بعداصلاحها أيعنى ولانفسد واأبهاالناس في الارض الماصي والكفر والدعاءالي عيرطاعة إنة بعداصلام اللة اباه البعثة الرشل وبيان الشرأنع والسعاء الى طاعة اللة هالى وهذا معنى قول الحسن والسدى والفسحاك والكلى وقال ابن عطية لا تعسواني آلاوض فيمسك الله المطرومان الحرث بسيب معاسيكم فعل هذا يكون مفنى قوله بعداصلا حيايعني يعداصلاح اللة ابإها بالطر والخصب وقيل معنى الآية ولانفسدا وافي الأرض شسيأ

بعدان أصلحانة نعالى فيدرل فيعالمع من اتلاف الفس العنل أواوساد عانقطع يعض الايضاء والحساد الاموال المعب والسرقة وأحدمن العر بوجوه اخيل واصاد الاديان سلكمر واعتقاد المدع والاهواء المنسلة وافساد الاصاب الافدام على الرماوا مسادالعقول بيساب شرب المسكرود لك لان المساخ المعتسرة في الدبيا هي هده الحسسة تسع الله من ادخال الصيادي ما هيتها ﴿ وقوله تعالى ﴿ وَادْعُوهُ مُوالِمُ سَمَّا ﴾ أمسل اللوف ارعاج في آلياطن لما لا يؤمس سالمسار وقيه ل هُونوقِع مكر و يحسس ويا معه والعامع توقع عسوب يحصل لهوالمعي وادعوه خوهامه ومن عتابه وطمعا وباعده من سريال توابه وقال ابن بعريم معباه حوصا الدل وطمع الفضل وقيل معاه ادعوه خوفا من الرياءي الذكر والدعاء وطمعاني الاجابة قان قلت قالع أول الآية التوار مكم تصرعان حميسة وقال هداوا دعوه رهدا هوعطف التوبيعلي مسه فسأها لدادفاني فلت الدائدة ميدان المراوية والمتعالى ادعوار سكراى ليكن الدعاء مقروما انتصرع والاحبات وقوله وادعوم حوها وطعده الدهائدة الستاءا عدد عن الأحرين وكات الآية الاولى ويدان شرط أسحد مالله عاء والآية النابسة في ديان والدَّة الدعاء وويسل معداء كوبولها معين في العسكم بعي الخوف والرجاء في أعمى السم كالحا ولاتطمعوا اسكرويتم من الله في المادة والدعاء وان اجتمام فيهمها (الرحث الله) أحسل الرحث وقة تعتصى الاحسان الى الرحوم وتستعمل تارتى الرقه الحردةعن الاحسان وتاره في الاحسان المجردعن الرقه واداوصف بها البارى جل وعر وليس يرادبها الاالاحسان الجرد دون الرقة فرحة القعز وجسل عبارة عن الانصال والانعام على عباده وإيصال الخير الهم وقيل هي ارادة إيصال الخير والمعمة الى عباده وهلي الذول الاوّل تكون الرحة من صعات الاععال وعلى القول النابي تسكون من صعات الذات (قريب من المعسنين) قال سعيدى جبرال حشفه الماثواب ورسع البعث المالمى دون اللمعط وقيسل أن تابيث الرَّحة ليَّسلُّ عفيق وماكان كشلك حارفيه التدكير والتأميث عسدأهل الاستوكون الرحسة قريدتهن المستين لان الاسآن وكل ساءة من الساعات في ادماره ن الدنيا واقبال على الآسرة واذا كان كذات كان الموشية قرت، اليمس الحباة وليس ينمدوين رحمة المةالتي هي الثواب في الآخرة لاالموت وهو قريب من الانسمان فحوكه عروس (دهوالذي برسل الرماح) هداعط على مافيل والعي ان ربكم الله الدي حلق السموات والادص وحوالدى برسدل الرباح (شرا) قرئ بشرا بالبون أ داد حدم مشور وحى الربح العليسة المبوب التي نهب سكل احية وقيل هو حبع ماشر يقال أشرائقه الريح عمى أحياه اوقال العراء العشر الريح الطيبة الليمةاني مدنئ السبحاب وقالدان الانبارى النشر المنشرة الواسعة الحبوب وفيسل النشر وتحرف الملي فيحتمل أعها كاشاية ظاعها كالطاوية فاخترت معي أوسلت وقرئ نشر ابالباء جع منسيرة وهي اني نعشر بالطر والريح هوالهواء المتحرك يمسة وبسرة والرياح أر بعدة المبيا وهي الشرقيسة والدبو ورهميك العربية والشمال وحى الني تهدمن نحث التعلب الشسمالي والج وصوحى القبلية وعرابي عمر وضي المتة عهماان الرياح بمبان أربع مهاعداب وهي أنشاص غب والعاصف والصوصر والعقيم وأربع منهباد كجأرة وهى الماشوات والمنشرات والمرسلات والمدأريات (مين يدى رحته) يعي أمام الملر الدى هو وحسة وإيماً سماء وحة لامه سب لحياة لاوض المبتة قال أبو كرين الاباري وحمالة تعالى المدان تستعملهما العرب فالحارعلىمعى التتدمة تتول هدمتكون والعاق بيريدى لساعة يريدون قبل أن تقومُ الساعة تشييرا وتمثيلاعنا اذا كاستايدا الانسان مقدمانه كذلك الرياح تنقدم المطرونؤدن يدره عن أبي هر برقرضي كأ التعمد فالرأخسة تالماس ويعاطرين مكفوهر حاح فأنسندت فقال عمرلس حواه ماياه مكم في الريج فم موااليه شيأ دبلعي الذي سأل عمرعت من أمر الريح فاستحشيث راحلي حني أدركت عمر وكشت في مُوْخُ الناس فقلت يَامْ يِللوَّمْ بِي أَحَرَتُ المُنْ مَالْتَ عَنْ الرَجِ عَلَى معترسولَ القصل المَّ عِلْيه وسل إلى

بالطاء مدائسل (وادعوه حوقاً وطمعا) حاًلان أي حالفين من الرد طامعين قى الابياية أوس: البران رى اخِيان أومن الفراق وق التسلاق أرمن عيب العاقبة وي طاهر الحداية آو من المد**ل رق** العصدل (ان رحت الله فر سمه إلىسنين) دمكرقر سعلى تاريدل ألرحمة الرحم أوالترحم أو لانه صنعة موصوف يحدوف أي شئ قريبأرعيلي تشبه يمعيلالدى هوبمعملي مدءول أولان مأميث الرحة ع ميرحقيقي أوالإصادة الى المدكر (دهوالدي وسل الرباح)الريج كروحوة وعلى(شراً) حدرةوعلى مهدر شرواة مالهاما لان أرسل وشرمتنار ال وكمأ مه قبيل نشيرها عشه ا واماعلى الخال أى مىشب وات بشراءامم تخعيم شرا جم بشير لان الرياح تبشر بالطر بشراشاي تخفيف أشركهل ورسل وهوقسراءةالباةين جمع نشوراً ى تاشرة المطر ( مين يدى رحت أى سه وهوالعيث الدى هومسور يُّرِياً النِّجِ مِن وَضِ اللهُ اللهُ مَنْ الرَّجِهُ وَمَا أَن المستَّلِمُ فَاذَا أَ يَقُو فَافَلاَ لَمَوْ فَافلا لَمَ فَافلا اللهُ مِن عَدِيما وَإِن اللهُ مَن مَن مِن اللهُ عَن مَن اللهُ عَن مَن اللهُ عَن مَن اللهُ مَن اللهُ وَمَن اللهُ وَاللهُ مَن اللهُ مَن مَن اللهُ اللهُ مَن اللهُ مَن مَن اللهُ اللهُ مَن اللهُ مَن مَن اللهُ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن مَن اللهُ اللهُ مَن الهُ مَن اللهُ مَن

等于物质的人物 人名马克里爾

ُ وَبِلَدْتُمثُلُ ظَهْرِالنَّرْسِ مُوحَشَّةً ﴾ للجن بالليل في عاقاتها وجسل

الآية المسقنا السحاب الى بلد ميت محتاج لانزال الماء لم ينزل فيه غيث ولم تدبت فيه خضرة (فانزلتابه الأءم اختلفوا فالضمير فقوله نعالى به الى ماذا يعود فقال ازجاج رجمه القوابن الانباري جائزان يكون المذ فانوانيا بالبلدالميت الماء وجائز أن يكون المعنى وأنزلنا بالسيحاب الماءلان السيحاب آلة لوزول الماء والمنتب وبنابه كابعنى بذلك المساءلان انزال المساءكان سببالاخ اج المرات وفيسل يحتمس أن يكون المعنى فَاخْ يَنَا بِذَلِكَ المِيتَ (من كلما التمرات) يعني وأخر جنابذلك البلد بعد موته وجد به من أصمناف الثمار وَّالرَّوْعُ ( كَانِكُ نِخْرَ جِالُونَ) يعني كَا حييناالبالدالميت كذلك نخر جالموتي أحياهمن فبورهم بع أفناش ودوس آلارهم وأخشاه وافى وجه النشبيه فقيسل ان الله تعدلى كايخلق النبات بواسسلة الزال المطر بكراني يحيى الوي بواسطة انزال الطرأ يضافاك بوهر يرةوا بن عباس رضي الله عنهماان الناس اذا ما توافى الأنتية فالأولى وللواللة الماى عليهم ماء وتحت العرس بدمي ماءا عدوان أو بعسان منذ وينتبون كاينبت (( رع بن المباءوف دواية أو بعين بومافينيتون في قبو دهدم نباث الزرع سفراذا استكملت أجساده حد شهرفنه مألروخ مم اق عليه مالنوم فينامون في قبورهم فاذا نفخ ف الصور النفخة الثانية عاشوا تم يحشرون مرقبه وهموهم بجدون طعمالتوم فباروسهم وأعينهم كايجه والنائم حين يستبقظ مبرنومه فعنسدذاك يَّقَ لِهِ رَبِيا و بِالنَامَقُ بِعِثْنِامِنَ مِي فَدَنَا فَيِنَادِيهِمِ المُنادِي هَلَ المُوعِدِ الرّ أروانة تعالى أن يخرج الوق أمطر الساءحي تنشق الارض ثمير سل الارواح فتعود كل روح الى جسدها فُكِذَ إِنَّ بِعِي اللهِ الموتى الطركاحيانه الارض بعوقيه أعمارة فرالتشبيه بأمسل الاحياء والمعني انه تعمالي كأأحه إهذاالبلداليت بمدح الهوموته فانبت فيه الزرع والشسجر وحدل فيه الخرك للث يحيى الله الموقئ ويخر تبدامين فبورهم أحياء بعبان كانواأموا اورعابالية لانءن قلبرعلى اخواج الترالطب من أخشب المأبس قادرة لي أن يميهم ويتخرجه من قبورهم الى بنشره مه ونشره مر (مات يجرند كرون) الخطاب أنكري البغث بقوليا انتكم شاهدتم الاستسجار وهي من هرة مورقة مشمرة في أيام الريسع والصيف شرافيكم شَاتُعدَ بَدَهايَا بِشَشَةُ عَارَيْهُ مِن قالِكَ ٱلإِزْهَارِ والإوراق والمُسْارِجُ النالِقَةَ قَالَى أجياه احرَ أأخرَى فإلقاذَرع ليْ

أبلالنم (مياذ أقلت) جلت ورفعت واشستفاق الافلالمس النساة لان الرافع المطيق برى مايرفعه قليلا (سحاباتقالا) بالماء جمع سمعاية (سقناه) الشمير للسحاب على اللفظ ولوحل على المعنى كالثقال لانت كالرحسل الوصف على اللفظ لقيسل القيالا (ابلىد ميت) لاجىل بلد ليس فيعمطر ولسقيه بيت مدنى وحزة وعلى وحفض (فانزلنايه الماء) بالسحاب أو بالسوق وكذلك (فاخرجنابه، رَكُلُ الْمُرَاتِ كذلك)مثل ذلك الاحراج وصواخراج الخساب (نخرج الوثى لعلكم نذُكرون) نيؤد بكالتذكر الى الامان بالبعث إذلا فرق بين الاخ اجين لان كلواح منهسا أعادة الشيخ بعدائشاته

و (۱۶ - (بازن) - ای

(والبلد الطيب) الارض -العلب الترب (يخرج نباته بأذن رئه) بنيسير ودوموت المال كأنه قبل غرج نباله حسنا وافيالا دواقع ن مقاباتكدا (والدى خَبِثُ) صفة الباسأى والبلد الخبيث (الاغرج) أى نبائه فذف لا كنفاء (الانكدا)هوالدىلاخير فيموهذامثل لن ينجع ﴿ فيه الوعظ وهو المؤمس وان لابؤرنيه شئسن م التمثيل واقع على أثر مثل ذلك المطر وانزاله بالبلد الميت واخراج النمرات بدعلى طريق الاستطراد (كدلك) مشل ذلك التصرف (نصرف الآبات) ترددها ونكر رحا(النوم يتكرون إنسةالة وهم الؤمتون ليتفكروا فعا ويستبرواجا (اللدأرسلنا) بوابقهم يحدوفاني ، والنة لقد أرسانا ( نوسالي قُومُه) أرسل ُوهُوانِ خسبن سنة وكان نجارا وهـو توح بن لك بن متوشلخ بنأخنو خوهو أبتم ادريس عليه السلام

أحيام إده أنوم الأدر على إحياه الإحداد ودور مع الخارسة بمداوصة متما والتنفيذ والتنبيل المستمار التنفيذ والتنبيل الحكامة وارتنا المستمار وارتنا كراو والتاكن والتيميل المستمار وارتنا كراو والدار المستمار والدار المستمار والمستمار المستمار والدار والتيميل والمستمار وا

التنحز الوعدان وعدث وان و أعطيت أعطيت تافها تكدا يعنى بالثاف القليل وبالشكذ العسب وومعناه انك ان أعطيت أعطيت القليل بعسر ومشنفة ةال المفتركُّونُ هذامثا ضرمه الله تعالى للؤمن والمكافر فشبه المؤمن بالارض الحرة الطيبة وشبه نزول الفرآن على قُلب للؤمن بنزول المطرعلى الارض الطبيسة فاذاتزل المطرعليها أخوبت أنواع الازهار والقمار وكفالك المؤممر اذاسمع القرآن آمن بعوانتفع به وظهرت منه الطاعات والعبادات وأفواع الاخلاق الحيسدة وشبة المنكأفرة مالارض الدينة الغليفاه المستحة الذيلا يغتفعها وان أصابها للطرف كذلك المسكافراذ اسمع الفرآن لاينتفكز بمولايه والابر يده الاعتواوكفراوان عمل الكافر حسنة فى الدنيا كانت بشعة وكافة ولإينتفع أبتاً فىالآخوة فالدان عباس وضي التقعف ساهذا مشدل ضربه اللة تعالى لأؤمن بقول هو طبيب وعمد المليبكي إن البلدالطيب ثمره طيب ثم ضرب مشدل السكافر كالباء فالسيخة المدالحية الخي شوجت متها البركة فإليكاً فرأ خبيث وعمله خبيث وقال مجاهدهة امثل ضربه اللة تعالى لآدم وذربته كالهمنه مخبيث وطنب ويدلُ عَلَاَّ محة هذا التأويل مار ويءن أبي موسى الاشعرى رضى الله تعالى عنسه قال قال رسول الله صلى التعميليات وسبإ ان مشل مابعثني المة تعالى بعمن الحسدي والعسل كذل غيث أصاب أوصًا في كَانتُ منها طَاتَفُ خَلَّيْهَ قبلت الماء فانبتت الكلأ والمشب الكنير وكانت منها أجادب أسكت الماء فنفع القاتم الي يتما التماش فشر بوامنها وسقواو زرعوا وأصاب طائف منهاأ خرى اعاهى قيعان لاتمك مآء ولاتنبت كاذ فَتَلَكَ مثلمن ففى ف ين التعزوجل ونفعه ما يعنى الله تعالى به فعل وعلومن ليرفع بذلك وأساولي فقيل خسكيًّ الله تعالى الذي أوسلت به خرجاه في الصحيحين ﴿ وقوله تعالى ( كُذلك تُصرُّف الَّايات لفوم يشكر ونَّ ) يعني كاضر بناه اللئل كذلك نبين الآياث الداة على التوحيد دوالابمان آبة بعد آية وجبة بعد أخِينة النُّومُ يشكرون اللة تعالى على انعامت ليهم بالحداية وحيث جنبهم سبيل النسلالة وانساخص الشاكرين بالذكر لانهمهم الله ين انتفعو السماع الفرآن في قواه عز ويسل (لف أرسلنا و حالى قومه) إعسارات الله تبارك وتعالى لماذكر في الآيات المتقدمة دلال آثار قدرته وغرائب خلقه وصنعته الدالة على توسيد ورزو منت وأقام الدلالة الفاطعة على صحة البعث بعد الوت انبع ذلك بقصص الإنبياء عليهب الصلاة والسسكة لموماً مؤتى طم مع أعهم وفي ذلك تسلية النبي صبلى المتعاليه وسسر لانه لم يكن اعراض قومه فقط عن قيول الحق بَلْ قود أعرض عنه سائر الام الخالية والفرون اساشية وفيه تغبيه على ان عاقبة أولئك الذين كذبوا لرسل كأنت الي اعساد والملاك في الدنياوق الآخرة الى الدار العنام فن كذب بحمد صلى الله عليه وسلم مَن فِوزُ وكايَّتْ عافبته مثل أولئك الذين خلوامن فبالمن الاع المسكندية وفي ذكرهه أده القصف دليس لي عربي حَمَّة مَده وتُحرَدَ صلى الته عليه وسل لانه كان أميالا يقرأ ولا يكسب ولم باني أحد امن علماء زياله فلناتي عسل هدف والقصيل والأخبارعن الفرون الماضية والأم اعالية عالم بشكره عليد أحد معل بذلك الهاعا أقرابه من يستنك ألة عزوجل والعارى اليعدالي فكان ذلك دليلاوا نسعار برحانا فاطعاعل حية نبوته صلى المعطيه وسار وفقا تعالى لندأ رَسلتانوها ألى قومانندا رُسلتانوها جواب فسم عُدُوف تقدر وواقة لقدا رَسلنانوها وْطُوْنُونَ إن الك بن متوشلة بن اختوخ وهوادر يس عليه الصلاة والسلام ومعنى أرسلنا بعثنا وفو أول ني بنشافة

(فقال باقوراعب دوالة ماليكم من للغيرة) عموميل فلرفوع المحل كامقيل مالكه المغيره فلانعيد وامده عبره والجسرع في اللغظ (فق المناف عليكم غنام بيرغ عنام) بوم القوامدة أو يوم تول العامل عليه وهوالفوفان (قال المالاً) كما الأعراف والسادة (من قويم الخا فتراك في خلال مبير) أي بين في ذهاب عن طريق الصواب والرؤم توقية الشاب (قال (١٠٧)) يتوم ليس في شلالة وليقا

ملال كأقالوا لان النالالة أخص مو الطلال فكانت أملغرق تنى الضلالءين ىسىكانە قاللىسىنىش من الضبلال ثماستدولة لتأكيدي المسلاله فقاله (دلكى رسول من رب العالمين)لان كونه رسولا من الله مبله لرسالاته في ` معنى كونه على الصراط المستقيم فكان فالنابة القصوى من الحدى ( أبلغكم رسالات ربي) ماأوسي الى فالأرقات المطاولة أوفى الماق الختلفة و الاوام والمواهى والمواعط والبشائر والطائرأ بلفكم أيوعمرو وهوكلام مستمأ نمسييان لكونه رسسول رب العالمين (وأنسح لكم) وأقصا صلاحكم آخلاس يفاليف حثه ونصبحت لهوف زياد اللام سالعة ودلالة عملي امحاض الصيحة وحقيقةالصح ارادة الحير لعبرك ما م مدولنفسك أوالنهاية في صدق العناية (وأعرَّمن الله مالاتعامون) أَيْمُنَ ا مفاته يعني فلوته الباهرة

وشدة بطشه على أعسدانه

العالى بعه ادريس وكان توح عليه الصلاة والسلام بحاو ارقيل معنى الارسال ان اللة تعالى حاه رساله ليؤديها الىقيمه فعلى هدا التقدير فالرسالة تكون متضمنة المعث أيصاد يكون المعث كالتابع لاامه أصل فالراب عباس رصى الله عنهما بعث والله وهواين أربعين سنة وقيسل وهواين خسسين سنة وفيسل وهواين مائتين وخدبن سنفوقيل وهوا بن ماتة سنة وقال ابن عياس رضى القعنه ماسمى نوحا اكثرة ما اح على عسب واختله والمسبب نوحه فقيل لدعوته على قومه بالحلاك وفيل لمراجعته ربه ف شأن انه كتعان وقيسل لائه مر بكاب بحذوم فقال له اخسأ ياقبيع فأوجى إنته ثعالى اليه أحيبني أم عسّا السكاب (فقال) معى نوسالقوه (ياقوم اعبدواالله مالكم من العقيرة) يعني اعبدواالله تعالى قانه هوالذي يستحق العبادة لاتقيره عامه ليس لكة الهمعبود سوادفامه هوالدى يستوسب أن يعسد (الى أشاف عليكم عذاب يوم عطم) يعنى ان لم تقبلوا ما آمركم بعمن عبادة الله تعالى وانباع أمره وطاعته واليوم الدى عافه عليهم هواما بوم الطوفان واهلاكهم فدأو بورالفيامة اعاة للأخاف على الشسك وانكان على يقين من حاول العداب بهسم ان الم يؤمثو ابدلامهم يُمْرُوفَت تَزُول الداب بهما يعاجلهما مُرِداً حَرَى م العداب الى يوم القيامة (قال الملاكم) وهم الجاءة الاشراف ( أن قومه الماتزاله ) يعني يأنوح (في ضلال معين ) يعني في خطأ وزرال عن الحق من (قال ) يعني نوح (ياقوم إُس ي شدالة )يمي ما يمانطنون من الضدال (ولكني رسول من رسالعالمين) يعني هوأرساي اليكم لا نَدُرُهُ وَأَحُوفُكُمُ اللَّهُ وَمنوابه وهوقوله (أبلعكم رسالات ربي) يَعني شحف بري الما كم عقابه على كفركم إن لهزؤ منوابه (وأنصم لكم). قال بصحته ويُصحتْ له كايقال شكرته وشكرت له والنصم لرادة الخبير لفروكا يريده لنهسه وقيل الصعرتحري قول أرفعيل فيه مسلاح للغير وقيل حقيقة النصح تعريف وجمه الملحة مع خاوص السةمن شوائب المكروه والمعنى انه قال أبلق كم جيم تكاليف الله وشر أتعه وأرشدكم الىالوجه الاصليوالاصو بالكروادة وكمالى مادعاني اليهواحب لكم ماأحب لنقسى قال معنهم والفرق بين أبلاغ الرسالة وبين النصيحة عوأن ببلسخ الرسالة أن يعرفهم جيع أواص اللة تعالى وتواحيب وجيع أنواع التكاليف النمأو جهاالة تعالى علبوم وأماالنصيحة فهوأن يرغبهم فىقبول المالاواس والنواهي والسيادات ويحذرهم عقابه انءصوه (وأعلم من الله مالاتعلمون) يعنى وأعدا اسكمان عصيتم أمره عاقبكم بالطوهان والغرق فى الدنيار يعذبكم فى الآخُرةعذ الماعطيما وقيل أعلم ان مغفرة الله تعالى لمن تأب وعقو بتسه أَمْ أُصْرِعَلِي السَّلَقِروفِيلَ لعل الله تَعالى أطلعت على مرمن أسراره فقال وأعلم من القمالا تعلمون (أوعبتم) الآئب أنساستفهام والواوالعناسوا لمعتلوف ليه يحذوف وحدا الاستفهام استفهام اضكادمعناه أ كذبتم وعبستم (أن جامكة كومن وبكم) به في وحيامن وبكم (على وجسل منسكم) تعرفونه وتعرفون نسته وفلك لان كومه منهم يزيل التجب وقيل المرادبان كوال كمتاب الذى انزاه احة أهالى على نوح عليه المتلاة والسلام سماعذ كراكاسمى القرآن ذكرا وقيل المراد بالذكرالمبرة التيجاء بهانوح عليه آلسلام فعلى وأراتكون على بمنى مع أى معرر حل مشكرة فال الغراء على هناي منى مع (لينذركم) يعنى ساء كم لاجل أَنْ يَنْذُكُمُ ﴿ وَلَنْتَقُوا ﴾ أَى ولاجْلَ أَنْ نَتْقُوا ﴿ ولللَّهُ بَرْحُونَ ﴾ لان القصود، ن ارسال الرسل الانذار والمقدود من الانذار النقوى عن كل مالا يذبى وألقصو دبالتة وى الفوز بالرحة في الدار الآخرة (فكديوه)

وآن بأسه لاردعن الغوم الجرمين (أو عجبتم) الحمدة الازغال والوالمسلب والمبطوف هله عندوف كأندة في اكلبتم وعجبتم (أين) جاتم) من أن جاقم (ف كر) موجلة (من ربح عالى رجل منهم) عالى اسان رجل منكما كان من جنسكم وذلك لاتم كانوا بشعبون مس ينهو تفرح عليه السلام وتقولون ماب مناجمة الى آنان الاولان يعنون الرسالية الإمرولوبية الو بالانزال الدلاك (كان إليكمر (ولتقول) والتوجيسكم التقوى وهي اغلبة بسبب الاخار (ولعاسكم ترجون) ولترحوا بالتنوى أن وجدت منكم (فسكم و

وَمُسْسِينَ الْبَالْكِنْدُ وَالْمُعِينَاهُ وَالْدِينِينَهِ } وَكَانُوا أَنْ بِلْإِينِ وَلَاوَا لُو بِلْنَالِمُ أَوْفِلُ الْمُعْتَقِقِ الْمُؤْلِدُ وَلَا الْمُعْتَقِقِ الْمُؤْلِدُ اللَّهِ الْمُعْتَقِقِ الْمُعْتَقِقِ الْمُعْتَقِقِ الْمُعْتَقِقِ اللَّهِ اللَّالِي اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّلَّ اللَّلَّ اللَّلَّا اللَّهِ الل ﴿ إِنْ الْفَلِكَ ﴾ . يَسَلَى مُعَكِّمَ أَمْ لَذِي وَاللَّهِ عَلَيْهِ فَاللَّهَ عَلَى وَاعْرَفَنَا لَهَ يَن كله وَأَوْ إِنَّ إِنَّا إِنَّ إِنَّا إِنَّ عِلْمَ عَلَيْهِ وَفَا لَلْهُ عَلَى إِلْفَاعِلُوا مِنْ أَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَأَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَأَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَأَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلْ الى عادر هو عطف على قوح (أنباهم) واحدامهم من قولك يأ عالمع دنبالوا '(\.\). وعمق اليميرة (والى عاد) وأرسلنا فتهم والماجعل واحدا

منهم لأنهم عن رجل منهم

وأفهم فكانتا لجة عليهمألام

(مردا)عطف بيانلاشاه.

وهنسو هودين شالجين

أنهمتمكن فهاغرمنفك

شَها ﴿وَأَنَا لَنَائِسُكُ مِنْ

كاذبين) في ادعائك

رسالة (قال إقوم ليس ي

يعنى فكذبوانوحا (فأعبيناه) بعنى من الطرفان والغرق (والذين مصه) بمنى من آمن من توميمُثُ (قالفك) بعنى في السفينة (وأغرفنا الذين كذبوا با كانتا انهم كانوا فوما عُمِين) قال ابن عباس رَّحْيَ أَلْهُ عنهماعيت قلوبهم ون معرفة الله تعالى وقال الزجاج عواعن الحق والايمان يقال وجراعم في العشية وأعمى فالصر وأنثدوا فولزهر

وأعزمان اليوم والامس قبله مه ولكنني عن عُلِم الى غَدْعُمُ

ارخشدین سام ن تو ح ة لمقاتل عواعن نزول العداب مسموه والغرق ﴿ فوله تعالى (والى عاداً عاهم هؤداً) أي وأرسلُهُ ال (قال ياقرم اعب دواالله عادوه وعادين عوص بن ادم بن سلم بن نوح وهي عادالاول أشاهم هودائه في أشاهم في النسب لا في الدين مالكم من اله غيره ولا وحوهودين عبدانته بن رياح بن الخاودين عادبن عوص بن ارم بن سام بن توح وقال ابن اسعى هوه رؤين تتقون) وانحاله بقل فقال شاط بن ار تفند دبن سام بن نوح وانفقواعلى إن هو داعله العسلاة والسسلام لم يمكن أشاهم في الدين م إكافي قصة نوح عليه السلام اغتلقوا فيسبب الاخوة من أين حصلت فقيل انهكان واحدامن القبيلة فيتوجه قوله أخاهم لايةً وا لانهما تقدر سؤالسائل منهروفيسل العالم بكن من التبيلة نم ذكروا في تفسيرها في الاخوة وجهين . الاول قال الزباج أنه كِالْ مُنْ قال فياةال لمسهود فقيل بني أَدَم ومن جنسهم لامن الملاتكة ويكلى هذا القدرف تسمية الاخوة والمني الأرسالنا الى عادوا جَـُدُ إمنَّ ةالياقس اعبسدوا الله جنسهم من البشر ليكون الفهم والانس بكلامه أثم وأكل رام نبعث الهم من غسر ونسهم مثل للتائية إ وكذلك (قل اللا الذين الجن والشانى أنهأ خاهم يعسى صاحبهم والعرب تسمى صاحب القوم أخاهم وكانت منازل أعاد ولاح أه أثم كفرولمن قوبه) راتما بأمين والاحقاف الرمل الذي عندهمان وحضرموت ﴿ وَالْ يَاقُومُ اعْبُدُوا اللَّهُ مَا لَكُمِن الْمُغْسِرُهُ ۚ أَنْ ومف الملأ والدن كفروا اعبة والمنه وحده ولاتحعاوا معالما أخر فانه ليس لسكم المغيره والفرق بين قوله في قصة نوح فشال وفياة ل دون السلامن قسوم نوح لانفى أشراف قومهود بل كان دون نوح ف المبالغة في الدعاء فأخبرالله تعالى عند ويفوله قال ياقوم اعبد والعدم البيخ من الدعي يرز من آمن به منهم صرفدين (أفلانتقون) يعنى أفلاتفافون عقابه بعبادتكم غير وولما كانت هذه التعبة منسودة على أوسة فوغ يُوسَةً أسمد فاريدت التفرقة رقدعا وإماحل بهممن الغرق حسسن قوله عناأ فلاتتقون بدي أفلاتخ فون ما ولهمم من أيمنياب وكماز بالوسف دابكن فأشراف يكن قبسل واقعة قوم نوح شئ حسسن تخويفهم من العذاب فقال هناك انى أبغاف عليكم عذاب يوم عظيمً قوم توح عليه السسلام (قال الملا الذين كذروامن قومه المتراك في سقاعة) بمنى الالفاك باعود في حق وبها أور سكر المنان مؤمن(انالنراك فى سفاهة) اُخَقُ والصوابِ أَحْدِداللهَ تَعَالَى عن قوم لوح انهم قالواله المالذاك في مُسلال مُرَيِّن وَاحْدِكُن قومُ هُوْدُ إَلَهُمْ إِ فأخفقه إ وسخافة عقل فالواله الالزاك ف سنفاهة والفرق ينهما ان توحا لمناخؤف فومه العلوفان وطفق في غمل السفيَّتُ وَلَيْكِمَ جيث تهجر دين قومك قومه عشد ذلك انالغاك في شلال سبين جيث تتعبى الملاح سفينة في أرض ليس فيها من إلماء تسيخ وأبنا الی دین آخر وجملت هودعل السلام فانه لماز ومسعبادة الاصسنام ونسبس عبدهاالى السفه وجو فإذ العقل فأباؤ وعثارة قبالوا السنفاهة ظرفا تجازا يعني الالراك في سفاهة (والالطناك من السكاة بين) يعنى في اجعالك الله رسول من عند الله (قال) يعنى قال هو د لمؤلاء للأ الذين نسبو والى السف (ياقوم ليس بي سفاهة) بنى ليس الأمر كاندعون أن في سفاعة (دالكي وسوله من وب العالمين) يعنى البكم (أبلغُكم وسالات رقي) بعني أوْدَى البكم ما أوشُلني به من أوْاصَ أَرَبُوا بَيَ وشرالعه وتكاليفه (وأنالكم اصم) يعنى فها أمركم بد من عبادة ابنه عزور بالمراق عبادة والمناق

سِفاهة والكني وسول من وب العالمين المنع كرسالات وفي وأناليكم ناسع) فيا أدعوكم اليت أمين ) عَلَمَا أَقُولَ لَهُمُ وَأَغْلِقُ عَناواً قالَمُ فاصح أمَّنِ القُولُم وانا لِنا لك من (الحكاد بين أي ليقابِل الايام الاسم وفي اجَابِمَ الابنينية عَلَيْهَ بسكتهم ينتهم اليالف لالتوالسفاعة عالمنابقهم بمن التحادة الساءة عن المراولا فيذا وروك الثابلة عاة ورا ملهم علام الي صوفهم أصل الناس واسفهم أوب حسن وعلن عبليم واجبار المتوساق ذلك تعلير لعباده كيف عاطيون النبيفهاء وكيف عشون عليم

يتن و پسپلون أذبالهم على مايكون منهم (ارعينم أن جاءكم ذكرون ربح على رجل منكم لينذركمواذكروا اذجعلهم خلفاه من بعد نوم لوح) أى خلفتموهم في الارض أوف سُما كنهم والممفولية وليس مطرف أى اذ كوراوف استخلافكم (وزادكم في الحلق سطة) لهولاً / "، وله تعادا فاحكاناً قصرهم سنين فرا ناوا لمولم ما تذواح صفة سجازي وعاسم وعلى (فاذ كوواً لامانته) في أستند الزفسكو بسطة أجواسكم " إلى وما سؤاها من عطاليه وراحدا الآلام الى نحوالى والآله (فعلسكم تعلمون) ومعنى (٩ م ١) الجي م في (فالوالسنة) أن الجيءف (فالواأحسنا) أن بكون لمودعليم السدلام (أمين) وفي على تبليغ الرسالة وأداء النصع والامين الثقة على ماانفن عليه حكى المةعن نوح عليه الصلاة مكان معسنزل عن قومه والشازم المقال والصعول كروحكي عن هو دعليه الصلاة والسلام اله قال والالكم ماصح قالا ول اصدة العمل يتحنث فيه كماكان يفعل والناني بصيغة اسم الفاعل والفرق بينه ماان صيغة الفعل تدل على تحدد المصح ساعة بعد ساعة فكان نوح رسول الله صلى الله عليه يدعوقومه ليسلاونه اراكا أخسيرانة عنه بقوله قال رساقي دعوت فوجى ليلاوتها رافلها كان ذلك من عادته وسإيحراء قبل المبعث فلما ذسح أبسيغة الفعل فقال وأنسح لكم وأماهو دفإ مكن كذلك بلكان يدعوهم وقتادون وقت والهذاقال إأرجىاليه ماءقومه يدعوهم وأعالكم اصع أمين والمدح للمفس بأعطم صفات المدح غير لاثق بالعقلاء واعمافه ل هودداك وقال همذا (العدانة وحمدهونذر القول لأنه كأن بجب عليه أعلام قومه بذلك ومقصوده الردعليم وقوطم والاله مك من السكاديين ووصف مانكا**ن يعبدآباؤنا)أن**كروا مضه بالامانة واله أمين في مبلغ ماأ رسل به من عند الله ففيه تقر والرسالة والمبوة وفيه وليل على جوازمد ح واستبعد والخنصاص الله الإنسان نفسسه ف موضع الصرورة الى مدحها (أوعيتم أن جأم كم حكومن ربيكم الى رجدل مشكر السوركم) وحدهالعبادةونرك دين أيفني أعِبتُم أن أول الله وحيه على رجل تعرفونه لينا ركم بأس ربكم و بحوفكم عقاله (واذكروا أذ جعلكم الآباء فى انخاذ الاصسنام خلقاء أمن بعمد قوم لوح) يعيى واذكر والعمة الله عليكم اذاهنك قوم لوح وجعلكم تخلقوتهم في الارض شركاء معهم حبالمانشؤا (وزادكم في الخاق بسُطة ) بعيني طولاً وقوة قال الكابي والسدّى كانت قامة الطو بأرمنهم مانة دراع وقامة عليه (فاتناء العدنا) مِن والقصيرستين ذراعاوفيل سبعين ذراعا وعن ابن عباس رضي اللة عنهما ثمانين ذراعا وفال مقائل المي عشر العذاب (ان كست من وراعاروال وهبكان رأس أحدهم مثل القبة العظيمة (فاذكروا آلاءالله) يعني نعم الله وفيه اضار تقديره السادقين)ان العداب نازل فاذكروانسة المةعليكم واعمارا عملالليق مذلك الاسام وهوأن نؤمنوا مونتركو اماأنتم عليسه من عبادة منا (قال فسدوقع)أى قد ألاصِنام(لعلكمةغلحون) يعنى لكى نفوزوا بالفلاح وهوالبقاء في الآخرة (قالوا) يعنى قال قوم هود نزل(علبكم)جعلَّالمتوقع إنجيبين (أجنتنا) ياعوذ (لنعبدالله وحده ونذرما كان يعبد آباؤما) يعنى من الاصنام (فاتناع آنمدناً) الذى لابدمن نروله بمنزلة يهني من العنداب (أن كمنت من الصادقين) بعني في قولك انك رسول الله (قال) بعني قال هو دمجيها لمم (قار الواقءع كفواك لنطلب وفم) بعني زليروب (عليكمن ربكريس وعنس) أي عد اب وسخط (اعبادلوسي) بعني اعتاصوني اليك وضالطالب فعكان (في إسهاء أسميتموها أتم والمؤقم) يعنى وضعتم لحداً شاء من عند أدفسكم والمراد من الاستفهام على (منربكروس) عداب سَبِيلُالانكَارِعلِيهِ لانهُمُسمواً الاصنام؛الآلمة وُذاك معدوم فيها(مانزلاللهُ بهامِن-اطان) يعسىٰمن (وغضب)سخط(أنجادلوتي جِجْهُ بِرهان على هُـلُوالنَّسمية وانماسية موهاأ أنم من عنداً نفسكم نغير دليل (فانتطر وا) يعني العذاب فيأساء سمينموها) في إِنَّ [[المُمعكم من المنظرين] يعني نزول العذاب بكم (فَلْتَجِيناه) بعني فَانجِيماهود(عند نزول العذاب بقومه أشياءماهى الاأساءأيس (والذبن معه برحة منا) بعني وأنجيها أنباعه الذين آمنوابه وصدقوه لانهم كانوا مستحقين الرحة (وقطعنا تحتر المسميات لانسسكم دايرالذين كذبوانا "يَنْنَا) يعنى وأهلك الذين كذبوا هوداس قومه وأراد بالآيات ، يجزات هو دُعلي تسمون الامناء آلمنوهي ألصلاة والسملام الدالة على صدفه وهدة اهلاك استئصال فهاك واجيما ولم يبق منهم واحمه (وما كأنوا خالبة عنمعني الالولهية ُ. مؤمنين) يعنى لامهم إيكونوا مدقين بلة ولايرسوله هودعليه الصلاة والسلام (أنتم وآباز كما مرك اللهبها عؤذ كرقصة عادعلى ماذكره محدين اسحق وأصحاب السير والاحباركاة من ساطان ) جيسة فالواجيعا كانتمنازل عاد وجماعتهم مين بعث الله تعالى فيهم هوداعليه الصلاة والسدالم الاحقاق (قانتطروا)زول\العذاب (اق.معكم من المنظرين) ذلك (فانجيناه والذين معـه) كى من آمن به (برحة مناوقط منادا برالذين كذبوا ﴿ يَاتنا)الدابر الانسئل أوُ الكائن خُلفِ الني وقِياع ﴿ وَابِرِهِمُ إِستَصَاهُم وتَدمِيهِمُ عِن آخِهِم ﴿ وَمَا كَانُوا ، وَمَسْيِن ﴾ فائدة أبى الإيمان عنهم مع انبات البِّسكنديب

\* يَجَالِشانة الاسْسَارَ كَانِ الْمِلِاكَسَوَمُ السَكَنَدَيُّن وَصَهُم انَ عَاداَقَة بِنِسُطوا الْالَادَاءِ ان جَسَان وَصَعْرمُوتَ وَكَانَتُ لَمْ أَصَامُ مَعْدَةٍ \* \* يَعَنَاهِ وَصُوواللّهِ فَصَالِمَة اليهم هُوَا اَسْكُهُ إِنْ فَاصْلُ الشَّرَاعَةُم مُلاثِ مِنْ فَكَانِهِ الْأ

وينته الحرام فاوفدوااليسه قيل بن دنز ونعم ن هزال ومرادن سدوكان كم . [ايناله مهودعليه السلام وأهل مكة اذذالة العماليق أولاد علسني بهلاوزين مام بن توح وسسيدهم معاوية بنكر فنزلواءايه بالعرمكة فقال لممراد ألن تسقواحتي نؤمنوابهود غفانسوا مرندا وحزجوا فغال فيل الهماس عاداما بمحثت تمسقيهم فانشأاللة محابات دلاثا يماء وحرأء وسوداء ثم ناداه منادمن الهاء باقبل اخترلنفسك وانومك فاعتذرالسوداء عسلى ظن انها أكتر ما، نقرجت على عادمن أوادلهم فأستنشروا وقالوا هيذانارض مملونا فادتهم منهاد يج شقيم فأهلكنهم وتجاهودوالؤمنونمف أفأتوامكة فعب دواانة فها حترمانوا

時期。劉明成立立(11年)。 一切是自己的原则,以11年 والاستاف الرابيان باين جسان وحضرء وسسن أرض البن وكانواقد وسقوال الاوش بكها وقاده إلعالما إ بَعْدَلْ قُورُهُمُ التي جِهُ إِمَا اللَّهُ قَيْمِ وَكَانُولَا مِعْلَى أَوْلَا يَعْبِدُ وَيُهَامِنَ دون اللّهِ عَرْرَيْسَل صَبْمُ بِقَالَهُ مَسْلُوا أَنْ وصغريقال مسودومتم يقال اطباه فبمشاهة عزوبيل فيهم هوداعليه الصلاة والسلام وهومن أوسينكم فسياوا فصابهم وضعاة مرحدان يوحدوا انة ولايجعلوامع الحساغيره وان بكفواعق ظارالناس وأميام كأهبأ بنيرنك فياذ كوفايواعك وكفهوه والمن أشسه مشاقوة واتبعه شهرناس فاستوايه وهميسير يكتمون اعاله وكان بمن صدف وآمن به وجدل بقالله مرادين سعدين عفير ذكان يكتم إعله فلماعتواعلى ألله وكف وأنبهروا كثروانى الارض النساد وتجبرواو بئوابكل ويع آبة وانخف واللسائع لعلهم يتخلدون فليا فعسلواداك أمسك اهاعنهم المطر ثلاث سنين متى جهدهم ذاك وكآن الناس ف ذاك الزمان الوأنول بهم يلزع وجهد بطلبون الفرج من المفعر وجل وذلك عند يشه الحرام يمكة مؤسفه ومشركهم وكان يحقع بمكة أمن كشرع نفذا ديامهروكل معدم مكة معترف عرمنها ومكاتهامن المقعز وجل وكان البيت معرفا الكالمون الحرم وكان سكان مكة يومندالعماليق والماسعواالعماليق لان أباهم كان عمليق بن لاولرين سلم بن نوسم وكان سيدالعماليق يومنك وبلايقال لهمعاوية بن بكروكان أممعاوية كايارة بنت الخييرى وهوو بخيل منءادوكانثءادأخوالمعاويةسسيدالعماليق فلماقطتءادرقلءنهمالمطرةالواجهزوامتكم وفثداإلمأ مَا المِسْ مَوالَكُمُ فَا مُحَوَّدُهُ لَكُمْ فِيمُواقِيسَ إِن عَزُونِهِم بِن هزال مِن هذيل وعقبِل بن مُنت بِين عَالَمُ اللهُ الاكبروم بدين سعدين عفير وكان مسلما يكتم اسلامه وجلهمة بن الخيبرى خال معاوية بن بكرسُ يدرا العمالين ولقمان بن عاد فافعاني كل وجسل من هؤلاءالقوم ومعه جاعة من قومه فيلغ عدد وفادعاد سبَّدينُ أ وحداد فاما قدمواسكة نزلوا علىمعاوية بن بكروحو بظاهرمكة خارجاءن الخرم فانزالم وأكرمهم وكأنوا أأنحة أخواله وأمهاوه فافامواعنت مشهرا بشربون اظروتغنيهم الجزادنان وهما قينتان لمعاوبة ين يكرفكما وأي معاوية بكرطول مقامهم عنده وقد بعثهم قومهم بتغوثون لهممن البسلاء الذي أصابهم شق ذاك عَلَيْنَهُ ال وقالحك أخوال وأصهارى وهؤلاء مفعون عندى وعرضيني فازلون على واللة مالدرى كيفُ أصْبِع فَإَفَى ﴿ أستحى ان آمرهم بالخروج لما بعثوا اليب فيظنوا أنه مدق منى بمكاتهم عنسدى وقدهاك من وواءهم من قومهم جهدا وعطشا فالروشكي ذلك من أمرهم إلى فينتيه الجرا دنين فقألنا قل شعر انغنيهم به ولايذروكُنْ لِنَّ فألعل دلك أن بحركهم فقالمعاوبة

الإنفيسل ويمك فرفهيم ، لمسسل الله يسسقينا غماما ، فيسسة أوض عادان عاداً قدامسوالايمينون الكلاماء من العطش الشديد فليس ترجوه بدالشيم الكيرولا ألف لأما وقسد كانت نساؤه مغيره فقسد أمست نساؤهم أبي أه وان الوسش تاتهم جهاراً ولاتخشى الهادى سسهاما ، وأنتم هينافيا اسسشينم ، تهـاركم وليلكم تماماً فنبح وف كمن وفد قوم ، ولالقواالتحية والبلاما

فلماقال معاوية هستنا الشعر وغنتهم يه الجرادتان وعرف الفوم ماغتيابه قال بعضهم لأبقض ياقوم اعبابيتكم قوم لم ليتغوثو أيتكم من هسندا البلاء ألذى تزلهم وقداً إبلاً تُم علَيهم فأدخسا والطرم وأستسقوا لفوسم وتعالياً مراكد وسعدين عفيرانكم والالانستون بدعائكم ولكن ان أطعتم ببيكم وتبتم إلى ومكم سفيتم وأظهر اسلامه عندذلك وقال في ذلك

> عمت عاد رسوفم فاسوا ، عطاشا أمانبايم ألماء لحسم مستم يقال أوضعود 🛪 يقابله صبستُكُداُه، وُالحباء أَنِينَ فَيصِرِنَا الرسول سَبِيلُ وَشُدُ لَهِ فِالصِّرِنَا الْحَدَى وَعَلِي العَمَّاهُ

وان اله هدود هد المى ه صدلى الله التوكل والرساء زادنى رواية لفه حكم الاله وليس جورا ه وحكم الله ان غلب الهدواء عدلى عاد رداد شرقيسوم ه فنه حلكوا وليس لم مقاء دان الل أفارق دين عدود ه طوال الدحرا وباقى المقناء دقال جلهمة بن الخبير ي بحيارا لدين سعد سياد فرخ من مقاك دعر ضااء التم دين هو دو آمن مه أكار سعد المك من قبيسل ه ذرى كوم واصلك من عود قابا الافليعسياك ما نتينا ه ورسيا فالمسين المار يد أمار بالمسترك دي وفد ه ورسل والساء معالسود

لایخنی مای قافیسة البیت الثانی

ونـ ترك دين آباء ڪرام ۾ ذوي رأي وننسع ڏين هود أدركهم يحكة قبل أن يدعوا الله بشئ مماخ وجواالبه فاسااتهي اليهم قام بدعوالله وجهار فدعاد يدعو به فضال مرندالا بدأعيلى سؤلى وحدى ولاتدخلي فيابدعوك بهوف عادوقا مقبل من عنزوأس وفدعاد بدعوفقال الماماعا فيلامآ سألك وقال الوفسعه واجعل سؤلما سؤله وكان قذ تخلص عن وفدعاد لقمان بن عادوكان سيدعاد حنى أذافرغوامن دعواتهم فاماغيان وغال اللهماني جشك وحدى في حاجتي فاعطى سؤلى وسأل طول العمرف مرعمرسبعة اسروقال قيل من عنزمين دعايا المناان كان هود صادقا فاستفنافا اقدهلكما فانشأاللة تعالى سحائب للانابيضاء وجراء وسوداء تمناداء منادمن السهاء يقيل اختراة ومك وليصلتمن ب فقال قيل قداء ترت السجاية السوداء هانها أكتر السحاب ماء فناداه مناد اخترت رمادا رمد دالإبيق من آلى عاداً حداوساق الله تعمالي المحابة السوداء التي اشتمار هاقيل بما فيهما من النقمة الى عاد حتى خوجت عليهم من واد هم بقال له المقيث فلما رأ وها استبشر وابها وقانوا هذا عارض بمطر فايقول الله عزوجل أن هوما استعبلتم به و عرصهاء زاب البريد مركل ديراي كل ديرم مرت به امر ربها وكان أول من أبصرما فيهاوعرف انهاد يجمهل كمةاص أخدوز عأويقال لمداميه ووفلما عرفت مافيوامن العاداب صاحت ثم فالوالهاماذارأ يتفالت رأيت الريج فيها كشهب النارأ مامهار جال بقودونها فِستَخْرِهَ اللهُ المِهمِ سِبعِ لِسال وتما أية أيام حسوما فإرتدع من آل عاد أحدا الاأهلكته واعتزل هود ومن معه ن الوَّمنين في حملَوهُ ما يصيبه ومن معمن الريْجوالآماتين عليب الجلود وثلاً به الا نفس وانها في قوتها لتمر مالطعن من عاد فتحملهم بين السهاء والارض وأدامه بم مالجيارة وخوج وفد عادمين مكة حنى مر وابحه اربة أبن بكر فنزلواعليه فبيناهم عنسه ماذا فبل البه رجبلء لباقة في ليلة مقمر ة وذلك مسامنا ائتة من مصاب عاد فاحترهدا خبر فقالواله أين فأرقت هوداوأ محابه فقال فارقتم اساحسل البحرو كانهم شكوافيا حسدتهم به ففالت مديلة بنت بكرمدق ووب الكمية وقال المدى بعث القعز وجسل على عاد الريح العقيم فامادنت متهة نطروا الىالابل والربال تطير بهرال يجهين السهاء والارض فلسارأ وهاتبادروا الى البيوث فدخلوها وأغلقوا الإبواب فباءت الريح فقلعت أبوام ودخات عليه فاهلكنه فيها لمأخوجتهم من البيوت فاسا الملكتية أرسل المقعليهم طيرا أسود فيفاهم الى البحر فالقياهم فيه وقيل ان المقتعالية مرالريج فامالت عليه الرمأل فسكانوا يحتها سبع ليال دعيانية أيام يسمع لمها ثين تحت الرمل ثم أمرالة الربح فستشفث عنهم لتيم فرمت بهم فى البحرولم تخرج وبيع قط الأبكيال الابومنا فأمهاعتت على اغزية فغابتهم فأ كم كان شكيا لما وفي الحديث إن المؤجب على مثل خوق الخدائم وقيل ان مرثوب سعدولقهان بن

(والى تودوقرى بتأويل القبيسان وقيل سميت ثمو د لقانما شامن الثنو وهموالماءا تاليسل دکات سا کیما لخسر يين آ لحجار والشام (أساهم صالحة الباقوم اعمدواانة مالكم من العند بروف حافتكم يبتمورتكى آبذ طاهر تشاهدة على صحة نوقى فسكانة قبل ماهده اليسة فقال (درومانة الله) وهسافه اسافةعسس ونعلج لامها نكو يمه نعالى بلامل ولارحم (لكم آية) عال من الباقة وأأمامسل معي الاشارةي همذ كانه قبل أشه برالها آية ولكم بيان لمن هيله آيةوهي ودلامها إروها (فدروها أكل وأرس اُنَة)أىالارصأرصاللة والباقسة باقتاسة وسروها تأكل فيأرص ربهامن مبات ر مهافلس علیکم مؤ شها (ولانمسوها سوء) ولاتصر بوهاولاتمقروها ولاتطردوها اكرامالآية الله (فيأحدكم)حواب الهني (عـدان الم واذكر واادحا كحلعاه من بماستاد و مواکم) ونولكم المباءة المعول ( ي الارض) في أرض الحجر بن الجازواأشام (نايخذون من سهولم أقصورا) غرفا و الصيف (وتنحدون الجال

يبونا) للشناءو بيوناحال

عادوقيل إسى عبرحين دعوا يمكة فبالمطرف أعطيتم مناكم فاختار والاعسكم عيرا ملاسبيل المالعلود ولادمن للوت فقال مرائدا للهم اسلى براوم أرقاها على ذلك وقال لفعال اللهم أعطى عمراف يلاه اخترط متارجم سعة أنسره كال بأحذ العرج حين يخرج من البيضة وكان يأخذ الذكر لذوته فيريية حتى يتوت فألياب أحدت بروفا مرل يفعل دلك حتى أتى على السامع وكان كل يسر بعيش على سنة وكان السام من اللسور اسده ليد فأسامات ليدمات لغان معدوا ماقيل فاله اختار لسفسه مايسيب قومه فغيل له اخلاف فقال لأأدلى لاساجة لى والبقاء معد قوى واصابه الذي أصلب عادا وهائت ومن معممن الوحد المغين خوجو إيستسقون لعاد فانت الريجلام حوامن الخرم فاهلتهم جيعاداتها هنك القاعادا ارتحل هودومن معمس المؤمنية من أرصهم بعدهلاك قومه ليء وضع بقال لهالشحر من أرص اليمن فدل هماك ثم أدركه ألوت فدهن بارش حصرموت يروىءن على بن أتي طالب كرم المةوجه الن فيره ودعايه العلاة والسلام يحضرمون في كثيب أحروقال عددالرحن من شبانة بين الركن والمقام وزمهم فبرنسعة وتسعين ميا وأن فبرهود وصالح ومعيب واسميل ليهم الصلاة والسلام ف تلك البدّمة ويروى ان كل سي من لانبياء اداهاك قومه جاءه ووالساطون من قوممعه الى مكة يعدون الله تعالى سني عوتواجا في قوله عزوجل (والى تحود أخاهم صالحا) يعني وأوسلوا نى ئودوھو ئودى تابرى اوم بن سام بن نوح وھوا حوجديس بن تابروكات مساكن ئود الحركين الحياز والشام الى وادى الفرى وما - وله ومعى السكلام والى مى تودأ خاهم صالحالان تعودة يسلة قال أبوعم ردُّ بن العلاء سميت تموداناة ماتها والتمسد للماه تقليل وفيل سه واتمود باسمأ بهرالدى يسرون اليه أجاهم مبايطا لأ يع , ى المسسلاى الدين وهو صالح من عسيدس آسف بن ماسيم ن عبيد بن سادرين تود ( قال ياقوم أع يدُوا الله مال كم من اله عبره ) بعني قال لم صالح حين أو ماها لله تعالى آلي، وإفوه وحد والسَّة تعالى ولا تشركو أبه شيأ هالكمن الهيستحق أن معدسوا ، (قلماء يكريدة من ربكم) يعي ماه تكر حبة من ربكم ورهان تالي صدق ماأقول وأدعواليه من عبادة اللة تعالى وأن لانشر كوامه شيأره لي تمديقي الى رسول الماليكم م بسرتك البية فقال (هذه ماقة القه لكم آية) بعي علا. تملي صدق قل العلما ورجم المة نعال ووجه كون هذه الماقةً إ آبةعلى صدق صاط ومعبرةله سارقناله ادة أنها خوجت من صخرة في الجبل وكومها لامن وسكرولامن أشي وكالمحلفهامن غبرجل ولاندر يحلامها خلفت بي ساعة وخرجت من الصغرة وقيل لانه كان طباشرب أيويج لميع قسيلة غودشرب يوم وحسة أمن للجرقا يعنالان ماق تشرب مانشر مدقييلة مجزة وكالوا يحليونها في إ يومقهر مهاقه ومايكمهم جيعهم ويقوم لمرءقام الماه وهذاأ منامين وقول ان ساتر الوسوش والميدالك كات تتنع من شرب الماء في يوم شرب الماقة وتشرب لحيوامات الماء في غيريو م الماقة وهدا أين امتجرة واتا أضادهاالي المة تعالى فوله هذه مافة استعلى سيل النفضيل والتشر بفكا قال يات الله وقيل لان التقضالي حلقها خيرواسسلة فاكروأ تتي وقيل لاملم علكهاأحب الااهة نعانى وقيل لامها كانت حيثا عةري فورصاط فأ (فدروهاماً كل في أرض الله) بعني فلروا الماقة أكل العشب من أرض المدف الارض عدَّوالما يَمَّا بِينًا فتهوايس لكمفى أرض انته شنئ لامه هوالمذى أنبت العشب فيها (ولانمه وهابسوء) يعنى ولإنظر دوها ولا إ تمر بوهابشي من أنواع الاذي ولاتعقروها (فيأخسة كيم عَسَدَابِ أَلِيم) بعني سبب عُقرها وأذَّاها (واذكروا اذجعلكم حلفاءمن عدعاد) عنى اللة أهلك عادا وجعلكم تخلفونهم في الارض وتعمر والمآ ( وبوأ كم) يعنى وأسكم والزلكم (في الارض تتعدون من مهولم الصورا) بعنى تهذون النصورً من الهولة الأرض لآن القصور أعدتني من ألاين والآجو المنتخدس الطير السهل ألاي (وتسحنون إلجيال إ يوتا) يعنى وتشفون بيونامن الجبال وقيل كإمواب كمون الديول في الديف والجبال والشناء وعلى الدل على أمهم كانوأمت مين بترفهين (فادكروا آلاءالة) اى فاذكروا نعمة الله عاليكم واسكروه عاليا يُّ ولاتشوافى الارض مفسدين) روى ان عادالما هملكت عمر شاهو د بلادها وحافيه الارض وعمر وأجمد اراخوالا فستوا البيوت من الجيال حشسية الامهدام فرارالمدات وكانواق مسعمين العبش فعنوا على انقد وأصدوا في الارض وعبدوالا وان ميث القاليم صالحا اكانوا قوماع وباوصالح من أوسطهم نسباف عالم اليما فقد الإفاران منهم مستضمفون فالعرم فسألوان يخرج من صخرة صيفها لما قد منهما ومنافق والموافقة على المنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة المنافقة

استضعفوا باعادة الجار وفيسه دليل على أن البدل حيث جامكان في تفسدير عادة العامسل والضميرفي منسرراجع الى قومه وهو بدل عدلي أن استضعافهم كان مقصوراعلى المؤمنين أوالىالذين استضعفوا وهو بدلءلي أن المستنسنين كاتوا مؤمنسين وكافرين (أتمذون أن صالحامر سل من ربه) قالوه على سبيل السنحرية ﴿قالوالابماأوسل به مؤمنون) وأعاصار هذاجوا بالحملانهم سألوهم والعلم بإرساله فجعلوا ارساله أمرامعاوما مسلما كانهم فالوا المسلم بارساله ويمأ أرسل بدلاشيه فيب وانما الكلامق وجوب الابمان به فسخبركم المأبه مؤونون (قال الذين أستكبروا اما بأذى آمنتم به كافسرون) فوضعوا آمندتم بهموضع أرسليه ردا لمأجعسة المؤمسون معاومامسلما (فعفروا الباقة) أسند

[ (ولاتعتوا في الارض مفسدين) قال فتادة معناه والانسيروا في الارض مفسدين فيها والعثو أشد المساد وقيل إرادبه عقرالنافة وقيسل هوعلى طاهره فيسدخل فيسه الهيءن حيع أقواع العساد (قال الملا ألدين استكبرواءن قومــه) يعنىفال الاشراف الدين لعطمواعن الاعبان تصالح (اللدين استضعفوا) يعنى المساكين ( لمن آمن منهم) يعني قال الانسراف المتعطمون في أغسهم لاتباعهُ مبالدين آمنوا الصالحوهـــم المتعقاء من قومه (أتعلون أن صالحام سل من ربه) يعى أن الله أوساء الساواليكم (قالوا المعاأر سل بعدومنون ) يعنى قال المنعقاء المعارس الله بعصا عامن الدين والهدى والحق مصدقون (قال الذين إستكبروا)يعنى عن أمراللة والايمان مو برسوله صالح (المالدى آمنتم له كافرون) أى جاحدون مسكرون . (فَمْــقرواْ الساقة) يمي فعقرت،ثووالثافةوالعقرقطع،وفوبالبعيرثم بـعلاللـحرعقرالان نا-والبعير بعقره ثم بنحره (وعة واعن أمرر مهم)أى تكبرواعن أمرر بهم وعصوموا لمتوالعاوف الباطل والتسكير عن الق والمعنى أمهم عصوا الله وتركو أأمر وفي الناقة وكفو والبهم صالحا سليدا اصلاقوا اسلام (وقالواياسال الشَّابِماتعدما) عنى من العدَّاب (ان كست من المرسلين) يعني ان كست كما يزعم مك رسول الله فان الله تعالى بنصر وسلاءلى أعدائه وانمأة الواذلك لامم كاتواسك بين وكل رأحبوهم به من العسذاب فجل الله للم ذلك فقال تمالى (فاخدتهم الرجعة) قال العراء والزجاج الرجفة الوله الشديدة العطيمة وقال مجاهد والسدىهي الميمة فيعتمل أسهأ خدتهم الرايامن تحتهم والسيعةمن فوقهم حتى هاكواوهوقوله نصالي (فاصبحواتي دارهم باتين) يدني فاسبحواني أرضيم وبالدهم باتيي ولذلك وحد الدار كايفال داوا لحرب أيُ بلدا لحرب ودار مني ف لان عمي موضعهم وجمع مرجع في أية أخوى قال في ديار هم لا نه أراد مالسكل واحد منهم من الدياروالساكن وقوله جائيس يعنى الركين على الركب والجنوم الساس والعلير بمسترلة الروك للبعير وجثوم ألطيره ووقوعت لاطئا بالارض في حال نومه وسكونه الميسل والمعنى امهمأ صبحواجا يمين على وجوههم مونى لايتحركون (فنولى عهم)يه ي فاعرض عنهما الحوفي وقدهذا التولى فولان أحسدهم أمه تولى عنهم بمدان ماتواوهلكوار يدل عليه قوله فاصدواق دارحم جانمين فتولى عنهم والداء للتعقيب وقدل على أنه يعل هذا النولى بعد جثوم بدوه وموتهم والقول الثافي أمه تولى عنهم وهم أحياء قب ل موتهم وهلاكهم ومدل عليه أمه عاطيهم (وقال ياقوم لقداً بلعتكم رسالة ربي وأصحت ليكرو لكن الأنتيون الداميين) وِهذا الخَفَابِ لا يَلِيقِ الابالاسياء قعلى هذا القول بحتمل أن يكون في الآية تفديم وتأخير تقدير وفتولى عنهم وقال ياقوم لف أيامتكم رسالة ربى واصحت لسكروك والاعبون الناصحين فاخسفتهم الرجفة فاصدواني وأرهم بأنبن وأجاب أمحاب القول الاولءن هذاأته خاطبهم بعدهلاكهم وموسى بويخاونقر يعكما خاطب الميصلى الله عليه وسلم المكفار من قتلي مدرحين الفواقي القليب خعل يداديم بإمهام ما خديث في الصحيح

( 10 - سازن - نك ) العقرال حبيهم وان كان العقرال حبيهم وان كان المافر قداد بن الندازه كان برخاهم وكان قدارا حرازوق قديما كما كان مرحهم) و تولواعت واستكبر وا هرعون كذك وقال عليه السلام على أشق الاولين عاقر نافذ صالح واشق الآخرين قائلك (وعقواعن أمررهم) و تولواعت واستكبر وا وأمرو بهم ماأمر به على لمان صلح عليه المسلم من قوله قدروها تأكل قيار ضالة أوندان ربهم وهو دين واقالوايا صالح التناباء معذنا ) من العدة اب (ان كنت من المرسلين عاضفتهم الرحفة) الصيحة التي زارات لما الارض وأضار بوالهما (قاصبحوالي والدي المنافرة والميالية ومنافرة المنافرة والمنافرة (وقالوالوافر) أي معاشرة والمنافرة والمنافرة عن واصحت كراكن لا تجهون المنافين ) الآمرين بالهدى لاستحلاء الهوى والنعية عند المواقعة

إوفيه ففال عمر بارسول انة كيف تسكام أقواما قد جيفوا فبذارما أنتم باسمع لمنا قول منهم ولي والإيجيبون وقيل اغاخاطيم ماغ بذلك ليكون عبرمان بأتى من بعدهم فيغز برعن مثل الطريقة التيكانو أغلما يلذكر فعة تودعل ماذكره عندين اسحق ووهب ين منبه وغيرهم أمن أصحاب السيروالإخباركا فالواجيعان عادالماهلكت والفضي أمرها عمرت عوديده هاواستخلفوا في الارض فدخلوا فبها وكثروأ إن أحد حدليني المسكن من المدر فينود موالرجل وي فلسارا واذلك انخذ وأمن أخيال ألد سعة من العنش والرغاء فعتو لوأ فسدوا في الارض وتبدوا غيرالله فيعث البه تصالى البهسم طاعاً نبياوكانواقوماعر بإوكان صالحمن أوسطهم نسب همالى اللة تعالى والى عباديه حتى شعط وكبرفل يتبعه منهم الاقليل مستضعفون فلمسأألج عليهم سألم بالدعاء والتبليغ وأكثر فم التحذير والتخويف سألوه أن يريهم آية تكون مصدافا على ما يقول ففال صاخأى آنة تريدون فقالوا تغرج معناالى عيد ناوكان فم عيد يخرجون فيه أصناءهم وذلك في يؤمُّ أوار من السنة وقلوا مدعوا لمك وندعوا آلمتنافان استجيب الثا تبعناك وإن استجيب لنا البعتما فيقال لمؤيّر صالحاتم غرجواباصنادهم الى عيدهم وخرج صالح معهم ودعوا أوثائهم وسألوها أن لايستجاب لعالم في شيء ابدعو به مُ قال جندع بن عرو بن سواش وهو يومنا سيد عود باصالح أمنو ج انالمن هيأ والعسفرة لصغرة منفردة في ناحية الحجر يقال لها الكاتبة نافة يخترجة جوقاءو براء عشراء والخسترجمة ماشإ كائي البغت من الابل فان فعلت آمنا بك وحد قناك فاخذ عليم صالح مواثيقهم لأن فعلت لتعدقني ولتؤمن أكرك فالوانع فالعصلى صالح عليسه الصبلاة والسلام وكعتان ودعاريه عزوجسل فتستعفث الصخرة كإتمكنن النتوج بوادها متحرك المنبةعن نافة عشراء جوفاءو برامكا سألواد وصفواغ برأته لايعل مايين لجنابية الاالةعز وجل علىاوه منظرون المائم تتبسسفيا شلهانى العظم فالسن به جندع بن عمروود عطمية من فومه وأراديقية أشراف تمودان يؤمنوابه ويصدقوه فنعهم ذؤاب بن عمروين لبيد والحياب وكانالسائمي أونانه ورياب ون منهروكان كاهنهم وكانوامن أشراف تمود فلما خوجت التاقنين الصخرة فأل فم مثالمًا هذه فاقتطاشرب ولكرشرب يوم معاوم فكنث النافة ومعهاسقها في أرض تعود ترعى الشجر وتشرف المآء وكانت تردالله غبافاذا كان يوم ورودها وضعت رأسها فى بترف الحجر يقال لحسابة النافية غاتر فع وأسيَّا أحقّ تشربكل مافيهاف لاندع قطرة تمررفع رأسها فتتفحج لهم فيعلبون ماشاؤا سهامن لين فيشر بورك ويدخرون حنى علوا أوانيم كامام صدرالها ققمن غيرالفيجالنى وردت سنمولا تقدران تعدرهن ميثيباً وردت منى اذا كان من العبد كان يوم عود فيسر بون ماشاء القس المامو بدعوون مايسا واليوم الناقسة فهم على ذلك في مسعة ودعة وكانت النياقة تصيف اذا كان الحربيلي الوادي، فتهرت مُهُمَّا مواشبهه الابسل والبغروالغنغ فنهيط الىبطن الوادى فتسكون فيسوء ويديديه وإذا كان المنشأد فتشتوالسأقة فيعلن الوادى فتهرب المواشى الىظهره فتسكون فيالبرد والجدب فاضرذك بموأشيك للاممالني ويدهالة بهم والبسلاء والاختبارف كبرذاك عليام فعتواعن أمرر بهم وسكام وألي على عقر الناقسة فاجعواعلى عقرهاوكانت امرأنان من عوديقال لاحداهما عنديزة بنت يتأمن عظلا وتسكنى إم غدنم وكانت عجوزا سعنة وهي امرأة ذؤاب بن عمر دوكانت ذات بناتُ حسان وذاتَ مَالْمُهُ وَالْمَ وبغر وغنم والمرأة الاخوى يقال لمساسيد فقينت اغتار وكانت جيلة غنية ذات سواش كشيرة وكانتأ أبرأ ألثك الناس عداوة اصالجعليه العلاة والسلأموكا تناتحيان عقرالناقة لماأضرت عوأشهدا فنحيلنا في عقر الفاقة فاعت صدقة وبالامن عوديقال لهالحياب لعقر الناقة وعرضت عليه نفسها ان هو فيدل فأق عالم افلاعت ابن عم لهايقال له مصدع بن مهزيج بن الحياو جعلت له بَعْدِ عاعل أَنْ يُعَمِّر الناقة وَكَانتَ مَن أَخِينَ النايان

منيحة ندرة الفضيحة ولكنها وغيمة توري السخيمة رويان عقرهم الناق كان برم الاربعاء تلائقاً إلى مستفروبيده تلائقاً إلى مستفروبيوهم أوليوم وعسمرفالثان وتسودفي الثانث ويعبيم كناتك ووي أمخرج في ماتة وعشرة من المسلمين وهو يبكي ففاعد إنهم هلكوا وسعين معسه هلكوا وسعين معسه فلكوا وسعين معسه فلكوا وسعين معسه فلكوا وارهم

وسواوا يحتره ومالاها بالهادلك ودعت عنزة بنت غنرف ارمن أساه وكان رج و بزع و زانه كأن إس ذانسية ولم يكن لسالب ولكنه ولدعلي وراشبه فغالث عنسزة لقدار أي مناتي ششت أعطيتك على أن تعقد الدافة وكأن فدارعز يزامنه عاقى قومه (ق) عن عبد الله بن زمعة رضى الله تعالى عنه إغطب وذكر الماقة والذي عقرها فنالرسول القصلي الله عليه وسلااذ لحباد ببلعز يزعاده منيعى وعطه مثل أبي زمعة قوله انسعث أي قام يسرعة والعارم ةوالنوة والشرآسة والميع للمتسمعي أراده قال أصحاب الاخبار فاطلق فدار بن سائف ومصدع بن مهزج فاستنفر واغواة غود فاسعهم سسعة ومصدعو أمهامهما فرصدوا الباقة مني صدرتءن الماء وقدكن فمأقداري أصل صيخرة على طريتها وكمن لهامصدع فيأصل صخرة أخرى ترتعلى مصدع ورماها بسهم فانتطبنى عفالة سافها شرجت أمغنم عنيزة رت آيتها فسعرت عن وجهها وكانت من أحسن الماس وحها لراهاقد ارتم حنته على عقرها وأعرفه به فشدقدارعلى الباقة بالدرف فكشف عرقو مهافرت ورغت رغاة وإحدة فقعد وسقهام والحبل ثم طعن قدار في الشافع حرها غربجاً هل الباد فاقتسموا لهها فلساراً ي سفها ذلك الطلق هار ياحتي أتى جبلامنيعا يقال لهمه روفيل فارة وأتخى صالج عليه الصلاة والسلام ففيل لهأ درك الماقة ففدعقرت فاقبل نحوها ومنوح أهل البلاء شاغه نعو يعتكرون اكسويقه لون ياج التفائم اعقر جافلان ولاذ تسليا فقال صالح العلر وأحسل تذركون فمسيلها فالأدركشموه فعسي أن يرفع عنكم العذاب فرجوا في طلبه فرأوه على الجبسل فذهبوا ليأخسفوه غاوجى المقاتعالى الحالجيل ان تعااول فتطاول سنى ماتناله الطبر وجاء صالح عليه الصلاة والسسلام فلمارآه الفصيل كيحتى سالت دموعه ثم رغاثلاناثم العحرت المسخرة فدخاها فقال صالح لكل رغو فأجل يوم تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب وقال إين استحق تسع السقب أربعة نقر من التسعة الذين عقروا الناقة وقيهم مسدع تندين جواحوه ذواب فرماه مصدع بسيهم عاصاب فلبهثم جذبه فانزله والقوا لجعمع طيرأمه وقال فمرصا لرعليه الصدلاة والسلام انتهكتم سومة القفايشير وابعذاب الله ونقمته قالواوهم يهزؤن بهومتي ذلك ياصالح وما آبة ذلك وكانو أيسمون الايام فى ذلك الوقت الاحدادل والاثدين أهون والتلائاء دبار والاربعاء جبار والخيس مؤنس والجعسة العروية والسنت شسيار وكاتواعقر واالناقة يوم الاربعاء فقال للمصالح عليه الصلاة والسلام حين فالواذلك تصبحون غدابوم مؤنس ويجوهكم مصفرة ثم ون يوم العروبة ووجوهكم عمرة ثم تصبحون يوم شباد ووجوهكم مسودة ثم يسبحكم العذاب يوماً ول فلما فالطم صالح ذلك قال التسعة ألذين عقر واالناقة هلمو اقلسقتل صالحافان كان صادقا عكناه قبلنا وانكان كاذبا كناق دألخماه مناقته فاتوه ليلاليقتاوه فيأهاه قدمعته بمالملاث يخباطجارة فاسأ أبطؤ اعلى أصحابهم أبوامتزل صائح عليه المسلاة والسلام فوجسه وهروقه وضحوا بالحجارة ففالوالصالح أت قتلتهم تمهموابه فقاست عشيرته دونه وفالوالا تقتلوه أبغه اعانه فدوعتكم العذاب امه نازل بيج بعد ثلاث فأن كان صادفا أمرز يدوا وبكم الاعضباعليكم وانكان كاذماها تتم وراءماتر مدون فانصرفوا عندتلك اللياة فاسبصوا يوما تليس ووجوههم مصغرة كاعناطليت بالخلوق صغيرهم وكبيرهم ذكرهم وأنشاهم فابقنوا بالعذاب وعرفوا أن صالحا فلمستقهم فبا قال فطلبو وليفتلوه فهرب منهم ولق بحىمن بطون تعود يقال لهم بنوغتم فعزل على سيدهم واستعمل ويكنى اى حدث وحومشرك فع صاسلافل يقدروا عليه وكانوا يجدواال أصحاب صاسخ ليدلوهم عليه فقال ربيسل من أصحاب صالح يقال له مبه عن هرم يابي الله انهم بعذ بوغال و طه عليك أف وطرب عليك قال انع فداوهم عليه فأنواأ باهدب فكلموه فأمرساخ فقال هوعندى وليس لكماليه سديل فاعرضواعنه وكوه وشنغلهم مارل بهم من العذاب فجال بعضهم يخير معضايما برون في وجوههم فلسا أمسوا صاحرا

قلومهم فيصد ورهم وهلكواجيعا الاسارية متعدة يقال لهاذر يعتبق التدء وحسل المصالح عليه الصلاة والسسلامان قومك فاقتك فقال لهم ذلك صالح فقالواما كنالنفعل فقال صالح انه سيولدني شهركم هندا غزام يعقرها فيكون علا ككم على يديه فقالوالا يولدل في هذا الشهر ولدالافة لناءة ل فولدلتسعة منهم في ذلك إلشهر أولاد فتبعوهم تم ولدالمعا عروادهاى أن يدعدان كان ابروادله قبسل ذاك ولدوكان الواد الذى ولدله أجر أذرق مة فرأوه قالوالوكان أبناؤنا أحياء لكانوا مثلوهم فاللغلاء فغفت على صالح لانه كان سـ بب فتل أيناتهم فتفاسموا بالله بعني فتحالفوا بالله لنبي ننه وأهمله وقالوأنخر يُح فنرى الناس اناقد خرجذاالى سفرفنانى الغارفن كمون فيعستى آذا كان الكيل وموج صالح الى مس أتيناه فقتلناه غم ترجع الى الغارفنكون فيسه حتى تنصرف الى رحلنا فنقول الشسهد تأمهاك أهادوانا دقون فيصدقو تنافينانون اناقد توجنا المسسفر وكان صاسخلاينام معهسم فىالفرية بلكان يبيت مأناهم فيعظهم ويذكرهم فأذا أمسي شرج الحاء مة الى الغار فدخاوا فسقط عليم فتتاوا فالطلق رجال عن كان قَداطلع على أمرُ أُمَّا لينظر وامافعل أولئك التفرفرأ وحهوهه رضخ فرجعوا المحالتمر بةيم حنى فنلهم فاجتمع أهل القربة على عقر الناقة وة ل ابن اسحق كان الق بدى وغرملا ولدالمعاشر ولدساه بقدار فسكان بشبسر يعا فاستاك برجلس مع أناس يشبر بون الخرفارادواماءليزجوابه شرابهب وكان ذلك اليوم يومشرب النه يته الناقة فاشتد ذلك عليهم وقالواما نصنع تحن بلبن هذه الناقة ولوكنا مأخة هذا الماء الذي تشر بعالماقة فنسقه الانعامنا وزووعنا كالأخرالنارة لآبن العاشر هل ليجان أعقرها لسيح فالوانع فعقر ها (ق) عَنْ إن عمر وضي انة عنهما قال لمامر وسول انة صلى انة عليه وسأ بالحجر فاللاند مُعاوا مسا كم : الَّذِينُ طُلُمُ [ أنفسهم أن يعبيكماأ صابهماالأن تسكونوايا كين تم قنع رأسه وأسرع للسبرسى جاو ذالوادى وفي رواية إلاتدخاواعلى هؤلاء المفذين ترذكر مثاء ولمعاعنه آن الناس تزلوامع رسول المة صلى المةعليه وسُرَعِلَىٰ الجرأرض ثمود فاستنفوامن آبارها وعجنوا به المتدين فامر همرسول التقصلي المتعمليه وسلم الأبار يتوألمأ ستقوءو يعلفواالابل الجبن وأصرهم أن يستفوامن البعرالني كانت تردها الناقة ولليفارى ان رسول الله لي الله عليه وسل لمبانزل الحجرف غزوة تبوك أمره مأن لايشر بوامن آيارها ولايستغوامنها فيناكوان عجياً استقينافا مرحسم الني صدلى التعطيه وسدال بطرسواذنك التعين وجرية واذلك أباع وفأبستن الإساديث قال رسول المتأصل المتأجلية وسيرالانسألوا وسوليج الآيات عولاء قوم مسالخ سألوار سؤطر ألإية (ولوطااذفال القومه) إى واذِ كرلوطا واذبدل منه (اتأقون الفاحشة) تفعلون السيئة المتدادبة في الفيح (ماسبقكم بها) ماعما ياقبلكم لتأكيدال فيرافاد تمعني الاستغراق والبأه للتعدية ومنه قوله عليه السلام سبقك بهاعكاشة (من أحد) من ذائدة

(من العالمين) من التبعيس فبعث اللة النافة فكات تردمن هذا الفيج وتصدر من هذا الفيج وتشر سماءهم يوم ورودها وأراهم مرتق المصيل من القارة فعتواعن أمرر بهم وعقر وهاقاهلك اللة من تحت ديم الساء منهم في مشارق ألارض علهم أولابقوله أتأنون ومفاريها الأرجلاوا مدايفال لهابو وغال وهوأ بوثقيف كان في حرماللة فنعه حرم اللة تعالى من عداب اللة الفاحسية مرعهم عليها فلساخ بجأصابه ماأصاب قومه ودفن ودفن معه غصن من ذهب وأراهم وسول التقصلي القعليه وسافح فغال أتم أولسن عملها أف رغال فتزل القوم وابتدروه بإسيافهم وحفر واعنه واستعرجوا ذلك الفصن وكاست الفرقة المؤسنة س قوم رفىولە نىمالى (أننكم صالحأن يعة آلاف خوج مهرمالج الى حضرموت فلعاد خاوها مات صالح فسعى حضرموت ثم شوا أربعة لتأنون الرحال) بيان آلإف مدينسة وسموها ساخوراء وقال قومهن أهل العاتوف صاحاعليه السلاة والسلام يمكة وهوابن عمان لف وله أنأ تون الفاحشة والمبين سنة وأقام في قومه عشرين سنة في قوية تعالى (ولوطا) يعنى وأرسل الوطاوقيل معناه واذ كرياميد والمبسزة مثلهاق أتأتون لوطاوهولوط بن هاران بن تارخ وهوابن أخى أبر اهيم وأبراهيم عدر (اد قال القوم) يعني أهل سدوم واليهم لماز نكار اركم على الاخبار كان قدأوسل وذاك ان لوطآء ليه السلام لماها جرمع عمه إبراهيم عليهما الصلاة والسسلام الى الشام فعزل مدنى رحفس يقالبأني ابراهيم عليه السلاة والسلام أرض فلسطين ونزللوط الآردن أوسله أنته تعالى الى أهل سدوم بلدعوهم الحى انته الرأة اداغشيها (شهوة) تِمَالُ وَيَهَاهِمِ عَنْ فَعَاهِمَ الْقَبِيحِ وهو قوله تعالى (أَمَّالُونَ الفَاحَسَةُ) بِعَيْ ٱنْعَمَاوِنَ العَمَاةِ الْخَسِيسَةُ التَّيْ هَيْ عَايَّةً مف ولله أي الرئستهاء فى القييروكات فاحشتهم انيان الذكران في أدبارهم (ماسبقكم بهامن أحد من العالمين) من الاولى والدة لاحامل لكع عليه الابجرد لنوكيدالنغ إدافاه ةمعنى الاستغراق والنانية للتبعيض والمعنى مأسبقهم أبهما القوم بهذء ألعملة الفساحشسة الشهوة ولاذمأ عظم منه أحدمن المالمين قبلكم وفي هذا الكلام تو ميخ لم ونقر يع على فعام تلك الفاحشة فال عمروين ويسارما وا لانهوصف لحسم بالهيمية ذُكريملي ذكرف الدنيا الاكان من قوم لوط (أنشكم لتأنون الرجال) يعنى في أديارهم (شـــه وقسن دون (مسن دون النسام) أى النساء) يعنى أن أدبار الرجال أشهى عند حكم من فروج السساء (بل أتتم) يعنى أبه القوم (قوم مسروون) لأمن ألساء (بل أتم قوم أى بجاوزون الحلال الى الحرام واعداد مهم وعيرهم ووبتحهم مذاالفه للطبيث لان الله تبارك وتصالى خلق مسرفون)أُصربعـن الانسان وركب فيه شهوة التكاح ليقاء النسال وعمران الدنيا وجعل النساء علالاشدهوة وموضع النسس الاسكارائي الاخبارعتهم فاذاتركهن الانسان وعدل عنهن الىغيرهن من الرجال فسكا محاقد أمرف وجاوز واعتدى لانه وضع النيع بالحال التي توجب ارتكاب أ في غير عاد وموضعه الذي خلق له لان أدبار الرجال ليست علا الولادة التي هي مقصودة بتلك الشيهوة الركبة القبائح وحوانهس قسوم فى ألانسان وكانت قصة قوم لوط على ماذكره محدين أسحق وغير ممن أهل الاخبار والسسيرامه كانت قرى عادتهم الاسراف وتجاوز قوم لوأط يخشبة ذات زروع وتحارلم يكن فى الارض مثلها فقصدهم الناس فا آذوهم وضيقوا عليهم فعرض الحدودني كلشئ فنتم لم البيس ف صورة شيخ وقال لمماذا فعلنم مم كذاوكة انجوتم منه مرفابوا فلما الحالناس عليم أصدوهم اسرفوال باب فضاءالشهوة فأسابواغ انحسانا صباحا فاحبثوا واستحكم ذلك فيهم فالبالحسن كانوالا ينتكعون الاالغر بامرقيسل حنى تعاوز اللعناد الى غسير إستحكم ذلك الفعل فيهم حتى نسكت بمضهم معناوقال السكلي ان أول وزعمل به عمل قوم لوط ابليس وذلك المتاد (وماكان حواب لان بلا دُجم أخصبت فقصاء هاأهل الدان فتمثل لهم البيس في صورة شاب أحر دفاد عالى نفسه فكان أول فومه الاأن فالواأخرجوهم من نسكح في دبره قام الله تعالى السياء أن تحصيهم والأرض أن تخسف بهم ي قوله عز وجسل (وما كان مــن قر يتكم) أىلوطاً

أدارال باللانهاموضع المعاستومن تركهافقد تطهر وقيسل ان البعدعن المعاصى والآنام يسسى طهارة الماحشة ومفهر بمسفة غن تباعد عنهماقة - تطهر فلهـــذا فال أنهم أناس يتعلهرون أي من فعل المعاصى والآثام (فانجيناه وأهداد) الاسراف الذي هوأصل من الأمر باخراجه ومن معمن الومنين من قريتهم (انهم أناس يتطهرون) بدعون لطَهُارة وبدءون فعلنا المجيشاعن ابن عباس وضي الله علهما عابوهم عاجدته (فالحبية إوقاهله) روس يختص بعمن دونه من المؤمنين

ومن آمن معديعتي ماأحانوه

بما يكون جــوابا عمـا

كلمهم بهلوط سن أنكار

جواب قومه) بعني وبا كان جواب قوم لوط الوط اذو بخهم على فعلهم القبيح وركو بهم ماحرم أللة نعالى

عليهم من العدمل الخبيث (الأن قالوا) بعني قال بعضهم لبعض (أخر جوهم من فريت كم) يعني اخرجوا

لوطا وأنباعه وأهل دينه من باسكم (انهم أناس يتعاهرون) يعنى انهم أناس بتنزهون عن فعلسكم وعن

(الاامر) أنه كان من ألعام ين ) من الباقين في العداب والتركيل فليساقة كورعدل الاتاث وكانت كافر هموالية لاهدل سدوم ولاراق الهاالتعنت اصابها يخريفات (وأمدراعليهم معلرا) وأرسلاعليهم توعلمن المطريجيياة لواأ مطراللة عليهم الكحريث والدار وقيل خسة على سافر بهم وة لـأبوعبيدة أمطر فى العداب ومطر فى الرحة ( فاصل كيف كأن م: بالقيمان منهدوأ مطرت بجبارة "عافية المرمين)السكافرين إيمى فاعينالوطاومن آمن بعواتبع على ديبه وقيسل للرادياها المساون بعيسب السب أوالمرادياه ال (والىمدين) أرسلاالى ابيناه (الاامرأته) بسي زوجت (كاتس العابرين) يعنى كات من الباقين في العدة الدلامها كات مدين وهموامم قبيساه كافرة رقيل معاهكات من الناقين الممرين فدأتي عليهادهرطويل م هلسكت معمن هلك من قوم لوط (أحاهم شعباً) يَقَالُهُ واعدة لمن العابرين وإرهام من العابرات لام اهلكتمع الرجال فغلب ذكر الرجال فقال من الغابرين سطيب الاسباء لمسس (وأمطرماعلبهم مطرا) يعي حجارتمين سمجيل فدعجنت بآلكيريت والسارية السطرت السهاء وأمطرت مراجت قومه ركانواأهل وقال أوعيدة يتال فالمسلب أمطرت وفالرحة مطرت (الاسلركيم كان عاقبة الجرمين) بعمَّ أُلْمُ بحسلاكاييل والموارس باعدكف كان عاف هولاء الذي كذبوا ماته ورسوله وعملوا القواحش كيف أهلكاهم فالمعاهدة ول (قالياقسوم اعسدواامة حبر بل عليه السلام عاد من جساحيسه تحت مدائن قوم لوط فاقتله باور فعه الى السماء تم قلبها بعدل أعلاها مالسكمين العصبره قسه أسعلها تماتيعوا بالخيارة وقوله عاصل كيع كان عاقبة الحرمين وانكان هذا انخطاب للتي مسلى انتحلب وأسل جاه نکم بیسهٔ من رکم) لكن المراديه تبرمين أمت ليعتر وإعماس على أولنك فبنزج وابذاك الاعتبار عن الاعمال القبيحة أى معجزةوان لمنذكر في والعواحش الخيينة ﴿ قُولُه عروجل (والحمدين أخاهم شعيماً) يعيى وأرسلنا الحامد بن أكثرا الحسر بن على أ القربان (فاردوا الكيل إن مدس استرسل وهو مدين بن إبر أهيم الخليل عليه الصلاة والسلام فعلى هذا يكون المعتى وأرسلنا الى والذ والميزان) أتموهما والمراد مدبى ومدس اسم الفبياة كأبقال شوغيم و سوء دى وبنوأ سدوقيل مدين اسم الماءالذي كاتواعل وقيلُ عادقسوأ الكيل وورن حواسم للديد وعلى حذين القولين يكون المعنى وأرسلنالي أهسل مدين والسحيح حوالاول لقوله أساهيم الميزان أو بكون السيران شعبسايتى والنسب لافالدين وشعيب حواس توريب بن مدين من إيراهيم عليه السلاة والسسلام قله عطاء كالميعاديمين المصدر (ولا وقال يحد ت استحق هوشعيب بي سيكيل بن يشجر بن مدين بن ابراهيم عليه السيلام وأم ميكيل باشاوط تيخسواالاسأشياءهم) عليه السلام وقبل هوشعيب بن يتوون بن تُو يب بى مدبن بى ابراهيم عليه السسلام و كان شعيب أعمى وكان رلا تشموا حقوفهم يقالىلەحطىبالا سياء لحسن مراجعتەقومە دكان قومەأ ھەل كەروبىخىس نى للىكىياڭ واليزان ( قال) يْعْيُ بتطعف الكلل ونقصان شعيب (ياقوم اعبدوالمة مالكم من المنفيره قلسعاء تمكم بينة من ربكم) يعني قسباء نكم عجة وبرهان من ربكم الوزن وكانوا يسحسون عتبقة ماأقول وسدق ماأدهىس النبوة والرسالة البكم لانعلابد لكل نيمين معزة تذل على صدق ماجاه النسكلشي في سايعتهم معين عدالة تيران ظك المتجزة التي كات لشعيب لم تذكر في الفرآن وليست كل آيات الانبياء مدكوزة في رغس پتعسدی الی الفرآن وقيل أراد بالبينة عيء شعيب بالرسالة البهسم وقيسل أراد بالبينة الموعطة وهي قوله (فارووا الكيل مصعولين وهسما الباس والمِزان)بسى فاعواالكيل والميزان وأعطواالاس حقوقه في رهوفوله (ولا بضوواالماس أشياءهم) بعنى وأشاءهم تقول يخبت لانطاموا الماسحنوقهم ولاننقصوه ماياها فنطعفوا الكياروالوأزن يقال بمخس فلان في السكيل والوزلَّ ريدا-نساي نامتهاياه ادانتصه وطففه (ولاتصدوا فى الارص بعد اصلاحها) يعى وسدان أصلحها التانعالى بيعث الرسل وأظامة (ولاتفسدوا فيالارض العدل وكل نبي يبعث الى قوم فهو صسالا - بعر ( ذل يم ) يعني الَّذي ذكرت لسير وأمر رُحَي من الإيم أن المةُ بعداملاحها) بعدالاملاح ووفا السكيل والبران وتركة الطروالبخس (خيرالخ) يعي عااتم عليهمن الكفروط الناس (ان كتم فهاأى لاتفسدوا فساءد مؤمنين ) يدنى ان كستم مصد قين بساأ قول (ولا تتعدوا بكل صراط توعدون) بينى ان شعيباة للقوف مأاصارفيوا الصالحون من المكعارولاتقعدواعلى كل طريق من الدين وألحق تمتعون الداس من الدخول فيدونها دونهم على ذلك الأنساء والاول اءواضاوته وذاك انهم كانواع لسون على الطرقات ويتوفون من بو بدالايدان بانتو برسوله شدعيب وهو قوله نعدالى ،كاضافــة مل مكوالملـــل مرن عن سبيل المتمن آمن به) يعني وغنعون من يريد الإيمان يأنة وتفولون أن شعبياً كذابً والنهاوأى بشل مكركم في لقيل والنهاد (ذلكم) شارة الحمداذ كرمن الوها والكيل والميزان وتراث البخس والاعساد في الارض

الميل والنهار (ذلسة) اسارة للمهاذكوين الوا المسكيل والميزان وترك البخص والاصدوق الارض (خيراسكم) قالامساب توسعن الاسدوة (ان يحتم قوسين) مصدقوب لى قول (ولانف مدوليكل صراط) كمل المربق (نوعافون) من تمنى بشعب العذاب (ونصدون عن سبني الشاع) من السيادة (من تمن به) بارة دوقيل كانوا يقطعون العلرة دوقيل كانوا عشاريس ﴾ (وتَهُونِهَ) ولطلبون لسينها إنه (حو به) أى اصغونه النائم بالها سول موسة غيرستنيدة للنعوج عن ساؤكيا وعل توعد عند عليه العب عبار المطابق لاتعدوا موعدين مساويا عن مسيليا أنه و أغيث موسا (والاكرواد كرواد كنتم قليلا) لنعتول به غير قرف يركز أنى واذكر وعلى بهذا الشكروف كوفكم فليلاعث كم فليلاعث كم كانت ووقعت كل (١٩٩) وفيل النعت محتال المصبح.

تزوج من لوط ف ولدت | وتقوفونه بالقشل فالما إن عباس كانوا يجلسون على العاريق فيخسدون من أنى عليهسم إن شعيبا الذى ورى الله في سدا با الما وكه تر بدونه كذاب فسلايفتنه كم عن ديئكم (وتبغونهاعوجا) يعنى وتر يدون أعوجاج العاريق عن الحق والصاءفكثروا والطروا وعدوهاعن القصدوقيل معناه وتلتمسون لها الزيع والطلال ولانستقيه ونعلى طريق الهدى والرشاد كيف كان عاقبة المعسدين) (واذكر وااذكنتم فليلاف كغركم) يدى ان شعيبا علّيه الصلاة والسلام ذكرهم أممة الله عليهم قال الرحاح آح امرمو أصدقدلكم المعتمل ذلك تلانة أوجه كثرعددكم وكثركم الغني مدالففر وكثركم القوة مدالسن ووحه ذلك اسماذا م الام كة وم نوح وهود كانواوة راءضعفاء فهم يمزلة القليل والمنى انعكثركم نعسدالقاة وأعزكم بعد الذاة فاشكروا اعدة المة تعالى وصالح ولوط عابهم السلام عليكم وآمنوابه (وانطروا كيف كان عاقبة المفسدين) بعنى وانطر والطراعشبار ما برلدين كان قبله كم من (وان كأن طائفة مسكراً منوا الام السالفة والقرون اخالية مين عنواعلى وبهم وعصوارساء من العداب والحلاك وأقرب الاعراليكم قوم بالدى أرسلت به وطائقة لم لوط فانطروا كيف أرسل المة تعالى عليهم حجارة من الساعل اعصوه وكف وارسدله (وان كان طائف تسمكم يؤسوافاصدوا)فانتطروا آمنوا بالذى أرسلت به وطائف لم يؤمنوا) يعنى وان اختلف ثم فى رسالتى فصرتم فرقت إد فرقة آست فى (متى يحكم الله بيسا) أي وصدفت رسالتي وفرقة كذبت وجحدت رسالتي (فاصبر وا)فيه وعيد وتهدبد (حي يحكم الله بنسا) بعي من العريف بن بان ينصر حتى يقضى الله ويفصل بينشاف عزاءا ومنين المصدقين وينصرهم وبهاك المسكدبين الجاحدين ويعسفهم الحفسان عسدلى المسللين (وهوخيرا لحاكمين)يدي انهما كم عادل منزه عن الجور والمبل وألحيف في حكمه واتما قال حير لحماكمين ويطهرهم عليهم وهدادا لأبه قديسمي بعض الاشخاص ماكاعلى سنيل الجاز والله تعالى هواخا كمفى الحقيقة فلهسذا فالردهوخير وعيسدالكافرين مانتكام الحاكين (فالاللا الدين استكبروامن قومه) يعنى فالدالجاعة من أشراف قومه الذين تكبرواعن المة تعالى منهدم أوهو حث الابمان المنة وبرسوله وتعطمواعن اتباع شعيب (المخرجنك باشسعيب والذين آمنوامعك من قريتماأ و للؤمنين على الصرواحمال لِتعودن في ملسا) يعنى أن فوم شدعيب أجابوه بإن قالوالابلدس أحد أحربن اما النواحك ومن وبعث على باكان يلحقهمن المشركين دينكمن بالماأولترجعن الىديننا وملتناوماتعن عليمه وهمذافيه اشكال وهوان شعيبا عليه الصلاة الى أن يحكم الله بينهــم والسلام لمبكن فطعلى ملتهم حنى يرجع الى ما كان عليه فسامعني قولة أولتعودس في ملتناوا جيب عن هدا وينتقم طسم منهسم أوهو الاشكال بان انباع شعيب كانواقبل الآبان به على ماة أولئك الكعار فاطبو اشعيباوا نباعه حيعاف خل حطاب للفسر يقمين أي هُوفَى أخطاب وان لم يكن على مانهم قعا وقيل معناه لتصيرن الى ملتنا فوقع العود على معى الابتداء كما تقول ليصرالؤمنونعلي أذي قدعادعلي من ولان مكروه بمنى فسلقني معدّلك وان لريكن فدسبق متعمكر وهوم و كاقال الشاعر الكفاروالكافر ونءلي فان تكن الأبام أحسن مدة ع الى ققد عادت لهن ذابوب مابسوءهم من ابمان من أراد فقد صارت لمن دُنوب ولم يرد ان دُنو با كات لمن قبل الاحسان ﴿ وقوله تعالى (قال أولو كـنا كارهين ) آمسن منهسم حنى بحكم الله أى لانعود فأمانكموان أكرهتم وناوأ جبرتموناعلى الدخول فيها فلأنقبل ولاندخسل فدافتر بناعلى الله فبمزا لخيثمن الطيب

عندانى مستح مدما ذنجاتا الله منه ارا جواب عند مثل ما جيب من الاسكال الاول دهوان تقول ان الته المخرجة المنسب والتي تستعب والتين تسئول المنطقة المنطقة

(وهوخى الحاكمان)لان

عكمه حق وعدل لاعاف

ف ما لحور (قال الملأ الذين

استكبرواسن فوسه

كمفيان عدنافى مكشكم بعداد نجاطا هقمشا) يعتى ان شعيباأ جاب قومه اذ دعوه ومن آمُن به إلى العود الى

مكتهم والدخول فيها فقال قدافتر بنايعني قداختلفناعلي الله كذبا وتخرصنا عليده من القول باطلاان تحن

وجعنا الحملتكم وقدعامنا فسادما أتتم عليهمن الماة والدين وقدأ فقذنا الته وخلصامنها وبصرنا حطأها وهذا

أيضافيه من الاشكالمعمل ماف الاول وهوان شعيباعليه الصلاة والسلامما كان ف منهم قط حنى مقول ان

فی حلم وان کان پر شا 14. نجي قومه انذين آمنوا بعمن نشالة الباطلة الأن شعيبا سلم مسدق جلتهم والأبكان يريأ عما كالواعليد مىن دَلْكُ اجراء لكلاً.. من الكنر طبوى السكلام على حكم التغليب وقيد ل معنى نجاطانة منها علمنا فبح ملتسكم وفسأ دهاف كما تمة عملي حكم التغليب (وما عَلَمَسَامَنَهَا فِي وَقُولُهُ تَعَلَى اعْبَارَاعِهُ (وما يكونُ لِدَالُنُ تَعُودُ فَهَاالْالْنَ بِشَاءَ المَثْرَ بَنَا) بعي وما يكونُ لَدَالُنَّ مَا يكون لما) وماينســفيُلــا نرجع الىملَّنتكج منزك الحق الذي نحن عليه الاأن بشاء انتقر بنايعني الاأن يكون قسسسق لنانيَّ علم الثَّ ومايسح (أن مودفيها النانمو دفيها فينذيفي قساءاتا وقدر دفياو ينقسنسان مشبئته علينا وفال الواحدى منى العوده الأأن يشاء أنته ربنا) الا الابتدآء والذي عليه أهل الدلم والسندفى ونره الأيقال شعبية وأعمايه فألواما كمنالنرجهم الى ملتكم بعسدان أن يكون سبق ف شيئته وقصاعل انهاضلالة تكسبأد كول الدارالاان يربد المفاحلا كسافاه ورناد اجمعة الحاقفيم فأرجمةعن أن تعود فيم الذال كالمات فسنته يسعدون يشاء بالطاعة ويشقى من بشساء بالعصية وهدامن شدعيب وقومه استسلام لشيئة الله ولم تزل كاهابت بمة الله تعالى حبرها وشرها (وسعر مناكل شي الاسياءوالا كالر يخافون العاقبة وانقلاب الأم الاترى الى قول الخليل عليه الصلاة والسلام واجتبني وشي عالمه ) تمييراً ي هوعالم تكل أن بدرالاصدام وكان نينا يحد صلى اعة عليه وسدخ كثيرا مايقول بإمقاب القالوب ثبت قلى على وينتث قال شين فهو يعزأ حوال عباده الآساج رحدانة تعالى أخنى وما يكون لشاق بعود فيهاالأأن يكون فدسيق فى عام الله ومشيئة مان نعود فيهما كيف تتحول وقاربهم وتمدين ذلك قوله (وسعر مذاكل شئ علما) عنى أنه تعالى إعلم ما يكون فيل أن يكون وماسيكون واله تعالى كيف سفاب (عدلي الله كان عالمانى الاول بحمية الاشياء والسعيد مسعدنى علمالة تعالى والشق من شقى ف علم الله يعالى (على لعة تركدا) فأن شساعلي توكياما) أي على الله متسد واليه تستند في أمور الكها هامه أله كافي ان توكل عليه والمدي على الله توكل الاهلي الايمان ويوفقنا لاردياد عيره فكا مه ترك الاسباب وفيار الحسبب الاسباب (ربنا افتح بيننا و مين فومنابا لحق) لما يس شعيب من ا الإشان (ربنا افتحيشا ايمان قومه دعام ذ الله عاء فقال بدافت أي اقص وأفصل واحكم بيثناو مين قومد أباع في يعني بالعدل الدي و میں قومنانا لحسق) أی البور فيمولاط ولاحيف (وأستخبر العاتمين) يسى غيرالما كبي ةل العراءان أهدل عسان بسمون احكم والعتاحة الحكومة القاصى الدائح والمتاح وقال عيرمهن أهل اللقة هي لفة مرادوا شد لبعثه من ذلك والقضاء ماخق بتشع الامر ألاأبلغ بنى عصم رسولا يه فاتى عن فنى حكم نمنى ٧ الماق فلذاسمي فنعا أرادانه عنىعن ماكمم وفاضيهم وقال ابن عباس رضى القعنهماما كمث أدرى مامعى قوكور ينااؤته بيننا ويسمى أحل عمان القاضى و بين قومذا الحق وأثت خير الفائحين حتى سمعت النة ذي يزن تفول نعال أ فاتحك يعتي أ قاضيك وهذا أنَّو ل . فناحا (وأفت خرالعاتص) فتادة والسدى وابن جريح وجهو والمفسرين ان العائع هوالقاضى والحاكم سمى مذلك لامه يفتح اغلاق كتوله وهوخبيرا لحاكين الاشكال بين الخصوم وبفصا بارقال الزجاج وجائزان يكون معناص طاأطهرا مرناحتي بتقتيع يسناوين (وقالمالةُ الذين كعروا فوساد سكشع والرادسة أن يتل عليهم على الميدل على كونهم مبطلين وعلى كون شعيب وقومه محقين م. م.م. قوره الحل از علم شعيسا وعلى هذا الوجه فالفتيح براوبه السكشف والمحييز (وفال المالة الذين كفرواس قومة لنن انبعتم شعيبا ) يعني أنكم داغاسرون}مغبوبون وفالجانة من أشراف قوم شعيب عن كفر به لاَ مَو ين منهم أنن انبعتم شعيبا على ديَّت وتركم دينيكم الفوات فبوائدالبخس وملتكم دمانهم عليه (الكماذ الخاسرون) يعني الكم أخرولون في فعل (فاحدتهم الرجف) يعني الزلة والتعقيف إتباء سهلاء النديدة و(فأسبحوافى دارهم جاءين) قال إس عباس وغيره فتح المقتعليد ، بالمن جهتم فأرسس علم مُوْ يهاكم عنهدما ويأمركم شديدامن ويتم فاختبا ساسه وفإسفه مظل ولاماء فدخلوا في الاسراب ليبرد وافيرا فوجد وهاشد وسوا على الأيماء والنسب بأ من الطاهر غربواهر بالحالدية فبعث الله عليم سحابة فيهار يحطيبة إردة فاطانهم وهي الطاة فويتنكر وجلواب القسم الذى لحاودا ونسياف دي مسهم بعضاحتي اذااجتَمعوانحت السمحابة رجاهم ونساؤهم وطبياتهم أطبّ ابق وطأته اللام فى آين انبعه تم عليهم الرادد جقت بهم الارض من تحتم فاحترقوا كاحتراق الجرادف الفكي وصار وارما . او روَيَّ كز اللهِ وجواب السرط انكادا تعالى حبس عنهم الريح سعة أيام تمسلها عليهم الحرستي هلك وابه أوقال وتنادة بعث انقاشع ببالل أجعل كخاسرون فهوسادمس

ء الجـوابين (فأخـذنهم

الرجفة) الرابة (قاميسوا في دارهم جانف بن) ميتين

الايكة والى أهل مدين فاسأ العمالي الايكة فاهلكوا بإنقالة وأساأهل مدين فاشترتهم البيضة صاح مرسم يبرزنى

علبه السلام صبعة هلك واجيعا فالأبوعبدامة البعولى كان أبوجادرهو زوحطي وكلن وسققص وأرشت

(الدين دديواتعيما) منتداحيره ( ٥٠ (بسواديها) إحيمواديهاعي المسكان افام (الدين للديوات عما) مبتداحيره ( كانواهم فيل الدين كالمواشميلهم » الماسرين) لامن فالواهم الكراد الخاسرون وفي عد االانتداء معى الاستصاص كأنه (171)

ملوك مدين وكال دلسكهم فارم شعيب يوم الطله اسمكن فلعاهلك عات است مشعرات يدوتر ثيب به كلى درم ركى يو هلكموسط الحله

سيدالفوم أماه يه هلك بارتحت طله يه حملت باراعليهم يه دارهم كالممحله 🝰 وقوله تعالى (الدين كـدنواشــعيــا كأن إنه وإفيها) بعي كأن لم يقيموافيها ولم برلوها نوما مسالسه بغال عميت المكأن أى أقت والمان المارل اليها أهلها واحدهامعي فال الشاعر

ولفسمنوافيهالمعرعشة و وطلمالك تأت الاوباد

أراد أهاموا وبهاوهيل ومعيى الآنة كأن لم معيشوا عهامة عمين مستصين بقال عي الرحل ادا استعيروهو من المي الدي هو صدالمنذر (الدين كد بواشعيدا كانواهم الحاسرين) يعيى حسروا أعسهم بالا كهم (منولى عنهم) يعيى فاعرص عميم شعيب شاحصاءن بين أله يرهم حين أناهم العداب (وفال يأفوم لقد أمامت كم رسالات رق وصحت المكم ) ومى انه قال طم دلك لما يبقى مر ول العالم استوم واحتاموا هل كان دلك القول قبل مرول العذاب أو معد على قولين سنقاق قعة صالح عليه العلاة والسلام ﴿ وَوَلَهُ ﴿ وَكُنِيتُ آسى) يمى أحرى (على فوم كافر س) والاس أشد الحرس واعدا أشتد حر معلى فومه لا بهم كانوا كثير س وكان يتوقعهم الاجابة والايال فلمارل ممارل من العداب عرى مسه فعال كيف وروعلى فوم كاورين لآمهم الدين أهلكوا أهديهم اصرارهم على الكفر وقيسل في معى الآية ان شعيبا فالنافد أعدرت البكرى الالاع والمصدة والعدير وإنسمعوا ولى ولمتقباوا لصحى وسكيم أحزن عليكم اسك لنهم سنعقين لان بحرب عليكم معلى الفول الأول المحمل لشميب ون على قومه وعلى العول الثافي لمعرب علمُ واللهُ أَعَارِ فِي وقولِه تعالى (وما أوسلنافي قريه من بي) فيه اصار وحدف نقدر و فسكله بو و (الاأحديا أهابهالاأساءواأصراء) قال أسمسعود اليأساء العقر والصراء الرص وهومعي قول الرحاح فانه قال المأساء كلماما لمعمن الشدودى أمواهم والصراء كلما الهم مس الامراص وقيسل البأساء لشده وصديق العيش والصراء الصر وسوءاخال (لعايم نصرعون) يعيىاء اعطمامهم دالمتح ليتصرعواو تبو نوا

والتضرع المصوع والانق ادلام اللهعر وسلوالم ادم هده الآية ال الله عروسل العرف مبعلي الله عليه وسلرأ حوال الاساءم أيهم الكدبة وفص عليمين أحمارهم وعرفه سنه ف الام الدين حاواس قبله ومأصاروا اليمن الملاك والعداس عرف ف عده لآية اله وندارسل رسلاالى أم أسوف وارسلهم فاشدهم النأساء والصراء كادمل بمن كندب رساه وفيه تعويف وتحدير لكمار قريش وعيرهم من الكمار ليترجو واعماهم عليمس المكفر والنكديث من تعالى الالحرى تدبيره وأهل الفرى على عط واحد أى فكدنوه (الاأحدما وسمة واحدة اعمايد وهم عايكون الى الاعمان أفرب وهوقوله تعالى (ثم مدلمامكان السيئه الحسة) لان أهلها مالبأساء) مالدؤس وزودالمعمة على البدر والمال مدالشدة والصيق يستدعى الانقياد للطأعة والاشتعال مالشكر فالتأهل والعقر (والصراء)الضر اللعةالسيئة كل مانسوءصاحه والحسبة كل مايستحسبه الطمع والعقل فالسيئة والحسبة هما الشدة والرض لاستكبارهم والرساء والمسى الدنعالى بدل مكان المأساء والصراء المعمقو السعة وخصب والصمحة ي الاندان فاسيرانة عن أماع بايهم أوهما بعالى وحدالآية انه إغدأهل المعاصي والمكفر بارة بالشدة وتارة الرحاء على سنيل الاستندراج وهرفوله ممان النفس والمال (متى عموا) بعى الدوول دلك مهم متى كاثرواو كارت أمواطم مقال عما الشعر ادا كاثروطال عال بجاهد ستى (لەيسىم بضرعُون) كثرشأ موالهم وأولادهم (وقالوا) يعي س عرتهم وعملتهم تعدماصار والجالر عاموا لسعة (عدمس آماءما ليتصرءوا ويتمدللوا

ويحطوا أردية الكر (تمدارامكان السنه الحسة) أى أعطياهم مدل ما كانواديه ( ١٦ - (مارن) - نابي ) س السُّلاء والحسة الرحاء والسخة والمحة (سيعموا) كثرواويموا فالمسهم والمواظم وقوطم عماالسات ادا كثرومه قوله عليه السلام واعموا اللحي (وقالوا قدمس آماهما

الحصوصول بان أشلكوا كال لم شيموال دراهمالان الدين اسعواشسعيساقد أعاهم الله الدين كدبوا شب عيساهم المحصوصون بالحسران العظيم دون أساعه ديم الراعون رق التكرارم العة واستعطام لىكدىمهم والماحرى عليهم (مول عمم) سال رل مُهمالعداب ﴿ وَقَالَ مِاقُومِ لهدأ طعتكر سالات رني رصحت لكم فكيم آسى)

حر (على دوم كادر بن) شتدح بدعلي قومه مأمكر على مسه فقال كيف سند حرتى على قوم لنسوا العل للحرن علبهم لكمرهم واستحداقهم مارل مهمأر أراد لعد أعدرت لكي الابلاع والتحدير مماحل مكرور تصدقوني فسكيف آسیءلیکم (وماأرسلمایی فرينس بي) بقال لكلُّ مدينة قر يةرفيه حدف

(لفيرا ووالسرام) أي قالواهد وقائداله هزارها قب قاللهام بين الشعراء وقد من ادادا بحود المجاورة وسيسه به به وواهل \* الذاتر عليه (فارنداه مدنة) بمناه (رحم الابتسارون) بنول المداور الدول وأن الحوال الشرة الواحل اقري الوفائد الم \* ارسانا في قريقها في قال المداول الدول العداد المجاورة المجاورة المجاورة المجاورة والمجاورة المجاورة المجاورة (النشط المواجع) لفتحاناتها (بركام من الساء والارض) أوالمالمار والنبات أولانا المجاورة المج

الضراء والسراء) بعنى أنهم قالواهكذا عادة الدهر فديما وسيديثا لناولآ بالناولم يكن مأست أمن البكرة والنسراء عذو بذلماس القة تعالى على ماعن عاليه فكوفوا على ماأتم عليه كاكان أباؤكم من فبسل فالهرام يتركوا دينهما أصابهم من الضراء والسراء قال الله تعالى (فاخسة العم بفقة) يعني أخسة فاجم فأزة كمن ما كانواليكون ذلك أعظم لمسرتهم (وحم لايشسعرون) يعنى بنزول العُدَّاب بهم والْمِرَاد بلا كَوْهُوْمُ الْقِيمَةُ اعتبارين سمعهاليتزير عماهوغليمن الدنوب في قوله عزوجل (ولوأن أهل الفرى آمنوا وانقوا) بُنْ أَيْنَ اللة تعالى في هذه الآية الأولى ان الذين عصوا و تمردوا أخسة هم بعداً به بين في هذه الآية انهم لوآمنو ا يعني إلة وبرسيله وأطاعوه فياأس هم مواتقو إمنى مانهي القاتعالى عنه وحرمه عليهم (الفتحنأ عليهم وكاتشان الهاءوالارض) فيركات الساءالعار وبركات الارض النبات والمحاد وجيع مأفيها من الحُتَيْراتَ والانعام والارزاق والامن والمسلامة من الآفات وكل ذلك من فضل الله تعالى واحسانه على عياده وأضرا الدكة ثبوت الخديرالا لمي في الشيخ وسسمي المطر بركة السياء لتبوت البركة فيت وكف اثبوت البركة في نيسًات الارض لانه نشأءن وكأت السهاء وهي للطروقال اليغوى أحسل البركة المواظبة على الشئ أي تأبيعنا عليهمة بالط من الساء والنبات من الارض ورفعنا عنهم الفاحط والجدب (ولنكن كذبوا) يمني فبملنا مردَّةً ع ليؤمنوالما أمنواولكن كغبوليس الرسل (فأخذناهم) بعنى بانواع الوفداب (عِمَا كَانوا يَكَسُبُونَ ) يعِنَيَ أ زناه رسيب كسبه الاعمال الحيينة في قوله تعالى (أقامن أهل القرى) عواستهُما أم عنى الْأَنْسِكار وَفَي وعدونه وبدوزم والمراد القرىمكة وماحوط اوقيسل هوعام في كل أهسل القرى الذين كفرولو كذَّوا (ان ياتيهم اسنا) يعنى عدَّا بنا (بيانا) يعنى ايلا (وهم نأتُون أوأمن أهلَ القرى أن ياتهم باست الجُعينُ يتى تهارا لان المتحى صدرالهار (وهم بلعبون) يعنى وهمساهون لاهون غافلون عمام المتم والمقسود من الآية إن الله حُوفهم ينز ول العسداب وهم في غاية العربية وحوسال النوم بالكيل وحال النسسير بالدار الآثير الوقت الذي يغلب على الانسسان التشاغل فيه بامو والدنيا وأجو والدنيا، كاما المُبَوْ عَنْسِل أَن يَكُونَ لَلْرَاتُ خوشهه في كفره وذلك لعب أيستالانه يضر ولاينفع (أفاسنّوا مكرافة) بغى أستنبر أجه الإحم عاأكم عَليمًا من الدنياوة بل المرادأن إيهم عذابه من حيث لايتسعر ون وعلى هذا الوجه فيكون عنى التحدير ولندخ هذا العذاب مكرا لمنزوله وهم في غفلة عنه لايشعرون به ﴿ فَلَايَامِنْ مَكُرَاتُهُ الْأَالِقُومِ الْخَاسر ونَ ﴾ يَعْني أنه لايامه وأن يكون ماأعطاهمون النعمة مع كفرهم استدرا باالامن خدمر في أخراه وهالث مع الجال كان (أولا إليه) يدى أولهيين (للذين برثون الأرض من بعد) هلاك (أهلها) الذين كالوامن فبالم فورثو هاغتم ( رخلفوهم فيها ( ان لونشاء أصداهم بلذنو بهم) يعنى لونشاء أخلتناهم وعالميناهم بسبب كفرهم ووفلا يم

بر مدالکفارسیم (أن یاتیهمیاسنا)عذابنا(میانا) لبلأ أى وقت ببات بقال يات بيانا (وهمناتون أوأمن أهل القرى أن إنهم باستا فيحى)نهاراوالضعى فيألاصل صوء الشمس اذاأ شرقت والفاءوالواوفي أفامن وأر أخرج فاعطف دخل عليهما همز ةالاذكار والمطوف عليه فاخذناهم بفتة وقوله ولو ١٠ أول الترى الى كلسبون اعبدواض بإن العطوف والمعطوف عليه واعماعطفت بإلفآة لان للعنى فعلوا وصنعوا فاخذناهم بغتة بعددلك أمن أحل القرنى ان باسبراسنا بيأتارأمنوا أنباتهمإسنا خد أوامو شاى وسجازى على العُطف بأور المعتم إنكار الامن من أحد هذين ألوجهين من انيان العذاب ليلاأ وضح فان قلت كيف كأخل همزة الاستفهام على حرف لعطف وهوينا في الاستفهام فلتالتنافي المَرِّدُ لَائِي عباب جاء على ولذلاته على استشناف حلة

بعد جنة (وجهلدون) مشتقون بهالاعدى لهم(اقامنوا) حكز براقواه أنا من الحرائقرى (شكرانة) شدادلديد بمن حيث لابتسور عن الشهق قدم العزيز مكروم بركه الاهم عن عاجه عليه فالشاب الوجه بن عيم لاجها كما أو في التاريخ ينامون والأراك تنام قاليايندان الوك على السيات أوان قوام إحساسيات (فلاياس مكرافة الاالقوم القاهر فون) الاالركاؤ الذين حشورا المشابع حتى ساروالى النار (اولهما) بيين (اقدين برقون الارض من بعدا عام أن الوشاء مرفوع المناعد فرم ولوان النار (اولهما) بيين (اقدين برقون الارض من بعدا عالم أن الموشار في مدندا الشاق وخوالا المنافرة المنافرة المنافرة والمنافرة والموافرة والمنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة المنافرة المنافرة

مُشْعَانَف أى وتُحنَّ يُخْمَ (على فلوغِم فهم لايسمعون)الوعد (تكِ الفرى انقص عليك من أقبائها) كفوله هذا معلى شيخا في الممتدأ . هوم أوح الى قوم شعبب نقص وسير وحال أوتكون القرى صعة تلك وغيش حيراوا المني تلك القرى الدكو وتمن عليك معس أماشاول [أى ويختم (على فاو بهم وم الايسممون) به ي لايسممون موعطة ولايقياون الإيمان وعلم عمقطع عما أنبآء عيرهالم نتصهاعليك قدله والمدنى وغن تطرع على قاوبهم و يحوز آن يكون معطوها على الماضى ولعطه لفط المستقبل والمسى ولو (واقسد جاءتهسم وسلهم شئها طبعها على فأو مهم ( قال القرى ) يعي حدار مالفرى التي د كوفالك يأعجد أص ها وأص أها إ وهي قرى بألبنات) بالتجرات (عا قوم نوح دعادو أود و نوم لوط وقوم شعيب ( هص عليك من أمالها) بعي عبرك عهادعن أحداراً هلهادما كانواليؤمنوا) عديحيء كان من أم هم وأمر رسالهم الدين أرسلوا اليهم لتعلم بالمحدا بالسنصر وسلسا والذين آمذ وامعهم على أعدالها الرسل البينات (١٤ كذبوا وأعدائهم وأهل الكفر والعداد وكيع أهلكماهم كغرهم وبمخالفتهم وسلهم فعيه تسلية ألني صلى الله سقل) عا كديواس عُليه وسلم وتحذير الكدار قريش أن يسببهم مثل ماأصابهم (والفدجاء تهم) يعي لاهدل ناك الفرى (رسلهم آيات الله من قبسل مجيء بالبيات)يمي جاءتهم وسايم بالمجزات الباهرات والبراهين العالذيلي سدقهم (فا كابواليوسواعا كنوا الرسل أوفاكانواليؤمنوا من قبل ) اختلف أهل الفسير في معى ذلك عقيل معادما كان هؤلاء المتركون الدين أهلكما هم من أهل المآخرأعمارهم عاكدبوا الترى ليؤمدواعندارسالمااليم وسلهم بماكتريوامن قبل ذلك وهو يوم أخدميثاقهم ساين أشوجههم من بهأولاحين جاءتهم الرسل طهرآدم عليه السلام فاقروا بالكسان وأمتسروا التتكديب وهذامعي قول أبن عياس والسدى قال السسارى ى استمر واعلى التشكذيب آسوا كوهابوم أخدنه الميثاق وقال مجاهدها كانوالوأحبيساهم مداهلا كهم ومعاينتهم العسفراب ليؤمنوا من ادن مجى والرسل البهم بما ككربوامن فبلهلاكهم وقيل معنامف كانوالوقمنواعنسدي والرسل بماسق لهم في علم الله انهم الحائن ماتواحصر بنيسع بكلئون بهدين الخرجه بهمن صلب آدم عليه السلاة والسلام فالبأق بن كعب كان سق لمسمى علمه يوم تنامع الآيات وأللأم أقروالهاايناقا مسم لايؤمنون بدوقال ألوسيع سامس عق على الدادان بأخدوا من العداما أبدى لمسم لتا كيدالني (كداك) وبهمه وان لايتأولواعه ماأخني اللة تعالى عنهم عان عامه ما لافيما كان وفيا يكون وف ذلك قال تعالى مثل ذلك الطبع الشديد ولقد مأءتهم وسالهم بالبيئنات فحاكما واليؤمنوا بمناكة بوامن قبل كدلك يطبع المةعلى فلوب السكافرين (يطسع الشعب في فسارب قال تفذعامه وبهرأيهم الملسع من العاصى حيث خلقهم في صاب آدم عليد الصلاة والسسلام قال الطوى الُكافرين) لماعلم منهسم وأولى الافوال المواب قول أي بن كعب والربيع ن أس وذلك ان من سبق ف عدم الله اله لا يؤمن به أنهر يختار ون النبات على فلايؤمن أبداوقد كان سبق فء إالتعلن هلك من الام الدين فص خبرهم ف هذه السورة انهسم لايؤ منون الكفر (وماوجدىالاكترهم أبدا فأحد عنهم انهم لم يكونوا ليؤمنوا بمأهسم مكتبون ما ف سابق على وبسل عجى والرسل عند يجيئهم البهم من عهد)الشبيوللاس (كدلك يطب مالله على قاوب السكافرين) يسى كاطبه عاقة على قاوب كفار الاتم الخالية وأهلكهم تدلك على الاطـلاق يعسى أن يطبع القاعلى فلوب الكاور بن الذين كتب القاعليم الهم لا يؤمنون من فومك (ومار جدا الاكترهم أكثر الماس بقضواعهد من عهد) يعنى وماو جدا الا كترالام الخالية والقر وألما أسة الدين قصصا غبرهم عليسك بايحدمن الله وميثاقه فبالايمان وقاماله والدى عيدناه البهروا وصيداهم مدبوم أحد الميثاق فالدام عباس اعا هلك اللة أهسل القرى لاتهم والآية اعتراض أوالام لم يكونوا حفتلوا ماوصاهمه به (وان و جددناأ كترهم لفاسة بن) أى دماو جدناأ كترهم الافاسسة بن المذكورين واسهكا توا اذأ الرَّجِينُ عَن طاعتماوا مرماناً ﴾ قوله عزو جل (ثم نعثنا من بعدهم) بعي ثم بعثنا مد الاسياء الذين تقدم عاهدوا المدنى صروشخافة لئن أنجيئنا ليؤسان تم أعجاهم لكنوا (دان) الشان وألحديث (وجدما أكثرهم لفاســقين) كخار جمين عسن الطاعة

ف كرهم وهم نوح وهود وصافح ولوط وشعيب عليهم الصلاة والسسلام (موسى الايانا) يعنى محجتنا وأدائسا الدائم على صدقه مثل اليد والعصاد عوذلك من الآيات التي جاء بهاموسكي عليه الصلاة والسلام (الى فرعون ومائةً ) قيدان كلمن ملك مصر كان يسسى فرءون ف ذلك الرمان مثل ما كان يسمى ملك المرس كسرى ومالشافروم قيصر وملك الحيشة الدعوائي وكان اسم فرعون الدي أرسل اليهموسي عليه الصلاة والسسلام الولسدين مصمب بن الريان وكان ملك القبط والملا أشراف قومه واعما مصوابالد كولانه أذا آمن الأشراف آمن الاتماع (فطاموابها) بعى فيعدوابها لان الطأوضع الني في غير موضعه وكانت هذه والوجوديمني العلمدليل رويؤوك أن الحققة والخلام العارقة ولايجو و دلك الاى المبتدا والمنجر والادعال الداشئة عليهسما (تم بعثه أمن معندهم) المتهيم للرسل في قوله وإنصديها متهم وسليمأ وللاثم (موسى) بآنها) بللجزات إلواضحات (الى فرعون وملته فطلو أبها) فسكعروا الياتناأ برى الطلاعيرى

الكرار كان كدوم به الواقد المنافرة الم

الدرسول من رب العللين) بنى ان موسى عليه العلاة والسلام لما دخل على فرعون معاه الياقة فعالي إلة العالم إلى الإيسان به وقال له الحدرسول أى مرسل البك والى قومك من دب العالين بعنى ان العة الذي خلق البسغوات يجوزالومسل على جعسل والأرض وغاق الخلق وهوسيدهم ومالكهم هوائذى أرسلنى اليك (حقيق) أى واجب (على أن لأأقول؛ ستبق ومف الرسول وعلى تدنى البامكفراءة أنياى على الله الااطق) من أنى رسول والوسول لا بقول على الته الااطق في وصف و ترامه و توحيد أه والعلالة الى رسول خليق ان لاأفول غيره (فدجنت كم بعينة من ربكم) بعني برهان على صدق فيا أدعى من الرسالة والمراديدينته مع زيه ولعي العصاواليدالبيتاء تمان ووسيعليه الصلاة والسلام لمافوغ من تبليغ وسالته وتبءلى ذلك الحكم فقيال أويعلق على بمسنى الفعل نى ازسىول اى انى رسول موسى (فارسل ميں في اسرائيل) مني خل عنهم وأطلقهم من أمرك وكان فرعون قد استجباديني المراثيل حنيق جسدير بالرسالة واستعملهم فالاعسال الشافة مثل ضرب الابن ونشدل التراب ويحوذ لمثمن الاعسال الشاقة ( قال ان كشَّت إرسلتهل أن لاأقولها جست با يذفات بهاان كست من العاد فين) حنى ان فرعون قل أوسى عليه العد الأقوالسد الأم بعائت لمية الدالال في (المجتنك ارسالهان كنت جشت من عندمن أرساك ببيئة مدل على صدقك فانني بهاوأ حضر هاعندى لتجود عولي مِدِينَةُ مِنْ رَبِكُمُ) بِالْبِينَ رِسَالَتِي وينبت صدفك فبإقلت (فالق عداء فاذاهى تعبان مبين) أى بين والثعبان الذكر من الخيار وصدة وهنا (فارسل مى بى اسرائيل) بأندنعهان والنعيان من الحيات العظهم الضخم ورصفه في آية أخرى بأنه جان والحان الحية السنخرة والجلم تفاهم بذهبوامي راجعين بين هذين الوصفين أنها كانت فى علم الجئة كالثعبان العظيم وفى خفة الحركه كالحية المستغيرة وهي ألجأن إلى الأرض المقدسة التي هي فآل ابن عباس والسدى ان مومى لمأ ألق العصاصارت حية عظيمة صفراء شعراء فاغرة فاها يكن بدينا وطنهم وذلك ان يوسىف ثمانون ذواعا وارتفعتسن الارض بقسه رميل وفاستعلى فنها واضعة لحياا الاسفل فحا الارض وعلينا عليه السلام لمباثو فيخلب الأعلى علىسور النصروتوجيت تعوفرعون لتأخذه فوثب فرعون عن سربره هارياوا محدث وفيا أنه فرعون على نسل الاسباط

وبند صد خاك فياط را والا عداد الده يمان عبان عبان الكرو والسيان ومها الدورة المساورة المناورة المناور

ارسانه (قاربهان كند) استخصصه مستخده المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم الم من المدادنين) فاتي بهالتم حدوداك و يثبت مدالك فيها (فالقي موني) عيد مطلبة (مساني) على المدار عدام مودي الم كان لا كافا في الخارات المستخدم الم

واستعبدهم فأنقسدهم

القهتوسي عليه السلام

ه دُخل بوسف عليه السلام

مطرواليومالذى دخساء

مُومِئْ أَر بِعِمَالُةَ عَامٍ مِي

إخفض (قال ان كنت

بعث بأية) منعدس

بحدمع الداس للبطر إليب عياس وعيره أحر سوده مورجيه فرآها بصاعمن عيرسو ويعنى من عير مرص وقيل ان موسى عليه العلاة روی آهاری فرعون بده والسلام أدحل بدمتحت جبب ممزع باسه وقيسل أموح بدمين تحت العاد فاذاهى بيصاء لمساشعاع علب وخال ماهد فدوقة ل بدائرتم نورالشمس وكأن موسى عليه الصلاة والسلام آدم اللون تمردها الىسيسه فاخر مهاهاذاهى كاكت وال أذحلها فيحبب وترعها كال البياص المعرط عبداق الجسدوهو الرص قال اللة تعالى ق آنة أسرى بيضا من عديرسو يعي من فاداهى سشاءعلب شعاعها غير برص والمعى فأذاهى بيضاء للمطارة ولانكون بيضاء للدبارة الااذة كان بياضها بياصاعج يباسأر حاعن شعاع الشمس وكان مومي عليه آلسلام آدم شديد الادمة وصل فى بيان المعورة وكونها دليلاء لى صدق الرسل ع اعدم الالله تبادك وتعالى كان قادراعلى خاق (قال اللأمن قوم فرعون المرفة والإيمان في قاوب عباده المتدامين عبر واسعاة ولكن أرسل الهسم وسلاتمر فهم معالم دينمو جيع ان هدا لما وعليم) عالم تكليفانه ودلك الرسول وأسداة بين الله عزوجال وبين عداده سلعهم كالاسعو يعرفهمأ حكأمه وجأثرأن تسكون بالسحر ماهر فيدقد خيل الث الواسطة من غيرا المشركاللا لكة مع الابيداء وسائر أن تكون الواسطة من جنس النسركالا مدامع أعهم الى الساس العماحية ولاماه ولمدامن جهةالدتمل واذاجار هذاني دليل العسقل وقدحاءت الرسل عليهم العلاة والسسلام بمتجزات والآدم أبيس وهمذا دلت على مسدقهم فوجب نصديقهم ف حيم ما توارد لان المجرة مع العدى من الدي فائمة مقام قول الله الكلام قندعنزي الى غزوجل صدق عبدى واطبعوه والبعوه ولان متجر السي شاهده لى صدفه بيابة وادوسميت المجزة مجزة وعون وسورة الشعراء لان الماق يجزوا عن الاتيان بمثلها وهي على ضريين فضرب منها هو على يوع قدرة العشرول كن يحزواعه والعقاله لللأ وهناعمزي فتعزهم عنددل علىانهمن فعلمانة ودل على صدق النبي صبلي الةعليه وسنر كتمني الموتث قوله فنمنوا البهسم فيعتمل اله قدقاله الموتان كتم صادقين فلماصر فواعن ميهم فدرنهم عليه علم الممن عبدالله ودل على صدق السي صلى هو وقالواهم فحكي قوله إفة عليسه وسلم الصرب الثانى ماهوخارج عن فدرة النشر كاحياء الموتى وقلب العصاحية واخواح ناقة من تحة وقولهم حسأأ وقاله ابتداء صخرة وكلام الشجروا بلمادوا لحيوان وسع المناءمن بين الأصادع وعبردلك من المعتزات التي عجر العشر فتلقشه مسه الملأ فقالوه غُورِ مثلها فاداً أَقِي السي بشيء مِن مُلك المعجرَ إِسَّ الحارقة للعادات عز ان ذلك من عبدالله والا الله عروجل هو لاعقابهم (يريد أن الدى أطهر ذلك المنجز على بدسيه ليكون حجة له على صدقه فيا يحبر به عن الله عز وجدل وقد تعت بدليسل بخرجكمن أرسكم) عني ألعقل والبرهان القاطع ان الله تعالى قادرعلى خنق الاشياء والداعها من عيراً صل سق طاواخ احهامن مصر (فادا تامرون) المدم الى الوجودوا به قادر على قلب الاعيان وحوارق العادات والله تعالى أعلم في قوله عزوجل (فال الملاً من تشيرون من آمرته وامرى قوم فرع ون ان هـ ١٠) يعنى موسى (اساح عليم) بعنى العلياً خد باعين الماس متى يحرل المم ان المصاصارت

تكذا اداشاورته ماشار حَيَّةُ وَ بَرَى النَّيِّ بَخْلافُ مَاهُوعُلِيهَ كَالْرَاهِ بِهِ وَيُشاءُ وهُوآدُ مِاللَّونَ وَاعْمَا قَالُوا دلك لان السيخركان هو عليك برأى وهومن كلام العالبُ ف ذلك الرمان فلما أفي عبايد وعنه عبره قالوا ال هذا الساح عليم مان قلت قداً حيراللة تعالى في حذه فرعون قاله للأشا فالواله السورة انحذاالكلام من قول الملاكوره ون وقال في سورة الشعراء وقال فرعون للا سوله ان هذا لساسر ان حدّا لساس عليميريد عليم وسكيف الجديرين بأفأف لايتنع أن يكون فالدفر عون أولائم أنهم فالوه بعده المعرالة تعالى عنهسه هدا أن تخرحكم (قالوا أرجه) وأحبرعن فرعون فى سووة الشعراء وقيل يحتمل ان فرعون قال تعذ القول ثم ان الملاً من قومه وهم ما صّة بكون المأه عاصموجزة مُعْمُومَتُهُ مُ اللهِ مُ المعود الى العامة فاخبر الله عزوجل هما عن الملا وأحبرهاك عن فرعون في وقوله (مر بد أى أخر واحبس أى أخر أن يخرب كم من أرضكم) يعني بريد موسى أن بحر بهكا به الفيط من أرص مصر (عادلاً مرون) يعي هاى أمره ولانتجل أوكانه لهم شِيَّ تُسْيرُونَ أَنْ معل مه وفيل ان قوله خاذًا مأمرون من قول اللا لان كلام عرعون مع عند قوله يريد أن يقتساه ققالوا أخونتساله غرجكم من أرضكم ففال الملائع ببين امرعون فاذا تأمرون واعما حاطموه باعط الجعروه وواحد على عادة واحب ولاتقشله لغيبن أبأوك فىالتعطيم والتفخيم والمعنى صامرون أن تصعل به والقول الاول أصح لسياق آلآية التي بعب حادهو سحر عنداغان (وأساء) قوله المالي (فالواأرب وأساء) يعي اخ أمر هاولانجل ومنتصع علنك عليك لالك والارباء التأخير في اللغة وقيل مكى أرسته احسه وأحاء وهسارا القول صعيف لان الارجاء فاللغة هوالنا غيرلا اخلس ولان هرون

حَاشِرِين) جامعين (يأثوكُ ﴿ بَكُلُ سَاحُ عَلَيْمٍ ﴾ سُحَارٌ مِنْ وعلى أَيْ أُولُ بَكُلُ سافرعلم مساف . الميارة أوبخسير مشه (وساءالسحرة قرعون) يريد فارسل البهم خضروا (قالوا ان لنالاجرا)على الخبروائبات الأجر ٧ العظيم جيازى وحقص ولم مقسل فقالوا لانه عسلي إنقدم سؤال سائل ماقاوا اذبازافاجيب بقوله فالوا . ان لنالاج الحسلاعيلي الغلبة والتنكبر للتعظيم كانهم فالوالابدلنامن أج عظيم (ان كناتحن النالين فالنم) ان لكم لاجرا(وانكان القرين) عندى فتكونون اراس الدخل وآخرس بخسرج وكانواتمانين الفاأوسيعين ألفاأو بسعة وثلاثين ألفا ﴿ (فَالُوا بِالْمُوسِيُ اللَّانَ تُلْقِي } عمياك (واماأن نكون ﴿ يَحْنُ اللَّقِينَ ) المعتادفية ولالمتعلى ان رغينهم ف أن يلقب اقساد حيث أك شمرهم التمل بالنفسل رعرف أغير (قال) لحم مُومِني عَليه السلام (ألقوا) تخيرهم الاهأدب حسن راعوه سم كا يفعل الناظيرون قيسل أن ينحاوروا فيالدال وقد . سوع استموسي ارغ وا

فرعون ما كان يقد دعلى حيس موسى بعد أن وأى من أمر العقدام رأى (وأوسلٌ في المدانيّ) جَهُم مَلْدَيْدَةُ واستقلقهامن مدن بللكان أى أقلم بعيني مدائن سنعيد مصر (ماشرين) يعنى وأجالا عيشرون أليك البحرة من جيع مداق المعيد والمغي أنهم قالوالفرغون أرسل الى هنده المداق رجالا من أعوا للضوفة الشرط يحشرون اليكسن فيهامن السحرة وكان ووساء السمعرة يقصى منه إن الصعيد فان غليم موفية صدقناه والمعناه وان غليره علمنا أنه ساحوفتاك قوله (يأتوك ) يعنى البرط (يكل سَاحُ ) لَا لَرَيْ أُسِجُالَإ والفرق بين الساحووالم عاران الساحر هوالمبتدى ف صناعة السحر قبتَعا ولا يعم والسجارُه والملكِ والله والم بتعامنه السحروقيل الساح من يكون سحر موقتادون وقت والسحار الذي يدوم سحرحو يعنسل فكم وقتُ (عليم) بعني ماهر بصناعة السحروة لل إين عباس رضي ألله عنهما وإين أسعق والسَّدي لنَ فُرهُّ وَثُنّ لمارأى من سلطان الله وقدرته في العصاقال الالانقائل موسى الإجن هو أشايعة معِمُرا فَاتِحْمِ شَعْلُمَا أَلِيّن في اسرائيل ويعت بهرال مدينة يقال لها الغوصاء يعلمونهم السحر فعلموهم شحرا كيراو واعدة فرغوتن موسىموعداتم بعث الىالسحرة فجاؤاومه بم معلمهم فقال فرعون العمرماذا صنعت قال قدعلمتهم تستجرأ لابطيقه سحر أهل الارض الاأن يكون أمراس الساء قانه لاطاقة لهربة تم بعث قرعون في علك فل يقرأته ساحواالاأتى به واختلفوا في عد دالسحرة الذين جُعهم فرَع ون فقال مقاتل كانوا تنين وسَبغين التَّالِنُ مَثَهُ من القبط وها رئيسا القوم وسيعون من بني اسرائيل وقال السكلي كان المدين بعلمونها مرساين يجو سلينًا من أخل بينوى وكانواسيعين غير رئيسهم وقال كعب الاحيار كانوا التي عشرا لفارة أل محدين استحق كابوا خسة عشر ألفاوة التنكرمة كانواسيعين ألغاوة المعدين المشكدركانو المانين ألفا وقال البدي كانوا أيتما وتُمانين ألفار يقالنونيس الفوم شمعون وقيل بوحنافي فولاجز وجل (وجاء السخرة فرعُون)يَسني كما اجتمعواوجاؤا الى فرعون (قالوال لنالأجوا) يعنى حصلاوعطاء تكرمنا به (ان كمناعن الغالبين) يَعِي لموسى قال الامام غراله ين الرأزى ولفائل أن يقول كان حق السكلام أن يقول كَوْجَاء السخرة فرعون قَتْ إلوا بالفاء وجوابه هوعلى تفعد يرسائل سأل سأقالوا الخباؤا فأجيب بقوله قالوا ال لنالاحرا ال كناعن الفاليين يعنى لموسى ﴿ فَالْ مَهِ ﴾ يعنى قال للم فر عون لكم الاجر والعنااه ﴿ وانكم لِمَن المَعْيَ وَلَا جَالِمَ فِلْأَلِ فَيْعَ عندى مع الأجر والمنني أن فرعون قال السحرة إلى لاأ فنصر معكم على الاجر بل أز يدكم عليه وتلك الزايَّةَ الى اجملكم من المقربين عندى قال السكلي تسكونون أولس بدخ العلى والمؤمن عربهما بتداي (قالوا)يعني السعوة (ياموسي اماأن تاقي) سني عصاك (واماأن نسكون عن الملقين) يُعني عصناً وُحيالُه الْمَ هُ والآبة دفيقة لطيفة وهي ان السحرة راعوامع موسى عليه الصلاة والسلام حسن الأدبُ حيثُ قَدْيُونَ إ على أنفسهم في الالقاء لاجرم أن المتحز وجل عوضهم حيث تأديو امع نبيه موسى صلى التعطيفوسل ألثَّ مَنْ عليهم بالإعان والمداية لماواعوا الادب ولاوأظهروا مايدل على رغيتهم في ذلك (قال) بعني قال لمُعمُّونينَ (النوا)يدى أتم فقدمهم على نف في الالقاء فإن قلت كَيف جاز لوسي أن يامرَ بالالقاء وفد علم المستنجر وفعل السمعرغ وجاز فلنذ كرالعلماء رجهمانة تعالى فيه أنبع بقائس معناه الاستعادان كنتم يحقين فأ فملكم فالغوا والافلانلقوا الجواب النانى اعدامرهم بالالقاء انفاهر مجز فالانهم اذاليا تواحيا لمي وتفييق لمنظه رستيزة موسى في عصداه الجواب الثالث ان موسى عد إله شم لابدان يلتوا تلك الحيال والعِلْفي والمِنا وقع التغيير فى التقديم والتأخيرة اذن المرفى التقديم لتظهر معجزته أيستا بقليم لانه لوالق والإيكان أهفاك وظهور عليهم فلينذ اللعني أمرهم بالالفاء أؤلا( فلما القوا) يعنى حباكم وتعميهم (سنتحرفا أعين النبأس) بعنى صرفوا أعين الناس عن ادراك حقيقة مأفعاومين التوية والنخبيل وهذا هوالسحر وهذا أهو ألفرق ا بين السَّحراً الذي هوفعل البشرُو فين معرَّمة الإنبياء عليهم العَيلاة والسَّلام الذي هَى عَمل الشرَّو تان الإن السَّحَيِّ فَيْ الْوَدَاء التَّاتُمْ وَقَلْنَا الْإِنْهُمَ وَاعَاداتُ فِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ السَّالِ وَالسِّور السيالان )

وخسياط والاهاداهي أسال الحيات فد ، أروها بسليل والشعوة ترخيلوا البهاما الحفيقة بخلافهروى انهم القواحبالا غلاطا (١٢٧) ملأت ألارض وركب فلبالاعين وصرفهاعن الدراك ذلك النيئ والمعيرة فلب مس ألثئ عن حقيقته كقلب عما موسى عليه بعضها بعضا (واسترهبوهم) الملاة والسلام سيدتسى (واسترهبوهم) يمى أرهبوهم وأفزعوهم عما فعاومين السمحروه فاقوله وأرهبوهم ارهابلشديدًا ﴿ أهال (وبازا) يعنى السمحرة (مسحرعطيم) وذلك انهم ألقواحبالاعلاط اوخشباط والا فأداهى حيات كأنهم استدعو ارهبتهم كاستال الحيال فتسلا كالوادى يركب بمنسه اومناو يقال امهم العاظك الحبال بالرثبق وجعاواداخسل مالحيسانة (رجاؤا مسمحر فالثالعصى وتبقاأ يمناو القوهاءلى الارص فلما أترسوالسمس فياعرك والتوى بعضمها على بعض حتى عطم) في إب المحرأو تخيل للناس أجاحيات ويقال ان الارض كاتسه واميلافي ميل فصارت كالاحيات وأعاى ففزع الماس في على من رآه (وأرحيما من ذلك وأرجس في نصه خيفة موسى وهذه الخيفة التحصيل اوسى عليه الملاة والسلام لاجل مسحرهم الى موسى أن القُ عصاك لابه عليه المدلاة والسلام كان على يقين وثقة من الله نعالى أنهم لن يعلبوه وهو غالبهم وكان علل بان كل ماأتوا هاذاهى تلقب كتشلع تلقف به على وجه المارمة لمجرقه فهومن السالسحر والتخييل وذلك إطل ومع هذا الجزم عتنع حصول الخوف حفص (ما يأف تون) لموسى من ذلك بل كان خوفه عليه السلاة والسالام لاجل فزع الناس واضطرام سم عما رآوا من أمراتك ماموصولة أومصدرية الحيات فاف موسى على الصلاة والسلام أن يتفرقوا قيل طهو رميجزته ويجتب فلذلك أوجس في نفست يعسى مايأفكونه أى خيفــــمُوسِي ﴿ قُولُهُ تَعَالَى (وأوحيناالى موسى أنْ ألق عصالتُ ﴾ يعنى فألفاها (فاذاهى تلقف) يعنى يقانونه عسن الحسنى الى تبتلع (ما يأو كون) بعنى ما يكذب فيه السدحرة لان أصل الافك فل الذي عن عُبروجه وسه فيسل الباطل ومزرونه أواف يهم للتكداب أفاك لانه يقلب السكلام عن وجهده الصحيح الى الباطل قالسالمصرون أوسى التعفز وجسل الى تسببية كأفوك بالافكء موسى عليه الملاة والسلام أن لانتف والن عصاك فالقاها فصارت حيدة عطيمة حتى سدت الأفق فالدامن وويأنها لماللة فتمسلء زيد كان اجتماء بمبالاسكندر بة فيقال بلع ذنب الحيمة من وراء البحرثم فنحت فاها بما ين دراعا فاذا الوادي من الخشب ، هي المقف بدي ببتاع كل شئ أنوابه من السمور فكانت بيتاع حيالهم وعصيهم واحداوا حداحتي ابتاعت والحبال ورقعتهاموشي السكل وقعسدت القوم الدين حصروا دلك المجمع ففزعوا ورقع الزمام يينهم فسأت من ذلك الزعام خمسة ورحعتءساكا كانت وعشرون أنقام أخذهاموس عليه السلام فصاوت وبدوعه اكماكا تتأول مرة فلمارأى السمحرة ذلك وأعدم الله يقسدرته تلك عرفواائه حن أمم السهاءوليس بسستروعرفوا ان ذلك ليس من قارة البشروة وتهم فعنسه ذلك خووا الاج ام العلمة أوفرقها سمجة اوقالوا آمنابرب العالمين وذلك قوله تعالى (قوقع الحق) بعني فعلهر الحق الذي جاء بعموسي (ويطل أجزاء لطبغة قالت السحرة ما كأنوايعملون) يمي من المحروذلك إن المحرة قالوالوكان ماصنع موسى سحر البقيت حبالنا وعصينا لوكان هذاسحرا لبقيت وَلَمَا مَعُدَثُ وَالاشْتَ فِي عَصَامُوسِي عَلَمُواان ذَلِكُ مِنْ أَصْرَائِلَةُ وقدرَمُ (فَعَلْمُ وَالك) بعي فعندذلك عَلَ حىالسا وعصينا (دوقع فرعون وسحرته وجوعه (دانقا بواصاغرين) يعنى ورجعوا ذليلين منهورين (وألقي السحرة ساجدين) الحسق) لحصل ولبت كِعني النَّ السحرة لما عاينوا من عمليم فدرة الله تعالى ماليس في قدرتهم مقابلته وعلَّموا الله ليس بسم حرخو وأ (و بطلْ ما كانوايعمادن) . للمساجدين وذلك ان التعور وجدل ألحمه معرفت والإيبان به (قالوا آمنا برب العللين) فضال فرعون من المحر (فعلبواهناك) (بأى تُعنون فِقالوابل (رب موسى وهرون) قال مقاتل قال موسى لسكير السعرة تؤمن بي أن غلبتك فقال أى فرعدون وجنسوده لأبين بسيحر لايفليه ستحروانن غلبتني لأومنن ملك وقبيل ان آلحبال والعصى الني كانت مع المسمحرة كات والسحرة (وانقلسوا حل بالمسانة بدرفاما ابتلعه اعماموس كاما فالبعضه لبعض هدادا أمرخارج عن حدالسحر وماهوالا ماغرين)رمارواأدلاء بن أمر الماء فاسمنوا بموسد قوه فان قلت كان بجان يأنوا بالإيسان قبل السيجود فيا فالدة نقسديم بهونين (رألتي السحرة السنجودعلى الايمان فلت لسافذ وباللة عزوجل في فلويهم الايمان والمعرفة شو واستعدا للة تعالى شيكراع لي ساجدین) رخر وا سجدًا كمدأ ينهسم اليه وعلى ماطمهم من الايمان بالقوتسديق رسواهم أطهر وابعد ذلك أيمامهم وقيسل لماوأوا بله كا نما ألقاه بيملق عباج فدوذالله تعالى وسامانانه في أمر العصاوانه ليس يقدرُ على ذلك أحسَد من البشروز السكل شيعة كانت لشدة حرورهم أولم ^ ﴾ في قالو بهم ادروا الى السجودالة تعطيما لشأمه لماراً وامين عطيم فدر ته ثم انهم أما هروا الايممان بالسسان قال يتالكواعاراوا فكاميم [إين عباس وشيالة تعالى عنهما للارأت السيحرة مأرأت عرفت أن ذلك من أمر الساء وليس بسيحر ألقوافكالوا أولالهار - كفاراسيمرة وفي آخومها اء راة (قال ]بنايرب العالمين وبسوسي وهرون) هو بدل عباقباء

(قال فردول أمتم به) على المرحفض وهيد الوبيخ منه لمهر بهمزين كوف عبر احمد عادول همزه ادسيمهم ويدمه دست الإستبعاد (فيليان) أول كما تشاراً وفي التحركان على المستركة ووفياللينة البقر بنوانها العالم) (ن صنعكم حدثًا طيئة استنشاده) وأنتم دومن ف سعرف لما إن غرجواً ( ١٣٨) العالمت وإمارته للكردول تفريبوا من مصراتاتينا وتسكنواني امرأئيل(قسوف تعلمون) خرواسجد اوقالواآسارب العلليي وب موسى وهرون في قوله عزوجل (فال فرعون آمنتم ، قيل أن آفن وعيسد أجادتم يشاد يقوله لكم) بعي قال فرعون السحرة آمنهم عوسي وصد فنسو مقبل أن آمركم مه وآفن لسكرفيه (ان هسله المسكر (الأفطع أبديك وأرجاكم مكرتموه فيالمدية إيسيان هذا الصنع الذي صعتموه أمم رموسي في مدينة مصر قيسل خرّو جكم الي صفا مَنْ شـــلاف)من كل شق الموضروذلك ال فرعون وأى موسي تحدث كيرالسحرة فلن فرعون ان موس وكيرالسحرة فل تواطأ المسرة (ثم الاسليك عليه وعلى أهل مصر وهوقوله (العرجوا مهاأهايا) وتستولواعلها أهم (فسوف تعامون) فيه وعيد أجمين) خواول من قطع وتهديديعى وسوف تعلمون ماأفدل مكم عسرذاك الوعد وتال (القطعن أيديكر وأرجلكمن خلاف) ون خلاف رصل ( فالوآ وهوان تقطع اعدى اليدين واحددى الرحلين فيخالف بينهساني القطع (مملأصلينكم أجعين) يعنى على المالي رسامنقلون) فلا شاطئ بسل مصرة لاان عاس رضي التعصد ما ولمن صاب وأولمن قعام الايدى والارجال فرعون نبالى الموتلا تفسلاسال (قالوا) بدى تحييس لفرعون حين وعدهم النتل (الألى رباسقلبون) يعي الما الى رباراجعون واليه لقاءر شاور حشهأوا باحبعا صارون في الآسوة (ومانتهمما) ومانكر مساوما نطمن علينا وقال عطاء ممناه ومالناعث والدمن ذب يمنون أعسهم وفرعون تعدبساعليه (الاأن آمَاياً يَاسُر مالمالحامَما) مُورعوا الى الله تعالى وسألوه العبرعلى تعذيب فرعون لياحم سقل الحالة فيحكريسا فقالوا (رسافر ع عليناصرا) أى اصب عليناصرا كالاتاسار لمنا أنى طعط التكر بعي صرا وأى مسير (وماتىقسىمناالاأن أما عطم (وتوصاسلىي)بىي واقتصاعلى دين الاسلام وهودين خليات ابراهيم عليه الصلاة والمشلامة ال يا بات بالماءتما) وما إس عباس رض التقعيد ما كانواق أول الهارسحرة وفي آخوالهارشهداءة الالكام إن فرعون قطع تعيب مناالاالاعان أكيات أبديهم وأرحلهم وصلهم وفال غيره انعلم تتدوعا بهدم لفوله تعالى لايصاون البيكايا إنسأ أتخداومن اتبعكم الله أرادوا وماتعيب منا العالمون في قوله تعالى (وقال الملامن قوم فرعون أنذر موسى) بعي وقال جاءة ، ن أشراف قوم فرعون ألاماهو أصل المناقب لعرعون الله عموسي (وقومه) من بني لسرائيل (ليفسد دواني الارس) يعي الرض مصروا را ديلافشاد والعاح وهوالاعان وسه فبهاامهم بأمرونهم عنخالعة فرعون وهوفوله (وبلُّوك وآ لهنك) يعنى وُنَدَرَه لِيسنُوك وبذرآ لهنك فلا بعبدك ولايعدهافال إبن عباس رضى المقعنهما كات لعرعون بقرة كان بعددهاوكان اذاوأي بقرة ولاعب بهمعيران سيوفه مستقاص هم معادتها وادلك أخرج لهم الساصى علاوة الالسدى كان فرعون قدا تخد لقومه أسناما بهن فاول من قراع الكات وكان بإمرهم نعبادتها وقال لممأ مار تبكرور وهذه الاصناء ودائث قوله أمار مكما لأعلى والاوف أن يقبال أن (ربناأور ععليها صدا) فرعون كان دهريامتكر الوجود الصامرفكان يقول مديرهذ العالم السعلي هي الكواك فإنحد أسناما أىاسب مبادرها على صورة المكواكب وكان بعبدها ويأمم بعبادتها وكان يفوق في نفسه المعمو للطاع والمعدوم في الأرض والمعنى هدلساصعرا واسعا فلهذا قالأمار بكم الاعلى وقرأ ابن مسعود رضى الله عنه وابن عباس والشمعى والضحاك ويذرك والمثك وأكثره علياحتي يعيس مكسرالالم ومعناه ويذرك وعبادتك فلايع بدك لان فرعون كان بعيدولا يعيد وقدل أواديلالات الشعس علينا ويعمرنا كمايعرع والكواك لانهكان بعبدها فال الشاعر الباء أصراعا (وتوصا تروحناهن اللعباءقصرا ه وأعلىا الالاهةأن تؤيا سلمين) باشين عبى أواد بالالاهة الشمس (فال) يمي فردون بجيبالفومه عبى قالواله أنذرموسي وفومه (سنقتل أننامهم لاسلام (وقال الملامن ويستحى نساءهم) يعى مذكهن أحياء وذلك إن قوم فرهون لماأراد والعراء فرعون على قتل موسي وقومه نوم فرعون الذرموسي أوجس موسى انزال العداب بقومعولم يقدر فرعون أن يقعل وسي عليه الصلاة والسّلام شِياء أرادوابه روومه ليفسد وافى الارس) اغوة موسى عليه السلام عامعهمن المتجرة فعدل الى قومه فقال سنقتل أبناه هم ونستحيي فسادهم وقال الن أ أرض مصر بالاستندلاء

بهوتمبيروين المايا لاموافق السعوة على الايمان سنباغة أن نهر (ويذركو وكمذك) عنف على أعلى والمستقال على والمستقا وتسسعوا فيسل مشهر برون تموينه استاما وأمرهم إن جدوها نقر بها الديكام بدعية فالاستام الاسسام ويقولون ليذر توما الى أيتقر والى الدك قال المركز الذهار والمستقال المستقال الم

رَجُهُ إِنْ فِي قاعرون مُ سنْعَثُل يَخْارى أَى اسْعَيْدَه البهرفيل الإيباء ليعلموا الماعلي ما كساعليه من الغلبة والفهروا مهرمة بورُون محد أيادينا الإجها كالزوا والمامة أده هوا الولود الدى تحدث المحمون بذها ملكما على بده فيتبغلم والثعن طاعتما ويده وهمالي أتباعه المالية من لقومه استميدوا للة وأصبروا) قال طهداك عين مؤعوا من قول عرعون سقتل ساءهم أسلية طم ودعد المال صرعليهم (ان الاركس) الإرالمهداى أرض مصراً وللجسرة شاول أرص مصرته أولا أوليا (الله يورمها من يشاء من عادم) في منعيته إياهم أرص والعافة المتغين إسارة ان اعاقة الحمودة المتقين منهم وس القعط وأخلبت هدوا لملذعن الواولأساجلة (171)

مستأخة محلاف قوله عباس رمنى الله عنهما كان قدتوك الفنل في سي اسرائيل المدما وللدمومي فلما جاءهم موسى الرسالة وكان م، أمر ما كان قال فرعون أعيد واعلمه القنل فاعاد والقنل على من اسرائيل والمعي ان فرعون فالداعا يتقوى موسى مقومه فنعن نسعى في تقليد ل عدد فومه بالعتل لنقل شوكته مم بي فرعوى امه قادر على دلك يقوله (والماعوقهم فأهرون) يسى العلبة والقُدرة عليه، ولما تول سي اسرائيل ما تول شكوا الى موسى ما تولى بهم (فَلْ مُوسى لَعُومه) يعيم لماشك وااليه (استعينوا الله واصبروا) بعي استعينوا الله على فرعون وفوسه فيأ رُ ل م من الدلاء فأن الله موالسكافي لكرواصيرواء لى ما الكرمن للكاره في المسكروا ساتكم (ان الارس بلةً) يُعني أرض، صروان كاستالارض كالهاللة تعنالي (يورثها من يشاء من عماده) وهسداً اطماع من موشي عليه العائذة والسلام ليني اسراقيل الناجالك هرعون وقومه ويخلك متواسرا قيل أوصهم والادهم لعام اهلا كهم وهوقوله تعالى (والعافية المتقين) بعي ان المصر والعامر المتغين على عدوهم وقبل أراد الحنة يعني (ريافية المتقين السائرين الحمة (قانوا أوذيه امن قبل أن تاتيه اوس عه ماجنتنا) قال اس عماس وصي ألة عنه حالبا آمت السحرة بعمومي سناتة أتسمن بي اسرائيل والمني أن بي اسرائيل لمسمعوا مقاله حريمون ووعدهم بعمن الفتل مرة تانية قالوا لموسى قدا وذيباءن قبل أن تأتيسا يعسى بالرسائة ودلك ان مى اسرائيل كانوا مستضعفين ويدفره ون وقومه وكان يستعملهم وبالاعمال الشافة الىصف الهادفاماحاء موسى الرساله وسرى ماحرى شددفرعون واستعمالم وكان يستعملهم جديع لهباد وأعا بالفتل عليهسم فضالوا أدذيسامن قسل أن تاتيداومن لعدما جئنسايعي بالرسالة وظاهرهذا المحكلام يرهم أسبى اسرافيسل بكرهوا محىءموسى الرسانة وذقك كمروا لجوابءن هذا الايهام أن موسى عليه الصلاة والمسلام كان فسه وعدهم روالإما كانوافيه من الشدة والمشقة فعلوا ان ذلك يكون على الفورقاما وأوا اله قدزادت الشدة [عليهة أأنوا أوفيه وقورا أن تأنيه ومن بعدما جنف فتي يحون راوعد تعابه وزوال ماعوفيه (قال) موسى بخبياطم (عسى و مكران بهاك عدوكم) يعنى فرعون وقومه (د استحاعكم في الارض) عنى ويجعلكم تحلموهم فأرضهم العسدهلاكهم (فينطركيم أند. اون) يعنى فبرى رنكم كإنم أعماو نءن للدهم أءل الرساح فيرى وقوع وللصمهم لأن القنعالي لإيحار بهم عليعلمه متهم واعتصار مهم على ما يقع منهم في قوله أعزوب إروافدا حذما آل فرعون السنير) بعى القحط والجدب تقول العرب مستهم السنة يعنى أخذهم البدب فمألسة ويفالمات والكايفال أجدبوا قال الشاعر ه ووحال مكة سعنون عباف عومه قوادملي المة عليه وسلم الهما بعاهاعلهم سيركسن يوسع ومعى الآبة وافد أخذنا آل فرعون بالجدر والقحط [وَالْمُوعِينَةِ لِعَرْسَلَةِ (ويقص من الحُرات) يعني واللاف العلات بالآمات قال قيادة أما السنون فلاهس البوادي وأمانقصالتمرات فلاهدل الامصار (لعالهم مكرون) يسى لعالهم ينه اون فيرجعواهم اهم بيسه [ من الكير والعاصى وذلك لان الشدة ترفق التلوب وترعب فياعند القاعز وجل من الحبرث مين الله تعمالي

وقال الملاكلها معطوفة عدلي ماسبقها ون قوله قال الملاءس قوم فرعون (قالوا أرذيها من قدلأن ناتيىاومن بعدماحاتما) يعدون قسل أسائهم قبل وادمه وسيالي أن استدئ واعادته عليهم معد دلكودلك اشتكاء س فرعون واستبطاء لوعد المصر (قال عسى ر يج ان يهك عدوكم ويستعلمكم فبالارض) تصريج عأرص اليسعمن الشارةقل وكشفعته دهو اهسلاك فرءول واستملافهم بعدمق أرص . منز ( کیسلر ڪياب تعملون) میری(لکائن منكم من العسمل حسسه وقبيحه وشكر العمة وكعرامها ليجاز بكمعلي حسب مابوجدمتكم وعن غروين عبيداله دخسل على المصورفيدل الخلاقة وعدلي مائدته رغيف أو وققيان وطلب المصور

· وَيَادَهُ الْعَمْرُووْلِمُ تُوجِدُوهُ أَجْمُرُوهُ دُمَالًا يَهُمْ رَحَلَ عَالِيهِ وَعَدْ مَا استَخاصَ قَدَكُم الْخَلْكُ وَقَالَ ١٧ - (-أرن) - الى ) فتؤريق فيسقرك فستعملون (ولقداحدماة ل فرعون بالسدنين) سيمالقحط وهن سبع سنين والسنةمن الامهاءالعالبة كالدابة والنجم إُ (وَنْفُس مِن الْمُرات) قب ل الساون لاهل اليوادي والمساليُّر الثالاء صاد (لعام المكرون) ليتعلوا فيدم واعل أن ذلك لاصرارهم على السكة رولال الناس ف سال التسد وأضرع عندودا أوأرق اعدة وقيسل عن فرعون أربع ما تعسسة المرمكروه الى الما تة وعشرين أعبئة وتواصابه فبإلك المدة وجع أوجوع أوخي آ ادعى الروبة \* كافاتيا ونهم المنسسنة ) البيئنة والتلسبيّ (قارالنادة ) أي مثلًا لل استئنة با(وان مستم بسيئة) جيسب ومركز (بليروا) الحل يعلونيا كارغيت الثادق المبادلة بين \* ( ١٧٠٠ ) ... طرف النساق والمول للثنايا . (يوزي ومن أمض) " فلم موالهم وهي إعلام وقو

انهم عند تزول العدَّاب وظاف المن علهم والشدة لم يزداد واالا ترداو كفرافة الدَّالي (فاذا بالم م المنسنة) بعني أغيث واختصب والسعة والعافية والسلامة من الآفات (قالوا لناهسة م) أى نحن مستحفون لمَا رَحُنُ أَن أحلهاعلى العادة التي بوت لفانى سعة الاوزاق وصحة الاسدان ولمير واذلك من فسل المشعليه سم فبشكر وَوَعَلَى المعامه (وان تصبيم سينة) بعني القحط والجدب والمرض والبسلاء ووأ واما يكر هون في أنفسهم (يطلبوروا) يعنى بنشاء مواوأ صاديته أير واوالتعابرالتشاؤم في قول جيع المفسرين ( بموسى ومن معة ) يعنَّى انهسَّم قائوا ماأ ماينابلاء الاحين وأيناهم وماذلك الابشوم وسي وقومه قال سعيدين جبيرومحدين المنكدركان بياك فرحون أوبعمانة سنة وعاش ستانة وعشرين سنة لم يومكروها قعا ولوكان جعسى له في ظك المدة جوع يومً أوجى ليلةأ ووجع ساعتلىال عي الربوبية قط (الاانساطائرهم عنسدالله) يعني ان تصييهم مُنَ الْخُمْسِيَّةُ والحدب والخير والشركاس الله فالران عباس رضى المهعنهما طائرهم ماقضى لحم وقسر عليهم من وفى رواية عنسه شؤمهم عندانة نعالى ومعناءاته إعساجهم يكفرهم بالله وقيل الشؤم العنليم هوالذي كحسنة عىدانلة من عدَّاب النَّارُ (ولكنَّ أكثرهم لايعلمون) يعني ان ما أصابهم من الله تعالى واتَّنا قال أكثرهم لايعلمون لانأ كتراغلن بنسبغون الحوادث الى الاسباب ولاينسفوته الى الفقاء والقدر ﴿ قُولُهُ تُعَالُّ (وقلوا) ينى قوم فرعون وهمالقبط لموسى عليــه السلام (مهماتاً تنامه من آية) بغي من عندر بك فهلًى عندناسحر وهوقولهم (لنسحرنابها) يعني لتصرفنا عمانتين عليه من الدبن (هُمانتين الثبيُّومُدينُ) بَمْنَيُ بممدقين وكان موسى عليه الصلاة والسلام رجلاحه بدامستجاب الدعوة فدعأعلهم فاستجاب اللمغر ونبطل دعاءه فقال تعالى ﴿ فَارِسَلْنَاعَابِهِمُ الطُّوفَانَ ﴾ قال ابن عباس رُضي اللَّهَ عَلَيْتُ اوسَعِيد بن جيئير وقدّادةً ويحله بن اسعى دخل كلام بعدهم في بعض قالوا لمنا آمنت السحرة ورجع فرء ون مغلو به في هو وَقُومُ الْهِ الاالاقامة على الكفروالمُّادى في الشرفتابع الله عزوج ل عليهم الآياتُ فاخـــَــُ هم أولا بالسنتينُ وُهُوَّ الغمط ونشعس الثمرات وأواحه فبسل ذلك س المتجزات البدوالعسافل يؤمنوا فدعاعلهم موسى وفإل يادب انعبدك فرعون علاف الارض وبنى وعتاوان ثوسه قدنتسوا الهدرب فنحم بعقوية عجفانا عليبية نغمة ولغوى عظة ولمن بدرهم آية وعبرة فيعث القعليهم الطوفان وهوالماء فارسل القعليهم المطرمي ألنهأء ويوت بنى اصرائيل ويوت القبط مختلطة سشنبكة فامتسلا أت بيوت الغبط حتى فاموا في ألساءاني تزاقبهم ومن جلس منهم غرق ولم بدخل من ذلك الماء في بيوت بني اسرائيل شئ وركد المناء على أرضهم فإيفُنْرُ وأَ على التعرك ولم يعملوا شيأودام ذلك الماءعليم مسعة أيام من السبت الى السبث وفال بجاهد وعطأء ألطوفان الموت وفال وهب الطوفان الطاعون بلغة أهمل المين وفال أبوقلابة الطوفان الجسرى وهم ول من عديو أية ثميق فالارض وفال عائس الطوفان المساء طغا فوق سووتهسم وفيرواية ابن عباس وضميا التعفيها الأ الطوفان أمرمن التهعزوب لطاف بم فعندذلك فالواياموسي ادع لناو مك يكشف عناهدا المطر فنعش نؤمن بك وفرسل معك يئ اسرائيل فدعاموسي عليه العلاقوالسلام ربه فرافع عنهم البلوفان وأنبت إيقها نف السنة شيأ لم يتبته قبسل ذلك من المسكلا والزرع والفر وأستعبت بلادهم فقالوا مأكان هذا إلمياء الأنكمة أ علينا فزيؤمنوأ وأفامواشهراف عافية فبعث الله عليهم الجرادفا كل علمة زرعهم وتحارج خرورق المشجر وأكل ألابواب وسقوف البيوت وانخشب والثياب والامتعة وأكل المسامديرا لجديث فبالابواب وتغيرها وابتلى الجرادبالجوع فسكان لايشيع واستسلات دورالقيعا منه وايعب بني اسرائيا فيمن ذلك شيخ فكيوا وضجوا وفالواللوسي ادع لناد بك لتن كشفت عناحذا الريؤ لتؤمثن لك وأعظوم عهدايية وميناة ويذاكي

ولولا مكامها صابقارانا دخل ذافي الحسنة وعرفت المستة وأن في السيئة ونكرث المبنة لانجنس المسينة وقوعه كالسكائن للغرته وأماالسينة فلانقع الاف الندرة ولا يقع الاشي منها (الاأعاملائرهم) سبب خيرهم وشرهم (عندالة) فيحكمه ومشتشه والمدهو الذى يتسدرما بعبهممن المسة والسنة قلكلس عندانة (ولكن أكثرهم لايملنون) ذلك (رةوا مهدما تاتنابه مسن آية لتسخرنا بهاف انحسن لك يَوْمِنَينَ) أَسَلَ مَهِمَامَامًا فاالاولى للجزاء صمت الهاماالمز بدةالمؤكدة للحزاء فيقولك مستهما تخرج أخرج أينانكونوا طاماتذ حبن بك الاان الالف لليت هاءاسنتقالالتكرير المتحانسين وهوالمذهب لسنديد البصري وهوفي ومنع النصب بتأتنا أي عاش ومور آلة تسان لهما والشبيرقيه وبهاراجع لى مهماالاانالاول: ﴿ الى اللفظ والثاني أنتعلى لمنى لامها في مسنى الآمة وأعاسموها آبة أعتسارا لتسمية موسىأ وقسدوا بنتك الاستهزاء (فارتسكنا

فدعاموسي ويفعروه لوسكشعب المقعمهم الحراد بعنعاأ فأم عليهم سعة أيامين السنت الحدالست وفي الحبر مكتوب على مسدركل وادة مسدافة الاعطرو يقال ال موسى عليه السلام سرح الى العصاء فاشار لعماء عوالمشرق والمرب فرسع المراعس حيث ساوكال قمديق مس رورعهم وثمارهم نفية فقالوا قداني لسا ماهوكافيناها عن تناركك ديمنافإ تؤمموا ولمعواها عاهدوا عليه وعادوا الى أعسا كمرا لحملته فافا واشهرا في عافيسة ثم بعث الله عرو حسل عليهم القسمل واحتلفوا فيه فروى سعيد من حسر عن اس عباس وصى الله ال القمل هوالسوس الذي يحر حمق الحبطة وعار يحاحد وفتادة والسدى والسكاي القمل الدي وهو صعاراتم إذ الديلاأ سنحتله وبال أبوعسه قحواليان وهو صرب من الحراد وقال عطاء الخراساني هو العمل بفسه وكان الحسين بقرأ معتب الغاف وسكون الميرفال أصحاب الاحسار أمس اللةعر وحل موسى عليسه العلاة والسيلامان يمشي إلى كشب ومدل أعقر نقر ية موقري مصر يسيم عيين الشهيس يبشي إلى دلك عصر به نعماه فام لعليم القمل فتتعماني من حروتهم وروعهم وعارهم فاكلها كلها ولحس ال بين توراً حساسه وحلده ويصدها داراً كل أحدهم طعاما امتلاً قلا قال مسعيدي المل السوس الدى يحرسه سالكوب وكان الرحل مهدي مرس معشرة أمو بة الى الرحى والإبرد سها تلاث أعفرة فإنسابوا ملاءكال أشدعلهم من القدل وأحدث أشعارهم وأشارهم وحواسهم وأشعار عيومهم وارمحاودهم كالمالحمدري عليهم وممعهم الموم والقرار فصرحوا يتومي الأتتوب فادع أساريك يكشف عماهدا السلاء ودعاموسي و مهور وبالقعيم القمل بعدماأ فام عليهم سمعة أيام من الستال الست وكنوا بعددك ورحموا الىأحث ماكا وعليه من الاعسال الحينة وقالواما كرافط أحقال وستيقن لأوساس مساللهم يحدل الرمل دواب وادعاموسي عليهم أملاما فاموات بهرابي عافية فارسل القعليهم الصعادع فامتلا تتمتها بيوتهم وافيتهم وأطعمتهم وآمنتهم فلا بكشب أحداياء ولاطعاما الاوحمدفيه المعادع وكان الرحسل مهسم يحلس ف المعادع فتسلم الى سلقه فادا أوادان شكاريش الصعدع وسدحل فاقيمه وكانت شدق قدورهم فنصبه طعامهم عليهم وتنافئ براحم وكان أحمدهم ادا اضطحع ركته المعادعة ببكون عليه ركاما فلايستطيع أنء قل الى شقه الآخر وادا أراد أن بأكل سيقه الصعدع الى قيمولايتين أحدهم عجيمنا لاامتلا معادع ولابعث قدر االاامتلات صعادع ولتوامي داك الاء شديداً وروى عكرمة عرواس عماس رصيرانة عمد ماهال كات المسعادع مو مة علماأرسام اللة عزود العلي آل ومرعون وسيمت وأطاعت وحعلت تقدف بالصبهاق القديدوروهي تعلي على الماروق التهامروهي تعور فأبهاانله عروحل يحسن طاعنها ر دالماء ولهارأ وإدلك مكوا وشكوا الى دومير عليه الصلاة والسلام ماملقويه تس الضعادع وقالواهد مالمرة تتوب ولا مود فاحسد موسى عليه المسلام عامههم لامهو د والمواثيق ثم دعاللة عروسل فكشف عهم الفتعادع بعدماأ فامت عليهم سبعاس السنت الحالسنت فافاموا شهرافي عافية تم يعملوا وعادوا الىكمفرهم فدعاعلهم موسى عليه الصلاة والملام فارسل القعير وحل عليهم الدم فسال الميل علههم دماعيها وصارت ساههم كايادماوكل مايستقون من الآمار والامار عدويه دماعسطا فسيكه ا دلك الى ورعون وفالوا لبس لماشراب الاالدم فقال سحركم فقالوامن أبي يسمعر ماوعس لاعد ق أوعينسا شسأمن الماهالادماعسيطافكان فرعون يحمع مين القمطي والاسرائيد في على الماءواحيد فيكون ما بغي لامر اليسلى ماء دمايلي العمطي دماو يعرعان الحرة وبهاللاء فيحرح العبطي دماولا (معر البديي ماء سني ال المرأفه وآك ورعون ناتى الى المرأقمن سي اسرائيل حين حهدهم العطش فمقول طااسقي موع ماثك فتصب لماك قربتها ويعيرف الالاء دماحة في كات بقول اجعليه في فسلت تم عيه في في معل داك ويسر دماتها ن هرعون اعساراه العناش حتى اله ليعتطر الى معم الابتحار الرطبة فادام صعها صارماؤها دماهك اعلى دلك

حدى فلموا فى الماء الى الراقيسم بن حلس عرق قراقيسم بن حلس عرق . ولم رحمال يبوث . بى اسرائيل من الماء قطرة أو هو الحدرى أوالطاعون (والجراد) فاكت زوهه، وعُدارهم وسنوف ييوم، وثيامه، واينسفلَ يَوْت بني اسرائيسل منها التي (والتَملُ) يعي السفي وهواُولادِكُلُرُاتَ بَنَا " ، كَازَا أَعْرِدانِ (والنسَفَادُع) وكَانت تَتِع فُ طَعَامِهِم وَشِرَا لِهُمْ مِعْيَا (ITT) قبل نباب أجنعها أوالداغيت أو

أذا تنكام الرجل تتعرف فيه سيعة أيادلايشرون الاناسم وةال زيدين أسلم ن الدم الذي سلط اللة عزوجل عليهم كان الرعاف فاتوا مؤسى عليه الملاقوالسلام وشكوا اليه مايلتون وقالوا ادع لنار بك يكشف عناها الدم فصن فؤس بك ونرسل معسك بنى اسرائيل فدعاموسي عليه العلاة والسلامر به فسكشف عنيه ذلك فإبؤ منوا فقلت قوله تعالى فارسلناعلهم الطوفان (والجراد والفمل والمفادع والدم آيات مفسلات) بعني ينبع بعدها محتاو تفصيلها إلاَّ كل عذاب كان يقوم عليهم أسبوعاو بين كل عذابين مدةشهر (فاستكبروا) يعنى عن الايمبان فإيومنؤا (وكانواقوما بحرمين) بعني آل فرعون ﴿ قوله ثعالى (ولما رقع عليهم الرسِقُ ) عني ولما تزليهم اللَّهُ أَبُ اللَّهُ عُ ذُكر ، في الآية المتقدمة من العلوفان وما بعد ، وقال سعيدين جيم الرجو الطاعون وهوالعذاب السادس يُعدُّ الآيات اللس الني تقدمت فنزل بهم الطاعون حتى مات منهم في يوم واحد سبعون الفاقا مسوا وحسم الآ يتدافنون (ق) عن أسامة ن زندة القال الدرسول التعمل المة عليه وساء الطاعون وجزأ وسل على طالعة مُركَّة نى اسرائبل أرعلى من كان قبلكم فاذاسمتم به بارض فلانفد مواعليه واذاوقع بأرض وأنتم بها فلانخر بوا فرادات في وقوله تعلى (قالوالموسى ادع لنار بك بماعه اعتداله) يعنى بما أوصاك وقبل بما نبأك وقيسل عاء بدعند لامن اجابة دعوتك ( لأن كشفت عناالرجز ) من العداب الذي وقع بنا ( لتومن الك ولنرجلن أ ممك بني اسرائيل) يعني لنصدقن بماجث بدوالمخلين بني اسرائيل حتى شھبو آحيث، ۋا (ملما كمتَّبَفِيّاً عنهم الرجز ) يعني بدعوة موسى عليه الصلاة والسلام (اليأجل هم بالغوه) بعني الي الوقت الذي أجدًا فم وهو وقت اهلاكهم بالقرق في اليم (الفاهم بشكتون) يسنى الفاهم بنقشون العيد الدى الترسوء فإغواجه واعزأن ماذكر واللة تعالى في هذه الآيات هي معيزات في الحقيقة دالة على صدق ، وسي عليه الصلاة والسلام ووجه ذلك أن الصفاب كان يختصاباً ل فرعون دون بن إسرائيه ل فاختصاحه بالقبط دون الاسرائيسائي منجز وكون نى اسرائيل في أمان منعوعافيت وقوم فرعون في تندة وعذاب وبلاء مع اتحاد المسا كن معجز أبضا فأن اعسترض معدترض وقال ان المقتعالى عسام وحال آل فرحون أنهم لا يؤسنون بتلك للمعز ات فيأ الفائدة في تواليهاعليهم واظهار الكثير منهافا لجواب على مفحب أهل المستة ن الله تعالى يفعل ما يشاء ويحكم مابر بدلايسش عمايفعل وأماعلي قول المعتراني رعاية المسلحة فلعام قعالي عامن قوم فرعون ان بعضهم كان يؤمن بتوالى قاك المجرات وظهورها فلهذ البعب والاهاعليم والمتأعل عراده في قوله عزوجل ( فا تنقمناً منهم) يعنىكافأ باهم عقوبة لهم على وء صنيعهم وأصل الانتفاء في اللفية سلب النعمة بألسف اب (فاغرفناهم فى اليم) والمعنى أنه تعالى لما كشف عنهم العذاب مرات فإيؤمنو أوليرجعو اعن كقرهم فلساطفوا الاحلالذي أجل فم انتقممتهمإن أهلكهم بالفرق فذلك قوله فأغرفناهم في اليمويني في البحر واليم الذى لايشوك قعرءوقبل هولجة البحر ومعظم بابعة لبالازهرى اليممعروف لنظة سريانية عركيتها المرب ويقع امعاليم على البصر الملع والبعر العقب ويدل غلى ذلك توله تعالى فاقد فيدفى اليم والمراديه تيل مصروهوعَذَب (بانهم كذيوا با آياتما) يعني أهلكما هموا غرفناهم بسبب انهنم كذبوا با أينا الداني غَلْيَ ومدانيتناومدق نبينا (وكانواءتها) يعنى عن آياتنا (غائلين) يعنى معرضين دقيه ل كانواغينَ سُهِ فَلُ النقمة بهم غافلين ولما كأن الاعراض عن الآيات وعدم ألالتفات البهاكانفقان عراسبواغافلين تجوزاكن الغفاذ ليستَمن فعل الانسان في قوله عزوجل (وأور تنا القوم الذين كانوا يستضعفون) بعسنى ومكنا القوم الذنكانوا فقرون ويغلبون على أنفسهم وهوأن فرعون وقوم كانوا فد تسلطوا على بني اسرائيسل

﴿ والسم ) أى الرعاف وقيل مياهم انقلبت دماحتىان القبطي والاسرائيك اذا المتمعاعل اناءفيكونما يلى الاسرائيسلىماء وما يسلىالقبطى دما وقيسل سنال عليهم النيسل دما (آيات) مالسن الاشياء الذكورة (منسلات) مبينات ظاهرات لايشكل على عاقل أنهامن آبات الله أومفرقات بنكل آيسين شهر (فاستكبروا) عن الايمان بموسى (وكانواقوما المجرمين ولمنا وفع عليهسه الريؤ) العذاب الآخيروهو انسأ والعداب المذكور : واحدابعدواحمد (قالوا آیامگیوسی ادع لنیار بك عاعهدعندك الممسرية أىبه يده عندك وهوالنبوة والباء تتعلقبادعأى ادع الفقالنامتوسلا البديعهده عندك لتنكشفت عنا الرجزلتؤمتن ولنرسلن . معمك بني اسرائيل فلما كشفنا عتهسمالرجزالي أُجُدل) الى عدمن الزمان (همبالغوه)لاعمالة فدنبون فيسه لايتفعهم بأتقدم لحم من الأمهال وكشف العدّاب إلى حاوله (ادّاهم يُنكنون) جواب كُدأي

فلما كشفناعنهما أجوا الكث وفيوسوو و (فانقسناسهم) موضدالانهامكان العقاب وضدالنواب (فاعرقناهم في اليم) هوالبحر الذي لاينترك قفرة وعوجة إليتجر ومعظم مآن واستفاله بن التينة لمان للبتفعين به يقتب ويه (كالم م كذبوا باليا تباوكا واعتبرا غَالْمَانِ) أَكْمَكَانِ اخْرافِهُمْ بِسِبْ تَكَذِيمُمْ إِلَاكِنُ رَعْقَالُهُمْ عَهَا (وَقَدْ فِتَكَرِيمُمُ فَيَا (وَتَوْفِقُهُمْ أَنْ وَقَدْنًا الْقُومُ اللَّهِ بِإِلَا لِمُسْتَعَافُونَ عَمْ يَتُوْجُ

اسرائيل كان يستسعهم فرعون وقومه بامثل والاستحدام (مشارق الارص ومعاديها) بعي أرص مصروالشاء (الي اركسافها) بالمقدروسعة لاز راق وكذاره الامهاد والانتحار (وست كالمساد على الحسيم على من اسراسل) هوهوله على رمكم أن يهالك عساوكم الىما كاتواعدرون والحسى (177) و ستحامكم فالارص أوور بدأن عى على اندى أسمعتوا في الارص بانث الأحسس صنفه ) فعالوا أماوهم واستحدموهم فعير وهممستمعتين يحسأ بديهم (مشارق الارض وبعاريم ) عني أرس

للكلمة وعل مادعت أي ﴾ التسام ومصروأوادعشارفهاومصار جاحم حهاجا وبواحها وفسل أوادعشارق لاوص ومصار بها ممتءلهم واسمرتس الارص للمدسية وهو بيث المبدس ومأيله من السرق والعرب وقسل أراد جمع مهات الارص وهو ولك معلى لامرادامصى احسارالها حولان داودوسا بالصلواب التوسلامه عليهما كالمرسي امراسل وصملكا لاوص عله (محاصروا) نساس في ووله عرومل (البيلركساهما) بدلء لي أسها الارص المعدسه نصي باركساف بهنا الهمار و لاستحار مسرهم وحسك بعماتا ولور وعوالمسدوالسه (وعتكاسر بك المسى-لي مي امراسل) مي وعسكامة التوهي وعسامه على المسترودالاعلمان بالنصرينلي عدوهم والمبكين والاوصام مدهم وصل كله القاهي فوله ويربدأ بالتي شلي المان استمعموا م عامل البلاما لحرع وكله التذالسه ومى فالمديا حسيو فالارص واهمارك عدوهم (عاصروا) معياها حصل لهم دلك العمام وهوماأ معالمة معالى معلمهم سراندله العرح (ودمرما) مراعار وعددلهم يستسسرهم على وسوادى فرعون لهم (ودمربا) اسى وأخلك الساد أهلكما (ما كان سمع الهلاك باستصال (ماكان يسمعرعون وقومه) في أرص مصرس العمارات والندان (وما كابوا درعسون دفسومه) من بعرشون) بعى سعبون من دلك السيان وقال بحاجهما كابوا سون من السوب والعصوروة ل الحسن العمارات واساءالعموو وما كانوأسرسون من الثمار والاعباب ﴿ تُولِيمَر وَجَلُ (وَجَاوَرَبَا مِنَ اسْرَاسُلُ الْعَرَ) مِن وَقَطْعَاشِي (وما كانوا يعرشون) اسرائيل التعر بمسداهاتك فرعون وقومه وأعرافهم فسأعال حارالوادى وحاو رداد افطعه وحلمه وراء مس الحاب أوما كالوأ طهر ووق الكالى عبرموسي المحر توم عاسورا وتعدمهاك فرعون وقومه فسامه سكر الله تعالى (فاتواعلى رومون سالاعية الشيدة هوم تعكمون على أصام له) من هر سواسرا أيل تعد عناوره التسرعلي قوم تعكه ون أي عمون ويواط ون فالهاء كصرح هامان على أمسمام لهم بعي عبائيل لهم كانوا بعدومها من دون الله فال الاستراع يح كانب للث الاصبيام، ثيل بعر وعده ويصمالوا مشايى وواك أؤلسنن المصلوه لصادء كالأوليك المومس المروكانوا برولاناترق يعي بالرق ساسل المحروصل وأنوتكروعدا آموهسه كان أوليك الاقوامين السكنة استن الدين أمر موسى على الصلاء والسلام بعياظم (فالوا) معى فل سو ورعون والمنطو مكديهم اسرائيسل لموسى لمارأ وادلك العمال (الموسى احدلها الها كالهم آلمه) على كالهمأ صمام عدومها مآ بأت الله ثم أسعسه وعطموميا فاحصل لنا أشالها نعدوه عطمه فالبالموي رجه انذولم سكو دلاشكاس واسرابيلي وصده بي اسراليسل وما وحددامه الله نعلى وأعدامهماه احعل لباشيها نعتامه وتتعرب معطيمه الى الله تعالى وطدوا أل دلائا لأيصر أحدثوهمد العادهمس الديابه وكان دلك لشده مهايم وعلى مردهد ابدل على عام مهل بي اسرائيل ودلك الهم يوهموا أمه عود ورعون ومعامنتهم الآبات عماده عدها لة تعالى معدمارأوا الآنات الداله على وحداب النه تعالى وكال قدريه وهي الآبات الى بوالت العطام ويماو ريهم السعر على قوم فرعون حي أعرفهم الله امالي في المحر تكفرهم وعبادتهم عبدالله بعالي مقبلهم حيالهم سلي أن مورعباده البعروعيرداك فالوالمتهمموسي علسه الملاءوالسلام احتلالنا الهما كالهرآ كلمقر دعلهم موسى عليه العسلاء والسلام ليتسلى رسول الله صلى عوله (ولا أشكر فوم تحولان) سى عهاون عطمة الله سالى واله لاست حول سد سوا ولانه هوالدي الله علموسلم ممارآه من أتحا كمس فرعون وقومه فاعرفهم في المحروأ عاكم سدعن أفي واقد اللثي وصي المذعب وسول الله بى امرائيل الدسة (وماورما صلى المة عليه وسلم لماسر ح الى عروه حدين من مشحره للسركان كانوا معلمون عليه أسلحه يدهال فادات بعى اسرائسل المنحر) أمواط مسالوا لارسول القة آحدل لمادات مواط كإطهدات أمواط فسال وسول القصلي التعماء وسلمسعدان و وی آنهم رسونهمهوسی

د يوم عاشوراء بعدما أهاك المعار عون وقومه تصاموه شكر الله (قانوا على قوم) قرواعلهم (عكمون على أصدام لهم) واطول على عبادتها وكأستعاليل موويكسرالكاف مرموسلي (وقوا ياموسي احمسل لماالها) صياسكم علمه (كالمراكف) أصيام مكلون علم وما كاده للكاف واسلك وعسيالحاني يعسدها فالمنهمون أميل وصى المقتعب اسبلهتم تعديدكم وسيلأن يحصيماؤه فعال فليم اسعولها لحسوله لمساوليت أبدامكم (فالدامكم فوم عباون) معسس موهم هلى أمرمار أواص الآمة العطمي فوصعهم مالجهل المعالي وا كده

(أن طولاه) بين عَدَدَ تلك الفائل (شد) مناك فق التباوّز (مام نب) أناى يُبراه ق ربيها ونبها الذي خياطيك في في ال أسالان وتفدم خيرا لينذا دق الجفائوا قت شيرا لما وسه ليديّد الاستاء إنهم مها للرشوق التباووان لايد وهذا المستاو الحقيقة الحامل ميداد الاستام ( ١٣٤) الملك مسيسل ( قال أعرادتا إيديكران) مح أشير المستهدى العبادة المسلم المنظو

(ؤهر فعنلكم على العالمين) اقه هذا كاقال قوم موسى اجول لا المساكما لهم الله والذي نفسى بيد ولتركين سنان من كان قبلتكم أشرنه أبال أيء للي عالى زمانكم الترمذي ﴿ وقولهُ تعالى (ان هؤلاء ستبرماهم فيه ) أي مهلك والنت برالاهلاك (و باطل ما كُانوا يَعْمُلُونَ مُ المطلان عبرةعن عدم أتشئ امامد ذائه أو بعدم فالدته ونفعه والمرادمين بطلاى عملهم أنع لايمو دعلت (وَادْ أَنْعِينًا كُمُّ مِنْ آلُ فرعنون) أنحاكم شامى من ذلك العمل تفع ولا يدفع عنهم ضرا لا نه على لغيرا لله تعالى فتكان بإطار لا نتع فيهُ ( قال أغيرا أنه أ بقيكم أ أنه ) (بسومونكم سوءالعذاب) لماةل بنواسرانيل لموسى عليه الحسلاة والسلام اجعل لناالها كالهم آلمة حكم على مبالجه الة وقال محيبا ألحسم ينفونكم شدةالعمذاب على سدل التحد والانكار عليهما غيراللة أبغيكم الحساجة في أطلب لتكرو أبني لتكراكما (رهوف فلكراع في العالمين) والمعني أن الاله لبس حوشب أيعالب ويلتبس ويشخير بل الأله حوالذي فحصل كم على العالمين لاتَّه من سام السلعبة اذاطلها وهواستثناف لاعلله أو القادر على الاعدام والافتفال فهذا عوالذى وسسحق أن يعبدو يطاع لاعباد فق بره ومعنى قوله فضَّلكم وفي سالهق المفاطب ينأوس العالمين يعنى على عالمي زمانكم وقيل فصــلهم بمـاخـــهم معمن الآياث الباهرة التي لمتحصل لفيرهم أوان كان آل فرعون (يقتلون أشاءكم غيرهم أنشل منه ﴿ قول عزوج لـ (واذ أَجِينا كمن آل فرعون يسومونكم سو العسلاب يَتْنَاوَنُ ويستحيسون نساءكم) ا مُناهَ لَمْ وسَمْحُونُ لُسَامَ وَقَ ذَلَكُمُ لامِنْ رَجَاءُنَلِمُ ﴾ هذه الآية تقسم تقسيرها في سورة البقرة و الفائدة في ذكرها في هيذا الوضع أبه تعالى هوالذي أمم عليهم بسفه النم العنليمة فحصيب لِمُنِيلُ تَكُمُ يقتاون افع (وفي دلكم) أى في الإنجاء أرقى العداب الاستفال بعبادة غير محق تقولوا اجعل لنا ما كالمم آلحة في قوله عز وجسل (وواعسنامو سي ثلاثين ليات) (بلاء) لعسه أوبحنسة يعنى وواعدناموسى عليه الصلاة والسلام لمناجا تناثلا ثين لياذوهي ذوالقعب (وأعمناها يعشر) - يعني عشَرَ (مَن رَبِكَعظم وراعدنا ذى الحة وهداقول ان عباس ومحلعد فالالفسرون ان موسى عليه الصلاة والسلام وعديني اسرائيل اقيا مُسومي لللائين ليساة) أهلك القةنم المه عدوهم فرعون أن يأتهم بكتاب من عنداللة عزوج سل فيه بيان ماياتون ومايذ ون فلما لاغطاءالتوراة (وأتمناها أحلك المتة امالى فرعون سأل موسى ويعتز وجل أن يتزل عليب الكتاب الذى وعديه بني اسرائيل فامراكا بعشر ) رویأن،وسی أن بسوم الاثين بوما فسامها فلداغت أمكر خارف فه فنسوك بعود من نوب وقيل الأكل من و رق الشيخ علية الملاة والسلاء وعد فقال الملاتكة كنانشه من فيك راتحة المسك فأفسدته بالسواك فأمر والتدأن يعوم عشر ذي ألحية بني اسرائيسل وهو عصر وقالله أماعلمت أن خلوف قم الصائم أطيب عندي من ريج المسك فكانت فتنة بني اسرائيل في قك المُفَرِّ ان أهلك الله عدوهم أناهم الني زادهااللة عزوجل لموسى عليه الصلاة والمسلام وقيل أن الله تعالى أمر موسى عليه الصلاة والسَّسارم ان كتابين عندالله فلما يسوم ثلاثين يوماو يعسمل فيهساما يتقرب بدالى الله ثم كله وأعطاه الالواح فى العشر التي زا دها فلها خالفال . هنگ فرعون سأل موسى وأعمناها بعشروهذا النفعيل الذي ذكرمصناهو تقعيل ماأجله في سورة البقرة وهوقوله تعالى وأذواعدًما و مالكتاب فامر وبصوم موسى أربعين اياة فذكره هناك على الاجسال وذكره هناعلى التقسيل ﴿ وَقُولُهُ مَعِالُى ﴿ فَتُمْ مِيقَاتُ زُبِهُ نلاتسين يوما وهى نسهر أر بعين ليلة) بعني فتم الوقت الذي قدوه المعالمسوم موسى عليسه العيالاة والسسلام وعباد تعارُّر بعينَ ليلة لان وفي القعد وقلما أثم الثلاثين الميقات هوالوقت الذي فدر أن يعمل فيه عمل من الاعسال ولمذا فيل مواقيت اطبع (وقال موسي الأغيد ألمكرخاوف فيه فتسوك هرون الخلفي في قومي) بعني كن أنت خليفتي فيهم من بعدي حتى أرجع اليك (وأصلح) يعني وأصلح أمور فارحى القالب أماعات بنى اسرائيل واحلهم على عبادة التقتم الى وقال إين عبان رضى التقعيم ماير يدالون بهم والاحسان البر أن خارف فع السائم أطيب (ولاتتبع سبيل المفسدين) بعنى ولاتسلام طريق المفسدين في الارض ولاتفاعهم والمقصود من جذًا الأمِنَّ عندى منريخ المك النا كيدلان عزون عليه الصلاة والسلام أمكن عن بنبه عبيل المفسدين فهو كفوله ولكرم أرهب فالمأتي وفأم وأن يؤينت لمهاءته وذ

وكترات فتا الحب الذات وتم يقات به) نا وقت له من أوقت وصر به الأواد يعن ليا أن أنسبت لل وكترات وكترات وكترات ا الجال أي م بالنامة العدد ولتداجل ذكر الاربعين في البقرة وقعالها عنا (وقال موسى لأختيطرون) فؤعطف بيان وتوتية (المنافئة في قوم) كن منطق في المنافؤة والمنافزة المنافزة المناف

(والمجاموسي ليقائدا) وكقولك اتفاعك المديمني ومعلى مأأنث عليمين اغمؤد في قوله تعالى (وللباء موسى ليقاتنا) يعني الوقت لوقتناالذي وفتناله وسعدنا الله ي وقتناله إن يأتى فيه لمناجأتنا وهو قولة (وكله ربه) وف هذا الآية دليل على إن الله عزوجسل كلم موسى ومعنى الأزم الاشتنساس عآبه اصلاة والسلام واختلف الداس فى كلام المة تعالى فقال الإعشرى كله وبه عزوجل من غير واسطة كأ أى اختص محيث لميثاننا يكاه الملك ونكليمه ان محلق السكلام منطوقاته في بعض الاج ام كاخلف منطوطا في الالواح هذا كلامه (وكانتربه) بلاواسطة وعينه المنتزة ولاشك في ملانه وفساده لان الشبحرة أوذلك الحرم لا يقول انتي أماآمة لااله الأأما فأعبدني وأقم السلانك كرى فثبت بذلك بفلان سافالوه وذهبت الحنابلة ومن وافقهم الى ان كلام الله تعالى حرَّوف وأَسوات متقطعة والدقديم وَذَهِب جهو والمتكامين الى أن كلام الله تصالى صفة مغابرة لهذه الحروف والاصوات وقلك الصفة قذيمة أزلية والغافان بداالقول فالواان موسى عليه الصلاة والسلام سمع فالشالصة الازلية الحقيقية وفالواكا أهلا يبعدر وية ذانه وليست جساولاعرضا كذلك لاينعه سماع علي السلامسمع صوثا كلامهموأن كلامه ليس بسويت ولاموف ومذهب أحل السنة وجهو والعاماء من السلف والخلف أن دالاعسلى كارم الله تعالى أللة أعالى متكام بكلاه قدم وسكنواعن الخوض في تأوياه وحقيقته قال أهل التفسير والاخبار لماجاء مؤمنى عليه أنصلا والسلام لميقات ويه تطهر وطهر تيابه وصامئم أتى طو وسينتاء وفى المفعة ان الله تعالى أنزل أنه أسمعه صسوتانولى طاة تغشُّت الجيل على أربع فراسخ من كل ماحية وطردعنه الشسيطان وحوام الارض وتعى عنه الملكين وكشط الالسماء فرأى المالاتك فياما في الهواءوراي العرش بارزا وأدناد در به حستي سمع صريف ألاقلام على الالواح وكلمه ابقة تبارك وتعالى وناتباه وأسبعه كارمه وكان ببريل عليه السسلام معه فإيسمع مًا كَامَانَةَ تَعَالَى مِمونِي فَاسْتَحَلَى كَلامِر بِهُ عَرُوجِل وَابْسَاقَ أَلَى رَوْيَتُه (قَال رب أرق أيفر اليك ) قَالَ الإماج فيه اغتصار فتدر مأرق تفسلك أخزاليك وقال اسعباس معناه اعطني أخطراليك والماسأل تموسي عليه المنأذة والمسلام الزؤية معلمه بإن الله تعالى لابرى في الدنيا لماها جيه من الشوق وفاض عليه مَنْ أَبِواع الجلال منى استغرق في عر المسه فعند ذلك سأل الرؤية وقيل اعا سأل الرؤية ظنامنه بانه تعالى يْرَى في الله نيافتعالى اللَّهُ عَن ذلك ﴿ وَاللَّهُ مُرافَى ) يعني ليس ليشران يراني في الدنيا ولايطيق النظر الى في

"اليك ولأن أخد اليك تم أموت أحب إلى من أن أعيش ولاأداك وقال الدى لما بهم ابتد تعالى موسى غليه المسائدة والمسائدة وا

الهزئية ومرز أغذرالي فحاله بتيامأت فقال موسى عليه الصلاة والمسلام الحي مسعت كلامك فاشتقت الي النظر

كانتبالغامشة ، فان قالوا ان أن منداها كيدالتي كذالتي تعق في المستعبل قائدا ان تسوحت الناثويل. فيكون استي ان تراق بحولاغي الدنيا الدنيا أجراق في الدنيا تجدايين دلائل الكتاب والسنة الدنديت في المائية المستعب المائية المائية

أبدأته أنهسم غنون المؤث يوم القيامة بدل عليسه فوكه تعالى وكادوايا الك ليقض عليناربك وقوله باليتها

ولا كيفية وروى انه كان يسمع الكلامين كل جهة وذكر الشبخل النأو بلات أن مسومي وكان اختصاصه باعتبار تخليف موغران بكون ذلك المسبوت مكتسئها لاحتدموه الخلق وتمناره يسمع صوتا مكتسباللمباد فيفهم مسهكلام الله تعالى فلماسمع كالامهطيعرفي رز يتسه لغلبة شوقه فسأل الرؤية يقبوله (قالترب أرقى أنظر السك ) ال مفول ارنى عذرف أي أرقى ذاتك أنظر البلك بعنى مكنى ونرازيتك بأن تنجلي ليحني أراك أرى مكى وبكسرالراء بختلسة أبوعبسرو ويكشز الراء مشبعة غيرهما وهو دليل لاهرالسنةعلى خنواز الرؤبة فان موسى عليمه السلام اعتقدان المتعالى ويحنى سأله واعتقاد جوازمالامجو زنمسلي اللة غر (قال لِين غُرَالُ)

دى كون الروية ق مسبها بيائرة واعدة مالك ألاه تعدائ على ويشاع في استقرادا غيسل وحوفوا تمالى (ولكن أعلر الدالجل دان استقر مكامة وف ترانى) وهو أمر بالزالو بود ف مسله وأذا يكنَّن كداك أمتان رؤيته ارقالوجودلان استقرارا لحدل عير مستحيل عدالتجلي اداجه للمقتعالي الفرة على دلك والملق عالابستحيل لا يكون عولاواتة أعلم عراد وقال وهب وعمد ين اسحق الإسأل مولمًى عُلَيهُ السلاة والسلام ومه عزوجسل الرؤية أرسل انته المسباب والرياح والعسوعتى والوعب والرق وألطامه متي أحاطت الحبرأالدي عليمموسي عليه العلاة والسلام أر مع فرآسيج من كل جانب وأمر اللة تعنالي أهملي السموات الماماله بياكيه وميعليه العلاة والسلام فرتبه ملائكة السهاء الديبا كثيران المقرتنيلم اقواههم بإنسنيح وانتقد سالصوات عطيمة كصوت الرعد الشديد ففالموسي ربالي كشتعن همدا عييانم أمرائة تقالى مارنكة الساء الثاب ةأن اهبطواعلى موسى واعترت واعليت فبطواعليه مذلن الاسود طم بلب التسمح والقديس ففرع العدالنعيف موءى بم عمران عدادي وسعم واقشعرت كل شعرة لمدرأسه وعديه تم فالمقد مدمث على مستلتي فهل يسجيني عماأ بافيه شئ فقال له خبرالملائكة ورئيسهم باروسى استرلياساك فتلبسل من كشيرمارا بت ثم أصرامة ملائسكة السياء الثالث الداهبطواعلي موسنى واعترصوا عليسه به طواعليه أمثال السورطس قعد ورجع والحسشيدية وأقواههم تسع بالتبايث والتقديس طم مل بجل الحدث العطيم ألوام كابب الدار ومرعموسي واشتد فرعه وأيس من الحياة فغال له خديرالملائك تورئيسهم مكامك ياابى عمران حتى ترى ملاصبرلك عليه م أمراته ملائسكة السأء الرامة أن اهبطوا على موسى فأعترضوا عليه وببطوا عليه لايشبهم شئ من الدين مرواقباهم ألوائم مُستَّلَمُ النادوسائر سلعيسم كالثلح الابيص أصوامهم فالبسة بالتسعيح والنفديس لايفاريهم شئ من أجوات الذَّبُّ مروانه قبلهم فاصطكت ركتاه وأرعد قلبه واستدمكاؤه فقالله حسراللا تكةوريسهم باين عمران إفكر لماسأت تقليل من كنيرمار أيت م أمر المة نعالى ملا تكة الساء الحاسة أن اهبطو اعلى مُوسى عاعترضُو عليه ويدطوا عليسه لمم سسعة ألوان وإيسقطع دوسى أن يقعه مصر دولج يرمثنا بهم ولم تسمع مثل أحسَّوا تهدم واستلاء بوقه موادانتد وندوكتر بكاؤه فقالله خبراللا تكفورنيه بهيالي عمران مكامك ميني نرى مالانصرعليه ثم المراللة تعالى ملاكة الساه السادسة أل اهطواعلى موسى فاعترصواعليه فهطواعليه وفي يدكل واحددمتهم مثل المخلة العطيمة العاو لة بأرأت وحواس الشمس ولباسهم كاب الساراد أسيحوا وقد والماومهمين كل قبلهمين الملائكة كالهريقولون نشدة أصوامهم سوح قدوس وبالعزة وبدكم لاعوت فارأس كل ملاء مهمأر بعة أوحه فلماراكم موسى عليه الصلاقوالسسلام وقع صوفه بسج معهم وهوا يكى يقول رباذكر في ولانس عبدك فلأدرى أأعلث بمأمافيه أم لاان خوجت احترفت وال أفت مت فقال اكبرا الانكة ورئيسهم قدا وشكت يالبي عمران أن يشتدخو فك ويد تحلع قلبك فاصعر للدي سألتثم أمرالة تعالى أن عمل عرشه ملائسكة الساء السابعة فاحامدا ورالعرش احدع الجدل من عطمة ﴿ الرمسيعانه ونعالى دوقعت اللائسكة أصوانهس حيعايقولون سعان الملك القدوس دس العرقا بدالإيوت فارتح الجول نشدة أصواته مرامدك واسكتكل شجرة كانتفي وسوالعد الضعيف موسى صعفاعلى وحهه ليس معه روحه فارسل أللة تعالى برحته الروح فتغشته وقلب تيليه الحير الدى كان جليور علب ويشكر وصارعليه كميتة اغبة لشلابحترق موسى عليسه المسلاة والسلام وأفاست الروس مليفمثل اللاصة ولساأةاق موسى فأم يسبح وبتول آمنت بك وصدقت أعلايراك أحد فيصياوس القرالى ملائكتك اعلم قلبه غا أعطمك وأبيطم ملات كملك أسترب الارماب ومالك الماوك والاله العطيم لايعد لك شيع ولايتوم الك أيع لَيَّ تنت اليك الجدلة بالإشر بك لكي ما عطيمك وما أحلك بارب العالمين ودلك في قولة تعالى (ولما تحليد أ

بالدؤال بعبي عانية ف الملاء والسوال سين بإفية وهودليل لماأيصالاته لم مقل لن أوى ليكون سيا المحواز ولوايكن مرائبا لاحبر الهاليس عرقي اد الحانسك لحاجةالىاليان (ولكن اطرالى الحسل فَكُنْ اسْتَقْرِمِكَانِهِ) بَيْ عَلَى ماله (فسوفتران) دمو دلركا أينسا لانه على ألرؤبة استقرار الحل وهوتكن ونعلبتي النمئ باهوتكن يدلىعلى امكامه كاتعلبق المتنع بدلءبي امتماعه والدليل عدليامه ممكن قوله جعاباد كارام يقل الدك وماأو حدء تديالى كان بائز أن لايو جد لولم يوجد الانه يحسارى فد-4 ولامه تعلى وآسستين داك ولاعاتبه عليه ونوكان ذلك عالالعاتبه كأعانب بوسا عليمه السلام بقوله إن العلمك الاتكون من الجعلين حيث سأل ابجاء أينه من الغرق ( فلما نحل

موسى عليه السلام الرد للجبل جعلة دكا) قال ابن عباس ظهر لووريه للجبل فصارتر المواسم الجبل زيوروقال الشحاك أطهر المتحز عابهم الكان بردعليهم وجلهن نووا لحب مثل مضرالنوروقال عبداللهن سلام وكعب الاحبار ماتحلي للحبل من عدامة الله تعالى وقت قرع كالأمسمعه لمأ الامثل مم الحياط حتى صارد كاوقال السدى ماعبلي الافدر الخنصر بدل عليه ماروى ثابت عن أنس وضي الله فيه من الثقرير علىٰ عنه أن الني صلى الله عليه وسار قرأ هذه الآبة وقال هكدا ووضع الأسهام على المنصل الاعلى من الخنصر فساخ الكفروهوعايه السلام الجبلة كؤه البغوى هكذابغ بأسسندوأ خرجه الذمذى أيضآى وأص أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأهذه بعث لتغييره لالتقريره الآية فلمانجلي وبالعجيل جعله وكافال حاد هكداوأ سك بطرف إجامه على المان معاليني فسأخ الجبل ألاترى امهم لماقالواله اجعل وخرتموسي عليه السلام صعقار فال الغرمذي حديث حسن صحيح غريب لاعمر فه الامن حديث حادبن سلمة لباالها كألهم آلمنام بهام ويروىعن سهل بن سعدالساعدي ان انته تعالى أطهر من سبعين ألب سجاب نورا قدرالدرهم بنعل الجبل بل رد عليهم من ساعنه دكايعي مستو بابالارض وقال ابن عباس جعادتر اباوقال سفيان ساخ الجبل حتى وقع فى البحرفه ويدهب بقوله اسكرقه منحهساون فيه وقال عطية العوفي صارو ملاهائلا وقال الكاي جعله دكايعني كسراجبالاصفارا وقيل الهصار لعظمة الله (جعــــلەدكا) مەكوكا أهالى ستذأ جبسل فوقع الانة بالدبنة وهي أحسد وورقان ورضوى ووقع للانة بمكتوهي توروثيبروسواء ﴿ مصدر بمعني المقمول وقال أعالى (وخرموسى صعفا) قالمابن عباس والحسن يعنى مفشيا عليه وقال فتادة يعنى ميتا والاول أصم كصرب الامير والدق لفوله (فلماأفاق) والميت لاافاققه اغمايقال أفاق من غشيته قال الكاي صدق موسى عليه الصلاة والسلام والدك اخوان دكاء حزة توما لليس وهو يوم عرفة وأعدل التو واويوم الجعة يوم الدحر وقال الواقدي لماخ موسى صعقاقالت ملائكة وعلىأى مستويتبالارض السموات مالاين عمران وسؤال ألرؤية وف بعض السكتب ان ملائسكة السموات أبوا موسى وهوف غشيته لاأكة فيهما وماقة دكاء بنه أوا يركاونه ويةولون بالن النساء الحيض طمعت فيرؤ بقرب العرة فلماأ فاق يعني من عشيته ورجع لاستام لها (وخرموسی عفلة اليه وعرف انه سأل أمراء طيالا يعبني له (قال سيحامك) بعني تنزيه الك من المقانص كلها (نتّ معقا) عال أي سقط مغشيا اليك) يعنى من مستلقى الرؤية بغيرا ذبك وقيل من سؤال الرؤية في الدنيا وقبل لما كانت الرؤية عضوصة عليمه (فلماأفاق) من عدمه صلى الله عليه وسرا هذه واقال سبحانك تبت اليك يعني من سؤ الى ماليس لى وقيل لماسال الرؤية معقته (قال سعالك تيت ومنعها قال نبت اليك يعني من هدفها السؤال وحسسنات الابرارسيات المقر مين (وأماأول المؤمنين) اليك)من السؤال ف الدنيا يعَ إِمانَكُ لا تُرَى فالدنيا وقيل وأناأول المؤمنسين بعي من بن إسرائس لي ف الآية سؤالات الاول ان (وأنا أوَّل المؤسَّسين) الرؤية عان العطرف كيف قال أرقى أعطراليك وعلى هدايكون التقدير أرقى عن أراك والحواب عندان بعطمتك وجلالك وبأنك معى قوله أرفى اجعلى متمكناه ن روريسك حتى أطراليك وأراك السؤال الثاني كيف قال لن ترانى ولم يقل لاتعط الرؤية فى الدنيامع ان تنظرالي حتى مكون مطابقالقوله أنظراليك والجواب ان البطر لما كان مقدمة الرؤية كان المقصودهو جوازها وقال الكعيي الرؤية الاالنظرالذى الرؤية معه المؤال النالث كف استعرك وكيف اتصل الاستعراك من قوله ولكن والاصم معنى قوله أرثى احارالى الجسل عاقباه والجواب ان المقصود منسة تعطيم أمر الرؤية وان أحسد الايقوى على روّيته تعالى أمار البك أربى آية أعامك الامام قيناها إنة تعالى بمويته وتأييسه وألاترى العلساطهر أتر التبجل للجيل الداك وتقطع فهذا هوالمراهمن مها بطريق الضرورة هـ قرأ الأستدراك لأنه يدل على تعطيم أمر الروية والله أعلم عراده في فوله عزوب ل (قال يلموسي افي كال اطراليك لن ترانى اصطفيتك على الناس وسالاتى و مكلاى) يعنى قال الله تعالى لوسى عليه الصلاة والسلام بامومى الى لن تطيق معرفتي سداده

( ۱۸ - (-اون) - ناق ) السفة وكان السفة وكان الساقة وكان اعطر الماجيل فأقياً المهر له آية فان بتدا الجبرال لتجليها واستقر كانه فسوف ننهث طمار تعليمها وحد خاطا سدالا، قال أرقى أعطر البسك ولجوزة إليها وقال ان تراق ولم يقال في تركيف يكون معناهان قر آيتي وفيه أراهاً علم الآيات حيث جعل الجبر وكان (قال بلدوسي الى اصفاقيتك على الساس) استرتك على العلى زمالك (وسيالاتي) هي أسفيرالغور والبرسالي حجازي (و يجلام) و بتكامير بايك

اخترتك وانخذتك صفوة والاصطغاءالاستخلاص موزالصفوة والاجتباء والمنني ابي فضلتك واجتنستك على الناس وفي هذا تسلية اوسي عليه الصلاة والسيلام عن منع الرؤية حين طلبوالان الله تعزلي عسد علَّمه معه التي أنه مهاعليه وأحمره أن يشسمُ في يشكرها كأنه قال آه ان كنت مناصب إلى في التي طلت فته. أعطينك من المعرالعطيمة كذاوكذا فلايضيقن صدرك يسبب منع الرؤية وانطرالي سائر أتواع النعرالتي خصصنك مادهي الاصطفاء على الماس رسالاتي و بكلاى بعني وت يرواسطة لان غيرو من الرسل منع كلام اللة تعالى الابواسيطة الملك وأن قلت كبقب قالياه سطفيتك تبلى الناس بوسالاني معران كشيرا من الانبياء قار ساداول الرسالة فلتذكر العلعاءعن هذاالسؤال بوابين أحدهماذكر والبغوى فتال لمالم تكن الرتساله على العموم ف-ف الماس كافغاستقام قوله اصطفيتك على الناس وان شاركه فيهاغم يرم كإيقول الرجل لمرحل خصمتك عشورتى وانكان قدشاور غبره اذالم نكون المشورة على العموم فيكون مستذيا وفياهذا الجواب الطرلان من جانس اصطفاه القررسالة محداصلي القعلية وسرا وهوأفضل من موسي عليه الدلاة والسلام فلايستقيم هذاا لحواب الجواب النانى ذكر الامام غرالدين الرأوي فتال ان الله تعالى بين المه تص بمجموع أمرين وهماالرسافهم السكلام بغير واسسطة وهذا الجموع مأحصل لغيره فنت اله أتماحمل التخصيص ههالانه مسعداك الكلام بعيرواسطة واعاكان الكلام بغيرواسطة سببالزيدالشرف بناد على العرف الملاهرلان من سمع كلام الملك العدليم من فيسه كان أشلي وأشرف عن سمه بواسطة الحجاب والواب وهداا طواب فيه علوأيسالان عداصلى الذعليه وسإ اصطفاء برسالت وككعلية العراج بتيروا سنية وفرض عليه وعلى أمته الصياوات وخاطم وباعكم بدل عليه قوله فأوجى الى عيده ماأوجي ورقعه اليحيث سعمصر بعبالاقلام وخذا كلهبلال يحديدالنشل والشرف علىموسى عليعالسلاة والسلام وغيرملخ الامتياء ولايسنتيم هدا الجواب أيضاوالني يعتمد في الجواب عن هذا السؤال ان المة اصلى موسى عليه الملاة والسلام برسالته وبكلامه على الماس آلدس كانوان زمامه وذلك العلم يكن في ذلك لوقت أعلى متصيا ولاأنبرف ولأأفضل ممودو صاحب الشريعة الطاهر ةوعليه والسالنوراة فدل ذائك على الماصطفاة عثي ماس زماه كالصطبي فومه على عالى زمامهم وهوقوله تعالى إيني اسوائيل اذكروا نعمتي التي أمدت عليكم والى فسلتكم على العالمين قل المصرون يعنى على عالى زمام، في وقوله تعالى (خدما آيتك) بعنى ما فسلتك وأ كرمتك به (وكن من الشاكرين) يعنى على العامى عليك وفى القصة ان موسى عليه الصلاة والسارم كان بعدما كيدر به لايستطيع أحدان ينطر اليعلى غشي وجههمن الدوروليم وليع وجهه يرقع متي مات وفالشزوجة الماأوك منذ كالدوبك فكشف لهاءر وجهه فأخفها مثل شعاع الشمس فوضعت يدها على وجهها وسوت ساجدة وقالت ادع اللة أن بجعلى زوجتك في الحنة قال ذلك إلى أن لم تتزوجي معدى فين المرأة لآخر أزراجها ﴿ وَلَهُ تَعالَى (وَكَتبناكُ فَالالواح) قالما ين عباس يربد ألواح النوراة والمني وكتُنكّ اوسى ف الواح النوراة قال البغوي وفي الحديث كات من سيدر الجنسة طول الموح الناعشر فراعا وجافيا الحديث خاقى اللة تعالى آدم بيده وكتب النوراة بيده وغرس شجرة طوهي يددوقال الحسن كانت الالواح من خشب وقال السكني من ربوسه خصراه وفالسعيد بن جيرمن ياقونه جراءوقال ابن بويج من تُرمِرد أصرانة تعالى ببع يل عليه الدلام حق جامها ون جنةعدن وكتبها بالغالدي كتب بدالدكو واستنسن مر النودوة لنائو يبع من أمس كاشت الالواح من فروجندوة لنوهب أمر ، الله بقتاع ألواح من صبغرة صباء لينها أ فقطعها بيدهثم شبقها باصبعه وسمع موسى عليه الصلاة والسلام صريف الأفلام بالسكلمات العشرة وكإن ذلك فأول بوم من ذى الحية وكان طول الآلواح عشرة أذرع على طول موسى وقيل إن موسى مؤسعة أبوم عرفة فاعطاه الله النوراة توم التعروطة القرب آلى الصعير واستلفوانى عدد الالواح قروى عن أبن عياس

(نصاآ بنك) أعطيتك من سوف البوزولكية (دكن من الساكرين) عملي المعة فذلك فهي من أجمل العرفيسل سر موسى صعقا يوه عرفة وأعلى التووا تيوم النحر ولما كان هرون وزيرا وتابدا لموسى تفصيص الاسطعة بموسى عليه علي عليه الاستعاد الموسى عليه عليه الموسعة بموسى عليه عليه المناسطة بموسى عليه عليه المناسطة بموسى عليه عليه المناسطة بموسى عليه عليه المناسطة بموسى عليه الاستعادة بموسى عليه المناسطة المن

السلام (وكنيناله في الالواح) الالواح التوراة جع لوح وكات عنكرة ألواح وقبل سبعة وكانت من زمرد وقيل من خسب رلت من الماء فيها التوراة إمن كل شيخ) في عن النصب عملي العمق عول كتبتا (موعطة وتفصيلا ليكل نبئ) بدل منه والمني کشناله کلشی کان بنو اسرائيل يحتاحين اليهني دينهم من المواعط وتعصيل الاحكام وقيسل أنزلت التوراة وهي سسبعون وقر بمسير لم يقرأها كلها الاأربعة نفرموسي ويوشع وعزيروعبسئ (مُقَدُّهاً)فقلاله خدندها عطعاعلي كتبنا والنمير للزلواح أولكل شئ لامهق معنى الآشياء (بڤوة) بجد وعز مستفعل أولى العزم من الرسل (وأس قومك بإخذوا باحسنها) أى قيها ماهو حسن وأحسن كالقصاص والعسفو والانتمار والمبر فرهم أنباخذوا بماموأدخل الحسن رأ كثرللثواب كقوله واتبعوا أحسن ماأنزُل البِيكم من ربكم

إمها كالشسب يةألواح وروىءنه امهالوحان واختاره الدراء قال واعاجعت على عادة العرب في اطلاق إلمم على الاندين وقال وهد كات عشرة الواح وقال مقاتل كانت تسعة وقال الرسيع من أس موات التوراة وهى وقرسعين بعيرا غرأ الجزعيه الىسنة وأبقرأها الاأر مة نفرموسى ويوشع مى يون وتزروعيسى علهما اسلاة والسيلام والمرادبة وله لم قرأها بدئ لميتنفه لهار يقرأ هاعن طهرقاب الاهؤلاء الاربعية وقال الحدن همذ والآية في النوراة باتم آية يعيي فوله (وكة نباله في الالواح من كل شي) بعني يحتاج الب منأمرونهبي (موعطة) يعنىنهباءن الجهل وحقيقة الموعطة النسذكير والتحذير بمائخافء أقيت (وتعصيلالكل شئ) بعنى وببيما لكل شئ من الاصروالهي والحلال والحرام والحدود والاحكام عما بحتاج اليعى أمو والدين وروى الطبرى بسسنه معن وهب بن منبه قال كمتب له يعنى في التو والانشرك بى شىيأمن أهل السهاء ولامن أهل الارص فانكل دلك خاتى ولاتحاف باسسمى كاذباقان من حلف باسمى كاذباولا أزكيب ووفر والديك وروى البغوى باسسناد النعلى عن كعسالا حباران موسى عليه العسلاة والمسلاء يبارنى التوراة فغال ان أجداً مقشعرا لايمأ خرست للشاس يام ون بالمعروف وينهون عن المسكرو يؤمنون بالكتاب الاول والكتاب الآخر ويقاتلون أهل الف الفحق يقاتلون الاعو والسجال رب اجعاله أمتى قال هي أمة عمديا موسى فقال رب أني لاجسه أمة هم الحسادون رعاة الشمسر الحكمون ادا أرادام إقالواهمل أنشاء القواجعام أمتى قال هي أمة محد قالرب اني أحدق التوارة أمتيا كلون كفاراتهم وهدفاتهم وكان الاولون بحرقون صدقاتهم بالمار وهم المستجيبون والمستجاب لممالشافهون المشفعوع لم طبعاله أمتى فالحي أمة يحد فالبارب انى أحدامة اذا أشرف أحد معملي شرف كراللة واذاهبنا وادباحدانة المعيد لهمطهو ووالارض لهم معجد حيثا كانوابتطهر ون س الجتابة طهو رهم بالصميدكينهو وهبإلماءحيث لابجدون الماءغر محجاون من آثارالوضوء فاجعلهم أمني فالرهي أمة عمد قال بارب أنى أجدامة اذاهم أحدهم محسة ولم يعملها كتبت المحسنة والوان عملها كتبت بعشرة أمناكم الىسبعما تةضعف فاجعله مأمتي فالعي أمة كان فالبارب الى أجدامة مرحومة ضعفاء يرثون الكتاب الدين اصطميتهم فنهم طالح لنعسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخرات فلأأجد أخدامتهمالامر حومافا جعلهمأمتي فألهى أمتحه فالدرب افيأ جدامة مصاحفهم فيصدورهم يلبسون الوان تياب أهل الجنة يسفون في صلاتهم صفوف الملاقحة أصواتهم في مساجدهم كدرى المحل لايدخل النارأ حينمهم أبدأ الامن برى الحساب مثل مايرى الحجرمين وراء البحر فأجعلهم أمتي قال هي أمة تحدقك اعب موسى من الحدرالذي اعطاه القدع وجل محداصي اللة عليه وساروأمته فالباليقيمن أمصل عمد فارسى القالية ثلاث آيات يرضيه بهن باموسى الى اصطفيتك على الساس برسالاتي و بكلاي الى قوله سأر يكم دارالماسسقين ومن قوم موسى أمة جسدون بالمنى ويه يعسدلون فال فرضى موسى كل الرضا ﴿ وقولُه تعالى (خدهابقوة) يمنى وقلمالموسى عليه الصلاة والسلام اذكتبنا له في الالواح من كل منى خف ها يجدوا جهاد وقيل، مناه فانها بقوة قلب وصحة عزية ونية صادقة لان من أخف سيأ يضعف فية أواه الحالفة و ( وأمر قومك ياخذ واباحسنها ) قال ابن عباس يحلوا حلاطها و يحرموا سوامها ويتديروا أمنالها ويعسماوا بمحكمها ويقفواعت متشابهها وكان موسى عليمالصلاة والسلام أشدعياد تمن قومه فأص عداديوص والعوقيسل طاهر قوله وأصر قومك باحذ واباحسانها بدل على ان بين التكايفين فرقا ليكون في هذا الفصل فائدة وهي أن النكليف كان على موسى أشد لابه تعالى الميرخص للمارخص المرمش قومه قان قات ظاهر قوله تعالى إخذ والمحسد نهايدل على أن فيهاماليس يحسن وذاك لم يقل به أحد فما معنى فوله بإخدوا بأحسنها قلت ان التكليف كله حسن و بعضه أحسن كالقصاص حسن ولكن العفو أحسن

(سار پېمدارالناستين) دارغرعون وقومه وهي مصروَمناولت لوتوردالتر ون للهلسكه كيف ا بهرت متهم تنجير وافلاتصب يتولينل. خَسَهُ مِ فِينْسَكِلِ مِكْمِينُلَ شَكَاءُ مَ أُوجَهُمُ (سأسرف عن آبَاق) عَنْ فهمها قَلْ ذواللون وَس اسة روسه ابي إنه الزيكر مقاوْر البطاليَّن بِكَيْنُون بِ بتطاولون عن قبول المق وحقيف التكاف كمكبدياه الني اختصب بالباري عُزرت ي مكمة القرآن (الدين شكيرون)

قدرته (ق الأرض بنسير وكالانتصارحسن والعبرأحسن منه فاحروا أن ياخذ والإلاشمه على أنفسهم ليكون ذلك أعظم في التواث ا لق) عُوسال أي يتكبرون وموكنونه انسوآ أسسن ماأ وكاليكمين وسكوكنوله الذين يستعون التول فيتيه ون أحسنه وفيل أنَّ خدر عنن لان التكبر اخسن بدخل عمته الواجب والمدوب والمباح والاحسن الاخلىلانسد والاشق على النفس وقيسل باخن بنه وسده (وان بروا ماحسها بحسنها وكاياحسن في وقوله تعالى (مأر يكرداو العاسقين) قال يُجاهد يعي معبر كم في الإَسْوة كل آية) من الآيات المزلة وقال المسن وعطاءير يدجهنم عذركم أن تكونو استليم وقال فنادة سأدخلكم الشأم فاربكم منازل القرون عليم (لايؤمنوا بها وان الماضية الدين نافعوا اللة تعالى لتعترواها وفالعطيسة العوفي بعي داوفر وون وقومه وهي مصر وقالي بروالسيك الرشد) طريق السدى بعنى منازل الكعار وقال الكلي هي منازل عادو عودوالقر ون الدي هلكواف كانواير وفَ عليهًا سسلاح الامرأو طريق الحدى الرشد حزة وعل وهما كالبقم والسقم (لايتفذوه سيلاوان يروا سبيل الي) الشلال ا (بنخدوه سایلا) و محل (ذلك) الرفع أى ذلك الصرف (بالهم كذنوا با آیاننا)سب نکذیهم (وكانوا عنهاعافلين) غَمَاهُ عنادواعراض لاغفانسهو وَجهل (والدين كدنوا بأ يأتنا وُلقاء الآحة) هو مع اضافة المدر الى المعول به أي ولقائهم والآخرة وشاهدتهم أحوالها (حبطتأعمالهم) خبر والدبن (هل بجزون الاماكانوا يعملون)وهو تتكذب الاحوال تتكذب الارسال (واتخذفوم موسى من بعده) من بعد ذهابه الى الطسور (من احليهم) واتماسي اليهم

اداساورا ﴿ قوله عز رجل (سأصرف عن آياتي الذين بشكير ون ف الارض بنيرا لني) قال ابن عباء. بريدالة بى تحدرون على عبادى ويحاربون أوليافى سأصرفهم عن قبول آيانى والتعديق بهاحتى لأيؤمنوا ا بى عوف واعرمان الحداية لدنادهم المق وقال سفيان بن عيينة سأمنع م فهم الفرآن وفيل معناه سأصرفهم عن النفكر فى خلق السموات والارص ومافيهما من الآيات والعبر وقيل حكم الآية لاهل مصرخاصة وأوادأ بالآيات الآيات النسم الني أعطاها القة تعالى اوسي هليب السلاة والسسلام والأنكثر ون على ان الآية عاشةٍ وفيه دليل للدهب أهل السنة على إن الله تعالى بهدى من بشاء و يعل من بشاء و يصرف عن آياته وفيؤل إ المنى من بشاء ويوفق بالنفكر في آياته وقبول الحق من بشاء لامه الفادر على مايشاء لايسستل عمايفه لم وهم بسسناون ومعنى الذين بشكبرون الدين برون أنهما ففسل الخلق وان لهمن الحق ماليس لغيرهم والشكير على هذه الصفة لا بكون ألانة عزوجل لاتمعو الشي له القشرة والعض الذي ليس لاحد سواء فالتكرُّ فَي حق اللة عز وجل صفة مدح وفي حق الخالوة ين صفه شم لا به تسكير عما ليس له ولا يستحقه وقبيل التسكير المهارا كبرالفس على غيرها فهوصفة ذم ق حق جيع العباد وقوله يشكبرون من الكبرلامين التسكيرا ي يفنعاون التكبروير ون أسم أفضل من غيرهم فلذلك فال يتكبرون في لارض بغيرا لحق مل بالباط ل وان يروكا كل آبة لايؤمنوا بها وان برواسيل الرشد) يعنى طريق الحق والمدى والسداد والصواب (لايتعمَّانُوهُ مديلا) بعى لايختار وه لا نفسهم طريقايسل كونه الى المداية (وان يرواسبيل الى) يعنى طريق المسلال (ينخذوه سبيلاذلك بامهم كذبولم آيتما) يعنى ذلك الدى أختار وولا نفسه به من ترك الرشدوانها عمالم إ مسبامهم كذبوابا كاتناله المتعلى توحيده (وكانواء نهاغافلين) بعثى عن التفكر فيهاوالاتعاطيها (والذبن كُذبوايا الساولفاءالآخرة) يعسى ولفاءالدارالآخرةالتي فيها النواب والعسقاب (حبطت أعمالهم) يعنى بطلت فصارت كان لم تسكّن والمعنى انه قديكون في الذين بكذبون با "يات انته من يعسَهْ إليّز والاحسان والخبرفيين المة تعالى بهدا والآية ان ذاك ليس ينفعهم مع كفرهم وتكديهم با "بات أنة وانكارهمالدارالآخرة والبث (هزيجزون الاما كانوابعملون) يسى هداريجزون في العنبي الاسؤاة العمل الدىكانواية مازمة في الدنيا في قوله تعالى (واتحد قوم مُوسى من بدده) يغني من بعد انطلاق موسى الى الحبل للناجاة ربه عزوجل (من حليهم) يعنى الني استعاروها من قوم فرعون وذلك ان بني اسرائيل كان لهم عيد فاستعاروامن القبط الحلى ليتزينوابه في عيدهم فبتى عندهم ألى أن أهلك المد فرعون وقوس مع أنها كانت عوادى في أيديم لان الاصافة تكون لادفى ملابسة وفيد ليل على ان من حلق أن لابنسخل وارفلان 👚 🗽 فيق 🛪 فتستل دارا استعارها يحندشنل أنهم فلدمل كوهابعد المهلكين كامل كواغبرها من أملاكهم وفيدوليل على إن الإستيلاء يليأ موال الكفايا بوجسة والمسلكم عنهانم المتفذه وألسامرى ولسكهم وصوابه فاسند الفعل الهم والحي يهم سلى وحواسم ما يتسسل كعمن النهية والنيتة

﴿ (هَيَامًا) مَلُولِنَاخَذُ (بِيسَنِدًا) بِسَلِمَتُ أَيْهِ: (دَاخَ وَوَمُكَنَاتُوالَابِسَادُ (الْسَواد) فَوَهُ وَشَاسَتُروا مَسْعَولِنَا تَشَاقَى بحساء وسَأَى المناخ هِيدن سقوطم السعيدة ومال (الهروا) سين اعسيدالما (له لا ياللهم ولاجديم مسيد) ويقدرهل عام ولا مل هدا يتسيل حق يتفاد ووعلى من لوكار المعرمة الما للكامالة أغده المعرف في أن تعد كامانه وهولذي هدداشاني ال سيل المستى عيا عنق المالي البر المرائيل ملكظم وتسك فالمائة تعليم من حابيم ولمدا يطأمون عليوم جع السامرى دلت أركر والمتول مزالانة الحلى كان وبالاساعل عي الرائيسل فلنك فالعلى واتعذ قوم يوسى والشخل عووا تعدف سب المعل وبدا أنزل بالشكنس ثم الى الكل لامكان رسّاهم فكامم أحمواعك وكن المامرى رجلاصاله عماع لمم (علا مسدا) اشداً ومالـ(اعتره)المآ يعى من دلك الحلى وحوالدهب والنعنة وأنق في الك التجل من ترابياً ترفرس سريل عليه ألسلام فتحولً ووروا الحددا ألأس عَلِيْتِ عَالَمُ وَوَمَا (أَنْ وَإِنْ) هومونُ الْبَرُوهِ الْمَعَى قُولًا إِنْ عَبَاسَ وَالْحَسِنَ وَفَاسَتُو \* وَوَأَعْلَ المسكر (وكالواشالمين وا التقسير وفيسل كالأبسدا لاووح فيه وكالإيسمع منسعموت وقبسل الاثلث لعوت كالمحميق الرج سندا ل أيديم. ) واالشند ودات الهجعسة بجوفاد وضع في جوفة اليب على وسع عصوص فاداهبت ليخ دسلت والثالاتاييب تدريم على عبادة العجل فيسمم لحناسوت كمعوث البقر واغول الاول أصع لاته كان يتفور وقيال اله مارم م أواحدة وأبسلام وأسلهأن من اشبته بسمه كان يتنور كتيراوكاما ارسعدوا لهواذا كترفعوا ووسهمة لادحب كان بسعمه اعوارولا يتعرك أن يسهده غمانسس وفالالسدى كان يتنود ويشتى (الم يروا) منى الذين عندوا المتبال وقيل ان بى اسرآ يُول كام عندوا المثبل بدرمسقوطانهما لازة الاعرون شايسه الدلاة والسلام عدليل قولة تعالى والتحقة قوم موسىء ف معده وهدا بغيد العموم وقيسل ال وقع فيهاوسقط مستدال بمشهم عبدوا الجلود والسجع وأجيبهن فواه وانفذأ ومدوس الهخرع على الاغلب وكذا فواه ألم ى آبديه سيره ومن أب بروا(اله)بسىالتينانش عبدوء (لايكامهم ولابيديهم سبيلا) يسيان هذا التجللا يمك أن يشكام الكتابة وقال ازجاج ممناه صواب ولايهدى الى رشدولا إنسدر على ذلك ومن كان كفات كأن جسادا أوسيوا ما انساعا جزارعلى كلأ سقط الدم فيأيدهمأي التقدير بملابصلح لان يعبد (انخذوه وكالواظاليم) يعيملا تقسهم حيث أعرصواعن عبادة الله تعالى بى قادىم رائىسى كايقال المسى يضرو بسفع واشتعلوا يعبأدة العجل الذى لايضرولا يسفع ولايتسككم ولايماميم بالى رشد وصواسفوة حسساني بده مكروه دان عزوجل (ولمأسَّمَا في أبديهم) بعني ولما بسمواهليء بادة آلنجل تقول العرب لكل المع على أمرسقما استعمال أن بكون في البد أل بدء وذقت لان من شأن من اشتدند معتل أمهان يعن على بده مُ بضرب على خده ونسبر بده ساقعة تنبها لمايحمل فالتلب لان السقوط عبارة عن الزول من أعلى الدائسة ل (ورأوا أنهمة وسأوا) وي وقيق والنم على الضلالة ف ورالنس باعسال عبادتهم التجل (فالوا لتن لم يرحنار يناو يعفرالما) بعي بنب عليناد يشجا وزعنا (لسكونن من الخاسريم) البدو بری العبز (ورأوا يمنى المثين خسروا أنفسهم يوضعهم العبادة في غيرموسعها وهذا كلام من اشترف بعطيم ماأقدم هليه انه م أد ضاوا) وتبينوا من الذنب وتدم على ماحد وحدود غب الى المتو تعالى في الانتصارت واعترافه معلى أحسم م إخسران ان ام مسلالم تبنأ كأنهم يغفركم ويرم مويرم بسبكلام التالب البادع على مافرط منه والمساة أواذلك أساديع موسى عليسه السلاة ابضروه اميونهم) قالوا لكن والسسلام اليم وهوقوله تعالم (والمارجع مومى الى قومه تشبان أسفا) يعى والمارج موسى عليه العلاة والسلام ومناجاته بهالى قومعلى واسرائيل وجع عنسبان أسفالان التقدمالي كان قدأ خبره أنه قدعتن ار حدار بناوتنفرلها) الى فوءه وأن السامرى فسدا شاهم فكان موسى ف عال رجوعه غنسبان أسعاة ليأ يوالدوداه الاسف أشب لرمحنار يناوتغفرالماجزة السنب وقل الى عباس والدي الاسف الحزن والاسبف الحزين قلالواحدى والقولان متقار بالان والماراتعاب وبناعل السبيسن المزن والمزن مع العنب فادلباه الماتسكره من هودوطك غضت واذاباه الدماتسكره عوجه النداء (المكوئن من فوقك مونت فتسمى احدى عاتين الحالتين سؤما والاخوى عضبافه ليحدف كان موسى عليسه السلاة (شاسرين) للعبونين في وإلسلام غضبان على فومه لا جل شبادتهم المتعمل أسفاحز يتسالان الله تعسأني تنتهم وان المدَّف ألى قد أعلمه الدنسا والآخرة (ولما بدّال غرن لاجل دَك (فل) يسىموسى عليه العلاة والسلام لقومه (بشمأ عامتموني من مدى) رجع سوسی) سن

المؤور (الماقوم) عنى أسمائيل (خشسيان) سأل من موسى (أسسنا) سال إمثا أى سرينا (فاريتسباطلةوف) أتتم سقلى وكنتم خلائى (من بعدى)، والخطاب لعبدالعبول من السامى والجيئاء أولحرون رمن معمن المؤمنين، بدلستاء قوالإشلنى ف فوي والمنتى بشها خلتشمونى سيت عبدتم العبول شكل عبادة تلة أوسيشه تا فقواء وعبادة فيرات واعل بشس مضمر بقسوم ما خلصتموني راعموص من محترس: در روسب و قد ملفقوم اس معلى حالافسكومهي من تعدي عدق المعموق من معد ماراً المهمي من موسط الله و بي اسراء عام أن معدما كساحل بي المواصل الوسد وأكبهم من عناد العرس فرازاً اسعال المالمكاكم طم آله من من المطالمة في سعر المستخدم (اعتبم) أسعم بعداد العمد و (أمريكم) مجوا ما الى الم ما جواه عد الله من لما المستخدم المستخدم (اعتبم) السعم بعداد العمد و الأمريك المدالك المسالك المسالك المستخدم المستخدم (المستخدم المستخدم المس

ايس المدول فعلم امد وراق الماكم هدا المقاب عدمل أن كاون العدد التحل من السامي ي وأمل المحاة طلب وأساسه أولمرون المؤسين موسى اسر سأوعلى الاحمال الاولى الهحطاب العنددالمحل حكون فالمعدوفل يحلمهي امعسى سماحاهموني حشمسدم العحل رمركم عساده الله وعلى الاحمال ألماني وهوأ ل مكول مركم (وألى لالواح) الخطاب لمرون ومعمدسا وسيس كون العي شهاحلهموفي حيث المعموهم سعناد معسرأته حتعراسداسا محدس بعاى وقدرا نتم من الامن موحندانته تعنائي راجلاص العنادة أدويع السركاءعية وجل بن اسرأ مسلعلى العجل سمانه وكارب دىك رمن حنى الخلماء ن سيروان بردمس حلمهم، وقوله (أعملتم أمر ربكم)معنى العجلة التقدم السي معيمسديدالعصب وكان قل قبه ولدك صارب مدمومه والسرسه عام مدمومه لان معناها عمل السي في ولوجه ولقا في أن حول هروراأ مرسهماساولديث لوكاب العجلة مدمومه لمنطرموسي سلب الصلا والسلام وعلب السك وسلعصي ومعسى الآصاعام كارأحب الى سي اسراسل معادر مكم فإصرواله وفال احسر أعلم وسدر مكم الذي وسدكمس الار بعال دائ امهم مسروا اله من مومن فدڪسرب إرباء سبلي أساس من قد اساب وفسل معناها تخلم سحط و لكرنساده لعجل وقال البكلي معناه و ومساساعهاو يي اعلتم بماده المحل فسل ريائيكم مرريكم 🐞 ولماد كرانديدلي وموسى سلمالعلا والسلام رسع سعرواحددوكان فع الى قومه مصال احماد كر نصده ما وحدا عصه عال ندان (والمح الألواح) قصى التي فيها التورآء بقصيل كل سي وفيا في وكال حاملاها فالفاهام سده العصب فالسالرواه واسحاب الاحباركاب التوراد سمعه مسماع فلمالو هدىورجه (واحدىر سُ موسي لالواح كسرب فرفع مهاسه أساحر يه سعوا حدفر فعمهاما كان من أحمار العيب ويوما احب بشعروأس وسسا على حب لريعهمس وعرف مومى علمه أصاده والسلامان ماأحد داسة سعائلو تعان بقسى وصدق ومع دالمام ملى التورامس عماده العجل (عروله) معظمار حع يدومه وعاس لك وساهده أي التورادوهدا كوهل لس الخسير كأسعاسه (وأحد رأس سانا ملمه لاهوابابه دهو أحه محره المه) فل اله أحد سعر رأسه وحسه سد دسمه وهل أس الاسارى لما رحم موسى سلب حال رموسی(فالمان)م) الصلاه رالسارم ورحد فومه مصمدى على المصمه أكردك واستطمه و دل على أحمد هرون الومه ومد سيالا ومعاالام لي الديو بلندالي رأسه لبند مموحد بهسليسه ادلم بلحق بهقمو ومجسع يئ اسراسل وبرجع و سلادهم فاعلمه هرون كمسمسر وتكسرالم على السلام الله عالما من احمرهم حود على نصب من الصل وهو قوله تدلى (قال) عني هرون (الرام) حره وعلى رسامى لان أصلًا اعادل هرون لوسى اس أرو يكاما لات و م لرف و سنعسد، (ال اليوم) مني الدي سندوا العل أمى خدف الساء احسراء (استعمون) ئى اسدلون رفيروق (وكا دانساء ى) ئى دەربوا أوجبوا أن سياوى ( وارتشعب فى عها بالكسره وكانان الاعداء) أمد ل السمائه العرج سليمس عدده ويعاديك عالسمب والان منالان اداسر مكروه تزليد امه وأبيه واعاد كرالام والمعى لاسرالاعداء بماسالمسي مسمكروه (رلاشعلي مع اسوم السالمي) سي الذس عبدوا المشخر (ول ال لانها كاب مؤمنه ولان رباسولى) مى المومى سلمه لعادوالسلام لى من له عند أحده وون ولرب اسعر لى ماصعب الى د كرهادعي الىالعلف أجي هرون وبدما طهر من الوحده عليه في رف العمد (ولاحي) بعي واستر لاحي هرون إن كال وعرمة (ال الدوم استحموق سعرق الاسكار على عندمالتحل (وأدحلنا) مي جمع (قررجنك) نعيي وصعورجنك (وأسأترحم وكادوا ساوس) اى ان الراحين رهد اقسه دلل على الرعسة أساعلان من هوأوسم الراحيين بؤمل مسه الرحوف وتتويه لمآل سيدا فيكفهم الملمع الداعى ف الحاصلية (ال الدي اعدوا العجل) على الماعدودس دول الله (سي المسهم عسد لموسه والاندار ولكهم

استمعون وهبوانستی (فلاسمت فی لابته ا) اس عندوالفیخلانی لاتشل فی ناخواستهم می تر من الاسمهانه فی والامناه ای آولانتخیم ما العود لناشن) ای هر سالهم نصبك سنی تفتانسته مندراً سیده (فاروب استر لی ولایی) لعربی أساد من استان عنداسرا كه معنی استاد والمنی استولی ما فرط می فی سی آخی لایجان كان فرط فی حس الحلاق (وأدسلما فی وجلک) ستمنگ فی الاسر حسك فی الآسود (وأسار حم الزاجمی از الله بی اعتدوا المنطر) الحرار مساطع سب

من ربهم) هوماأمروايه من قتل أنسهم توبة (وذلة ق الحياة الدنيا) مروجهم من ديارهم فالعُمر بقائدًلُ الاعناق أوضرب ألجرية عليهم (وكذاك نجزى المعترين) السكاذيين على انته ولافر ية أعطم من قول السامري هذا ألهكم والهموسي (والذبن عملوا السبآت) من الكفر والمعاصى (ثم تابوا) رجعوا الى الله (من بعدها وآمنوا)وأخاصوا الابمان (ان رنگ من بعدها)أي السِّيا كَتَأْوَالتُّو بِأَلْلُغُورٍ ﴾ لستوونيلهم يحاء كمأكان ١٩١ (رميم)معمعليسم بالجنبة وانءم اسمها وسرها خبروالذين وهاسأ حكم عام بدخه ل تحتمه متخذوالثبل وغسرهم عظمجنا يتهمأ ولائم أردفها بعظم رحشه ليعسلم أن الذئوب وانء المت فعفوه أعط مولما كان العضب لنسدنه كانه هوالآمر ارسى مانعل فيسل (ولما سكتءن موسى العضب) وقال الزجاج معناه أسكن وقرئ به (أخدالالواح)

من وجم وذلة في الحياة الدنيا) بمني سيناهم عقوبة من وجم وهوان بسنب كفرهم وعبادتهم العجل وذلك فى عاجه ل الحياة الديائم للفسر بن في هـ نده الآية قولان أحده ماأن المراد بالذين اتحسف وأ الجبل الذين السرواعة ونه وعلى هـــداالة ولى فــنى الآبة سؤال وهوأن وللك الافوام الدين أنخــدوا العبسل وإيوالهاللة تعالى بقناهم أنفه همكاأ مراقة فناب عايهم فكيف يناطه الغشب والدفة مع التو مقوالجواب أنذلك العضب الماحصل لحمر فالدب وهونفس الفتل فكان ذلك الفنسل غضباعا يهسم والمراد بالدلة حواسلامهما تفسهم الفتل واعترافهم على تفسهم بالفالال والحدافان فلث السين في قوله سينالهم الاستقبال فكيف تنكون للماضي فلت هفا الكلام اتماهو خبرعما أخبرالة بعموسي عليه السلاة والسملام حين أخبره بافتتان قومه وانتخاذهم الجبل تراخبره النةفى ذلك الوقت الهسينا لهم غضيه من رسهم وذلة وسكان هذا السكلام سابقالوقوعه وهوالقتل الذى أمرحم ابته بعددتك وقال ابن برح يح في عدَّ الآية أن هـ أالنشب والفلة لمن مات منهم على عَبادة التجل وان فرمن القتل وهذا الذي فالهاب بحريج وان كان له وجمه لكن جيع المصر بن على خلاف القول النافي ان المراد بالدين انحذوا الجسل اليهود الذين كأنواف زمن البي أسلى القدليه وسلإ فالدابن عباس همالذين أدركوا النبى صلى الله عليه وسلم وآباؤهم عمالذين عدوا العجل وأراد بالفضب عداب الآخوة وبالذأة في الدسالة وتال عدلية العوف سينال أولأد الدن عبدوا العيسل وهمالذين كالواعلى عهدرسول القصلى الله عليه وسلموأ وادبالفضب والدائما أصاب يزيال ضيرويني فريطة من الفت ل والجلاء وعلى هذا الفول في نفر يُوالآية وجهان الاول ان العرب تعير الايناء بقياع أفعال الآياء كانف ولذاك فالمداف فنقول الابناء فعالم كفاوه ملتم كفا والماع سل ذاك من مضى من آياتهم فحكاد للثأ ههنا وصف اليهود الذين كانواعلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسدم مامهم أنخف فوا الحجل وان كان آباؤهم فعلواذلك ثم حكم على البهودالذين كالوا فيزمنه بامهم سينا لهم غضب من ربهم في الآخرة ودلة ف الحياة الدئيا الوجه النافى ان تسكون الآية من باب حذف الصاف والمعنى ان الذين اتحدوا الحجل وباشر وا عبادته سيذال أولادهم الحثم سندف النشاف ادلاة السكلام عليه 🐉 وقوله تسالى (وكذلك نجزى المفترين أيعنى وكاجز ينأهؤ لاءالذين انخذوا العجل الهانجزى كأسن افترى على القدكذبا وعبدغير موقال أبو فلابة مى والله جُوّاء كل مفرالي بوم الشيامة ان بذاه الله وقال سنفيان ن عيينة هذا في كل مبدّد ع الى يوم القيامة وقال مالك بن ألس مامن مبتدع الاوهو يجدفوق وأسسدناة تم قرأ عند الآية قال والمستدع مفترق دين الله (والذين بماوا السية ت) يعني عماوا الاعمال السيئة ويدخس في ذلك كل دف صغير وكبيرحق الكفرفكادونه (نمنابوامن بعدها) بعني ثمرجه واللائتمين بعداعما للمالتينة (رآمنوا) يعني وصدقوا بَلِيّةِ تِعالَى وَاتِهِ يَشِبُلُ تُو بِهَ النّاسِ و يفعر الدنوب (ان ربك) يا عجد أو ياأيهما الأنسان النائب (من بعدها) يعنَّى من بعد نويتهم (لعفور رحبم) \* يعنى انه تعالى بغفرالذُّ نوب و برحم النانبين وفي الآية دأيـــل،على انْ السياآ تابسرها مغيرها وكبيرها مشتركه فبالنوبة وان اللةتعالى يغفرها جمعا يفطاه ورجته ونقسدير الآية إن من أفى بجميع السبآت شم الب الحاللة وأخلص الثو بة فان الله يضفر ها أهو يقب ل تو بته وهذا مُن أَعْلِم البِشَائُرُ لِلْذَنِينِ النَّائِينِ ﴿ وَلِوَلِعَمَالِي (والمَاسَكَ عَن موسى النَّفْبِ) بعني سكن لأن السكوت أصله الامساك عن الشي ول كان ألب كوت على ألسكون استعير في سكون النف النف الان القعب لا تسكام اكتما كان بقو ر تعدالا على مافي نفس المعضب كان بعزاة الماطق فاذاسكنت قك العورة كان بعزاة السكوت عماكان متكامابه وقيسل معناه والمأسكة موسىعن الغضب فهومن المقاوب كانقول أدخلت الفلنسوة أى رأسي والمدئ أدخلت رأمي ف الفلسو ووالقول الاول أصع لانه قول أهل ألف والنفسير (اخمة الإلواح) بعني التي ألفاها فاللامام غرالدين وطاهره تما يذل على ان الالواح المتنكسر وأبرر قعمن التوراة

الى ألقاها (رى نسختها) اربيانسخ شبا أىكث فعانيس مفعول كالخطبة (مدىورجة للذين هـــم رُبهم برهبون) دخلت اللام لتقدم المعمول وصعف عمل العسعل فيسه باعتباره (واختارموسي نوبه) أي سرزوب المقذف الحاروا ومأر الفعل عين رجلا) فيل اختار من السي عشر سطامو كل مبط ستة فلفوا اثمان وسبعين رجلا فقال ليتحلف منكر حسلان ، فقمد كال وبوشع (القاتنا)لاعتنارهمان عادةالغل

ي (وفي اسختها) المستخدار دعن المفل والتحويل فذا يسخت كالمامن كاب مو ابحرف فقد تقلت ما الأصل العامرع فعلى هذا فيل أراديم الأفواح لاتها سيخت من الاوح المقدّوط وقيل أواديم اللهبيعة المكتثبة من الافاح الى أشذهاموسى بعسامات كمسرت وقال إن عياس وعمرو بن ديشاركما ألي موسى الالواح فسكسرت صامأر بعيى وماوردت عليه في لوسين وفيه ماماني الاولى بعينها في يكون تسعفها تقليا وعلى قولمن قاليان الألواح لم تتكسر واخذ هاموسي بعينها بدسا القاها يكون معني وفي تشخيا الكتيب فيها (هدى دوسة) فال ابن عباس اسى هدى من الشلالة ووجة من العداب (للفرن صرار به بُرهيون) يُعي للخالَفين من رسم ﴿ قُولُه عَرْدِ جَلَّ ﴿ وَاحْتَارَمُوسَى قَوْمُهُ سِعِينَ رَجِلالْمِنَّالِيمَا ۖ الاختيار اقتعال من اللَّهَ الثيار يقال اختاراك واذا أند فسخبره وخياره والمعني واختاره وسيمن قومسألم فاكلمة من ووظك سالم و الدرية لدلالة السكلام عليه قال أصحاب الاخبار ان موسى عليه الصلاة والسلام أختار من كل سبط من قومه ستغفر فكانوا الدين وسبعين فقال ليتخلف سكرجلان فتشاحوا فف البال قعد منكم شل أجوين خوج فقعد يوشع مى نون وكالب بن بوف اوقيل احام يجد الاستين شيخاداوى القاليدة ن يختارس الشياب عشرة فاختادهم فأصبحوا شيوسا فأمرهم أن يصومواو نشاهرواو يطهروا ثيابهم ثم ذهب بهم الحاصيفات ومه واختلف أعل النفسير في ذلك الميقات فقيل إمه الميقات الذي كلم فيعربه وسأل فيه الرؤية وذاله إنه لميا حُوج الى طور سيناه أخنسه عولاء السبعين فلداد الموسى من الجبل وفع عليه عود من العمام آخي أيَّاه مالجيل كادود خل موسى فيه وقال للقوم ادنوا فدنوا حتى دخلوا ف العمام ووقعواس جداوسة والمائة تعالى وهو يكامموسي بأمره وينهاه افسل كذالاتف مل كداولما انتكشف العمام أقباواعلى موس وفاوالر مؤون المصحني ترى المة جهرة فأخستهم الصاعفة وهي المرادس الرجعة للذكورة في هذه الآية وقال السدي ان الله أمر موسى أن يأنيه في ماس من مني اسرائيل يعتذرون اليهمن عبادة النجل و وعدهم موعداه متارً موسى من قومه سيمين رجلائم ذهب بهرالى ميقات ربه ايعداس وافلها أنواذلك المكان قالوا لن نؤموً لكُّ ياموسي حتى ترى اللة جهرة قالك وككنه فارناه فاخلتهم الصاعقة فحاتو افقام موسى يبكي ويدعوا تشأو يقول وسعاذا أفول ابنى اسراقيل اذاأ تيتهم وقدأهلكت خيارهم وبالوششة أهلكتهم من قبل واليى وفالمجمع ابن اسسحق اختلاموسي من بني اسرائيل سبعين وجلاا خيرها لخسير وفال انطلقوا الى انة فتويوا اليهُ عما مسندتم واسألوه النو بةعلى من تركتم وواءكم من قوميكم صوموا وتطهدوا وطهروا ثيابكم ثم شرجتهم الىطور سيناعليقات وقتسه لهويه وكان لابأتيه الاباذن مته وعسارفقيال السبيعون فهاذ شخراي حين فعايا ماأصرهم مهو شرجوا مع موسى ليقات وبه اطلب لنائس مع كلام و بنبافنال أفعل واساد ماموسى من الجيلً وُقَعُ عليه عمو دالعمام حتى غَشي الجيل كاء ودياموس فدخل فيه وقال القوم ادنوا فيكان موسى اذا كلمرُ به وَامَّ على جبهته نورساطع لايستطيع أحدين بي آدم أن يسطر اليه مضرب دوته بالحجاب ودانا القوم حتى دَّخُوالَيُّ العمام ووقعواسبعدا فسمعوا أتتأدهو يكام موسى يامرهو ينهاه افعل ولاتسعل فامافرغ من أمرًا ما مكشف عن موسى العمام فأقبل اليهم فغالواله لن فؤمن لك حنى ترى المقبه ورة فاخذتهم الصاعقةً وهي الرجفة شاتواً جيعا فقام موسى ساشدر به وبدعوه ويرغب اليه يقول رب لوشت أهلكتهم من قبسل واياي "وفال أيُّ عباس كان احة أمر موسى أن يختار من قومه سيعين وجلاها ختار سبعين وجلافير فربرم ليدعوار بع فكاين فيادعو النةان فالواالهم اعطنامالم تعطما حداقيل اولا تعطه أحدا بعدما فكروالته دلك من دعاتم فأخذتهم الوشت أهلكنهمن قبل والياى وقبل اعاائة تنهم الرجفة من أجل امهم ادعواء ليموسي أه فتل حرون فالعلى من أى طالب التللق موسى وحرون الماسقى جبل فناء حرون على سو يرفتو فامإللة فإلماً جعموس الى بنى اسرائيل فالواله أت قتاته حسد تساعلى حلقه ولينه وكأن هرون حسس ُ أعْلَق عُرِيّاً في

(فلنا أخذتهمالجنة) ﴿ ازراه الشديدة (قال رب لوشئت أهلكتم سن قيل) عا كان تهسمين عبادة العسل (والاي) . لقت لي القبطي (أتوككما عاقميل السفهاء منا) أنهلكنا عقوبةبمافعل الحيال مناوهه مأصحاب المعل (انهى الافتنتك) الملاؤك وهو راجع الى قوله اناقدفتناقومك من 🖰 بعدك فضال موسى هيُّ ملك الفتنة التي أخسرتني مهاوهي ابتلاءاللة تصالى : عباده بما شاء ونباوكم بالنبر والخرفتة (السل مها)بالفتنة (من تشأء)من عامت منهم اختيار الضلالة (ونهدى) برا (من نشاء) من عامت منهم اختيار الحدى (أنت ولينا) مولانا القامها مورنا (فاغفرانساً وارحناوأ نتخبرالغافرين واكتب لها) وأثبت لنا وأقم (ف هـ الدنيا حسنة) عَافية رحياة طبية أرتو أيقاف الطاعة (رَفي الآخرة) الجنة (اناهُ لَدُنا اليك يهوداذار جعوتاب والمسودجع هائد وهسو النانسا

بني اسراليل فقال لهم مومي اختار وإمن شنتم فاختبار واسبعين رجلا فلما أتهوا الية قالواياهرون من قتاك فالأمافتلي احدولكن القدوفاني فاخساتهم الرجفة جعل موسى وجع بيناوشمالاو يقول وبالوشت إهلكتهمن قبل واياى الآية فال فأحياهم القفيز وجل وقيل المأخذ مهم الرجفة الركهم فراق عبد فالجل لآلاتهم كانوامن عبدته فالدان عباس انمأننا ولتهم الرجفة لانهم لميزا يلواا لفوم حين تصبوا النجل ومأكرهوا أن بُخَامُموُهم عليه قال ابن جريج فلما حُرِجواً ودعوا القاماتهم مُأحياهم وقال مجاهد واختار موسى قومه بنبعين والماليقاننا الميقات الموعد فلماأخذتهم الرجفة بعدان خوج موسى بالسبعين من قومه بدعون اللة ويسألونه أن يكشف عنهم البلاءفار مستجب لهم عزموسي أنهسم قدأصا بوامن المصية ماأصاب قومهم وقال يجدين كعب الفرظي ليستخب هممن أجسل أنهم لينهوهم عن المسكر ولي أمن وهم بالمروف فاخسلتهم الرَّجِفَة فِي الوَاحِ أَحِياهُم الله في وقوله تعالى (فلما أُخَذَتهم الرَّجِفة) أصل الرَّجِف الاضطراب الشدود الذي بجصل معه التغيير والهلاك ولهذا اختلفوافى تلاالرجفة الني حصلت لهؤلاءهل كان معهاموت أم الافعظم الروايات الني نقدمت انهم ماتوا بسبب تلك الرجقة وقال وهب بن منبه لم تكن تلك الرجعة موتاو اكن القوم لمارا واتلك الهيئة أخذتهم الرعدة وقلقوا فرجفوا حتى كادت أن تبين مقاصلهم فلماراي موسى ذلك رجهم وخاف علهم الوت واستدعليه فقدهم وكانواله وزراععلى اخسيرسامعين لهمطيعين فعندذاك دعا مُوْسَى وَ بِكِي وَلَاسُدرِ بِهِ فَكَشَفَ اللهُ عَنْهِ مِلْكُ الرَّجِفَ قاطماً نو اوسمعوا كلام الله فالله فوله تعالى فلما إخفتهم الرجعة (قال) يعنى موسى (رب) عيارب (لوشت اهلكتهمن قبل) يدى من قبل عبادتهم المثل واياى) وذاك أنه ذاف أن يتهمه بنوامرا ليل على السبعين اذارجه البهم وماهم معمولم يصدقوه بأنهم ماتوافقال وبلوشث أهلكتهمن فبل يعنى فبل خروجهم الى الميقات واياى معهم فكان ينواسرائيل بِمُأْ يُنَوَّنَ ذَلِكَ وَلا يَسْمُونِي (أَسُهِ كَنَاعُنَاعُنَافِ السَّفَهَ اعْمَنَا) قال الفراء فان موسى انهم أهلك واباتخاذ أمحاب العجل العجل فقالنا تهلكنا بمافعل السفهاء منايعني عبدة العجل وانماأ هلكو إسب مسئلتهم الرؤية وهي قُوْلُهُمُّ أَرِنَا النَّحِيرُةُ وهِمُ دُاقِولِ الكاني وجِماعة وقال جِماعة ووراً هـل الدالانجوز أن يطور موسى إن الله أعالى أيالك قوما بدئوب غيرهم واكن قوله أنهلكنا بنافعل السفهاء منااستفهام عمني الجحد أي الست نفعل ذَالِهُ وهذا فُول إن الانباري وقال المبردهدا استفهام استعطاف والانهل كنا (انهى الافتنتك) قال ألوا حدى الكناية ف حي تعود الى الفتنة كانقول ان حوالاز يدوالمني ان تلك الفتنة التي وقع فيها السقهاء لمتكن الافتئتك أى اختبارك وابتلاءك وحداثا كيدلقوله أتهلكنا عافعيل السفهاءمنا لان معناه الأنهلكنا بفعالهم فأن تلك الفتنة كانت اختيارا منك وابتلاءا مثلات بهاقوما فافتتنوا وهديت فوما فعصمتهم لِجُنِّي بَشُواعِلى ذَينك وهوالمرادمن قوله (تصل مهامن تشاءوتهدى من تشاء) فال الواحدى وهذه الآية من أنجيم الناهرة على القدرية التي لايد في طهمه عاعدر (أنت ولينا) يدى أنت ارب الماصر الو ما فظناوه 1.1 يُفيتُ ﴿ الْحَصِرُ أَى لاولَى لَناولانا خُيرُ ولا ما فنا الأأنت ﴿ فَأَعْفِرُ لِنَا ﴾ سأل موسى عليه الصلاة والسسلام لنفسه ولقؤه والغفران أمالنقيته فلقولة أنحئ الافتنتك وهذأ فيه اقدام على الحضرة المقدسة وأمالقومه فلقوطم أُونَا اللهُ جَهِرةً وَفَ هَذِهِ الْقَدَامُ عَلَى أَخْضَرُ قَالِقَدَ سَهُ فَلَهَ لَا السَّبِبُ سَأَل موسى عليه الصلاة والسلام العفران له وَلَقُومه (وارحنا) أي واشهلتار حتك الني وسعت كل شي (وأنت خيرالفافرين) يعني إن كل من سواله الما يَعْفِر الذَّبْ طَلِبَاللنَّنَاءِ إِلَيْمَ لَ وَلِدُفَعَ صُرَ رَوالما أنت إرب فتعفر ذنوب عبادك لالطلب عوض ولاغرض المُعَمِّ الفَصل والسكرم فانت مرالغافرين ﴿ قوله تعالى (وَاكتب لناف هذه الدنيا حسنة وفي الآخوة) يعنى قالمنوسي فادعابه واكتب لناف هذه الدنياء أسنة اي وأجعلنا عن كتبت له حسنة دهي ثواب الاعمال إِنَّهُ الْحَتْوِقِ أَلَّا سُوا أَكِينُكُ لِنا فَى الآسُورَ معتفرة الرَّبِّو إِنَّه (أناهيد الأاليك) قال ابن عباس معتاء النائيفا

TOWN TO METERS IN THE STANFA

إاليك دخذافول جيع المسرين وأصل الحودال جوع وفئ فالبعضهم وبعسميت البوود وكان استمامته قَيل نسمَ شريعتهم فلما دسخت شريعتهم صاراسم ذم وهولازم لمم (قال) بعنى قال الله عز وجل لموسى عليَّه ا الملاة والسلام (عدّان أصب بمن أشاء) يعنى من خلق وليس لاحد على اعتراض لان السكل اسم وعيدى ومن تصرفُ ف مالس حده فليس لاحدعليه اعتراض (ورحتى وسعت كل شئ) بدي ان رُحْمَتُ سبحانه رنعاني عمت خلقة كلهم وذال بعضهم هذامن العام أريد به الخاص فرحمة المذعمت البروالغائج في الدنياوهي للؤمنين ماصة فى الآخرة وفيسل هي الؤمنين ماصة فى الدنيا والآخرة ولكن الكافر مرزق ويدفع عنه يتركه الؤمن لسعة رحة الله له فاذا كان يوم القيامة وجبت المؤمنين حاصة قال جاعة من الفيسرين لما ترك ورستى وسعت كل ين نطاول الليس البواوقال أمامن ذلك الني فيزعها اللة تعالى من البيس فقال تمالى (فسأ كتبهاللذين يتقون ويؤتون الز كاةوالذين همها ياتنا يؤمنون) عايس البيس منها وقال البهود نحن تنق ويؤتى الركاة ديؤمن مآيات وبناعزعها اللهمن ألبهود وأثشها لمسفره الامة فقال تعالى الذبزكم ينبعون الرسول السي الاى الآبة وقال نوف البكالى لما اختار موسى من قومه مسبعين رجلا قال انتاتسالي لموسى أجعل لك الأرض مسجد ادطهو واتصاون حيث أدوكتكم الصلاة الاعتسد مرحاض أوحمام أوقير وأجعل السكينة فى فلو بكم واجعلسكم تقرؤن التوراة عن ظهرقاد كبكم يقرؤها الرجل والمرأة والخرار ألعيد والصغير والكبيرفقال وسي ذلك لفومه فغالوالانريدان اصلى الافي الكمائس ولاستطيع حل السكينة فى قالو بدارلا مستطيع أن تقرأ التوراة عن ظهر قلو بناولاتر بدأن تمرأ هاالاطراقال المة تعالى فسأ كِتْبَهَا للذن يتفون الى قولة الملحون حملها اللة تصالى لهده الامة فقال موسى رب اجملي نبيهم قال نَبِيهم منيم ﴿ قُلُ اجعلى منهمة المامك لن تدركهم قال موسى يارب أنيتك بوقد بنى اسرائيل جعلت وفاد تناهبيرنا فانرل الله تعالى ومن قوم موسى أمة يهدون بالقوو به بعد لون فرضى موسى أما للتفسير فنوله الدين يتقون يعي النسرك وسائرمانهواعده لانحيع التكاليف عصورة في نوعين الاول الذوك وهي الاشياء التي يجب على الانسان تركها والاحتذازعنه أولايقر بهاواليه الاشارة بقوله نعالى للذين يتقون والثانى الافعال للأمور بها وظك الاعمال بدنية وقلبية أماالبدنية فالبهاالاشارة بقواهد يؤثرن الزكانوهد والآبة وانكانت فسق المالكن بخنص البدن اخراجها والاعمال القلبية كأدعان والمعرفة والماالاشارة بقوله تعالى والدب هما النايؤمنون ﴿ وقولُ عزُّوجِ لِ (الذين ينبعون الرسول التي الذي يجدونه مكنو باعتَ وهم أن التودانوالانجيل) د كرالامام فرالدين الرازى ف معنى حذه التبعية وجهين أحسده ما أن المراد بذلك ان يقعوه باعتفاد نبويه من حيث وجدواصفته في التوراة ادلابجوزان يتبعوه في شرائعه قب ل أن بعث الى أ الخلق وفى قوله والايجيل أن المراد وسيعدونه مكتوبانى الايجيل لان من الحال أن يجدوه فيه قبل ماأمز لمّا يَيْرُ الانجبل الوجه الثاثى أن المرادمن الحق من بنى اسرائيل ذمان رسول انتصلى انته عليه وسسار فبين تسالى أن هؤلاء اللاحقين لا يكسب لهم رسمة الآخرة الاادا انبعوه قال وحذاالقول أفريلان انباعه قبل أن يمت لايمكن فيين بهده الآية ان هدفه الرحة لايغوز بهامن بي اسرائيسل الامن القي وآتى الزكاة وآمن مآيات المةفى زمن موسى عليه الصلاة والسلام ومن كاست هذه صفته في أيام رسول القة سَلَّى المقعليه وسلم وكانَّ مع ذنك متبعالبى صلىانة عليه وسلم فستراأه مقعلى حدين الوجهين يمكون المرادبقو الذين يتبعون الرسولآ من بى اسرائيل سامسة وجهودالعسر بن على خلاف ذلك عانهم قانوا المراديهسم جيسع أمتعالك بماكنوًا ب واتبعوه سواء كالوامن ينى اسرائيل أوعرهم واجع المصرون على ان المراد بالرسول يحدِ صلى القع بليم وملم وصف مكونه وسولالانه الواسطة بين التكويين خلف المبلغ رسالته وأواص وقواهيه وشرائعه البيستمثم وصفة كمونه ننياوهن أأيستامن أعلى المراتب وأشرفهاوذاك بدلاعلى اعرفيهم الدوبات عندالة الخبرعنهم

(قالعدايي)من صفته الى (أسيب بدس أشاء) أى لأأعفوعت (ورحمتي وسعت كل شئ أى مدن مفةرحني أنهاوا سعة تبلع كل ثين مامن مساولا كأفر الاوعليه تررحني فالدنيا اَرْحَمْةُ (اللَّذِينَيْتُونَ) النوك من أمة عدصلي الله عايه وسملم (و بؤنون الركاة)المعروث (والذبن هم بأكانا) بحميع كندا (يؤمنسون) لايكفرون بشئ منها (الدين يتبعون الرسول) الّذي نوسى اليه كتابا مختصابه رحوالقرآن (النبي) ساحب المتجزات ﴿الْاَيْ الَّذِي عِدْرَنَهُ ﴾ أي يجمدنعته أولئك الدمن يتبعونه من بى أسرائيسًل (مكتو باعندهم في التوراة وألاعيل

وصفه بالاى قال ان عباس دومبيكم صبلى النقشابيه وسبلم كان أميالايكتب ولايفر أولايتعب قال الزساج عى عنى الاى هوالذى على صفائدة الدوب لان العرب أ كثيره لا يكتب ولايفر أولا يحسب والني صلى الله عليه وسفر كان كذابك والمذاوصفه اللة تعالى بكوره أمياوصح فالحديث أنه صلى الله عليه وسفر فأل نحن أمة أسية لاسكتب ولاعسي فالبأهل التحقيق وكراه صلى اللة عليه وسلمكان أمياء من أكبرم يجرأته واعطمها وبياره أنه صلى المتعليه وسيا أفي بهذا الكتاب العليم الدى أعرث الخلائق فصاحته وبلاغت وكان بقرؤه (يأمرهم بالمعسروف) عام مالليل والمهار من عيرز يادة قيه ولانقصان منه ولانعيير فدل ذلك على متجز ته وهوقوله تعالى سنفرثك ولأنسى وقيل الدكو كان بحس الكنابة ثمانه أفي بهذا الفرآن العليم لكان متهما فيسه لاحتمال أمه كتب وظله عن عبره فلسا كان أمياواتي بهذا القرآن العليم الذي فيدع الاولير والآخر بن والعيبات داردلك على كونه معرة الوصل التعطيه وساروا يساهان السكتابة تعين الاسان على الاستغال بالعاوم وتحصيلها تمانه أتى بهذه النسر يعة النسر يفسة والأداب الحسنة مع علوم كثيرة وحقائق دقيقة سن عير مطالعة كتب ولا اشتغال على أحدف ل دلك على كونه مجز تاه صلى الله عليه وسل وقيل ق معنى الاى الدى هو معسوب الى أمة كأمه إبخرج بعدعما وادته عليه وفيسل سمى أميالا مهسوب الى أم القرى وهي مكة وقواه تعالى أأدى يجدونه مكتو بإعندهم فىالتوواة والاعيل يعنى يجدون صفته واحته ونبوته مكتو بةعبدهم بعرفها علماؤهم واحيارهم ولكنهم كتموادلك وبدلوه وغيروه مسدامتهم لوصوفاعلى زوالبوياستهم وقدحه لرطم ماكانوأ عاموره فقد ذالت رياستهم ووقعواف الدل والموان (خ) عن عطاء من بسارة اللقيت عدالة بن عمر دبن الماص فقلت أخبرىءن صعةرسول القصلى الشعك وسيرى النوراة فقدال أجل العلوصوف فالتوراة ببعض صعته فىالقرآن ياأجهاالسي اماأ وسلداك شاهداومد شرأونذ يراوس واللاميسين أمت عبدى ودسول سميتك المتوكل ليس بفط ولاعليط ولاسخاب في الاسواق ولايد فع بالسبئة السبئة ولكن يعقو ويغفر ولن يقبضه ألقحني بقيم مه الماة العوجاء بأن يقولوالا اله الااللة ويفتح به أعينا علياد آذاماهما وقالو باغلعا الم شرح غريب الفاط الحديث كا الفدالس الملن والعليدا لحافى القامي وقوله سخاب بالسين والمادوهو كشيرا لصباح ف الاسواف

والاعونجاج صدالاستقامة وأوادبالله العوجاء الكفر والقلب الاغانس الدى لايصل اليعشي ينفعه شبهه بالاغلب كأنهى غلاف ودوى البغوى بسنده عن كعب الاسبارة فالمانى أجدنى التوواة مكتو فاعمدوسول القلافط ولاغليطولاسخاب فالاسواق ولابحرى السيئة ولكن يعفواد يصفح أمته الخامدون يحمدون الله في كل الله ويكبرونه على كل نجد بأنزوون على أنسافهم ويغذون أطرافهم صفهم في الصلاة وسفهم فى الفتالسواءمناديم بنادى في جوال العامل جوف الليل دوى كدوى المحسل مواد مبكة ومهاجره بطيبة وملكه بالشام في وقوله تعالى ( يأمر هم بالمعروف) يعنى بالاعدان وتوحيد الله ( و ينهاهم عن المشكر ) يعي عن الشرك إللة وقيل المعروف ماعرف في النسر يعة والسنة والمسكر ما لا يعرف في نسر يعة ولاسنة وقالًا عطاءيا مرحم بالعروف بخلم الاندادو بمكارم الاخلاق وصاة الارسام وينهاهم عن المسكر عن عبادة الاومان وقطع الاوحام (ويحل لهم العليبات) يعنى بذلك ما كان عرماعليم فى النوواقين الطيبات وحوخوم الابل وشحما لنسم والمعزوالبقر وفيسل هوما كالوابحرمونه علىأ نفسهم ف الماهلية من البحائر والموالب والوصائل والخواى وفيل هي المستلذات التي تستطيبها الأنفس (ويحرم عليه إطبائث) فال ابن عباس رضيُّ الله تعالى عنهما و بدالميتة والعمو وطما ظنز بروفيل حوكل مايستخينه الطبع وتستقدره النفس مان الاصلف المفاوا طرمة الاماله دليل متصل بأطل (ويضع عنهم اصرهم) يعنى تقامم وأصل الاصر النقسل الذى باسر صاحبه أي عبسه عن الحركة لنقله والمراد بالأصر عنا الديد والشاق الذي أخذ على من اسرائيل

تخلم الأنداد واصاف العباد (وينهاهـمعــن المكر) عبادة الامنام وقطيعة الارحام (ويحل لحم الطيبات ) ماحرم علهم مزالاشياء الطيبة كالشحوم وغمرها أومأ طاب فالشريعة شاذكر اسمانة عليدمن النباعج وماخلا كسب من السحت (ويحرم عابهم اعبائث) ما يستخبث كالدم والمبتة ولحما لحنزم وماأهل المراللة بداوما خبث في الحكم كالرباوالرشوة وتحوهمأمن المكاسب الحبيئة (ريضع عنهسم اصرهم) هوالنَّقلالدي باصرصاحبه أى يحيسه عن المراك لتقدله والمراد التكالف المعبة كفتل النفس فالوبتهم وقطع الاعشاء الخاطئة أضارهم

كات عابيم ) هي الاحكام الشافة نعو يث الفقاء بالنساس عمَّما كُنَّ أُو حَمَّالُمْ (١٤٨) شاىءني الجمراو الافلال التي أن بعملوا على التوراقين الاحكام فكات تلك الشدائد (والاغلال التي كات عليهم) عنى ويضع الايمال والشدائداني كاستعلبهم فالدين والشريعة ودلك مثل فتل الفس في التوبة وقطع الاعساء القاطرات

وقرض النجاسةعن البدن والتوب الفراض ونعيين التصاص ف التذل وغيريم أخذ آلدية وترك العسم والسبت وان صلاتهم لانحوز الاف الكسائس وتنبع العروق في اللحم وغيرة لك من الشسعا الذائني كأث على بني اسرائيل شهر شهلا دلا عازا لان النحريم بسع من الفعل كالى العل ينع من الععل وقيل شهات بالاغلال الني تجمع السدالي العن كأن الدلاقتدمع وجود العل ف كذلك لا تتسد الي الحرام الذي تميث عنه وكانت هذه الآثقال وشر يعقموسي علية الدلاة والسلام فاحاجاء محدعله الصلاة والسلام فستهزأنك كله ويدل عليه قوله عليه إلى لا والسلام معت المني في السهاد السمعة (فاللذين آمنوابه) يعني بمُعمَّد

عليه الصلاة والسلام (وعزروه) يعيى وقروه وعناه وه وأصل التعزير للم والمصرة رتعز برالسي صلى آنته عليه وسلنعطيه وأجلاله ودفع الاعداء عنه وهوقوله (ونصروه) يعنى على أعدائه (وانبعوا البورالذي الرَّلِسه ﴾ يسى الترآن سي الترآن نورالان بهيستنيرقَابِ المؤمن فيتخرج به من طلمات الشَّك والجهانة الى ضياءالية بن والعلم (أولنك مع القلعون) يعنى هم الساجون الفائزون البيداية ﴿ قُولُهُ تَعَالَى ﴿ قُلَ يُأْمِنا

الناس انى رسول الله أليكم جيعا) الخطاب لمنني صل أنه عليه وسأرأى قل ياجمه للناس انى رسول ألله البكم جيمالالى سنكردون بعض فتي الآية دليل على عموم وسالته الى كأنة الخلق لان قوله يأجا الساس خطأت عام يدخل فيه جيع الماس ثم أمر والله عز وجمل بان يقول اني وسول المه اليكم جيعا وهمة القنصي كولة

مبعوثاالى جيع المآس (ق)عن جابرة لقال رسول انتصلى انتحليه وسلم عطيت خسالر يعلهن أخذ قبل كان كل تحريبعث الى قومه خاصة و بعثت الى كلمة احر وأسود وأحاث لى العاتم واتتصل المصب قبسلى وسعلت لى الارض طب وطه وراومسجد افاعدار جل أدركته الصلاقه لى حيث كان ونصرت يلزعب على

العدو بين مدى سيرفشهر وأعطيت الشفاعة وفيرواية إعطيت خسالم يعطهن أحدس الابياء فبلى نصرت بالرعب مسعرة شهر وجعلت لى الارض مستجد اوطهور اطاعه أوجل من أمتى أحركته الصلاة فليمال وأحلت لى الغناغ وإنحسل لاحدمن قيسلى وأعطيت الشفاعة وكأن العيده شالى قومه خاصة وبعشر إلى

إلىاس عامة وقوله فىالزواية الاولى و مشتالى كل أحروا سود قيل أرأد بالاحراليم و بالاسودالعرب وقيل أوادبالاجر الانس وبالاسودالجن فعلى هذاتكون وسالته صلى الةعليه وسإعامة إلى كافة أعلل مع الانس والجن (م) عن أنى هر يرة رضى الشاعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قل فسالت على الانسياء لمنة اعطيت جوامع الكله ونصرت بازعب وأحكت لى الفنائم وجعلت لى الارض مسجد اوطئ ورا وأرسلت الى

اخلق كافة وخَّتُم في الْنبيون في وقوله تعالى (الذي له الله السمو إن والارض) الما أمر المة عزوج لُ وسوله محداصلى انتهمك وسلمان يقول بأمها الناس الى رسول انته البكم جيعا أردفه عما يدل على حمة دهوا ويعني أن الذى لهمك السموات والارض وهومد برهما ومالك أهم هماهوالذى أرسلي اليكروأمرق ان أفول لككم انىرسولاالماليكم جيما (الله الاهويجي وييت)وصف الله نفسه بالاطية وأنه لاشر يك له قيها وأنه الدادرُّ

على احياء خانته وامانهم ومن كان كذاك فهوالقادره في ارسال الرسل الم خلفه (ما منواباً تدورسوله) لماأم القورسوله محدا فدلى المتاعليه وسراران يقول الناس الى رسول المقاليكم جيعا أمرامة جيع شأتم بالإيران به وبرسوله وذلك لآن الإيران بالته لموالاصل والايان برسوله فرع عنه فلهذا بدآبالا يمان بالته ثم تتى

بالاغان برسوله فقال فا منو بالماورسوله م وصفه فقال تعالى (التي الاي) تقدم معناهما (اللَّـى يؤمن بالمة وكلماته قال قادة يعني آياته وهو القرآن وقال عاهد والسدى أواد بكلمانه عيستي من مرم لامتلاق

ملك العالم كان هوالاله على الحقيقة وتى يحيى وعيت بيان لاختصاصه بالالهية اذلا يقدر على الاحياء والالمالة عُبره (فا مَنوابَانة ررسوله السي الاي الذي يؤمن بالله رَكَانه) أي الكتب المزلة

شرع الدية وقرض موسع

المجاسسة من الجلمه

والثوب واحراق المناثم

وطاء والذلوب على أبواب

البيوت وشهت بالعل الزومها

رومالدل (فائدين آسنوايه)

عحمد صلى المعليه وسلم

(رعزروه) وعطموهأو

منعوسن ألعدومستىلا يقوى عليمتدر وأمسل

العروالمع ومشسه لتعريز لانه منسع عدن معاودة

القييم كآلممه فهوالمع

(وتصروه وابعوا البور

الدىأ ولمعه) أى الفرآن ومع متعانى بأتبعسوا أى

واتبعوا الفرآن المزلسع

اتباع البى والعمل بسته

(اولىك هم المعلحون)

العائزون بحكل حير

والماجون من كل شر (قل

بأسا الماس الى رسول الله

اليكم) بعث كل رسول الى

فومة خاصية وبعث عجد

ملى المدعليه وسلوال كافة

الاسوكاقة الجن (جيما)

مال من البكم (الذي

ملك السموات والارس)

فى محل النمب إخمار أعنى

رهونسب على الدح (لا

الااهو) بدل من الصّاة

وهي إدمالك المسموات

والارض وكذلك (عي

وبميت) وفي لاالهالاهو

بيان للجماة قبلهالانسن

عليه ولى الالتعاثس بقولة كن فكال وقبل هوعلى ألمموم يعنى بؤمن عميع كامات القاتعالي (واتبعوم) يعيى وافتدرابه أيما مزية المسلاعة وليعسران الماس وبايام كمهويها كمعه وقبل للناسة على قسمين منابعة فالاقوال ومثابعة فالادمال أما الذى وجبالايمان يدهو إلتابعة فالاقوال وبأن يمتلل النابع جبع أمامر والشوع على طريق الامروالهي والدغيب والترهيب هدا الشخص الموصوف وأماالمتابعةى الامعال فبأن يقتدى بهى جيع أفعاله وآدابه الاماخص مرسول القصلى القعليه وسلموثات مأنه السيالامي الدي يؤمن الله ليل افه من خصائصه ولامتاده به فيه و وقوله تعالى (لعلكم نهتدون) يعبى لسكى تهتدوا وترشدوا ماللة وكأمانه كائماس كان ونصيبوا الحق والصواب في متامعت كما إه في قوله عزوجل (ومن قوم موسى) عني من مي اسرا ليل (أمة) أما أوعيرى المهار اللسفة أى حناعة (بهدون بالحق) يعييهندون بالحق ويستقيسون عليه ويعملون به ويرشدون اليه (وبه وعادياس العصنيةلنسه يعدلون) يعنى وبالمق يحكمون و بالعدل باخذون و يعطون ويتعفون واختلعوا في عؤلا من هم فقيل (دسن فسوم موسى أسة جمالدين أسلموامن نئي اسرائيل مثل عبدالله مسلام وأصحابه فاسم آمنوا عوسي والتوراة وآسوا عحمد بهدون إلحق) أى بهدون صلى الةعليه وسلر والقرآن واعترض على هذامامهم كانواقليلين ولفط الامة يقتضى المكترة وأجسيعنسه الهاس محقب بن أوسب مامهم لما كانوا علمين في الدين جاراطلاق لعط الأمة عليه كمانى قوله إن اجه كان أمة وفيل هم قوم هوا الحقالدى هم عليه (وبه على الدين المق الدي حاديه موسى عليه الصلاة والسلام قبل التحريف والتبديل ودعوا الماس السه وفال يمدلون)و مالحق بعدلون السدى وان ج يجوجاء تمن للصمرين ان في اسرائيل لما فتاوا أبياءهم وكفروا وكانوا الي عشرسطا ينهمق الحسكم لايجودون تعرأسط مهم بمآصعو اواعتدرواوسألوا اللةأن بفرق يينهموان يبعدهم عنهم ففتح الله لهم نفقا في الارض قيل هـمقوم وراءالسان فساورا فيمحى خرجوامن وراءالمين فلمهناك حنفاء مسلمون يستقبلون قبلساقال ابنج يحقال ابن آمنوا يحمدعليه الصلاة عباس ساروافي السرب من توصفارواه الطبري وسكى البعوى عن الكاي والضحالة والربيع قالواهم قوم خام الصين ياقصى الشرق على تهر يسمى نهرا لاردن ليس لاستدمنهم مال دون صاحب يميلرون والسلام لية المعراج أوهم بالليل ويصحون البهارو بررعون ولايصل اليهمأ حدساوهم على الحقود كرلدا أن حبريل ذهب مالسي عداللةبن سلامواضرامه صلى اللة عليه رؤسام لياء الاسراء به فكالمهم وتنال اللم بجبريال هل أعردون ، ن تكامون فالوالا فال عدا يحسد (وقطعناهم) ومسيرناهم المبي الاي فاسمتوانه وفالوابارسول الله ان موسى أوصاما أن من أدرك منكماً حد فليقر أمني عليه السلام فطعاأى فرقا وميزيا بعشهم فرذوسول اللة صلى اللة عليموساعلى قوم موسى وافرأهم عشرسورمن القرآن والمتعليه بمكافوأمرهم من بعض (انتى عشرة بالمسلاة والركاة وأمرهمان يقيموا كامه م وكانوا يسبتون فامرهمأن يحمعواو يتركوا الست وهسذه أسياطا) كـ واك اثنتي ألحكاية ضعيفةمن وحومالاول قوطمهان أمدامنالابصل اليهسم واذا كان كذلك فن ذا إلدي أوصل عشم ذفسلة والاسياط أولاد الواد جعسمط خبرهم اليذاالوجه الذائي قوطمان جريل ذهب السي صلى اللة عليه وسؤ ليلة الاسراء به وهسف الم ردبه مقسل محيح ولاووا مأحدمن أثمه ألحدث ولايلتفت الى قول الاخبار بين والقماص في دلك الوجه الثالث قولم وكأنوا أنتى عشرة قبيلةمن اسم العوا البي صلى الله عليه وسلم سلام موسى وقد صبح ف حديث العراج أنه سلم عليه في السلمالسادست انی عشر وادامس واد وأينافوهم وافرأهم عشرسور وفدرل عليهكة أكثرمن ذلك وكان ورض الوكاة بالدينة فكيف يعقوب عليسه المسلام تثم باس هبريها قسل مرضيتها فاذا تعت عاذكر باه بدالان هذه الروابة فالختارى تفسيرهذه الآبة أنها اماأن تسكون غلاماعه فاالعشرة معرد نزلت فيأقوم كالوامقسكين بدين موسى قبل النبديل والتعيير ثم ماتواوهم على ذلك وإماأن تكون قدنزلت فكان بنبى أن يقال الى فيمن أجاأمن البودعلى عهدوسول التصلي الةعليه وساركه والتأمن سلام وأصحابه والتأعيز عراده عشر سبطالكن المراد ﴿ وَلَهُ تَمَالَى ۚ (وَقَلَمُناهُم) يعيى وقرقنابي اسْرائيل (النبي عُشرَة اسباطا) يعني من أولاد يعدة وأبالان وقطعناهم انسىءشرة قبيان يعْقونِ هواسرائيل وأولاده آلاسباط وكانوا النيء شروَلدا (أيما)يعني جبأعات وُقبائل ﴿وأوحينا!لَى وكل قبياة أسماط لاسبط موسى اداستسفاء قومه) يعيى فى النيه (أن اصرب بعماك الججرة بمست) يمي فالفجرة وقبل عُرفت دوضع أسباط موضع قبيان وهوالإنبجاسُ (مه)أى من الحر (الشاعشر وعينا) بعني لكل سبط عين (قليعم كل أماس مشربهم) (أعاً) بدل من النتي

عشرة أقادةاعشياهما أعالان كلياسياط كإنشاءة عطيمة وكلوا ووذكات أتؤم سلاق ما النوى (وأوسينا الدموج) الماستهاء. فومه أن احرب بعداك اطبر) فضرب (ماسبست) ما حجرت (منا انتياعش وعنداف جاركل أماس مضربه) فواسم بوصفرتكسير

(وشئناعليم أصام) وجعلاه ماليلاعليم في أثبه (وائرلما (عليم لمان والشاوى) وقلما لمم (كاولهن لمبيأت مارزف كمروما فيمونا كرانيم العر ولكن كانوا مسهم طلمون ولكن كانوا بضرون أبيسهم ورجع (10.) أى رمارجع البتاصر زغاء بم و بال طلعيم اليسم (واذ

يعنى لايدخلسيط علىمبط فامشر مهسم (وظلماعابهم العمام) يعنى فى النيه يقيهم سوالشمس (وأتؤلنا قبلطم) راد كراد قبل هم عليهم الن) هو الترنجيين (والسلوى) بعس من الطبر بعل المة ذاك طعاما لم في التيسة ( كلواس طبيات (أسكنواهـ قده القرية) مارزقياتكم أي وقلها كاوا(وماظلموباولكن كانوا أنفسهم يطلمون) فىالكلام حدف ثرك ذبكره للاستعناءعنه ودلاله الكلام عليه تندبره كاوامن طيبات ماوزقنا كمواجواذلك وسنموه وفالوالن نمير على طعاء واسد وسألوه غير ولان المسكف اذا أمروث وتركه وعدل عنه الحد غرويكون عاصيا بقعله داك فلهداةال وباطلمونا يعى ومأأدخاوا عليساف ماكماو ساطا سانقصا بمسئلتهم ولكن كانوا أتفسهم يطأمون بمي عضالمتهماأ مروابه وقدتندم بسدا الكلام على هذه الآية في سورة البقرة في وقوله تعالى (واذفيل لم ) بين واذشكر يامحد لتومك ادَفيل لم يعني لني اسرائيل (اسكنواهذه الفرية) يعني بيت المقدسُ وقال وسورة البقرة ادخاوا عده القرية ولاسافاة بينهمالان كلساكن في موضع لابدله من المسول البه (وكلوا منهاحيث شنتم) يعي وكاوامن ثما والفريه و ذووعه اوحبو مهاو بقوله آحيث شنتم وأين شستتم وأألى أ البقرة وكاوالألعاء وهناباواو والعرق ينهماأن الدخول القمقتضية للاكل عقبه فحسن دخول ألعاء التي ه التعقيب ولما كات السكر والذاستمر ارحسن وحول الوارعقب السكني فيكون الاكل حاصلامتي شاذاه إنماة ل في سورة البقرة رغداولم ينايدهنا لان الاكل عقب السخول ألذوأ كل فامالا كل مع السكر والاستمرارفليس كمالك غسن دخول لعطارغداهناك بخلافهمنا (وقولواحطة) أى-ط عناذنو بنا (وادحاوا البابسجدا) وقال في البقرة عكس هـ قدا المما ولامناؤة في ذلك لان للقسودمن ذلك تُسلم أمرالة واطارا الخضوع واغشوع لعفل يتفاوت الحال بسنب النقديم والتأخير (لعفر لكخطيئاتكم) يعنى فعفر لكوذنو بكرولم بؤاخه أتمكم مأواعدا فالحنا خطيثات كروق البقرة خطايا كملان المغصو دغقران ذُوب مسواءً كانت قلياة أوكندرة اذا توابالدعاء والتضرع (سنزيد الحسنين) رقال في سورة اليقرة وسنز بأ مالواو ومُعنَاها نه قدوعه المسبئين بالعقران وبالزيادة للحسنين من الثواب واسقاط الواولايخل مُهذا المني لانعاستشاف مرتبءلى تغدير قول الفائل وماذا بعدالعفران فقيل لهسنز يدالحسنين (فيدل الذين ظلوا خم فولاغيرالني قيل لمم) يعني معيرالذين طلموا أخصهم بمخالفة أص مامن مي اسرائيس فقالوا فولاغير الدى فيدن لهسم وأصروابه وذلك انهم أمروا أن بتولواحطة ففالواحنطة ف شسعيرة فسكان ذلك ثبه يأيسه وتفييرهم (فارسلناعليهم وجزامن السماء) يعنى معتناعليهم عذابامن السماء أهلكهم ولامناهاة بين قوله تعالى هاأرسلناد بين قوله في سووة البقرة أنز أنالانهمالا يكونان الامن أعلى الى أسقل وقيل بينهما فرق وهوأن الانراللا بشعر بالكازة والارسال يشعر بذلك فكأمه تعمالي بدأ بابزال العذاب قليلائم أرساد عليهم كذيرا (عما كانواطلعون) بعني أن اوسال العذاب عليم بسب طلهم وعنالفهم أمر الله وقال في البقرة بالكوا يفُستون والجوينهماأتهم لماطلوا أمنسهم بمساغه يرواو بدلوافسقوا بذلك وسوسواعن طاعة التقيسالي وفدنقدمت هده القصة أيضافي تفسيرسورة البقرة في قوله عزوجل (واسأ لهم عن القرية التي كانت حاضرةً البصر ) الخطاب الني صلى المعليه وسلم أي سل يا محد هؤلاء البهود الدين هرجيرا مك عن حال أهل القرية وهذا ألسؤال سؤال وبيخ رتقر يع لأسؤال استفهام لانعطيه الصلاة والسلام كان تسعم حال أهل هذه القرية بوى الله عزوب ل إليه واخباره الام بعالم والما المقصود بهذا السؤال تفريع البؤده في افدامهم على الكفر والمعاصى قديماوان اصرارهم على الكفر بتحدد سلى المتعليه وسرا وانتكار فيوته ومُعِيزانه البس شيأ فدحدث مشرم في زما ميل اصرارهم على الكفركان حاصلالا مسلافهم في قد م الزمان وفي الاعتبار

يتالفدس (وكاواسها حيث شئتم وتولواحطة وادمياوا الباب سجدا منسفرلكم خطاؤكم) نعغرل كمسدني وشامي خطيئاتكم مدتى خطاياكم أبوغمر وحلبتنكشاى (ستربدالحسين وبسدل الدين طامواسهم قولاعير الذى قيسل لحسم فارسلنا عليهسم وجرامن الماء بما كانوا يعلمسون) ولاتناقس س قسموله اسكنه احده القرية وكابوا منهاقي هذهالسورةو بين قبوله فيسببورة النقرة ادخياوا هيده القربة فكاوالوجود الدخمول والسكني وسواء قسدموا المعلقعلي وحسول الياب أوأحروها فهسم جامعون يبنهما وترك ذشحالرعب لايناقش اثبانه وقموله لعفرلكم حطايا كمسترمد الحسنان موعد شيتين بالمفران وبالريادة وطوح الواولايخيل بذلك لآنه استئناف مرتدعلي فول الفائل ومأذابند الغفران فقيلة مسنز يداغستين وكذلك زيادةمنهم

(اذيد، ون فالسبت) ادَبتَعِاورَون حَدايَة فيه وهواصطيادهم فيوم السبت وقدته واعندادَ يعدون ف عمل الجربدل من الغرية والمراد بدل الاشتال (أذنانهم)منصوب بيعدن وَ لَهُ مَنْ مِنْ أَهُلُوا كَانَهُ قِيلُ وَاسْأَ لَمُرِهِنْ أَهْلُ الفَرَيةُ رَقْتَ عَدْ دِانْهِمِ فَ الْسَتْ دُهُومِنَ ﴿ (١٥٦) ﴿ أربدل بسيديدل يهازه الفدة منجزة للنبي صلى اللقعليه وسسلم لانه كان أحيالا يقرآ السكتب القديمة ولم موف أخبار الاولين فم (حیتانهم) جع حوت اخره بماجرى لاسلافهم فاقديم الزمان وانهم بسعب شخالهتهمأ ممالة عزوجل مسخوا فردة وسازير أبدك الواو باملس كمونوا واختلعوا في عدمالفرية وتناف إن عياس ٧ هي فرية بين مصروا لمدينة والمعرب وقيل عن مدين والطور واسكسار ماقبايا (بوم علىشاطئ البحر وفال الرهرى هيملبرية الشام وفرواية عنزابن عباس قال هيمسدين وقال دهب سنتهم شرعا)طاهرهعلى هي مايي مدين وعيوى منى ألقر بة الني كانت على ساحل البحروقر بستمن (اديعدون فى السنة) وجه للبامجعشار حسال بعنى يتجاوزون حدالة فيبهوماأمرهم له من تعطيعه فخالعوا أمرالة وصادواكيه السمك (اذنأتيهم مسن الحيتان والسبت حيقاتهم يوم مسعتهم شرعاك يعني طاهرة على الماءكثيرة وقال الضحاك تائيهم متنابعة يقبع تعشها بعضا مصدرسبت البوداذا وقيسل كانت تأبيه وومال بث شل السكباش البيض السهان (ويوم لابستون لاتاتيسه) يتنى المبتلن عطمت سبتهابترك الصيد ﴿ كَذَاكَ وَيُوهِم ﴾ عَي مثل هذا الاستنبار الشديد يحترهم وتعن أعلي عالم (عا كانو أيفسقون) بعني والاشتعال بالتعبد والمعني ات ذلك الابتلاء وألاختيار بسبب فسقهم وشزوجهم عن الماعة الله وماأمره أبه قال أحل التفسيران اليهود اذيعدون فاتعطيم هسذا أمروا بيوم الجمة فتركوه واختاروا السشفا بتلوايه وهوأن النة أصهم متعطيمه ونهاهم عن العمل فيه اليوم وكذا قسسوله برم وح دعليه فيسه الصيدفلما أوادانة ان إبتلهم كانت الحينان اطهر لمم في يوم السعت ينعلرون اليها ف البحر ستهرمعناديوم تعطيمهم قاذا أنقضى السبت ذهبت فإترالى السبت المقبسل فاسالبتاوابه وسوس البهسم الشيطان وفال ان المدلم ينهكم أمرالستو بدل عليه عن الاصطيادوا عامها كم عن الا كل فاصطادوا وقيسل الهوسوس الهم السكم أعمام يتم عن الاخدما تخذوا (ويوم لايسبتسون سأضاعل ساحسل البحر وسوقوا البهالخيتان يوم السبت فاذا كان يوم الاحد غذوها ففعاواذلك زماما لأتأتيهم) ويومطرف نمانهم تجرؤا على السبت وقالوا مامرى السبت الافدحل لنافا صطادر افيسه وأكاوا رباعوا وصارأهل الزنانيه (كذاك تباوهم الفر متأسؤ اباتلانة وكاتوا عوامن سبعين الفافشات بهواعن الاصطياد وتلت سكتواول بنهواوة الوالساهين عا كاتوايف قون)مثل لم تعطون قوما القمهلكهم وتلت هم أصاب الخعلية الذبن خالعوا أمرانة واصطاد واوا كلواو باعوافاسا ذلك البسلاء السُديد لمُمثَّمُوا عَمَاهُم فيعمن المُعمينة الألهاهون لامَّما كنَّه كَافَر بِقُواحدة قَصَمُوا القرية ينهم بجدار ئبىلوھىنىسىقهم (واذ الساهين باب بدخلون و يخرجون منه والعاصين باب والعهم داودعايه المدة والسلام وكالوافى زمنه فاصبح ةالت) معطوف عملًى اد المناهون ذات يوم ولم يخرج من المعتدين أسدفعالوا ان لهم لشأ مالعل الخرقد غلبتهم فعلواعلى الجسداوالدي بعدون وعكمه كحمكاني يبنه واذاهم فلمسخوا فردة ففتحوا عليم الباب ودخاوا البهم فعار القردة يعرفون أنسابهم من الباس الاعراب (أمة منهم) وفريدرف الماس اسابه من الفردة بعملت الفردة تاى أنسابه امن الساس وتسم يابها فيقول طم أهاوهم ألم جاعة من صلحاء القرية تهكر وتقول القردة برأسها نعرفن والثاهون وهلك سائرهم فللك قوله نعالى (واذقالت أمة منهم لم تعطون الدين أبسوامن وعطهم قومااللة مهلكهم ومعنيهم عدالانديداة الوامعدرة الىربكي واختلفوا فى الغائلين حددالقالة فقال بعض نعسد ماركبوا الصحبأ المنسرين ان أهدل الفرية افترقوا تلاث فرق فرقة اعتدت وأصابت النطيئة وفرقة نهتهم عن ذلك الفعل والدلول فموعطتهم وفرقة أمكتعن الصيدوسكتت عن موعظة المقدين وقالوا للناهان لمتعاون فوما المةمه أكهم أومعلبهم لآخر بن لايفلمون عسسن عذابات يدايه في أنهم لاموه مرعلي موعطة قوم يعلمون أنهم غيرمتعطين ولامتزجوين فقالت الفرفة الماهية وعطهم المقعطون قسوما للذين لاموهم معسدوالي وبتكريت ان موعطتنا الماهم مسأدوالي وبكملان الامر بالعروف والنهيءن الله مهلكهم أومعانهم المسكرواب علينا فوحدانيا المؤلاء عدرلناعندالله (ولعلهم يتقون) أى وجائز عندتا أن ينتفعوا بالموعطة عدابات بدا) وأعاقالواذلك فيتفواللة ويتركوا ماهم فيعبن الصيدوقال بعثهمان أهسل الفرية كالوافرقتين فرقة تهث وزجوث عن لعلمهم ان الوعط لايتفع السوءوفرقة عملت بالسوء فعلى همقا يكون الذين فالوالم تعطون قوما انتقمهل كهم الفرقة المعتمدية وذلك نيهم (قالوامُغَنَّرُةُ إلى ربكم) ان الفرقة الماهيسة فالواللفرق المتدية التهواقيسل أن ينزل بكم عذاب مديدان لم تنهوا عما أتتم في أيمه عشناا بلاءعدراني إلىة لئلاننسب فى النهى عن المسكر الى النفريط معذرة حفص على انه مِغه ول الهارى وعظناهم المعذرة (ولعلهم يتقون) واطمعنا في أن يتقوأ

٧ (قوله هي قرية يين مصروالمدينة والمغرب) في تسخة هي اينة بين مصروالمدينة والعرب تسمي المدينة قرية وقال الزهري الح 🔞

ونهون عن المسوم) عن فقالت لمبالفرقة للعتدية لم تعطون قومااللة ميلسكهما ومعدنه بهم عسلا باشديدا والمعنى فم تعطونا وأفحأ العداب الشديد (وأشكنا علتم إن أنة مهلك الومنزل بناعدًا به والقول الاول أسيح لاتهم لوكانوا فرقتين لكان فو له معدرة الى ومكج الدين ظلموا) الراكبين خطابُه، الناحية للمعتدية ﴿ وقوله تصالى (فلما نسواماذ كرواية) أَى فلمساركوا ماوغطوا بهُ (أَعَيِناً للمكر والذئ فالوالم تعطون الة بن ينهُّون عن السوء ) وهم ٱلفرقة الناهية (وأخذ مالله بن ظلمواً) يعني الفرقة المعتدية العاصيَّة (بُعلِياً ب من الناجين فعن الحسر يثيس أى شديد وجيع من البأس وهوالشدة (عِما كانوا يفسقون) يعني أخذناهم بالعسفيات بسير نجت فرقشان وهلكت قسقهم واعتسدانهم وخروجه معن طاعتناروي عكرمة عن إسعباس قال أسمع القيقول أعينا الذي فرقة وهم الذين أخفذوا ينهون عن السوء وأحذ االذين طلعوا بعذاب بثيس فلاأدرى مافعلت الغرقة السآ كمنة ويتعوُّوبكيُّ قال الحبتان (بعداب بئيس) عكرمة فقلت لهجعلى انة فداءك ألاتراهم قدأ سكر واوكرهوا ماهم علي دفالوا لمتعطون قوما اينة مهلكيُّه شديد يقال بؤس سؤس وان ليفسل الله أعييتهم لميقل أهلكتهم قال فاعجبه قولي ورضي به وأحمرتي بددين فكسأ يهمه وفال نجت باسا اذا اشتد فهو بثبس الساكتة وقل عان من راب عبث الطائعتان الدين قالوا لم تعطون والذين فالوا معسة وة وأعلك الله الأربر بئس شای پیر سدتی أغذوا الحيتان رهذا فول الحسن وقال ان زيدنجث الناحية وهلكث الفرقتان وهسده الآية أشد كيقاقي يشىعلىوزن فيعلأبو نرك النهبي عن المسكر ﴿ وقوله تعالى ( فلما عنواع الهمواعنه ) فالعابن عباس أبوا أن يُربُّ واعن المعسيَّة بكرغميرحماد إبماكانوا والعتوعبارة عن الاباء والعصيان والمعنى فلعاعتوا عمانهوا يعنى عن فرائه مانهوا غنه وعردوا فى العصيان فرا يفسسقون فلمأعنواعما اعتدامهم في السندواستعولا لم ما حرم الله عليهم من صيد السمك في يوم السسيُّ وأسحه ( فلما لم كوتواقر وة نهواعته قلى المركونوقردة استين بدى صاغر بن سعدين من كل خيرقال فنادة لماعتوا عمام واعنه مسخهم الده فعير هرور و خاسين)أى بعلناهم قردة تتعاوىبدتما كاتوارجالاونساء وقالماين عباس جعل المقمنهمالفردة والختاز يرفرعم ان شبان القركم أذلاء مبعدبن وقيل فلسأ صادوا فردة وان المشيخة منا دواخناز برقيل اتهم بقوا ثلاثة أيام بشطر الناس اليهم ثم هلسكوا جيعا ﴿ وَوَرُّهُ عشواتكر برلتوله فلما نعالى (وادَّناأَ دْن رَ بَكَ )الخَناب في عالمي صلى الله عليه وسَلم ومعنى تأذن أذن والأدَّان الاعلام وعني أشرا نسوا والعداب الشبره ر بك وقيل معناد ذال ربك وقيل سيكر بك وفيل آلى و يك يعنى أخسم ربك (ليبعثن عليهم) الأومِي وَيْ السخقيل صارالشمان ليبعان جواب القسم لان قوله واذتاذن ربك جاريجرى القسم لسكونه برما وجواب القسم ليبعثن عليتم قردة والشبيوخ خناز و واختلعوا فالضعيرى عليرمالى من يرجع فقيل بقتضي أن يكون راجعالى فوله فلماعتوا عمام واعتمالنا وكانوا يعرفون أفاربهم طم كونوا فردة غامتين لكن قدعم ان الدبن مسخوالم ببق منهماً حدفيعت مل أن بكون المراد الدبن بقوا ويبكون ولايتحكلمون منهم فاسلق الذل بهروقيسل بان للرادسائر البهودمن بعناهم لان الذين يقوامن أهل الفرية كانوا صاحلين والجهووعلى امهاماتت بعد والذئى يعثه اللقعلى أليهودوهو يختنصروسنهار يبوء أوك الروم فساموهم سوءالغذاب وقيل المرا لأبقوكم ثلاث وقبل بنست وتناسلت ليبعثن علبهم البهودالدين كانواف زمن وسول انقصل انقصليه وسإوا تذى بعنه انقعليه هووسول أتتأ (واذتاذنر بك )أى أعل صلى انتقطيسه وسلم وأمنه ناتزم من لم بسلم منهسم الصغار والفاة والهوان والجزأ بةلازمة للبهود الديوم القيامة والبرى بحرى فعل القسم وأورد على هذا بأن في آخرانومان يكون لم عزة وذلك عنسد خروج الدجال لأن البوودا تباعثه وأشهيانًا إروادا أجيب بما يجاب م وأجيب عنه بان ذلك العز الذي يحصىل لمم هوفي نفسه غاية الذلة لأنتهم بسعون الحبية السيال فيزدادون كغرا القسم وهوقوله (ليعثن على كفرهم فاذاهك الدبال أهلكهم المسلمون وقتاوهم جيعا فذلك حوالذلة والصفار الشار إليه يقو لوتعالى علیم) أى كتب على ننسه ليعتن عليهم (الى يوم القيامة، ن يسومهم-و العذاب) وهذانص في أن العذاب اعمار علم في الدنيسا ليسلطن على اليهود (الي يوم مستمرا عليهم الى يوم القيامة ولمك فسرهذا العذاب بالأهابة والذلة وأخذ الجزية منهم فأذا أقضو أالى الآمزة السامة من سومهم) من كان عدامهم أشدوا عطم وهو قوله تعالى (ان وبك لسريخ العقاب) يعني لن أقام على الكفر فقيه دليل على بوليهُ (سوءالعذاب) فكانوا أنه بجمع طسمم فلفالدنياء لداب الآخو مفيكون الداما مستمراعا بهسم فحالد نباوالآخوة عمضم الآية يؤدون الجزيه الى الجوس

بقوله تعالى (وأنه لفقور رحيم) يعنى لن آمن متهر رجع عن السكفر والهودية ودخل في دين الانسلام الىأن بعث يمدصلى الله عليه وسأفضر بهاعليه والانزال مضروبة عليهالى آشوالله و (ان وبك لسريع العقاب) للكفار (واله لففوررسيم) للمؤمنين

(فلمانسوا)أىأدلالقرا

الدبن آمنوامهم الدسة أوالدين وراءالدين (ومنيم دون دلك) ونهماس دون دلك الوسب متحطون عدموهم المسقة وعمل دون دلك الروح وحوسعة اوسوف محسوف أى دمنهم ماس محطون عن الدلاح (و الوماهـم بالحسينات والسئات) بالسم والبقم والحمس والمادب (لعلهم يرجعون) يشهون فيُتسون (مالف من اعدهم)من مدالمدكورين (خلف) وههالذين كانوا فيازمن رسول القصلي القاعليم وسل والحاف يدل السوء غلاف الحاصفه والصالح (ورتواالكناب)النوراة ووقعواعلى ماقبها من لاواص والبواهي والتعليل والشحرج ولميعهماوابهما (باسداون عرض حدادا الادتي) هوسال من الشمير ق در نوا والعرض المناع أى حطام هــــذا الشئ

الادنى يريد الدنيبا وما

يتمتع بهشها وهومن الدنو

يممى الفرب لامه عاجسل

قدبب والمراد ماكانوا

بإحمدونه من الرشاقي

الاحكام وعلى تحسريف

الكلم وفي قدوله هدا

الادنى تخسيس وتعقبير

(و يقولون سيغفرلما)

لابؤاخد ناالله بماأخسة نا

﴿ قُولُهُ لِعَالَى (وقتامناه مِن الارض أعنا) يعنى وفرقنا بن اسرائيل فالاوض جناعات متعرفة فلاتجار لله الاوفيه من البهود طائعة وجماعة قال اس صاس كل أرض يدخله اقوم س اليهود (منهم العالون) يعى من هؤلاءالدين وصعهم المقمن في اسرائيل صالحول وهممن آمن الله ورسواه وتت مسهم على ديده فبلمبعث عبسى عليه السلاة والسلام واعداوم فعمداكة لاردادهم عن دسهم وكدرهم وممدكره الطهرى ولم مد كوعبيره ور وى البقوى وعبيره من المنسر بن عن اس عباس وعاشدان المراد المالحين الدير أدركوا السي سليانة عليه وسازمن البهود وآسوا ه والصحيح ماذ كردالطعري بدل عليمة ولهعد عَلَمَ مِن يُعَبِدُهُمُ خَلَفٍ وَالحَلَمُ الْمَا كَانَ يَعَدُ هُوْلا الدين وصفهم المسلاح من بي اسرائيل ﴿ وقوله تممالی (ومنهم درن ذلك) بعی الدیم كندروامن ای اسرائیل و مدلوا وعیروا (و ماوناهم) بعی جیما الصالح وغيره وهي واوى أختماروا متحان (الخسات) يمي الحصب والعاقيمة (والسيئات) مي الحدب والشدة (لعلهم برجعون) يسي لكي برجعوا الىطاعةر بهم ويتو نوا اليه قال أهـــل المعاني كل واحــــــة من الحسبات والسيا كاداف رث المع والشدة تدعو الى طاعة التقعالي أما المعممة فيردادعليها شكرا ورعب والطاعة وأماالشدة ويخافء وعاقشه البرهب مهافي قوله تعالى (خلص من بعدهم) معي من معد هؤلاه الدين وصفناهم (حلب) يمي حام سوءيمي حدث من معدهم وتمدل منهم بدل سوء يشال ممه هو خلسميدق نفته اللام وخلمسوء مكونهاها كثرمايقال فالمدح فتسح الام وفالدم مكومها وقد تحرك والممونسكن وألمدح فالحسان بنابت والمدح لماالفدم الاولى اليك وخلما ، لاولما لا طاعمة الله : الم

فكن اللام في قوله وحلماوهو يريد الماح وقال ليدي الدم ذهب الدين يعاش وأ كما فهم ٥ و نقيت ي خالف كما الاجرب

وفعته المزموحو يريدالدم وأصاءس العساديقال خلصالمين اداءسدوتعيرق السقاءو يقال للردئ من لقولًا حلفٌ وخُلَما الشيخ تَفْيرومته مُعالِق فم الصائم والمعيماء من بعد هؤلاء الدين وصفاهم حاتم وإلحلف الفرن الدي يحىء بعد قرن كان قبله (ورثوا الكناب) يعنى النقل اليهم الكتاب عن آباتهم والمراد بالكتابالتوراة (ياخدون عرض هذا الادق)العرض بعنح الراء جيع متاع لدنيا كإيقال الدياعرض أحاضرية كل منهاالبر والعاج والعرض بكون الراءجيع المال سوى الدراهم والدنامير والمعتي اسمكاموا بأخلون الرشاني الاحكام على تبديل السكلام وتعبيره ودلك الدي يأخد وتعمل حطام الدنداه والذي الناق الحسيس الحقيرلان الدنيالسره فانية وتيرة والراغب فيهاأ حقرمه افالهودور ثوا الموراة وعلموا ماهيها وضيعوا العمل بمنافيها وتركوه وأحذوا الرشانى الاحكام ويعامون أمها سوامتم امهدم اقدامهم علىهدا الدنب العلم يصرون عليه (ويقولون سيغفر لما) يعنى ذنو بداوي هنون على الله الاماني آلياطاء الكاذية عن شدادين أوس ان رئسول الميت صلى الله عليه وسلم قال السكيس من دان مقسه وعمل المابعد الموت والعاجز من أتبع لتسمعوا هاوتمي على الله الاماني أخرجه الأرملي وقال فيقوله عليمه الصلاقوالسلام دان نفسه يعسقي اسبراق الدنياقبل أن يحاسب يوم الفياسة وموطع الاستشهاد من الحديث على الآية فوله وتمي على الله الإمانى لان البودكانوا بقد ون على الدنوب ويقولون سيغفر لدادهداه والمني اعيته ووقوله تعالى (وان أتهم عرص مله ياحدوه) وهدا احبار عن سرصهم على الديداوا صرارهم على الدوسوا المدي أمهم ادا أماهم شئ من الدنياأ حدوء حلالا كان أو حراما وينسون على الله المعفرة وان وجسد وامن العدمثلة أخسافه و فالأألسدى كاتبنوا مرائيل لايستنضون فاضيبا الاارتشى فالحبكم ويقال لهمابك ترقشي فيقول

والععل مسندالي الاخذ أوالي الجاروالم ورأى لسا (وان ياتهم عرص مثله ياخذوه) ( ۲۰ - (خارن) - ثانی ) الواوللعال أىءبر بهون المعمرة وحهمصرون عائدون المعميل فعابهم غيرنائيش را أبوضد علم مر مناق الكتاب أي البين الذكورى الكتاب (أن لا يولواعل التالا المن ) أي المستدعا بهم ألياتي في كتاب أن لا يمولوا ما التالا الدور وعدى على البيان الكتاب (ودرسواماه) وقر والماء الكتاب ودعاب عن الموقوط في المناب لا ترقوط في المناب المناب الموقوط في المناب ال

سيعمرنى ويعامن عليسه الآسوون فاذامات أونزع من الحسكم وسعسل مكامة آسؤفن كأن يطعن عليه ارتا والتعلق بشئ (وأفاموا أيعنا يقول الله عروحيل وإن بإث الآخوى عرض الهنيا بأخدوه (الجاؤخ فسعلهم سِلما فَالرَّيَعَابُ ) يَمِيَ والملاة (خص المُلاة مع الإيؤسة على وولاء الرتشين أحكامهم العهود والموانيق فى الكَتَابُوهو التوراة وأن لا شولوا با إنا أن النمسك بالكناب الأاكن) بعم الأحد ماعليهم للبدق على أن بقولوا اخق فقالوا الباطل وخالفوا أمراه موهو قوطم تمينه يشتسلءلى كلعبادة لاتها ل والمرادمن هذا النوميخ والتقريع للبود في ادعائهم على الذالباطل فال ابن عباس هو مايويم وركاق عمادالدين والدين مبتدأ الله من عمران دنو بهمالتي لايز الون يمودون فيهاولايشو يون منها (ودرسواما فيه) بعيما ف الكَلْبُ وَالْمَ والخبر (إما لانتسبع أسو الهرداك ودبالما أحسنت إمه من العهودوالوائيق والبكتاب لانهم دارسون الم يتركوه وليكن ورساءا المسلحين) المالكمنيع ومسيعوا السلء (والدارالآخرة) يعىوماف الدارالآخرة عنا أعداية لاولياته وأهل طاعتدالها أيار أجرهم ولحرال يكون عِمَا مَهُ مَا مَنْهِ مِن كُنَّابِه ولِيف برواد لم بدأواولم برنسوال الأحكام (خير للذين بتقون) يعنى يتقرُّونيَّ فَتَ بجروراعبلعاعلى للذين وعافون عقاءه (أولايعقاون) يعنى أولايعقل عولاء الذبي يرضون معرض الدنيا أن ساف الآخوة خرواً ي يتقبون والم المنشيدح أهاداراً لتقين (والدين عكون بالكناب) يقال منكت بالذي وعمكت به واستمسكت به وأستكت يد اعتراض (واذنتف الجبل والمراد بالفسك بالكتاب العسدل بصاويه من أحلال حلاله ونحريم حوامه وافامة حدوده والفسلك بإسكار فوقهم) وأذكرا دقلماه نرلت هذه الآية في الذين أسلموا من أهل الكتاب مثل عبد امة بن سبلام وأصحابه لا نهم تحكوا ما كتأل ورنعناه كقوله ورفعنا الاولولم بحرفوه ولم يعسر وه فاداهم ذلك الفسك الى الإعبان الكتاب الثاني وهو القرآن (وأفامه السلام) فوقكما الطور (كامه طلة) يعبى وداومواعلى افامتهافي مواقيتها واعدأ فردهآ الذكر وانكاث الصلاة داحله في المحسك بأكتابُ تُنيْبُ م كل ماأطلكمن سقفة على علم قدرهاوا مهامن أعطم العادات عد الإعان بأنة وبرسوله (امالا منيع أجو الصلحين) ﴿ وَوَلَّهُ عَر أوسماب (وضوا أنه واقع وجل (وادْتَقَنَا لِجَيْلِ فَوقَهِمُ كَاهُ طَلَة) إمن وادْ كريا محسادُ قُلْعَنَا الْجَبِلِ فَرَفَعَنَا وَلَوْق بَيُ ٱسرا نَيْلُ كَالَهُ طَهُم بهتم) وعلموا أنه ساقط يعى جُمَاساه فوقهم كالطاقوا اطأية كل مأعلى الانسان كالسقف وتحوه (وطنوا) أى رعاموا وابقموا ﴿ أَنْهُ وافعُ عامه ردلك انهما بوا أن بهم) يعنى الجل (خفوا) يعني وفله الم حذواه اصار القول كثير في القرآن وكلام العرب (ما أتيما كم) يُسَيّ يفسأوا أحكام السوراة النوراة (حَوة) يُعنى بجد واجتهاد (واذُّ كر وآماقيه) بعنى واعماوا عاقبه من الاحكام ( (لَمَلَكُم تَنْقُون ) فَإِلّ لعاطها وتقلها فرفع انلة أمصاب ألاخباران بي اسرائيه لك أبوا إن غه أوا أحكام النو رامل أذيامن الشكاليف ألشاؤه أمرألمة الطورعلي رؤسهم مقدار عز وحل حسيريل فرفع جبلاعطها كتي صارعلى رؤسه كالعالة فاسالعلر واالى الجيل فوق رؤسسه يمثؤوا عسكرهم وكأن فرسخاف ساجدين فسجدكل والحدمهم على خده وحاجبه الايدم وسعل يسلر بعينه البجي الى الجبل بحُوفاً إن يستظ فرسن وقيسل لحسم ان عليه ولدُلك لاتسجه البِهود الاعلى شتى وجوههم الايسر ﴿ قُوله نما لَى ﴿ وَاذْ أَحْسُهُ وَ مُكِّامِنْ فَي إَنَّهِ فبلقوهاعامهاوالاليقم منطهورهمة ريتهم وأشسه معمالية نفسهم ألست بربكم ألوالى الآبة عن سلم ن يسار إلجهن أن عُمر عليكم فالماطر واالى اخيل إن الحطاب سَسْل عن قوله سَبْحانه وتعالى واذ أحد ر مك من سي آدَم من ظهور همْرْدُرُ بَهم الْأَبَّة فَالسَّانُ خوكل رجلمنهم ساجدا عنمارسول الله على الله عليه وسلم فقال ان الله تبارك وقعالى خانى آدم تم سم طهر وجيسه فاستغرج منه دُنَّةٍ فَا على اجيه الإسروعو ينظر عنال خلفت حوَّلًا ملاجعة و بعدل أعل المستوحة من منه عنايه و طَلَّتُ خرجت خُرَّية فَعَالَ مَتَلَيْتِ حَوْلًا كَمَ للداو صدل أحل الناز يعدلون فتال وجل يارسول إلته ويم العدل فنالوسول التعمل المتحلية وسر إلاَّ يعينه البخ إلى الجيل فرقا

من سقومة فذلك الارى المسارلة طرائلار العدل و فذال وجوابات ميم العدل فقالات والماست المسارة فقالات والماست على المستلفوت المالي المستلفوت المالية والمستلفوت المالية المستلفوت ا

تة سيخاله وتعالى اذاخاق المبدالعجنة استعفله بعمل أهل الجنةحة عوت على عمل من أغمال أهل الجنة فيد بإله الجنة واذاخافي الميدالنا واستعماه بعمل اهل النارسي عوت على عمل من أعمال أهل النارفيد خله ألذارات نعهمانك فيالمه طأوأ يوداودوالترمذي وقال حديث حسن ومسارين يسارلم يسمعهن عمروق ذكر بعضهه في عذا الاسناديين مساين بسار وعمر وجلاقلت ذكرالطبري في بعض طرف هذا الحديث الرجل فقالءَن مسلم ف يسادغن يعمر ف و بيعثى عمرعن الني صلى الله عليه وسلم بتعودعن أبي هر يرة قال قال البة صلى اللة عليه وسؤلما خاتى الله سبعانه وتعالى آدم مسح ظهره فسقط من ظهر مكل نسمة هو خالفها مَرَ وَرِيْتِهِ إِلَى يُومِ النيامة وجِعل بين عين كل انسان و بيصامن نو رخ عرضهم على آدم فقال أى رب من هؤ لأمقال هؤ لأمذر يتك فر أي رجلامنهم فاعبه وبيص مابين عينيه فقال بارب من هذا قال داود قال رب مات عمره قال سستين سنة فالهارب زده من عمرى أربعين سنة قال رسول التصلى التعليه وسلوفاسا تقضي غمراكدم الاأز بعين حامعملك الوث فقال آدم أولم يبق من عمري أربعون سبنة قال ولم تعطها أبنك داود فيجد آدم فيحد دريته ونسي آدم فاكل ووالشعرة فنسبت ذريته وخطئ فطئت ذريته أخ حه التملى مديث حسن سميم وأمانفسيرا لآية فقوله سبعانه وتعالى واذ أخذر بك يعنى وإذكر باتحداذا أخذ ر بك من بني آدم من ظهو رهسم بعني و ظهور بني آدم واعد المبذ كرظهر آدم وان كان التهسد معانه وتعالى تخرج جيم الدرية من ظهر ولان الله تعالى أخرج درية آدم بعضهم من ظهر بعض على نحوما يتوالد الابناء منَ الْآبَاءِ فِلْكَالُكُ قَالَ سَبِعِهَا نه وتعالى من بني آذُم من ظهو أرهم فاستغنى عن ذُ سحر ظهر آدم عليه السلام لما علم أنهم كالهم بنواكيم وأخوجوامن ظهره فترك وشكرظه رآدم استغناء ثم للعلماء في تفسيرهذ والآية مذهبان وهو مذهب أهل التفسير والاثر وظاهر ماساءت بدالر وابات عين السلف فيأر ويءن ابن عساس من لشرة وروأيات عختلفة رواها عنه العامري باسانيد فنهاع ومسعيدين جبيرى وابن عياس عورالنبي ملى الته غليه وسنسلم قال أخذالته لليشاق من ظهر آدم بنعمان يعنى عرفة فاحرج من صليه كل ذرية ذرأ ها فنترحم وبن يذيه كالدرثم كلهم قبلاوقال الستبر بج قالوابلى شهدتا أن يقولوا يوم القيامة انا كناعن هذا غافلين وعن إبن عباس في هذه الآية قال مسحر بك ظهر آدم خرجت كل نسسمة هو خالقها الى يوم الفيامة بنعمان ه أُنَّدُ الذِّي ورَاء عرفة وأخذه يشاقهم الست بربكم قالوا بل شهدناوعن إن عباس أيساقال ان أول ماأهبط اللة آدم الى الأرض أهبطه بدهناءاً رض الحند فسيح ظهره فاخو ج منه كل نسمة هو بارثها الى يوم القيامة مم ابغانه علبغم المينأق وأشهامهم هلي أنفسهم ألست مؤبكم فالوابلي شهدناأن يقولوا يو مالقيامة إنا كناءور هذأ غاقاين ذادف رواية عنه بخف القلء لعوكاش الى يوم القيامة وفى واية عنه قال لماخلق الله آدم أخذ ميشاقه أنه وموكتب ودقه وأجله ومصائيه واستنجر جودريته كالدر وكتب أرزاقهم وآباهم ومضائبهم وفيار واية عنه قال أن الله عزوجل مسم صلب آدم فاستخرج كل نسمة هوخالفها الى يوم القيامة فاخذ منوم الميثاق أن يئيا وولابشر كوابة شيأ وتبكفل لمهالار زاق تمآعادهه في صلبه فار تفوم الساعة من بولدكل مراععلى للشاق ومستذفن أدرك مندالميثاق الآخرفوف به نفعه الميثاق الاول ومن أدرك البيثاق الآخوفل يعبهم يتفأء فإلاول ومورمات مستغيرا ولم يدرك الميثاق الآخومات على الميثاق الاول على الفطرة وروى الطيري بده عن عبد القدين عمر فال فال رسول القصل الله عليه وسلا أخذ وامن غلير مكابة شدّ بالشط ميز الرأس فقال طسم الست مر بحج قالوا بل قالب الملائكة شهدنا أن تقولوا يوم القيامة انا كناهن هذا فافان وقال إَنْ عَبَاسَ أَمْوَ بِوَدِينَهُ إِدْمَ مِن ظَهِرِهِ فَسَكَامَهُ مَا لِبَهُ وَأَنْطَعُهُمْ فَقَالَ أَلْسِتُ بُر بِيكُمْ فَالْوَالِي مُمَّاعادها في مسكلية فأيس أحد من الخلق الأوقد تسكم فقالس في الله وان القيامة لن تقوم عنى بولد من كان بومثذ إشد عد على غُسَهُ وَقَالَ السَّدِينَ أَحْوَ جَاللَّهُ أَدْمِ مِنَ الْجِنْةُ وَلِمِيمِاهُ مِنْ السَّاءُمُ الْهُمسم سفيخة ظهره البني قَاسَو جَمَّنَهُ

أدخاوا الدارولا أبالى وسالك سين والم المحلب البيرى وأسخاب الشهال ثم أخذمنهم لليشاق فقال ألست وللمك قلواطي فأطانه طائفة طائعين وطائعة كارهين على وجسه التبعية زادفى رواية وذلك حدث تعول وأهأسه في السيدات والارص طوعاوكا هاوفال يجدين كعب الفرطي أفراه بالإعيان والعرفة الاروام فعارنتك دهاوة لمقابل مسيوصة معةظهر آدم العنى فأخرج متهاذرية بيضاء كهيثة الذريتحركون بمست يقطهره اليسرى وأموج منهاذرية سوداء كهيئة الغريت حركون فقال ياآدم هؤلامذر يتلث ثمالكم ت ير مكرة الوابل وقال البيض هؤلاء في الجدة يرحني وهم أصحاب الجين وقال السود هؤلاء في المدارولا أبالي وهم أصحاب الشهال م أعادهم حيما في صلب آدم فاهـ ل القيور يحبوسون سني يخرج أهـ ل الميثاق جيانا وروى أن التنسيب أدوتنالي فال لم جيعال علوا أنه لااله لسكة غيرى وأمار بكم لاوب لسكم غيرى ولانشركه أهاى سأنتقع عن أشرك بي ولم يؤمن بي واني مرسل اليكم رسلايذ كرون كم عهدى ومينات ومنزل عليكم كتساون كامواجيه اوقالواشهه ماأمك وبنالارب لماغيرك فاخذ بذلك مواثية امتم كتب آبالم وأرزاقهم ومصائهم فسطرالهم آدم عليه السلام فرأى منهم الغنى والعقيروسس المورة ودون ذاك فنال وب علاسويت ينهم وقال الى أحب أن أشكر ولما قروهم متوحيه دوأ شديه بعضهم على بعض أعادهم الى صل ولا قوم الساعة منى بولدكل و أخذ مع الميثاق وقال الزجاج وجائز أن يكون الله سيعانه وتعالى جعل لامنال السرعقلاوفهماتعقل بهكافال ثبارك وتعالى والخلوقال بالإياا بهااليمل ادخلواسسا كشكروكافل وسخرمامع داودا لحبال بسبحن وإلعابر وقال ابن الامبارى مقدهب أصحاب الحديث وكبراء أعل الفراقى عذمة الآبةان الله تعالى أخرج ذر به آدم من صلبه وأصلاب أولاده وهم صوركالدر وأخسه عليهم الميثان أنه حالقهم وأسهم مستوعة فاعترفوا بذلك وقبلود وذلك بعد أن ركب فيهم عقولا عرفوا جانما عرض عَليهم كي جعل الحبال عقولات بوطيوان وله بإجبال أزي معمر كاجعل البعير عقلاحتى سجد لاني سبغي الترعل وسلم وكذلك الشجرة سمعت لامي والفادت ومعيي قوله الستير بكرعلي هذا التفسيرة الرافة سيمعاله وتعانى للدر ية الست ير بكرفه وإيجاب الربو بيسة عليهم ةالوابل يعنى قات الدرية بلى أنت ربنا فهوجواب منهم لهواقرارله بالربو يية واعتراف على أمفس بمبالعبودية (شندنا) فيهقولان أحدهما نهم لمأقرواك بالربو يبتقال المتعزوجس لللاتكنانسيه واقالوا شهدماعلى افرارهم فعلى هذا التوليحسين الوقف على قوله سبحانه وتعالى بي بأن كأزمالذر به م وانقطع وقوله شهدما كازم مستأخب والقول الباتي أن قولو سبحانه ونعالى شهدنامن كلام الذربة والمعي شهدناعلي أغسشا جذا الاقرار وعلى هذا الإعسي الوقت على بلى لتعلقه بما بعده ﴿ وقوله سبحانه وتعالى (أن يقولوا) وقرى بالناء على خطاب الدرية ومعنا، لئلانة ، لوأ أيهاالسرية (يومالقيامة اما كناءن هذا) يعنى الميثاق (عاملين) وقرئ أن يقولوا بالياء على العيبة وممثأه لثلايقولوا أىالفريةاما كناعن هذاغافلين وللذهب الثاني في معي هذه الآية وهو مذهب أحل الكلام والنطوانه سبيحاء وتعالى أخوج الدرية وأشاهم بصدان كانوا تطعافي أصلاب الآباء وهم أولاديني آدم فأخرج الذوية الىالدنياعلى ترتيبهم في الوجود وأشهدهم على أحسبهم بمارك فيهمين العيقول وأواهيم عباتب خلفه وغرائب صنعه ودلائل وحدانيته فبهذا الاشهاد صاروا كأنهم فاوابلي وأشهده عمل أننسهم أمربهم وذاك بمناظه والمممن ولافل آيانه وبواهيت التي تصطرهم الحاأن يعلموالأنه عالقهم وبأرثب وومهرونا فداختم فيهم فلماعر فوادلك دعاهم ذلك النصديق بوسدانيته دوبويده فقالوا الميشهدناعلى أخسسناامك أسر بناوخالفنا فعلى هذا الغول يكون قولم طرشه دناعل أخسناء لي الجراز لاعل المقبقة وهدندا النوع من المجار والاستعارة سنهورى كلام العرب فسكل من ملز وعقل فقداً بند عليه الميثاق بما

(شهده) "هــذامن باب النمنيسل ومعنى ذلك انه ب المر [الاداة عمل ر بو بنشه ووحمة ابيته وشسهدت ماعقه لمم الني ركها فيهسم وحعلها يبرة مين الحدى والمثلالة فسكانه أشهدهم على أنفسهم وقررهم وقال لحمالست ير بكم وكام و اوابل أنت ر بناشره باعل أيفسينا وأقرر مابوحد أنبتك (ان يقولوا) مفسمول له أي قملنا ذلكمن نسب الادلة الشاة حددع وسنها المقول كراحة أن يقولوا (بوم القيامة اما كناعن هذا غادلين) لمنابه عليه مل فيه من السعب الذي يؤخذ به اليثاق وعوالعقل والشكايم فيكون. مي الآبة وادياً خدر بك من عىآدم ويند يدهم على أعسدهم عاركب فيهم من العدقل الذي يكون به الهيروا تسكليف الذي مه يتزب على صاحبه النواب والعقاب بوم القيامة هان قلت صالحتار من هدلين المذهبين فنسير هذه الآية قلت المنسعب الاولءوالحتار لانعمذهب جهورالمفسرين من السلب در دايندبث مذلكء وزالهي صلى امتدعايه وسل فان فات اذا كان المتناوى نصيرها والآية هومذهب السلف وذلك وأن الله تعالى أخرج الدرية من طهرأة ملاخلة البشاق على مكاوردني الحديث أيصا فسكيف بحمل نفسع ألعاط عذ الآبة على هسارا القول قلت فدصح اطديث ان الله مسعطه رآدم فاخرج دريته وأخلعليم الميثاق ولامداه أدين الآبة والحديث كانقدم في نف برأ لفاط الآية من أن الله أُسُوج ذَرية أدم من طهر وعلى مديل التو الديعف هم من مع من كم فالخارج وكاهماجعهمن طهرآدم الذيهوأصاهم فبهدا الطريق أمكن الجع بين لآبةوالحديث اد لبس ف معى ألفاط الآبة ما يدل على مطلان ذلك ونفيه وقد وردا لحديث بنبوث دلك وصحته فوحب المعير اليه والاخذبه جعابين ألآية والحديث وحكى الواحدى عن صاحب النعلم أنه قال لبس بين قوله عليه الصلاة والسلام انالقه سيحظهرآدم فأخرح منعذريته ودين الآية اختلاف بحداللة لايه تعالى اذا أحرجهم من طهرآ ومأفقه أخوجهم من طهور فريته لان فرية آذم ذرية كندرية معنسهم من معض قال وتحصل الفائدة بهذاالفصدل بانه تعالى أنت الحجة على كل منه وس عن باخ ومن لم يسام باليشاق الذى أحده عليهم ورا دعلى من ملع مهم الحجة بالآيات والدلائل التي نسبها بالرسسل المسفدة البهم مشرين ومنفرين وبالمواعط وقال عسيره فأندة أخذا لميثاق عليهم فىالقدم أن من مات مهم صغيرا أدخل الجدة بإقراره بالميثاق الاول وهداعلي قول من بقول ان أطفال الشركين وسنون الجنة اذا ماتو اصفار افامامن لايحكم طم بالجمة فالديقول هم عن كان من أهل الشقاوة من المربة الدوداء واعدا فروا بالمرفة كرهافا بنن عنهم ذلك شسأومن للغ وعقل لم يغن عنه افر اره بالمشاق الاول شيأ حتى يؤمن ويصدق عد بلوعه وعُقله بإن الله و به وخالفه ويصل ق رسله فهاماؤابه من عد والمافعل ذلك للله بقول الكفار المكساء نهذا الميتاق والايمان بان القربساغاولين أولئلا تقول أخلافهم اغدأ شرك آباؤهاوتين نسديرعلى آثارهم طنامتم وأن الحق ما كابواعليه هان فلثان ذلك الميثاق لايذكروأ مداليوم فكيف يكون عج عليهم اليوم أوفكيف بدكرونه بوم الفيامة ستمدعتج عأبهه إله قلت لماأخرج الذرية من صلب آدم ركب فيهم العقول وأخسف عليهم الميثاق فلعاأعيدوا الحاصاب آذم عكل ماركب فبرسرف والدواباس ين لذلك الميثاق لاقنعناءا لحبكمة الألحيسة مسيانهماه ثما بشبعة حم فأغتناب علىالسسنة الرسسل عليهم الصلاة والمسلام وأصحاب الشرائع فقام ذلك مقام الذسح إوالداروار تكليف وامتحان ولولي بسو ولانتف الحنة والابتلاء والتسكذف فقامت الحقة عليوسم لامدادهم الرسال واعلامهم يجريان أخذ الميثاق عليم وبذلك فامت الحجة عليهم أيضابوم الفيامة لاخبار الرسس اباهسم بذلك إلميثاق فالدنيافن ألكره كان معامدا اقتباله بدوارمتهم الحجة ولم تسفط الحجة عهم بنسيامه وعدم حفطهم بعداحبا رااسادق صاحب الشرع والمنجز ات الباهرات في وقوله تعالى (أو يقولوا) بعنى الذرية (انحا أشرك إَبَاوُنامن قبل) ومن انحاء خدالمية أق عابهم اللا بقول المشركون انعاأ شرك آباؤنا من قبل (وكمنأ ذرية من يعدهم) يعنى وكمنا فباعالهم فاقتدينا بهم في الشرك (أفتها كنا) بعنى أفتعذبنا (بمباعداً الميطلون) أول المفسرون هذا فعاع لعذرال غاز فلايستطيع أحدمن الذرية أن يقول يوم القيامة أنماأ شرك آباؤنا من قبلما وششواالم دوالميثاق وكتنانحن الذرية من بمدهم ففلدناهم واقتدينا بهم وكناف غفلةعن هسذا الميثاق فلأذنب كنافلا يمكمهم أن بجنب وابثل ذلك وقدا خليلهم جيعا الميناق وجاءتهم الوسل وذ كروهم به وثبتت انخج عليهم بذلك يوم القيامة وأماالذين حساوا معى الآية على أن المرادمنه مجرد نصب الدلائل وحومذهب

رأو يتولو) كوكراهة ان يتولوا (أغاشرك كراهة ان من قبسل وكنادر بقمن نصدهم) قاقد بناجسم الاستراك والمنافرة المنافرة المناف

سَنَتُلُهُ (وَكُذَلْكُ) وَمِثْلُ دُبُكُ الْمُفْسِيلُ الْبِلِيغِ (ننصسل الآباِت) كلم (داملهم رجعون) عن شركهم نغملها ألى هذا دُهِ الْمُقْتُونُ مِنْ أَهِلَ التنسير منهاسيخ أبو وتمنمؤ ووالزجاج والزيخشرى وذهب جهور الفسرين الىان المة تعالى أحرج ذريه أدمن طهر أتممثل ألذر وأغذ علهمالبثاق أنه ربهم بقوله ألمت بربكم فالمانوه دلي فالوا رهي الفطرة التي فطرالة الناس شاسارة ل ابن عباس رضي مالمة عنهما أخرجانتهن ظهرآدم ذربته وأراءاباهم كهيئة الدروأ عطاهم العقل وقال ھۇلاءولدك آغذ عليهم الميثاقان يعبدوني فيلكان ذلك فبلدخول الجنة بين مكة والطائف روقيل بعد النزول من الجنة وفيل في الجنة والحجة للاولين أنه قال من بني آدم من خأبو وهموايقل منطار آدم ولانا لاتذكر ذلك فأتى يسسرجينة ذرياتهم مدنى وبصرى وشاي أن تغولوا أوتغولوا أبوعرو أ (وأنل عليهم على الهود (بُ الدِّي آيناه آياتا) هوعالم مسن غلماء بني امرائيل وقيل حوبلوين بأعوراء أرتىعسا بعض

أهل النفرة توامعناه ان الله تسب حده الدلائل وأظهر خالعة ول لتلايقو لوا المباأ مركت على سُهم التناك لآبالان تسب أدلة التوسيسدة تمعهم فلاعداد المرق الاعراض عنب والاقبال على بُعَلِيسَة الْأَوْمَلُ السرك في وقوله تعالى (وكذبك نفصل الآيات) يعني ليتديرها العباد فيرجعوا الى الحق والإعمان وبعراضوا عن الباطل والسكفر وهوالمرادمن قوله (ولعاله إبرجعون) يعنى عن الشرك الى التوحيدُ وقَيْسُلُ مُعِنًّا، ولعليم يرجعون الى البشاق الاول فيف كودندو بعماون بتوجيه ومقتضاء في قوا عزوجان (والله عليم) يمنى وافراعلى فومك ياعمد (نبأ) يعنى خبر (الذي آ تبناه آيانها) اختِلفُوافيه فقال النَّاعِبَاسُ هِوْ بِلْمُرْبُرُ باعوراء وةال بجاحد بلعام ين باعر وقال أن مسعودهو بليرين أبر فال عطية قالما بن عباس انه كأن سؤني اسرائيل دف رواية أسوى عنه أنه كان من الكنعانيين من بلدا لجبار بن وقال مقائل هومن معاينة الباتيَّاءُ وكانت نعت على ماذكره إن عباس وعمد بن اسعق والسدى وغيرهم من أصحاب الإخبار والسير فإلوا ان ا موسى عليه السلام لماقصد سوم الجبادين وزل أرض كنعان من أرض الشام أي قوم بلعام اليسة "وكيان عنده اسم انقالا عطم فقالوا ان موسى رسال حديدوان مصه جنود اكثيرة وانه قَدَّمُ جَاءِعُرْ جَنامُنَّ ۖ بَلاَّدُاوَ ويقتلنار عايابني اسراتسل وأنت رجل بجاب الدعوة فاخرج وادع القان ردهم عنافقال ويلكم تي المة ومعالملات ةوللؤمنون فكيف أدعوعلهم وأتاأعدام والتقسأعا وافيان فعاب همة اذهبت وأثياني وآخونى فراجعوه وأخواعليب فضالستي أؤامرد بي وكان لايدعوستي تؤامر وبدني أكمنام فاني في للناتي فقيلة لاندع عليم فقال لقومه الى قد آخر تروبي فنها في أن أدعو عليم فأجدوا له حسبه به فَفَيا بالْوَرَاجُ مَوَّدُ فقال حتى أوَّاص دبى فاسَّص فل يوس اليعشي فقال قد آخرت وفي فل يوس الحدثية فِعَبَا لَوَالْهُ لُوكُو و فيكُ أنُّ تدعوعا ببهانهاك كأنهاك أول من فل يزالوا يتضره ون اليه ستى فتذُوهُ فافتان فرك أنا الكفتو حيما ألى خُعل يطلعه على عسكر بني اسرائيل يقال لمنطك الحيل جبل حسان فلماسار على أثانه غير يعيد رُبض فنزل عُنَيْنَ وصربهافقامت ودكبهافل تسربه كثيراحتى وبفت فضربها حنى فأمت فركبها فلإتستريه كثيراحتي يفتت فضربها متى أذلفها فاذن أنته عزوجسل لمسانى السكلام وأفيلة ماله فسكلمته يججة عليه فغالب وعمك بأيلما أثر أتدرى أمن تذهب أماترى لللائسكة أمامي ودوق عن وسهى هدا أوسمك أنذهب الى نبي أنة والمؤمِّسينيّ فندعوعليم فإبتزع فلى القسبيل الاتان فالطلف بهحتى اذا أشرفت به على جيل حسباب ومعي قوم فيرا يدعوفا يدع بشئ الاصرف الله به لسائه الى قومه ولايدع ولفومة يخيرا لاصِّرُف الله به لَسِيانه إلى أيهُ المُسْواليَلُ فقالله قومة بالمعام أتسرى ماتصنع انحاته عولهم وتدعو علينا فقال هانا مالا أملكه هيأنا أدي فينفل ألاتبينيك واندلع لمسانه فوقع على صدو فقال لقومه قد ذهبت مني الدنيا والآخر قول يبق لي الا ألمكر والحياة فأكرأ اسكم وأحنالهم فآل جاوا النساءوز يفوهن وأعطوهن السلع تم أوساؤهن الى عُسُكُرا بفي أسر أليل كَيْعِنْكِ عليه ومروهن أن لاتنع امرأة فضها من وجل أوادها فانه آن وق وجل شور يُواحَد تسهّن كفيته وهمَّ ففعاوانك فلمآدخل النساءعلى العشكر غمرت امرأ تغنق البكنعانيين اسمها كستي بتشا فتورَغ في رُغُولُ مَنْ عظماء في السرائيل بقال اومرى ين شاوه وكان وأس سيط شده ون ين يُعتو ب فقام إلى المرأة وأشذ بيدكة حين أعجبة جالهائما فبل مهاحتى وقف بهاعل موسى عليه السلام وقال أنى لاطنيك إلك نفول هَدَهُ مَوَّامً عليك فقال أجلهى وامعليك لانقر بهاقال والقالى لاأطيعك فاحذام فالمؤد خسالها الى فيشبطونع عليها فارسل القدع ووجدل الطاعون على بتى اسرائيل في ذلك الوف وكان فنعاص بن المدينا (بن مرون وكان صاحب أمرموسي وكان رجلافنا فبداعطي بسطة في الخلق وقوة في البطش وكأن غالباً عن أمكر ذمرى بن شأوم مامينع لجاء والطاعون بجوض في بنى أسراتيل فأخبرا بنيرة أيذُ مس بَنهُ وكانيتُ من حديثة كاية الم وخل على بالفية وهدامة خاجعان فعلعهما يحربته فالتنامهياج مؤج سما وجؤر افتياجا لل السفاعوقي

أسلاط به بدراءه واعتمد عرفعه على ساصر به واستداخر به الى طيته وكان بكر العيرار وحمل عول اللهم هكدا عدمل عرعماك ورفع الطاعون مي إسرابيل شسمس ماسمهم في دلك العااعون فيابان لن أصاب دلك الرحل المرأه الى أن ومله فسحاص فوحدوه فله هلك سبعون ألها في ساسه واحدومي الهار هي همالك بمعلى مواصرا نيل لولد صحاص من كل سبيحه بد يحومها المشمو الدراع واللحي لاعماده ماخريه على ماصريه وأحده أباها بدراعه واسياده اباه أألى لحييه ويعتلوهم السكرم وكل أمواطم لايه كال مكر العبرار وى طعام أمرل المقترو حلوا ل عليهم مأ الدى آساء آياسا الآية وول معال ال ملك اللعاء وال الملعام ادع على موسى وعال بلسام العمر وأهل دين ولاأدعو علب فيمس له حشيبه ليصلب عليها وأي دلك حجود با تان اوليدعو على موسى فلماعات عسكر هم وقعت به الامان فصر مهافعال لمنصر بي وأ مأموره وهده اراماى ودمعتى أن أمشى ورحع الى الملك فاحده بدلك وعال لندعون عليسه أولاصلسك ا صدعاعلى موسى الاسم الاعتلمأن لامد سل المدسة فاستحيب له ووقع موسى وو ب معه من بي اسراسل ف البيه بدبأ ملقام علىه فعال موسى بارسماى دسوفعت ف البيه فال بدعا متلفام فال في كاسمعت دعاء وعلى " فاسم دعاقى علىه فدعامو مى سلبه السلام أن سرع عبد الاسم الاعطم والايمان فيرع الله سيحانه و بعالى منه المرقه وسلحهم اشرحت مس صدره كحمامة بيصاء ودلك فوله سيحابه وبعالى آيساه آياتنا فاسلم مهافان فلت هده العصة د كرها حماعة من المعسر بن وقهاان موسى عليه السلام دعاعلى بلعام ان سرع عمه الاسم الاعطموالايمان كمعب ورلوسي عليه السلام مع علومسمه في السوء أن يدعو على أسان بالتكمر نعد لايمال أو يرصى له مدلك فل الحواب عندس وحوماً حدهامم صحة هده العصه لأمهم والاسر البليات ولأملىعت الى ما دسطره أهل الاحمارا داسالف الاصول الوحه السابي أنّ سعب وقوع بي اسرائس في التيه هو عادمهم الحل أوفوطم لومي عليه السلام أحدل لنااط افكان دلك هوسف وقوعهم ف البيه لادعاء ملعام عليه الوسه اسالتعلى مدوو محة هده العصموال موسى عليه السلام دعاعلى ملعمام وال موسى عليه السلام لمدع عليه الادمة أن تعت عسده أن طعام كرهر وارتدعن الايمان بدعاته على موسى وايمار والحياه الديبا واستاعل مما الدادعانه عليموالله سمحانه ونعالى أعلم تحقيقه دلك كادوا اعصو دس دلك مريه منصب السوة عمايت الماءا محمال الاحبارى كشهم من عبر سار فيه ولاعث عن معماء وقال عبد النفس عمر وس العاص وسعيدس المسبسور يدس أسل يرلت عددالآيه ف أميه س أى الصلت المعن وكانت قصته أنه كان عدوراً الكسالفد عموعل التستخابه ويعالى مرسل رسولا وساأل يكون هو دلك الرسول ولها أرسل يجد ملى الله عليه وسر وشرفه الله السوه حسده وكديه وكان أمر مصاحب حكمه وشعروم واحدا حسب قعصة امص الماوك وامار رحم مرعلى ولى وروسال عهم وميسل له وسلهم عصدوه الوكان ورياما وساء ولما ماسأمية أسأحه فارعه الى وسول الاقصل الله عليه وسلوساً لحارسول الله صلى الله عليه وسلوعى وقاه أحرافهات بيا هورافداً ماه اتمان فكشهاسه مااليب وم لاقعمداً حدهماعت وأسه والآح عيد رحليد وعال الدى عدر دايه للدى عدد أسه أوعى فالم وعى فال أدكى فال أنى فالت فسأله عدر دلك فعال ورأر يدنى فصرفعى ثمستى عليه فاماأ فاقس عشنته فالسفرا

کل عش وان نظاولدهراه صادر مرء الحد أن يرولا ليمي كست مل ماه سدالى به ق ولال الحدال أرجى الوعولا ان يوم الحساب نوع علم به شاب فيه الصعد يوما تعيلا

فعال فارسول انتصل التاعلي وسل أشد ليء من شعراً حيك فاستدته بعض فصائده فعال رسول التاصل التعليه وسل آمي سعرود كامر فلسمة فامر لما انتعمر وسل والل سلهم منا الدي آ بيدا مآن سافانسلج منها الآمة

العطش

وُادرَكُهُ وَسَارٌ قَرَيْسًا لَهُ وفي وايقتن إصعباس اجا والترقي النسوس وهودجل من بي إسرائيل وكان وَسَدَأَعِيلَى لَاثُ أَحْعُوالْنَجُ (فسكان من آلداويم) فعاد مستجابات وكأت تدامرا والممنها ولادفنالت الماجعل فيمنهاد عوة فشال لك منها واحدة كاتو بدي قالت ادع القان بجعلى أجل امراقل في اسرائيل ودعا لها وصارت أجدل الساء فلماعلمت أنه ليس في مساوس مسن المثالق السكافرين ووى ان قومه طلبوامشه اسرائيل مقله ارغيت عنه فعضت ودعاعليوافعارت كابناباحة ودهبت فهادء والنجاء بنوها العائمهم ان بدعوعلى ومن وقالواليس لماعلى هذا الامرقرار وودحارت أمنا كلية نباحة والماس تعيرا بذلك فادع لتأن ودهالى حاكما معمه قابي فإيرالوابه حتى الاول فدعاالة فعادتكا كات فدهبت فيها الدعوات جيعا والغولان الاولان أشدهر وفال الحسن وابن فعل وكان عنسه واسمالله كيسان زلت في مناوني أهدل الكتاب الدين كانوا بعرفون البي صلى الأعليه وسلم نعته وصفته كأيعرفون الاعطم (ولوشمال ومذاه) أسامهم أنكروه وقال قناه ذهدند أمثل ضربه المقان عرض عليه الحدى فإبقبله وقوله نعالى آنينا وأياتنا الىمىاؤل الايرادمن العلماء ةال ابن عناس كان بعا اسماقة الأكبر وقال إبن زيدكان لايسأل التشيأ الأأعطاء وقال السدى كأن بعسا (م) ملك الآبات (ولك اسم الدَّالأعطم وفي رواية أخرى عن ابن عباس انه أوقى كنا الوفيل ال الله آ ناه عبدواً دافا وهي الآبات اأني أَخَلُدالى الارص) ما دالى أونيها ( فاسلخ منها) يعيى فرج من الآيات التي كان الله آناه أياها كانتسلخ الحية من جلاها وقال ان ادنياورعب فبها (واسع عاس رُع منه العلم (فانعه الشيطان) يعنى خفه وأدركه رصيره الشيطان تاجا لفسه في معسية الله يخالف هواه) مي إشارالد سياولد أنها أمرر به ريايم الشيطان وهواه ﴿ قُولُهُ تعالى (فكَّان من العادين) يعني منَّ الحالكين السَّالِينِ عا على ألآخرة رسيمها ( ١٠ له سانس به وأطاع هوا وشيطانه في وقوله سبحانه وتعالى (ولوششار فصامها) بعني وفعيادر بيته ومنزلته كشلالكك النحل بتلثالاً بأت التي أوتمها وقال إن عباس لرفعناه بعمله بها وقال مجاهد وعطاء مُعناه ولوششالرفعاعه الكفر عليه) أى زرو ونطرده وعصمناه بالآيات (ولكمه أخلدالي الارض) يعنى واكنه سكن الى الدنيا ومال اليهاو رُصي بهاوا مسلم س (یلهث أونترکه) عسر الخاود وهوالدوام والقام والارض هاعيارة عن الدنيالان الارض عيارة عن العاوز والمفار وفيهاللان مطرود (بايث) والمتى والصياع والمعادن والمبات ومنها يستخرج مايعاش بهنى الدنياه الدنيا كاماهي الارض (وانبع هواه) يتى فسفته النياهي مشبلى امه أعرص عن الفسيك يدا آناما مذمن الآيات وانسع الموى خدسرد بياه وآسنوته و وقع في هاوية الردي الخسة والنسمة كمفة والملاك وحد الآبة من أشدالآبات على العلماء التي بريدون بعليه الدنياوشيه وات المفس وبتبعون الكاب فأحس أحواله الحوى وذلك لان التعفر وجلخص هذا الرجل ماكياته وحكمته وعلمه اسمه الاعطم وجعل دعاء مستحابا وأذلمأ وهي حال درام مامك اتبع دواه وركن الى الدنيا ورضى م اعوصاعن الآسوة نزع منعما كان أعطيه واسلخ من الدين اللهث بهسواء حل علماأي خسراله بياوالآخرة ومن الدى يسلمن الميل الى الدنياو اتياع الموى الامن عصمه انة مالورع وثبته بالعسلم شتتايهوهيموطر دأوترك وبصره بعيوب تعسمن كحدبن مالك الاصارى فالقل رسول القصلي المةعليه وسيلما ذثبان جاتعان غيرمتعرضك بالحلعلية أرسلاف غمما ومدلح أمن موص المرءعلى المال والشرف لديمة أخرحه الترمذي يه ممضرب المتعتز وجل وذلك أنسائر الحسوان مثلالمنا الرجل الدى آمامياته فانسلخ مهاداب حوا وفقال تعالى (فنسله كنل الكابان تحمل علي لايكون منه الليث الاادا بلهث أوتركه يلهث) يشال طف اسكلب يلهث آدا أدلع لسامه من ألعطش وشددة الحر وعند الاعياء ح ك أما الك عيادت في والنعب وحدامثل ضربه المتعزوجل لمن آناه آياته وحكمته فتركه اوعدل عهاوانسع حواءوترك آسة نأ الحالين فكان مقتضى وآثردنياه إخس الحبوامات وهوالكاب فيأخس أحواله وهوالابث لان السكاب في حال لمنه لا عبدرتنا الكلام ان يقال والكمه نعع نقسه ولاضرها كندلك العالم الذي بتبع موا ولا يقسوعلى معم المسب ولاضرها الكيثرة لان التثيل به أخلداني الارض خطساء على الداعث على كل حال ال حلت عليه أوتركته كان لاهشار دالك عاد تمنه وطبيعة وهي مواطبته على اللهث ووضعنامتزاته فوصع حدا دائماً وكذلك من آناه إمة العمار والدين وأغناه عن المعرض ططام الدنيا الخسيسة ثم الهمان الهراوطالهما ألتمشيل موضع فططساه أبلع كاستحالته كالكال الاهدوقيل إن العالماذا توصل بعلمه الى طل الدتياذا به يطير عادمه عدا الا حط ومحل ألبالة الشه طمة ا ويدام اساته في تقرير والما العاوم وبيانها وذلك لاجل ماعسل عند ومن حوارة الحرص الشديد وشدة العبعلى الحالكا تعقد

كال الكاب ذليلانامُ الدلاهمُ الى المثالي وفيدل المادعا بلم على موسى ترج لسامه فوقع على مسامر مرجم في بالهث كابالهث الكاب وفيل مناه هو ضال وعط أوثر للدوعن هنام من علم وابيعه لل فهو

اللهمليه وسارفي التوراة وذكر الضرآن المعز ومافسه الكتنظ الحالفوز عطاويه من الدنيافكات حالتشبهة بحالة المكاب الدى أدلع لسامه من اللهت في غمير و شروا الباس باف تراب بياجة ولاضرود وومعيان تحيل عليه يلهثأ وتتركه بلهشأى ان شددت عليه وأعجنه كمث وان تركته معتد (فاقمص النمص) على حاله لمث لان الله شطبيعة أصلية فيه و كذلك حال الحريس على الدنيان وعطته فهوسريص لايقبل أى قصص ملعرالدى هونحو الوغط ولاينجع فيدوان تركته ولم تعطف فهوس يص أيضالان الحرص على طلب الدنياصا وطبيعة لهلارمة قصصه (لعلهم يتفكرون) كان اللهث طبيعة لازمة الكاب ( ذلك مثل القوم الدين كمفروا يا ياننا) يعنى ان المثل الذي ضر شاه للدي فيحذرون مشل عاقبت آتيداه آياتها واسلخ منهامثل القوم ألدين كمذبو إبا كاتنا ومهدا المثل جيع من كذب باليات القو حداحا اذاساروانحوسيرته (ساء فوجه التنيل ينهم وبين الكاب الاهتابهم اذاجاءتهم الرسل ليدوهم ليهندواوان تركوا فمهدوا منسلا القومالدين كذبوا أيضابل هم ضلال في كل حال ثم قال سبحانه وتعالى (فاقعص القصص) وهدة اخطاب السي صلى الله عليه با"ياتنا)أى متسلاالقسوم وساريه في قاقمص القمص يا محمد على قومك أى اخبار من كفر ما يَات الله (العلهم بتفكر ون) يسي فدو الماور فأعل ساء فيتعطون وقيل هذااللل كفارمكة وذلك امهم كالواجنون هاديايهديهم ويدعوهم الىطاعة الله عروجل مضمر أىساء المتسلمثلا فاسابياه هم يحد مسلى المقتعليه وسلم يدعوهم ألى الله والى طاعته وهم يعرفونه و يعرفون صدقه كذبوه ولم وانتصاب مثلا علىالتمييز يفياواسه عم قال سبحامه وتعالى (ساءمثلا القوم الذين كدبوابا ياتنا) يعي منس مثلامثل القوم الذي كدموا (وأنصهم كانوايطلمون)! بآ ياتسا(وأ نفسهم كابوايطامون)يعني بتكفيمهما كاتسافي قوله عزوجل (من يهدانة فهوالمهندي)يمي من معلوف عسلي كدبوا برشده الله الى دينه فهوا لهتدى وقيل معناصن بتول الله هدايته وارشاده فهوا لمهتدى (ومن يسال) يعي ورسسل محيزالماذأي ومن يتولى ضلاله (فارتشك هم الحاسرون) يعني في الآحرة وفي الآية دليسل على أن التهسسحانه وتعالى هو الذبن جمواس التكذيب الهادى المنل في وقوله سندانه رتمالى (ولقد ذواً ما) بعي حلقنا (لجهم كشرامن الحن والانس) أخسر الله لِ َ بَانَ اللَّهُ وَطَالِمُ الصَّلِيمِ أُو سبعانه وتعالى أنهخلق كشوامن الحن والانس للمار وهمالله بن حقث عليهم الكامة الازلية الشسقارةومن فطع عن العاندي وماطلوا خلفه افة للمار فلاحيلة لوق الخلاص منها واستدل البعوى على محمد االتأويل عار وامعن عائشة قالت دهى الانفسهم بالتكة ببونقاح وسول اللة صلى الله عليه وسلم الى جنازة صى من الانصار فقات يارسول الله طوبي لمناعمة و ومن عصافير للمعول بهالاحتصاص الجنة لم يعمل السوء ولم يدركه ففال أوغير ذلك ياعائشة ان الله خاق المجمة أهلا خلفهم لها رهم في أصلاب أىوسصوا أنفسهم بالطم آ بائهم وخلق الناوأ هلاحلقهم لهاوهم في أصلاب آبائهم أحرجه مسارة ال الشيخ يحيى الدين المودى في شرح المنعدال غيرها (أن بهد مسلم أجع من يعتد به من علماء المسلمين ان من ما شمن أطعال المسلمين فهومن أهل الحنة لا مهليس مكاه، الله فهوللهندي) حل على وأنوفت فيهم بعض من لايعتد بهطه يتعانشة هذاوأجاب العلماءعنه بالعلم صلى القعليه وسارتها عاعن اللعط (ومن إضلل)أي المادعة الى القطع من غيران يكون عسدها دليل فاطع كالأنكر على سعد بن أني وقاص لعنلة الى لاراه ومن يضلله (فأولئك هـم مؤمنا فقال أومسآماا خديث ويحتمل انعصل الاعليه وسلم قال هدافيل ان يعلم ان أطفال المسادين في الحنة الخاسرون) حل على ألمعني فلماعإ ذلك قالبه وأماأ طفال المشركين ففهم ثلاثة مذاهب قال الاكثرون هم في المارتب الآبائهم وثوقف ولوكان الحدي سن الله طائفة فيهسم والنالث وهوالصحيح الدى ذهب اليه المحققون اسهممن أهل الجبة ويسسندل له ماشياء منها حبر البيان كافالت المعسنزلة ابراهيم الخليل صلى انةعليموس لمرين وآءالني صلى انة عليه وسلم فى الجنسة وحوله أولاد النساس فقى الوا لاستوى الكافر والؤمن بارسول التقوأ ولادالمشركين قال وأولادالمشركين رواءاليعارى في محيعه ومنها فوله سيعاته ونعالى وماكتا اذ البيان، ال في حسق معذبين حتى نبث رسولا ولايتوج على المولود السكايف ولايلرمه قبول قول الرسول حتى يبلع وهذامتفق المريقين ودل الهموراللة عليه واهةأ عاروني الآبه دايسل وسحتوا ضحة الدهب أهسل السه في ان الله غالق أعمسال العباد جيعها خيرها ثمالى التوفيس والعصمة وشرهالان القسيمانه وتعالى بين بصريح اللفط العخاق كشيرامن الجين والانس للنار ولانز بدعلي مان الله والمعسونة ولوكان ذلك عزوجل لان العافل لايختار لنفسه دخول النار فلماعسل عايوجب دخول الماريه علاان لهمن يضطرواني للكافر لاهتدى كااهتدى المؤمن (ولقد ذرأ تالجهم

ذلك العمل للوجب الى دخول المار وهو القاعز وجل وقبل الارمي سهنم للماقية أي عاقبهم جيم مرصفهم ( ١٠٠٠ - (حارن) - ثاني )

كثيرا من الحن والانس) هم الكفار من الفريق بي المرضون عن تدبر آيات الله والقة تعالى علمهم اختيار الكفر فشماء منهم الكفر وخلق فهم ذلك وجعل مصيرهم جهنم التلك ولاتماق بين هذاويس بقوله وماخلقت الجزر

والانس الاليعيدون لاتها اعاخلقمتهم العبأدتمن أعاراته يعبده وأسامن عسا اله يكفر به فاتما علقه لمأ عزأنه يكون منه فالحاصل انمنعسلمسه في الاول انه يكون سه العبادة خلقه للمبادة ومنعملمسمأمه بكون من الكفرخلقه اذاك وكمرين عام وادبه الخصوص وقول المعترلة بان هذه لام العاقبة أى الما كان عاقبتهم حهنم جعل كانهم خلقوا فما مراراعن ارادة المعاصىعدول عن الناهر (لممقلوب لايفقهوا مِهُ } الحَنْ وَلَا يَتَفَكَّرُونَ (ولمم أعين لابيصرون بُها) ألرشد (ولمم آدان لايسمعون بها) الوعط، (أولنككالانعام)فعدم أأمسقه والسطر للاعتسار والاستباع للتعكر (طرهم أمسل) من الانعاملامهم كابروا الدقبل وعاندوا الرسول دارتكبواالعضوا فالانعمام تطلب منافعها وتهربءن مضارها وهم لايعلمون مخارهه حث اختاروا الىار وكيف . يستوى المكلفالماء ر والحلى المعدو رفالآدمي ر وحانی شهوانی سهاوی أرضى فان غلسروسه ع فاقملاتكة السوات ا خلب هواه روح فانته بهاتم الارض (أولئك حم

فغال ثمالى (طمه فلوب لايعقهون بها) يعي لايفهمون بهاولايعقلون بهاوأ سسل العقه في اللغة العهم وألمة والشئ ثم سارعلماعلى اسم العملم في الدين لشرفه على عيرمين العلام يقال فقه الرجسل يفقه فهو فقيه أذا ومعنى الآية لمم قلوب لايتفكر ونجها فى آيات الله وُلايته برونها ولايعلمون بها الخبر والمدى لاعرًا \* ` عن الحق وتركم فيوله (ولم أعين لايبصر ون بها) يعنى لايبصرون باللريق الحق والمدى ولإيتطرون بهاى آيات الله وادلة توسيد و(وطم آدان لايسمعون بها) يعنى لايسمعون آيات الفرآن ومواعطه فلعيبرون بهك فالأهدل المعانى الكفار فحسم قارب يفقهون بالمصالحهم للتعلقة بالدنيا ولحم اعين يبعس وتزبر المرشات وآذان يسمعون بهاال كلماث وهذالابشك فيه ولمارصة بماالة عز وجل بانهم لايفة بول أر يبصرون ولايسمعون مع وجودها والماطواس الداركة علم بذلك ان المراد بذلك برجع الحامم المظاللة بن ر وينفعهم والآخرة وماصل هذا الكلام انهم مع وجوده فده الحواس لاستفعون بهافيا ينفعهم فيأموا الدين والمرب تقول شل ذاك لمن ترك استعمال بعض جوارسه فهالابصلح له ومنه قول الشاعر وعوراءالكلام سمت عنها ٥ راني أن أشاء بهاسميع فاحة نتسله صعمامع وجودالسسع فالديجاهد لحسرة للإبلايفة يون بهاشسيأ من أمر الآخرة ولحسرأ غياثم لابيصر ون بها المكدى دلم آوَان لايسمعون بهاا لحق 🍖 بم ضرب لم مثلافتال سيسحانه وتعالى (أُولِنُكُ كالابعام) يعنى ان الذين فرأهم لجهنم وهمالذين حفت علبهم الكاءة الازلية كالانعمام وهى المباثم ألته التمهم والتعقل وذلك لان الانسان وسار الحيوامات مشتركون في هذه الحواس النيانة التي هي والبصرُ والسمع والمعافعت لالنسان على سارُا لحيوا لمات يالعقل والادواك والعهم المؤدى المدمع وقة المَّةُ. من الباطل والخمير والشرفاذا كان المكافر لايعرف ذلك ولايدركه فلافرق بين و بين الانعام الني لاتدراك شيةً ﴿ ثُمَّ قَالَ نَعَالَى (بل همأَ صَلَّ) يعنى طران الكفارأ شار من الانعام لان الانعام تعرف ما يذر 🐧 يسقعها والكافر لاسرف ذلك فعدارأ شلمن الانعمام ولان الانعام أتعط القوة العقلية والانسان أيدأ فاذاله يستعمل العقل فعاينفعه صارأخس مالامن الانعام وقيل ان الانعام مطيعة نقدو وجل والكافرغير مطيع المعتز وجل وصارت الانعام أفضل منه في مُقال الله تعالى (أولئك هم العافاون) يعنى عن شرب هنَّه الاساللم ي قوله سبحامه وتعالى (وقد الأساء الحسني) قل مفاتل ان وجلاد عاللة في صلاته ودير الرجين فقال منس مشرك مكة فالمان الجوزى هوا بوجهل ان تحدادا محابه يزعمون انهم سبدون وباوالمُولَّكُ بالهدندابدعواندين وانزل الله هداء الآية وللة الاسباء المستى والمسسنى تأبيث الاحسن ومعسني الآية إن أساءاللة سمحانه وتعالى المذرسة كالهاحسني وليس المرادان فيها ماليس بحسن والمعنى ان الاسهاء إلحسنني لبست الانتقلان هذا اللفط يقيدا لحصر وقيسل ان الامهاء ألفاط والتعلى معان فهي انحسان بمعانيها معنى المحسن ف حق المة تبارك وتعالى الاذكر مصمفات الكال ونموت الجلال وهي عصو رقلي توجين أحدهماعدم افتتاره الى غيره الثاني افتقار غيره اليه والهجو المسي بالاساء الحسني (ق) عن إليهم يرو قالقال رسولاالة صلى الةعليه وسلم ان القات مة وتسعين اسهامن معطهاد مل الجنة والمة وتر يحب الوتروقي رواية من أحصاها وقدر واية أخرى للة تسعة وتسعون أساما تقالا واحد الاعفطها أحد الادخسل الجنة وهم وتريحب الوتر فال البخارى احماها حفطها وفى واية الترمدى فالفال رسول المتصلى لفة عليه وسلمان تهسمة وتسسمين اسهامن أحسباها دخل الجنة هوالله الذى لااله الاهو . الرخن الرحيم الملك الفُــلَـنَامْنِ السلام المؤمن اللهيمن العزيز الجبار المتكبر الخانى البارئ الصؤر العفار الفهارألوهاي الرزاق الفتاح العليم الفابض الباسط الخاقض الراقع المعز للذل السميسع البعشير المحكم العندل الاطيف الحسير الحليم العظميم الغفور الشكور ألعلى الكبير الحفيط القيت الفاطون) البِكَامِينَ فَالْهُ، عَلِمْ (ولةِ الاسهاء الحبسَى) النَّ هي أحبسَ الاسهاء لإنها تدل على . ١١٠٤ في المالية الما

أطسيب الجليل الكرم الرقب المحبب الواسع الحكيم الودود الجيدالباعث الشهيد الحق الوكيل النوى المتين الولى أطيد المحصى المبدئ المعيد المحيي المبيت الحي القيوم الواجد إلماجه الواحد الصمع القادر المقتدر المقدم المؤخر الازل الآخر العااهر الساطن الوالى المتعالى العر التواب الممتقم الدنمو الرزف مالك الملك دوالجلال والع المقسط الحامع العني المقسى المنام الغنار النافع النور الحبادى البنديع الباقى الوارث أرشبيد الصور فال الترمليي حدثما بدغ يروا حديثن صسموان بن صالح ولا مرقّه الاهن حديث صفوان ن صالح وهو تقة عمد أهل المعديث فالدودر وى هذا المديث من غسيروجه عن أنى هر يرة عن الدى صلى الله عليه وسلم ولا اعلى كثيرمن الروايات ذكرالاساءالتى فدخذا المديث قال إن الاثيرو في واية ذكرهارين ان رسول اللهملى الله عليه وسسلم للاقوله ولله الاسباء إلحسني فادعوم مهاوذر وااللدين يلحدون فأسهائه سيجز ون ما كانوايه ماون فقال ان فقفارك وتعالى تسعة وتسعين اسها الحديث قال الشيح محيى الدبن المووى رحه القة تعالى اتعق العلماء على ان هذا الحديث الس فيه حصر لاسهائه سبحانه وتعالى وابس معاه الدليس له أمياء غيرهد دالتسمة والنسمين وانما المقصودمن الحديث ان هذه النسمة والتسمين اميامن أحصاها دخل الحنة فالمرادالاخدادىن دحوله الجنسة ماحصائه الاالاخبار بحصر الامهاء وطبغ الباء في الحسديث الآخو أيتألك بكل اسم سميت به نفسك أواستأثرت به فى علم العيب عدك وقدذ كرا خافط أبو مكر بن العربى المالكي عن معمة ان الة المساسم قال إن العرفي وعدا فليل وقوله صلى المتعليه وسلم و أحصاها دخل الجنة تقدم فيه قول البخارى ان معناه مفهما وهو قول أكثر الحققين ويعشد والرواية الاخرى من حفطها دخل الجمة وقيل المرادمن الاحصاء المددأى عدها فى الدعاء بهاو قيل معناص اطاقها وأحسن المراعاة لها والماعنة على ماتفتنيه وصدق ومانهاو على وقتصاها دخل الجنة وقيل معي أحصاها أحصر ماله عند ذكوهامعناها ونقتكر فيمدلو لهامعت برامته براذا كولواغيا واهباء مطما لمباوله بإحاد مقد سالدات اللة سمحانه وتعالى وأن يخطر بباله عندة كركل اسم الوصف الدال عليه وقوله وانتقوز بحب الوتر الوتر المرد ومعناه فى وصف الله تعالى أمه الواحد الدى لاشر بك له ولا نطير وفيه تقصيل الوتر في الاعمال لان أكثر لطاعات وتروفيه دلبل على أن أشهر أسهائه سبحامه وتعالى القلاصا وقالاسهاء اليه فيقال الرؤف والكريم والابطف منأساءالة ولايقال منأساءالرؤف والكرج واللطيف الله وفدفيدل ان لعطة القهوالاسم الاعطم كالأبوالقاسم التشيري فيعدليل على إن الاسم هو ألسسى ادلوكان عبره لسكانت الاسهام لعيره وقد فالوينة الاساءا فحسنى فادعوه مها وفال الامام غرائدين الرازى دلث الآبة على إن الاسم عيرالمسسمى لامها مدل على ان أسهاء الله ك شيرة لان له ط الاسهاء له ما الجدم وهو يفيد الثلاثة فدا وقع ما فنيت ان أسهاء للته كتبر قولاشك ان الته واحد هارم القعلم بان الاسم عبر المستى وأيضا قوله سيحاده وتعالى وللة الاسهاء المسى يفتضى اضافة الاساءلى القدواضافة المشئ الى نفسه محال وفال عدير والاسم عبارة عن اللعظ الدال على الشئ للسمى به فهوغيره وفالأهل الامة أغاسِمل الاسم تنويها على المنى لان المنى تحت الاسم والتسمية غيرالاسم لان التسمية عبارة عن وضع اللعط المعين لتعريف ذات المتي والامم عبارة عن تلك الفعلة المعينة والعرق طاهرةال العلماء وكاعب تتز بدادة عن جيع المقانص فكذلك عب تنزيد أساند أيضا ي وقوله سبحامه رتعالى (فادعومها) يعنى ادعوا القباسانه الني سمى بهامه أوسهاء سارسوله فعيد وليسل على ان أسهاء الله تعالى تُوفيفية الااصطلاحية وعمايدل على صفحذ القول ويؤكد وانه بجوزان بقال ياجو ادرالا بحوزان يفالياسمني ويجو زأن بقال باعالم ولايجو وأن بقال باعاقل ويجو زأن يقال باحصيم ولايجوزأن بقال ياطبيب وللدعاء شرائط منهاأن بعرف الداعى معاتى الاساءالتي بدعويه او يستحضرني قلب عنلمة المدعو

عقاقه كالقدم قبل كل و والماق معدكل شئ و الماق معدكل شئ و الواحد المدى لل سئ حق والماق معدد المدى و الماق معند الماق و الماق و

عان حسبة فيهاما ستعقه

(وأرواشين بلحدوناني المستاوذاك وسمومه لايجوز عليه تحوأن يقولوا يأسخى إرفيق لاتعارسم نف بذلك ومن الأقحاد تسيته إلجم والحوهر والمقل والعاة يلحدون جزة لحبد وألحبد مال (سيجزون ماكانوا بعماون ونمن خلفنا)للجنة لامى مقابلة ولفند زوأماخهم (استهدونبالحق وبه يعُـدُلُونَ} ق أَحَكَامِهِم قيل همالعلماء والنشاة الي الدين دفيسه دلالة علىان اجاع كل تصر جيسة (دالذين كذبوا با ماتما سنستذرجهم) سنستدنيهم فليلافليلا الى مايهلكهم (منحيثالابطمون) مأ براديهم وذلك ان واترات تعبه عليهمع الهماكهم فالعيفكالماجدد اللة عليهم نعمة ازدادوابطرا وجه دواسعية فيتدرجون فالمعاصىسسترادف العم تلماين أن ترادف المعرأ ترةسن القنعالى وتقريب راغا هوخذلان مته وتبعيد وهواستفعال من الدرجة تعنى الاستصعاد والاسترال درجمة بعد

مهام (ان کیدیمتن)

سبعانه ونعالى وغلس النية في وعائه مع كثرة التعليم والتبحيل والتقديس فقو يغزم المستلذم وجاء الاجابة ويعترف مةسبعداته وتعالى بالربو يستوعلى نفسه بالعبودية فاذا فعل العبسد ذلك عطم موقع الدعاء وكان المتاثير عطيم (وذووا الدين بلحدون فأسائه) معنى الاطادف المقالميل عن القسد والمسول عن الاستقامة وفألان الكيت الملحد العادل عن الحق المدخل فيعماليس منه يقال أطدى الدين اطادا إذا عدل عنه ومال الى عديدة ل الحققون الالحاديقم ف أسهاء الله تعالى على وجوداً حدد عااطلاق أسهاء الله عزوسل علىعيد وذلك انالشركين سموا أصنامهم بالآخة واشتقوا لهاأساءمن أساءاتة تعالى فسموا الكرت والعزى ومناة واشتقاق الارتسن الأله والعزى من العزيز ومناقس المان وهذامني قول إبن عباس ومجاهد النافي وهوقول أهل المعاني ان الالحادق أسهاء المة هو تسميته بسالم يسم به نعسبه ولم و د فيسه مس من كاد ولاسدة لان أمهاء القسبحانه ونعالى كامانو قيفية كانقدم فلا يور في اغير ما وردفى الشرع بل مدعواته الماتدالتي وردت في الكتاب والسنة على وجه التعليم الوجه التالث مراعاة حسين الادب فالدعاء فلاعوزأن يقبال بإضار بإماهم بإحالق القردة على الانفراد ماريف ليأضار بإبافع بالمعطي باخالق الحلق الوجه الرابع أن يسمى الله العسك باسم لايعرف معناه فانه ومباسم لايليق اطبساس الافعمل بيلال المتسبعانه وتعالى ولايجوزان بسمى بعلما فيدمن الغرابة ﴿ وقوله سبحانه وتعالى (سبحزون ما كانوا يساون) يسى فالا و قفيه وعيد وتهديد لن ألحدق أسا القدور جل في قوله عزوجل (وعن خلفنا أمة) بسى جاعة رعصابة (بهدون بالمقروبة يعدلون) قالما بن عباس بر يدأمة تمتد سلى الله عليه وسلم وحمالها جوون والانسار والتابعون لمهاحسان ةل ونادة بامناأن الني سسلى المتعليه وسسر كان اذاقرأ هذه الآية ذالهد خدلكم وقدأعطى القوم بينا يديكم مثلهاومن قوم موسى أمقيهدون بالحق وبديدلون (ق) عن معادية فالوهو يخط معترسول الله صلى المتعليه وسط بقول الزال من أمتى أمة فاتنا فيام الله لأيضرهم من على طم ولأمن عالفهم حنى بأنى أمرالة وهم على ذلك وفى الآية دابل على أنه لا يخلوزمان من قائم بالحق يعمل به و بهدى اليه (والذِّين كذبوا بآياتنا) بريد به جيع المسكدَيين بآيات الله وحم السكفار رفيل المراديهم أهل مكة والاول أوتى لان صيغة العموم تتناول السكل الامادل الدليسل على مروب عن (منستدرجهم من حيث لايعلمون)قال الازهرى سنأ عندم قليلا قليلامن حيث لا يحتسبون وذلك ان اهة سبحانه وتعالى فتسح عليهم من المعيم ماينة بطون بدوركنون اليدم بأخلهم على عربهم أغفل مايكونون وقيل معناه سنقرمهم الى مابهل كمهرويضاءف عتابهم من حيث لابعلمون مابرا وبهم لأنهم كانوا اذا أنوا بجرم أوأ فدمواعلى ذتب فتب أستعليهم من أبواب الخبروالنعمة في الدنيا فيزد ادون بذلك مماديا فاللي والضلال وبتدرجون فالذوب والماصي فبأخذهم المقائخة ة واحدة أغفل مايكونون علمه وفال الضحالة معناه كلماجدد وامتمسية جددنانعمة وقال السكلي نزين أعمالهم تهلكهمهما وقالس فبان التورئ نسبغ عليم النعم فسليم الشكروى أن عمر بن الخطاب لماحدل البعكنوزكسرى فال اللهب الى أعوذ مك أن أكون مستدر جافأ في سعفك تقول سنستدر بجهم من حيث لا يعلمون قال أهل الماني الاستدراج ان بنسه وج الذئ المراكث في شفية فليلاقليلاوش ورج ألصبي اذا فاوب مين خطاء في المشي وثنسه دُرُج الكناب اذاطواه شيأبعد شئ (وأملى لهم) يعسنى وأمهلهم وأطيل مدما عمارهم والأملاء في الإنية .رجة (وأملى لهم) عطف الامهال واطاله الدةوالمني الحياطيل مدة أعبارهم ليهادواني الكفر والمعاصي ولاأعاجا بسم العيثو يةولا الى منستدرجهم دهو افتح طمهاب التوية (ان كيدى منين) يعنى ان أخذى عديد والمنين من كل شي هو القوى السديد وقال اتمل في حكم السين أي إبن عباس معناه ان مكرى شديدة الله الفسرون والتحدة والآية في المستهزَّ فين من فريش وذلك أن ابد سبحانه وتعالى أمهام م قتايم في ليساة واسعة وفي هدا والآية وليسل على مسئلة القضاء والقيدر وأن الله خدى شديد ميا كدالان

حُونُ (ان هوالالله برمبين) منفومُن العموضُم الله أو (أولم يشطروا) المراستدلال (ق ملكُوت السموات والارص) للكُوت الملكُ العطيم (ومأخلق القمن شئ) وفياخلق القاعما يقع عليه اسم الشئ من أجساس لا بحصرها ألعدد (وأن عسى) ان محفقة من النقيلة وأصله وأمه تصى والصمير ضميرالثأن وهوفي موضع الجر بالعطف على سليكوث والمغي أولم بنطروا في ان الشان والديث عسى (أن يكون فعدافسترب سبحانه وتعالى بِمعلَ ما يشاء و يحكم ما ير يدلا يستل عمماً يفعل وهم يسئلون 🐧 قوله سبحانه وتعالى (أولم أُجاهِم) ولعلهــم يموتون بتصكرواما نصاحبهم) يمي بجداصر في الله عليه وسلم ( ون جنة ) يمي من جنون قال قتادة ذكر لباان نبي عماقر ببافيسارعواالي أللة صلى الله عليه وسلم فام على الصفاليلا فعل يدعو فريشا غد أعظ أيائي فلان يابني فلان الى لكم مارير الطروطلب الحسق سين وكان بحذوهم فأس الله ووفائده فقال فائلهم ان صاحبكم هدالجنون بإت بصوّت الى الصساح فالزلاامة عز وجسل أولم متفسكر واوالتفكر التلسل واعمىال الخاطرى عافيسة الامروا لمعنى أولم يتفكر والعيملموا وماينجبهم قبالمعاجاة الاجل وحاول العقاب ماساحبهم يميئه اصليالله عليموسلمن جنة والجبة حالةمن الجنون وادخال لفطة من في قوله من جمة بوبخبأن لايكون دنوع من أنواع الجنون وانحا اسبوه الحالجنون وحويرىءمنه لامهرا وا انهصلى الله (فباى حديث بعده) بعد القرآن (يؤمنون) اذالم علبه وسسارخالفهه فى الاقوال والأفعال لأنه كان معرضاعن الدنياواد اتهامقبلاعلى الآخوة ونعيمها مشتغلا بالدعاء الحالفة عز وجدل والدارهم بأسه وتقمته ليلاو تهاراس عيرملال ولاصحر فعند ذاك نسبوه الى يؤمنوابه وهومتعلق بعسي الجنون فدأ القسيحانه وتعالى من الجنون فقال تعالى (ان هو) يعنى ماهو (الاندير مبين) تم حتم على أن بكون قد اقسترب المظرالمؤدىالىالعابالوحدامية فقال سبحانه وتعالى (أوارشطروا) يعنى نقراعتبار واستدلال (ق أجلهم كانه فيل لعلأجلهم ملكوت السلوات والارض وماخلق الاقمئ نئ والمقصود التغييم على ان الدلالة على الوحد انية ووجود قداقترب فسالحملا يبادرون الصائع الفديم غيرمقصو ودعلى ملك السموات والأرض الكلشئ خلقه الله سصانه وتعالى وبرأه فيهدليل لاء مان بالقرآن قبل الفوت على وحداية التهسيحامه وتعالى وآثار فدرته كإفال الشاعر وى كل شيخ له آية و ندل على امه واحد ا وماذا بنتطرون بعدرضوح (وأن عسى أن يكون قدافترب أجلهم) والمنى ولعسل أجابه يكون قدافترب فيمو تواعلى الكفر قبل ان الحقوماى حذيث أحق يؤموا فيصيروا الىالنار واذآ كان الامركداك وجباعلى العاقل المبادرة الى التفكروالاعتبار والسار منه ير بدون أن يؤسنوا المؤدى الحالكو زبالعم المقيم (فبأى حديث بعده) يعنى بعدالقرآن (يؤمنون) يعى بصدقون وللعنى به (من بضلل الله فلاهادي فبأى كناب بعدال كناب الدى جاءبه عمدصلى الة عليه وسلم يصدفون وليس بعد يحدنبي ولابعث كأب له)أى يشلله الله (ومذرهم) لانه شائم الانبياه وكتابه شائم الكشب لا نقطاع الرحى بعد محد صلى التقطيه وسلم في ثم ذكر علة اعراضهم عن بالداء عراق وبالجزم حزة الإيمان فقال سبحانه و تعالى (من يضلل الله ولاهادى له) يعنى إن اعراض هؤُلاً عن الإيمان لا ضلال الله وعلىعطفاعلى محسلفلا اياهم قلوهداهم لآمنوا (ريدرهم في طغيانهم يعمهون) يتنى ويتركهم في شيلاانهم وتمياديهم في الكفر هادى له كانه قيل من يصلل يترددون متحدون لإمهندون سبيلافي قوله عروجل (يستاولك عن الساعة أيان مرساها) قال قنادة قالت انة لايهدهأحد ويذرهم والرفع على الاسية تنافُ قريش لرسول اللهصل الله عليه وسسام أن بينتناو يبنك قرابة فاسر الينامتى الساعة فائزل الله تعالى هذه الآية وقال ابن عباس قال جبل بن أني قشير وشمول بن زيدوهمامن اليهودار سول التصلى الله عليه وسلما عمد أى وهو يذرهم الباقون أخبر المتح الساعة ان كنت أبيا كا عول فالمانع متى الساعة فالزل القعز وجل بستاو تلتعن الساعة يعنى بالنون (ق طفيانهم) عن - برالقيامة سميت ساعة لانها تقوم ف ساعة عفاة و بفتة أولان سساب الخلائق ينقضي فها ف ساعة كفرهم (يعمهون) واحدة أيان سؤال استفهام عن الوقت أأذى تقوم فيسه الساعة ومعناء متى مرساها قال إبن عباس يعنى تحمرون ولما مالت مننهاهاأى متى وقوعهافال والساعة الوقت الذي تموت فيدا لحلائق وأصل الأرساء النبات يفال رساير سواذا اليهود أو قريش عن رثبت (ول) أى فل طهرا عد (اغماعله اعتدر في) أى لايه إلوقت الذي تقوم فيه الإالله استأثر الله بعلَّها الساعة متى تكون نؤل (سالونك عن الساعة) دهى من الاساء العالبة كالبجم الله باوسميت القيامة الساعة لوقوعه ابغتة أو لسرعة حسابها اولاتهاعند القمعلى للوط كساعة من الساعات عندا خلق (أيان) منى واشتقاقه من أى فعلان معلان معناه أى وقت (مرساها) ارساؤه المصدومثل المدخل

جسني الادخالياً ووقت ارسائها أي النهائم اوالمني متى يرسيها الله (قل اعماعله اعتدر في ) أي حار وقت ارسائها عند وقد استان والم يشغير به أحداب زمان مقد ب لانه مرساً رلسكون ذلك أو يح الى الطاعة وأزم عنه المصدة كما أخو الأجول الخاص وهو وقت الموساة لك

(اولم يتفكروا ماب أحلهم) محدعليه السلام وماماليه معدوقف أى أولم يتفكروا في قوطم مبيعة ماخنون تقولما بساحهم (من جنة)

(لإعلمالوفتها الاهو) ككأس أهلهامن الملائسكة والثقاتين أحمقتان الساعة وجمي أن بنج لي المعلمها و يشتى عليه حماؤهاو ثعل علءأ وتنلت فسالان أعلها يحاق ب شدائدها وأهوا لما (لاتأتيكم الاحتة) عاة على ععلم مكر (بستاويك كالله حبى عنها) كالمك عالمهاوحقيقته كأمك مليع ى الـوَّال عها لان س أبالع فالمسئلة عوالشئ والتيقيرعيه استحكمعامه فيهاوأم لهدا الركيب المنانعة وممه احماء الشارب أوعثهامتعلق يسثاومك أى سناومك عمها كامك حوبأي عالمها (قل اعاعله هاعمد ألله) وكأر يستاونك وإعباعلمها عمداللة اتنا كيمدوار بادة كامك سنىصهاوعلىهسدا لتحرير العلماء فكتبهم , لايخلون المكرومن فائدة منهم يجدين الحسن رجه الله (ولكن أكثرالماس لايطُمون) اله المحتص مالعزيواقل لاأملك لنفسى مسأما ولاضرا الاماشاء الله) هواطهار لاصودية ورأءة عمايختص الربوبية من علم العيب أي أما عد اشدين لاأملك ليعسى احتلاد شعولاد فعمضرو كالماليك آلأماشا ممالكي من النعلى رالدوم عني

إطراطات عليه أحداوم حديث الإيمال والاسدادم والاحسان وسؤال ببريل للبي صلى المدعلي وسلم هل وأخرى عن الساعة فالماللسول عنها إعلم من السائل فالالحققون وسيب احمامتم الساعة ووقت قيامها عن السادليكو واعلى خوف وحسد رمتها لاسم ادام بعا وامتى يكون دالله الوقت كأنواعلى وحل وخوفٌ وأشعاق منها ويمكون دالثأ وعي لهم الى الطاعة والتو مة وأن حر لهم عن المعصية (الاعليم الوقنها إلاهو) قال يحاهد لايان بها الاهو وقال السدى لابرسله الوقتها الاهو والتجليقا طهاراك يأمد خفاته والمي لايطهرها لوقهاالمبي الااللة ولا يقدوعلى ذلك عبره (تقلت والسموات والارس) بعي ثقل أص هاو شقى م أهلاالسموات والاوص فسكل نيء عني قبوتفيل شديد وةفاطس أداسا مت تقلت وعلمت على أهل السموات والارص واعالتلت عليم لان فيهاف احم ومونهم وداك تقبل على الناوب (لاتأنيكم الايفتة) يعى عاً تعلى حين عملة من الحلق (ق) عن أن هر يرة قال قال رسول الله على الله عليه وسلم التقوس الساعة وقد مشر الوسلان توجه ما ينهما علا بقبايعا مه ولايطوياته ولتقومن الساعة وقدا مصرف الرحل للبن لفحته فلا يطعمه وانتقومن الساعة وهو يليط حوضه ولايستي فيه ولتقومن الساعة وقدوفع أكلته الحافيه فلابطعه ەالقىحتىمتىم اللام ركسوھا الماقةالفر بىة العهدبالىتاج قولەيلىنا حوضە يروى يلوط حوضەيىتى. ا ويصلحه يتال لاط حوضه بليطه أوياوطه إذاطينه وأصله من الصوق والاكاه بضم الممرة اللقعة أرقوله سبعامه وتعالى (بسشاولك كالمك حقيمتها) يعنى يسألك قومك عن الساعة كأمك حقى مهم يمنى الرُّبُهم شعيق عليه وملى حذا القول فيدتقه يروتا سيرتنه يرهيسشاو الدعنها كالمك سفيهم قال ابن عياسي يقول كان يدك وينهمودة وكالمصديق لممولان عباس السأل السعداملي الذعليه وسلمن الساعة سألوءسؤال توم كأبهروون ان يجداحلى ألته عليهوسسل سي مهم فاوسى التكميز وجل اليمائم لمعلمها عنده استأثر سلمهافإ يطلع عليهاملكا دلارسولا وقيل معناه يستأونك عنها كالمك حنى بهاأى عالم جامن قوطم حميت فالمسئلة المالفة فالسؤال عنهاستي عامنها (قل) يعي قل باعمد (اعماعه عدالة) يعني استأثرانة بعلمها ولايعلمتي الساعة الاانته عزوجل وأن قلت قوله مبعدائه وتعالى يستلو بلث عن الساعة أبان مرساها وقوله سسمحانه وتعالى النبابسلومك كامك سنى عنهافية تسكر ارفلت لبس فيه تسكر اولان السؤال الاولسؤ العن وقت قيام الساعة والسؤال الناق سؤال عن أحواط امن تقلها وشدائدها فإيارم التكراء عان قلت عبر عن الجواب في السؤال الأول بقوله تعالى علمها عبدر في وعن المواب في السؤال الثاء من تعالى علمهاعد القعهل من فرق بين السورتين في الجوابين فلت فيد مرى لمليد وحوامدا كل السؤ الاول واقعاعل وقت فيام الساعة عبرعن الجواب ويه تقوله تعالى علووفت فيامها عدوق ولما كان السُو الثانى واقعاع أحواط أوشدالدها وتقلهاع برعن الحواب فيه بقوله سبحاته وتعالى عنداسة لانهاعظ الاساء (ولكنأ كنرالهاس لايعلمون) بدى لايعلمون أن علمهاعندا التوامه استأثر بعرة ذلك شي لايسألواعك وفيسآ ولتكنأ كالرالماس لأيعلمون السعب الذىمن أجله أختى علم وقت قيامها المعيب عن الحلق ﴿ تُولُه سِيحانه وتعالى (فل الأملك ليضيي عمار الاضرا) ول إن عباس إن أهد لمكة والواعد الد ينبوك وهباك بالسعرال نبيص فبلكان يغلون شدى به فترع فيعضد العلاء وبالادض التحاير بدان نجبب فرحل عنها الى ما لله أخصب بت فأمرل الته عز وحل قل لا أملت أى قل ياعد لا أملك ولا أقد ولنفسى نفيا أى احتسالب معهان أوج فهاأشستريه ولاضرابعني ولاأفدران أدفع عن معسى ضرامول بهابان ارتمسلهالي الارض المصبة وأترك الحدية (الاماشاءالة) يعنى ان أملكه وأقدر عليه (ولوك تشاهم القيب لاستكثرشسن اللير) يعى ولوكستُ أعلم وقت الخعب واجه بالاستكثرت من المَّالُ (وماسني السوَّه)

( ولوكست أعد إلىيب لاستكثرت من الحير وماستى السوه) أى لكانت على خلاص الحدي عليه من استكثار الخير واجتناب السوء وللغارستى لايسستى بمن منها ولج أسمى ثالماس ومغدل بالشوى في المروب وقبل العيب الإجتاز والخار وأدرد(ان الانذروبشير)

ان أما الاعد أرسلت ندرا وبشبرا ومامن شأن أن أعسد العيب واللام في (لقوم!ۋېدون) يتعلق بأرد يروالبشيران التذاوة والشارة انماينفعان فيهم أوبالشير وحسوا للتعانى مالسدير يحدوف أي الا نذو للسكاوين وبشسير لقوم يؤمنون (هوالدى حلقكم من نفس واحدة) حى مس آدم عليه السلام (وجعلمهازوجها)حواء حلفهاس جسد آدمهن صلعرمن أصلاعه (ليسكن الما) ليطعان وعيللان الخسالي الجس أميسل خصوصاادا كان معقاسه كإيسكن الانسان الى ولده وعيدتحب عسدلكونه بنعةس وذسح ليكون بعد ماأت ي قوله واحدة وخلق منهازوجها ذهاباالى معى النفس لبين أن لراديها آدم (فلمانعشاها) مامعها (حلت جلاخفيفا) سيب عليها ولم تلق منهما مليق بعض الحبالي من جابية من الكرب والاذَى ولم نستنفله كإيستنقله (فرتبه) فستبه الى وقث ميسلادهمور غسير اخداج ولاازلاق أوحلت حلاخفيفا يدنى الطفه فرتبه ففامت بهوقمات

المُعمل والسوء الوجل وقبل لاستكثرت لاعتددت من المعب المجدب والسوء العقر - (١٩٧٧) يعى الضروالعقر والجوع وقال ان جويع معناه لاأمالت النفسي نه ماولا ضرامن الحدى والضالا فولوكنت إعلاالهبير بدونسالو سالاستكفرت من الخبريعي من العسل الصالح وقيل ان أهل مصكة لماسألوا إرسولانة صلى المعطيموساعن الساعة أنزل القة تعالى الآية الاولى وهذه الآية ومعناه أمالاأدىء والمس ستي آخركم عن دف قيام الساعة دذلك لماطاليوه بالاخبار عن الهيوب فنسكر أن قدوته فاصرة عن عسار النّب الأنّلكَ فِدا مُنهِر صَلِي الله عليه وسياعن العبيات وفديها وتأحاديث ي الصحيح مذلك وهومن أعناسه متعزاته سلى القعليه وسلوت كيف الجع يسه وبين فوله ولوكنت أعا العيب لاستشكافت من الخير فلت عنسل أن يكون فالعسل الله عليه وسل على سبيل النواضع والادب والمعنى لأاعز العيب الاأن بطلعنى القاعليساو يقدروني ويحتمل أن بكون فالدلك فبل أن والمعالقة عز وجسل على العيب واساأ الملعالة عُرْوجِه لِ النبرية كافال تعالى فلا يطهر على غيبه أحدا الامن ارتضى من رسول أو يصيحون موج هذا الكلام عزرج المواب عن سؤاطم تم بعد ذلك أطهر والاقسبحاله وتعالى على أشيامين المعيدات فالحبرعنها اليكون ذلك مجزة أود لالفعل محتنبوته صلى القعليه وسلم وقوله ومامسني السوء يعني الحنون وذلك انهم نسبومالى الجنون وقيل معناه ولوكنت أعرالعب لاستكذرت من تحصيل اللبروا مرزت عن الشر ستى أصبر بحيث لايحسني السوء قبل معناه ولوكنت أعلم النيب لاعلمت كم دوف قيام الساعة حتى تؤمنوا وما سنى السوء يعنى قول كولوكنت نبيالعامت متى نفوم الساعة (ان أ ما الأعذير ) يعيى ما أ ما الارسول أرسلني الله البكما لذركم وأخو فت عقابه أن لم نومنو الروشير) بعنى وأبشر شوابه (لقوم يؤسون) يعنى بعد قون ﴿ قُولُهُ عُرُوجِلٌ ﴿ هُواللَّهُ عُدَامًا كُمِن نَفْسُ وَاحْدُهُ } يعيى آدَم عليه السادَم ﴿ وَجِعَل مُمَ ازوحها ﴾ يعيى وخلق مهازوجها عواءوقد تقدم كيفية غالى حوامين شلم آدم في أول سورة النَّساء (ليسكن البها) يعني ليأنس مارياً وي (فلمانغشاها) يعنى واقعها وجامعها كني معن الجماع أحسن كتابة لأن العشيان انيان الرجل المرأة رقدغُ والعشاه الذاعلاها وتجالها (حلت حلاخه يفا)يهني العافة والمي لان أولى اتحمل السانة وه خفيفة عليها فرت به ) بعي إم الستمرك بذلك الحل فقامت وقعدت وهو خفيف عليها ( ولمها إنفلت)أى صارت الى حال التقل وكردنك الحل ودنت مدة ولادتها (دعو القدر بهما) يعنى ان آدم وسواء دعوا الله ربهما (الن آتيتنا صاحا) يعني لأن أعطيت ابشراسو بإمثلنا (الكونن من الشاكرين) يعني لك على انعامك عليناقال المسرون لماأهبط آدم وحواءالى الارض القيت الشهورى منس آدم عاصاب حواء غملت من ساعتها فلما تقل الحل وكبر الوادا ما هاا بليس فقال طماما الدى في علمك قالت ما درى قال اق أخاف أن يكون بهيمة أوكابا أوختزوا أترين في الارض الإبهيمة أونحوها فالت اني أخاف ومش ذلك قال ومايكر يلتمن أبن بخرح أمن ديرك أومن فيك أو يشق علنسك فيقة لك نفافتُ حواءمن ذلك وذكرته لآدمُ فَلِيزَ الاى غمِن ذلك شم عاداليها إبليس فقال لها الى من الله بمنزلة فان دعوث الله أن يجعله خلقاسو يا مثلث ويسهل عليك خوجه تسميه عبدا لحرث وكان اسم ابليس ف الملائكة الحرث فذكرت ذلك حواء لإدم عليه السلام فقال لداءصاحبنا الذي قدعلمت فعاردها أبليس فإيزل بهمادي غرهما فلعاوات سمياه عبداخرث وفالها بن عباس كات حواء تلد لا دم فيسبيه عيدا المترغَّسد الله وعبد الرجن فيصيبهم الوت طااهما ابليس فقالهان سركاأن بعيش لكأولد فسمياه عبدا غرث فولدت فسمياه عبدا لحرث فعاش عن سنبرة بن جندب فال قال وسول المقصلي أنة عليه وسل ما حلت سواء طاف بها إبليس وكان الايميش لحساول فقال سميه عبدا خرث فسمة وفعاش وكأن ذلك من وسي الشيطان وأسره أخر جه الترمذي وقال حديث جسن غريب لانعرفه الامن حديث عجرين ابراهيم عن قتادة وقال قدروا وبمنه يرقمر ؤمه وقوله وذلك

(فلما أنفلت) سان وقت تقل حلها (دعوا القريهما) دعاء آدموسواء ربهما ومالما أمرهما الذي هوالحقيق بان يدعى و بلجأ الدفقالا (الن آنيشامالة) إن وهيت الداداك أسو بالدسل بدنه أوداداذكوالان الدكورة من المسلاح (لدكون من الشاكرين) الكوالنسير ف

الدوى (جعلالهشركاء) أى جدل أولادهما شركاء علىحةف المعاف وافامة المناف اليه متامه وكدلك (فهاآتاهما) أَيْآني أَوْلَادهمادلِيل (فتعالى الله عمايشركون) حيث جعالصمير وآدم وحواء بورشان من الشوك ومعى اشراكهـــم فيا آناهـم الله تسميتهم أولادهمهم بعبىدالعزى وعدمناف وعبسد شمس وتحوذتك مكان عدالة وعبدالرجي وعسد الرسسم أويكون الخطاب لقسر يتسالسي كالواني عهدرسول الة صلى ألله عليه وسلم وهم آلفتي أي حسو الدي أخلفكم من غسواحدة قصى وجعسل من جنسها زوجهاعربيسة فرشبية ليسكن البهاقلما آثاهما حاطلنامسن الولد المسالح السوى معلاله شركاء فما آناهما حيث سميا أولادهما الارسةيبيد مناف وعبدالعزى وعبد قصى وعبدالداروالمنمير في أيشركون لحسما ولأعقابهما أأذين افتدوا بهمالى الشرك شركامدي وأبوبكرأى ذوى شرك وممالشركاء (أيشركون مالانخلق شمياً) يعسني لاصام (وهم نخلقون)

من وجي الشيطان بعني من وسوسته وخديثه كإجاءانه خديته ماس تين مرة في الجنة ومرة في الارش ألم ان عاص الدوادة اولول أنادابليس فقال الى سأنصح الدف شأن ولدك عداد تسميه عبدا لحرث وكان اسده في المياء الحرث عندال آدم أعوذ ما تتمن طاعتك أني أطعتك في أكل الشيعرة فاخر جني من الجنة فل ا أطيعسك حات وكدءتم ولدله بعدذلك واسآسو فشال أطعنى والامات كإمات الاول فعصاء فسأت واسدوته للأ أزال أفتاهم حتى تسميه عسد الحرت فإيز لهه حتى ساه عبد الحرث فذلك قوله تدالى [ (فلما آ تاهم له أليا بوملاله شركاء فياآ ناهما) قال ابن عبأس اشركاه ف طاعته في غير عبادة والميشر كابالله ولكن أطاعاً وهُلَّ فنادة أشركا فيالاسم ولميشركافي العبادة وقال عكرمة مأأشرك آدم ولاحواء وكان لايعبش طماؤتأ فالمعما الشمانان فتدل أن سركاأن يعيش لكاول فسمياه عبد الحرث فهوقوله تعالى جعلاله شركاه فهاآ أهما ة ئ تبركا بكسر الشسان مع التنوين ومعناه شركة وذل أبوعبيدة معناه حطاو نصيبا وقرئ مُركّاء يُسْم الثين مع المدجع تمريك يمنى اطبس عبرعن الواحد بلفط الجمع يعنى جعلاله شريكا أذسميا والدهما عسا اغرث قآل العلمة ولم بكن دلك شركانى العدادة ولاأن الحرث وسطمالان آدم عليه الصدادة والسناذم كأزركم نسامعه ما مدراك أورك قصدا بتسميتهما الواد بعيدا غرث ان اغرث كان سب تجاء الواسوسلات وسلامة أمموقد يطلق اسم العبدعلى من لايرادبه أنه مماوك كماقال الشاعر ه وانى لعبدالنسيف ادام ثاريا ، أخبر عن نفسه انه عبد الضيف ماأقام عند مع نقاء الحرية عليل وانماأرا دبالعبودية خدمة النسيف والقيام بواجب حقوقه كإيقوم العبد بواجب حقوقي سبده وقديطأني اسمال وبعب الالمدواللام على عبرالله كقول بوسف عليه الصلاة والسلام لعزيز مصراته وبي أيحبنن منواي أراديه التربية ولم وديه انهر به ومعبوده فكذلك هناوا تماأخيرعن أدم عليه الصلاة والسلام تلوكم سماته وتعالى بعلاله شركاء فباآ تاحمالان حسنات الابرارسيا تسالمقر مين ولان منصب النبوة أفرنا المناصب وأعلاها فعاتبه الته على دلك لانه بطرالى السبب ولم تنطرالى المسبب والنه أعاعراده وأسرار كذاية فالالعلماه وعلى هذافذدتم الكلام عنمه قوله فيما آتاهما 🤹 ثمابندا في الخبرعن الكفار بقوله نعالياً (تتعالى المةعمة بشركون) زه نفسه سبحاله وتعالى عن السراك المسركين من أعل مكة وغيرهم وهذَّ أَعَلَيَّ العموم ولوأرادآدم وحواء لقال سبحانه وتعالى فتعالى انة عمايشركان على التنتية لاعلى الجع وقال بيش أهسل المعانى ولوأرادبه ماسبق في معنى الآية فستقيم أبضامن حيث الهكان الاولى بهما ال لا بقعلا ما أينابه من الاشراك في التسمية ف كان الاولى أن يسمياه عبد الله لاعبد الجرث و في معنى الآية قول آخر وهو أنه واحعالى جبع المشركين من ذرية آدم وهوقول الحسن وعكرمة ومعناه وجعل أولادهما اهتركاه يخذف أذكوالاولادوآ فامهمامفامهم كالشاف فعل الآباء الى الابناء بقوله تما تخذتم العجل واذقتلتم نفسافع بربعين اليهودالدين كالواموجودي فى دمن الني صلى الله عليه وسلم وكان ذلك من فعل آبائهم وقال عكرمة خاطب كل واحدمن الخلق بقوله هوالذي خلقكم من نفس واحدة أي خلق كل واحدمه أيه وجعل مهاز وجها أى رجعل من جنسها زوجها آدمية مثله وهذا قول حسس الاأن القول الاؤل أصم لامه قول السكت كمثل إمن عباس ديجاهد وسعيدين المسعب وغيرهمون المفسرين ووردا لحديث بذلك عن النهر صلى أيتمثأه وسلم وفيلهم اليهودوالمصارى رزقهم الله أولادا فهود وهم ونصروهم وقال اين كيسان هم الكفارسمو أ أُولادهم بعبد العزى وعبد شمس وعبد الدار وتحوذ لك ﴿ وقوله سبحانه وتعالى (أيشر كون) قرى بِّناهُ علىخطَّابالكفار وقرئ اللياءعلىالعيبة (مَّالابِحَلَقْشيأً) يُعنى المِلسِ والأصنامُ (وهُم يَخلقونُ) أى وهم مخلوفون فان فلت كيف وحد يخلق م جع فقال وهم يخلقون قلت ان لفطة ما تفع على الواسليم والاننين والجع فهى من صيغ الوحدان بحسب طآهرالفعا ويحتسانا للجنع بحسب المعستى فوشحت قوة أأ

وهم محاوقواتة فليعبدوا خالقهمه أوالعابدين والمسودين وجعهم كاولى المسارة ليبا العابدين (ولا يستطيعون لمم)لعيدتهم (مصرا ولا أنَّهــــ ينصرون) فيدفعون عنها مايستربهها من الحوادث كالكسروغيره بسلعيدته معمالذين يدفعون عميم (وان تدعوهم) وان ندعوا حدمالاستام (الىالمدى) الى ماهوهمدى ورشاد والى أن سدوكم أىوان تطلبوا منهم كإنطلبسون منالله الخير والحسدى (لايتبعوكج) الى مرادكم وطلبتكم ولابجيبوكم كأ بجيبكا الذلا يتبعوكم نافسع (سمواه على كأدعو تُوه أمأنم صامتون) عن دعام ف أنه لافلاح سه\_\_\_م ولابحيبونكم والمدول عن الجاز الفعلمة الىالاسمية لرؤس الآي (ان الذين مُدعون من درن الله) أي تعدونهم وتسمونهم آلحمة (عباد أسالكم) أى مخسارةون بمساوكون أمثالكم (فادءوهم) لجلب نفعرًاوُ دُفع ضرّ (فايستجيّبوا كم) فليجينوا (ان كنتم. صادقين)فالنورآ لمدتم أبطل أن يكو تواعبادا

ون بها) يقناولون بها (أملم

مالايحلق رعاية لحسكم طاهراللمعا وجعمقوله وحسه يخلقون رعاية لجانب المعدى فان قلت كيعب جسع الواو وبالون ان لايعم قل وهوجع من يعقل من الماس قلت اعتقد عابد والاصناء أميا تعقل وتميز وردهم أما الجع بناء على مابعتقدونه و يتصوّرنه في وقوله تعالى ﴿ ولايستطيعون طم بصراً ) يعي أن الاستام لاتنه و على نصرمن أطاعها وعدحاولاتصرمن عصاعا والبصرال ونفعني الاعداء والمعني أن المعيودالدى يجب عبادته كاون قادراء في إيصال المعم ودفع الصروها فعالاصانام ليست كفانك فكيف يليق بالعاقل أن يعبدها في م قال تعالى (ولا تف يهريم سرون ) بعني ولايق درون على أن يدفعوا عن أيف بهم كروه افان من أوادكسرهاقدرعليه وهي لانقدرعلي دفعه عنها في مناطب الومنين فقال سبحاله وتعالى (وان يَدعوهم الى الهدى) يعيى وان تدعوا أبه المؤمنون المشركين الى الهدى (لاينبعوكم) لان الله سبحانه وتعالى حكم عليهم الضلالة فلايقيلون الهداية (سواءعليكم أدعو تموهم) الحالدين والهساية (أمأتم صامتون أىسا كتون عن دعائهم فهم فى كالأالحالين لايؤمنون وقيل أن التهسبحانه وتعالى لمابين ف الإبة المتقدمة عزالاصام بين وحدما ملاعلط ابشئ البتة والمنى أن عدما الاصام الني حبدها المسركون مقاومين بالحياا بهالانضرولات غبرولانسموان دعاهالل شبير وحدى ترقوى هيذا المعى بقوله سيحانه وتعالى سواه عليكم أدعو توهم أم أتتم صامتون وذلك أن المتبركين كانوا اذا دفعوا فاشد و بلاء تصرعوا لاصنامهم فاذالمتكن طمالى الاصنام حاجة سكتواوسه توافقيسل لحيم لافرق بين دعات كالاصنام أو كورتكم عنواها ماعارة في كل حال في قوله سبحانه ونعالى (الالذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم) يعنى ان الاصنام الني يعبدها هؤلاء المشركون اعماهي عماوكة بتة أمناغم وقيسل ابهامسخرة سفالة مسأل يماأتم مسخرون مسلاون فالمفاتل فى قوله سبحانه وتعالى عباداً مثالكم انها اللاتكة والخطاب معقوم كانوابعيدون الملائكة والقول الاقلاصع وفيه سؤال وهوأ به وصفها بإماعياد مع أساجا دوالحواب أن المشركين لمناذعوا أن الاصنام تضروننفم وجبأن يعتقدوا كونهاعا فساة فاهمة فوردت هـ لـ والالفاط علىوفق معتقدهم تبكيتا لهمرتو ليخاراناك قال عزوجسل (فادعوهم فليستجيبوالكمان كنتم حادقين ) في كونها آلطة وجواب آخره وأن هذا اللفطائه اورد في معرص الاستهزاء بالشركين والمعني أن قصاري هذه الاصنام الني تعبيد وتهاأ سيام عافلة على معتقدكم ويدع بادالته أمثالكم ولافضل طبه عليكم فلرعبدتموهم وجعلته وهممآ لهذوجعاتها غسكم لهم عبيدافئ مروسهم بالتجزفقال تعالى (الهمأوجل بَنْ ون بهاأم لمسم أبديسط ون بهاأم لم أعين ببصرون بهاأم لمسم آذان بسسمون بها) يعني ان قسارة الأنسان المحداوق انماتكون بهده الجواوح الاربعية فاجآآ لات يستعين بهاالانسأن ف حيدم أموره والاصنام لبس طمأه وهذه الاعضاء والجوار يسمى فهم مفضلون عليها بهذه الاعضاء لان الرجسل المكاشسية أفضل من الرجسل العاجزة عن المشي وكمذلك البسد الباطشة أفضل من البسد العاجزة عن البطش والعين الباصرة أفضل من العين العاجزة عن الادراك والاذن السامعة أفضيل من الاذن العاجزة عن السعوفطير مهذا البيان أن الانسان أعضل من هذه الاصنام العاجرة بكنير بل لافضل خا ألبته لانهات ارة وجاد لأنفيرولاتنفع واذا كان الامر كفاك فيكيف السق بالاسان العاقل الافضال يشتعل بعيادة الاخس الادون الارذل السى لاحتسل البالية ولأيضر ولاينفع فاستنع جذه الحجية كون الاصنام آ له من فح ثم قال تُعالى ﴿ وَل ادعواسُر كَامَكُم ﴾ أي قل المحمد طولاء المُشركين ادعو اسْر كاء كرها والاصنام التي تعبيه ونها حنى منبين عبرها (م كيدون) من أتم وشركار كرده أمتصل عاقبله في استحال الحبة عليه والمراحل قرعوا بعبادتهن لأعلك ضراولا معاقيل تحمد مسلى المتحليه وسيرقل إن معبودى علك النسروالنفع قاو أمثاكم فقال (أطمأر بول عشون به)، ( ۲۲ - (الزن) - ثانی )

عَيْنَيْهم ون به أملم أذان بسمون بها) ى فا تعدون مأجودون مر (قل ادعوا تركاتم) وإستعينوا بهم ف عب والى (م كدون)

سبيعا أنتم ونشركأؤ كروبالباء يعقوب , آ لمنهم وأمرأن يخاطبهم وذلك وبالياء يعسقوب (انولی) ناصری علیکم (الدّالدينزل الكتاب) أوجىالي وأعزق برسالته (وهو يتولى العالمين) وسن سسنه أن شعر المالحين مسن عباده ولابخت المم (والدين تدعسون سن درنه)س دون الله (الاستطيعون تصركم ولاأشسهم يتصرون وان تدعوهه الى الحدى لايسمعواوثراهم ينظرون اليك) شبهون الماطر بن اليككاتهم صوروا أصسامهم بصورة من قلب حدقته إلى إلشئ ينطراليمه (رهم لايبصرون)المرئى (؎ العقو) هوصد الجهداى ماعقالك سن أخسالاق الناس وأفعالم ولانطلب منهرا لجهدومايشق عليهم حتى لاينفسروا كفوله عليسه السسلام يسروا ولا تعسروا (وأمربائعرف) بالعروف والجيسل من الافعال أرهوكل خصاة برتضيم العفسل ويقبلها الشرع ( وعرضعن الجاهلين) ولانسكافئ السفهاءعشسل سفههم ولانمارهم واحل عليهم وفسرها جبريل عليه السلام هوأه صلمن قلمك وأعطمن حرمك واعف عمن ظلمك رعن المأدق أمرانة نبيعتله

اجنهدتم فيكيمدى لمتعاوا لل صرى لان القيد فعيى وقال الحسن كانوا يخوفونه بالسمنهم فقال أتذ تعالى قل ادعواشر كاء كم تم كيسدون (فلاتعطرون) أى لانهداون واعساوا في كيسدى أنم وشركاؤكم (ان ولي الله )بعي أن الذِّي يُتولى حفظي و بنصر في عليكم هوامة (الدى نزل الكتاب) يعيي الفرآنُ والمي كاليدنى بارال الفرآن على كدال يتولى حفطي و ينصرني (وهو يتولى العالحين ) يعي بتولاهم ينصره وحفيله فلانضرهم عدارتمن عاداهمين المشركين رعيرهم من أرادهم سوءأ وكادهم بشرة لأ ان عباس ويدالصاغين الذين لايعدلون المةث أولا بصونه وفي هداد المدح للساخين لان من تُولا واعة عنط فلايضر مشي في قوله عز وجل (والدن فدعون من دوله لايستطيعون اصر كمولا أنفسهم يتصرون) والتو يبخ رهمة والأية سذكورة على جهمة الفرق مين من تجوزه العبادة وهوالة الدي يتولى السائلين بنصره وحقطاو بين هدة والاصنام وهي ليست كفاك فسلاتكون معبودة في وقوله سبعاً مورّماً في (وان تدعوهم الى الهدى لايسمعواو تراهم ينطرون اليك وهم لايبصرون) قالم الحسن المرادم في المسركون ومعناه وان تدعوا أيها المؤمنون المشركين الى المدى لايسمعواد عام كإلان آذابهم قدصب عن سهاع الحق وتراهم بنطرون اليك انحدوهم لا ببصرون سي سما ترفاد بهم وذهب أ كثر العدارين الى أن هذه الآية أيضا وأردة ف سفات الاصنام لأمها جاد لا تضرولانه فع ولاتسم ولأتبصر في قوله تعالي (حدالعمو) العفوه فاالعضل وماجاء بلاكاغة والمعنى اقبل الميسووس أحلاق الماس ولاقستقص عليم فبستعصوا عليك فنتولدمنه العداوة والبغضاء وقال مجاهد يعنى حدالعفومن أحداث الناس وأعمالهم من عير يحسس وذلك مثل قبول الاعتفار منهم وترك إلبحث عن الاشياء والعفو التساهل في كل شيع (خُ) عن عبد الله بن الربيرة لل مارك عد العفووأم بالغرف الاق أخلاق أنناس وف رواية قال أمر الله نبيك ملى التعليه وسدراً نايلت العقومن أقوال الناس وكذا في بامع الاصول وفي المع من الصحيحين للحميدى فالمأمى الله نعيم طى المتعليه وسلم أن فخف العقومن أقوال الماس أو كأفال وقال ابن عباس يعي خنساعمالك من أمواطم فعا أتوك بعمن شئ خده وكأن هذا فيل أن تنزل راء تيفر انس الصدةات وتعفيلها ومااتهت اليه وقال السدى خسف المعوأى العصل من المال نسختها آية الركاة وقال الضحاك ختة ماعدامن أمواطم وهذا قبدل أن نفرض الصدقة المعروصة (وأمر بالعرف) يسى وأمر بكل ماأم اله البة به وهوكل ماعرفت بالوجى من انتهعز وجسل وكل مايعرف الشارع وقال عطاء وأمم بقول لااله الااقة (دأعرض عن الجاهلين) مرامة سبحانه وتعالى بيه صلى أمتاعلية وسلم أن صفيح عن الجاهلين وهد قبلان يؤمر بقتال الكفارفاسا مربقنا لمصار الامر بالاعراض عنهم مسوعايا بقالقتال قل بعضهم ول هذاللَّية وآخوهامنسوخ ووسلها عكم ريدبنسخ أوط اأشف الدخل من الاموال فتسخ بقرض إلزكا والامربالمروف عحكم والاعراض عن الجاهلين منسوخ با يقالفتال روى انعلما ترلت همذه الآيذة ل وسولاللة صلى المقعليه وسلم غيريل ماهدًا قال الأدرى ستى أسأل تمريع فتال ان ربك يامرك أن تعل من قطعك والعلى من مرسك وتعفو عن ظلمك ذكره اليغوى نف رسند وقال حد أورالسادق أمراغة عزوجل نبيه صلى الته علي وسلم يكادم الاخسلاق وليسف القرآن آية أجع لكادم الاخلاق من هللمون عائشة ةالتابكن رسول المقصلي المقعليه وسلم فاحشاولا متفحشا ولاسخاباف الاسواق ولايجزى بالسيئة السينة ولكن يعفو وصفح أحرجه الترمذي وروى البغوى بسنده عن جابرة القال رسول انتفصلي المتحكية وسلمان الله بعثى لتمام مكارم الاخلاق وتمام محاسن الافعال في فوادع ورجل (واما بنزغيك من الشيئان تزغى قالمابن زيدلما تزلر قوأه سبحاله ونعالى خذاله فروأم أالعرف وأعرض عن الجاهلين قالهالنبي ضل السلام بمكارم الاخسلاق وإد جعرا كارم الآخلاق منها (واما بزعمك من الشيطان زغ)

(فاستد بالله) ولاتعلد والدغ الدخوس کله بتخوس الناس حسین مد باشدانه کلون عند الدغ ما زما کافیل بدید. الدغ الدی بدیغ السد بنان الراحیان الدغ الدید بنان السد بنان الدغ الدید بنان السد بنان الدغ الدید بنان المستر کشول آقی الدیان الدید بنان المستر المستر

أوأر بدبيزغ الشسيطان اعتراء الغضب كقول أبي بكر رضى المةعنده أن في ئىيطانايىترىنى(ائەسمىع) لزغه (عليم) بدفعه (آن الدين اتقوا اذا مسهم طالف من السيطان) طبف کی و بصری رعلی أىاتمنه مصدر من قولهم طباف به الخيبال يطيف طيفا وعن أفي عمر وهما واحدوهي الوسوسة وهذا تاكيد لماتفده من وجوب الاستعادة بانثة عندنزع الشبيطان وان عادةالمتقين ادا أصابهه أدنى نزغ من الشسيطان والمام بوسوسته (تذكروا) مأأمرانه به ونهى عنسه

(قاذاهم مبصر ون) فابصروا المداد ودفعوا وسسته وحقيقته أن يفرواسنالى التدفيزدادوا

بصمديرة منالله بالله

(واخوانهم) وأمااخوان الشياطين من شسياطين الانس فان النسياطين (يمدونهـم في الني) أي

یکونونماد الحدم فیسه ویعندونهم ویملونهسم

من الامساد مدنی (م لایقصرون)ملاعسکون بردام الشرعة درم وأ

ا عن اغوائهم حتى بيصروا العن اغوائهم حتى بيصروا المتعلب وسع وسكيف بالمنسي إرب قاز للاقتعاز جل ولما ينتخشان الشيطان ترع فاستعداقة أنه سعيع علي وترغ الشيطان عبارة عن وسادت وتضعى الفليد وقيل انتخ الاتوعاج والمتحدث بكرما بكرى عند العنب وأنف والاتوعاج بالمتحدث المتحدث المتحدث المتحدث المتحدث المتحدث المتحدث يشهم وقال الرحاء المتح أدن محكمت من والشيطان أدن وسوسة والمتح والماجيد المتحادث المتحدث عن الشيطان وسوسة أوضف (صاحد المتحدث المتح

وإفمسل واحتج الطاعنون فءصمة الانبياء بهذه الآبةكمة فقالوالوكان النسي معصومالم يكن للمسيطان عليه بيل حتى وزغ في قبله و بحتاج إلى الاستعاذة والجواب عنه من وجود الاول ان معنى الكلام ان-صل ف قلبك تزغ من الشيطان فاستعد بالله وانهاع صل ذلك له البنة فهو كقوله الدا أشرك وهو برئ من الشرك البتقوالوجه النابى على تقدير انه لوحصل وسوسة من الشيطان لكن الاعز وجل عصم نعيه صلى الله عليه وسارعن قبوطاو ثبوتها في قلبه (م)عن إبن مسعود قال فالرسول الله صلى الله عليه وسلم ماسكم من أحد ما الأوقد وكل به قر يندمن الجن وفر يت من الملائكة قالواوايك بارسول الله فال وابلى الأأن الله أعانى عليه فأسار فلايامرنى الاعتبرقال الشيخ يحيى الدين النووى ويروى واستربفت الميم وضعها فحن رفع قال معناه فاسلم أمادن شره وفنت ومن فيرة المعناء أن القرس أسلم ن الاسلام يعنى صارمة منالا إحمر في الآيخير فالباظطافي الصحبح الممتار الرفرو رجح الفاضى عياض الفتح قال النسيخ وهوالحت اراقوله فلايام في الإغيرة الاالقاضي عياض واعسر أن الامة مجمة على عصمة الني صلى المة عليه وسلم من الشبيطان في جسمه وكالمر ولسانه وفيعة العديث اشار الى التعذير من فتعة القرين ووسوسته واعوائه أعامثا انهمعنا لتعترز عنه بحسب الامكان والتدأيم الوجمالتاك يحفل أن يكون الخطاب للني صلى التعليه وسل والمرادبه غيره ومعناه وأما ينزعنك أبها الانسان من الشيطان نزغ فاستعذ بانقفهو كنقوله فاذاقر أت القرآن فاستعذباته ع قوله سيمانه وتعالى (ان الذين انقوا الخامسهم طائف) وقرئ طيف (من الشيطان) وهمالعتان ومعناه الشئ يإبالانسان وقبل ينهمافرق فالطائع مايطوف حول الانسان والطيف الوسوسة وقبل الطائف ماطاف موخ وسوسة الشيطان والطيف اللمع والمس وقال الازحرى العليف في كلام العرب الجنون وقيسل للغضب طيف لان العضبان يشبه الجنون وقيل سعى الجنون والعضب والوسوسة طيفا لانعلنهن الشيطان

نسب ماتا ظيال قد كل في الآبة الاولى العزة وحواشف سن الطيف المائد كورق هذه الآبة الان المائد سينان مع الانبيا وأصف سن حالي مع غيرهم (فذ كرنا) يدى عرفوا ما حول هم من وصوصة الشيطان وكيده قال معهدين جبيره والبرطان النفس الفندين في المهرسون مواقع الظيالات كر والتمكر وفاالسدى أنه أو الواليا وفاقا المقاتل وطوال بيان أنها المنافرة عن الشيطان تذكر وحرف انه معسية فالمعروض عن انتفاقات فتروا من (واخواتهم) يعنى واخوان الشيطان تذكر وحرف ان ومهم المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة والمنافرة والمنافرة المنافرة عن المنافرة المنافرة عن المنافرة المنافرة الانفران عن موالد المنافرة المنافرة المنافرة والمنافرة المنافرة المنافرة المنافرة والمنافرة الانفران عن موالد المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة والمنافرة المنافرة الم

المؤونين التقوين لان الؤمن أذا أصابطينه من النيعان تذكّو وعرف ذلك فترح عندونا بو استغفر والسكافر مستقرف الالتدائية لونائز عن ويرونا لباين مباس الانس لانفرون جم المعاورين السيات ولا الشياطين يشكون عنه فعمل هذا التولي عمل أوله لا غصروت في الالانس والنسياطين جمعا

ولا يرجعوا وباذان يراد بلاخوان التسياطين ويربع النسبر المتعلق به الى الجاهلين والاول اوبب لان الخوانهم ف مقايلة الذين انقوا

﴿ وَلِهِ عِزْوِجِلَ ﴿ وَإِذَا لِمَا تَهِمَا إِنَّهِ ﴾ يعينى واذا فم ثالث كلتُ بإليمتها "بهُ ومصيرة بلعرة ( والوا) يَعْرَيْ فالْ المشركون (لولااجتبيتها) يعنى افتعنها وأنشاتها من قبل ففسك واختيا ولا تقول العرس أيستيت السكادم اذا اختلفته وافتعلت وفالبالكاي كان أهل مكة يسألون النبي صلى أنشه ليهوسم الآبات تمتشأ فأذأ تأخرت اتهموه وقالوالولااجتديتها يعنى هلاأ مدانها وأنشأتها من عندك (فل) أي قل بالمجد لمؤلاء المشركة يُن القين سألوا الآيات (انماأتهم مايوسي الى من رنى) يُعسَى القرآن اُلذَى أَمْرُ لِمَالَى وَلِيْسَ لَى أَنْ أَخْرَبُ الآياتُ والمصرات (عدًا جسائرمن ربكم) يعنى عدًا القرآن يجهو برحان وأصل البصائر من الايصار وحوظهُورُ الشئ حسنى ييصره الانسان ولما تخلن القرآن سببالبصائر العقول في دلائل التوحيد والنبوة والمعادة أطلق عليه اسم اليصائرفهومن باب تسمية السبب إسم المسبب (وهدى) يعنى وهوهدى (ورحَة) بِمُنْيُ وُهُوَّ رحةمن الله (لقورية منون) وهنالطيفتوهي الفرق بين هذه المرات الثلاث وذلك أن الناس متفاوتونَّ ف درجات الدأوم فنهرمن الغ الغاية في عز التوحيد حتى صار كالمشادد وهد أصحاب عين اليقين ومنهم من كماخ درجة الاستدلال والنظر وهمأ صحابء لم اليقين ومنهم للسلم السنسار وحريامة المؤمنين وحسم أصحاب سق الميقين فالقرآن فيحق الاولين وهم السابقون بصائروفي حقّ القسم ألثاثي وهم المستدلون هسه ي وفَي سَوَّ القسم الثاث وهم عامة المؤمنين رجه و قوله تعالى (وا داقرى الفرآن فاستمعواله وأنصتوا) الماذكرات سحانه وتعالى عظمشأن القرآن بقوله هذا إصائرهن وبكروهدي ورحة لقوم يؤمنون أتبعه بما يجب من تعظم شأنه عندقرأاء تدفقال سبعداته وتعالى واذاقرئ عليكم أساللؤ منون القرآن فاستمع والديغني أصغوا البدياسا يحكنفهم وامعانب وتندير وامواء فاوأ فستوايعني عنب فراءته والانصبات السكوت للأستاع عَالَ نَمِتُ رَأَ نَمِتُ وا مُتَمِتَ عَمِنْ واحدُ واختلف العلمياء في الحال الذي أمر الله عز وجيل بالاستاع لقارعَ " القرآن والانصات لهاذا قرألان قوله فاسستمعوا له وأنصتوا أمر وظاهرالامر للوسيوب فقنشاء أن يكون الاستماع والسكوت واجدين وللعاماء في ذلك أقوال القول الاول وهوقول الحسن وأهسل النااهر أن تجرئ هدف الآيات على العسوم فني أى وقت وأى وضع قرى القرآن بجب على كل أحد والاستاع لوالكوت والقول الثاني انهانزلت في تحريج السكلام في العلاة وي عن أبي هر برة انهسه كانوا يشكلمون في العسلامة بحوائجهم فامروابالسكوت والاستاع لفراءة الفرآن وفال عبداللة كنايس بعضناعل بعض في العلامسلام على فلان وسلام على فلان قال جَيَاء الفرآن وا ذا قرى ً الفرآن فاستنعواً له وأ فستوا الغول الثالث الثم نزلت في ترك الجهر بالفراءة خلف الاسام ويء ويأتي هريوة قال نزلت هذه الآية في رفو الاصبات وهُمُ خلف وسول القصلي القعليه وسإوعن ابن مسعوداً نه سمع ناسايقر وُن مع الامام فلما انْصَرْف قال أما آنُ لسكمأن تفقيوا واذافرئ الغرآن فأستمعواله وأضتوا كالمركم القوقال السكلي كأنوار فعون أصواتهرني ين يسمعون ذكرا لجنة والنارالقول المرابع انها تزلت في السكوت عندا تخطيقه ومالجعة وهو قولُ مرويجا هدوهملاء فالبجاعد الإنصات للآمام يوم الجمة وفال عطاء وجب الصمت في انتشاق عندُ الرجاريقرأ الفرآن وعنبه الاماموه بخطب دهذا الفول قداختا ووصياءة وفسه وسدلان الآمة مكتة والخطبة إعارجيت للدينة وانفقواعلي أنه بجب الانصات حال الخطبة بدليل السسنة رهومار وي عن أبي هريرة أن رسول النفسل المقعله وسلفال اذاقلت اصاحدك أنصت والامار غطف ومالحمة فقد لغوت أخرجاه في المنحيصين واختلف العامناه في القراءة خلف الاعام فله عبداعة الى اعجابها مراه عبد الامام بالقراءةأ وأسر ردى ذلك عن عمر وعتان وعلى وإن مسعو دومعاذ دهو قول الاو ذاع والمه ذهب الشافع أ وذهب قوم الى أنه يقرأ فياأسرالامام فية القراء أولايقرأ فياجه والامام فيسه يروى ذلك عن ابن عمر وهوا قول عروة بن الزير والقاسم بن عمد ويه قال الزهرى ومالك وابن المبارك وأسمد واسعى وذهب قوم المانية

لايقرأ سواه أسرالا بام أوسهر بروى ذلك عن ببابر واليه ذهب أصحاب الرأى سخة من لايرى الفراءة حلب الامام ظاهر هدف والآية وسجد من قال يقرأ والسرية وون الجهرية قال ان الآبة تدل على الامس الاستاع لمكم ترجون)'طاهره لقراءة الفرآن ودلت السنة على وجوب الفراءة خلف الامام شعلسا مدلول الآية على صلافا عمارية وحلسا وسوب الاستاع والانصات مدلول المنتعل وسلاة السرية جعابان ولائل الكتاب والسية وتتبتين أوجب المراعة خلف الامام في وقت قراءة القرآن في صدادةالسر بة والمغهربة قالبالآبة واروة بي غيرالفاقعة لان ولاثل السنة فددلت على وجوب فراءة المعاقعة الملاة وغرها وقيل معناء غاف الامام واريفرق بين السرية والجهر بة فالواواذافرا العائدة خلعما الامام تقسع سكتاته ولاينازعمه في اذالاعليكم الرسول القرآن القراءة ولاعمر بالقراءة علقه ويدل عليه مار ويعن عبادة بن الصامت قال صلى رسول القصلي الله عليه عد بزرله فاستمعوا له وسد والسبع ونقلت عليه الفراءة فاساؤنسرف فالرأراكم نفرون وراءامامكم فالقلما وسواراتة أى وانته فاللا تقدلوا الابام القرآن فالعلامسلاه لمن إبقرأها أخوجه الترمذي طوله وأسرجاه في الصحيحين أفصر عنهم على أنه في أسستهام الؤنم وقيسل في استاع مندة القال رسول التُصلى التهعليه وسلولا صلاقان لم يقرأ بفاعثه الكتاب (م) عن أبي هر برة قال فالعرسول اللة صلى اللة عليه وسرا من صلى مسلاة لم يقر أفيها بفائحة المكتاب فهس خداً بريقو طَائلانا عبر تعام فقيل لاف الخطبة وقيسل فيهمادهو الاسع (واذكرربك هريرة المانك بن ورأه الامام قال اقر أمهاني نفسك و ذكر الحديث ﴿ وقوله سَمَا مُعَوِتُه الْعَالَمُ وَرَحُونَ ﴾ نفسك موعام ف الاذكار ومني لكي ير مهكم ربكها تباء كرماأ مركم دمن أوام ، ونواهيه في قوله عز وجل (واد كرر مك في نفسك) الخطاب النبي صلى الله عليه وأسار وبدخل فيه غسيره من أمته لأمه عام لساكر المسكلفين قال ابن عباس يسى من قراءة القرآن والدعاء بالذكر الفرآن في الصلاقير بداقر أسراني تفسك والعائدة فيه ان انتفاع الانسان الذكر اعما يكسل ادارقع الذكر مداءالصقةلان ذكراليفس أقرب الىالائلاص والبعدعن الرياء وقيل المراد بالذكر في البغس اتى متضرعاً وحائفا (ودون بستحضر في قلبه عطمة المذكور جل جلاله واذا كان الذكر باللسان عارياعن ذكر القلب كان عديم العائدة لان فالدة الذكر حضور الغلب واستشعاره عطمة المذكور عزوجل (نضرعا) يقال ضرع الرحل بصرع كلاما دون ألجهر لان ضراعةاذاختموذلواستكان لعره (وخيفةودون الجهرمن الفول) يعني وخوفا والمعني تصرع اليآ وخف عذابي وقال بجاهدوا بنهو يم أمرأن يذكروه ف الصدور بالتضرع والاستكانة دون وفع الصوت وأقرب الى حسسن فى الدعاء وههذا المليفة وهي ان قولة سبعدا به وتعالى واذكر و مك فى نفسك فيه اشعار مقرب العبد من الله عز وجل وهومقام الرحاء لان لعط الرب مشعر مائتر مية والرجة والفضل والاحسان فاذاتذكو العد العامالة عليه واحسانه اليه فعندذاك يقوى مقام الرساءتم اتبعه بقوله تضرعا وسيفة وعذا مقام الحوف فاذاحصل في فل العيد داعية الحوف والرباء قوى ايمانه والمستحب أن يكون الخوف اغلب على العبد ف مال محت وقوته فاذا فالرب الموت ودنا آخو أجله فيستحبأن بغلب رجاءه على خوفه عن أسس بن مالك أن الني صلى اللة عليه وسإدخل على شاب وهوفي الموث فقال كيف تجدك فالمأرج والتديار سول اللة والي أحاف ذنوهي فغال وسول أللة صلى اللة علية وسسر لايجتمعان في قلب عبد في منسل هذا الموطن الاأعطاء الله ما يرجومنه وَآمَنهُ شَايِحَافَ أَخْرِجِه الدِّمدَى ﴿ وَقُولِه سِبِحاله وتعالى (بالعدو ) جم عدوة (والأصال) جمراً صل وهي ما بن صلاة العصر الى الغرب والمعنى أذكر وبك البيكر والعشيات واعما حص هذين الوقت سالذكر لان الانسان يقوم بالغداقمن البوم القرى هوأخو الموت فاستحب لهأن يستفيل سالذالا مثباءمن النوم وهو وقت الحياذمن موت الموم بالدكرليكون أول أعساله ذكرالله عز وجدل وأما وقت الآصال وهوآم ألهار فان الانسان يريدان يستقبل الموم ااني هواخوا لوت فيستحساه أن يستقبله بالدكو لانها عالة تنسه الموت وبالهونعنه ولعادلا يقومهن تلك النومة فيبكون موته على ذكر اللقفز وجل دحوالمرادمن فوله سسيحانه وتعالى (ولا مُكن من العادلين ) يعني عما يقر بك الى الله عز وجل وقيل إن العمال العبد تصعد أول التهار وآخو وفي سعد

عمل الليل عند صلاة العجر ويصدمه عمل النهار بعد العصر الى المرب فاستحب الدكر ف هذين الوقتين

وجهورالمحابة رشيانة . والتسبيح والتهايل دغسير ذلك (تصرعا وخيفة) الجهرمن القول) ومُتكاما لاخفاء أدخل في الاخلاص التفحكر (بالغمدار والآسال)لفنسل هذين الوقتين وفيل المرادادامة الذكر باستقامة العكو ومعنى الفدو بإرقات الفدو وهى العدوات والآصال جع أصل والاصل جع أمسيل وهوالعشي (ولا تكن من الفافلين) من ادبن خفاون عن ذكرالة

ليكون انتداء علماناذكو واختنامه بالذكو وقيسل لما كاستالسلاة بعدصلاة العبعرو يعدمن لاقالعه يكون المناب بالمبدان يذكران في مذين الوفتين ليكون في جيم وفاته شدند بما يقر مه الميالة عَرْ وَجِلُ مِنْ صَلاتًا وَذَكَرَ ﴿ فَوَلَا عَرْ وَجِلُ (انْ الذِّينَ عَنْدُرِيكٌ) يَعْنَى اللَّاكَ النَّر يَقِ المَا أَمْرَ الْقَهُ عر وجار رسوله صلى انتحله وساء والمؤمنين بالدكوف المالتصرع وأنتوف أخبران الملائسكة الدين عسده مع علوم تبنهم وتسروم وعصمتهم (الايستكبرون ونعدادته )وطاعت التهم عبيده ماضعون لعظمته وكريائه عزوسل (وبسبعونه) بنى وينزهونه عن جيع النقائص ويقولون سبعان دينا (وله يسجدون) لالعبره فان قلت النّسيج والسعود واخلان في قولة تعمّ آلي لابستكبرون عن عبادته لانهما من حجاة العبّاوة وكري أوردهما بالدكو قلت أحير المقعن وجلعن حال الملائكة الهم حاضعون لعطمته لابستكبر ونءن عداده مأسرعن صفة عبادتهم انهم مسعوده والمسجدون ولما كأنث الاعمال تنفسم الى قسمين أعمال القساوب وأعميال الموارس وأعميال الغساوب هي تنزيه المقعن كل سوء وهو الاعتقاد القلي عسيرعنه يقوله ويستنونه وعبرعن أعمال الحواوح غوله وله يسحدون وهذه السجدةمن عزائم سجودالذرآن فيستعب القارئ والمستمرأن يسجد صدقوله وله يسحدون ليوافق الملائكة للقريين عباداتهم (ف)عن عبد انةن عران التي صلى المة عليه وسلم كان يقرأ القرآن فيقرأسو وقفها سسجدة فبسعيد ونسعبك معمشى ما بحد بعضنامو صعالكان جهته في غير وقت صلاة (م)عن أبي هر يرة قال قال رسول التصلي المة عليه وسُلم ادافرا ابن آدم السجدة فسجداء ترل الشيطان يكي بقول يأو بلتاأم إبن آنيم السجود فسبعد فأدالجأنة وأمرت السجود مايت على النار (م) عن نو بان مولى رسول التقصلي المقعلية وسلم قال سمعت وسول الت صلى الته عليه وساريقول عليك تكثرة السيحودلته فالكالا تسجد لته سجدة الارفعاك ألته بها درجة وحطعنك إساحطينة واللة أعلم عراده وأسراركمايه

الإنفسيرسورة الانفالك

مدنية كالمالاسع آيات مياتزات بلقوه كمن قولىسبيعائه وتعالىوا فيكل بك الدين كفروا الماستوريم آيات والاصبح إنها ولنسابلديث وان كاست الواقعة مكيفوهى خس وصب مون آية وألك وبنس وسبيعون كفوسعة آلاى وشائون موفا

وبسم التدارسن الرسيم كه

في فواسبحانه وتعالى (ستاويك عن الانفال) (ق) عن سعيدين جيرة الاسانداين عباس عن سورة الأصلة الن عباس عن سورة الأطلق الن تراب عباس عن سورة الأطلق الن تراب في دو المنتسب المنتسبة من المنتسبة والمنتسبة المنتسبة والمنتسبة والمنتسبة المنتسبة ا

(ان أثبر عند رك) مكانو وينزله لاتكاورمرلا مكانو وينزله لاتكاورمرلا ويمانو المنافوة المنافوة

بوسوود ادسان المدن وهی خس أوست أوسع وسیمون آیة کچ (بسم انتدار حن الرحیم)

(بسم القدار حن الرحيم) (يسم الولك عن الاخال

ولقدرقم أختلاف سالسلمين فأغنائم صروفي فسستها فسألوا رسول انته كيف غسم وان الحكم في قدمتها للمهاج ين امالانصارام للمحيعا فقيل لهقل طمهي لرسول الله وهو الحاكم فيهامان بحكم فيهاما يشاء ليس لاحدغده فيهاحكم ومعنى الجع بين ذكرانلة والرسول أنحكمها يحتس مالة ورسوله بامراللة بقسمتها على مأتقتضيه حكمته وبمثثل الرسول أمر اللة فيها وليس الامرف قسمتها مفوضا اليارأي أحد (فانقوا الله) في ء الاختىلاب والتخاصم وكونوا مثا خسين فياللة (وأصلحوا ذات بينكم) أحوال يبتكريعني ماييسك من الاحوال حني تكون أحوال ألفة وعبة وانفاق وقال الرحاج معتىذات ببسكم حقيقة وملكم والبين الوسلأى فانقوأ اللهوكم نوانجتمعين عسلي ماأمرانة ورسوله بهقال عبادة بن الصامت رضي الله عنمه تزلت فينا بامعشر أصحاب بدرحمين اختلفناه فيالنفسل وساءت فيسه أخسلاقنا فيزعبه النةمن أيدينا فجعله لرسول إلله صلىالةعليه وسلم فقسمه ون السلمين على السواء -(وأطبعوا الله ورسوله) فيها أمرح به فيالعنائم

صلى القدعليه وسسار مفل كل امرى مباأصاب وقال الذين كالوابقا تلون العد ولولا نعن ما صبتموه وقال الذين عربسون رسول المقصل المقاعليه وسالم للشكذا مقدرا نافقاتل العاد واسكنا خفناعلى رسول المقصلي الله عليه وسلغ وأالعد وفقمنا دونه فماأتنم ماحق منافع اتها مالاية وروى مكحول عرابي امامة الماهلي قال سألت عبادة بن الصامت عن الانقال فقال فينامعشر أصحاب بدر نرات حين اختلصافي الدقل وساءت ويسه المثلاف افترعه التمدو أيدينا وجعمله اليارسول القصلي القعليمه وسار فقسمه رسول التقصلي القعليه وسار منتنا عوربواء يقول على مواءركان فيه تقوى التة وطاعةر سول الته صلى الته عليه وسلووا صلاح ذات المبين وعن سيعدين أقي وقاص قال لما كان يوم مدرجت بسيف فقلت بارسول الله أن الله قدشي صدرى من المشركين أونتو هذاهب لى مداالسيف وغال هذا ليس لى ولالك ففلت عسى أن يعملي هذا من لا بيل الأتَّى بمؤاء في الرسول فقال الله سألتني وايس في والدف حسار في وهولك فتزلت بسستاو مكتمن الاهال الآية أستوجه أبوداودوالترساري وقال حديث حسور محيه وأخرجه مسارى حداة حديث طويل بتقدمن فعائل سعد ولعط مسسارفيه فالأصاب رسول المةصلى المتعليه وسلرعنية عطعة واداويها سيغف فاخذته فانيت بدرسول الاتسلى المتعليدوس إفقات نفلي هذا السيف فالمن فدعامت عاله فقال ردمين حيث أخدته فالطلقت به حتى أردت أن ألقيه في القرض لامتى نفسى فرجت الب فقلت أعطبيه فال فشدعلى صو تعرده من حيث وأستآته فانزل المقعزوجل يستلونك عن الالفال وقال إين عباس كانت المعانم لرسول المقصلي المقعليه وسل خاصة ليس لاحد فيهانين وماأصاب سرايا المسلمين من سبي أنوديه فن حدس منه ابرة أوسل كافهو عاول وأمأ التفسير فقوله سيعامه وتعالى يسير ثلونك عن الانفال استغتاء يعني يسأنك أصحابك وانحسف عن حكم الامعال وعلمها ذهوسؤال استفتاء لاسؤال طلب وفال الضعالة وعكرمة هوسؤال طلب وقواءين الإهاليأي من الانغال وعن عدني من وقيل عن صابة أي يست لونك الانغال والانفال هي العنام في قول ابن عباس وعكر مة ومجاهب وفتادة وأسلمال بادة سميت الغنائم أنفالا لانهاز بادتس الله عزوجل لمذءالامة على الحصوص وأ كنزالفسر بن على انها فرات في غنائم بدروقال عطاءهي ماشد عن المشركين الى المسامين معرفتال من عباد أوامي ة أومناع فهوالني صلى الله عليه وسلم بصنع فيعما يشاء (قل الانفال الله والرسول) أي قل لهم با يحد إن الانفال حكمهاقة ورسوله يقسمانها كيف شاء أواحداف العلماء في حكم هذه الآية فقال مجاهد وعكرمة والسدى هدمالآ يقمنسوخة فنسخها القسيعانه وتعانى بالحس فيقو له وأعلموا أن ماعستهمو شيء عان لله خسه وللرسول الآية وقيل كانت الغنام لرسول الله صلى الله عليسه وسل يقسمها كيف شاء ولن شاءم وسحها اللهاظس وقال لعظهم هذه الآية ناسخة من وجمعه سوخة من وجه وذلك ان المنائم كانت وإماعلي الام الذين من قبلساني شرافع أنبياتهم فاباحها الله لهذه الامة بهده الآية وجعلها باسخة لشرعهم فبلسائم يسخت بأتية الخسأ وفال عيدالرسن بنازيدانها يحكمة وهي احدى الروايات عن ابن عباس ومعه في الآية على هه ندا القول قل الانفال القوال سول إضعها حيث أمر والقوقد بين القمصار فهافي قوله واعلموا أن ماغتمت من شئ فان الله خسه والرسول الآية وصَّم من حديث إبن عمرة البعثنا رسول التصلي الله عليه وسن في سريةً فمقنا ابلافاصابكل واحدمنااتيء شربعيرا ونفله بعيرا اخرياه فالصحيعين فعلى هفاتكون الآية محكمة وللامام أن ينغل من شاءمن الجيش ماشاء قبل النخميس (دانقوا الله) بعي انقوا الله بطاعته وانقوا عنالفته والركواالمنازعة والخاصة في العنام (واصلحواذات ينكم) أي اصلحوا الحال في إينكم بترك المنازعة والخالفة وبتسليم أمر الفناتم الحاللة ووسواه (وأطيعوا الله ووسوله) فيايام المنكريه وينهيانكم عنه (ان كِيَتِم مؤْمتَينَ) يعنى أن كَنتم مسدقين بوعدُ الله ورعيده قوله سيماً نه وتعالى (أغداللهُ ومنون الدين ادادُ و الله وبالت قاومهم) لماأمم القيسمان وتعالى بطاعته وطاعتر سوله في الآنة المقدمة ثم قال بد ذلك ان كنتم . وغيرها (ان كشتم مؤمنين) كلملى الإيمان (أيما المؤمنون) إنميال كلملون الإيمان (النبن افاذكرانة وجلت قلوبهم) فزعت اذبكره

مؤمسين لان الإعان يستلم الطاعة بين ف هذه الآية صفات المؤمنين وأحواطم فقال سيحانه وتعالى اعا المؤمنون وله باناغ انفيد المصرواله في ليس الومنون الذين بخالعون الله ورسوله انتا للؤمنون السادة وكد واعماتهم الدين اداذ كرامة وجلت قلوجهاى خضعت وحافث ووقت قلوجهم وقيل اذاخر فواباعتما بقادكا خوفا مرعقابه وقال مل الحنائق الحوف على قسمين خوف عقاب وهو خوف الساة وخوف الممة والعلمة وهوخوب اللواص لاتهر يعلمون علمة القعز وجل فيخافونه أشد حوف وأماالعماة فيتحافون عقاده فالمؤمر إذاذ كراينة وجل فليعوخاق على قدوم تبته ى دكرامة فأن فلت أدمسيعانه وتعالى قال في هده الآية وجلت فلو جهرتعي حافت وقال في آية أخرى وتسلمان فلوجهم مذكرانة فسكيف الجعوبينهما قلة لامناهاة بين حاتين المنالشين لان الوسسل عوسوف العقاب والاطعشيان انتا يكون من للبراليقين وشرحر المدر مورالمرقة والموحيدوهذامشام الخوف والرجاء وقدجعاقي آبة واحدة وهي فوانسبحانه وتعالى تبشع مهماودالدن غشورو بهرتم نلان جاودهم وقاوسهماني ذكرامة والمعي تقشعر بساودهم مه حوب عناب الته ثم ناين جاودهم وفاوسم عند ذكرالة ورجاء ثوابه وهذا حاصل في قلب المؤمنين أله ثُم وَالْ تعالى (وادالميت عليهمآ ياته وادتهم إياما) يعي واذافر تث عليهم آيات العرآن وادتهم تعديث اله له أور عياس والمعي الهكل جاءهم شيمن عندالله آمنوا به ويزدادون بدالك إعدا وتصديقالان زادة ألاعان مر يادة التصديق ودلك على وجهين الوحه الاول وهو الذي عليه عامة "حل العلم على ماحكاه الواحدي ان كلَّ مركات الدلائل عنسده أكثروا فوى كان إيمامه أزيدلان عند حصول كثرة الدلائل وقوتها يزول الشك ويقوى اليقين فتسكون معرفته إلة أقوى فيزدادا عاله الوجه الثاني هواسم يصدقون بكل مايتلي عليهز من عدانة ولما كات التكاليف متوالية في زمن رسول المة صلى القعلية وسر فكاما تجدد تبكلف مدوراته ويزدادون بذلك الافرار تصديقاوا بماءاوس المعاوم ان من صدق اسامالى شيئين كان أكرعي يصدقه فيقنى واحد فنوله تعالى واذا تابيت عليهم آيانه زادتهم إشافا معناه انهم كاما سمعوا آية بمُدفيعة إثوإ افرارجديد وتصديق جديد كان ذلك زيادة في إيمانهم واختلف الناس في ان الايمان هار يقيل الرباذة والمقص أملاهالدين قالوا ان الاهمان عبارة عن التصديق القلم قالوا لا يقبل الربادة لاجاء أهل الفة على أن الاعان حوالتمدين والاعتقاد بالفلب وذلك لايقبسل الزبادة ومن قال ان الاعان عبارة عن عجو عمراً أمو رالانةوه التصديق القلب والاقرار بالسان والعسل بالجوارس والاركان فقداستدل عاردات مهدوالآيةمن وجهان أحسدهمان توله زادتوسرايها باصريح فيأن الإيمان يقبسل الزيادة ولوكان عبارة عن النصيديق القلب فقط لماقيل الريادة وإذا فيسل الريادة وقد قيل النتص الوجيه الثاني المدّ كري هنه الآبةأ وصادامتعه دةمن أحوال المؤمنين تم فال سيحامه وتعالى بعد ذلك أولنك هيرالم منون عَمَّا وذاك والعلى أن تلك الاوصاف داحات مسمى الاعمان وردى عن أى هريرة قال قال رسول التقصل المة عليب وسلم الايميان بضع وسبعون شعبةأ علاها شهادةأ ولاأله الااللة وأدماها أماطة الاذي عن الطريق والحيامشعبة من الابسان أخرجاه في الصحيدين ففي هذا الحديث دلبل على أن الاعبان فيه أعذ وأدنى والأ كان كذبك كان قابلالله بادة والمقص قال عمير م حبيب وكان له صحبة أن الإجمان في يادة وتقصاما فيسرة لهفاز يادته قالماذاذ كرنالت وجدناه فالمثاز يادته وإذاسهو اوغفلما فذلك تفصاله وكبتب عمرين غيثد العريزال عدى من عسدى ان الزعان فرائش وشراها وشرائع وسعوداو سننا في أستكما إفتالًا استكمل الإعمان ومن ايستكما بالميستكمل الاعمان ﴿ وقوله سمحانه وتعمال (وعلى رجم ينوكاول) مصاديتوضون جيدع أمورهم اليدولايرجون غيردولا يخافون سوا واعدا أن للومن اذاكان والفابوعدالله وعيده كانمن المتوكلين عليه لاعلى غيره وهى درجة عالية ومرتبة شريقة لان الاسآن

استعطاماله ربهبامن جسلاه وعزه وسلطانه (وادا تلت عليم آياته) الداد وابهايفياد طلقاً بنا لان تشاهر الادله أقوى للدلول عليه وأتمت للدلول الميانيلك للدلول الميانيلك ليفترون الميانيلك يقوضون أمورهم المعبر وجها لا يقضون ولا يرجون الخالية

(الذين يفيدون السلاة وعدار فساهم ينفقون ) جعرين أعسال الفلوسين الوسل والاخلاص والتوكل ويورا عسال الحوارح من الصلاة اعاماسقا أرهوممدرمؤك الجملة النيحي وللكحم الؤسون كذواك هوعبد الله مقاأي حق ذلك حقا وعن الحسن رحمانة أن رحلا سأله أمؤمن أتتقال انكث سألىعسن الاعانبالة وسلانكنه وكتبه ورسله واليوم الآخر والجمنة والسأر والبعث والحساب قاثأ مؤمسن وان كنت تسألي عبرقوله انمالؤمنسون الآية ولاأدرى أمامنهمأم لاوعن النورى من زعمم الهمؤمسين بالله حقائم يشهدا ممن أهل الجنة وغداآمن معضالآيةأى كالايقطع بأندمهن أهدل نواس المؤمنسين حقاف الا يقطعرنانه مؤمسن حقيا و سداينشت س بقدول أنامة من انشاء الله وكان أبوحبيفة الإيقول ذلك وقال لفتادة لم تستشى في اعبامك فالماتباعالابراعيم في قدله والدي أطمع أن يففرني خطيشي بوم الدين وقال اوهد لااقتديت وفي قوله أرام تؤسسن قال بلي وعن إيراهيم الشيمي قل أنامؤمن حقاهان صدقت أثنت عليمه وانكذبت وكمرك أشدمن كذبك

الما والدوة (أولك هم المؤمنول حقا) هومعة لمدر يحدوف أى أوللك هم الله موال وميوعيت لاميق أداعباد في نوع من أموره الاعلى الله عزوج ل واعار أل هذ عالمر أنب الثلاث أعبى الوحل عند و كرانة وزيادة الإعلى عند الاوة القرآن والتوكل على القدن أعد القداوب والماد كرانة سيحامه ونعالى هذه المعات الشلاث أتبعها بمعتبى من أعمال الحوارح فقال سيحانه وتعالى (الذبن يقيمون الصلاة وعاررهاهم معقون) مني شيمون السلاة المفروصة بمدودها وأركاساق أوقاتها ويعقون أموالم وما أمرحهانة ينمن الامفأق فيعويد خل فيده الفقتى الركاة والحسوا لجهاد وعيردلك من الامعاق ف أتواع البروالقرمات في تم قال تعالى (أولئك) بعني من هـ قدمصة بهر هم المؤمسون حقا) يعي بقيما لاشسك في اعام والارتعاس والمراكم والكفر وقال قتاده استحقوا ألاعان وأحقه القاطم وويسه دليل على اله التجوزان بصف أحدد عدمه بكونهمؤ مناحقالان القديب الدوتعالى اعا وصعبداك أقواما عصوصين على أوصاف عصوصة وكل أحسد لايتحقق وجود تلك الاوصاف ويدوهد ابتعلق عسالة أصولية وهم أث العاماء العقواعلي الابتورز للرجسل أس يقول أنامؤهن واختلعواف أله يجورله أن يقول أمامؤ من حقسائم لا فضال أصحاب الامام أي حنيصة الاولى أن يقول أما مؤمن حق ولايجور أن يقول أمامؤس ان شاءالة واستدلواعلى محتعبُذا النول بوجهين ﴿ الاوليان المتحرك لايجوران بقول أما متحرك الشاهانة وكذا القول في الغام والقاعد ف كذبك عد والمستلة بجب فيها أن يكون المؤمن مؤسا حقار الإيحور أن يقول ألموهن ان العالمة ، الوجه الثاني المسمحالة وتعالى قال أولنك هم المؤمنون حقاد فللسحم لحم مكوسهم مؤمنسين حقا وى قوله أمار فين ال شاءالة السكيك وماقطع القطم وذاك لا يجور وقال أصحاب الامام الشافعي رضى لنة تعالى عنه الأولى أن يقول الرحل أنامؤ من ان شاءاته واحتجو الصحة هذا الفول بوحوء « الاول أن الإيمان عند هم عدارة عن الاعتقاد والاقرار والعدل وكون الانسان آنيا الاعمال الصالحة المضولة مرمشكوك ويدوالنك فالمداج إدالاهية بوحمالنك فالماهية فيجب أن قول أمارؤمن ان شاء الله وان كان اعتفاده وافراره محيما وعسد أمحاب أى حنيف أن الاعان عمارة عن الاعتفاد فيخرج العمل من مسمى الإيمان طيارم حصول الشك 😹 الوبعد والثاني أن قولما أمامؤ من أن شاءالله ليس هوعلى سبيل الشك ولكن ادافال الرجل المؤمن فقدمدح عسه ماعطم المدامح فريما حصل له بقال عجب فاذاقال انشاء اعترال عدداك العجب وحسل الاسكسارروى ان أباحديد تقال اغتادة لم استشيت فى أعامك وقال فتأد ةاتباعالا براهيم عليسة السلام في قوله والدى أطمع أن يعمر لى حطيتني بوم الدين وقال ابوحسيمة هلااقتديت بهفى قوله أوأم نؤمن قال بلى فانقطم فتادة قال بصيم كال لفتادة أن يقول أن الراهيم قال بصدة وله ليعامش قلبي فطلب مربدالطمأ بنة 🛪 الوجه الشالث الناته سبحاله وتعالى ذكر فأولىالآبةأغاااؤمنون ولعطةانماتفي الحصريعي اعاالمؤمنون الدين هسكدا وكذاود كر بعسه ذلك أوصافا خسة وهي الخوف مس اللة والاخسلاص للة والتوكل على اللة والاتيسان الصلاة كجاأص المقسبحانه وأعالى وإيتاء الركاة كذلك تم مدذلك فالأوائك هم المؤمذون حة إحسى أن من أتى بحميهم هداد الارصاف كان مؤمنا حفاولا يكن لاحد أن بقطع عصول هدا السفائلة فسكان الاولى له أن غول فلمؤمن ان شاه الله وظال إن أبي عربح سأل رجل الحس فقال أمؤه والمستقال الحسن ان كست التي عن الابان ما يتمويلا لكنه وكتب ورسله والوج الآس والحنة والسار واليعت والحساب فالمهما ويؤمن وانكست سألتى هن قوله اعدالمؤمنون الدي الداذ كرالته وجلت فلوبهم الآية فسلا أدرى أمامنهم أمرلا وقال علفسة كناف سفرولقينا فوم فقلما مرالقوم فقالوا عن المؤمنون حقافل درما يجيدهم حتى وعسن أبن عياس دمني

٢٣ - (خازن) - نان ) المةسهمان لم يكرو منافقاه بومؤمن حقاوة واحتج عبدالله على أحد وقال ايش اسمك فقال أحدا فتال مقول أفلأحد مقا أوأما حبان شاءامة وتدل ماأحد سقا وتال مت مياك والداك لانسنني وقدمهاك القف الفرآن مؤمنا نستني

14 25 33 4 1 29

( لم وَرَبَّتَ) مِرَابِ بِعَدَ أَدُونَ مِعْنَ كَلَ وَمَدَالِ يَجَدُلُ الْمِشْلِينِ وَمَعْمَ وَكُوبَا بِيَّ مَه وَوَوْمَا الْمَنْعِلِينَ الْمُؤْوِنِينَ فِي كَالْمُوبِينِ \* ( ١٧٨ ) \* وَمَلْ ) فَعَلَ الْمِسِينَ الْمَعْمِونَ النَّبِيلِ اللهِ وَالتَّعْمِونَ الْمِبْلِيلِ

لفيناعيد اللةن مسعود فأخبرن وينافا وافال فسادده تمتلهم فلناغ تردعلهم شبأ فالمعلافلتم لممأمن أهأل الجنة أتم ان الوسين هم أهل الجنوة السفيان التورى من زعم أنه مؤمن حقاعتد القائم لمريث بالدني الجية فقيد آمن بنصف الأية دون السف الآخو يه الرجب الرام ان قول اأناسؤمن ان شاء الله الشيرك لاللثك فهوكتوله ملى استطيعوم وادان شاءاللة كم لاحقون مع المدا القطبي أمه لاحق اهدل القبور والوبيه الخامس ان المؤمن لايكون مؤمد احقا الااذاخم له بالإيان ومات عليه وهذا الإعصل الاعتدالوت فايذا السب حسن أن بقول أناموس أنشاءانه والمراد صرف الاستثناء الى الخاتة وأجاب أمحاب مدا التول وهمأ محاب الامام الشافى وضى اللة تعالى عنهم عن استدلال محاب أبي سنيفة وضى الله تعالي عينه يقوطه إن المتحرك لايحوزان بقول المتحرك ان شياءاته بإن العرق بين وصف الانسان بكونه مؤمثاً وبين وصعه بكونه متحركاان الإعبان بتوقب حاله على الخانمة والحركة نعل يقينى خصسل الغرق يَّنْهَلُما آ والجواب عن الوحه الناني وهو قوطهم انه سبحانه وتعالى قال أولئك هم المؤمنون حقافقه حكم للم تكونهم مؤمسين حقاآله تصالى حكم للموصوفين بتلك الصعات المذكورة فى الآية بكونهم مؤمنين حقااذا أتوابتك أ الاوصاف الخسسة ولا غد واحدان إلى مثلث الاوصاف على الحقيف ونعن نقول أيضاان من أق بنك الارصاف على الحقيقة كان مؤمنا حفاول كن لايقدر على ذلك أحدوانة أعرَّ عراد وأسر اركتابه في وقوله آمالى (المهدر بات عندر بهم) يمنى لهم مراتب بعنها أعلى من معض لان المؤمنين تنفاوت أحوا لمُستُمُّ فيّ الاسننبنك الاوساف المذكورة فايذا تتفأوت مرانبهم في البنسة لان درجات الجنسة على قدرالاع بالمأهم ل عطاء درجات الجسة يرتقون فيهاباع المهوة ال الرييع بن أس درجات الجندة سبعون دوجت مائين الدرجنين مصرالمرس المنسر سبعين سنة وعن أبي هريرة قال قالدرسول المة صلى المتعليه وسلمان في إلينة ما ة درستساس كل درستين ما ته عام أخوس النرمذي وأه عن أى معيدان السي سدلي المه عليه ومسلم قَالْ ا ان في الجنسانة درجة لوان العالمين اجتمعوا في احداهن لوسعتهم (ومفقرة) يعني ولهم مففرة للمنوجم (ورزق كرم)يني ماأعد لم في الجنة وصف بكونة كريمالان منافع حاصة المهدائة عليم مفروة مَالا كرام والتعليم قوله سبحانه وتُعلل (كاأخرجك ربك من سِتك بأخني) اختلفوا في الجالبُ طل السكاف مأهو فقال المبرد تقديره قل الامغال ننة والرسول وان كرهوا كاأخو حلك ربك من أيتك بألني وان كرهوا وقي لمعناه امض لاص ربك فى الاخال وان كرهوا كامفيت لامى ربك فى الخروح من البيت لطلب العروهم كارهون وقبل معناه فاتقوا القر أصلحواذات يينكم فان ذلك خيرلكم كاان آخ اج عك سلى الله عليه وسلمس بينه بالحق هوخيرل كروان كرحه قرين منكر وثيل هوراجع الى قوله سعائه وثعالى كم درجات عندر جم تفديره وعدامة المؤمنين الدرجات حق حتى ينجزه اللة تعالىكا أخرجك ربك من ببتك مالحق وأعجز الوعد بالمصر والطغر وقبل هي متعلقة بما بعدها تنديره كاأخرجاك ربك من يبتك بالحيف على كرمفريق منهم كعلث بكرهون الفنال ويجادلونك فيهوقيل الكاف بمنى على أي أمض على الذي أبخرجك ر بك من يبتك بالحق فأنه حق وقيل الكاف بعنى القسم منديره والذي أخر جك ر بك من يبتك رجوابه يجادلونك فالمخق وقيل الكاف عمى اد تفديره واذكر باعدادا وسك ربك من يبتك بالق فيل المراد بهذا الاسواج أمتو أجسه من مكالى المدينة للهجرة وقال جهووا لعسر ين المرادمة أالاسواج هومنووجة من للدينة ألى بدرومعه كالمراك و بك بالحروج من يبتسك بالدينة بالحق بدى بالوحى لطآب المسركين (دان فريقامن للؤمنسين لكارهون) يعنى القتال واغاكرهو الفاة عددهم وفانسلامهم وكترة عنوهم

استقرت متوالرسؤل وثبثت مع كراحتهم ثباتا مشل ثبات اخ اجر مك الاصن يتسك وهم كارهون(مـن يبتـك) يربد يبتدباند يدة أوالمديثة تسهالاتها مهايره ومستڪنه فهي في اختمامها كاحتماص اليت لما كم (الحق) اخ اجاملتك بالحكك والسوال (وان فريقا من المؤمنين أكارحون) فىموضم الحالىأي أخرجك فى عال كراحتهم ودلك ان عسيرقر يش أفبات من الثام فيهانجارة عناينة وسميهاأر نعون واكباشه أبوسفيان فاخبرجد بلالسي عليمه ألسلام فاحبرأ محابه فاعجبهم تلق العيرل كثرة الخير وقاة القوم فلماخرجواعلمت فريش شكك فحريباك جهل بجميع أهل مكة رهو العفيرق المتل السائر لانى المير ولاق القرفقس إله ان المعراحية ما من السائعل ونجت فانى وسار عن مصدالي بدر وهوماء كات العرب نجتمع ويسه لسوقهم بومانى آلسنة ونزل جبر مل عليه الدلام ففالها محسدان القوعدكم

احدى الفائدين اما البرداماقر بشافاستشاؤالبي صلى المة عليه وسرا اعتابه وقال العيراسب السيخ أم النهر قاوا بل العيراسب المنادن لقاء العدوقة بروي وسهاسة سلى الله عليه صلام برود عليهم فغال ان العير تسعف تبعل ساجل البخور وهذا أيربه وأند أفيسل فغالوا عليسك المدرود عالف وفقام عندغضب الني صلى الشعليه وسارأ بو بكر وعروض الشعنهما فاحسسنام فامساد وابن عبادة فقال اخترام لافامض فوالتلوسرت الى عدن أعين ما تخلف عنك وجل من الأنسار م قال المقيد أدبن عمر وامض لما أمرك للة فالمعك حيث احمق لا تقول ال كاقال بنواسرائيل لموسى اذهب أنت وربك وفاتلاا ماههنا فاعدون والكن (۱۷۹)

اذهب أنت وريك ففاتلا وسلاحهم (يجادلونك في الحق) وذلك أن المؤمنسين لمنا يقنو ابالقتال كرهوا ذلك وقالوالم تعلمنا أمالمني انامعنكامقاتلون ماداست عسان مناتطرف فضحك رسول الله صلى الله عليه وسمروقال مدين مماذ مض إرسول المتشاأردت فواتدى بعثمك بالخق لو استعرصت بناهد االمتعر خفنته غضناه معسك ما تخلف منارجل واحدفسر بناعيلي وكة القففرح رسولالله صدبى اللهعليه وسسلم وبشطه قول سعدتم فالسرواعلى وكذابته أشه وافان التهوعسدني أحدى الطالفت في والله لكأ الآن أنطرال مصارع الة وم وكانت الكراهة من بعضهم لفوله وان فريقا من المؤمنسين لكارهون فالبالشيخ أبو منصور رحده الله يحتمل أنهممنافقون كرهواذلك اعتقادا ويحتسماأن يكونوا مخلسين وأن بكون ذلك كواهة طبع لاتهم غير متأه بن له (مجادلونك في لحق) الحق الدى جادلوا فيه

وسوانة صلى التعمليه وسل

تلق النفر لايثارهم عليه

العدوفنستعدلفنا لهراعا توجنا اطاب العيرفذلك جدالهم (بعدسانبين) يعنى تبين لهما فأل لاتصنع شيأ الاباص ر لك وتبين لهم صدقك في الوعد ﴿ كَانْمَ السِاقُونَ الْيَالُمُوتَ } يعني لشَّعة كراهنهم الفتال ﴿ وهم يتطرون) يمىالىالموششب سالم ف فرط فزعهم عالىمن يجرأنى القتل ويساق الحالموت وحو يُنطرُ اليه، ويعر أما ته ﴿ قوله عزوجل (واذيعه كمانة احدى الطائفتين) بعني الفرقنين فرقة أني سفيان مع العيروورفة أبي جهل مع المنفر (أنهالكم) بعني احدى العرفتين لكم فالدابن عباس وعروة بن الربير ويحد بن اسحق والسدى أفبل أبوسفيان بن سوب من الشام ف عيرقر بش ف أربعين را كها من كفار غر بش منهم تلرو بن العاص وغرمة بن نوفل الزهرى ومعهم تجارة كبيرة وهي الاطيمة بريد بالاطيمة الجال التي تعمل المعلم والبزغير الميزة سنى اذا كانواقر يباءن بدر بأخ النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم فندب أصحابه الهروأخسرهم استكثرة المال وقاة العدووقال هفه عيرقر يش فيهاأه والمرفاخ وجوا البهالصل التقأن ينقل كموها فانتدب الباس فعد بعضهم وثقل معنهم وذلك أتهم لم يطنوا أن رسول اللة صل الله عليه وسير ياقى وبافلها سمع أبوسفيان بمسير دمول انة صلى المتعليه وسلم اليه استأبير صعضع من عمر والعفارى فبعث اليمكة وأمره أن باني قريشاب تنفرهم ويخرهم أن محسد أفي اصحادة وعرض أعبرهم خرج ضعضم سَرُ يعاالى مَكَانُوكاتَ عانَكَة بِنتَ عبد الطلبُ قدراتُ روافيل قدوم ضعضم مَكة يثلاثة أيام أفزعتها فبعثتُ الى أخبها العباس بن عبد والعلاب فقالت بأخى والته القدر أيث الليساة رؤ بالفرعتني وخشيث أن يدخل على قومك منهاشر ومصيبة قال هاومارأيت فالترأيت راكباأ فبل على سيراه حتى وقع بالابطاح مصر خبأعلى صونه الافارغروايا آلغدرالى مصارعكن لانفارى الناس فداجتمعوا الب تمدخل السجد والماس يقيعونه فبيهاهم حوامثل به بعيره على طهر الكعبة فصرخ مثلها بأعلى صوته الافانقر واياك غدر الى مصارعكم فى الائتم مثل به بعده على رأس أى قبيس فصر خسلها أخذ صعرة فارسلها فاقبلت تهوى سن أذا كانت باسفل الجبل ارفشت فابني يعتمن بيوت مكة ولأدار من دور هاالاود خلهامها فاقة فذال العباس واللة ان هـ فدالوز بافطيعة فاكفها ولانذكر بهالاحدثم خوج العباس فلق الوليدين عنب ة وكان مــ ديقا للعباس فدكور وبإعانيكة لهواستنكته فابإها فذكوها الولية لاتيه عتبة فقشاآ لحديث حتى تحددت بدفريش بمكة قال العباس فعمدت أطوف بالبيت وأبوجهال بن هشام فى نفر من قريش يتحدثون برؤيا عامكة فعدوت أطوف فلمارآني أبوج بلقال بأماالعضل اذافرغت من طوافك فأقبل اليناقال العباس فلمافرغت من طواف أفبات البهرحتي جلست معهم فقال ليأبوج وإرباني عبد المطلب متي حدثت هذه النبية فيكم قلت ومآذاله فالمالرؤيا أتى دأت عانسكة قلت ومادأت فالبابني عبد الطلب أماد ضيتم أن تنشبأ وجالسكم حتى تنشبأ فساؤكم لقد وعمت عانكة في رؤيله المعال انفرواف الآث فسسفتر بص بتكره فدوالثلاث فان بك ماقالت سيكون وال عمض الثلاث ولم يكن من ذلك شئ اكتب عليكم كتابابانكما كذب أهل يت ف العرب فالمالعباس فواتقما كان منى اليمس كييرش الأفى بعدت ذاك وأشكر شأن سكون عاتسكة رأت شديأتم تغر فساولهاأمسبت لمثيق آمرأة من بى عبد للعالب الاأتنى فقان أفروتم لهذا العاسق اظبيت أنّ

أتلق ألبر (بعده ماتبين) بعداعلام رسواللة صلى اللة عليه وسلمانهم ينصرون وجدالهم قوطهم ماكان شروجناالالله يروهلاقلت - اسانسته وذلك ليكراهم القتال ( كاعا يساقون إلى الموت وهم يتغارون ) شبه سالهم في طرفز عهم وهم مسارمهم الى الطفر والغنيسة بحال أمن إو أل الفائل ويساق على المقاول الموت وهومشاهد لاسبابه اطراليه الايشك فيها وقيل كان خوفهم افاة العددوانهم كانوار جافادها كأنَّ فيم الافارسان (واذيعد كمانة احدِي الطائعة يَن ) ادْمانسوسياذ كرواحدى مفعول ان (أنهالكم) بدل من احدى الطائفة بن وهما العير

إيقع ى وبالكركة يتاول الساء وأت تسم وايكن عندك عدة لشئ عاسمت قال قلت قدوالله فعلت ماتكان مني اليدمن شيغ وأجرامة لانعرض لدهان عادلا كعبكنه فال فغدوت في الدوم الثالث من ووياعاته كمة وأماحديد مغشدأرى أنى فدعاتي شج أحب أن أدركه شده قال فدحلت المسجد عرأ يتسه قوايلة اتى لأمرأ نحوه أتعرضه ليعود لبعض مافال هافع مهوكان أبوجه لرجلا خفيفا حديد الوجه عديث اللسان حديد العلراذخو متحو ماب المسجد يشتدفال العياس وغلت في على مائه لعنسه الله أسكل حدّا ورفاسي أن أشاءً، فال فاذا هوقدسمع مالمأسمع سعم صوت ضمصم بن عمر ووهو يصرخ ببطن الوادي واقفاعلى بعيرة وأثله حدع بعيره وحول وحله وشق قيصه وهو يقول بإمصر قريش اللطاعة اللطعة هذه أه والكم مع أني سقيان وقسدعرص لهامجدى أصحبابه ولاأرى أن تدركوها العوث العوث قال فسغلى عسب وشغارعي ماساء كمرط الامر قال وتبجيز الماس سراعا ولم يتحلب من أشراب قريش أحسد الاأن أبالمب قد يخلف وبعث مكانه العاص بن هشام من المعيرة فلما اجتمعت قريش السعرة كرت الذي ينها وبين في مصكر من عبيه مناقع أ كسابة من الحرب فغالوا يخشى أن يأنو مامن خلعنا فكاد ذالك أن يشتيهم وتبدى المرامليس في صورة مراقة ابنماك بن جعشم وكان من أشراف بني مكر فقال أ اجار لكمن أن أنيكم كمنا بة من خلعكم نشئ كمرهوز . شرجت فريش سراعاو خرج رسول القصلى القعليه وساع فأصحاه البال مضت من شهر ومقان سني الز وادبايقاللهذا قردة تاءا لخيرعن مسير فريش ليمه ولعن عيرهم فساررسول الله صلى المقتلمه وراحني إدا كأن مالوحاءاً خدف عينالقوم فاخيره بخيرهم وبعث رسول القصلي اللهُ عيله وساعيناله من بدهينةُ سليفناً للانساريدى أويفط فالم بحوالقوم وسبقت العيروسول المةصلى المتحليه وسلم فنزل جبويل عليعالسلام وقال ان انة وعدكم احدى الطائعتين أحالسكم اما العيروا ما قريش وكانت البيراً حب البهم فاستشار وسولً المةصلى انته عليه وسلما اسحابه ف طلب العيروسوب الدغيروهام أبو بكر فقال وأحسن وقام بخرفف أل وأحسرتم ممقام المقدادين عمر وفغال بارسول انقامض المرادالة فنعن معك والمقمانقول كاقال بنواسرائيس لموسى اذهب أنترود يك ففاتلاا ماه بنافاعه ون ولكن نقول اذهب أت وربك فقاتلاا مامع كمامة أتلور فوالذي بعنك بالخن لوسرت بناالي وكالغماد يعني مدينة الحدشة لحاد ليلمعسك من دوندحتي تبالحبُ فُتالَ وسول التقصلى المةعليه وسسابة خبرأودعاله بخبرتمة ليوسول انتصلى التقتيليه وسسام أشبرواع لي أجهااليلق والمابريد الانصاروذلك لانهم عددالياس وامهم حين بإيعوه بالعقبة فالوليار سول التة إنابرا عمس ذمامك متأتج تصل الى دار فاقاذا وصلت الينافات ي دمامنا فنمنعك عنا تنعمف أبناه فاونساه نافكان رسول المقصل الله عليموسلم يشخوف أن لانحكون الانصار ترى عليها نصرته الاعن دهمه بالمديمة من عدو أوان ليس علهمأن يسير وامعه الىعدوس بلادهم فلهاة الذلك رسول المقصلي المقعليه وساقة لالسعدين معاذ والتأ ل كالمك ويدنا إرسول الله قال أجل قال قد آمنا بك وسد قباك وشهد ناأن ماجت به هو الحق وأعطيت اله على ذلك عهود اوه واليقناعلى السمع والطاعة امس يارسول التعلاأردت فواتسى بشبك باغنى لو استعرست بناهدا الصرخنته عمنناه مك مايتخلف سناأحدوما مكروأن تلق بناعد وباوعدوك الماليز عند الحرب صدق عند اللقاء ولعل الةعزوجل أن بريك مناما تغربه عينك فسرمناعلي وكالدنه تعالى فسرأ وسولها القصلي القعليه وسل مقول سعدونشطه ذلك فقال سيرواعلى كالماقد وأيشر وافان استعز ويعل فا وعدتى احدى الطائفتين والله ليكأن أنظر الى مصارع القوم (م) عن أنس إن مالك أن عمر بن الخطاب حدثه عن أهل بدرة لمان رسول الله صلى المقعليه وسلم كان ير يتامع ارع أهدل بدر يالامس بقول هدد مصرع فلان غدا ان شاءالله تعالى وهذامصرع فلان عداال شاءالله تعالَى وهنامصرع فلان غدا المنشأة ابتة تعالى قال عمر فوالذى بعثه إخق ماأ خطؤا آ لحدود التى حدهار سول التم صلى التم عليه وسلم قال فجفوا لأ

والىغېروالتقديرواذيعدكم انتأن اسدى الطائعتين • لكم ﴿ وَنَوْزُونَ أَن فِيهُ وَاللّهُ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ اللّهِ وَاللّهِ وَا تشكون لِلكَم اللهِ الله عَالَى العلرُ عِلْولارِ بدون الله المَة لاخرى (ويربد المَّقَان عِن اللّهِ عَلَى اللّه المِنْ في عَلَى الدَّوْنَ اللّهِ وَعَلَى اللّهُ وَمِنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الل

(۱۸۱) (ويقطع داوال كافرين) بتر بعنسهم على ومض فالطلق وسول المة مسلى المتعليب وسيم حتى اتهى البهس وعال ياولان بن ولان وأثدار الآخ فاعسل وافلان من ولان هدل وجدد تم الوعدد كم الله ورسول حقاطاتي قد وجد المتساوعد في الله حقافقال عمر من در اذا أدبروقط.ع مأرسول اللة كيف نسكام إجساد الاأرواح فيبافقال ماأنتم باسمع لماأقول منهسم غسرانهم لايستطيعون ان الدارعيارة عوزالاستثمال بردوآ على شياونك قوله سيعانه وتعالى وآذيم الكهانية اسلاي الطائعتين أسالكم عنى طائعة أى سفيان مع يعسى اسكم تريدون الهير وطائمة أبي بهدل مع المغير (وتودون) اى وتريدون وتفنو ن (ان غيرذات الشوكة ت و ن اسكم) الفائدة العاحثاة وسفاف والمدنى وتنفو وأن المسرالن ليس فيهاقنال ولاشوكة كون لكم والشوكة السدة والقوة ويقال الامسور وانتمتمالى يرمد السلاح (ويربدانة أن يحق الحسق) أى بطهرا لحسق يعلمه (بكاماته) يعيمام مايا كم بالفتال معالى الاموروبصرة الحق وقيسل مدانه التي سبقت لسكمن اطهار الدين واعزازه (و بقطع دا رالكافرين) أى و يستاسلهم وعباوالكامة وشبتان حنى لاينة منهماً حدد (ليحق ألحق) بعني ليثبت الاسلام (وببطل ألباطل) بعي وينني الكفر (ولوكره بالمن المرادين وأقدلك اختار الجرمون يعني المشركون وف الآبة سؤالان ، الاول ان قواه يريد الله أن عق المق م قال الداليان لكر الماتقة ذات الشركة المغن تمكر وفامعناه واغواب أنهليس فيه تكرير لان المراد بالاول أشبت ماوعد في هد والواقعة من المصر وكثر فونهم بفعفكم والطفر بالاعداءوالمراشالثاني تقوية القرآن والكس واطهارمناوالنسر يعةلان الدى وقع يوم بسومن مصر وأعزكم وأذلم (ليحق المؤمنين معقاتهم وقهرالسكافرين مع كثرتهم كان سببالاعزازالدين وقوته ولحدا السعب قرنه يقوله ويبطل الحنى) متعلق سقطعأو الباطل بعنى الذي هوالشرك و السوال الشاني الحق عق اداء والباطل الحدلداته فاالمراد من تحقيق عحدون تقديره لبحق اخن وابطال الباطل والجواب ان المرادمين تحقيق الخق اطهار كون داك الحق سف ا والمراد من أعط ال لحق(و بيطارالباطل)فعل ذلك العاطل اظهاركون ذلك الباطل باطلاوذلك بإطهار ولائل الحق وتقويت وقعر وساء الباطل وقهرهم ذاك والمدرمناخ ليفيد 🤌 فواه عزوسل (ادَّنستغيثون ركم) أى وادكر بالحدادُنستيرون برنكم من عدوكم ومطلبون منسه الاختصاص أيمافسله النوث والمصروق ألمستغيثين قولان أحدهما الموسول انةصلي انة عليه وسإ والمسلمون معه قاله الرهرى الالحما وهواتبات الاسلام والقول الثاني المرسول الله على الله عليه وسنروحسه واعماذ كرو المعط الجعرع لي سبيل التعظيم له (م)عن واطهاره وابطال الكفر ابن عباس قال مدشي عمز بن الخطاب قال لما كان يوم بدر نطر رسول الله صلى الله عليه وسؤالي المشركين وعقه ولبس هذابتكر اولان وهم ألف وأصحابه للنائذو بضعة عشروجلا فاستقبل ني انتبطى انة عليه وسغ القبساة ممديده غمل مهتف الاول غييزبين الارادتين ر به يقول اللهم أعزلى ماوعدني اللهدم آنني ماوعدنني اللهم ان مهاك هذه العصابة من أهدل الاسلام وحذا بيان لراده فيا فعل لاتعبدني الارض فبازال بهتف مربه مادأ يديه حتى سقط رداؤه عن مكسيه فاما أبو تكر فاحذر داء مغالقاه من اختيار دات الشوكة على منكبيه تم النزمه من ورائه وقال بانبي الله كعال مناشه تك ربك مانه سينجز لك مأوعدك فارل الله على غيرها لمم وُلصرته...م عزوب أذتستغيثون ربكم (استحاب لكم أفي عدكم الف من الملائكة من دفين) قامده التباللا اسكة قال عليها (ولوكره الجرمون) سالك غدش ابن عباس قال بينما وجل من المسامين بومنذ يشتد في أثر وجسل من المشركين أمامه اذسمع المشركون ذلك (أذ ضربة بالسوط فوقه وصوت الفارس يقول اقدم حيزوم اذنطرالى المشرك امامه مؤمستلقيا فنظراليه فاتآ ئىنىئون بىكى)بدلىن فدحطم ألفه وشق وجهه كضر بةالسيف فاحصى ذلك أجع وجاء فدث بذلك وسول القصلي المقعليم اذامسكم أومتعلق بقوله وسلقال صدقت ذلك من مددالسها مالنالشة وغذلوا يومنذ سبعين وأسر واسبعين وقو لعسيحا دونسالي ليمق النيو بدال الباطل فاستنجاب ليم يعنى فاجاب وعامكم أق عدكم أصابه باق عدكم أي مرسل اليكم مدداورد ألكر والمسمن واستعالتهمانهم لماعلموا مردقسين يبىءردف بهضام بعضا يمصنى يتسع بعشهم معتنأووى أنه نزل جبريل عليه النسسلام فى أبه لا بدم القتال طعقوا

يدجوناقة بقولو زناي ر بناانسرناعلى مسدوك ياغيات المستغيين اغتنادهى طلب القوت وهوالتخليص، والمكرود واستحداب لكم) فاجاروأصهال (افريمتكم) بافريمتكم فدفء الجلووساط عليه استجاب فنصب على (بانسمن لللانكفسر دفين) مدقى تقره يكسرالدال وقدم بالالكسرك أنها أردفوا عرج والفتح على أما أردف كاردالكما كم تشور بقال ردفاة النبوء وأردفته إداذا البيخه (رماسكهانة) أى الادداد الذى دامليد شكم (الأحترى) ( المساوة لميا مسر (ولتعبل شيء فالايم حم) يعيم الميم المستنع وتفسر لتنسك مسكل الادداد اللائكة ( (١٨٢) و شارة لكما العمر وتسكيداً وسكود بطاعلى فلويم (والماليستران

حسانةوميكا ليل علي السلام ف حسانة ف صورال جال على خيل بان عليه سم ثياب بيض وعم بالم كيفة قدأر سوهابين أكتابهم وروى ان الني صلى المة عليه وسل لمالت رمه وقال أبو مكر ان الله يتبزلك مأوعدة حنق وسولالمة صلى المتعليه وسلم سفقة وهوفى العريش ثم المتبه فقال باأباكرا بالتنصرات هشفا إليسراؤ آمدىدان درس يقود دعلى شاباد الفع (خ) عن إبن عماس ان المبي صلى الله عليه وسل فإلى يوم بدره ك حديل آحدر أس ورسه عليد أواذا لحرب يعيى آله الحرب فالماين عباس كان سيا الملاف كتابوم عوجها يبص ولام حندين عمداخ خصرولم تشاقل الملائسة في لام سوى يوم مدرمن الايام وكانوا يكونون فياسوا عدداومد داور ويعن أفي أسيدمالك بن ربعية وكان قد شهد بدر المه قال بعد مادهب بصر الوكت معكم الوم مدرومي بصرى لادينه كم الشعب الدي خوست معه الملائكة وقد تقدم المبكلام ف سورة آك عمرال هل فالمث الملائكة أملاوالمسحيح إنهم قاتلوا يوم عدوا انقدم من حديث إين عباس في التي ضربه بالسُّوم شلم أمعوشني وحهدو كالوافياسوي بوم مدوم داوع وباوقيسل امهم ليقاتلوا واعما مزلواليكثر واسواد المسلمين ويشتوه ودل عليه قوله سبحانه وتعالى (وماحعاه النة الابشرى) يعى وماجعل المة الازداب طللاتكة الانشرى (ولتطمئن به قاديم) وهذا يحقق أبهم اسآ والوالدلك لالفقال والصحيح هوالاول وأنها سصركمأ بماللؤسون فثقوا سصره ولاتتكاواعلى فوتسكر وشدة باسكروفيه تعبيه على إن الواجب على ألهية المر أن لا يتوكل الاعلى القند الى في جيع أحواله ولا يشق بغيره هان الله تعالى سيد والنصر والاعالة (النالة عرير) بعي اله تعالى قوى منبع لابقهره شئ ولايعام غالب بل هو بقهر كل شئ ويغاب (حكيم) يُعنَّى و مَد بِرَهُ ويصره بنصر من يشاء ويَخذ ل من يشاء من عباده في قوله سبحاله وتعالى (ادْ بغُشُا كَمَا لَنْعَاس أَمِنا منه) أى واد كروا اذباتي عليكم النعاس وهوالنوم الخفيف أمة منه أى أمنامن الله لكم من عُدُوكم أن بعلثكم فالعسدانة بنمسه ودالعاس والقتال أمنتهن انقوق العلاقهن الشيطان والفائعة فيكوني المعاس أمنة فالقتال أن الخالف على مفسه لا ياخد والدوم فصار حصول التوم وقت الخوف الشفايد وليلا على الامن وازالة الخوف وقبل ام مالمنا فواعلى أغسهم لكثرة عدوهم وعددهم وقاة المساءين وقامتك ه وعدده وعطشوا عطشاشديدا ألق عليهم المومدي حملت لهم الراحة وزال عنهم الكاذل والعلش وعكموا من فنال عدوهم وكان دلك الوم العمة في حقهم لامه كان خفيفا يحيث لوقيب وطرائه والمرقوا وصوله البهم وقدرواء لي دفعه عهروقيل في كون حذا الموم كان أمنتهن الله أنه وقع عليهم النَّماسُ وَثَيَّة واحسدة فسأموا كالمدمع كترتهم وحصول المعس لهنا المع العطيم مع وجود الخوف الشديد أمرنهاد ءن العادة فابدًا السبُّ فيل ان ذلك المعاس كان في حكم المتجززة لانه أمر خارق العادة 🐞 وقوله فيجاله وتعالى (ويعزل عليكم من السهاءماء) يعي المطر (ليطه ركم مه) وذلك ال المسلمين لزلوانوم فدر على كشيب وما أعفرتسوخ فيسه الاقدام وسوافر الدواب وكان المشركون قدسية وهمالى ماء بدر فعزارا ا السلون على غيرياء وبعشهم عدث وبعشهم جنب وأصابهم العطش فوسوس لمم الشيطان وقال تزعمون أسكم على الحق وفيكم ني الله وأنتم أولياء الله وقد غلبكم للسُركون على الماء وأنتم تسلون عد أين وعجداً مكيف رحون أن أهام واعلى عدوكم قائزل القاسمانه وتعالى مل إسال عدالوادي فشرب منه المؤمد واعتساوا وتوصؤا وسنوأ الركآب وملؤا الاسقية واطفأانشار وليدالارض حتى ثبتت عليها الاقذام وَإِالْت

عنداية) أي ولاغسوا المصرمسن الملائكة فأن الماصر هــوالله لكم وللملائكة أو وماالىصر من الملائمكة وعيرهممن الأساب الامن عشدامة والممور س نصره الله واحتلف ي فنال المالاتكة يوم بدرفتيل رلحريل عليداسلامق حساتة ملك على الممة وفيها أنو يكررص الاتصه ومبكاليل محماتة على المسرة وفيها سورة الرحال عليهم ثياب يش وعمامُ سيقد أرحموا أدامها سين أكتاديم فقاتلت حتى فالأبوحيل لانمسعود من أي كان إنسا الصرب ولاري الشحص قال من فسلاللائكة فألوبم شلمو مالاأنتم وفسل لم يقاتلوا وأعاكاتوا يكثرون السوادويشتونالؤمين والاذلك واحمدكاف أملاك أهل الديا (ن المةعزيز) شصر أولياله (كيم) قهرأعدائه (اذ يغشا كم ) مدل ثان من أد يعكم ومحوب المعم أو ا ياضاراذ كر ينشيكم مدقى " (التعاس) النوم والماعل

حواته عنوالقراءتين بفناكم العاس مك وأبو عمرو (أمنة) مفسول المائية المنتجه عن أمنا . من عَمَم "ثَمَّ "أى لاسكم أوسد وأى قاسم أسته الدو بزج العبوريج النس (منه) صفتها أى أونية عامية للكرن التأوي بذل التعقيقة مكو يسرى وإنا المنابذ غيرهم (عليكم من الساماء) سفرا الرياميكم) بالمائين الحيد بنوا الجناية . " من المنتخب المنافقة المنافقة عند المنافقة المنافقة

(وُلِدُفْ عَنْسُكُمُ لُوطِنَ الشيطان) وسوحته ألبههم ويخو سعاياتهمن العطش أوالجبابة من الاحتسلام لانه من النسيطان وقسه وسوس اليم ان لاتصرة معالجناية (واير ساعلى قالومكم) بالمسر (وينبت يه الاقدام) أي مالماء اذ الافدام كات تسوخى الرمل أوبالر يطالان القلب اداعكم فمالمعرشيت القدم فمواطن القنال (اذبوسى) بدل النسن اذيعدكمأ ومنصوب يبثبت (ر بك المالسلانسكة أن مُعَكِمُ) النصر (فثبتسوا الدين آمنسوا) بالنشرى وكان الملك يسبرامام الصف في مورة رجل ويقول أشررافان الله ناصركم (سألق في قساوب الذين كُفروا الرعب) هوامتلاء القلب من الخوف والرعب شامی وعدلی (عاضر بوا) أمرالمؤمنين أوالملاسكة وفعدليل على أنهم فاتاوا (فوق الاعناق) أي أعال الاعناق التي هي المسذاج تطيرا للسسرؤس أوأراد الرؤس لانهافوق الاعماق يعمني ضرب الهام (واضر بوا منهم کلیبتان) هي الاصابعر يدالاطراف والمعنى فأضر بواالمفاتسل والشهوى لان الصرب اما

لإم وسوسة الشيطان والمابت أغسهم وعطمت النعية من الته عليهم اذلك وكان وإيلاعلى حصول النصر والعامر فذلك قوله سبحامه وتصالى ويغزل عليسكم من الساء ماءليعلهركم مديدي من الاحسداث والجسأبة (د بذهب عنكم رج الشسيطان) بعني وسوسته التي القاهافي قالو بكم (وابر عا على قالو بكم) يعيى المصر والميقين والربط فى اللغة المتدوكل من صبره في أمر فقدر بعا نفسه عليه قال الواحدي ويشيه أن تسكون لفعلة على صاة والمدي وليربط قاو بكر الصروما أوقع فيهامن اليقين وقيل ان لفعلة على ليست بصاة لانها تفيد الاستعلاء فيكون المعنى ان الفلوب أمتلا "تسن ذلك الربط حتى كامه علاعا ليها وارد مع فوقها (ويشت به الافدام) يعتمان ذلك المطرليدالارض وقوى الرسل حتى تنبتت عليه الاقسدام وتحوا فرالدواب وقيل المرادية تثبيت الاقسدام بالمسير وقوة القلب لانمن بكون ضعيف الفاب لايثبت قدمه مل بعروبهرب عند الفاء وأورقول سبحا لمونسالي (اذبوسير ك الي اللانكة أني معكم) يعني ان التسبحانه وتسال أويىالىاللَّاتَكَةَ اللَّهِ بِنَامَدَهِمِ النَّيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَرُوا صَحَايِهِ الْيُ مَكُم بالنصروالعوة ﴿ وَنَسَوا الَّذِينَ آمنوا) أىڤوواقلو بههراحتلعواُقىكيفيةهـــدالثقوْ بةوالتنسيت فقيل كماان الشسيطان قوة فى القيام ألوسوسة فقلب إين آدم بالشرف كشاشة للعالمك قوة ف القساء الاطسام في قلب إين آدم بالخسير و يسعى ما يلقى الشيطان وسوسة ومايلتي الملك له والحمامة فيذاهو النثييت وقيسل أن ذلك النثيث هو حضورهم معمهم القتال ومعونتهم لهسرأى ثبتوهم بقتال كمعهم المشركين وقيل معناه بشروهم بالنصر والطقر فكأن الملك يمقى في صورة رجسل امام الصف و يقول أبشر وافان الله باصر كم عليهم (سألق في فسادب الذين كفروا الرغَبُ) يعيى الخوف وكان ذلك معمة من الله على المؤمنين -بدأ الني الرعب والخوف في قاوب الكافرين (فاشر بواهوقالاعناق) قيمل هوخطاب معالمؤمنين فيكون منقطعا عماقبله وقيمل هوخطاب مع أالإنكة فيكون متصلا بماقيل قال اين الابداري ما كانت الملائكة تعرف تفاتل بي آنم فعلمهم التهذلك يقوله تمالى فاضر بوافوق الاعناق فال عكرمة يعنى الرؤس لاتهافوق الاعناق وقال المنحالة معناء فأضربوا الاعناق وفوق سأة وقيل معناه فاضر بواعلى الاعناق وتكون فوق عمنى على (واضر بوامنهم كل بنان) يعنى كلمقصل وقال ابن عباس يعيى الاطراف وهي جع بنابة وهي أطراف أصابع اليديين سميت بذلك لان بهاصلاح الاحوال التي يمكن الانسان أن بين ماير بدأن بعسماه يبسديه والمتخصف الذكومن دون سائر آلاطراف لاجل أن الانسان بهايفائل وبهاعسك السلاح في الحرب وقيل اله سبحاله وتعالى أمرهم بصرب أعلى الجسد وحوالرأس وهوأ شرف الاعضاء وبضرب البنان وحواضعف الاعضاء فيدخل في ذلك كل عضوفى الجسدوقيل أمرهم نضرب الرأس وفيسه حسلاك الانسان و بضرب البنان وفيه تعليل سوكة الاتسان عن الحربان بالبنان عمل من مسك السلاح وحاه والضرب بعاد اقطع مناه تعطل عن ذلك كمعروى عن ألى داودالمازني وكان شهد بدراقال انى لاتمع رجلامن المشركين لاتمر به اذوقع رأسهقيل أفى صل اليهسينى فعرفت أنع قدفته غسيرى وعن سهل بن حثيف قال لقدراً يتدابوم مدروان أحد ناليشير بسيفه الى المشرك فيقع وأسمعن جدد قبل أن يصل المالسيف وروى عكرمة عن أنى وافع مولى رسول اللةصلى التة عليه وسل قال كنت عكر فالعباس من عبد المطلب عمر سول القه صلى الله عليه وسل وكان الاسلام قدد خل علينا على البيت فأسلمت أم الفصل وأسلمت وكان العباس بهاب قومه و يكره خلافهم وكان يكنم اسلامه وكان ذامال كشيمتفرق في قومت وكان عدوا مة أبوطب فد تخلف عز مدرو بعث مكامه العاص من هشام بن المنسيرة فلعاجا الخسيرعين مقتل أصحاب بدركيته الله وأخزاه ووجدناني أنصناقوة وعزاقال أبو وافع وكمنت وجلاصيفا عمل القداح وأنحتها في حرة زمن مفوالته اني فالس أنحت القسداح وعندى أم الفقال جالسة اذا قبل العاسق أموطب بجرر جليه متى جلس على طنب الحجرة فسكان طهر والى طهرى فيبنا وَقَعَى النَّهِ وَالْهَامَ الْعَلِيمَ مِن الْصَرِيوَ لَلْقَلِ والنَّعَلِ وَالْمِعَانَ عَلِيمَ وَالْعَلِيمَ النِقابِ وَحَ يعب مسالة فهائ مناقشهم وهي مسندة عن التي الأوالله في في است عبد الأست تساجه وكذا المعادة والمناهمة الإن جيالي تعبدوة وضع أي جائد والى ( ( ) من عبد العبدية عن المناه المناه عند والمناه عن المناه المناه المناه المناه المناق

ه ويالس اذقال الناس عدًا أيوسفيان بن الحرث بن عبد المطلب قديدم فقال أيؤ لمَنْ يَا إِنْ إَنْ تُعَيِّد التسواليفين بخلس اليعوالناس قيامعليسه فغال أبوط سياين أخى أخسركى كيف كانت أحوال الشأني أكأ لانت والله انكان الأن لقيناهم فنحناهم أكتافنا يقتلوننا وياسرو تناكيف شاؤاوام المتمالت النيأم الثناء رجالا يبضاعلىخيل بلق بين السباء والارض وانت لايتلقاحه شئ ولايقؤم لمرشئ ةالما بوراً فَعَ فَرَفَتْ طُرَقَتْ الخيرة يبدى وفلت ذلك والله الملات كمة فرفع أبوطب يده فضرب وجهي ضربة شديدة فشادرته فأحتياني فضرب في الارض ثميرك على مدرى وكشت وجلاض عيفا فقامت اليَّه أم القَصَل بعسَ مود مَنْ جُهِدا عَجْراً فصر بتدبه ضربة فلفت وأسمتع تمنسكرة وقالت تستعبقه الناف عنه سيده فيقام مولياذ ليسكز أوالة ماعاش الاسب عليال حتى رماءامة تعدالى بالعدسة فقناه وروى مقسم عن ابن عباس قال كأن التري أمر العباس أوالتسركع نعرواخوني سبلمة وكان أبواليسروج لاجموعادكان العياس وبجسلاجه أ فقال رسول المتصدلي التقتيليه وسؤلاني اليسركيف أسرت العباس قالبيار سول التة لفدا أعاني عليه وسكر ما، أن قيل ذلك ولابعده حسنته كذاوكذا فقال رسول انة صل انة عليه وسال لقندا عائك عليب بملك كم ط وكانت وقعة بدرق صيحة يوم الجعة السابع عشرمن ومضان في السنة التانية من الحييرة النبوية في وتوله سبحانه ونصالي (ذلك)بعني الذي وقع من القتل والاسر يوم بدر (باتهم شاقوا الله ورسوله يُعنيُ) إنهُمْ يُ غالفوا القورسولهوالمشافةالخالفة وأسلهاالمجانبة كأنهم صارواف شق وجانب عن شق المؤمنين ويتأنيه وهذامجازممناه أنهم شاقوا أولياءالة وهم المؤمنون أوشاقوادين اللهثم قال سبحانه وُبْعـالى (ومَنْ يُشَاقَنَّ المةورسوة فان المتهنديد العقاب) يعنى ان الذي نزل يهم في ذلك اليوم من القتل والإمرش، قليل فيا عَسُكُ الله لم من العثاب يوم الفيامة ﴿ مُوالنَّما لَى (ذَلَكُمُ ) الشارة الى الفَتْل والاسرالَّذِي يُزل بِهم (فَتَرَقُونَ) يمنى عاجلاف الدنيالان ذلك يسير بالاضافة الى المؤحد ل الدى أعده انته لهم فى الآخرهمن العذاب وهوفوتي (وأن للكافر بن عذاب النار) بعني في الآخرة عن ابن عباس قال لما فرغ رسول الله صلى أسَّع ليه وسُلم مِن بدرقيل له عليك بالعوليس من ووتهاشئ قال فناداه العياس من وثاقه لايسلم لك لان إيق وَعِيدُكُ الْعِدْيُ الطائفتين وقدأعطاك انقمادعمك فالصدقت أخوجه النرمذى وفالحسد يتحسن وقواه عرفو كالم (باأبهاالذين آمنوا اذالقيتمالذين كفروازحفا) يعنى يجتمعين منزاحف ين بعضكم ال يعنس والفراخين التدانى فالفتال وأصل الزحف مشى مع بوالرجس كانبعاث السي قبسل أن يشي وسُمْي مُشْي الطائفة فَيْن بعنهم الى بعض فى القتال زحفالانها عشى كل طائعة الى صاحبتها مشياد ويداوذ لك قَيِسل الْسَدُ الْحَدَاثُيلُ وقال تعلب الزحف المشي قليلا قليلا الى الشيخ ( فلا تولوهم الادبار ) يعني فلا تولوهم ظهور كميته وميني مثية فان المهزم يولى ظهره وديره. (ومن يولم يومث ندره) يعني ومن نهزم و يؤلد وه يؤمَ اخربُ وَالْقَيْلُ (الامتحرفالقتال) يعنى الامنقطعال القنال يرى عدومين نفسه الإنهز لم وفعد ، طلب البكرة على العبد أ والعودالي وهذاهوا حدايواب الحرب وجده عادمكا بدهافي وقولة تعالى (اوستحيزالي بَنة) من أوسفها وسائرا الى جساعة من المؤمنين بريدون العود الى القنال (فقد ماء بغيب من الله) بعن من التروم من المسلمين وقت الحرب الاف هائين الجائين وهي التحرف الفنال والتحيرًا في قائم فالسّلب مِن تفاييّ رجع منتب من الته (ومأواه جهنم وبشس المبر)

والكاف في ذلك تخطاب الرسول أولكل أحدوق ذلكمالكفرةعلى طريقة الالتفات ويحله الرفع على ذلكم العقاب أوالعقاب (دلكم قدرقوه)والوارق ( وأن المكافرين عداب الْنَارِ ) بُمْنِي مَعْ أَى دُوقُوا هذا العذاب العاجل مع الآيسل الذي لكم ق الآخرة فونسع الطاهر موضع الضمير (باأيهما الدِّينَ آمنوا اذا لقيمتم الذين كفر وازحفا) حال من الذين كفرواوالزحف الجيش الذي يرى لكترته كأنه زحفأي يدرديبا من زحف السياذادب على أسته فليلافليلاسمي بالمسمدر (فلاتولوهـم الادبار )فلاتنصرفواعنهم منهزمين أى اذالفيتموهم الغنال وحسمكنير وأنستم فلسلى فلاتفر وافضلاأن لدانوهم فىالعسداو تساورهم أوسال من المؤمنين أومن الفريقين أى ذالقيتمو هممتزاحفين همرأنتم (رمن بولهــم بومسة دبره الأستحرفا) ماثلا (لفتال) هوالكر يعسدالفر يخيل عدوهانه

متورتم معشد عليه وهومن شدع الحرب (اورتحيزا) منتها(الوقت) البرجياعة لمتوى من المسلمين سوى الفتالي هوفيها وحداسالاي من ضبرا الفاعل في وطم ( وقندا بنشب من القوما واسهيم و بشريالمسر) ووون متعرضتها ا لاجتفالانه من مازعوز فينا متقول منه بينته ووولماكس والعمل مكتو تتاوار اسرواوكان التانق منه يتول تفاخر اقتسار فكريسة في لح وَ فُصل فَ حَكِم هذه إلاَّ يَهُ لَهُ إِنْ مِنْك العلْماء في دلك فقال أبوسه بدا لحدري هـ أو أق عل بدر ناصة لأنه مأيكان بجوز لهم الام ذام يوم ملولان النبى صلى التقعليه وسلم كان معهم ولم تسكن لهم فئة بتحيزون اليها دون البي صلى المتعليه وسإولوا تعازوا العالمنسركين ولاسها أول غزا اغز اهارسول الله صلى الله عليه وسأرضف والمسلمون مع فشددالة عليهم أمر الانهزام ومرمه عليهم وم بدوفاما بعد دلك اليوم فأن المملين بعضهم فنة بعض فيسكون الغار متحيزا الماونة فالأبكون فراره كيبرة رحا اقول الحسن وقتادة والضعناك فالديز بذبن أبى حببب أوجب الثة النادلين هريوم لدرفلما كان يوم أحدفال اللة تعالى أعا استزلم الشيطان يمعض أكسواولقدعفا المقعنهم ثمكان يومحنين بعده فقال سيحانه وتعالى تموليتم مدمرين نم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء وقال عبد الله من عمر كنا في جيش بعثنار سول الله صلى الله عليه وسلطاص الماس حيصة عامز منافقات لارسول المنة نحن الفرادون فالدلاس أتم الكرادون المافئة المسامين قوله خاص الناس حيصة يعى جال الساس جواذ يطابون الغرادمن العسه ووالحبيص الحرب وفال يجدين سيرين لمافتل أبوعبيد قباء الخدالى عمر بن الخطاب فقال لوانحازالى كست له وتنا أمافته كل ساروة الدويهم حكم الآية عام فى حق كل من ولى ظهره منهز ما بدليل قوله يأم الذين آمدوا وهساد اخطاب عام فيقناول جيع ألمبوروان كأت الآية ولت فى عزا ة بدولكن العيرة بعموم اللفنا الابخصوص السعب وجاء في الحديث من المكبائر المرارمن الرحف وقال عطاءين أقير بأح همة وألآبة مصوخة شواه تعالى الان خعف الله عنكم فليس لقومأن بفروام ومثليهم فنسخت بذلك الأف هذه العدة وعلى هذا أكثراهل العرأن المسلمين اذأ كالواعلى الشملرمن عدوهم لايجوز لحمأن بقر واسهم ويولوهم طهورهم وان كان العدوة كمغرمن المثلين جارهم أن يفروامنهم فالدابن عباس من قرمن ثلاثة لم يفرومن فرمن انسين فقد فر قوله تعالى ( ولم تقتلوهم ولنكن اللة قتلهم) قال مجاهد سب زول هذه الآية الهملاا نصر فواعن قتال أهل مدركان الرحل بفول أنأ قتلت فلاماو يقول الآخراما قتلت فلانافنزلت هفره الآية والعييافم تفتاوهم موتسكم ولسكن التدفتام يعني فنصره إباكم وتقو بشكم عليهم وقبل معناه والكن الله قتلهم بالمداده اباكم باللائكة فال ارتخشري ألعاء ف قوله فإ تفتاوهم بواب شرط محذوف تقديره ان افتخرتم بقتام فانتفاوهما تم ولكن الله قتلم (وما ومِيْت ادْرِميْتُ ولْكن القرمى) قال اهل الته- يروالمهازى لما مدب رسول القصلي الله عليه وساراً معمايه الشالقوا ستى تزلوايدرآووردت عليهم روايافريش وفيهم أساعلاما ودلبنى الحباج وأبو يسلوغلام لبنى إلماص بن سعدفا خارهماوا توابهما الى رسول القصل الله عليه وسافقال لحمار سول الله صلى الله علي وسم أين قريش قالاهم وراء الكثيب الذى ترى بالعدوة القصوى والكثيب العقنقل فقال وسول المتصل ألمة عليسه وسلم كم الفوم قالا كشير قال ماعددهم فالالامدري قال كمينحر ونكل بوم قالا يوماعشرة ويوما متحة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القوم ما بين التسعمالة الى السنم قال طعامن فيهدم من أشراف قِريش فالاعتبة بن ربيعة وشدبة بن و بيعسة وأبوالبخترى بن هشيام وحكيم بن حزام والحرث بن عامر وطعمة إبن عبدى والنضرين المرث وأبوجهل فدهام وأمية بن خلف واليه ومنبه ابما الحجاج وسهيل ي عمر وافتال رسول الله سلى الله علي وسلم هذويكة قد ألفت اليكم فلاذ كبدهاولها فبلت قريش ورآها فرسولنا نقتصلي الله عليه وسلم تصوب من المنفقل وحوالكنيب الرمل جاءالي الوادي فقال اللهم هار وتريش قيه أقبلت بخيلاتها ونفره أتعادك وتكذب رسولك اللهم فنصرك الذي وعدتني واناء جبربل عليه السلام وقالله وتقيضتمن تراب فارمهم مهادله التق المعان تناول رسول اللقصل الشعليه وسلم كفاس المسيام عليه تراب فرى بهوجو والفوم وفالتاهب الوجوه ومني فيعت الوجوه فإبق مسرك الاودخل ف عينه وفه ومنسريه من ذلك التراسشيء فامهزموا وتبامهم المؤمنون بفتاؤنهم وماسر وبهم وقال فتادة واين ويدذكر لساان

(فل نفتأوهم ولكنّ الله فتلهم والفاء جدواب لمشرط يحسذوف تفديره ان افتخرتم بقتلهمفاتم لمتفناوهمم والكن الله فتلهم ولماقأل جبريل السيملي الشعايه وسل خدند قعدسة من تراب عارمها سميها فرى بهافى وجوههمم وقالشاهت الوجدوه فسأريبق مشرك الانسغل يعيثه فأنهزموا قيل (ومارميت) يامحسه (ادرمیت ولکن الله رمی)بعنیان الممیسة للی رميتهاأت لهزمهاأت على المقدة لانك لو رميتها لمالمان أثرهاالا مايبلعب أتردى البشر ولكها كانترميةالله حيت أثرت ذلك الاثر العطيم وفي الآية يبان ان فعل العبد معاف السه كسا والىاللة تعالىخلفا لاكانقول الجبر يتوالمعتزلة لابه أنبث الغمل من العب يقوله اذرميتهم نفاءعته وأتبتب نة تمالى بقوله ولكن الله رمى ولكن الله فتأيسم ولسكن الله رمى " بتخفيف لكن شاى وجزةوعلي

وسؤل اعتصلى للة جليه وسلأخ لديوبيلاد للات حصيات قرى يحصَّاة فَأَسْفِينَهُ الْقُومِ ويحساةٍ فَأَمْيُسُوفُ وَالْحَوَا وعصاة بن اظهرهم وة الساهد الوجوه فانهزموا فلك قوله عزوجل ومارسيدا فرميد والكوالة أرما اذلِس في وسع أحد من الإشرائن عي كفامن الحصي في وجوه جبش وُلا مَنْ عَيْنَ الْأُوقِلَادُ حَلَّ فِيمِياً لَمْنَ ﴿ ذلك شيم فسورة الرى صدوت من وسول التصلى القداليه وساوتا وتاثيرها ضواطئ المتحروب ليافه ألليلي صع الني والأتبات وقيل في معنى الآية وما بلغت أذرميت ولكن الله بلغ رميك وقيل وُمُرارَمَيْتَ بَرُّرَيُّيَ إِلَى قاوبهما ندميت بحسياتك ولكن القدى الرعب ف قلو بهم حى انهز موا (وليبلى المؤمنين مله بلامنت بعى ولبشم على المؤمنسين ضمة عظمية بالنصر والغنيمة والأجر والثواب فقد أجع الفسرون على أن البلام هنا بمنى النعبة (ان التسميع) يعني لدعائكم (عليم) بعني بأحوالكم ﴿ وَقُولُهُ تَعَالَى ( ذَلِكُم ) = في الله في ذكرت من أمر القتل والري واللاء الحسن من الظفر مر والنصر عليهم فعلنا ذلك الذي فعلنا ( وَأَنْ إِلَيْهُ بِعنى رَاعلُوا ان المقسم ذلك (موهن) أى سنَّعف (كيذال كافرين) بَعْنى مكر هم وكيدهم و قولُهُ عِزْ وَهُي (ان تستنصوافتدباء كما اعتج) عنّا خطاب معالمشركين الذين قاتلوا رسول انتصلى التعنيك وسياميوا بيكرّا وذلك ان أباجهل قال يوم شولما التبح الجيمان اللهم أينا كان أخير يعنى تفسعو يحلما صلى انتفعيك وسيا كألميا للرحمة حنه اليوم وفيل اندة لللهم أيناكان خيراء نسدك فانصره وقيل ةل الهم ألصرا هدى التَشَيَّرَ وخبرالنريقين وأفضل الجعيث الله منكان أفجروا قطع لرجه فاحته اليوم فانزل الله عزوجل التستفتة وأ ومعنى الآبة ان تسستحكموا التقعلى أقطع الفريقين الرحم وأظم الفشين فينصر المظاوم على الطالم فقيل جاءكم الفتح بعنى جاءكم حكم الله بنصرة المظلوم على الظالم والمق على المبطل والمقطوع على القاطع (فَ) عن عبد الرحن بن عوف قال الى لواقت في الصف بوم بدر فنطرت عن بيني وعن تمالي فاذا أنا خلامين من الانصار مدرشة أسنانهما فقنيت أن أكون بين أضلع منهما فتعزني أحسدهما فقال أي عم هل تعرف أأ جهل قلت نعم خاساجتك اليدياين اسى قال خبرت اله بسب رسول احة صلى القعليه وسلم فوألة في تطبيع ويده أنن وأيته لايفارق سوادى سواده حتى عوث الاعل مناف يجبث السلك قال وغزني الآخر فقال لم مُثلَّةً فَلِ أَسْبِ أَن نَظَرَت الى أَق جهدل يجول في الناس فقلت ألام مأن هذا صاحب كما الذي تُسألان عَتُ عُقِلً فأبشدراه بسيفيهمافضر بأدحتي قنلاه ثمانصرةالي رسول المقمشي القعليه وسسإ فاخبراه فقال أبيكا قَتِيلًا فقال كل واحده منهدا أناقتلته فقال هل مسحتما سيفي كمافقالا لافتفل وسول المتفسل التعَ عَلَيْ وَسُوا إلى السيفين فقال كلاكا قتله وقضى وسول القصلى القعليه وسإيسله لهما والرجلان معاذبن عمرون الجاريخ ومعاذ بن عفراء (ق) عن أنس بن مالك فالرقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ينظر لنا مَاصَعْ الرَّبِّهِ إِلَّا فالطلق ابن مسمود فوجده قد ضربه ابناعفراء حتى بردقال فاخت بلحيته فمالنا نشأ بوجهل وفاكتات البغارى أنت أباجهل مكانداةاله أخس ففال وهل فوق رجل قتلفؤه أوقال فتأدقوه وفي رواية فقال أبوجه أفحاو غيراً كادفتلى عن عبدالة بن مسعود قال ص وت فاذا أ يوجعل صو يع قلب مديث رُجله فقلتُ باعب وَاحَهُ إِلَيْ جهل قدا حرى المة الاخوقال ولاأ هابه عند ذلك فقال أعمد من رَجْل قَعَل قومه فضر بته إسيئت شَرْط إثّل فل يفن شيأحتى سقطسيفه من يدوقصر بته حتى بردا خرجها أوداودوا شوجه البخارى منتصر اقالماله أفي ألم جهال بوم بدروبه رمق فقال هل اعلىس رَجل قتلته ووقال عكرمة قال الشركون والتقما للرف بالبالغ محدفانني ينناد يينه الحق فانزل المةعزوج لران نسفتحوا فقدجاء كمالفتح يني ان تستقفوا فقد جامكم القضاه وقال السدى والسكلي كان المشركون لماخوجوا الى الني صلى المتعلية وسل من مكذا خفورا المستلم السكعية وقالوا الملهم الصرأتيل الجنبين وأهدى الفئتين وأكم بألجز بين وافضل الدينين ففيه بزلي إن ستفصوا فقدسا مكم النتي يعنى ان تستنصر وافقد جاءكم النصر وهويعلى ماسألوه فكان النصر لاهدي الفنتكن

(وليبىلى المؤمنسين) وأيعطيهم (منه بلاء حسنا) عطاه جيلا والعني والرحسان الى المؤمنين فعل مافعل ومافعل الاقتلك (انانتسميع) لمنعثهم (عليم)إحوالم (دلكم) أشارة الى البيلاء الحسن وعلىالرفع أىالامرذلكم (وانالله موهن کیــه الْكافران) معلوف على ذلكم أي المسراد بسلام المؤمنسين وتوحين كيسه السكافسرن موحن كيسد شاى وكونى غسيرسفص موهن كيدحنص وهن غيرهم (ان تسفت وافقه جاءكمائفتح)ان تستنصروا فقد جأفكم النصر عليكم وهوشطاب لاهسلمكة لانهسم سعسين أرادوا ان ينفروا نعلقوابا سستار الكعبة وفالواللهم ان كأن مجدعلى حق فانصره وأن كتاعلى الحق فانصرنا وقيسل أن تستفتحوا خطاب المؤمندين وان تنتبوا للكافرين أى

وأسل(وان تعودوا) لحاربته ، (أسد) المصرفة عليكم (ولن تنبي عنكم فتكم) حُمكم (سَبِأُ ولُوكةرتُ) عددا(وان القسع المؤمنين) بالعتج مسدتى وشاى وسنس أي ولان التسم ع الؤسين بالمركان دنك وبالكسرعيرهمو يؤمده قراءةعد القوان القمع المؤسين (باأجاالذين آمنوا أطيعوا انة ورسوله ولا نولواعمه) عن رسولالة صلى الله عليه وسسؤلان المني وأطيعوا القورسول الله كقولهوالله و رصوله أحق أن يرسوه ولان طاعة الرسول وطاعمة اللهشي واحمد من يطع الرسول مقد أطاع الله فكان رجوع الشيرالي أحدهما كرجوعه البهما كقولك الاحسان والاجال لاينفع ف فلان أورجع السمرال الامر بالطأعة أى ولاتولوا عورهمذا الامر وامتثاله وأساله ولانتولوا خذف احدي الناءين تخضفا (وأنتم نسمعون)أى وأنتم تسمعونه أرولاتتولواعن رسول الله صلى الله عليه وسسا ولانخالفوه وأنثم تستمعون أي تمدقون لانكمؤمنون لسنمكالقتم الكذبين من الكفرة (ولاء تكونوا كالدين قالوا سُمعناً)أى ادعوا الساع

وهم أمخاب مجدسلي السمليه وسار وفالمتمدس اسحق حدثبي عبدالله من أبي بكرة القال معاذ سخمرون البلوسخ للفرغ وسول المتصلى التعطيه وسلمن غزوة بدوأص مان جهل بن حشام ان يلقس ف القتلى فقال الهسم لايجزك واسمعتها جعلنسه من شأى ومعدت تحوه فضر متعضرية طيرت فسدمه بصعب سافه قال وضرن ابته عكرمة على عاتني فطرح يدى فتعلقت بجلدة وأجيعنى القتأل عنه فلندقا طت عامة يوى والى لاسسعيها خلق فلساآذني بعثت علبهاقدى ثم تعطيت بماحتى طوستهائم مربابي جهل وهوعف يرمعاذبن عفراه فضربه ستى أتبته وتركه ويدرمق فمز به عبدافة ورمسمود فالعبدالة وجدته الحررمق فدرفته موضعت رجلى على عنف فقلت هل مراك التماعد والتقال وبماذا أخزانى اعدس رجل فتلتموه اخبرى لمن ألدولة فلت الله ولرسوله روى عن إبن مسعوداته فالقال لى أبوجهل لفد ارتفيت ياروبهي العنم مرآتي صعبا بماحتززت وأسدم بشت بهالى وسول القصلى التقعليه وسلفقلت يادسول الته هذار أسعد والندأبي بهل فقال آنة الذى لا المغيره فقلت نع والذى لا المغيره م القيته بين بدى رسول الله صلى الله عليه وسلم خمد اللة وفالدأوى كعب مناخطا سلاحماب رسول التقصلي القسليه وسإفال التهءزوس للسلبين ان تستفتحوا أى تستنصروا فقد جآء كالعتب أى المصر (خ)عن خداب بى الارث قال سنكوذا الى وسول النقطى التعليه وسلم وهومتوسد بردته في طهل الكعبة وفلا الانسننصرا الاندعولنافقال فدكان من قبلكم بؤسد الرجس فيحفران فالاوض فيجعل وبهاتم يؤقى بالمشار فيوضع على رأسه ويجعل فعسفين ويشط بامشاط الحكيد مادون طءوعطمه مايصد وذلك عن دينه والله لينمن إلله هذا الامرستي يسيرال كيمن صنعاء انى حضرموت لإيخاف الاالقوالد لبءلى عنمه ولكنكم تستعجلون فلت استدل الدفوى جذا الحديث على ماهسر بعاني م كسب الآية وفيه الطرلان هسة والواقعة الله كورة ى الحسديث كانت بحكة والآية مدسة ولاتعلق للحديث بنفسيرالآبةوالقاعل ولحسكن النبيصلى المقعليه وسما لممادعا القبيدر وسأله انجاز لماوعدهمن احدى الطائمتين وألح فى الدعاء والمستاة حتى سقط رداؤه قال النمسيحانه وتعالى عجيبا له ان تستفتحوا يعتى تطلبوا المصر وانجاز ماوعدكم القره فقلساء كمالفتح الفتح انتي فقد حصل لكم ماطلبتم فاشكروا القعلى ماأ لمربع علىكم من البابة دعائكم واعبار ماوعد الكرموهذ القول أولى لان قوله فقد ساعكم الفته لابليق الابللؤمنين هدأوا أذا فسرنااله تمع بالمصر والعلفري في الاعداء أمداذا فسرناه بالقضاء والحمكم وان منه واءن فنال محدصلي المة عليه وسلودين كلفيه فهو سيراكم في الدين والدنيا أماني الدين بان تؤمنوابه ونكفواعنه ويبعل لكم بذلك الفو ز بالثوام واخلاص من المقاب وأماق الدنيا فهوا خلاص من الفنل والاسر (دان تعودوانعد) يعنى وان تعودوالفنال محدصلى التعليه وسل نعد بتسليطه عليكم وُتَصْرِ عَلَيْكُمْ (وَلَنْ لَعَى عَلَمُ فَنَسُكُم) يَعْيُ جَاعْتُكُمْ (شَيًّا) يَعْنِي لانْغَنِي عَنكم شيأ (ولوكثرث) يعْنِي جِلْمَتُكُمْ (وَانْ اللَّهُ مَعَ الْوَمَنْ إِي الْمِنْ الصَّرَهُمِ عَلِيكُمْ الْمُدْسِرِ الْكَفَارِ 🐞 قوله تعالى (أيام اللَّدِينَ آمَنُوا الميموا الله ووسوله) يعنى في أمر الجهاد لان فيعبد للا الوالنفس (ولا تولواعنه) يعنى عن الرسول صلى إنة عليه وسلم لأن التولى لا يصح ألاف حق الرسول صلى المة عليه وسلم لا في سقى المة نعالى والمعنى لا تعرضوا عنه وءَنَّ معوَّته واصرته في الجهانَد (وانتم تسمعُون) بعني القرآن بنلي عليكم (ولاتكونوا كالدين فالوا) إلسنتهم (سمعناوهملابسمعون) يعنى وهملابتعلون ولايسفعون بماسمعوامن الفرآن والمواعط وهذه بُ فَعَالْمُ الْفِيْسِ (ان سُرالدوابعند الله) مِني ان شرمن دبعلي وجه الارض من حلق الله عند الله م المنافقون وأهل السكتاب (وهم لايسمعون) لاتم السواء مدفق ضكائم غيرساميين والمنى التجميد قون بالقرآن والنبوة فاذا توليتم ن طاعتال مسول في مفق الامورس فسمة الدنام وغيره المسسمه عكرساء مدالات. لا يقوم مثال البحث الله الساء . عندادة

(NA?)

الممالكالذن لاحتاون) لابعىقلانه جعلهم من جس البهام م حدايسم شرها لابهم عأندوا دمسه النهم وكابروا سدالنقل (ولونة إلله فبهم) ف هؤلاء الصمالبكم (حيرًا) صدقًا ورغية (لاسمعهم) لمعلهم سامعين حنى يسمعواساع الددقين (ولوأسمعهم لتولوا)عماًى ولوأسمعهم وحدقوالارتدواسدداك ولم يستقيموا (دهم معرضون) عن الابمان (يأبها ألدن آمنسوا أستحيم الته والرسول اذا دعاكم)رحد النسبرأيسا كمارحد وفياف لدلان أسنعاءة رسول المتصلى المتعليه وسؤ كاستحانته والمراد بإلاسستحانة الطبأعة والامتشال وبالدعسوة البعث والتحريص (11 يحييكم) من عادم السامات والشرائع لان العاسياة كم أن الجهل موت في الشاعر لانجبن الحيولحلته - فتالدمين رئويه كفن أونجاهدة الكعار لانهسم لورفشوهالملبوه وقتاوهم أوالشبهادة لقوله تعالىمل أحياء عندر بهم(واعلموا أن الله يحول بين المسرء • وقلبه) أى يميته فتفوته ، الفرصة التي هو واجدها رهًى النڪن من

لمولها لحياة فيتمسخ عزاقه

(الصم) عن ساع المق (البكم) عن السطق به ولا يقولونه (الله بن لا يعقلون) يعني لا يفه م وَن عَنِ اسَّةً مَنِّر، ونهبه ولايقب لوية وانحاساهم دواب لقاة انتفاعهم منقوطم فالمابي عباس هم يفرمن مني عبسد الداراني قصى كانوايقولون يحن صع مكم بمى عساجاه به يحد صلى القدّعليدوسسار ففقاوا جيدا يوماً حدوكانواً التحالُّ اللواء ولميسام منهم الارجلال مصعب عير وسو يسط بن حوملة (ولوعلم الله فيهم خيرالاسمعهم) يعم ساع تعهم واسفاع وفبول المحتى ومعى ولوء لم الله ة اللالأمام خراكدين ان كان ما كأن سأصلا فيعب أن يعلنا الله قَعَده مناله الله توجود من لوارم عدمه ولأجوم حسن التعب يرعن عدمه في تفسه بعدم عام الله يويُّوذُه وتقد برالسكلام لوحصل فيم خبرالاسمعهم اللة الخبح والمواعظ سماع تعليم وتقهم (ولوأ سمعهم) يعزي يُعَدّ ال: إنه لاسترفيهم لم يستفعوا بما يستسمعون من المواعظ والدلائل لقوله تعالى (لتولوا وهم معرضون) يعيُّ لتواواعن ساع الحق وهممعرصون عدامداهم وجعودهم الحق معدظهو رءوفيل امهمكا والقواون للتيأ صلى المقتعليه وسلم احل لما فعباها أهكان شيخا مساركا حتى يشهدنك بالنبوة فنؤمن لك فتال القسيحانه وتُعَالَى ولوأحيالم فصيا وسسعوا كلامعلتولوا عنعوهم مرضون ﴿ قُولُهُ عَزُوبِ لَ إِيَّا بِهَا الَّذِينَ آمَنُوا السَّبُحِيُواْ نة والرسول) مني أحبيوهما الثانة والانفياد لامر هم الإاداد عاللهم عن الرسول صلى انه عليه ومرازا أماً وحدالصدري وله تعدل اذاد عالم لان استجابة الرسول صلى الله عليه ومرا استجابة تنه نعال وإنمالية كل أحدهم الآخ للتوكيدوا سندل كثرالعقها وبهده الآية على ان ظاعر الاص الموسوب إن كأسن أمره المتورسوله صلى المة عليه ومسلم خعل فقد وعاء اليه وحذه الآية ندل على الدلابد من الاجابة في كل مادياً مة ووسوله اليه (خ)عن أ في سعيد بن المعلى ذال كنت أصلى في المسجد فدعاتي رئسول السَّه صلى المُعَطِّين يُسِر فإأجهم أتيته ففلس بأرسول الله الى كنت أصلى فندل صلى المفعليه وسلم ألم مثل الشاستجيبو الله والرسول ادادعا كمثمة سخ الحديث عن الى حريرة الاوسول الله صلى انته عليه وسيار وحلى أبي من كعب وعو يسلى ومال رسول الته صلى التعمل وسرايا أن النف أى وارعبه رصلى أى وخفق م انصرف الى رسول المقصل التعليموسا ففال السلام عليك يارسول الله فعالى رسول القصلي المقطيع وسارعليك إلى لام ماسعك يأفية نتجينى اددعوتك فغال يارسول القاق كنت ف العلاة نفال من المقعليه وسلا أفر أني في أرجى الله الى استجيبوا للقرال مول ادّادعا كم لماعييكم قل في ولاأعود ان شاء الله سالى وذكر المدّب أخو جهالنرمذي وفال حدمت حسن صحيح قبل هذه الابابة عمتصة بالسي صلى المقتطيه وسلوفه لي فتدا ليستن لاحدان يقطع صلاته انعادا أحد آخر وقبل لودعاه احداا مرمهم لاعتمل التاخير فادأن يقطع صلاتم في وقولة تعالى (لماعييكم) يعني اذادعا كم المحافيه حباتكمة الاأسدى هو الإيمان لان المحافر عمر بالامان وقال فنادة هوالترآن لائه حياة الناوب ويسه النجاة والعسمة في الدارين وقال عاهد هوالن وفال محدم اسحق هوالجهادلان المتأعزويه بعدالتك وقيسل حوالشهادة لان الشهداء أحيا غفدر" يرزقون (واعلموا ان الله يحول بين المرمزقك) قالم بي عباس يحول بين المؤمن و بين السكفر ومُعاصى \* وعول بين الكامرو بين الإعان وطاعة الله وهذا قول سعيدين جيروالمت الوصاعد والالدي يالانسان وتلعولا يستطيع أل يؤسن أو بكفر الاباذنه وفدول البراهين العقلية على هسنيا التواكة أحوال القلوب اعتقادات ودواحى وتلك الاعتقادات والدواعى لإبدأن تتقدمها الارادة ونلك الاوادة لا لملمن فاعل يحتا ووهوا تقسيصانه وتعالى فئبت بذلك ان التصرف في الفلب كيفسناه هوالة بعالى (م) عن عبدالله بن عمرو بي العاص قال سعت رسول المقسل القعلية وسلم ينول أن قلوب بي آدم وفي اصعبي ما أأصابع الرحن كفلب واحديصر فصيث شاء تم فلوسول المتم جل اقتصليه وسل اللهم مفسر إخلاص الْقَلْبُ طَاعْتَتَمُواها والقرصة وأخلصوا قالو تكم الطاعة المتورسولة أو يبندو بين ما يمناه بقليه من ٢

(وأنهاليب تحشرون) وأعلموا ألكماليه تحشرون فيثيبكم على وسسسلامة القاوب واخلاص الطاعة (وانقوا فتنسة) عنَّذَابا (لاتسيين الدين طلوا منكم خاصة) هوجواب الامرأى أن أصابتكم لانصب الطالمي منكرخاصه ولسكمها تعسمكم وحازأن لدخل الون المؤكدة في جواب الامرلان فيهمعي النهي كالذاقلة الزل عن الدابة لاتطرحسك وجازء لانطر - ك ومن في مسكم للتبعيض (واعاموا أن التمشديد العقاب) أذا عاقب (واذكروا اذ أنتها قليل) ادمقعول به لاطرف أى وذكرواوف كونكم أغاداماة استضممون في الارس) أرض مكة فبل الهجرة تستضعفكم فريس (نخـافون أن<sup>ا</sup> يتخطُّمكمُ الناس) لإنَّ الباسكانوا لمنمأصداء مشادين (فا واكم) الى الدينة (وَأَبِدَكُمِنْصِره) بمطاهرة الانصار وبامداد اللانسكة بوم بدر (ورزقكم . من الطبيات) من الفنائم ولم تحل لاحد قبلكم (العلكم تشكرون) هذهالنعم

غاو بهاعلى طاعتك عن أنس من مالك قال كان وسول القصلي المتعليه وسسا يسكر أن يقول بالمقلب القاوب ثهث فلئ على ديسك فقله الأرسول المة فد آمنا بك وعاجئت به فهدل تخاف علينا فال نم إن الفداوب بين أسبدين من أصابع الرجن بقلبها كيف شاء أخرجه الترمذي وهذا الحديث من أحاديث الصفات فيحدعلى المرء المسارأت بمره على ما حامع الاعتقاد الجازم شنز يه التقتمالى عن الجارسة والجسم وقيل في معي ألآية ان إيتة عزوجسل بحول مين المرء وقلبه منى لابدري مايسنم ولا يعقل شبية وقيل ان القوم لما دعوا الى المتال واخهاد وكانواف غاية المعف والقائداف فاوجه برضافت صدورهم فقيل لمهقاتاواني سديل الته واعلموا إن آية بحول بين المرءوقليه فيبدل الخوف أمنا والجين جواءة في وقوله تعالى ﴿ وَأَنَّه اليه تحشرون ) يعنى ف ألآخ ة فيجزى كل عامل بمسله فيثب الحسن ويعاف العامى في قوله سبحا له وتعالى (وانقوا فننة لانسين الذين طلموامنكم ماصة) لماأخبرالة عزوجل أمينول بين المرءوفليه حذرمين وفوع المرءفي العتن والمعنى واحسذر وافتنةأن يزلت بكم لم تفتصرعلى العالاخاصية بل تتعدى اليكر جيعيا وتعسل الى الصافح والطالح وأوادبالفتنة الاشلاء والاختبار وقبل نقديره وانقوافتية انام تتقوها أسأبتكم جيعاالطالم وغيرالطاكم فال المسن تزلت هذه الآية ى على وعمدار وطلحة والز بيرقال الز ميرلفد قرأ باحذه الآية زمانا وماري الممن أهلها الااعن المنبون سايعني ماكان منهم في وم الجل وقال السدى ومجاهد والضحاك وقتادة هذاف قوم عنعه حين من أصحاب عدصل المتعليه وما أصانهم النسة يوم الجل وفال ابن عباس أمر الله عزوجل ألمؤمسين أن لايقروا المسكر بين أطهرهم ويعمهم القيامداب فيصيب الطالم وغيرالطالم وي البغوي بسنده ي. عدى بن عدى الكندي قال حدثي مولى أما توسيع جدى يقول سمعت رسول انتقصلي انته عليه وسأبأ ولمان القلايعنب العامة بعمل الخاصة حتى ير واللسكر مين ظهرا نيهم وهم فادر ون على أن يشكروه ولا أشكروه فاذا فعاواذلك عذب الله العامة والخساصة والدىذكره ابن الاتيرف بأمع الاصول عن عدى بن عيرة الكندى ان الني صلى المة عليه وسلم قال اذاعملت الخطيئة في الارض كان من سهد حاه اسكرهاكن غاف عنهاومن غاب عنها فرضيوا كان كن شهدها أخرجه أبوداودعن جربرين عبدالة قال سمعت رسول التنسل اللة علىه وسيل يقول مامن رجل كون في قوم بعمل ويهمالما حي يقدرون على أن يغير واعليه ولم يعير فوالااصليم القابقا ببقبس أن يونول أخرجها بوداءت وقالما برار بدأ وادابستنا متراتما أسكلت وغالفة العضه بعضا (ق) عن أي هر فرة قال قال وسول الله صلى الله عليه وسرستكون فأن القاعد فيها يترمن الفائم والقائم فيها خروس المأنى والمانى خيرون الساعى من تشرف لما أستشرقه ومن وجدملجا أومعاذا فليعذبه فان قلت طاهر قوله تعالى واتقوافتنة لانصيبين الدين ظلموامنكم خاصة بشمل الطالم وغير الطالك المتدم تفسيره فكيف طيق برحة الته وكرمه أن بوصل الفتنة الى من لم يذنب فلت الدتعالى مالك الملك وخال الخلق وهم عبيده وي ملك يتصرف فيهم كيف بشاء لايسيل عما يفعل وهم يستأون فيحسن ذلك منبعلى سبيل المالكية أولانه تعالى علم اشستال دلك على أنواعهن أنواع المسلحة والته أعساريراده هِ وَوَ لِهُ سَبِحَالُهُ وَنَعَالَى ﴿ وَاعْلُمُوا أَنَالَهُ شَدِيدَالْعَقَابِ ﴾ فيه تحذير و رعيد ان واقع الفتنة التي حذره التَّهُ مِنْ أُوقولُه عزو جل (واذَّ كروا اذا من فليل مستضعفون في الارض) لما مم التسبعاله وتعالى المؤمنين بطاعة البة وطاعة وسوله وحسة رهم من الفقنة ذكرهم مسمته عليهم فقال تعالى واذكر وايامه شراللؤمنين الهام بن ادائم قليل بعنى في العدد مستعمَّدون في الأرض يعنى في أرض مكة في ابتداء الاسلام ( الخافون أن شَنْطَفَكُمُ النَّاسُ ) يِمنَى كَفَارَشُكَة وَقَالَ عَكُرِمةً كَفَارِ العربُ وَقَالَ وهب إِن سَبُويع في أرسُ والروم (نَا وَآكَم)يعنَى الى اللَّذِينَة (وأيدكم ننصره)يعبي وفوا كم بالانصار وقال السكني وفوا كم يوم بدَّر باللانكة (روزفكم من الطبيات) يعنى الفيام أحلها الكروا علها لاحد فيلكم (لعلكم تشكرون) عنى تشكرون

المة على نعمه عليكم في قول سبحاله ونعالى (بالسالة بن آمنوالانخوارا الله والرسول) قال الزهري والكراكي وَلَتَ هَا مُعَالِمَةٍ فَي أَق لِبَايِهَ هُرُونَ بِن عِبِ اللَّذَ وَالأَلْمَارِي مِن بَيْ عُوفَ بِنَ مَالك وَفائك أَن رَسُول الْمَدّ صلى المة عليه وسدار مأصر بهود قر وطفة احدى وعشر بن لياة فسألوار سول المتصلى التعقيد وسرا المراعق ماصامل عليه اخوامهم في النصب على أن يسبع وله الى اخوامهم الى أذرعات وأن يحامكن أوض الشاء فال رسول المتصلى القه عليه وسلم أن يعطيهم ذلك الاأن ينزلوا على حكم سعد بن معادة فابواد قانوا أرسس السار لسابة ن عبدالندروكان منامحالم لان ماهوولد وعيله كان عندهم فبعثه رسول الله سلى المتعقب وسنر وتله فعالواية بالبابة ماترى أفتزل على سكم معدين معاذفاشار أبوليابة يبد والى سلقه يدنني أفعالا بموقيط نفعلواة لية يولياية واعتمازالت قدماى عن مكانهما حنى عرفت أبى قد خنث إنته ووسوله ثم انطلق عَلى رَجْهَةُ وليأت رسول انتاصلي انقطيه وسسلم وشد نفسه على سارية من سوارى المسجد وفال والقلاأ ذوقَ طَعامًا ولاشراباء فيأه وتأو ينوب القعلى فلهابلزرسول المقصلي المقطيب وسطر خسره قال الأولاء فأ لاستغفرت له أماا ذفه ل مافعل فالى لاأطاقه حتى توب المتاعليه فكت سبعة أيلم لا يشرق طعلما ولانترا مفشاعله شرناك القاعليه فقيل اديا بالبابة قدتيب عليك فقال والقالاأ حل نفسى حتى بعضكون رسول التصلى الله عليه وسلوط الذي يحلني فجاء وخذه بيده تم قال أبو لباية إن تمام تو بني أن أهجر داروقوي الني أمبت فيهاالذنب وان انتخاع من ملى فغال رسول الله صلى التعلية وسدا يجزيك ألثبك إن تصليق الم فنزل فيميا بهاالذين آمنوا لاتخونوا الله والرسول وقال السدى كانوايسمعون السرمن النئي سالي الله عِلْيه إويفشونه منى بلغ المشركين فنزلت هذما لآية وقال جارين عبداللة أن أباسفيسان شريح من مكة فال جبريل النبي صلى المتعلية وسيافقال ان أباسفيان في مكان كذا وكذا فقال النبي صلى الله غليه وسلالا حابّه ان أباسفيان في وضع كذاو كم أواخ جوا البيه واكتبوا قال في كتب رجيل من المنافقين البيب إن يجدّ ( ير يَعَكُمُ فَلَدَاحَدَرَكُمْ فَأَرْلَىاتُهُ مَرْرِجِلُ لاتَقُونُوا لِللهُ والرسولُ (وَنَقُونُوا أَمَانَاتُكُم) ومعنى الآية لانْقُونُوا المةوالرسول ولاتخو فوا أماماتكم (وانتم تعاون) يعنى انهاأ مأنه وقيل معناء وأنتم تعامون إن بأفيلتم مُنَ الاشارة الى الحاق خيانة رأصل الخيانة من الخون وهوالقص لانمن خان شيأ فقد تقع والحيانة بأبد الامانة وقيسل ف منى الآية لاتفوتوا للة والرسول فانكم اذا فعلتم ذلك فقد خديم أماناتكم وقال ال عُيمَنَ معناه لاتفونوا الله بترك فرائضه ولاتفونوا الرسول بترك سينته ولاتفونوا أماناتكم فالأن عُباسَ هيَّ مايخى عن أعين النامي من فرائض القوتعالى والانتهال التي انتمن على اللعباد وقال فتأديّه اعلى والن وبن إيثةً أمانة فادوا الى الله مااتمنكم عليه من فرائضه وحدوده ومن كالت عليه أمانة فليؤدها الحامل وتمتع علما ومُتَّه الحديث عن أن هريرة فألقال رسول الله على الله عليه وسيلم أذا لامالة الى من التسنك ولا تتَّن من عُنابكُ أخرجه أبوداردوالترمذي وقال حديث حسن غريب في وقوله عز وجل (واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فننة )فيل هذا عما زل في ألى لبابة وذلك لان أمواله وأولاده كابت في بني قريطة فاقبلك قال باق المؤفِّ فأعليهم وقيسل المعامق جيع الناس وذلك أعمل كان الاف دام على الخيادة في الأمالة هوسب المال والولونيذ الذة - هانه وتعالى بقوله وأعلموالف أموال كم وأولادكم فتنة على أنه عب على العاقل أن عقر من المشار الشرائة المال والوادلان ذلك يشغل القلب ويصيره عجو باعن خدمة الولى وحد امن أعظم الفائن وروي البغوى بسنه معن عائشة أن الني مسلى الله عليموسنغ أتى بصلى فقيله وقال الماتفه منيا خلة يجبنة وانتهاز رجان القواش جالنوندى عن عمر بن عبد العزيزة البرعت المرأة الصائلة خولة بنت حكيمة التُرَوُّجُ لِيُّوا رسول اعتصبلي انتقعله وسسادات وموع تضفن أحدابي ابت وغوا يقول انتكا تبيعون وتعينون وجهلوك وانتج أن و يحانّ الله فإلى الترمذي لانعرّف لعمرُ بن غَبْدَ العرر وضاعا عنَ بَحِولَة قولْه إن ريجانيّ

(بأيهاالذين آمنوالاتخونوا الله) بان تعطوا فرائنه (والرسول) بانالانسدوا به (وتخونوا) جزم عطف علىلاتحونوا ىولانخونوا (أمالتكم) فيايسكمان لأتحفظوها (وأنتم تعلمون) تبعة ذلكووبالهأوواتم تعلمون الكاتخو لون يعني ان الحيالة توجدمنكم عن تعمد لاعن سيهوأوأشم علماء تعلمون حسسن الحسن وقبح القبيح ومعني الخون النفص كان معنى والايفاء القيام ومنه تخونه اذا انتفهم استعمل في مت والرمانة والوفاء لامك الذاخنة الرجل في وزفقه أدخلت عليه النقصان فيه (واعملوا أنماأموالكم وأولادكاف ) أى ب الوقوع في الفننة وهي الأم والعنذاب أوعنةمن امته لببساوكم كيف يحافظون فبهم عسلى عدرده

(وأن ابة عنده أسوعطيم) معليكمان تحرصواءلى طلب دلك وترهدواى الديسا ولاحرصواعلى حسع المال وحسالوله (ما بهاالدس آسوا دىو كىم كى الكمائر (والله دوالعصل العليم) على عماده (وادتكر مك الدين كمروا) لماسح الله هدار کره مکروریش مه حساس کان تلکه لنشسکار بعمه المذفى بحامه مس مكرهم واستيلائه علمهم والمي وادكر ادتكرون ساك ودلك ال وريشا لماأ سلمت الاصار فرفوا المتعاقم أمره فاحتمعوا فدار السدوه متشاورين في أمردودحل علهما بلنس مي صورة شميح وطالأما شمح من عدد حداثمكة وسمعدبا حياسكم فاردت ان أحصركم والى معدموا مسى وأناوضحا فعاليأنو المحترى وأفيان محسوء ب ست وشهدوا ونامیه وتسدوانانه عيركوة للعون أليسه طعامه وشرانه منها ومر بصوابه و پسالمون مال المبس شرارأي بأسكم أمن تقاملكم من فومه ومحلصه مرأيديكم فعال هسامي عمروراني المحمداوه على حمسل

أمركم ويثت مستكرة ناركم فأقطار الارصم فولهم سام العرفان أي طلع العجر أوخر حاس النسهات وسرحا بصدورا واعرف ويدركم و من عمركم من أخل الاديان وصلاوم يدف الدساوالآسوة (ويكفرعسكم (١٩١) ساتسكم)أى السمائر (ويسرلكم) الله أي ان ورق الله والربحان والمعه الررق في وموله معالى (وأن الله سده أحوعظيم) يعي لمن أدى الامامه وايحق وقيه مسه على ال مسعاده الآسوة وهو تواب الله أعصل من مسعاده الديبا وهو المال والوادي وقوله عروحل (ما بهاللدي آمدوال سمواللة) من طاستهوتوك معاصه (محمل لكم فرقاما) من محمل لكم بوراد موهيما في والم عرمون به إن الحق والباطل والعرفان أصلة العرق بي الشنب لكما ما من أسلانه يستعمل فالفرق بيناخق والناطل والخدوالشهة فالمحاهد عمل لكريحرها ف الدياوالآسوء وقال معاتل عوساق الدين من الشسهات وقال يمكرمة عناءأى يعرق يبسيكم و بين مأتحافون وفال يحدس استعى فصلا بما الحق والداطل لطهرالله بعحقكم ويطبئ اطل مس حالفكم وفيل يعرق يبسكم وياب الكفار ان بطهر ديسكمو يعلنه و يطل الكفرويوهم (و تكفر عسكمسيا كم) نعي ويمح عسكم ماسلميس د بو تكم(و بمعرّلكم) نمي و نسترعليكم ال لايقصحكم في الديباولا في الآحر ( والله دوالعصل العظم) لانه هوالدي بمعل دلك تكرفإه العصل العطيم عليكروعلي عيركمس حلعه ومركان كدلك فامه اداوعه وشيخوق مه قرل اله يتعصل على الطائمين بقسول الطاعات ويتعصل على العاصين معدران السياآت وفيل معناءان بيده العمل العمليم فلايطلب من عبد عبره ﴿ قوله سجاء ويعالى (واديمكر مك الدين كفروا) لماذكر التعالمؤسس تعمه عليهم تقوله تعالى وادكروا ادأتتم فليل دكرديه صلى أتقعليه وسسلم تعمه عليه فياحرى عليه تكةس فومه لألهده السووقمدسية وهده الوافعة كاشتكة فسلمان مهاسو الى للدينة والمعيى وادكر باعجد اديمكر مك الدين كعرواوكان هدا المكرعلي مادكره اسعاس وعيروس أهل المسدروالواجيعا ال فريشا قرقوالماأسلم الانصاران يتفاقم أمم رسول انةصني انتقطيه وسؤو يطهر فاحمع عرس كسارهر مشرق دارالمدوة ليتشاورواق أمروسول المتصلى الاعليه وسلم وكال رؤسهم عشه وشيسة اسار بيعة وأبوحهل وأتوسفيان وطعمة من عدى والنصر من الحادث وأقوالسخترى من حشام وومعة من الاسود و حكيم من سوام وع ورسعا سااطخاح وأمية من حلف فأعترتهم المليس ف صورة شيح فلمار أو وفالوائه من أت قال أماشيح س تحسد سمعت احتماعكم فاودت أن أحصركم وألى بعسد موامي وأباو صحافه الوا ادحل فدحل فعال و المتخرى أماأنا فأرى ان تأسدوا عداوته سوء في يت مقيداو تشدواونا فدوسدوا لما الست عركوة الم المفوورمها كالمامه وشراءه وبر نصواءه ريسالمون حتى بالك كاهلك من فعله من الشعراء فصر معدوالله أطبس وهوالشوالعدى ودل شس الرأى وأيتماش حستموه ليعرس أمرمس وراءالداب الدى أسامتم دومهالى أعنامه ويوشك إربشواعليكم ويقاءلوكم وأحدومس أيديكم فعالواصدق الشيع المحدي فعام هشام ت عرومن بي عامر س نوى وعدال أما إما قارى ان عمساو على مسيرو عرب و مس مين أطهر كم ولا يصركم ماصع وأى وقع اداعات عسكم واسترستم منه فقال المنس اللعين ماحد السكر وأى بعمدون الحدرس قدأفسندأ كالاسكر فتحرحونه اليعبركم فيمسدهم ألمروا اليحلاومسطه وطلاف لسانه وأحدالهاوب عاتسمع مسحديته والقائن وطام دلك بدهد مشميل واوس وم آخر بن مسر مهم اليكم وبحرسكم وتحرحوه موسين أطهركم ولايصركم ماصع واسترحتم فقال اطيس شس الراى يعسد قوماع وكروبيقا المكرم موعال أوجهل لعماللة و أماأرى ال تأحدوامن كل اطار علاما وتعطوه ميدا ويصر بةرحدل واحدد فيتعرق دمه في الصائل فلا يقوى سوها نم على حوب أحريش كام واداطلوا ألدقل عملناه واسترحنا وغالى الله ي صدق هدا العني هواحودكم رأنا وتمر واعلى رأى أى مهل محتمعين على فقله فاسرً

حبرباءعليه المسلام وسولنانة صلى انة عليه ومسلم وأصره أن لابنيث بمصمحته وأدن انقاء فالحجره فإصرعلياه الم في مصحعتوها لناه انشح

وردى و مه لَى عبيس الملك أمر ائنة سعيم إصمواأره قاطلانه كرهم الشتوك) لىحسوك ويوتقوك (أو يصــاوك) ىسوقهم(أو عرحـوك) من مكه ؛ (ويمكرون)وعنون المسكانة له (وتكرانة)رعوانة ماأعد لحبم حى امهم نعبه (والةحمالماكري) أَى مكره أسبد من مكر سمعره وأطعمأ ثعراكان علىه السلام عرأً العرآن ومدكر أحسارالمرون الماسيه في فراء به فعال البصرى الخرث لوششب لقلب مثل هدا رهوالدى عادس للادورس يستحه مديثرسم وأحادث الشم فترل (وادا سلى علهم آباتها) أي العرآن (فأوأند سمعنالونشاء لفليا مثل حدال حداالاأساطير الاوابن) وهداصل مهم ووفاحه لامهم دعواالي أسأ باتوانسوره واحبدهمن سلحدا العرآن فإبانوابه (واد هاوا اللهسمان كان هُدا) أىالدرآن (دو الحن من سدك عدالم كال وهوفعل وألحوحر كارووىا والمصرخاعال أرددا ألاأساطيرالاولين ه لله الى علمه السيلام

ومك مداكلاماللة مرمع

النصرواسه الى النهآء

وفالراركان حداهوالحق

مرسدك (وامطر علما

(194)

أ من الادكم تعالواصد والسمع السعدي صال أوجهل والمهلاشين علسكم وأي ماأوي عسرواك وي بأحدواس كم يس مر نش شاباسداوسدها السيام بعلى كل التى سيساساد ماتم يصر موه جيعاصر الم رحل واحده داهاوه هرق دمه في العبائل كلهاولا أظل هذا الحيمس بي هاشم بعوول على وسقر عميَّ كالماواجها داأرادوادك فأوا العمل فتؤدى فرنش دسه فعال المنس اللعن سندق هدا الني هوأسورة وأباوالمول ماهال لاأرى عسره فمعرفواعلى فول أقى حيل وهم محسمون سليه فأنى حرط مسلى أستعله وسلإلسي صلى الته علمه وسسلم فاحره مدالك وأحرره أن لابييت ومصحعه لذى كان سيت فيه وأدن المكتر وسلله عدداك مالمر و حالى للدمه وامررسول المة صلى الة عليه وسلم على من في طال أي سيل ممحمه وهلاله انشع مردى فامدل علص اليك سيم أمرسكرهدم حرح رسول المهمليا فاحدوسهس تواسوا سدانتص وحل أصارهم سماهر وحمل سترالعا سعلير وسع وهورهرا ال حعلناى أعنافه مأعار لاالى فوله فهم لاصصرون ومصى الى العارمي ثورهو وأبو ككرو حلف علياعكة مد الإدىء الودائع الىصلها وكاس الودالع توصع عدداهدوه وأما تته الواو السللسركون يحرسون عدا وحوعلى هراش رسول التاصلي التسليه وسل يحسون به السي صلى التسليه وسل فلسا أصبحو تارواأا لمسأوه وأوه علىادصله أمن صاحبك وللأدرى وصبوا أتره وأرسلوان طلبه فاصاللعوا العاد وأواعل مانه بسيج المسكنوت فعالوالود سادام بكل لعسي العسكنوت على مادة أرشك في العار ثلاثام ورح الى السيد هدائ وله سعانه وهالى إد مكر مك الدي كعروا رأسل المكراحسال ق حميه (لشتولة) في ليعتسوك و يوثقوك لان كل من سد شـــاوأوثقه تقدأ مسهلاته لانقدر على الحركة (أو بشتاوك) بعي جَأْسُار اليهم أمّر - بل (أوشر-وك) سى مس مكه (وبكرون) مى ويحسالون وبدرون في أمراك (ويتكرانة) مى وعويم التة وامكرهم فسمى الحراءمكر الأهلى مقاطمه وفيل معماه ويعاملهم القمعاملة مكرهم والمكر هواسدور وهوس الله تعالى المدير بالحق والمعي أسم إحدالواق الطالباً مر محمد صلى الله عامه وطروالله سمعانيو يعالى امهره وقوا ونصره فصاع فعلهم ومدبيرهم وظهرهمل المة ومدبيره (والمة سيراكما كأريم) من فلت كمما ول المة سعانه و بعالى والله حد الماكر من ولاحدى سكرهم قلت عسمل أن سكون المرادو الله وي الماكر من موصع حدمومم أفوى وقه سبيدعلى الكلمكر مطل معل المتويسل عدمل أل مكون الرادال مكرهم معدر عهم ودلسمانه وسالى ومعاطب واعتسرالماكرس ومل لمس المراد التعسل مل إن معل الد حرمعللها في قوله عروحل (واداتملي عليهم آمان ه لواقد سمه مالوشاه لعلمامتل هدا) رأس المصر ن الخرث وعلقمة موبى سفالدارودلك الأكان بحباف الىأوص فارس والحيرمو يسمع أحبادهم سرومه واسعداروا مادث الشعروكان عمر بالمعادس الهودرالصادى فيراهم نقر ون آلتو وأمواً لاعجيل و كون ريسحدون و مكون داسات مكاه وحد السيمل المة عليه وسر قداً وجي المه وهو يقرأ و صل ومال المصرس الحرب ووسمعا يعي مثل ودالة ي ساءيه يجدلونا ، لقلة مثل هداويسهم الله يدوه إم اللي الذىلاسمة فيمادعائهم الناطل بموطم لونشاء ليلنامثل هدا بعد التحدي وأبأن بحرهم عن دائ ولوقد رأوا ماعلمواعده وهرأهل عصاحة وقرسان اللاحدون بدائك كدمهم وموطم لويشاء أقلنا شارها (ادا هذا الأأساطرالأولى) بعي أسدار للماصين في ووله سنحانه وتعالى (واده أوا الهيم ال كان هذا هوا في في م عدك واسترعليا علوت الساءاوالتسائد الدائد الدائد على لمانص رسول انته صلى التعلب وسلمشأل الترول الماحية فأل النصر من الخرث لوشت لعلت مثل حدامه لل لمعتان تمطعون اس المقان بحداصلي انقطيه ومساريعول الحق دلوأ ما أعول الحق دل وان يجدا صلي المتسلموسة غول اللفافا المتعلى أما فول الفائلانة والمحدد منات القعم الاصلم تم قل الفهم ال جيارمس الساه) أي ال كل العراق هولمل والبساعل المكاره والسجيل كما وعلت التعليد الديل (أوانسا العدار المام)

ينوع آخر من جلس العذاب الاليم ففتل يوم مدر صراوعن معاو بةاله قال لرحل من سبا مأأجه ل قورك حين ملكواعابهم امرأة فالاجهسل من قومى قومك قالوالرسول الهعليه السلام سين دعاهم الحق من عسامك وامعار عليما حجارة من المحاور يقدولوا ان كان هــذاً هموالحش فاهممدناله (وما كان الله ليعسقيهم وُ انت فيهم) اللام لنأ كيد ُ المغ والدلالة على ان تعذيهم وأشبين اطهرهم غبرستقيملانك بعثث وحة للعالمين وسعته إن لا يعسب قوماعذاب استئسال مادام تديهم بين أطهرهم وفيه أشعاد بأنهم مرصدون بالعبذاب اذا عاجر عنهم (وماكان القمعدمهموهم بستففرون) دوفي موسع الحال ومعناه نني الاستغفار عنهــم أى ولوكانوا بمن يؤمن ويستغفرن والكفر لماعديهم أومعناه ومأكان الله معالمهم وقيهم من يستغفروهم المسلمون بين أطهرهم عمن تخلف عن رسولالله صلى اللهعليه وسسلم من المستناعة ينُ

كان هداهوا لق يدى القرآن الدى تباءيد عدصل التقعليه وسيز وقيل بعي ان كان الذى يقوله عدصل إقةعليه وسلمن أمرالنو حيدوادعاء المبوة وعيرذاك هوالحق أمطر علينا سجارة من الساءية كالمعلرتها غلى قوم لوط أوا بننا بعد البالم يعنى مثل ماعدة مث به الايم المباضية وفي النضر بن الحرث برل سأله سائل بصفاب واقع فالعطاء لقدرول فالمضرين المرث بشع عشرة آية خاق بعداسال من العداب يوه بدرقال بعيدبن جبير قتل ومول اللة صلى الله عليه وسيا وم بدر ثلاثة من قريش صبراطعيمة بن عدى وعشفان أَى معيما والنصر بن الحرثور ويأس عالك أن الذي قال ذلك أبوجهل (ق) عن أنس قال قال أبو بهل اللهمان كان هذاهوا لحق من عندل فامطر عليها عجارة من الساء الآمة ومزات وما كان القاليمذ بهم وأنت فيهم الآية فلسأأخر جوه زالت وما لحم ألايد ترجم إللة وهم يصدون عن المسجد الحرام في قوله عزوجل (وُما كان الته ابعد مره وأف فيهم) استلموا في معنى هذه الآية فقال يحد م اسد حق هذه الآية التصافيما قباه أوهى سكابة من المنسر كين ودالك أنهم فالواان اللة لايعذ بناويحن فستغفر ولايعذ سأمة وننيها سهافقال التعور وبول لديدهل القعليه وساياذ كوميه الثهر وغرتهم واستفتاحهم على الفسهم واذقالوا اللهم انكان هذاهوا التي من عندك الآيةوما كأن الله ليعذبهم وأنت فيهم (وما كان الله معدبهم وهم يستغمر ون) ثم فالتمالى وداعليهم ومالحمأ لايعنهم المقوان كنت بين أطهرهم وان كانواب متغمرون وهم بصدون عن المسجد الحرام وقال آخوون هذا كلام مستأنف يقول التاعزوج ل اخباراعن دفسه تعالى ونقدس وماكان أتقليعتهم وأشافيهم واحتلموا فممعناه فقال الضحاك وحماعة ناويلهاوماكان التقليعامهم وأنسياعمه مذيم فيهم بأرأطهرهم فالوائزلت هدوالآية على البي صلى الله عليه وسدام وهومقهم تكة تملسا فوج منهايق عيةمن السسلين يستعمرون والزال التقعز وجلوما كان التقعقبهم وهم يستعمرون عملاس يأولتك المسلكون من الداطهر الكافرين أذن الله ف فتعمكة دهوا المذاب الذي وعدهم وقال ابن عباس لم يعذب اللة فرأية سنى يخرج نبهامتها والذين آمنو إمعدو لمحق بحيث أمر فقال اللة وما كان القة ليعنبهم وأحت فبهم مقيم وماكان القمعة بهم وهم مستغفر ون يعنى المسلمين فلساش سوا قال الأظم وماطم الإعذبهما لكوقال بمضهم هذا الاستعفار واجع الى النشركين وذلك أمهمكانوا بقولون بعد وراغهم من العاواف غفرامك غدرات وقال زيدين رومان فآلت فريش اللهمان كان حداهو الحق وعندك فاحطر علينا سجارة من السماء فامسا أمهوا أنتي واعلى ما فالوافقالوا عدر لمك المهم وقال اللة تعالى وماكان الله معذبهم وهم مستغفرون وقال فتادة والسدى معناءوما كان التهمعة بهم وهم ستعفرون أى لواستعثر واولكهم لمبكوبوا مستغفرين ولو أقروا بالذنب وأستغفر والنه لكانواه ومنين وفيل هذادعاء طمالى الاسلام والاستعمار بدوال كامة كالرحل يقول المبسده لاأعاقبك وأنت تعليعني أى أطعى حتى لاأعاقبك وقال يحاهدو يحكرمة وهم يسستغفر ونأى يسابؤن يدى لوأسلموا لماعة بواوقال ان عباس وفيهم من سق له من التقالمساية أنه يؤمن و مستغفر مثل أفي سُسعيان بنَ سرِّيْه وصفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وسهيل بن عمر و وحكيم بن سوام وغيرهم وقال عجأهه وهميستغفرون أىوفى اصبلابهمن يستفعر وقيل في معنى الآية ان الكعار لما يالغواوة الوا الزكان عمدمحقاني قوله فامطرعلينا حجارتمن السهاءا خيرانقب صائه وتعالى ان مجدا بحتى في قوله والهمع داك لإبطر تنلى أعداله ومنكرى نبوته يجارفس السياء مادام مين النهرهم وذلك تساياله مسلى الله عليه وسما وأورد عُلى هذا العادا كانت افاسته ماستمن زول الدفياب مهم فكيف فالفي غره لدوالا بة قاتلوهم بعدبهم الله بالديكم فالجواب الاالمراد وزالعذاب الاول هوعداب الاستثمال والمرادمين العداب الشانى وهوقوله سبحانه ونعانى يعتبهم التمايديكم هوعذاب الفتل والسي والاسر وذالت وذالت استثمال قال أهل لملماني دلت هذه الآية على أن الاستغفاراً مان وسلامة من العسداب عن أبي موسى الاشعرى قال قال مرسول (وسالم الابعثه بالله) أي رساكان المنطقة من أن قيم وهومته بعادا فالدقع وعالم الابعث بالله (وهرات وي المسيطة الم وكيت لامنون بسالم أنه (١٩٤٦) يعينون عن المسيودا غرام كالبدوارسول القبيل المقصلة ومناما المنطقة والواجع الميارس الله والمؤسن من العد 1

التصلي القصليه وسلمان المتأثر لعل أمانين لامتى وما كان القليعة بهموا التفهم وما كان المقدمة وهريستغفرون فاذامنيت تركت فيهم الاستغفار الى بوم القيامة أخرجه التمدي في وقوله سيعانه زمال (ومالم الاستسهامة) بعن أى عن علمهم من أن يعلمهم يعنى بعد سرويطكمن وين أطهر هم لانفُسينوا وتعالى بين فى الآمةالاول اللايعة بهم وهومقهم فيهم بين أطاع رحم و بين في حذه الآية أنه بعث ينج م مُ خُراجُتُ إِنْهِ ف هذا المذاب فقيل هوا عمل والاسر بوم هذر وقيل أرادبه عداب الآخرة وقيل أراد بالعد ألله الم عذاب الاستئصال وأواد العذاب النامى العذاب بالسيف وقيل أوادبالعذاب الاول ُعَسَدُ ابُ ٱلْعَشِّياُ ومِلْمَأْ المذاب عذاب الآخرة وفال الحسسن الآية الاولى وهي قوله تعالى وما كان إلله ليعاريهم وَأَسُوحَهُ يَدُّو ومالم ألايد مهرانة وف بعدلان الاخبار لايدخله النسخ ثم بين مالاجله بعذبهم فقال تعالى (وهُ يُعَدُّونُ عن المسجد الحرام) يعنى وهم عنعون الومنين عن الطواف بالبيث وذلك حين صبه وارسول الله مُكا الله عليه وساروا محالِه عن البيت الحرام عام الحديدية (وساكا توااً ولياءه) قال الحسن كان المِسْركون بغُولُونَ عن أولياء المدجد الحرام فردانة عليهم بقوله وما كانوا أولياء يعني ليسواأ ولياء المستحد الحرام [اللَّ أُولِيا وَوالا التَّقُونُ ) وَمَى المُوْمَنِينَ اللَّهِ فِي يَقُونُ السَّركُ (وَلَكُنَّ أَكْثُرُهُم) ذَكَ 👌 قُولِهُ عَرُوجِلُ (وما كان صلاتهم عندالييت الأمكاء وتصدية) لمـأذ كِرالنَّهُ عَرُوبَهُلُ أَنْ الْكُنْلُمُ ليسوا بادلياء للبب الحرام ذكرعقبه السبب في ذلك وحوان سلامه معند مكانت مكاء وتعث أبة والمنكزة فاللغة الصفيريقال سكاالعابر يمكوا ذااسعر والمسكاءات طيرأ بيض يكون بإلجج ازله صفيروقيل هوطائح كأليه الربف سمى بذلك لكترة مكانه يدنى صفيره والنصدية النصفيق وفىأ صادوا شتقا فعقولان أَحَدتُكُماأَنَا من المدى وهوالموت الذي يرجع من الجبل كالمجيب المتكام ولا يرجع الى شئ الثاثى قال أ يؤعيني أمالًا تصددة فابدات الياءمن الدال قال الآزهري وللكاه والتصدية ليسابصلا قولكن الذة مسية خاته وتعاكم أبشة أنهم جعاوامكان الصلاة التي أمروا ساللكاء والتصدية قال حسان بن ابت ٥ صارتهم التصدي والمكأوية فال أبن عباس كانت قريش يطوفون البيت وحساعواة بصفرون ويصفقون وقال بُجُاهِد كَانَ تَعَزَّمُونَ إِنَّ إ عبدالدار يعارضون النبي صلى انة عليه وسإى الطواف ويستهزؤن به وبدست أوَنْ أَصَابُهِمْ فَي أَوْ الْمَهِيْمَ ويصفرون فالمسكاء بعل الاصابع فى الشدق والنصدية اصفير وقال بعفر من ويست سألت أبارك تأني عبدالرجن عن قوله الامكاء وتسدّية فِمع كفيه ثم نفيخ فيهما صفرا وقال مقاتل كان النبي صلى اللهُ عَلَيه زُمِّينَ اذادخل المسجدقام وجلان عن عينه يصفران ورجلان عن يساره يصفقان ليخلطوا عِلَى الْنَيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وسلم صلاته وحممن بنى عبدالدار فعلى قول ابن عباش كان المسكاء والتعبدية نوع عُبادة المسمر وُعُلى تُوَلَّ عُي كان نوع أذى لننى صلى المتعليه وسلم وقول ابن عباس أصبح لان المسيحانية وتعالى سمي ذُلِّكُ صَلَّا وَفَرْنَا قلت كيف سياها صلاة وليس ذلك من سنس الصلاة قلت الهم يعتقدون ذلك السكاه والتمكية مالاة فريخ ذاك على حسب معتقدهم وفيه وجه آخر وهوأن من كأن المكاء والنعابية علاته فلاصلاناه فآوكتولً العرب من كان السخاءعيد فلاعب إو والسعيدين جير التعدية صدهم الوسين عن المستخفّ المرأم وعن الدين والصلاة فعلى هذا النصدية من الصدوه والمنع في وقوله سبحانه وتعالى ( فقدوقو العذاب ) يُعَيّ عداب القتل والاسرف الدنيار قبل بقال في من الآخرة فلدوقوا العداب (عما كنتم تكفرون) أيفني بسيب كفركم ف الدنيا ﴿ قوله سبحانه رَبِّه إلى (ان الذين كفروا ينفقون أموا لم ليعدوا عن سبيل أيَّه) لماذ كرالة سبعانه وتعالى عبادة الكعبار اليدنية وهي المكافوا لتصدية ذكرعة بهاعباد تهم المالكة ألتي

وكانوا يقولون عورولاة البيت والحرم فسمدس نشاه وتدخدل من فشاء فقيسل (وما كاتوا أولياءه) وما أستحفوامع اشراكهم وعداوتهم للدينأن يكونواولاة أمر الحسر (ان أولياءه الاالمتقون) من المسارين وقيل الضعيران راجعانالىانة (ولكنّ أكثرهم لامليون) ذاك كأمالسننى مزكان يمسل وهو يعاندأوأراد بالاكثرالجيع كايراد بالفاة العبدروما كان مسلامهم عندالت الامكاء سفرا كصوت المكاء وهوطأثر مليح الصوتوهمو فعال من سكايمكو اذا صفر . (وتعدية) ونعفيقاتفعان من المسدى وذلك الهسم كانوا يطوفون بالست غراة رحم شبكون بن أصابعهم مسفرون فيها ويصفقون وكالوا يقعلون إ تحوذك اذا قرأرسول الله صلى المة عليه وسم في مسلاته بخاطون عليمه (فدُوقواالعذاب)عدَاب أتمشسل والاسريوم بدر (عا كنتم تكفرون) بُبِ كِفْرِكُمْ وَرُلُ فَيْ الطعمين يوم بدر وكانوا

اتى عضوريه الآنجام من فريتن دكان بيسلم كادوا حدسهم كابين عشويود (أن التين كغروا بنتين فوالع المراجد واعن سبتيل الله) إي كان خرشه في الإنتاق الصيبس أنباع عنوصل المتعلية والمرجو

نقلب مسرة (تم نقابون) آخرالاص وهومن دلائل النوة لانهأت رعبه قبسل وقوعه فسكان كأشمسر ( وَالَّذِينَ كَنْ وَا) وألكافرون مئهه (الما سهتم يحشرون)لان مئيم من أساروسسين اسلامه والارم في (ليمسيزالله الحبث)الدر بقالحيث من الكفار (من الطيب) أى من العبر بق الطب من المؤمنسين متعلقة بيحشرون ليرزحزة دعلى (ويحعل الخبث) المربق. الخبيث (سنه علىسف فبركمه جيعا) فيجمعه (فيجعله في جهنم) أي الفريق الخبيث (اولئك) اشاره الىالمريق الخييث (هما تلاسرون) أمسهم وأموالحم (قبل للدين كفروا) أَى أَبِي سَفِيان وأصحابه (آن بنتهوا) عساهم عليه منعداوة رسول الله صلى الشعليه وسرلم وقتاله بالدخول ف الاسلام (يغفر لحسم ماقد سانس) لحُممن المداوة (وان يعودوا) لفتاله (فقُدمنت سنتُ الارلين) بالاحملاك ف الدنيا والعداب في العقبي . أومعناه أنالكفار اذا انهواءن الكفروا ساموا غنرهم ماؤد سائعمن

لاجدرى لحسافى الآخرة وقال السكلى ومقاتل ثولت في المطه مين بُوم بدروكم تو الني عشرر بهلا أبوجهل من حشام وعتية وشسيبة ابنار بيعة بن عبدشمس ونبيه ومنبه إشاا فجاج وأبوالبغترى بن حشام والسنر بن المفرث وسكيم من سوام وأبى بن خلف وزمعة بن الاسود والحرث بن عامر بن فوفل والعباس بن عند المعلب وكلهم من قريش فكالك طعم كل واحدمهم الجيش في كل يوم عشر بود وأسسا من هؤلاء العباس عسد المطلب عبرسول المقصدي التعليدوس لموسكم من سوام وفاله الحكم من عتبة بالتف أى سعيان بن سوب بين أنفى على المشركين يوم أحدار مين أوقية كل وقية أسان وأوبعون منظم وفال ابن أبرى استأجواً و سعيان يومأ حدأ اغير ليقائل بهم رسول احتى التحليه وسلم سوى من استعاش من العرب وقيل استأجر يوم احد المعين من الاحابيش من كمارة فقاتل مرمرسول افة صل المةعليه وسل وقيل المنيس من أصبب من قريش بوم در ورجعاً بوسفيان بعيره الى مكة مشى عبدالة بن أبى ربيعة وعكرمة بن أى جهال وصفوان إن اسه أفي سال وقر يش قد أسيب آباؤهم وأبناؤهم واخوامهم يوم عد فكاموا أباسميان بن سوب ومن كأت أه في تك العبير من قريش تجارة فغالوا إمه شرفر يش ان يحيد اقدو تركم وقتل خياركم فاعينونا بهد أالمال على و به المله وله منه كارا بن أصب منافسهم ترلت الناين كفروا يدفون أو والحم ليصدوا عن سبيل الله أى ليصر فواالناس عن الاباران بالله ورسوله وفيل ينعفون أموالم على أمناهم من المسركين لبِيَّةُ ووابِهم على فنال رسول الله ملى الله عليه وسلم والمؤمنين (فسينفقونها) بعني أموا لم في ذلك الوجه (م فتكون عليهم حسرة تم يغلبون) يسى ماأ مفقوا من أموا لهم مكون عليهم حسرة ومدامة يوم القيامة لان أموا لهم تذهب ويفلبون والإعامرون عابؤ ماون (والذبن كفروا) يعنى مهم لان فيهم من أسار والمذاقال والدبن كعردايمني من المنفقين أموالهم (الىجهنم يحشرون) يعنى يساقون الى النار (لعيرالله الخبيث من الطيب) بعنى ليفرق المة بين فريق الكفاروهم العربق الخبيت وبين فريق المؤمنين وهم العربق الطيب وعدامه في قول ابن عباس وانه قال عيراً عسل السمادة من أهل الشقارة وقال ليميز العسمل الخبات من العمل الطيب فيجازى على العمل الخبيث الماروعلى العسل الطيب الجمة وقيل المراديه انفاق الكعار ف سعيل الشيطان وا نعاق المؤمنين عسيل الله (و يجعل الحبيث بعضه على معنى ) بعني بعث فوق بعص (فيركمه جيما) يعنى فيجه لهجيه اويصم معنه الى بعض حتى بقرائح (فيجعله في جينم) يعنى الخبيث (أوالك) أشاوة الدائمة فين في سبيل الشيطان أوالى الخبيث (هم الخاسرون) بعني أمم مخسر واالدياوالآخرة الانهم الشغروالمموا لهم عقاب الآخرة قوله سبحامه وتعالى (قل) بعني قل يا يحد (الله ب كدروا أن ينتموا) بعني عن الشُرك (يعفُرطهماقدسلق) بعني ماقدمضي من كفَره ودنو مهم قبل الاسلام (وان يعودوافقدمعت ستالاولين) يعنى فاهلاك أعد تدونصر أوابائه ومعشى الآية ان هؤلاء المكفأران السوعن الكفر ودخاوا فيدين الاسلام والتزمو إشرائعه عقرالة للمما فعسلم من كعرهم وشركهم والعادوا الى الكفر وأصرواعليه ففسمت سنفالاوكين باعلاك أعسداله ونصرأ نساله واوليائه وأجع العلماءعلى ان الاسسلام يجب مافباه واذا أسر الكافر لم يلزمه شيءمن فتناه العيادات البدنية والمالية وهوسآعة اسلامه كيوم واستعامه يعنى بذائشة المليس عليه ونب قال عي من معاد المرازى التوسيد لم يعيز عن عدم ما قبله من كيفر فارجوا ل لايتجزعن هدم مابعد من ذُنب (وقاتلوهم حتى لاتسكون فتنة) قال ابن عباس يمنى حتى لا يكون شرك وقال الحسن ستى لا يكون بلاء ويكون الدبي محكاهاته بعستى تسكون الطاعة والعيادة كلهالله خالصة دون غيره وقال فنادة حنى يقال لاله الاالمقطيها قاتل لي المقصل الله عليه وسلر واليها دعارة ال عمدين اسحق في فوله والملاهم عى لات كون فتنة (و بكون الدين كاهاته) يعنى لايفاق مؤمن عن دينه و يستحون التوسيد ألكفروالمعاصى وبهاحتج أبوحنيقة رحمانة فىأن المرداذا أحراب إلما فساءالعبادات المتروكة (وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة) المىأن

الإوتيد فيهم شواء قط (ويكون الدين كامقة) وبشمحل عنهم كل دين باطل وبيق فيهد بن الاسلام وحده

144

فة بنال اليس فيه فرك و يخلع ما دونه من الإفداد والشركاء (فان النهوا) يعنى ون الشرك وافتان المؤشكة وابدائهم (فانالة عابعمان بعير) بعني فان الله لايتى عليه فيي من أعمال العباد رئياتهم عني مرمل البه، ثوابههم (وان تولوا) يعنى وان أعرضواعن الاعمان وأصرواعني السكمروعاذوا الى فَعَالَ الْوَمْسُينَ وإيدائهم (فاعلموا) يعنى أبها للوسنون (ان القمولاكم) بعنى ان الله ولينكم وناصرة عليهم وما فطُلَكم (لل (الولى ولُمُ النصير ) بعني ان الله سبحاله وتعبالي هو نعم اللولي فن كان ف حفظه ولصره وكشوايت وكالرَّفيُّ فهوله نع المولى ونع النصير ﴿ قُولِه عزوج ل (واعلموا أن ماغتمتم من شئ فان ١٩ حسب وللرسول) أَنْعَمُ الفوز بالذئ بنال غنم ينتم غافه وغام واختلف العاماءهل الغنيمة والني النبان استحى وأحسام يختلفان في النسبة فذال عطاءن الساف الغنيمة ماظهر المسلون عليد عمن أموال المشركين فأكسنوه عنوة وألمأ الارض فهر بىءوةالسفيان الثورى الغنيمة ماأصاب المسابون من مال الكفار عَنوَهُ بَعْبَالِ وَقَيْرُ إِنْجُنْنَ وأر بعة أخساسه لمن شهدا الوقعة والنيء ماصو لواعليه بغيرفتال وليس فيسه خس فيولن سبي لمَّة رُفَيِّيلٌ الغنمة ماأخسفهن أموال الكفار عنوة عن فهر وغلبة والنيء مالم بوجف علب بخيل ولأركاب كالعيمور والجزية وأموال العلج والمهادنة وقيل إن القيء والفنيمة معناهما واحدوهما اسان لشئ وأحب والطبيخية انهما يختلفان فالنيء ماأخذمن أموال الكفار بعيرا بجاف خيل ولاركاب والفنيمة ماأخذ من أموا لمرغاتج مديل القهر والغلبة بإيجاف خيسل عليه ودكاب فذكوا فتسبحانه وتعالى في هَبَدُه الآية حَجَمَ العَنْيُعِيُّ فَقِالُ تعالى واعاموا أن ماغنمتم من شئ يعنى من أى شئ كان حتى الخيط والفيطة ان نقة جُسُدولُر مِثْول وَقُدُّةً كُرُّ أ كترالفسر بن والفقهاء أن قوله لل افتتاح كلام على سبيل التبرك واعدا أشاف لنسب تمالى لأنه هوا للركم فبه فيقسمه كيفسناء ولبس المرادمت أن سهمامته الكمفردالان الدنيا والآخرة كهابة وهذا فول المنا وفتادة وعطاموا براههم النخى فلواسهم انتوسهم رسوله واحدوالغنيسة تنقسم خنية أجنابي أرابعي أخاسها ان قانل عليها وأحرزها والخس الباق المسة أصناف كاذ كرا تدعز وجسل الرسول وانسي الفراقي واليتاى والمساكين وإبن السبيل وفال أبوالعاليث يقسم خس اللس على ستة أسَّهم سهم تَعْفَرُوج بِيَّا فيصرف الى الكعبة والقول الاول أصعراى ان خس الغنيمة يقسم على خسة إسهم سينهم وسؤل إفتاق التقعليه وسلمكان لم قدحيانه واليوم هولصالح المسامين ومافيه قوة الأسلام وهذا قول الشافئ وأجنأو أرثى الاعش من أوالعم قال كان أن بكرد عور منى المتعف لى عنهدانت في الني صدى العقفياء وسُنواتَ : السكراع والسلاح وقال قتادة هوللخليفة وقال أبوحنيفة سفم الني صدلي الترعيف عرابعك موته مركدوني اللس فبقسم الخس على الاربعة الاسناف اللذكورين في الآية وحدة ووالقربي والبتائي والسا كان وال السبيل في وقوله سبحاله وتعالى (وانسى القربي) يعنى ان سهدا من حُسَ الخَسْ لذوَّى القربي وخُمَّ أَهْرُبُ رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلفوا فيهم فقال قوم هم جيد عقريس وقال قوم هم الذين لايجيا في المدفة وفال يجاهد وعلى بن الحسين هم بتوهائم وفال الشافي وحداللة تسالى هم بنوها تمرو بنواكماليا وليس لبى عبد شمس ولالبى توفل مندشى وان كانوا اخوة وبدل عليه ماروى عن تبيير في معلم قل جستانا وعان بعقان الى الني صلى المة عليه وسراففات بارسول القاعطيت بن الدالب وركيت ويحا وهم عنزاة واحدة فقال وسول القصلي القصليدوسا الماينوها بشم وبنوا أطلب شنى واحدوق برواية أعلين بنى العالب من حس الحلس وتركتناوى دواية قال جير وابضه النبي صلى أدته عليه وساليني عبدشين والإ أَبَى لُوفال سَيِئاً وَبِ البِحَارى وَفَرُوالِهُ إِي دَاودان جِيدِ بُنِ مُلْمَ جِاءُ هِو وَعَبَّانَ بَعَيْا إِنْكَيْمَانَ. رسول المة صلى التعمليد وسيام في التسم مَن الجَسن في ين هاشم و بني الطلب فعلت إلى سول الله وسيارا لاخواتنانى الطلب وانسطانه وأورابتنا وقرأبهم واحدة فعالدسول التقدل التأعلية وسوار إرافي

رُّ (فان/انهـوا)ءن/الكفر رَأْسلموا ﴿فَانَ اللَّهُ بِمَا يعماون بصبر )بنيهمعلى الملامهم (وان تولوا) أعرضواعن الابمان ولم ويتهوا (قاعامـواأنالة مولاکم) اصرکادمعیسکم فلقوا ولاشسه ونصرته (نعمالمولى)لاينيسعمن تُولاه (ونعم النمسير) لايقاب مسسن نصره والخصوصبالدح محذرت (واءاسوا أن ماغنمتم) مأعمني الذي ولاعب وزأن كتب الامفصدولا اذلو كثب موصولا لوببأن تكون ماكافة وغنستم سلته والعائد عحسدوف والتقدير الذي غنتموه (منشئ) ييانه قبل-تي الخيط والخيط (قاناته ﴿ خِمْمَهُ ﴾ والقاء انمأدخات بالفالذي من معنى الجمازاة وان وماعملت فيه في موضع رفععلى أنه خدرسندا تفسديره فالحكم أنانة بخسب (والرسول دادی القراني

وباوالطالب واحدوق رواية السائى قالدا كان يوم غير دفور سول المة صلى المة عليه وسارسهم درى الفرق في بي هادم و بني المالب وترك بني نوفل و مي عيد شمس ماهالفث أما وعبَّان بن عمان حتى أنبنا النبي صلى انة عليموسلم ففلسا فرصول القحولاه شوهاتهم لانسكر فعناهم الموضع الذي وضعك استبعسهم فبأبل اخواطابي المطلب أعطيتهم وتركشناد قرابنيا واحدة فعال رسول التعسيق التحاب وسلما الوبنو المطلب لابعترق في جاهلية ولااستزم والمحاعن وهم شئ واحدوشبك بين أصابعه واختلف أخل العرف سهم ذوى القربي على حوات اليوم أم لاقة هب أكثرهم الى أنه تابت فيصلى فقراؤهم وأعساؤهم مورجس اظهر للذسخ متل حط الاشين وهو قول مالك والشافي وذهب أبوسنيقة وأصاب الرأى الحائه عيرنات فالواسه برالنه صلى انتحليه وسلوصهم ذوى التربى من دودفى الجس فيقسم خس العنجة على ثلاثة أصناف اليثابي والمسأ كين وابن المعيل فيعسرف الى ففراء ذوى القر في مع هدفه الاصناف دون أعسائهم ويتجة الجهوران الكتاب والسنة يدلان على نبوت سهم ذرى القربي وكذا اغلماء بعدر سول الله صلى الله عليه وسؤكاتوا يعطون دوى الفرق ولايفضلون فقيراعلى غنى لان السي صلى الته عليه وسرأعملي العباس سعد المالب مركثرة ماله وكذا انخلفاه بعده كاتوا يعطونه وألحقه الشافعي بالبراث الدي يستحق امع القرابة عير إنهر معلون القريب والبعيدةال ويعضسل الذكرعلى الامتى فيعطى الذكر سهدين والامتى سسهما في وقوله لسبحاءه وتعالى (واليتامي) جعيتم بعثى ويعطى من شمس الخمس لليتاعى واليتم المشى لهسهم ف الحمس هو المتيرالم الذي لاأب له فيعدل مع الحاجة اليد (والمساكين) وهم أهم المافة والحاجة من المسامين (وابن السنيل) وهوالمافر البعيدة ن ماله فيعطى من خس الحس مع الخاجة اليده فهذا مصرف حس الغنسة ويقسمأر بعقا خناسها الباقية بان العاعان الذين شيدوا الوقعية وحاروا العسمة قيعط للعارس ولازة أسهمهم لهوسهمان لعرصه ويعطى الراجل مهما واحدالما رويءي ابن عمر أن رسول القصلي الله على وسل قسم فالفل الفرس سهمين والرجل سهما وفرواية عوه إسقط لعط النعل أخ ما الخارى وأسارون رواية أيى داودأن رسول التقصيلي التقعليه وسيا اسهم للرجسل واغرسه ثلاثة أسبهم سهماله وسهيس لفرسه وهمناقول أكتمأهل العاواليه ذهب التورى والاوزاجى ومالك وإين المبارك والشافى وأحمه واسحق وفالمأ بوحنيفة العارس سهمان والراجل سهم ويرضخ للميد واللسوان والصمان اذا حضروا الفنال ويقسم المقارالسى استولى عليه المسلمون كالمقول وعندأ في حنيفة يتحيرا لامام في العقار بين ان بقسمه يسم ويس ان يجعله وقعاعلى للمسالح وظاهر الآية بدل على العلاور ف بين العقاد والمسقول ومن فتل من المبادن مشركاني الفتال يستحق سليمور وأس الغنيمة لما روى عن أبي فتادة ان رسول الله صقى التفعلية وسإفال من قتل فتيلاله عليه بينة فارسلبه التوجه الترمذي وأستوجه المعارى ومسار فاحديث طويل والساب كل أيكون على المفتول من المبوس وسسلاح والقرس الذي كان را كسه و يجوز الإمام ان يعمل بعث المُبيتَى من النسيمة لا يادة عناءو بلاء يكون منهسَّر في الحرب يخصهم به من بين سائرا الجيش ثم يجعلهم أَسُّونا لِمَاعة فَاسَارُ العَيْمة (قِ)عن ابن عمران وسول القاصلي الله عليه وسير كان ينفل بعض من يبعث من السرايالا عسهم خاصة سوى عَامَة الجيش عن حبيب بن سامة العهرى قال شهدُت رسول الله سل الله عليه وسزء خالا بع في البيداة والثلث والرجعية أخرجه أبوداود واختلف العاماء في أن التفل من أين يعطى فتأل قومين تتساغس منسهم وسول المتأصلي المقعليه وسلم وهوقول سعيدين المسيب وماقال الشافعي وهذامني قول الني مسلى المة عليه وسإفهار واعبادة من السامت قال أخفر سهل الته مل ألتمعله وسل ومنيدو ورتمن جنب بعبرفقاله ماالماس الدلاعسال ماأماء الاعليكم فدرهد والاعس والخس بردود عليهم أشوجه المسائي وقال فوم هومن الاو بعة الاخساس بعد افراز أنلس كسهام الغزاة وهوفول

واليتاى والمساكين وأبن السبيل) فالخس كان في عهدرسولالة صليالة عليه وسل بقدم على خسة أسيمسهم رسولات وسهمالدوى قراسه وزيني هاشمو بني المنلب د**ون** ينى عبدشمس و بني نوفل استحقوه حيئة بالمصرة لنصقعنان وسيرين مطعم وللنة أسهم للبناى والمساكين وابن السبيل وأمابعنىرسول المة مسلي المةعلي وسلم فسهمه ساقط بمويه وكذاك سهم ذوي القسر بي وأعايعطسون لمقرهم ولايعطى أغنياؤهم فيقسم عملى اليتامى والمساكين وابن السبيل وعن ابن عباس رضى الله عنيماأمكان دلىستثلة والرسول مهما وسسلهم لاماريه فاجرى أبوككر رضى التمعند الخس على البلالة وكذاعم ومزر مدومن الخلقاء رمني الله عنيسم ومعنى لله والرسول لرسول الله كقوله والتورسية أحيقان ر منه ه

(ان كنتم آمنيم إلة ) وعدا مسلوف عنسائي بانته اي ال كنتم آمنتم بالله وبالمذل (على عبدنا بوم الفرقان) بُوم بدر ( بوم النســـق أَلْمُونُ الْفُرِيقَانِ مِنْ المسلمين والكافرين والراد مأأنزل عليسهس الآبات والملائكة والفتح يومشذوهو بدلسنيوم الفرةان (وانته على كل شي قدير) يقدرعليأن منصرالقليل على الكثير كَانْعُلْ بَكُمْ يُومُ بِدُرُ (اد أتتم) بدل أس بوم الفرقان والتقدير اذكروا اذ أثتم(بالعدوة)شطالوادي وبالكسرفهمامكي وأبو عمرو (الدنيا)القرى إلى جية الدينة تأنث الادنى (وهمبالعدوةالقصوى) البعدى عن المدينة تأنيث الاقصى وكالناهسافه إيمين بنات الواد والقياس فلب الواوياء كالعليبا تأنيث ألاعدلي وأما القصوي فكالقودف مجيث عدبي الاصل(والركب)أى الدير وهوجع واكب في العني (أسفل منكم) صب على الظرف أىمكانا أسسفل من مكانكم بعنى في أسفل أوادى بثلاثة أميال وهو مزقوع انحسللانه خسير لبندا (داونواعدم)أنتم أهل كة وتواضعهم لينكم موحد المتقون في القدال

أحدوان خاق وذهب قوم الى أن النفل من وأس الفنيعة فبسل النحنييس كالساب المقايل وأما الي فوطية أصابه المنفون من أموال الكفار بغيرا عباف خيل ولإوكاب إن سالحهم على ماليو ووم وكذالي المواي وما عند من أموا لم إذا دخلوا دارالاسلام النجارة أوجوت أحدمتهم في دارالاستكام ولاوارث أَنْهُمْ لَمُ كادنىء ومالكا لتيءكأن غالصال سول التقصلي التقعليه وسلرق مدة حياله وقال عمران المتي سبعوائه وثعالي خص رسول الله صلى المقصليه وسلم في هذا التيء بشي لم ينعم به أحد اغيرهم قرأ عمر وماأة المية على رسوا منهم الآية فكانت هذه ارسول الته ملى الله عليه وسلم خالصة وكان ينفق على إهراه وعياله نفقة سُنُهمَ الْن هُجُلُمُ المال تمايق بجعله بحمل ماليالقة في الكراع والسلاح واختلف أهل المسافي بصرف الفيء بعد رُسُولُ أَوْ صلى الله عليه وسلم فقال قوم حوالا مُعْمَدِه في والامام الشاقي رضي الله تعالى عنه قيب قِولان أُحدُهُم ألاً للمقاتلة الذين اقتت أميازهم في ديوان الجهاد لام مالقائلون مقاء الني صلى المة عليه وسلم ف الرهات المنز والقول الثاني انعلصا بإللسامين ويبدأ الفاطاة فيعطون منه كمفايسهم بالاهم فالاهم من المساط وأختلف أَحَلَ العَزِقَ تَحْمِيسَ النِّيءَ فَقَدْهِبِ الأَمَامُ الشَّافِي رضي انته تعالى عنه الْحَالَةُ عِنْ الغنيدة على خسناسهم وأربعة أخاسه للمقاتلة والمصالح وذهب الاكثرون الى أته لأيخمس بل يعترن جيعه مصرفا واحداو بليع المسلمين فيه حقده عن مالك بن السقالة كرهر يوما النيء فقيل ما ألما إلى مِنا الذيء منكرها المدمنا أحق بعمن الآخر إلا أناعلي منازلنا من كتاب الله وقسمة رسولُ ألله عَسَلْمَ اللَّه عله ءوسلم الرجل وقدم والرجل وبلاؤه والرجل وعياله والرجل وحاجته أخرجه أبوداود أوأخرج البغوكي بسنده عدانه سمع عمرين الخطاب يقول ماعلى وجه الارض مسارا الاله في هذا الني مُبِحَق الإَمَامِلَكُ أَعَاكِمُ 🧯 رقوله سبحانة وتعالى (ان كنتم آمنتم بلغة) يعسى واعلموا أيها المؤمنون ان خس الفنيمة مصبر وله الَّى مِن ذَكرِ في هذه الآية منَّ الاصنافُ فاقطُ موا عنه أطماعكم واقنعوا باربعة أخاس النبيعة انَّ كَنْتُمْ أَنَةً بالقاوصدقتم بوحدانيت (وماأنزلناعلى عبدما) يعنى وآمتنم بالنزل على عبد المجد صلى المقاعلية وَمُؤْوَفَيْ اضافة تنسر يف وتعظيم النبي صلى المقعليه وسل والذي أنزاه على عبده محدصلى أتفاعليه وسار يستولونك غر الانعالالآية (يوم الفُرُفانُ) يُعنى يوم بدرة ألى ان عباس يوم الفرقان يوم بدر فرق الله غِزْ وُجُلُ فَيهُ يُؤْ الحق والباطل (يومالتي ألجمان) يمنى جعالمؤمنسين وجعالكافرين وهويوم بدورهو أوليتها شهد ورسول الله صلى الله عليه وسل وكان رأس المشركين عتبة بن ريعة فالتَّفُو إيرُم الجعُّ السَّمْ عَيْمَ ا أولسبع عشرة من ومشان وأصحاب وصول اللة صلى المقعليه وسيا يومنه ثلثا تفويسيغة عشروني والمشركون مابين الالف والتسعمانة فهزم الله المشركين وقتل منهرز بإدة على سبعين وأسرمنها مثل ذاك (دائتعلى كل شئ تدر) يعنى على نصركم أبها المؤمنون مع قلنكم ركثرة أعدا الكم ﴿ وَوَلَهُ سَبِّحُ الْهُواْ وَالْمَ (أذأتنم) أىاذ كروانعنة المتعليكم إمعشر المسلمين اذأتتم (العدوة الدنبا) بمنتى بشيقير الوادع الُادنى مَنْ المدينة والدَّنياه خلتاً نيث الادَّنى (وهم) يعنى المسركينُ (بالعدُّوة الفَيْسُويين) يغني يُشهر الواجَّة الانصى ، و المدينة عما بل مكاو القصوى تأنيث الأقصى (والركب أسفل منكم) ويعنى أبام ما إن وأصاب وهم عدة روش التى خوجوالاجلها وكانوانى موضع أسفل من موضع المؤمنيين إلى مُباحَل البحر عليَّ أَيْلِ أسالسن بدر (ولو تواعدم) يعنى أتم والشركون (المعتلقة في المعاد) ودلك ان السيلين أخوج ليأخفوا المسيدوس بالكفار لينغوهامن المسامين فالتقواعلى غبير ميماني والمديي ولوتواعبتم أأ والكفار على القتال لاختلفتم التم وهم التلف كم وكثرة غدوكم (وَلكِن) بعني والكن القبيمية عَمْ الله غير مياد (ليفضى القائم اكان مفعولا) يغيى من نصراً وليانه واعزاز فيده وإهلاله أعيداله وأعدا

لاختلفتم في المبداء عد المنابعت كياسة فتبط كو قتبكم وكرترته وم الوقا ميلوعة وتبطهم ما في تقويم من مهب رسول كي وقت ي تعمل الله عليه بسيا والمسلمين فارتنف لكم من الثلاث ما وفقه القريسية (والسن) بعن يشكر بلامية او (ليقيني الفارش)

به في اورا و دينوا عبد كان و الدو تهدا في المستويد في المنافقة أما كان غيرا أن يُفيل و ونسرا في الدونو العادائه و و دلك فال م المنافقة و هو موالا المنافقة ا عمر والا ادعام الاقتمان المنافقة ا

وكات أرصالامأس بهاولا وپنه (لېمائك ،ن•لك عن بينه) يعني لمجوت من مات عن بيدة رآهاو عمرة عاينها و حجمة قامت عليه (و يحيا ماءالعمدوة الدبيا وهي لمن سي عن يدنه ) يعنى ريعبس من عاش عن يبنة رآها وعسرة شاهدها وحجة قامت عليه وقال مجمله من شارقهوخ فهاالاوحدل اسمعن معناه ليتكمر من كمر بعد سحة قامت عليه ويؤمن من آمن على مثل دلك لان الحسلاك هوالكمر لاعشى ويها لانتعب ومشقة والميانهي الإيمان وبحودقال قنادة ليضلهن صلعلى يستو يهندى من اهندى على يسة (والسامة لسميع وكأن العبروراء طهو والعدو عليم)بعى سمع دعاء كم وبغار مباتسكم ولانخفى عليه سادية في قوله عزوجل (ادير يكهم الله) \_ يعنى وادكر مع كثرة عددهم وعدتهم يا عملانعمة الله عليك اذبر بك الشركيل ( ف منامك ) يعنى تومك ( قليلا ) قال يحامد أر أحم الله ف مسامه وقاة المسلين وسعقهم قليلاها خبرالهي صلى القعايه وسلمأ صحابة بذلك وكان دلك ننبينا وقال محدث اسحق فسكأن مأأراه المقمن كان ما كانّ (وان أللهُ ذلك لعدة من ومدعلهم شجعهم ساعل عدوهم فكماء نهم بأما تخوف عليهم من وعدهم لعلم بما ويرم لسميع)لاقوالهم (عليم) وقبل لماأرى القالتي صلى المةعلية وسلم كمارقر بش فسنامه قليلا واخبر بذالته أسحابه قالوارة والني صلى تكعسر من كعر وعفابه الله عليه وسلم حق فسار ذلك سببا خراء تهم على عدوهم وقوة القار مهروقال الحسن ان هذه الاراءة كاست ق وماء إن من آسسن دنوانه اليقطة والمرادس المام العين لاجاموضع النوم (ولوأرا كهم كثير العشلتم) يعى لحبتم والعشل سعف (ادبریکه سمالله) نسب مع جين والمعى ولوارا كهم كشيرا فد كرت ذلك لأصحابك لعشادا وجد واعموم (واتسازعتم ف الاس) بعي بأضاراذ كرأوهومتعلق الخنامتم فى امر الاقدام عليهم أوالا عبام عهم وقيل معى التنارع في الامر الاختلاف الدى مكون معه فوله لسميع عليم أمح يعلم عاصة وبجاداة وعار بة كل واحدال الحية والمعى لاصطرب امركم واحتلف كامتكم (ولكن الله الساط اذيقالهم فعيذك سل) يسى ولكن انتقسلمكمن التنازع والمحالفة وبأبينكم وفيسل معناه ولكن انتقسلمكمن الهزيمت (ق آمك قليلا) أى ق والمنشل (انه عليم بغرات المعدور) يعسني أنه تعالى يعلم ما يحصل ف العسد وومن الحراء والحبن والعسم وكوياك ودلك ان أنته تعالى والجزع وقال ابن عباس معداه أمعايم على صدوركم من الحب للمعزوجل (واذبر يكموهم اذ النقيم أراءاباهم فارؤباء فليلا فى أُعْبِنَكُمْ قليلا) يعنى ان الله سبِحاله وتعالى قالى عدد المشركين في أعين المؤمنين بوم الدولما التقوا ف الفتال فاختربذلك أحكابه فككان ليتأ كدف اليقطة مارآءالسي صلى القاعليه وسسلم ف منامه وأخبريه أصحله قال ابن مسعود لنسد فللواف داك أشيعيعا لحسم على أعينناسي قات ارجل الى جنى واحم سبعين قال أراهم مائة فاسر الرجلامهم فقلنا م كنتم قال كشاألها عدوهم (ولوأرا كهم، (و بقلة بهم في أعينهم) بعني و يقل بمياً معتمر المؤمنين في أعين المشركين قال السعى قال السمن المشركين

[ (دوقا عنها ما التناوي المناصرة المناصرة التراين اعتمالات و التناصرين المناصرة التناصية المناصرة التناصرة المناصرة المناطقة والانتفازة والانتفازة والانتفازة والانتفازة والانتفازة والانتفازة والانتفازة والانتفازة المناطقة المناصرة المناطقة المناصرة المناطقة المناصرة المناطقة المنا

أَمَّنُوا إذا لَّذَا يَعْمُ فَشَّهُ } إذا ان العبرة والمسرف فارجعوا فُقال أبوجهل الآن اذبر وَالسكم يحدوا محابه فلا وجعوا حتى فستألم المراع عَدُواْصَابِهِ أَكَامَةٍ وَرَيْسِي لَللَّهِ فِي عَينِهِ مُ قال وَلا تَعْتَلُوهُ مِن العَدَرَةُ إِلَيَّ إِ نى نعب والفيكمة في تغليل المشركين في أعين المؤمنين تسديق رؤيا الني صلى المدّعليه وسارو لتغوي بذَّ التأسير قاوب المؤمنين وتزداد براءتهم عليهم ولايجينوا عندقناهم والحكمة في تغليل المؤمنين في أعين الشركين اللابر بواواذا استقلواعد والمسلين أببالعواف الاستعداد والتاهب لقناطم فيسكون المالي أوالي المستعداد والتاهب لقناطم فيسكون الاستان والمناب المؤمنين عليهم فان قلت كنف يمكن فقليل الكثير وتسكنه والقليد أرقلت ذاك عمكن فى التدوة الألمية فأن الد سيعانهُ وتعالى على مايشاء قدير ويكون ذلك مجزة للني صلى المة عليه وسلم والمجزة من ينوارق الماذلات؟ فلإينكرذلك (ليفضى انتقأم اكان مفعولا) يعنى أمما كاتنامن اعلام كأفالاسسلام ونَصَرَ أَعْلِم ادلالًا كمة الشرك وخُل لان اهاد فان قلت قد قال في الآية المنقدمة ولكن ليقضى الله أمر اكان مقعولاً في هذه الآية ليقضي الله أمراكان مفعولا في أمني هذا التكرار قل المتصودين ذكر في الآيم التي المتراث الم لعصل استيلاء المؤمنين على المشركين على وب القهر والعلبة ليكون ذلك منجزة واللحلى مندق رسول لمذة صلى التدعليه وسية والمقصود من و كره ق حده الآية لانه تعالى قلل عدد الفريقين في اعين بعسمية مربعةً أ للحكمة الني قضاها فُلَدَلْك قال لِيقضي المَّهُ أَمَرا كان مقدمولا (والدافة ترجع الامور) يعني قَ الْأَخْرَةُ فيجازي كل عامل على قدر عمل فالحسن باحسانه والمدىء باساءته أو يفقر ﴿ وَلِهُ تِعَالَى ﴿ يَأْمِهَا الدِّسُ مَنَهُ اَدَالْقَبِيمِ فَنَهُ ) يَعْنَى جَاءَةَ كَافَرَةَ (فَالْبَتُوا) يَعْنَ لَقَالُمْ وَهُواْنَ بُوطَنُوا أَنفسهم عَلَى لِفَاء العَدُووَنَ الذَّرُلَّا يعد ثوهاباتولى (داذكروا المة كشيرا) بنى كونواذاكر بن المقصد إيّيا عِدوكم ذكرا كِثْبِراشار بكم والسنتك أمرانة عباده المؤمنين وأولياه والصاخين بأن يذكروه فاشته الاجوال وذلك عندلهاوا وقتاله وفيه تنبيع على أن الانسان لا يجو زأن بخلوقك ولسامتين ذكرالله وفيسل للرادمي عشا الله كركم، الدعاء النصرعلى العدو وذلك لايحصل الاعمولة المة نعالى فامر التهسيج إنه وتعالى عياده أن يسألوه المعلم على العدوعد النقاء تم قال تعالى (لعلكم نفلحون) يعنى وكونواعلى رجاء الفازح والنصر والطفرة ال قلت طاهرالآية بوجب الشاشعلى كمأسال وذلك بوهمأ نهاماسخة لآية التحرف والتحيزفلت للرادمن النبات هوالنبات عندالحاربة والفاتاة في الجاه وآبة التحرف والشحيرالانقدم في حصول هذا النباث ف الحاربة بأل رعاكان النبات لايحمل الابذلك النحرف والتحيزم قال نعالى مؤكد الذلك (وأطيعوا انتقروسوله) يعزع فأمرالجهادوالنبات عدلفاءالعدو (ولاننازعوا فنفشلوا) يعنى ولانتختلفوأفان التنبأز عُوالاعَيْمُلاق يوجبُ الفَشل والضعف والجبن ﴿ وَقُولُهُ تعالَى ﴿ وَنَدْهَبُ رَحِكُم ﴾ يعنى قوتكم وقال مجاهد نصرتُكم قال وذهبت يواصحاب عدسلى الته عليه وسلمسين نازعو ميوم أسد وقال السندى جراء تسكر وبدكم وفال مقاتل مدتركم وقل الاخفش وأبوعبيد أدولت كم والريج هما كابة عن نفاذالامر وبويانه على المراء سراً، العرب هيت وبع فلان اذا أقبل أمره على مايرية وقال فنادة وابن ويدهى و يجالن صروليكن تصرُّ بريج يبعثها المه تعالى تضرب وجودالعه و ومنه قول النبي صلى انته عليه وسدار نصرت بالصها وأستأسم بألدبو ووعن النعمان بن مقرن قال شهدت رسول المقصلي الله عليه وسلم فكان اذالم يقاتل من أول ألها وأخَ القتال متى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر أمنوجه أبود أودو فوله سيمانه وتعالى (واسروا): عنداقاه عدوكم ولاتنز مواءنهم (ان المقمع العابرين) بعني بالنصر والمعونة (ق) عن عبد الله بن أنه أنه ان رسول الله صلى الله عليه وسل في بعض ليآمه التي لق فيها العدوا تنطرحتي اذا مالت الشعب فأم في مفتال آ الماس لاتمنوا لفاء العسدووا سألواللة العافية فاذالقيتموه مفاصيروا واعلوا أن للمنة بحث ظلال للسيوان أثم قال وسول اله صلى المتعليه وسسلم اللهم متزل البيكاب ويحرى المستحلب وهازم الاسواب أحرمهم والعسرا

حاربتم جماعة أزالكنار وترك وصفهالان الؤمنين مأكانو إيلقون الاالكفار واللفاء اسم غالب للفتال (ة نبتوا)لفَتالهمُولاتفروا ﴿ (ُوادْ كُرُ وا اللهُ كشيرا) فُ سواطن الحبرب مستعارين بذكره سستنصر بن به داعین *ل*ه علىعدوكم اللهماخ ندلهم انابع اقطع دابرهم (لعلكم نفلحون)نطفرون بمرادكم من النصرة والثو بة وفيه الشعار بإن على العب د أن لايفترعن ذكرر بهأشغل مايكون قلباوا كثر مايكون هماوان تكون نفسه يحتمعة أذاك وأن كانت متوزعة عن غميره (رأطيعواللة ررسوله) في الامربالجهاد والنباتمع المسووغيرهما(ولانتازعوا فَنْفُسُـٰ لِمَا)فَنْجُبْنُواوهُو منصوب بأشهاران ويدل عليه (وتذهبر عكم) أىدولتكم يقال هبترياح وفلان اذاد التله الدولة ونعذ أمروشهت في نقوذأمره وتمنيته بالربح وهبوبهما وقيل لم يكن نصر قطالا بر بج ببعثهاالله وفي الحدث إصرت بالمسادأ هلكت عاد بالدبور (واصبروا) في

تزورنا (الماس) هـ الحسل مكة حين نفر والحسابة العيراة الهرول في سفيان أن ارجه وافقد المت عيركم فأق أبوجه إل وقال سني تقدم بدرا بطرهم ووباؤها الساس المعامهم (1.1) كالمتخ ونشرب بهاأتل ووشعرا لجزود وتعزف عليه النقيان ونتلم خاالعرب فذلك فوافوها نسقوا كؤس عليهم (ق) عن أن هريرة فالقال رسول افق صلى المقتعليه وسلم لاتتنوا قاء العدوفاد الفيتعوهم فاسسروا المايا مكان اتخر وناحت ﴿ قُولُهُ عَرْ وَجِهِ لَ ﴿ وَلِانِكُونُوا كَالَّذِينَ عَرْجُوا مِنْ دَيَاهُمْ سَلَّا ﴾ يعي غراوا شراوقيل النظر الطعبان عليهم الدوائح مكان الميان إُنَّى العمة ودلك أنَّ المع أذا كثرت من المه تعالى على العسده أن صرفها في العاض وعلى الاقران وكاثر مها فهاهمأن يكونواشاهم أأيداه الرمان وأعدواني غيرطاعة الرجن فيقلك هوالبطرف الدممة وان صرفها في طاعة الله والتصاء طرین طرین مرالین مرساته فذلك شكرهاوه فامعى قول الرجاج البطر الطعيان فالمعة وترك شكرها (ورااء الماس) ماعمى المم وأن يكونوامن ألرياءالمها وأجير ليراءالساس مع ابطان الغسية والفرق بينالرياء والنعاق ان العاق اظهراوالإعمان مم أهدل النقوى والكاتبة أعلان الكعر والرياءاطه اراالطآعة مع إجلان آلمصية (ويعدون عن سندل الله) وي وعنون الساس والحزن من خشمية الله عن الدخول ق دي الدّنرات هذه الآية في كفارقر يش حيى سوجواالي مدروهم خرو مي فقال رسول الله محلصان أعمالهم للكواليعلر ملى التقعليه وسلم اللهم هذرقر يش قدأ قبلت غيلاتها وخرها تجادل وتكذب وسواك اللهم ومصرك أأنى ان تشفلا كثرة العمةعن وعدتهمه فالدان عياس ان أياسفيان لمبارأى المقدأ وزعيره أوسسل الحاقريش اسكمانع أسوجتم لخنعوا شكرها (و صدونءن عسيمكم ورحالكم وأموالكم فقد تجاحا المتعارجه واقتال أبوجه سل والمة لامرحع حنى ترديد واوكار في بشو سىيلالة )دىنانة (والله لموسم من مواسم العرب يجتهم طههم عاموق في كل عام فال فنقيم عليما ثلاثاونسحرا لجزور وسلم الطعام عِماً يُعسمنُون عيماً ) عالم ونسق الخوروتعزف علينا القيآن وتسمع شاالعرب فلايرالون بهانوننا أبدافا مضوازا دغيره فال فكراوا وا وهو وعيد (واذر ين لمم بدراسقوا كؤس اخلم عوضاع والخروماست علبهه الوائح مكان القيان فنهى المقعباده المؤمسي أن النسيطان أعمالهم وقال يكونوامناهم والمعنى لايكون أمركم إمهاللؤمنون رياه وسمعة ولالالقياس ماعند الماس ولكن أخلصوا لاعاب لحكم الومس لله عزوبول البية وفاتلوا مسيقف نصروينكم وموازره بيكم صلى الله عليه وسلم ولاتعماوا الالدلك ولاتطلوا الداس) واذ كراذ زين غيره ﴿ وَوَلَّهُ تَعَالَى ﴿ وَاللَّهُ عِنْ العِمَالُونَ مُحِيدًا ﴾ فيه وعيد وتهديدين اله تعالى عالم يجميع الاشياء لا يحيى عن لهم الشديطان أعمالهم علىه تي لاده عيدا باعسال العباد كاما فيجازي الحسنين ويعاقب المسينين في قوله سبح آنه وتعالى (وادرين الترعم اوهافي معاداة رسول المبالشيطان أعمالهم) يعنى اذكروا أيوا المؤمنون نعمة المة عليكم افزين الشبيطان يريدالميس المشركين الله مدلى الله عليه وسدار أعْمَالهُم الخبيئة (وقُلُ لاَغَابُ لَكُمَا لَيُوم من الـاس والى جارلكمُ) قال بعضه مكان تزيينه وسوسة ألقاها ووسوس البيسم انهس فقارتهمن غيرأن بمحول ف صورة غسير صورته وقال جهور المسرين تصور البس في صورة سرافة بن لايغاسون وغالبسبنى تحو مائك بن جعشم وكان تزيينه أن قريشلل أجعت على المسير الى بدرة كرت الذى ييهاو بين الى مكر بن لارجل ولكماني موضورام الخرث من الحروب فسكاد ذلك أن يتنهم فتدى لم ما بليس ف صورة مراقة بن ملك س جعثم المعلى خىرلانقدىر. لاغالبكائ وكان من أشراف بنى كنامة فقال ألمبارك كمن أن باتيكم من كنامة نبئ تسكر هونه نفر جواسراعا وقال ان لكر(واني جاراكم)أى عباش جاوابليس يوم بدرق جندمن الشياطين معدرايته فى صورة وجل من رجال بنى مد طمسراقة بن مالك بجبرا كمأوهمم أنطاعة أين جعشم ففاللنشركين لاعالب لكم اليومين الماس وافي جارك كالمسال مستق الماس أخدر سول المقصلي الشبطان بمأيجيرهم المةعلية وسياقيمة من التراب فرى بافي وجوه المشركين فولوا مديرين وأقب ل جعريل عليه السلام الى (فلما مراءت العنتان) فلما ابليس لعنهاننة فالمارآء وكانت بدوفي يدرجل من المشركين انتزع البيس بدوتم ولى مديرا وشسيعته فقال نلاق المريقان(مكس) المرجل باسرافه أنزعها مك جارك فقال انى أرى مالانرون انى أخاف النة واللة شديد العفاب وذلك حين رأى الشيطان هارًا (على الملائكة وفواه الى جارلكم مى مجيرلكم من كنانة (والمأتراءت العنتان) أى الذي الجعان وأى ابليس الملائكة عقبيه) عدره القافرى قدنزلوا من العادف إعدوانة إبليس العلاطانة لهم (نكمس على عقب وقال الى برى منكم) بعى ويح (وقال انى برئ منكم) أى انفه فرى ويُرا مدر أهار باعلى ففاه وفال المكاي لما النق الجمان كان ابليس في من الشركين على صورة رست عمائسست لكم سرافة بن مانك بن جعشم وهو آخذ بيدا لحرث بن هشام فسكس عدوانة المصر على عنسه فقال له الحارث

مرالامان روى ان ايليس

واجزعوا فلسابله وامكة فالواعزم الباس سراقة فيلكم ذلك سراقتفة لأ وانة ملتعرت بمسبركمستى الرادان عيرفنال وجعسل عسكه ودمع ق صدوره الطاق فاجزم الياس واسأقدموا مكفة واهزم الياس بذنغ حريمكم ولمساأسلموا سرانتهام دلث سراقة فقال لمى أمكرتمولون الى هزمت الساس فوأمة ماشعرت بأسبركم حتى طعتني هويمكم علوا أنه السطان (ال وناوا أمأأنيتناق يوم كداو كذا علف طم فلساأ سلواعلوا أن داك كان شيطا الالفسن في قول آل أَمَانُ اللَّهُ } أَىٰعَتُوُتُ أرى مالاترون) وَلَيرأَى ابلبس جير بل عليه السلام معتجر أيرد بشي يين بدى الدي صلى التعاليه وسلووني (والتنسب بدالعقاب) بده المجاء فتود العرس ماركب وقال قتادة قال ابليس اى أرى مالا ترون وصدق وقال اله أحاف المذوكذ أذكروا (اد يقسول مابه محافةأللة ولكن عبارأته لافوة لهولامعة فأوردهم وأسلمهم وتلك عادة عدوالمة الميس ارزأ طاعه إزا المافقون) أندينة (والدين التقاطق والباطل أسلعه وبرامهم وقيل العداف أن ماك فيمن هلك وقيسل خاف أنهاء في مريل فى قالو بهم من ش) هومن ويعرف عله فلا يطيعوه وقيل معناه (أني أشاف الله) علم صدق وعده الاولياته لامة كان على تفنهن أمر ركَّهُ مسغة المانقينأو أريد وقيل المارأى الملائكة قدرك من الساء ماف أن شكون القيامة (والتق شديد العقاب) فيسل معناء الى والذيم حمعلى وفاليسوا أخاب الله لانه تسديد العقاب معلى هذا يكون من عدام فول ابليس وفيسل ثم كلامه عند قواه ال أساف الد بثايتي الاقدام ف الاسسلام وقوله تعالى وانته تسديد العقاب ابتدا كالام يقول التهسب الدوتعالى وانقت ديد العقاب ان المدائة وكقر به عن الملحة بعبيدالة بحكو زان رسول المقصلي المة عليه وسلم قال مارى الشيطان يوما فيوف (غردؤلاءديهم)بعنون أتالمسلمين اعتزوابدينهم أصغر ولاأ دحرولاأ حقرولاأعيط سندفى يوم عرفة وماذاك الالمايرى من مرل الرحة وتجاوز اللاعن خرجواوهم تذانةو اشعة العطام الامار أى بوم مدوقا به قدوا ى جبر يل مزع الملاق كما شرجه مالك في الموطأ قوله ولا أدسر هو يالي ال عشرالى زحاء ألف تمقال والحاء المهملتين من الدحور وهوالانعاد والطرقمع الاهانة وقوله يرع الملائكة أي يكعهم و يحسم ا جواللمم (ومن يتوكل يتقدم المنسهم على بعض والوازع هوالذى يتقدمو يتأخر فالصف ليصلحه فان قلت كيف يقدر إبليس على الله )كل اليد أمر. على أن بتصور المورة البشرواد اتشكل المورة البشرفكيف يسمى شيطانا فلت ان الله عز وجل عطاء (قان الله عزيز) عاب قوةوأ فدوه على ذلك كا أعطى الملائكة قوة وأقدرهم على أن يشتسكلوا بسورة النشرلكن المقس البلطة ر يسلط القليل الضعيف على لمِتَه برفارارم من تعبرالصورة نعبرا لحقيقة ﴿ قُولُهُ عُزُوجِلُ (ادْبِقُولُ المَافِقُونُ) يَعَيْمُوا هَلَ الْ الكثير النوى (حكيم) (دالدين في قاويهم مرض) أى شك دارتياب وهد قوم من أهل مكة تسكام واللاسلام ولم يقو الاسلام في لايسوى يينوليه وعسدوه فأوج والمقسكن واستخرح كفادقريش المحوب وسول القصلي المقفك وسلم والمعام الى بدوفاسا (ولو نری) ولو عاینت علر وا الى فلة المسلمين اونا بواوار تدواوة الوا (غرهؤلاء دينهم) يمنى ال هؤلاء ورُ قليلون يقاتلون أشمانهم وشاهسدت لان لو ترد فقاسفرهم دينهم الاسسلام على ذلك وحلهم على قتل أمفسهم وجاء الثواب في الآخوة فقتساوا جيعا يومد المشادعانى معىالمامى وة ل عاصدان وشنى قريش وهم قيس من الوليدين المديرة وأبوقيس بن العاكدين المعيرة والحرث في كانردان الماضي الىسى ومعة بن الاسودين المطلب وعلى ق أميسة بن خاص والعاص بن مشبه بن الجساح شوجوا مع قريش مس الاستقيال(اذ)تعب على وهم على الارتياب فيديم ارتيابهم ولمسارأ وافلة أصحاب رسول الله صلى التعماية وساح فالواغر حؤلاء دينيم الطرف (ينوفى الدين ة ل تُسالى (رسن يتوكل على الله) يعنى ومن السارة المراه الى الله و ينتى بعضل و بعول على احسانه (فأن الله) كعروا)شن أرواحهم ماوله والمرولانه (عريز) لإيقله شئ (حكيم) وباقضى وحكم ويؤسسل الثواب الى أوليانه والعقاب الى (اللانكة) فأعسل أعداله في قوله عز رجــل (ولوترى اديتوق الدس كفروا الملائكة) يعيه ولوعايت باعدوشاه أذاذ (بضر بون) حال منهم تقبض الملائكةأر واحالدين كفر واعسدللوت لإيت أمراعيا ومنعاز العليعا وعذاما شديدا ينالحمل (رجوههم) ادا أقبىلواً ذلك الوقت (بضر بون وجوههم وأدارهم) احتلفوا في وفت هذا الضرب عنيل هوعد الموت تضرف (وأدبارهم) طهو رهــم الملائكة وجود الكفا ودأدارهم بسياط من او وقيل أن الدي قناوا يوم بدرمن الشركين كاستاللاكة وأستاههم أذا أدبر واأد تضرب فيتوجهم وأدارهم وقالمان عباس كان الشركون افتا أنسب فوانوبتوهم الى المسسقين متريت اللاتك وجوجهم السيوف واذا إلوا أدبارهم متر بت الملائكة أدارهم قال بارسي غير يدنما أفيلهم وجوههم عسد الاقدام وأدبارهم عند الاميزام

وقبل يتوفى صيراللة تعالى والملائكة مرموعة بالإبتداء ويضر بون خبروالاول الوجة لان الكعار لابستعقون أن يكون المتعمروم بلاواسكا دليا قراء إن عامي توفي بالناء (وفوقوا) ويقولون لهم ذوقوا معلوف تلي يضربون (عذاب الحربق) اى مقد مث شاب المارا وذوقوا عدَّاب الْآخوة بشارة طويعاً ويتال بريع القيامة وأواو بواب لوعدة وف اى وايت أمر العليما (ذك بما الديم) اى كست وهود و لى الجبرية وهوم كلام انة نعالما أومن كالرم لللانسكة وذلك وفرمالابتداء وبماندست خرم أوأن المة عدت عليه أى ذاك العذاب سديان مسب كعركم ومعامريكم لاجل العبيدا وليه أتواع الطر  $(7 \cdot 7)$ وبان الله (ليس بطلام للعبيد) لان تعديب الكفار من العدل وفيل طلام المشكثير

الكانى (كداب أجسادهم وأديريدني بضربون جيم أجسادهم (وذوقوا تذاب الحريق) يعيى وتقول لهم الملاق ةعد آلىرىـون) ڧىحىل القتل ذوقواعذاب الحريق قيلكان مع الملائكة مقامع من حديد يحية بالماريصر بوت بهاالكهاد فتلتهب الروع أى دأب هـؤلاء الناوق بواساتهم وفالران عباس تقول كحما لملائسكة ذلك معد الموت وفال الحسن عسند أيوم القيامة تقول كمم الربانية ذوقواعدُ اب الحريق (ذلك) بعنى الذي تزل بكمين الفتل والضرب والحريق (عاقدمت أيديكم) ودأميم عادتهم وبجلهمالتى يعنى اعامصل لسكة ذلك وسبب ساكسبت أيشبيكم وتالكفر والمعاصى فان قلت اليدليست يحاز للسكعرواء عله الفاسلان الكفر اعتفاد والاعتفاد يحادالغلب وطاهر الآرة بفنض إن واعسل هدفه الكفر هي البساء وذلك عثنم فلت اليدهناعيارة عن الغدرة لان اليدآ لذالعمل والقدرة هي المؤثرة في العمل فالبدكساية عن القدرة في رقوله تعالى (وان التاليس بطلام العبيد ) بعني الهسبحاله وتعالى لا يعذب حدامن خلف الإعرام اجترمه لأمه لإيعال أحسيدامن خاته واتمائني الطارعن فسسه معراته يعذب السكافرهلي كنفره والعاصى على عصيانه لانه يشصرف فى ملكه كيف شاء ومن كأن كذبك استعال نسبة العز اليعفلايتوهم متوهم إنه سعانه وتعالى مع شلقه كفر الكافر وتعذيب عليه طالم فارفدا فال التسييد اله وأمالى وأن التقليس سالام العبيد لاس ڣؙڛڶڮڰٙؿۼڽؚ۫قدرنه فهو بتصرف فيم كيف بشاه في فوله تعالى (كدأب آل فرهون) بعني أن عادة حؤلاء الكفارق كفّرهم كعأدة آل فرعون في كغرهم فيرزى ها لاء بالقتل والاسريوم بدركا جوزى آل فرعون بالاغراق وأصل الدآب في اللغة ادامة العمل يقال فلان بدأب في كذا وكذا بدأ وم عليه و يتعب نفسه فيه "م سميت العادة وأبالان الانسان بعاوم على عادته ويواطب عليها قال اين عباس معنا مان آل قرعون أيقنوا ان مومى عليه السلام نبي من الله تعالى فسكذبوه ف كذلك هؤلاء لما بهاءهم محمد صلى الله عليه وسل بالصدق كدبو والزالالة بهم عقوبته كالرابال فرعون (والذين من قبلهم) يعنى من قبل الفرعون (كفروا با بإن الله ) بعني ان عادة الايمال الفة هو كفر همها آيات الله (فاستقد همالله يذنو بهم) يعني بسبب كفرهم وَذَكُو مِهِمْ (الْهُ اللهُ قَوَى) بِعِنَى فَأَخَذَهُ وَالنّقامَةُ فَي كَفَرِ مِهِ وَكُفْبِ رَسُلُهُ (شديد العقاب) بِعِنَى لَنْ كَفَرِ مِه وكمأس رسكه (ذلك إن التعاريك مفيرا لعمة أنعمها على قوم ستى يغيروا ما ياحسهم) يعنى ان التقسيحانه وثعالى أنع على أحل سكفهان أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وبعث البهب يجد اصلى المة عليه وسبل فقابلواهد والمحمة بأن تركوان كرحار كذبو أرسوله عداسل المتعليه وساوغروا مابامفسهم فسلبهمالة منبعجانه وتعالى الدعمة وأخذهم بالعقاب قال السدى فعمة اقتهمه شحد سلى التمعليه وسسارا نعربه على قريش فكعردابه وكذبوه فنقفه اللة لمالى الدانسار (وأن الله سميم) بعني لافوال خلف لانخني عليسه شئ من كلامهم (عليم) يسى عمانى صدورهم من خير وشرفيدجازي كل واحد على عمله (كدانيا لفرعون) يعنَى ان حوُّلًا السُّكُفَار ٱلَّذِينِ قِتَاوَ ابِومِ بِدُرْغَيْرِ وَالْعَمَةُ أَمَّةً عَلِيمٍ كَصَلِيعٍ ٱلدَّوْرَعُونَ (وَٱلَّذِينَ مَن قَبَلَهُم كَذَبُواْ باكات مهرفاه لكناهم بدنومهم) يعني أهلكنا بعضهم بالرجفة وبعنهم بالخسف ويعنهم بالحيارة وبعشهم بالريج وبعضه للسخ فكذلك أهلسكا كفاوقريش بالسيف (وأغرفنا آل فرعون وكل كانواطالين)

مشدل دأب آل فرعون دأ بوافيهأى دارموا عليه (والدين من قبلهم) من فساقر يشاومن قبلآل فرعون( كفروا)تفع لدأب آل فرعون (بايات اللة فأسأرهم الله بذنوبهم انامة قوى شديدا مقاب) والمعى برواعلى عادتهم في السكذيب ماجوى عليهم مثل مادهل بورق ألتعذيب (ذلك)المذاب أوالانتفام (بان الله لمصلك مفسيراً نسة أنسها على قوم حتى بغيرواما باغسهم) سبب انالة لم يسسم في حكمته أن يفسرنمت عنسدقوم حتى بغيروا مابهمين الحال عمليكن لآل فسرعون ومشركى مكاسال مرمشة فيغسمبروها الى حال مسخوطة لحتكن لما ففرت الخال المرضية الي المعوطة تفيرت الحال يغهطة الىأسسخط

شها وأولئك كانوا فيسل بعثة الرسول اليهم كفرة عبدة أصنام فلمابعث اليهم الآيات فكذبوه وسعواني اراقة درم غيروا بالمهالي أسوأ عاكات فقيراهكما أفع معليم من الامهال وعاب لهم بالعذاب (وأن افق سعيم) القول مكذبو الرسل (علم) باينعلون (كداب آل · فرعون ﴾ تسكو يرفئناً كيداولان فبالاول الاشذياد نوب بلأبيان ذلك وهسايين ان ذلك حوالاعلاك والاستنصال (والنبق من قبلهم بُكُلُولَا أَيَاتُ ربيهم) وفي قولها ليت ربيم زُيادة دلالة على كفران العمرُ ويجود المق (فأهلك هديدنو بهم وأعرقنا أل فرعون) بناه و المبحر (دَكِل) وكالهمن غرق النبط وقائل قريش (كانواطالمين) انفسهم بالكفر والمعاصى

الدن كفروافيم لايؤمنون) ينسنغ الاولين والآخو بين ذان قلت سأالعائدة في تسكر يرخذه الآية مُرِّدَة لَذِيةُ قَلْتِ فَبَهَا فُوالله عُنْهُا الزُّالْسِيكُ و أي أصرواعل الكفر ذلا الناتي عرى عرى التقصيل للسكلام الاول لان الآية الأولى فيهاذ كرا خفه مروفى الآية الثانية ذ كراغرافهم يتبوقع متهنم الامان فونه تفسرا لاولى الفالدة الثانية الددّ كرى الآية الاولى الهم كفروا بآيات المقرف الآية الثانية أنهز كذُّ وأ ﴿ الذين عاهدت موسم) با ين ربهم في الآية الاول اشارة الى الهم أنكروا آيات الله وجحمد وهاوى الآية النَّالِينية السَّارة الْحَالِمَةُ بدل من الدين كفروا أي كفواجا مع ووهم فاوكفرهم بماالفاته فالثالثة ان سكر يوهد فالقصة ليِّداً كيدوفي فول كُذِيوً إِيَّا إِنَّ المذبن علمدنهم من الذبن وَجهمة بادة دلالة على كفران النع وعبودا للق وفية كرالاغراق بيان للزخة بالذكوب في تولي تعلى (الرشر محفرفا وسعله شرائدواس المواب عندانة) يعنى في علمو حكمه (الذين كفروا فهم لا يؤمنون ) والمعنى ان شراك واب من الانين " لان شر الساس السكفار الكفارالمصرون على السكفر تؤلت في بهود بني قر إطاة ومعاكب بن الأشرف (الله بن علمه تسميه منه) فيل وشرالكفار المصرون من صادِّيعَى الذين عاددتهم وقبل هي للسبعيض لان المعاهدة مع بعض القوم وحمالوقساء والإشِرَائِكَ ﴿ كُمُ وشرالمصر بنالناكئون ينقمنون عهدهم في كل مرة) قال للقسرون ان رسول المقصل آهة عليه وسلم كان عاهدمهؤه بني قرأ يَفتأنُ لأَ · للمهود (ئم بنقطون عهده يحاربوه ولابعاد أواعليه فانقضؤ العهدوأعانو امشركي مكة بالسلاح على فنال وسول القباصلي الكعبلية وأمأ فىكلىمرة) ڧكلىماھدة وأصمايه تم قالوانسينا وأخطأ فافعاهدهم الثانية فنفضوا العهدأ يضاوما لؤا الكفارعلى رسولواللة ملي المةعكبة (دد، لايتتون)لايخافون وسابوم الخندق وركب كعبين الاشرف الى مكة فوافقهم على مخالفة رسول المقصل القصلية وسلم (ورهم وعأفية الغمدر ولايبالون لابتقون) من انهم لايخانون الله ف نقض المهد لان عادة من رجع أل دين وعقسل و رام إن يتي تُعَيْنُ فيه من العاروالبار (فاما المهدحي مسكن الناس الى قوله و بثقون تكارمه فبين الله عز وجسل أن من جمُّ بين السَّا فرونقضَ العبُّ تنقفتهم في الحرب) فاما فهومن شرالدوار (فاراتنفنه مق المرب) بعنى فاما تجدن هؤلاء الذين نفضوا المعدوة تنفرن بهُم في الحرب تمأدفنهم وظفرن بهم (فشرديهم من خفهم)قل ابن عباس معناء فذكل بهم من وراءهم وقال سعيد بن جيهما الدو بهم من خلفهم (فشردیهسم •ن شلهم) وأصسل التشيريدن آلانسة التفريق مع المتعل اب ومعى الإبقائك اذاظفرت بهؤلاء التكفار الذيَّ نَقَفُواْ فَعَشَرَقَ عَنْ مُحَارِ مَسُكُ العهد قافعال بهمه فعلامن القنل والتنسكيل تفرق بعبع كل نافض للعهد حتى يخافك من ووُاعهم من أهل مكة ومناصبتك بقناع شرقناة والمين (لعليم يذكرون) بعني لعل ذلك النكال عنمهم من نقض العيد (والمانخافن) ، يعني والماتع أن يأمجا والمكابة فيهم من وراءهم (من قوم) عنى معاهدين (خيامة) بعني نقضا العيد يما يظهر الث منهم من آثار الغاسر كماظه رمن عني قرايضة من الكفرة حتى لابجسر والنعتير (فانبة) أى فاطرح (اليم) يعنى عهدهم وارم به اليهم (على سُواه) يعنى على طريق ظاهر مُسِستُو عليك يعدحه اسداعتيارا يعنى أعلهم قيسل و بك أباهم أنك ودف حسّ المهديينات ويشم متى تُسكون أن وهم ف السارينيق ف بهم والعاظائجالية. وقال العهدسواء قلايتوهمون انك نقضت العهداً ولاينعب الحرب معهم (ان الته لا يجب الخاندين) يُعَيَّ فَي تَعَيِّنَ الزجاج افعليهم ماتقرق المهدع سلم بن عامر عن رجه ل من خميرة الكان بين معاوية وبين الروم عدد وكان يسساد يُحُو بلادهم به جعهم وتطرديه من ليقرب حنى اذااة نضى العصنفر العهبة اءه رجسل على فرس أو برذون وهو يقول الله أكبرا الله أكروناه عداهم(لعلهمبذكرون) لاغه وافاذا هوعمووين عنبسة فاوسل اليعمعاوية فسأله فقال استمغت وسؤل المتبسئ الته عليعوس إكيقول لدلالشردين من وراس من كان بينه ربين قوم، هذ فلايشد عقيد تولايحلها حتى بنقضي أمد هاأو يَسْبُدُ اليهم، على سُوا، فَرِيعُهمُ مُعْلُوبَة يتغظون (وامانخافزمن أشزجه أبو داودوا شزجه الترمذي عن سليم بن عامر نفسه بلاز بادة وجدل من مَعيرُ وَعَسَده النَّمَّا كَوْمَمْرُهُ قوم)معاهدين (خيانة) واحدة وفيه كمباء على داية أوفرس وأماسكم الآية فقال أجل العزادة الغيريت كارتنفس العيك بمن خابرته بالألمألم فكنابا مارات سأوخلك من الشركين بامراطا هرمستفيض استنفى الإمام عن نسية العهد واعلام يسم بالحرب وإن ظهرت الخياية (قانبة اليهم) فاطرح اليهم بامادات تلوك وتتعشخ لعبن غيرا مرمستبغيث فينته بجبء بي الإمام ان بغيث الهم النبعد ويعفيه وكالخرب العهد (على سواء) على وذلك لأن قر يظة كالو أقساء دواالني صلى المتعليه وسائم آسانوا بأسفيان ومن مع ممن المتركين الله أستواءمنك وموم فاالعل مَظاهرتهم على رُسول الله صلى أنه عليه وسرٌ غصل رسول اللهُ صَلَى اللهُ عليهُ وَسَدَرَ عَنْ الْنُعَدُ أَنُّهُ وَاضِالُهُ بنقض المسدود وأحال ُوَهِ بِنَا بِحِبِ عَلِي الأمام انْ يُغْدِبُهُ الْهِمِ عَلَى سُوْاءُ وَيُعلَّمُهِ ، بِالْحِربِ وأَمِا أَذَا نِلْهِ وَلَلْمَهُ وَلَا مَا مَا نَا يُغْدِبُوا لِمِهِ مِنْ الْمُوسِطِينَ الْمُعَلِّقُ الْمُوسِطِينَ الْمُعَلِّقُ اللَّهِ فِلْأَ من النابذ والمنبوذاليرسم

وباشاءوكه السان غيرهة (الذبن كفروا سبقوا) فأنوا وأولتوامن أن يطعر بهر(ام، لايتبزون)انهم لايه وتون ولاعدون لمالهم عاجراءن ادراكهم أنهمم شاى اىلامىم وكل واحدة من الكسورة والفتوحة تعلىء عران المكسورة على لمريف الاسائناف والمعتوحة تعليسل صريح فن فرأ بالناء عالدين كفروا معمول أول والثاني سيقوا ومن قسرة بالياء فالذين كمروالاعمل وسيقوا مفعول تقديره انسبقوا فحدف ان وان محقعة من التقيلة أى الهمسبقو اقسد مسدالمعولى أديكون العاعسل منسمرا أيولا بحسس عدالكافرين سابقان وموزادعي نفسر د حسزة بالفراءة فعيه قطرلما يسامن عدم تعردهما وعن الرهسرى إنهام لت فيموز أدلت من فسل المشركين (وأعدوا)أبهاالمؤمنون (ألمم)لماقضىالعهمد أو لجيع ألكعار (مااستطعتم س فوة) من كل مايتقوي به في الخرب من عددها وفي الحديث الاان الذوة الرى إفالماثلانا على المنسير دول هي الحدون (ومن وبأط الخيسل) حواسم الخبل التي ربط في سبيل اللة أوهـــوحــع ربيط

ساجة للاعام الى قد الههد بل يدهل كا قعل رسول المتصلى الله عليه رسلم اهل مكة لما يقصو الههد يقتل شراعة وهمق دمة رسول المقصلي افتعليه وسيؤفز وشهم الاوجيش رسول أللة صلي الله عليه وسدلم عرائطهران وذلك على أر دم فراسخ من مكة وقوله تعلى (ولاعسين) فرئ بالناء تلى الحطاب لانبي صلى انة عليه وسلم والمدين ولاتحسين باعمد (السين كنفر واستقوا ) يعي فاتو أواجز موايوم بدر وقرئ بالياء على العيدة ومعساء ولايحسب الديم كفرواسية وابعى خلصوا من ألفتل والاسريوم شر (الهم لايعيزون) يعي الهسم بهذا السدى لايت رول الله من الانتقام منهم أماق الدبيابالقذل واماى الآخرة أعدّاب المار وقيه تسلية للسي صلى الشعاب وسلوفيدن فالمسن الشركين وأبا شاقه مهمها علمه الشأمهم لابتجزويه في قوله عزوسل (وأعدوا لحمما استطعتم من قوة) الاعداد ابحاذ التي لوقت الخاجسة اليموف الرادبانة وقافوال أحمدها أمهاجيع أواع الاسلحة والآلاث التي تكون الحرة وف الخرب على قنال عدد ركم ، الثاني الهاالممون والمعاقل الفالت الرمحاد فلدجاءت مفسرة عن البي صلى القعطيه وسساغ فبادوا وعقبة بن عاص قل مسمعت وسول الله صلى الله عليه وسار وهو على المبر يقول وأعدوا لهما استعلمتم من قوة ألاان القوة الري ثلاثا أحوب مسلم (خ) عن أن أسيد ذال قال رسول الله صلى الله عليه وسدم يوم الدوسين صف القريش إذا أكشبو كيدى عَشُوكُم وفُارداية أكثروكم فارموهم واستبقوا بلكم وفارواية اذا كنبوكم فعليكم البيل (م) عن عقبة ان عامرة لسمع رسول المتصلى أله عليه وسايقول ستفته عليكم الوم ويكميكم الته ولا يعراحدكم أن بايو ما - يعه (م) عن مفتم اللخسي قال قات لعضَّه بن عام ، تختلف بن هد بن العرضين واست شديخ كمبر يشق عايك ففال عقبة لولاكلام سمعتهم رسول انقصلي انقتعليه وسمارة أعانه قال فلت وماذا أأتهفل سمعته يقولمن تعاارى مم تركه قايس مناأوقد عصىءن أبي عبيح السلبي فالمسمعتر سول انتصلي انق عليه وساريتول من بام بسهم فهوله درجة في الجنة فبلعت بومند عشر فأسهم قال وسمعت رسول المتمسل المة عليه وسلمة ولسن وي بسهم في سييل الله وهوعدل محروة من بعدالسافي والترمذي عما موعش، وقال أعك لرقبة عزرة وأخرج أبوداود أيضاعن عقبة بي عامي عمياه فالمسمت وسول التنسيل المعليه وسل يقول ان الشعروس ليدسان السهم الواحد ثلاثة عرائسة صابعه يحتسب في عمله الحسروال إي به والمديد وشادواية ومنبسله فارموا وادكواوان ترموا أحب الى من أن تركبوا كل طو باطل ليس من اللهو يجودا الا اللالة المديب الرجل فرسه وملاعبته أهله ورميه بقوسه أى ببله فانهن من الحق ومن توك الري نصد ماعلى وغَبْهُ عنه قانها لسنة تركها أوكموها أخوحه أبوداودوا شوجه الزمذي عتصر اللي نبله (خ) عن صلة أب الاكوع قال مم التي صلى الله عليه وسله على «رمن أسل ينتضلون الفوس فقب ال الدي صلى الله عليه وسلاار مواسى اسمعيل فان أماهم كان وامياا وموادأ المع بني فلأن فاسك احد العريقين بأمد بهم فقال السي صلى التة عليه واسلم السكم لاترمون فقالوا كيف ترعى وأنت معهم فقال الدي صلى المه عليموس أوموا وأللميكم كاسكم ه ألفول أفراهمان المرادمالفوة جيع مايثغوى بعنى الحرب على العسدو فسكل مالهوآلة يستعان بهاف الجهاد فهوون جلة القوة المأمور باستعدادها وقوله صلى اهة عليموسهم الاان القوة الرى لابية بكون غيرالرم من الفوة فهو كفوله صلى التعليه وسؤا لمع عرقة وقوله السدم توبة فهذا لاينفي اعتبار عروبل بدلءل ان طدالله كورمن أفضل المفدو وأجاه فكذا ههنا يحمل معي الآبة على الاستعداد المفتال ف الحرب وجهاد المعدو بحميع ما يمكن من الآلات كالرى النبل والنشاب والسيف والدرع وتعليم الفروسية كل ذلك مأمور به الاامه وقروض الكفاية في رقوله تعالى (ومن رياط الحيل) بعسني افتناءهاور بطها المزوف سبيل الة والرساشد الغرس وغيره بلككان الحمدا وسمى المكان الذي غص بافامة منطه قيسه وباطاوا لراطة أفامة السلبين التعووللحراسة فيهاوراط اغليل للجهاد مؤاعطهما يستعان به وويءان ويبلاةاللان سيري ان فلامال صي شلت ماله للمحصوف لقال ان سيرين بشترى به الخيل ويربطه الحاسكيل أ المة وةل عكرمة القوة الحمون ومن رباط الخيل مني الاماث ووجه هذا التالعرب تربط الاماث من الخيل بالانسية للسسل وروى ان خالدين الوليسة كال لايرك في القتال الاالامات لنسلة مسهيلها وعيزان عرر فالكات المحابة يستحون ذكورا خيل عندالمفوف وأناث اغيل عندالشنات والعارات وقبل ر بدا المعدول أولى من الاماث لاتها أقوى على الكروالعروالعدوف كانت الحار بقعلها أولى من الاماث وقيل ان لعطا عليل عام فيتساول العحول والاباث فاى ذلك ويطيبية العزاة كان ف صنيل الله (ف)عن عرُوةُ ان المعد المارق ان رسول القصلي الله عليه وساة الله الحيل معقودي واصبيها الخير الى يوم النيامة الاسم والعدمة (ق)عن إس عمر أن رسول التصلى المعملية وسارة الداخيل ف تواصيه الخيرالي يوم القيامة (خ) عرد أقى هر وة أن رسول المة صلى المعملية وسلوفال من احتبس فرساى سبيل الله إعمالا توتسد يقابوعد والسند، وريدورود وله ي ميزاه يوم القيامة بعى حسنات (ف) عن أى هر يرة ان وسول القمل الة عليه وسافال اخيل ثلاثة هي لرجل أحوول جل سنروعلي وجل وتروفا ما الدى هي له أجو فرجل وبطهاى سبيل المة زادق رواية لاحل الاسلام فالمال هاى مرج أوروضة صاأصات في طيلها والكس الرج أوالروضة كأن له حسسات ولوامها قطعت طيلها فاستنت شره أأو شرفين كامت لهآ نارها وأووانها حسسنيات ولوأنها مركً سر وشر بتمدولم ردان يسفيها كان ذلك له حسات فهي لدلك الرجل جو ورجل ربط انفتيار تعنفا ولم ينس حق الله في رفاجها ولاطه ورهافه مي لدلك الرجل سترور جل يربطها خراور يا ونواء لاهل الأسدلاء وبي على دلك ورووستل رسول المقصد بي الله عليه وسياعن الجروفال ما أنزل على فيهاشئ الاهذَّ الآيةُ المامعة العاذ ة في يعسمل مثقال درة خيرا برووس بعسمل مثقال دروشير إبر والعليل الحبيل الذي ينسه أبةً العرس وقت الاعي والاستدان الجرى والتسرف الشوط الذي تحرى فيه الغرس وقوله تغنيا يعني استغناء بهاعس الطلب لماقى أيدى الناس أماحق طهورها فهوأن يحمل عليها منقطعا الى أهله وأماحق وقابم افقشل أراديهالاحسان الهاوقيل أراديه الحل عليه افعير بالرقبة عن الدات وقوله تواعلاهل الاسلام المواء المهداة يَمْال اوأت الرجـ ل مناوأة لذَاعَاديت ﴿ وَقُولُهُ تَعَالَى ۚ (ترهبون به عدوالله وعدوكم) يعنى تَخْوَفُونَ شك القوة ويذلك الرباط عدوانة وعدوكم يعنى الكفارس أهل مكة وغيرهم وقال ابن عباس خرثون به عدوانة وعدوكم وداك لان الكعار اذاعلموا ان المسلمين متأهبون الجهاد مستعدون المستكملون ليع الاسلحة وآلات الحرب واعداد الخيل مربوطة للجهاد خافوهم فلايقصدون دخول دار الاسلام بالميصير دلك سيالمدول الكفارف الاسلام أوبدل الجزية للسلي فروقوله تعالى (وآخري من دوتهم) يعني وترهبون آسون من دوتهم اختلف العلماء فيهسم ففال يجاهدهم بنوقر يطة وفال السبعى عم فأرس وقال اب زيدهم المافقون لقوله تعالى (التعلونهم) النهم معكم يقولون السنهم الااللة (الله يعلمهم) يعيامهم منافقون وأوردعلي هذا الفول ان المنافقين لايفاتلون لاظهار همكاة الأسلام فكيف بخوقون باعدادالته قدر باطاخيل وأجيب عن هدنا الايرادان المافتين اذاشاه واقوة المسلمين وكنارة آلاتهم وأساحتهم كان ذلك عابخوفهم ويحزنهم فكان فى ذلك ادهابهم وفال الحسن هم كفار الجن ومعتم هذا القولَ الطيرى فاللان أننة تعالى قال لأتعلمونهم ولاشك ان المؤمنين كأنواعا لمين بعدارة قريعة وفارس لعلهم ماتهم مشركون ولانهم وبالمؤمنين أماالين فلايعلونهم القيعلهم ينى يسلم أخوالم وأماكنهم دونكم ويعندهذاالقولماروىانالبي صلىانة عليه وسلقالهم الجن وانالشيطان لايخيل أحدإفى داره قرش عتدق ذكرهذا الحديث ابن الجزرى وغيرمين الفسرين بغيراسناد وفال الحسن صهيل الخيل مرهب الجن ﴿ وَمَرْلُهُ سِبْحَانُهُ وَتَعَالَى ﴿ وَمَا تَنْفَقُوا مِنْ شَيْقُ سِبِيلِ اللَّهُ ﴾ قيل أراديه نتقة الجيّاد والعزّو وقيلٌ هوأمَّمْ

医经验 经经济

ويدكال (ترحور) ما استطاعه (عسدوانة وعدوكم) أى أحساركة أن أحساركة أسترهم وهم البود أو كرائل في من المنافق أو أحل فارس أو كرائل في المنافق المنافقة المنا

، على النَّام (وأنْ جُمَّة بحوا) مالوا بنع أوواليهمال (السلم) للملح ويكسمالسين أيو بكرده وسؤنث نأبث مسدها وهوالحبرب (فاجمح لحمل) فحسل اليها (ُونُوكُلَّ عَلِي أَلْنَهُ) وِلاَنْتُف من اطانهم المكرف حومهم الى السسلم فأن الذكافيسك وتاصمك من مكرهم (اله همو السميع) لاقوالك (العليم) باحواك (وان ير بدواأن غدعوله) مڪروا ويعدروا (فان حسمك الله) كافيساكالله (هو الدى أبدك) قواك ( مصره وللؤمسين) جيعاأو بالاصار (وألف سين قاو سم) قاوبالاوس والخرزج مدتعاديهم مأثة ع مرعشر بن سنة (لوأسفت ماى الارض جيعاماً لعت يين فلو بهـم) أى بلعت عداوتهم مبلعالوا تعسق معق في اصلاح ذات بينهم ماف الارض من الاموال الم يقدرعايه (ولكن الله ألف بينهم) بعضاه ورحمته وجعرس كلنهم بقسدرته واحتدث ينهسم الثوادد والتحامي وأمأط عنهسم النباعش والقماقت (اله عزير) إقهرمن يخدعونك

(حڪيم) ينصرس

يتبعونك (باأبهاانسسي

بالثارين انبعك

أعام فكل وجوه المقير والطاعة قيدخل ويدعنة الحهاد وغسيره (يوف اليكم) يسى أجوء في الآخرة وينجل المسكم عوض فى الدنيا (والتم لا تعلمون) منى والتم لا تنعمون من أواب اعمال كم شياقة قوله تباوك وتعالى (وان جسمواله والبنح لما) كماأم القصحائه وتعالى عاددالمؤمنين إعداد الفو ومايرهب العدو إخرج بعددنك أن يقبلوا شهدم العلع ان مائوا ليسه وسألوه فغال ثعالى وان جنحوا للسيل يعي مالوالى السلم يفي الصاطة فاقب أوامتهم السطرو هوقوله تعالى فاجتبع طسائي ماراليما يعسى الى المصاطسة وديءن الحسن وقنادةأن عذمالآبة مفسوخة الإناسيف وقيل اجاعير مسوخة لكنها تتصمن الاص بالصلحاذا كان فيمسلحة ظاهرة فان رأى الامام أن يصالح أعداء من الكمار وفيه قوة فلاعوز أن يهادنهم سسة كالملقوان كاستالقو فالشركين بدرأن مهادتهم عشرسنين ولانحو ذالزيادة عليها اقتداء برسول المقصلي الله عليه رسارها به صالح أهل مكامدة عشرسنين ثمامهم تقعن والعهد فبل انقضاء المدة وقوله تعالى (وتوكل على الله ) بدني فوض آخرك الى الله فياعقد ته معهم ليكون عوناك في جيع أحوالك (اله عوالسميع) يعنى لافُوالهم(العليم)سنى احوالهم في قوله عزوجلُ ﴿ وَانْ يَرْ بِدُوا أَنْ يَخْدَعُوكُ ﴾ يعني يعدروا يك قال عجاهديمتى يى قريطة والمعى وان أو أدواباطها والسلح خديمتك لتسكف عنهم (فان حسك الله) يعى فان إفة كافيك بنصره ومعونته (حوالدي أيدك بنصرة) يعني هوالدي قواك وأعالمك سصره يوم مدر وق سَارُ أيامك (وبالمؤمنين) يعنى وأبدك بالؤمنين يعنى الانصارةان قلت أدا كان اللة قد أبده بتصره فاى حاجة الى نصراً المؤمنين حتى يقول و مالومنين قل التأبيد والمصر من الله عز وحل وسده لكنه يكون ماسباب بالمستقيرم ملومة وبإسباب طاهرة معلومة فاساالدى يكون بالاسسباب الساطنسة وجوالمزاد مقوله هو الذى أيدك بنصره لان أسبايه باطنة يغيروسا بط معسلومة وأمالذى يكون بالاسسباب الطاهرة فهوالمراد بفوله وبالمؤمنين لان أسبابه طاهرة بوسايط وهم المؤمنون والقسبحانه وتعالى هومسف الاسباب وهو الدى أفاسهم لنصره تم مين كيف أيد وبلوسين فقال تعالى (والعبين فاو بهدم لوا سفت ماى الارص جيعاماألعت بين قاو بومولكن القائف يينهم)وذلك ان العرب كات فيهم الحية الشديدة والاسة العطيمة والامتس القوية والعدية والاسلواءعلى الضفينة من أدى شئء في اوان رجلامن قسيلة اللم اطمة واحددة قاتل عشه أحل فبيلته ستى يدركوا ثارهم لايكاد بأتلع متهم قلبان فلما بعث رسول انتقص لمنا لتذعليه وسسلم فيهم وآمنوابه وانبعوها مقلبت اللالغا فالتلعت فاوبه مرواستجمعت كامتهم وزالت حيسة الجاهلية من قاوم مواً بدلت الله المنفائ والتحاسد بالمودة والحبة ملا وفي الله وانعقو إعلى الطاعة وصاروا الصارا الرسول النقسلى التعليه وسل وأعوا بابقاتان عنه ويحمونه وهم الاوس والمزرح وكالت ينهسم فاسلاهلية مروب عمليمة ومعاداة شديدة م والت مائ الحروب ومعدلت الحية والالعة وهدا اعماد يقدر عليه الااللة عروجل وصاردتك مجزة لرسول القصلي التقعليه وسلم طاهرة باهرة دالة على صدقه ومندة وللصلى الله غليه وسيا يامعشر الانصارا لمأجدكم ضلالاهيدا كهانة بي وكشم متعرقين فالفسكم انتقبى وعالة فاعنا كم التقبى وفى الآية دليل على ان القساوب بيدالة بصرفها كيعث وأواد وأدلك لان تلك الالعة والحسة اعا ممنت بدبب الايمان واتباع الرسول مسلى الله عليه وسمائم المهميصاله وتعالى ختم هد والآية بقوله (انه عر يزحكم )يعي أنه نعالى قادرقاهر يمكنه التصرف، القارب قيقلبهامن العدادة الى المبتومن السرة الى الالمة وكل ذلك على وجدا الحكمة والصواب في قوله سيحانه وتعالى (يا بجا الني حسبك التة ومن انبعك من المومنين) ردى معيدين جيرعن إس عياس ان هذه الآنة زات في اسلام عمر من الخطاب قال سعيدين سيوأسل م البي صلى المة عليه وسلم ثلاثة وثلاثون وجلاوست نسوة ثم أسساغ غر فنزلت حذ والآية فعلى هذا الفول تسكون الآية مكية كشت فأسورة مدنية إصروسول اللهصل المتعاب وسلم وقيل امها ولت بالبيداء

من المؤمنين) الواديمني مع ومايسده منصوب والمدني كعالته وكرفي أشاعك من المومنين الله الصراد يجوز أن يكون ف عسال الرفع

النَّيْءُ مُوسَ الرَّمَ فِي عَلَى الفتال) ﴿ ﴿ (٢٠٨) خي بشيقي عيلي الوت (ان یکن منکم عشرون بسايرون يغلبوا ماتشين وان يكن منكمانة بغلبوا ألفامن اقدين كفرواهاء عدية من إللة و مشادة مان الحاعة موالمؤمنسينان صرواغل واعشرةأمنالم مور الكفار بعون الله رتآييده (بانهم فوم لايفقهون) بسبدان الكفار قومجها يفاتلون شلى غيرا حأساب وطلب نواكالهام فيقل نباسم ويعدمون لجهايهم بالله نصرته بخبالاف من يقاتل عملي نصارة وهو وحو العسرمن المقيسل كأن عليه مأن لايفرواوينت الواحبد للعشرة متقبل عليه ذلك فنسخ وخنف شنهم عقاومةالوآ حدالاتنان بقوله (الآنخفف الله عنكم وعرأن فيكم ضعفا) صعفا عاصم وحمرة(فأنكن منكمانة صابرة كالياء فيهما كوف رافقه البصرى في إلاولى والمراد الضعفي البدن إيغلبوامانتينوان أكاسن مسكألف يغلبوا أَلفُ بِنَ بِاذْنِ أَللَّهُ وَاللَّهُ مَ الصابرين) رتكر رمقاومة

ألحاعة لاكترمنهام تين

أ ف غزوة بدروقيل القتال على هذا الفول أراد بقولة تعالى رُمن البعث مَن المؤسِّين بعني الى غزرة بَدُروق أ أراد بقوله رسن انبعك من المؤمنسين الاندار وتُسكون الآية وَلْتِباللَّهِ مَنْ وَقَصْل أوادجُيْع المالمَ الْهُ والانصارومعن الآيقية بهاالني حسيك اللة وحسب وانبعك من الومنين وقيسل معناه حسنيك ومتبعوك من المؤمنين في قوله عزوجل (بالبها الني سرض المؤمنين على الفتال) مِنْي حَيْسَمُ عَلَى قُدَلَ عدوهم والتحريض في اللغة الحت على الشي مكثرة ألَّةُ بن وتسهيلُ اتَّحَطَّبْ فِيهُ كَامِ في الْأَصْلِ أَوْ الْهَ إِلْحُرْضُ وهوالهلاك (ان بكن منكم عشرون) يعنى رجلا (سابرون) يعنى عنداللقاء محنسبين أنسيه يظاراً ماتتين بعنى من عدوهم وظأهر لقط الآية خبرومعناه الأمر فكانه تعالى قاليان بكن مِنْكِم عَشَرُونَ فَلُمرُوا وليجهدوانى قنال عدوهم حتى يغلبواما ثنين ويدل على أن المراديم فراا غيرا لامر قوله الآن حَفَفُ اللَّهُ عَلَيْكُم لان النسخ لا يدخل على الأخبار المسايد خل على الامل فندل ذلك على أن الله سبعاته وتعالى أوجَيَّ أُولِكُما أُ المؤمنين هذا الحكم وأعمامسن هذا التكليف لان التة وعدهم بالنصرومن تسكفل أتذكم بالنضر سنهاج التبات معالاعداء (وان يكن منكم مانة) يعنى صابرة (يغلبوا ألفاس الذين كغرفه) عَلَاصُلُوْ تبات الواحد من المؤمنين في مقاياتا لعشرة من الكفارة الى (ياتهم قوم لايفَة بون). يَعْنَى أَنْ الْمُشْرَكَةُ يقاةلون لطلب ثواب وخوف عقاب اعايقاةلون حية فاذاصد فتعوهم في الفتال فانهم لأيليتون معكم (ألكنُّ خنف الله عنه وعران فيهم ضعفافان بكن سنكم مالذصا برة يغلبو امالتين وان يكنّ مبتكم الْعَدَايُد لَبِوا أَلْيَهُ باذن الله ) (خ) عن ابن عباس فال لما تزلت ان بكن مشكم عشرون صابرون بغلبواً بالتين كشب عُلِيماً أَنْ الإغروا لحد من عشرة ولاعشرون من مائتين ثم زلت الآن خفف الله عنكمُ الآبة فَكَيَبُ أَنَ الإِفْرَ مَأْتَيْكُ مانتين وفىدواية أخرىعت قال لمائزلت ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مانبسين شتى فالث بثار السلس فنزل الآن حقف الله عنكم الآية فف اختف الماعن من العدة نقص عنهم من العشير في المسارة المنافقة ماخفف عنهم فظاهر هذا ان قوله سبحانه وزمالي الآن خفف الله عشكم باسخ المأتفك في الآية إلا وألى وملا هذا الامريوم بدر فرص المة سبحانه وثعالى على الرجل الواحد من المؤمنين فنال عِشرة من السكافر أثمَّ فنقل ذلك على المؤمنين فنزلت الآن خفف الاعنكم أج الفؤمنون وعراأن فيكم ضعفا يعنى فَ تَثَالَ الْوَلْ المعشرة فان مَكن منكما تقصارة محتسبة يغلبوا مائتين وإن يكن منكما لتب يغلبوا ألفين بأذن ألله في كُمَّ العشرة الىالاننين فاذا كان المسلمون على قدرالنصف من عدوهم لا يجوز لمرأن غروا فاعبار بال فرميج ثلاثة فإ بفروس فرمن النين فقد فر (والتقمع الصابر بن) يعنى بالنصر والممونة قال سفيان قال الن تريّنة وأرى الأمر بالعروف والنهى عن المنكر مثل ذلك 🐧 فوله تعالى (ما كان لني أن تكولُ لهُ أَغْرَيُّكُ ووىعن عبدالله بن سعود فالعل كان بوم بدرويق والاسرى فالدرسوك التقصلي القعك وشام ماتفوالون. ف عولا أفقالاً بو بكر يارسول اللة قومك وأهلك استبقه واستأن بهم لعل ابنة أن يتوب عَلَيْم وْعَلْيْنِيم فدنة تكون لنافوة على الكفّار (وقال عمر يارسول الله كِلْ بولكوا مَرَجُوكِ فياعِم فَصَرَبُ إَعْمَا فَهِ بَكُمْ عليامن عقيل فيضوب عنقه ومكن حزة من العباس فيضرب عنقه ومكنى من فلان تسيب لعمر فأخذُتُ عنقه فان هؤلاء أغة الكفر وقال عبدالته بن رواحة إرسؤل أنة انظر وأديا كشر ألحسُ فأرخاهم فَيُنَّةٍ ثُمّ أضرمه عليهم بارا فقال العباس قطفت رجك فسكت رسول القصل اللة عاليه وسام وأرجيه ممذ فيزا فغال ناس أخذ بْنُولْ أَيْ يَكِروة النَّاسِ بِأَخْذُ بَقُولُ عَرِوة الْإِنَّاسُ بَأَخِدُ بْقُولْ إِسْ وَاحْتُمْ مَرْجَ لِدَيْلَ الشعليه وساؤ فقال النه القدليلين فلونجر بالبحتى فكون الين سن للبين ويقد قاوب ربال حتى فيكون أفتر

ٲؠڮڬٵڰؚٳؠۊڮۼٳڰؚٳٞٵ۫ؠؙڟڰؾڹٳڷٳڔؽؾؽٷٙؠٲۥٵؠڟٵڰؠٛ؞ڷٳؠۼٷڷۑؽۺٵؠٝڟڒڎ؋؇ڒؖڽۯڗڔڎٷۺؾٳٛڽۯۊٚٵ۪ٞۺٳۼۯۊؙۯؖ

`` الصّريتَ البالغيَّة فَ الْحَتْ عَلَى الإمرينَ الْحَيْضَ وَأُولُنْ بَهِيكُهُ أَرْكُمُ

من الشعفة من بعده من التعطيد وسل وفتال الصليلين فورجه رسال بين تساؤونا إلى من المتبادر وبتد وبصور جال سي بساؤوا \* للبلالة على أن الميالسم التلة والسكة والإمتناوت اذا الميالية وتتفاوت بين مقاومة العشر وبالمباتين والمبائدة ع - القمول كذاك يون مقاومة المائمة المائين والأمساؤلانين ، (ما كان أنهن) مناشخة وكالهيئة المراون يتيكون أمانيكي

الفتل فأهاه ويعرالاسلام بالاستبلاء والمهرثم الامس مددلك ردىأن رسول انة مل أنه سله وسلماني مسعين أسيرافيهم العسأس ع، وعنيل استنارالي عله السسلام أبإ تكرفيهم فمال فومثك وأهباك استمهم لعمل التهتوب علوروسلسوم وديه تقوى ساأصما لمك ومال يجروحها الةعه كذبوك وأحرسوك وعدمهم واصرب أعساقهم عان هؤلاء أعمال كمروان الله أعمالك عن العسداء مكوعلياس عميل وجرة من العباس ومكسىس فلان لسباله فلنصرب أعماوهم فعال عليه السلام مثلكماأما وكركثل أبراهم حيث فالبرس عصابي فأملث عمور رحم ومثلك باعر كنسل وح حيث وال رمالا تدرعالي الارسمسالكافسرين دبارا نمطال وسنول اللة ملى الله عليه وسلم لحمال شثم فالموهموان شثم فاديموهم واست دمسكم مدمهم فمالوال بأحد الفداء فأستشهد والأحسف فلسا أحدوا الفداء ولت الآية ﴿ ريدون عرص الدسا) متاعها يعي المداء سهاءعر سالعله نقائه وسرعة صانه (والله بر بدالآحره)

ير) وأرالاعداه (حكيم)

يعى حتى الدلالك عر بالناعة

أ من الحارد والسنك اأيا مكرمثل الراهم قال هل تسعى فالممي ومل عصابي فالمك حدوروسيم ومثلك يأبا بمرمثل عدسي فالحال تعدمه ومهم عادك وال معرفه فألمك أشافع والحكم ومثلك ياعمره لاوح قالبرب لاتدرعني الارمس مس الكادرس واراومناك بأعدائك رواحه كمثل موسى قالب اللمس على أمواطم واشددعلى فاومهم ولانؤسوا سى برواالعداب الالبم ثمه لدرسول التهسلى التعطيه وسلم اليوم أتتم عاله فلايعش سعدمهم الامداء أوصرب سق فال عبدالله ب مسعود الاسهيل بي بيصاء فاق سعمته مدسكم الاسلام مسكترسول أمة صلحالة عليوس إهاله داراسى وم أحوف أن ععر على الحاره من السهاء من دلك اليوم سي دل وسول التأصلي التعليه وسم الاسهيل من يصاء فال امن عباس فال يحر من الخطاب ههوى رسول المة صلى الله عليه وسلم ماه ل أمو مكر وأبيه وماهلت وأحدمهم الدداء واما كان من العدحت فادا رسولاالقاصلي الذعليه وسلم وأمو مكرهاء ال يتكيان فعلت ارسول ألفة أحدى س أى شي سكيات وساحنك فال وحدت تكامكيت وال فأحدثكا مها كيت لكانكما فعال رسول الله صلى الله عابه وسلم أمكى على أسحانك من أحدهم العداء لعد عرص على عدامهم أدى من هده الشيحره لشسحرة فريده س مى الله ملى الله عليه وسلم فاول المه عروسل عليه ما كان لدى أن مكون له أسرى سى شعق ف الارص الآيه سرح هدا الماديث الرمديءعصراوقال واخدت ومقوهى هدهالعمة اليرد كرهاالعوى وأحر مسارى أوادمس معدث بحر م الحالب والاس عباس لماأسروا الاسارى فالبرسول المقسسلي القعليه وسسلم لاقى ككر ويحرماثرون في هولاء الاساى وعال أمو ككر بارسول الاقهم مواليم والعشدر وأرى أن باحدمهم فديه سكون لبافوة على السكعارفعسى انتةأن بهنيهم الى الأسلام فعالى رسول انتصلى انتقطيه وسلم مآترى يا بى الحملات قال فلت الاواللة يارسول الله ما أرى الدى رأى أبو سكر ولكنى أرى أن تحكسا فمصر ب أعالهم فسكن علىاس ععىل فيصرب عنقه وعكل حرفس العاس فيصرب عندمو عكسي مل فلان مسف أهمر فاصر معمده الدهؤلاء أتحد الكمر ومسماد بدء ويوى رسول التة سلى الله عليه وسلم مافال أبوككر ولهمهو مافلت ولهاكان من العدجنت فادار سول المة صلى اللة عليه وسلم وأبو ككريكيان فعلت مأرب لهانقاحريهم أي شيرسكي الترصاحك وال وجدت كاء مكت وال المعدمكاء ماكت لكانكا فقال رسول التكسلي التعطيه وسلم أمكي على أصحاط من أحدهم العداء لعد عرض على عدامهم أدى من هذه الشعورةالشعورة وستهى مئي الله صلى الله عليه وسلم طامرال ألله عروسل ما كال لسي أن يمكون له أسرى سي شحق الارص الى قوله فكاواعباعيم حلالاطسافا حل الله السيمة لم وكره الجيسدي فيمسده عن عمر من الحطاب من افراد مسلم مر ياده ويه أما تعسر الآيدو ويا انعالى ما كأن اسبى أن سكون له أسرى يميعا كان يسى ولايحب لسى وفأل أموعيدة معناه لمكس لسي داك ولامكون لك المحسد والمعي ما كأن لى أن يحس كافر الدرعليه وصارق بدء أسيراللعداء والمن والاسرى حدة أسير وأسارى حسع الحع (حى شخن فالارس) الانعان فكارش عدارة عن وتعوشد مه يقال أعد المرص ادا اشتدت ووته عليه وللمىستى سالع فأضال المشركسين ويعلهم ويتهرههم فاداستسل دلك ولدأن يصدم على الامر فيأسر الاسادى ﴿ وَ بِدُونِ سرص الدَّبِيا ﴾ الخطابُ لا محاب البي صلى الله على وسلم تعنى و بدُون أنها المؤمسون عرص الدساماحد كم الصداءس المسركين واعماسي مساوم الدساعر صالانه لاتمات فماولادوام وكامها تُعرِص ثم ترول علاف سامع الآسوة فاجاداتُه لا قطاع لمها في وقوله سيحاره وبعالى (والقر مدالاً سوة) يعى أنه سسمحامه ومعالى يربدلكم فوال الآسره فهركم المشركسين ويصركم الدبن لاجاد اعده الروال ولآ اتقطاع (والشعري) لايقهرولابعل (مكيم)بعي فنديرمما لحداد مال اسعاس كالدلك يوم مدر والمؤسون يومشدوليل داما كترو أواشتد سلطامهم أترل التمسيحامه وتعالى والاسارى فاماسا لعد ( ۲۷ - (مارن) - نان ) كاماهوسي الحميس اعرار الاسلام الإيجال ف الفتل (واللهجر

واحيب لمن دراءهماو ما كتبالة فاللوح أن لايمنساهل بدرأوكان لايؤاخة فبسل البيان والاعذار وفياد كرمن الاستشارة دلالة على جوار الاجتباد فيكون فبنعلى منكرى النياس كتاب ، مبتدأومن المة مسفته أي لولا كناب ثابت من لية وستى مغة أحوى اوخراليندا عذون أى لولا كتاب المقة في الوجود وسبق لايبوز أن يكون حسرا لان لولالا إطهر سبرها أبنيا (للكم) لالكم وأماتكم (ُوبِا أُشْدَرُم) من قداء الاسرى(عدابعطم) ردی آنؑ عمر رہنی اُنَّا عنه دخل على رسول الله صلىاسة عليهوسل فاذاهو وأبوكر بكيان فغال بإرسول المته اخدير في فان وبدت بكاء بكست ران ا أجد بكاء نماكت فقال أبكءني أمحابك في أخذه · العداء ولقد عرض على عبدابهم أدتى من هذه الشجرة لشحرة قريبةمن وروى انه عليه السلام قال ونزل عذاب من المعامل عجنمته غيريمروسسعدين معاذ لقوله كان الانخان في

واماذراء بغدالية نبيمسل انة عليوسل والمؤمنين الخياران شاؤانتلوه والبشاؤا استبداده بوارا أماء طدوه بوان شاؤنا عنوم فالدالامام فراندينان هذا السكلام يوحران فوله طامنا بعدوا مافدا م يرياس الآية الذيحية في تفسيرها وليس الاص كذلك لان كتا الآبتسين متوافقتان وُكِتا هسعاند لان على أمه لا أمَّا مر القدم الانفان عمامه أغذ العداءة الالعاما كان القداء لكل أسيرا ومين أوقية والاوقية أرطوي درهاويكون بنوع ذقك العاوستما تة درهم وة ل قنادة كان العداء بوسنة لسكل أسع أربعة آلاف وَرُحْ المخصلك تعاسبته لبادالآية من يقدح في عسمة الابنياء وبيانه من وجوء الاول ان قواماً كار أن تكون له أسرى صريح في الهيء عن أحد الاسارى وقلوجه ذلك يوم بدرا لوجه الناني أن التسلماليّ وتعالىأ مرالسي سلى المهقليه وسلم وقومه غنل المشركين يوم بشرقاسا لم يتقاوهم الأسر وهم دل ذلك غل مدو والذب منهم الوجه الثالث الناسلي المقعليه ومساركم باخذا أغداء وهويحرم وذلك ذئب أقريه الرابعان الني صلى اختصليه ومسار وأمأتيكر قعدا ببكيان لاسب لأخذالعداء وسوف العداد اسرورب تزول والجوآب عن الوجه الاول ان قوله سبعانه وتعالى ما كان لني أن تسكون أه أسرى حتى شخن في الارضُ يدَّلُ على اله كان الاسرمتر وعاولكن نشرط الاعتان والارض وقدحصل لان الصحابة رضى الله تسالى عيد فتاوا يوميدوسيعين وجلامن عطماء المشركين ومسناد يدهم وأسر واسبعين وليس من شرط الانتخان أل الارض فشرل جيع الباس ولسلت الآية على جواز الاسر بعد الأثنان وقد سعسيل والجواب عن الوجه الثاة ان الامريالقتل المآ كان عتما يا محاية لاجاع للسلمين ان النبي صلى المقطيع وسلم لم يؤمر بمباشرة فناتر الكفار بف واذا كات أن الامر بالقتل كان عنصا بالصحابة كان الذنب صادر المهم لامن الني ملي ال عليه وسساروا خوابعن الوجه الثالث وهوان السى صلى المةعليه وسسار حكما خساد العدأء وهويحركم فنقول لانسا أن اخذاله والمكان بحرما وأماقوله سبحارة وتعالى تريدون عرض الدنيا والمتقرر يدالآخوة فليدعنان الميف على أخذ الغداء من الاسادى والمبادرة اليه ولابدل على عربم الدواء اذلوكان وامانى علاقية من أحد مطلقادا لجواب عن الوجه الرابع وهوأن الني صلى اعتمليه وسيروا فالكر قعدا يكيان عدا أن بكون لاجل أن بعص الصحابة النالف آلام بالقنل وآشتغل بالاسر أستوجب بذاك الفعل العداب فيكي النبى صلى التعمليه ومسلم خوه أواشفاقلمن مزول العذاب عليهم بسبب ذاك النسعل وهو الاسروأ شني الداء والله أعلم ﴿ فواعروب للولا كتاب والله سبق المجافية أغذ ترعد المعطيم ) قال إن عباس كات العشائم تحرسة على الانساء والام فسكانوا أذا المسأبوامة بالبعساده أنقر بأن فسكاف المار ترك من السياء فتأكه فلماكان بوم بدراسرح المؤمنون وأخذالعنائم والفداء فانول الةعز وجل لولا كشابسن المدسية يمى لولافغاء من المتسيق قي اللوح الحقوظ بالديحل لكم العنائم ليسكم فيها أخذ محمد ابتعطيم رسم إلى أي

و بعاهد رسيدس بديرلولا كتابس القسيق املايده بما حداعي شهر بدوام النوص في أفقع في وأبر وقال ان بوج ولا كتاب من القسيق املاينسل قوما بعدا فده هم توبين هم ما يتقون والله المجافزة قوما و فلا ايجابات للسكة بدي لا مديم مدخر بدوا الاواحب الدائم الاعرب اعتفاب واما أساره في وسوا " استق المركن من المؤسنين أحديم سخر بدوا الاواحب الدائم الاعرب اعتفاب واما أساره في وسوا " سلى الشعليه وسر بقال الاسرى و سعد بن معاذ فاه قال يوسول الله كان الاختان في القتل إحبال الله المساقلة المساقلة على وسوا " استبقاء الويال فقال رسول اقد صلى القدعليه وسعال فوزل عداب الساء ما يجامد عمر هم وسعة بن احداث المساقلة على المنافذة والمؤسنة وقد أسلت لكرالنا تأورات الداء في كواما المنافذة والمؤسنة المنافذة والمؤسنة المنافذة والمؤسنة والمنافذة والمؤسنة وا

القنل أحيالة (فكوا ماغسة) دوى أم أسكولين العنام والميدوا أبديم الباقنزات وقيل هواباسة كلمداه لإنهن جانا العنام والعام تشديب والسب محذوف ومعندة أحدث أكرالسام في كوار جدلام سائنا في العناب والعناب من حل وهوفسب على الحلب العنوم أوسانه المعناد أي اكلاء لالأطبيه) البيدة اعنيا أرحالا الإشرع طبياً المليز

(والتدا المية) فلانف دوأعال تن إرمهدال يجوران المفنور) الماعلتم من قبل (رحيم) إحلالساغة مثم (يابها السي قالمن في أيديكم) أذسادي أبوعم وجع أسرى (ان بعساراته في قاو سمَ خيرا) خادص اعدان ومحدة ئة (يۇنكم خيراندا أغاد منكم) من القداء اماأن يخلف كم في الدنيا أشعافه و شبكم والآخرة (وينفر لكم والله غفور رحيم) ر وي أنه قدم على رسول التهملي الله عليه وسإمال البحرين تمانون ألعا فتوضأ لمسلاة العاوروما ملىحتى فرق وأمرألعباس أن يأشذ منه والشنسته ما تسرعلىجله وكان يقول عدا خبرعاأ خنسني وأرجو العمرة وكان له عشرون عبداوان أدناهم ليتجر فيعشر بن ألعاد كأن يقول أعرانة أحدالوعدين وأفا على نقتمن الآخر (وانُ يربدوا) أي الأسرى (خيانك) سكتما إيوك علىه من الاسلام بالردةأو منع ماضسودمن الغداء (مقد غالوا اللهمن قبل) وكفرهم بهونقش ماأغذ على كل عاقسل من ميثاقه (وأمكن منهم) فأمكنك منهدأى أطعرك بهمكارأيتم بوم در فسيمكن منهمان عادوا الى الليانة (والشعليم) مالما ل (حكيم)فعاأس في الحال (ان الدين آمنوا

(111) أراء ملكشكم كان أبديكم فابت عليهم (من الاسرى) جع أسبرمن فلالطبياد وىالعلىانول الآبة الاولى كمسأعواب وسوارا فالمصلى المقعل وسدا أبديم عساأحدث وامن القداء فنزل وكاواعاعستم والاطبناها حسل القالمنام مهذه الآية فلذه الامة وكأت قبل داك واما هل جيع الام الماضية صعمن حديث ببار بن عدامة إن الدي صلى المة عايد وسلم قال وأحلت لى العمام ولم تعل لاحد قبل (ق) عن أبي هر برة ان وسول الله صلى الله عليه وسازة الدولم تحل السائم لاحد قبل أم أَسَل المَال المناخ وذلك أن المَر أي شعدنا وعِرْما هالها ﴿ وقوله سَبِحاته وَضالى (والمُواالله الله همور رحيم) بعى وخافواالقدال تعودواوان تعملوا شيأس قبل أخسكم فبل أن تؤمر وأبعوا عملوا أن الله قدغفر لكماأ قدمتم عليمن عدا الدنب ورسحكم دقيل فاقوله والفوا ألتة اشارة المالمستقبل وقولهان الق عَبُو ورحيم اشارة الى الحاله الماصية في قوله سبعانه وتعالى (باأجه الني قل لن ق أبديكم) ولت في العباس إن عبد المطلب عمر سول انتصل التعليه وسلم وكان أحد العشرة الذين صنوا أن يعلموا الساس المدن خوجوامن مكة المابدروكان قدخ جومعمعشرون أوقية من ذهب ليعلم بها فالجامث أوبته فكانت نوبته يوم الوقعة مهدرفارادأن يعلم دانك اليوم فاقتناوا فإيعام شميأو بقيت المشرون أوقية معه فاماأ سرأحات منه فكام دسول القصلي المذعليه وسلم أن يحسب المشرئ أوقية من فدائه فالدرسول القصلي القعليه وسلم وفالأماشي شرجت به لنسمير به علينا والأأتر كه لك وكاف فداءا بني أخيه عقيسل بن أى طالب ونوفسل بن الحرث فغال العباس يامحد تتركني أشكعف قريشاما بقيت فقال وسولمانة صلى المة عليه وسلم عابن الذهب الذى دفنته أم الفعنل وقت مو وجك من مكتوقلت لحااى لاأدرى ما ميبنى في وجهى هذا فان مدت بي حدث وبذانك ولعبدانة ولعبيدانة والعطل وتتريعي رنبه فقال العباس ومابدريك بالبن أحي قال أخبرني به ر في فال المياس أشهد الك لسادق وأشهد أن لاله الااللة وألك عبد مروسوله إيطام عليه أحد الااللة وأمم انى أسيدعة بلاونوهل والحرث فاسلسا فذلك قوله سيحانه وتعالى بأجهاالسي فلكن ف أبديكم (من الاسرى) يعنى الدين أسرة وهم وأخسد تم منهم القداء (ان بعراللة في فلو مِكم خيراً) يعيى ابسانا وتصديقا (يؤنكم خيرا مماأ حذمنكم) يعني من العداء (و يغفر لكم) يعني ماسلف منكم قبل الايمان (والله غفو ر) يعى لن أمن و ثاب من كفر أو رمعام به (رحيم) بعي باعل طاعته قال العباس فابداني القحيرا عا أخدمني عترن عبدا كالم ناجو يضرب بالكيرأ دماهم يصرب بعشرن ألد درهمكان العشرى أدقية وأعطانى زمزم وماأحبان لى بهاجيع أموال أهل مكنوا نا تطر النفرة من وفي عروب وقوله تمالى (وان بريدوا) بعني الأساري (خيانتك) يقي ان يكفر وابك (مقدسانواانة) يعني مند كفر وابامة (من قبل) وفيل معساه وان سقفوا العيدور جعواالي الكعرفف شانوااً متع فذاك (فأشكن) بعني فأشكن الله المؤمنين (منهم) سدر سنجى فتافوا منهم وأمر وامئهم وهدندا مهابة الامكان وفي بشارة للسي مسلى انة عليه وسدامانه بمنكن من كل احمديتمونه أرينقض عهده (والمدعليم) يعنى بمالى بواطنهم وضائرهم من إيمان وتصديق أوخيالة ومقش عهد (حكيم) يمى حكم بالديجاري كالامعماد الحسير بالتوأب والشر بالعقاب في فواه عز وجل (ان الدين آمنوارها برواد باهدوالموالم وأعسهم في سبيل أنه ) يمي أن الدين آمنوا بلنة ورسوله عند مسك التذعليه وسلم وصدقو إعمالياءهم بهوهاجو وايمني وحجروا ديارهم وقومهم في دات التدعز وجسل وابتعاء وصوان انتوهم المهابو ون الاولون وجاهد وإيسى وبذلوا أعسهم فى سبيل التة يعيى في طاعة الله وابتغاء رسُوالهِ (والدين آدواد بصروا) بعي آدواد سول القصلي الشعليه وسياومن معدن أصحابه من المهاجوين وأسكنوهم شازله وتصروار سول الاتصلى المذعليه وسؤوهم الانصار (أولئك) بسي المهاجو بن والانصار وعام وا) من مكة حيالة ورسوله (وجاهد والمسواطم وأنفسهم ويسييل الله) حمالها برون (والدين آووا ولصروا) اى آدوهم المديارهم وتعروهم على أعدائهم وهم الانسار (أولتك

بسنهم أولياء بعض) فى يتولى صنهم بعنا فى الميرأت وكان المهاجوون والانصاد يتواُدئون الملبسرة و ثَالْبُصرة ووَن تُوىَ التَرَأُ الْمِلْسِينَ إِنْكُمْ ذلك بقوله وأولوالأرحام بعنهما ولمابيعش وقبل أوادبه المسرة والمعاونة (والحسن آشواوا يهاجروا) من مكنز مالسكم من ولاينهم كأين ثوليهسه في الميزات ولايتهم حرة وقيل هعا واحد (من شئ ستي بهاسووا) هيكان لايوث المؤمن الذي تيها بويمن آمن وهابيؤو لمسأني لمدّين إم المحددة فريضة فعادوابذكام تسكيين كيرة وليأن طاحسالك (717)بهاجروأ اسمالاشان وكأت

لإيفر حمن الإيمان (وان (بسمه أولياء بعض) يسى فى النون والمصردون أقر ما تهم من المصحفر وقال ابن عباس فى المدران استنصر وكم) أىمن أسل وكانواينوادنون المعرة وكان المهاجوون والاساريتوادنون وونأفر بالتسبودوى ادسامهم وكان مه آمن وليها بولابرث من فر بيدالمه اجودي كان وتبح مكة والفعامت الهجرة وتوارثوا الارحام حيثا ركابوا ولمهاجو (فالدين فعليكم فمارداك مسوعا بقولة تعالى وأولوا الرحام بعضهم أولى مبعض ف كشاب المنافي وقولة تعالى (والترين أموا العر) أىان وقعيتهم وبي الكفارقتال وطلبوا ولميهاجووا) بعني آشواوا قاسوابكة (مالسكمين ولايتهم من شئ) يعني من للبراث (حني بهاجووا) ينى الىالمدينة (واناستنصروكم) الدّين) بعنى اناستصركم الدين آستواولم بهايودا (معليكمالنصر) مموية فواجب عليكمأن يعنى ومليكم بصرهم واعاتهم (الاعلى قوم بينسكم وبينهم ميثاق) أى عهد فلانسصر وهم عليهم (والمتعيداً تعروه على الكافرين (الاعلىقوم بيسكم ويسهم تعملون مسيروالدين كفروابعضهم أولياء بعض) بعنى ف الصروالعونة وذلك أن كفارقريش كَامُواً مُثَاقًى) فالعلايحوزلكم معادي اليهود والمابعث وسول القصلي الكحليه وسسا تعاونوا عليه جيعا فالرابن عباس بعني في الميرات وهو أن برث الكعاد معتسهم من بعض (الانفساده تكن فتنسة في الارض وفسادكيد) قال ابن عباس الاً نصرهم عليسم لاسبس لاستدون القتال اذالشاق تأخذوا فىليرات بتأمم تتكمه وقال بنهو بحالاتها ونواواتسا مروادقال بن اسعق جعل التيالمها بأمن مامرسنذلك (والتنجيا والانسارأ هلولاية في الدين دون من سواهم وجعل السكافرين بعنسهم أوليا وبعض شمقال سبحانه وتعلُّي تعداون بعير) تحدوعن الانععاده وهوان بتولى للؤمن الكافردون المؤمنين تسكن فننسة فى الأرض وفساد كيع فالعتندة في تعدى سداك رع (والذين الارض هي قوةالكفاروالفسادالك يرهوضعف المسسلين (والذين آمنواوها جروا وجاهدوا فأسيبلً كفروابعنهم أولياً عض) التوالذين أوواونصرواأولنك هم المؤمنون حقا) يعي لاسك في اعلمهم ولار يبلامهم حقَّم قوا طاهره اثبات للوالاة بينهم ابسام بالمجسرة والجهاد وبذل العش والمنال في مصرالدين (لهسم مفقرة) فيسني لذنو يُهسَمُ (ورزقٌ ومعناء نهى المساءين عن كريم) يعنى في الجينة فان فلت ما معي هدا التسكر إد فإنت ليس فيه تسكر اولانه سبيحانه وتعد الى ذكري مدالاة الكفاروموارتهم وايجاب مباعدتهسم المغر والروالكرم وقيل ان اعادة الشي من بعداً توى مدل على من بدالا حتام به فلماذكم هم أولا ومصارمتهم وان كانواأقارم ثمأعاد دكيهمانا دلائك على تعليم شأمهم وعلودر باتههم وهسة اهوالشرف العطيم لامتسالي ذكر وان يستركوا بشوادنون فهمنه الآبة من وجوه الدس تلانه أنواع أحدها قوله أولنك هم المؤمنون حقاوه فاليفيد الحصر وقوله بعنسهم سفائم قال (الا مسحانه وتعالى مقايفيدا لمبالعة في وصفهم بكوتهم محقين في طريق الدين وتحقيق هذا القول ان من عارق أهدادوالن سأفهاو بذل النفس والمألكان مؤمنا مقاالوع الثاني قوامسيحانه وتعالى لم معفرة وتشكيما فط المفعرة بدلء لي ان طسمه خفرة وأي مففرة لاينا لهاغيرهم والمعني طسمه غفرة تامة كأماني سأترم بليع دنوبهم الوع الثالث قوله سبحانه وتعالى ورزق كريم فسكل شئ شرف وعظم ف بابه قبيل له كريهً إ والمعى ان لمرف الجنة رزقالاتلحقهم فيه غضامة ولاتعب وقيل ان المهاجرين كاتواعل طيقات فتهسَّمَنَ هاجرا ولالك المدينة وهم المهاجوون الاولون ومنهمين هاجوالي أوض الحبشة ثم هاجوالي المدينة فيم أمرا المبحرتين ومنهم من هاجو معدصلح الحديدية وقبل فنع مكة ودكرالله في الآنة الاولى اسحاب المجرة الأولك وذ كرف الناسة أسحاب الهجرة النائية والله أعراده في وقوله سبج المنطل (والدين آسواس

. (رهاچردار ای

تفعاور) أىالانف عاواما أمرتكمه من نواسسل السباين ويولى سنسهم بعنا حستى فالتوارث تسنيلالسية الاسلام على فسبة القرابة ولم تحعاوا قرامة الكفار كالإفرابة (تكن فته في الارض واسادكيم عصل فتنة فى الارض ومفسدة عطيمة لان المسلمين مالم صيروايد اواحدة على الشرك كان الشرك ظاهر اوالنسادزائدا (والدين آمنواوها برواو جاهدوافي سيل المدوالدين آوراو بصرواأ ولتلك هم المؤسون حقا) لامهم صدفوا إعالتهم وحققوه بتحصيل مقتضياتهمن هجرة الوطن ومقارقة الاهل والسكن والانسلاخ من المال والدنيالاجل الدين والمقيي (الهرميمرة لوزق كريمُ ) لامنة فيه ولاتنتيص ولات كراولان هذه الآية وارّدة المثناء عليهم ع الوعد السكريم والاول الأمر بالتواصل (والّذي كالنولين عَيدٍ) . بوانگارشتنگ بعد آلمايش البارخ (وحايوة ادباعه است. منه أوليتينسي افراد التراث الحاية وارد دوان بخارس المبعرة والدعم تا شخاب انتها تستعددة سعة و فياقات التراث و خوانه الارد التروي و يستندي الرديا (انامة بيش شن (۲۲۳) عليم) فينضي من عهده علامة

> ] وهاجووا وجاهد داممكم) اختاء واي فوله من معد فقبل من معد صليح الحديثية وهي الحجر ة التابية وقيسل مئ معدنرول هذه الأية وقيل من بدغزوة بدروالاصحان المرادية أهسل المجرة الثابية لاسهاء سدالمجرة الاولى لان الهجرة انقطعت معدوني مكة لامهاصارت داواسلام بعد الفنح وبدل عليه فوله صلى اللقعليه وسلم لاهجرة بعدالمتم ولكن جهادوب أسوجاه في المحيمين وة ل الحسن المجرة غير منقطعة ويجاب عن هذاً بإن المرادمنه المجرة الصوصة من مكة الى المدينة فاما من كان من المؤمنين فى بلديخاف على المهاردينه من كترة الكفار وجب عليه أن بهاج إلى بلدلا بخاف فيه على اطهار دينه وقوله تعالى (فاولنك منكم) يعني الهممتكم والتمم مراسكن فيعدليل على ان صرتبة المهاموين الاوابن أشرف وأعطم من مرتبسة المهاموين المناخر بن المجرة لان القسيحانه وتعالى ألق الهاجر بن المناخر بن بالهامرين السابقين وجعلهمهم وذلك معرض المدسودا لشرف ولولاأن المهاجوين الاولين أفنسل وأشرف لسامت وهذا الاخاق في وقوله تعالى (وأولوا الارسام دونهم أولى بيعص في كتاب الله ) قال إبن عباس كاتوا يشوار تون الحصرة والاغا وشي تؤلت هسندالآبة وأولوا الارسام دمنهم أولى بيعض أى فى الميراث فبين بهسند الآية ان سبب القرابة أقوى وأولى من سبب المعجرة والاخاء ونسيخ بهده الآية ذلك التوارث وقوله ف كتاب الله يعني ف سجرالله وقبل أوادبه فياثاو حالحفوط وقيسل أواديه القرآن وحيان قسمة المواريث مذكورة في سورة المسامين كتاب الله وهوالقرآن وتمسيك أصحاب الامام أي حنيصة بهه والآية في توريث ذوى الارماء وأبياب عبه الامام الشاوي رصى المة تعالى عنه بإمه لماقال في كمناب الله كان معناه في حكم الله الدي بينه في سورة المساء ومسارت هذه الآبة مقيدة بالاحكام التي ذكرها في سورة الساءمن قسمة الموأريث واعطاء أهل العروص مروضهم ومانق فللعصبات في وفوله سنعانه وتعالى (ان الله بكل شئ عليم ) بعني الدسب حاله وتعالى عالم بكل نين الانتفى

عليه مافية والله أعلم براده وأسرار كمتابه . الانفساء سعرة التور

وفي مدنرة الجناعم فالرائ الجوزى سوي المتناق التواقع بها المستح المستح فالمستارات كله وفي مدنرة الجناعم فالرائ الجوزى سوي المتناق المواقع بالمتناق المتناق الم

ر صوره الا مداد العاد المساعية والا مناسب وروا الميتر العامل سوره عني النصرا سرجا في الصحيحيين المؤفسل في بيان تعلم ترك كتابة الله مية في أول هدف السورة كالا عن ابن عباس قال فلت لذيان ما جلسم على ان عمدتم لل الامعال وهي من المساقى والى برا وقوعي من المثين فيرتم يعنو ما والمستكر واسعار بسم لماته

) فیقفی بین عباده بساشاه من أسکامه قسم الساس أربعه أقسام قسم آمنوا وهابو وا وقسم آمنوا وا ونصروا وقسم آمنوا ولم بهابو وا وقسم کفرواولم یؤمنوا

پۈسورة التوبة مدنيت وهىماء وتسعوعشرون آية كوفى ومانةوئسلائون غيره}د

لماأمهاء براءة النسوية لنشقشة المغزة المشردة والخزمة الفانمحية المشيرة الحافر ةالمسكة المدمدمسة لان وساالتو ية على المؤمنين . رهى تقشقش من النقاق أياسئمه ويسترعن أسرار المبافقين وتبحث عنهاوتسيرها وتحفرعنها وتفضحهم وتتكليم وتشردهم وتخريهم وتدسيم عليهم وق ترك التسمية في ابتسائها أقوال فعنعلي وابن عباس رضى انته عنهم ان يسم الله أمان ويواءة ترات لرفع الامان وعن عبّان رضّى الله عنه أن رسول الله صدى المعليه وسلم كان اذارك عليه سورة أرآية قال اجعارهاي الموضع الدي بذسخرفيسه كذا وكذاوتوني رسول

اختمس[القعليومساز ولهيين لتائن فضهاز كانت قضهانت قسة الانه الثلاث بهاذ كوالهود وي واحتبارا او و فلتك قوت بينسط وكانت نعيان الغرينتين وتعان السابسة من الطوال ويسمع وقبال اختلسا تعامل سول القعليوسسا وتعالى بعثم الانتال. وبراه تسوية واحد فتزلت في القنال وقال بعضه هما سورفان فتركس يتهما فريسة ليولهن قال هما سورتان وتركب بعم القافول مين قالية همامه روزاهدت (براوز) غيرستداعد نون أي هذه فراواته (من امتزر تولة الى الترن عادتم من الشركين) من لايترابياللوغ يُحدُون دليس مها ترك القرائد ( ٢٧٤) برنت من الدين أي هذيرا و واحالة من التروسوله المالة بي يطعد تم يحتول و كتاب من الان المالة تلان

الرجن الرحيم ووستموهاني السبع النلوال ماحلكم علىدلك قال عبان كان وسول القوسل المقعليه أوستدأ لنخسيمها بمقنها وسلم كمثيراماً في عليه الرمان وهو يتزل عليه السووذ وات العدد وكان اذا بزل- ليه شئ دعًا بِهُضَّ مَرَكِمَان والغسراني الدين عاددتم يكتب فيقول مندوا عولاه الآيات في السورة التي بذكر فيها كفا وكفا وافائز لتسعليه الآبة يقول معواهد كقوأك رجلمن بنيتيم الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا وكات إلانف الدمن أوائل ما بزل بالديدة وكات براءة من أنها فبالدار والمعشى ان انته القرآن ترولا وكاخت فصنها شبهة بقصتها وظلف الهامنها وقبض رسول المةصلى المقعليه وسلولم بيئ للأنه ورسوله قديرتامن العهد منهاأرس عبرهاس أجل ذلك قرنت يشهمارلها كمتب بسم اللة الرحين الرحيم ووصعنها في السبيع العاوال الدى عاددم به المسركين إخرجها بوداودوالنرمذي وقل حديث حسسن قال الزجاح والشبه السي يشهماأن في الاخال ذُكرالهيَّة و واندخبوذالبه (مسيحوا ويمراءة نقفهاوكان فنادة يقول حساسورة واسدة وقال يمدين الحسفية فلتلابى يعتى على بن أنى طالبته في الارض أر بعداشهر ) لمتكتبوك براءة مسمانة الرجن الرسيم فالبابي ان براءة مزلت السيف وان سم اعة الرجن الرحيم أمان فيسدواني الارص كيف وسل سفيان بن عيبة عن هدة افقال لان النسمية رحة والرحة أمان وهذه السورة نزلت ف المافقي وقال شستم والسيحالسيرعلى المبردغ تفنتح حذه السووة الشريفة يسم القالرجن الرحيم لان النسمية افتتاح الحبير وأول هذه السور مهل روى أنهسم عاهسدوا وعيدو تنفس عهود فلدلك لم تفتتح بالنسبية وسعل أي من كعب عن حدا فقال انها ولت في آخر الفراك وكان رسول انتسسلى الته عليه وسسليامرف كل سورة بكنابة بسم الته الرحين الرسيم ولم بامرف برا وغبرههمن آلعرب فستكنوا فمنست الى الانفال السبهابها وقيل أن الصحابة اختلعوا في أن سورة الادغال وسورة أبراء تعلى همامؤره الاباسامتهم وهم بتوصمرة واحدةأم سوريان فقال بعنسهم سودة واحدة لام سعائر لثنانى القتال ويجوعه سعامعا مابتان وخس اكك ربنوكانة فنبذأل سدالى فكات هي الدورة المابعة من السبع الطوال وقال بعضهم هما سورتان فلعاحصلُ هذا الاختلاف ييني الناكنين وأمرراأن الصحابة تركوا يتهما فرجة تنيها على قول من يقول الهما سورتان ولم كتبوا مسمالة الرحن الرسيم تثيبك يسسيحوا في الارض على قولُ من بقول هماسورة واحدة أماالتفسير فقوله تعالى (براء تسن اللاورسوله) يعني هذه وراء تمن الله أر بعة أشهر آمنين أين ورسوله وأصل البواءة لاالعة انقطاع العصمة يقدال ونسمن فلان أبرآ براءة أى انقطعت يستنأ العسسة وا شاؤالايتعرض لحسموهي يبق يبنناعلقة وقيل معناها التباعد مماتكره مجاورته قال المسرون لماخر جرسول انتة سلى أنقعليه الاشهر الحرم ف قوله عادا وسا الى نبوك كان المسافة ون يرجقون الاراجيف وجعل المشركون ينقضون عهودا كات يلتهم ومين الساء الاشهرا لحرم فافتأوا رسول اللة صلى المة عليه وسسام فأمر الله عزوجل بنقض عهو دهم وذلك قوله سبحانه وتعالى والمأتخافي مأن المشركين وذلك أسسيامة قوم خيانة الآية قفه لرسول التقصلي التقعليه وسلماأ مربه ونبذأ إيهم عاودهم قال الربياج أي فندري الإ الاشبهر الحرمين القتل ورسوله من اعطائهم العهود والوقاء بهااذا سكنوا (الى الذبن عاهدتم من المشركين) المناحاب مع أبيحاب والفت ألفهاوكان نزولما الني صلى الله عليه وسلم وان كان السي صلى الله عليه وسلم هو الذي عاهد هم وعاقدهم الاأنه هوالد، سنة تسعمن الهجرة وفتح وأصحابه بذاك راضون فكانهمهم عقد وأوعاهد واوقوله سيسحانه ونعالى (فسيعو أفى الارض) أى فلير ١٠٠ مكة سنة تمان وكان الامير

أى الأدمى عقياتين وشهو من آمنيس غير ثانين أسد آمن ألنسريين وأمو السسياسة القرب في الأدمى والانساع فيه والبعد عن مواضع العسدادة فال اين الإنبادي قوله فسد يسعوا في سغراى قال طرع في يعوا وليس عد أمان باب الامراب للقعود منعه المنامة والاطلاق والاعداد بعصول الامان والراح سيعوان الادمى وأنم آمنون من التزاوا اتنال (أو بعناشهو ) يعيد عداً و معناشهو ما يون وسوابادة حلى! ف عدالت العيل وف حولاء الدين برئ التووسلواليه بين العهود التي كانت بيسم وين وسوابادة حلى!

أ عليه وسا فقال بجاهده فدا التأجيل من القالشركين فن كات مد تمهد وأقل من أربسة أشهر ونسأل

المية ويكوفتال لايؤة بحق فادوجل منى فعادناعلى سعم أبو بكرالرغاء فوقت وفالده فارغاءات ' وسول اهة مسلى الله حليه والموافقيا علمة قال أميرا ومامووفال مأمووفعا كان قيسل المستروية خطيب أبو بكروستهم على مشاكمة وقا غلى مرم النعوصة جرع العقبة فقال فإسها المسمراتي ميول وسول ما المائمة البيكم فقالوا عادة إفقار المعارق المنافقة

فيهاعتابين أسيدوأمر

رسولالة صلىالله عليه

رسلم أبابكرعلى موسمسنة

تسع مأتبعه علياراكب

العضباء ليقرأهاء بي أهل

الموسم فقيل له لو بعثت سها

أربعة أشهروه وكانت مدنه أكثر حطه المبار بعة أشهرومن كان عهده بغيراجل معلوم عدود لجده إربعة أنشاء رنماه بعدذتك حريبة وارسوله يغتل حيث أورك ويؤسرا لاأن يتوب ويرجع الحالاي بأن وقسل النالقف دمن هذا التأسيس أن بتفكرواد بمناطوالا مسهرو يعلموا أنهليس لهم بمسايد الله دالا الأملام أوالقتل فيمعره فداداعياهم الىالدخول فى الاسلام ولللابنسب المسلمون الى ألعدر وتكث الديد وكان ابتداء هذا الاجل بوما خبرالا كبروا تفعناؤه الى عشرمن ربيع الآخرة امامن لم يكوراني عددة عدائسا السلاخ الاشهر المرم وذاك خسون بوما فاله الزهرى الاشهر الاربعة شوال وذوالنعد أبوذوا لحبة والمرم لان هذه الآية ولت في والوالقول الاول أصوب وعليه الاكثرون وقال السكلي اعا كاسك الار معة انهم عيدالو كان لوعيد دون الارمة أشهر فأتم إه الاربعة أشهرها مامن كان عهده أك فرمن أأر سناشهر ديذا أمربائه أبره يدوينوله نعالى فأتوا اليم عهدهم الىمدتيم وقيسل كأن ابتداؤها في العائم ووردى القسيدة وآخرها العاشرمن وبيع الاول لان الحبج في ذلك السنة كان في العاشرين ذي القعد ويسبب آليس مع مبار فى السنة الغبائي العاشرين دى الحجة وفيها حبورسول اللة صلى اللة عليه وسساء وْقال الناازمان قداسستدار الحديث وقال الحسن أمرانة عزدجل رسوله صلى انة عليه وسطر بفتال به أني قاتله من المضركين فقال نعالى فالواف مديل القالف يقاتلونكم فسكان لايقائل الامن قائله نمأص وبقتمال المسركين والبراءة منهم وأجام أربعة أشهر فابكن لاحدمنهما جل أكثرمن أربعة أشهر لامن كان لاعهد فبل البراءة ولامن لم يكن لهمهد وكان الاسل الميعهم أر بعثا شهروا حل دماء جيعهم من أهل العهج يتوغيرهم بعد انتصاء الاسل وقال يحدبن وسنى ومجاهدوغيرهما زلت فأخل مكاردنك أن رسول إلكتم لما المتعليدوس عامد قر يشاعام المديدة عل أن يسَ عواا خرب عشر سنبين بأمين فيها الماج يهد للَّ سُؤاعدة في عهدر سول المة صلى الله عليه وسلم ودخل ينوبكرفي عهدق يشرأ تم عدت بنوبكر على مؤاعة فنالت منهم وأعانتهم قريش بالسلاح فلما تطاهر بنو بكروقريش على فراعلة ونقنواعهده منوج عرون سالما للزاعي حتى وقف على رسول التصلى الة عليه وحإرقال

الانظم افي المسد محمدا ه أحلف أينا وأب الالله المستاولة نزع بدا المستاولة نزع بدا أبدا مو اداع مبدالة بالزع بدا أبدا مو اداع مبدالة بالنزع بدا أبدا مو اداع مبدالة بالنزع بدا أبدا مدال المستقب المستومدا ما ان تيم خلب رجه تريدا ان قريدنا أخلوك الموعدا ه وهنوان المتالكة بالموعدا ه وهم أذار أقل صداد و رجم إنسال المستمر بأحدا ه وهم أذار أقل صدادا مديدة ين إلما المعالم مجداً ه وقالزار كما وسجدا

قالم موليان على التدايد معلى انتخاب وموان المسركة وقبيرالى مكة فقت جامنة تمان من المجردة فله ا كانت الله مع أراد رسول الله على انتخاب وموان عبد فقيل اللشركون عصف ونان يعلونون اللبت عرافتال إطاسيان المجرعي لا يون ونان فيت أيار في ناخل النائم على الدون المسابق ال

العام مشرك ولايطوف بالست عربان اولايدخل الحنةالاكل مس مؤمنة وان بتمالي كلذيء مور ومقاوا عند دلك ياعلى أللغ ان عمك الاقدنبذنا المهد وراء ظهورناواته ليسييننا وينهعهسالا طعن بالرماح وضرب بالسبوف والاشهرالاريعة شوال وذوالنعه ةوذوالحجة والحرمأ وعشرون منذى الخبت وأكحرم وصغر وشسهر يعالاول وعشرمن ريع الآخر وكانت وبالانهم أمنوا فيها وحوم قتايهم وقناطم أوعملي التعليب لان ذااكحية والحرمشا والجهورعلي اباحة القتال في الاشهرالحرم وان ذلك ندنسخ

لايقرب البت مدهقا

学学学

أواعلموا كأغرمتيزي لَمْنَهُ)لاَمْوَتُونِهُ وَانْأُمُهُلِكُمُ (وأنامة عزى الكافرين) مأذ طرق الدنيا باغتلوق الآخرة بالعذاب (وأدان من التورسوله الى الناس) ارتفاعه كارتفاع وامتعلى الوجهين نم الجلة معطوقة على مثلها والاذان يميني الابذان وهوالاعلام كاان الامان والعطاء تنعتم الاعبان والاعطاء والفرق من الجاة الاولى والثانيةأن الاولى اخبار شبوت البراءة والثانية أخيار بوجود الاعلام بما نبت واعاعلفت البراءة بالذبن عوهدوامن المشركين وعلق الاذان بالناس لان البراءة محتصة بالعاهدين والنا كثين منهسم وأما الاذان فعام لجيع الناس من عاهدومن لم يعاهـــد ومن نكث من المعاهدين ومن لم شكث (يوم الحج الاكبر) بومعسرةالان الوقسوف بمسرفة معظم أفعال الحجأو يومالنحر لان فيسه عام الحيوسين الطواف والنحر والحلق والرمى ووصف الحبه بالاكبر لانالعمرة تسمىالحج

قبل الناوية بيوم قام أبوكم خلب الناس وحداثه معن مناسكه مافاه الناس المبروالعرب في الله النات على منازُ لم الذي كانواعًا بها فالبناف المراطب عنى أذا كان يوم النحوة اعلى تن أفي طالب وأني الم عنه قاذنًا في الناس يتنى أمريه وقرأ عليهم أول سورة براء توقال يزيد بن تبيع سالنا عليا بني شيئًا مشكَّدًا في الخة ذلبعث باربع لايناوف بالبيت عربان ومن كان بينه وبين الني صلى المتعليه وسأعهد فه والى مدنه دمن إيكن له عهدة إجهار بعقاشهروالايدخل الجنة الانقس مؤمنة والإيجتسع المشمركون والمسلوك بعد علمهم هذا في معيم مع الني صلى المقعليه وسلم سنة عشر عيدًا الوداع (ف)عن أفي حرف أن أيكر مُعَنَّ فى الحِبْدَ الني أمر ورسول الله على وسل عليها فيل حيد الوداع في وهداية ذِونَ في الناس وم اللَّهُ وَأَنَّ الاعب بعد العاد منسرك والإيلوف بالبيث عريان وف دواية ثم أدوف الني صلى لقه علية وسَسا بعلى تألى طالب قأمىة ن يؤدن براءة ول أبوهر برة فاذن معناف أهل منى يراءة أن لايح يايت بعد المالمدر ولايطوف البيت عريان وفادواية ويوما لميهالا كويوم النحروا لحيج الاكوا لميج واغياقه المبيرة لاكم من أجل قول الناس للعبرة " فيج الاصـ غر قال قنبة أبو يكرانى الناس ق ذلك فإيحيج في العامُ النّابِل الْمُنَّ حج فبعالني صلى المعطيه وسلم عبدة الوداع مشرك وأنزل انة في العلم الذى فيذفية أبو بكر المرافظة كأن أ بالهاالذين تمتوا اغبا للشركون نجس فلآيقر بواللسجد الحرام بعدعامهم هسذاوان خفتم عياة فشأتنك ووصل ﴾ ودينوهم متوهم أن في مث على بن أني طالب بقراءة أول براءة عزل أي بكرعن الإمارة رُنفسُكُ على أني بكروذك جهل من حدالتوهم ومدل على إن أبابكر لمرز ل أمراعل المرسري تلك السنة أول تعدار أنى هرم ةالمتقدم أن أبابكر بعنه في رهط يؤدنون في الناس الحديث وفي لقط أبي داود والنساقي قال إمنية إلو بكرفيس يؤذن في وم النحر عني ان لايحج بعد العام مشرك ولايطوف بالثيث عريان فقوله بَعثْمُ يُوْتِكُمُ فبعدليل على أن أبابكركان هو إلامُنرُعلى الناس وهو الذي قام الناس حبهم وعلكم مناسكهم وأجاب العِلمية عن بعث رسول القصلي المه عليه وسلم عليه اليؤذن في النساس بيراء مان عادة العرب سوّت أن لأيشو لي تفريح المهدوننف الاسيد الفبيلة وكبرها أورجل من أقار به وكان على بن أبي طالب أقرب آلى الني صلى الم وسالمن أنى بكرلانه ابن عمومن وهطه فبعثه النبي صلى الله عليه وسلط ليؤذن عنه براءة أزا لللابتولواهمة اعلى خلاف مانعر فعمن عادتناني عقذا العهو دونقصها وفيسل المنحص أبابكر بتوليته أعام للوسمخص عليا بقبليغ هدنده الرسالة تطييبالقليه ورعاية لجانيه وقيسل اعمابعث عليأني كحرفه الرسالة حتيل بصلى خلف أبى بحرو يكون جار بابحرى التنبيه على امارة أبى بكر يعددسول انةصلى ابنة عليه / سرٌلان إلنيَّ صلى الله عليه وسلم بعث المبكر أميراعلى الحاج وولاها اوسم و بعث علياً خلفه ليقرأ على الناس إراً أو تفكاراً أبوبكرالامام وعلى للؤنم وكان أبو بكرا خطيب وعلى المستسع وكان أبو بكر المثولى بمرا لموستم والآ الناس ولم يكن ذلك لعلى فدل ذلك على تقديم أبى بكرعلى على وفضاء عليدوالله أعَزِي وفو له تعلَّى ﴿ وَا أنكم غيرم عبرى الله) يدى إن هذا الامهال لبس لعزعنكم واكن السلحة والمستحاري معناه فسيحوا في الارضار بعة أشهر عالمين المكم لا تجزون القبل هو يجزكم و بأغبكم لا وقبنته وتحت تهره وسلطانه وقيل معناه أغساأ مهاكم حذه المدة لانه لأيخاف الفوت ولأيعيز وثأر عَزى السكافرين) يعنى الفتل والمقابث الآخرة في أوله عزوسل (وأفان من التقووسولي) المن الاعلام ومنه الأذان الملاة لانه اعلام بدخول وقتها والمفئى واعلام سادرمن الته ورسوله واصل ( يُوم الحيج الاكبر) اختلفوا في يوم الحيج الاكبرفروى عكرمة عن إينَّ عَبَاس انه يوم عرفة ورُه • `أَهُ ۼڞڒوابن الزيع وجو قول عَطِاء وطاوس وجاهَت ومَعيدٌ بن المَسْب وعنْ عَلَي بن أَيْ جَالَبْ قَالَ مِنْ (أن اعة برى المن كان المندكين) أي الناحة منذات من الاذان تخفيفا (ورسوله) عناف على المنوى في وى الرابل الابتداء وحلف الحراق كقوله المدرك ويحيان اعرابياهم ورسول ويء وقرى المستعماعاعلى اسمان والحرعلى الحوارا وعلى النسم

رجلا يقرؤها ففالمان كان المتهر بثامن رسموله فالم منه ويء فلمعالرجلالي عرشكي الاعرابي قراءته ووسدهاأمر عسراتعل العربة (فان تاتم) من الكفروالعدد ( فاو) أي النوبة (سداكم)من الاصرارعلى الكفر (وان توليتم)ء والتوبة أوامتم على النولى والاعراض عن الاسلام (قاعامواأنكم غير متوزىانه إعبرسابتين التدولاها نسين أحده وعقابه (ونشرالذي كغروا مُذاب ألبم) مكان بشارة الؤمين بنعيم فيم (الا أزس عامدتم س المشركين استشاءمن قوله فسيحوا فيالارض والمعسى براءة من الله ورسوله الحالدين عاءدتم والشركب فقولوا طيمسيحوا الاالدين عادد ممهم (عمارنت سوكم شبأ )من شروط العداي وفوأماله وحدولم بنقضوه وفرئ لمرينقضوكم أيءهدكم وهوألت الكن المهورة أواغر لامه في مقاد لقالفام (ولهيطاهه واعليكم أحدا) ولميعاونواعليكم هـ وا(فاتوالبهمعهدهم)

فادرماليومناما كاملا (الى

مدتهم) ألى تمام مدتمهم.

الكسنيانة عليه ومسترعن بوماسلح الاكبرفقال بومالته بأخرجه الترمذى وفالديروى موقوه عليه وهو أطنخ وعن عمران رسول المتسلى المتعليه وسسار وفف يوم النعر مين البلرات ف المجدّ ألى حج ويهاو عال أي يوم هذا فنالوابوم الممر فقال هذا يوم الحبع الانكبرا خرجه أبوداود ويروى دلك عن عبد آلة بن أن أوق والمعيرة بن شعبة وهوقول الشعبي والتعيل وسميدين جسيروالسدى وردى ابن بورع من يجاهد ان يوم الحرح الاكوا بامنيكا باوكان سفيان النورى يةول يوم المجالا كيرا باسني كايالان اليوم فسديطاق وبراديه اطين والزمان كفواك يوم صفين وموما بللان الخروب واحث فانك الايام وإطاق عليم أيوم واحدوقال عبدالة يزاخرن نوفل بوماخج الاكرالذي سجفيه رسول القصلي المقتليه وسؤره وقول إسرين لابه اجقع فيه حج المسلمين وعيد البهودوعيد المسارى وعيد المتمركين والمتجتمع مثل ذاك قبله ولاحسه ه فعطه ذلك أليوم عندالمؤسنين والمكافرين فالمجاهد الحبيرالا كبرالقر ان لأمه قرن بين الحبيروالعمرة وقال الزهرى والشعى وعناءالحيجالا كبراطيج واخت الاصغر العمرة واعاقيل لحاالاصغر لنعسان أعجالهاعس الملج وقبل سمى الحج الاكر لموافقة عز أرسول آلة صلى الله عليه وساعجة الوداع وكان ذاك اليوم بوم الحدة فودع الناس فيه وشطهم وعلى سمناسكهم وذكرف خطبتسه ان الزمان قداستدار وابطل النسئ وجبع أحكام الجاهلية أوقوله سبحامه رتعالى (أن الله برى من المشركين ورسوله) قبه حدف والتقدير واذان من انة ورسوله أن الله يرىء من الشركين والمحاحدة فت الياء لدلالة الكلام عابها وفي رفع رسوله وجوء الاول اله رفع بالانتداء وخبر مصفر والتقديران الله برى من المشركين ورسوله أيضا برى مالتانى تقديره يرى والقورسوله من المشركين الثالث ان الله فى عوالوفع الابتداء وبرى منبره ووسوله علف على المبتدا فأن فالشلافرق بين فوله بواء تمن للة ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين و مين فوله ان التقيرى ممن المشركين ووسوله غنافاته فهذاالتكرا وقلت القصودمن الآبة الأوتى البراء تمن العهد ومن الآبة الثانية البراءة التي هى نفيض الموالاة الجاربة بجرى الزجروا لوعيدو الذى بدل على صمة هذا الفرق المقال في أولها ابراءة من الله ورسوله الى يعني برىءالمهم وق الثانية برىء منهم ﴿ وقوله تعالى ﴿ فَانْ تَبْتُم ﴾ يعني فان رجعتم عن شركه كركفركم (فهو خبرلكم) يعنى من الافامة على الشرك وهـ ذَا ترغيب من الله في التوبة والافلاع عن الشرك المؤجب لدخول المار (وان توليم) يعنى أعرضتم عن الإيمان والتو مقمن الشرك ( فإعلوا أنكم غيرمنجزي الله) فيه وعيدعطم واعلام لممان الله سبحانه وتعالى فادرعلى انزال العذاب بهم وهوقوله تعالى (ويشرالذين كفروا بعذاب أليم) يعنى فالآخرة ولفط البشارة هناانه اوردعلى سبيل (لاستهزاهكايفال تحيتهم الضربوا كرامهم الشمتم رقي قوله سميحانه وتعالى (الالذبن عاهدتم من مركين) عدَّ الاستشاء راجع الى قوله العالى واعتمن أنته ورسوله الى الذين عاهسه م من المشركين بعسى . بعهدالذبن عاهدتم من المشركين وهم بنوضدرة حى من كذارة أمرات رسوله صلى المقاعليموسلم بأعام فيخالئ الىمنتهم وكان قديق من مدتهم تسعة أشهر وكان السبب فيعانهم لم يقضوا العهد وحوقو له تعالى مكات سكم شيأ) يسى من عهود هم التي عاهد عوهم عليها (وام الهروا) بعني ولم اهاد لوا (عليكم أحدا) عراة فقال وكم وقالماحي الكشاف وجهما نيكون مستنى من قواه فسيعوا فالازض لان السكلام وبست معمين ومعناء براءتهن المتورسوله الحالذين عاهدتم من المشركين فقولوا لهم سيعوا في الارض على الناملعدم منهم تم لمنقصوكم ( فانوا اليهم عهدهم الى مدتهم) والاستشاء بعمني الاستدراك كارد من كل مدان أصرواف الماكنين لصيحن الذين لم يكثوافا أمواالهم عهدهم ولا تجروهم عجراهم ولا والاستثناء وعى الاستدراك كالمقبل بعدان أمرواف الناكشين الكن الدين لم يشكثو افاعوا

(الما منهما انتصب) سيان صيد الهوى إن بلاسوى من المريقين قا قوائدى دائه (ودانسلع) معن أوسو (التهادليور) لى أسيح بهائما كنابي أن سيسوا (قائدانا الشركين) الهي معموم فالمرداعليك (سيدوسه عوهم) من الوسوم (وسموتم ا وأمروهم والاحداد المر (واحدوم) وقدوم والمسوومه التعرف اللاد (والمعدوللم كل مرحه ) كل عمومتاز وصادم يو واتساء على المرف (والمراف) ( (۲۱۸) عن التكمر (وأهام والعلاة وآنوالكوة فلواسيلهم) فاطلقوا عمر والدول المستوالية والمراف المستوالية والمراف المراف المراف المستوالية والمراف المراف المرافق ا

عدواالوق كالمادر (الاستجالله ي) معيال اسفالتموى تقتصى الايسوى يين السلتم يعي الواى العهدوالما كنَّه والعادروي ويوفي سيحاته وهالي (٥ دااسطح ألاشهر إطرم) يعيى واداا تتمتُّ الاشهراخرم ومعت وعى رحب ودوالتعدة ودواطة والحرم وهال عاهد وعدين اسحق عيشه ووالعيد سمسدح ماغرمه نقص العهدهما هركان له عهده بهدمار فعه أشهروس لاعهد له فاجسله الى انتصاء الخواج ودلك حسون وماوفيسل اسافيل لمساح ملان المتسمحانه وتعالى حرم فيهاعلى المؤمدين دماء المشركان والتعرض لهم فارفات على هدنا العولى هذه الله وهي الجسول بوما بعص الاشتهار الحرم والمتسمعانة ومعالى ول وداا يسلح الاسهرا لحرم ولت لما كان هذا القفرمي الاشهر متصلا عامصي أطلق عليه اسم الملغ والمعى وداممت المدوالمصروبه الى يكون معها اسلاح الشهر آخرم (وصاوا المشركين حيث وحد عوهم المي في الحدل والخرم وهدد المر اطلاق معي اصلوهم في أي وقت وأي مكان وحد تموهم (وسيرهم) يسى دأسروهم (واحصروهم) أى واحسوهم قال العاماس ويدان عصواة حصروهم واسعوهم مر اغروح وهيل أسعوهم س دحول مك والتصرفي للدالاسلام (والعدوالم كل مرصد) ايعي على كل طريق والمرصد الموسع الدى ععدويه لاعدوس وصدت السئ أوصد ادار قبت والمعى كونوا لممرسدا سى ماءدوهم س أى وحه موجه واوقيل مصاه اهمدوا لهم نظر س مكة حتى لايد حساوها (فان تاموًا) يُعي م الشرك ورَّحعوا الى الايمان (وأقاسوا الصاوه) سي وأيموا أركان المسلاء المعروصة (وآكوا الركوة) الواحمعاميم طمة بها مصمهم (خلواسيلهم) يمي الى المحول الممكمو التصيرف في لادهم (الراَّ المسمور) نعى لس الدورحم س السرك الى الاعمال ومن المعسية الى الطاعة (رحيم) يعيى اولياة وأهل طاعه وفال الحسن المصل بحت هده الآية كل آيه وباد كالاعراص س المشركان والعب عنى أدى الاعداء في قوله نعالى (وال أحدم للشركاب استحارك فاسود حي بسمع كلام انته) يعيروا اسأمنك المحدأ سدس المسركين الذمن أصربك فتناطم وصلهم عدا مسلاخ الاشهر آطرم ليسسم كالرمالة الدى أول سلك وهوالعرآل فاحودهى فسمع كلام المقو عرف ماله من التواب ال آمر وماعليه من العماد ال أصر على الكفر (مُ المعمامة) هي ال إسار ألمع الى الموسع الذي إمن فيهوهو دار قوم، وال قاتظ؛ بعب والمصاروه سوت سليب فاحساله (والشافهم قوم لأيطمون) أي لآيعملون دين القوتو حيده في وعثا حود الىمهاع كلام الله عروحيل ه الحسن هده الآية محكمه الى موم الصامة (كمميكون السركين عهم عند الله رعندرسوله ) مداعلى رحالت عدر ومعادا لحداى لا تكون لم عبدعندالله ولاعدرسولوه بعدرون ويسمون المهادئم استنى فنال سيحانه وتعالى (الاالدى عاهدم عسد المسعد الحرام) فالماج ساس عمقر مش ودل صادة همأ عل مكه الذي ساحه هررسول المة صيلى التحليه وسيار موما لحديث وقلا السدى ويحدس عدادويجد وأسحق همنوس عة وبسومد طو سوالديل فسائل مس مي كمركا تواد شاولا عهد فريش ومعدهم يوم الحديث وه ل محاهدهم أهل المهدم حراعه ( عااستقامو الحكم) مي على الم ( استقيرا طم) مدى ماأفامواعلى العهد ثم امهم بسنيه وادمه والعهد وأعانوا بي مكرعلي مواء

سهمولاتتعرسوالحم (ال المُعْمُودِ ﴾ تسمالُكُمُر والعدر الأسارم (رسيم) وفعالمسل فسأرالادآء مالالترام (وان أحدم المنركان استحارك والنود) أحدم بدع بعمل شرط معسر يعسره التلاهر أى وال استحارك أحد استحازك والمعسى وال ساءك أحد س المشرك*ان* ببدائتماء الاسهرلاءيد يبكو يبمواسيأسك لسمعما تدعو السمس التوحسدو لعرآن دمنه (حى اسمع كلام الله) ويشدموه والملع سلى حصف الامر(نجأطعة)تعددلك (مامىم) دار والتى ماس ھيما الإسار تمه ما الاستث ومدليل على السائس لانؤدى ولسرله الأعامة في دارما ويمكن مس العود (دلك) أى الاس الاحاره فى قولەن سىرە (مايسىم قوم لايعلون) بسنسانهم فوم سهاءلا يعلمون ماالاسلام وماحتيقة مآبدته والبه ولابد من أعطام بالأمان سي

سموانوريهمواالمن (كيميكون القركن عهدعدا لمتوعدوسوله) كيماستهام المدى السميكار فصرب م با أى ستشكران مند لمؤلام عهد دلامواق الك ولاعد نواره سوسكر ولانسكروال صلهم مهاستدوك دلك مثوله (الاالذين عاجد، أعاد لكن الدين عاهدتم مهم (عندالمسجد الحرام) وإيطهرسهم شك كي كنامة وبن صيرة وترسوانام هم ودنتا يتوهم أمراد المتناف والشخيط والمستقبو الحراب والمسائل الواد وماسرط في تأى وال استقبار المستقبو الحراب المتناف والشخيط والشخيط والمستقبو الحراب المتناف والمستقبول المرابط والمستقبول المرابط والمستقبول المنافق والمسائل والمستقبول المرابط والمستقبول المرابط والمستقبول المرابط والمرابط والمستقبول المرابط والمستقبول المستقبول المستقبول المستقبول والمستقبول المستقبول المست

تكراولا ستعادتهات المشركين على الديد " الكنة عب المنفن ) بعي أن أكر من بهمن أعدال النفين ( كيف وال طهرواعليكم) عليكوأى بامرواتكم مندمات لممن وبدف الدول كوتعددوما أى كف بكون فرعهدوما المراته وان ماهروا (Y19) ناكيد الإعان والنوانيق فضرب لهروول أستسلى اعتمتانيه وسلم بعدالعتيم أربعة أشهر يخشرون من أمرهم أماال يسلوا واماأن (الابرفوافيكالا)لاراعوا يلعنوالى بلادشاؤاه الموابعدالأربث الآشاروالسوابس ذلك قولمن فالابه قنائل منانى حلما ولاقرابة (ولاذمة) يكروهم خرجة وبنوسد لحمن ضعرة وخوافديل وهم ألذين كانوا فدد خاوافي عبد قريش يوم الحديث وابكن عهسدا (برسونکم نقض العهدالافريش ويوالديل من بتى تكوها مرباعام العهدلين لمينقض وهم سوضعر فواعا كال السواب الواهيم) الوعد الأعان يبننا القوللان هدنده الآياث وات بعد نقض قريش اله بدوذات قبل فته مكة لان معدالعنج كيف يقول لشئ والودم بالمهد وهوكلام قدمضى فسااستفاموال كم واستغيسوا لم وانعباع مالدين قال المةعز وجل فيهم الاألدين عاحدتم مس المشركين مستدأى وصف سالميمن نمل ينقدوكم شيأ كالغمسكم فريش وارطاه واعليكم أسدا كاطاهرت فريش بي مكرعلى واعت وهم حلعاء محالعة الطاعر البياطن رسول المقصل المة عليه وسل في وقوله تعالى (ان الله عب المثيري) منى أنه سيصاله وأحالي بحب الذين يوفون ومقرو لاستىعاد التبات متهم بإلى داذا عامدوا ويتفون تنبث (كيف وان بدايرواعليكم) فيسل هذام وودعلى الآبة الاولى تقديره عدلي الهيد (وتابي كيف بكون لم عهدوان يطهروا علبكم (الإرف وافيكم الاولادة) وقال الاخفش معماء كيف الانقتاد نهم قلوبهم) الإعمان والوفاء وعمان بعاد واعليكم أى يعلغر وابكر يغلبوكم يعلواعليكم لايرقبوا أى لايحة طوا وقيسل معناه لايعتطر وأ بالعيد (وأحكارهم وقبل معناه لايراعوا فيكم الافلاس عباس يعنى فرابة وفيل وحاود المعنى فول ابن عباس أيسا وفال فتادة فاسقون) إلمافضون العهد الال المله وفال السيدي هو المهدوكذلك النمة وانماكر ولانتأكمه أولا يغتلاف اللفعاين وقال أبو محلر أومتمر دون في الكفر وبجاهدالال هوالة عزوجمل ومنعقول أفى بكرالمدبق وضيالة عنعلماسم عكارم مسيعة الكداب لامروءة تنعهم عن الكنب ان هدندا السكلام لم يخر جهن ال يعي من الله وعلى هدندا القول يكون معني آلابة لابر قدون الله ه يسكم ولا ولاتهائل نردعهم عن يحفلونه ولايراء ونه ولاذمة يعى ولايحفطون عهدا (يرضونكم إفواههم وتأتى قاومهم) يعنى بطيعونكم السكث كابوحد ذلك ف بالسنتهم تفلاف مانى قاديهم (وأ كترهم ذاسقون) هان قلت ان الموسوفين بهده الصفة كمفار والسكمر مصالكفرة من التفادي أخبث وأقنحمن النسق فسكيف وصفهم بالعسق فيمعرض السروما العامدة ي قوله وأكثرهم فاسقون مع عنهما (اشتروا) استبدلوا ان السكفار كابه فاسقون قلت فديكون السكافرعدلاني دينه وقديكون فاسقا خبيث السدق في ديره فالمرآد (بَآيَاتُ اللَّهُ)` بِالْفُرَآنَ بوصفهم تكونهم فاسقين أنهم نفقوا العهدر بالفواى العدادة فوصفهم بكونهم فاسقين مع كفرهم فيكون (نمنا قليلا) عرضا بسيرا أبلغ فالنع واعاقل أسحترهم ولميقل كام فاستقون لان متهمين وي باعدد ولم ينقضه وأسحترهم نقضوا دهسو انباع الاعوام الههد فالهذا قال بعائه وقعالى وأكثرهم فأسقون في وقوله تعالى (اشتروابا "بإث الله تحداقليلا) بعي استعدلوا والشهوات (معدرا عن بإكيات القرآن والايسان بهداعرضا فليلامن متاع الدنيا وذلك انهدم منعنوا العهد الذى كان يبهدم ومين سبيله)فعدلواغنهوصرفوا وسولانة صلى التعليه وسلم بسبب أسخاة أطعمهم اياها أبوسفيان موسي فلمهم انتقبذك قال محاهد عيرهم (انهمسامها كانوا ألهم أبوسفيان حلفاء دوترك حلفاءرسول الله صلى التقتاليه وسلم (فعد والنمن سنيله) بعني مندوا الناس بعماون) أى بئس السنيع ه والدخول في دين الله قال إن عباس ودلك ان أول الطائف أمدوهم الاموال ليفودهم على وبرسول مسيعهم (لايرقبون في المتهسئ الله غايه وسدام (امهمساءما كانوايعملون) يعنى من الشرك ويقت به العهدومنع بالساس عن مؤمن الأولا ذمة) ولا السنول فدين الاسلام (الرابون في مؤمن الاولاذمة) يعي ان هؤلاء الشركين لاراعون في مؤمن تكرار لانالاول عسلي عَهداولأدُّمة اذا قدرواعليه فيُسلوه فلانبقوا أمَّم عليهم كالْمِيقواعليكم اذا لمهر واعليكم `(وأولتك هم الخصوصحيث قال فيكم المندون) معي في تنص العهد في قوله عزوجل ( فان تأبوا) يعنى فان رجعوا عن الشرك الى الأبعان وعن والثاني على المموم لامة تَقَضَ العَمْهِ الْيَ الوفاءية (وأقامُوا العَمَاوُة) يُعني المَر وَضَمَّة عليهم يَجميع حسدود هاوأركامها وآثواً قال في مؤمن (وأولئك هم الزكاةيسي وبذلوا الزكاةالمروضة عليهم طيبة بهاأ غسهم (فاخوانكم فأأدبن) يعنى اذافعلواذلك المتسدون) آلجاد زون فهرا خوافكم فالدين لحممالكم وعليوم ماغليكم (ونعمل الآيات لقوم بعلمون) أمغى ونيين سجيج أدلتنا الغايةتي الطؤ والشرارة (قَانَ كَامِوًا) عن الكفر (وأقاموا المسلاة وآتواالزكاة فأخوانكم) فهم اخوانكم على حذف المبتدا (قالدين) لا في السب (ومُقَلَ الآيات) ونبينها (لقوم بعلمون) بفهمون فيتفكرون قبهاوهذا اعتراضكانه قيل وانسن نامل تفسيلها فهوالعالم تحريضا على تأمل مافصل

من المسكام لعسوك المصدس وعلى الخدوث عليه ( وان مسكوا أعام من مندعه سعم ) أى تسوآ الهودالؤكسولا عان (ومضوا ق دستم) وما وه ( وعائه \* عاسكتر) وعاقوه ما يعاني ومع مسلام مدمو وساء السرائة أوز بحد اور متى الدس جموا يموام الإسلال وه وا ادامس الدى فى الاسلام مساحاته المساورية الإن الهاست ودست أن لا على ه داطس فعل مسكورة مناسك وموسم من مددة أشهر من كوف ( ۲۲۰ ) وسائح النادون جهر دواست سريحة ودهدة امتكسورة أسابها أنّه

ويوصع بيان آناسائل متإدلك ربعيشه فآلما مرسساس سومب هددانآ بهومأعأ هسل اعساءول أمل مسعود مريم بالتسار والركاءه فراك ولامسلاماة وهالاس مداورمس المسلاءوار كالمحمع الميعري يعيثنا والى أن دول المدالا الاكاركاء وقال وحدايته مالكرما كان هميه نعي يدلك ماد كرما بو مكرى على س مع الركاء وجو قوله واسفلا قرق مان سينس جع المه شهما مني المسلاة والركاة (ق) عن أفي هر ترة ولسا وقاسي صلى التقطيموسم واستحام وكركتروك كترس العرسة لعمر ما الطال لاق تكركدم تقابل الناس وفدهل وسوأدانة صلى انتسلته رسنة أمرشأن فابل الباس سيريسو لوالااله ألانت عى وللاله الاله ويد سمى منه وسسه الاعده وساله على الله عر وحل فعال أوكر والتلافال من قرق بين المسند والركادون الركاد حق المنال والتعاوم عوني عند فا كانوا ؤدومها. وفي ر والدعم لا كابوا يؤدومه الدرسول المتصلي اسمسلم وسلراتنا المهم على معها فعال مجرُّر فوالله ما هوالاأن رأيب ال المة سر مرصدراً في مكر للسال فعرف انه احورس أنس هل فالرصول أنتة صلى الما عليه وسيلمون صلى صلابنا واستقل هلتباو "كل د عسافلسال المرالدي لاد مانه و دمه رسوله في وقوله سندانه و نه ألى (وال كهوا عماس ) مى وان تصواعهودهم (من مدعهدهم) مى من مدماعاهد وكم علم أن لاعالوكم ولا طاهر و علىكم أحدام أحداكم (وطعموا في دسكم) على وعاموا دسكم الدي أنتم علمه ويدحوا معرئلوه ويعدادسس على المالت اداطعن وصالاسكام وعانه مناهر الاسولاعيد والمرادمؤلاء الدى تقصو العهدكم عارور مش وهرووله بعالى ( فعاقلوا أشعال كعر ) معى روس المسركين وطادم عال أن عناس رك في معنان من و والحرث مرها وسهدل م عرو وأي سهل واسم عكر مدرساتُر ووساء فر شروهماندن همواعهدهموهموالمحراح الرسولرفيل أوادجميع الكعارواعيا دكرالأتمدنهم الروساء واعاده في فنالم فنال الاتباع وه ل محاهدهم فارس الروم وه ل مدين س المبيان ما فويل أهيل هدوالآنه بعدولها أخليا ولعل سدسه أواد بدلك الذس بلهرون مع ابتحال من الهوده مهمه أشه الكسر فودلك الرمانوانة علرمراده ﴿ وقوله سحانموننالى ﴿ الْهِمْلَا عَانَ لَهُمُ ۖ جَعَـَانُ أَيْ لَاعْهَا لَهُمْ وصل معدداتهم لاوة طهامعيو دوفرى لأعدن الممكسير الحكورة معناء لادتن لهم ولآنسدس ووسل هو س الامان أى افسادهم حسوسه وهم ولاتؤسوه و (لعام مِسْهون) أى لى سهواعد الطعن ف دمكم و برحعوا عن اسكفرالي الاندان ثم حص المؤمس على حياد السكدارو بين استعب د المت ومال سالي (الأ سلتون فوماسكوا اعمامهم) سى سسواعهو وهموهم الدس تقسواعه والصلح بالحدسيه وأعانواسي مكر على سواسه (وهمولاس اح الرسول) سى مس مكه على احمعوا في دار الدروء (وهم دار كم) مي نافعه ال (أولامن ) سى يوم درودلك أمهم فأوالاسصرف سى سساصل منداوا عمامه وفعل أراد مامهم مدوا مصال سواسساعه رسول المدسلي المصله وسدلم (أعشومهم) سي أتعاومهم أمها لمؤسور وتتركون والحم ( والمة أس رعشوه) سى ي وك العال (ال كسم مؤسس) سى ال كسم معدول بوعد المدووعد و

لامواحه برأمام كعماد واعمدة فعلم وكدالم الارلى ارالممره ساكب وأدعمت فالممالا تري فو حنوالحمرين أسوحيما بالج الأصل رمن فلت اسامه ماءولسكسومها (امهم لاأسال طهم) وأعا أنس المهم اد بمارى دوله ران سكمو اعام لامه واد أعام ابي أمه وها ثم ول لااعال لم إلى الحسف وهو دليل لباعلي سان الكافر لامكون نمسا و هناه عنداسافتی رجه انده انهبرلا وفون مهالان عبهم كال سندوجي وصفع مأث لاأعمال سامي أى لاأسلام (لعليم متهور) معلق عماتاوا أئمــه الكسر وماسه حا اسراص أىلكن عرت ي معاللتهد اساءهم عما هم ملته تعدماوحد مهم من العطائم وهدا موساله كرمه على المسيء ثم حوص عدفي الصال فعال ( لا تناتساون فوما كمبوا أنمأمهم) لي حلفوها في

اها هده (وهموا احراح ارسول) م مكه (وهم بدق كم اولهمره) ما نسال والمادى و له وله المام المسال المادى و له المام ال

(فَاتِوْمَم) . دُوعِه هم المصرفيتيت فلا مبروحت بتاجه يقولاً (بعلهم المتهاديخ) فتلا (ويتمرهم) أمرا (ويتصرفحالهم) مسليكيمايهم؟ (ويشف مسورقوم مؤسنين) طانة شنهم وحم مواعتصينة رسول استصبارا المتعابدو لم ( وبذهب شباطاً لا بهم) نسالتوامتهم من المسكروه وقد سعل الله حندا الواعد متكابا فسكان وليلاعل متعابوته ( ويتوب المقاعل \_\_\_\_ ( ۲۲۲) \_\_\_\_\_ من يششه ) يتداميلا براض

مضأهل كمك يتوبءور 👌 قوله سبحامه وتعالى (قاتلوهم بعذبهم الله الديكم) ير يديات مديد الفتل يعي يقتاهم الله أيديكم فان كعره وكان دلك أيمنا فلت كيف الجم بي قوله بعد دبم المة بإيديكم وبي قوله وما كن القال من بر وأفت وبهم فلت المراد يقوله مقب أسارتاس سنسمكاني وما كانالة ليَّدَه بهم وأث فيهم عدّاب الاستنصال بعنى وما كان المدّليستأصلهم المدّاب جيعاوات فيهم سسفيان وعكرمتن أبى والمراد يقوله قاماه هريسي الذين مقشو االعهدو بدؤا بالفتال فاس المقعيه سلي المتعليد وساروا لمؤمسين فقتال سهسل وسسهیل *تام*رو من قاناهمأ ومغض عهدهم والعرق بين العداءين ان عنداب الاستئسال يتعدى الحالمندب وعيرا لمدرسوال وهي زدعني المتزلة قوطم المائف والموافق وعداب الفتل لاينعدى الاللى المدب الحائف في رقولة نسال (ويخزهم) يعني ويذلهم الانتفال شاءان يتوب بالغهروالاسرو يعزلهم الفلوا لموال (وينصركم عليم) يعي مان يعامركم سم (ويشع مسدوداً وم علىجيع الكفرةلكمهم مؤمنين يعنى ويبرى وداءة لوبهم عماكانوا بسالونه من الادى مهمرون المسلوم أن من ملال تاديه من لايتو بون المتبارهم (رانته سعسدتم مكسه انتقسته فالعيشر سيؤلك ويصطم سروده ويصير ذلك سيبيا تغوة اليقين وتسانشا فعزيجة فالريجاعد عليم) سلماسيكون كايمل والسدى أرادمه ودخزاعة حلفاء وسول المقسلى الشه هليه وسلوحيث أعات قريش مى مكر على خزاعة ماؤدكان(عكيم) في قبول لمدني فقلوا منهم تمشي القصدورخزاءة من مني كرستي أخذوا نارهم منهم بالسي صلى القعايه وسلم وأصحابه النوبة (أمسستمأن نتركوا (ديدهاغيدا فاوجهم) عي ويذهب وجدفاوجهم عانالومين مكرروى أن السي صلى التعليه وسلف ليوم واسايعزانة الدين يباهدوا فتحمكة ارفعوا المبغ الاغواعة من بني مكرالى العصرة كره البغوى بعيرسه وأأثم فالنعالى (ويتوب الله منكم)أم منقطعة والحمزة فعا ه لي من يشاء) هذا كلام ستأنف ليس له نعاق بالاول والمعتى ويدى الله من يشأء الى الاسدادم فين عليه نويدعلى وجودا لحسبان بادنوية والشرك والسكم ويهديه الى الاسلام كاصل الى سسيان بى موب وعكرمة م أفي جهال وسهيل بن أىلاتتركون عدلى ماأنتم عمروفهؤ لاهكانوامن أغذالكمرور وساءالمسركين تممن الةعليم الاسلام يوم وتنح مكة فاسادوا رواللة عليسه ستىيتين أتعلس عليم) يعنى وسرا ارعماده ومن سبقت له العناية الازلية بالمعادة فيتوب عليه ويهديه الى الاسلام (حكيم) مكروهم الذين جاهدواف يمي في جيم أفعاله في قوله عزوجل (أم حسبتم أن تتركوا) هذا من الاستفهام المصنرص في اوسط السكالاً م سبيلالة لويدالله (ولم ولفلك أدغلت فيعأم لنفرق بينه ومين الاستعهام للبند اوألمه بإمنينته أبها المؤمدون ال تذكوا فلا تؤمر وأ بشخه وامن دون التهرلا بالجهاد ولانتتحنو اليطهر الصادق من المكاذب (ولمايعل الله الدين جاهدوا منكم) أرأد بالعمار المعانوم لأن رسوله ولاالمؤسنين وليبعة) وجودالشئ بلرمهمعاوم الوجودعندا للةلاجوم جعل علم أللة بوجوده كذابة عن وجوده قاله الامأم فرالدين أى طابة مسن الذين الرازى ونقل الواحدىءن الزماج أى العلم الذي بحازى عليه لانه الما بجارى على ماعملوا (ولم يتخلوا من يضادون رسول الله مسلى د رن المة ولارسوله ولا المؤمنين وآيجة) قال العراء الوليجة البطانة من المشركين يتخذ ومهم يفشون البهم التهمليهوسلم والمؤمنين أسرارهم وقل فتادة وليحة يعي سيأنة وقال النحاك خمد يعة وقال عطاء أواياء يعني لا تنحدوا المشركين وكمامعناها التوقع وقسد أولياءمن دونالة ورسوله والمؤمنين وقال أبوع بيدة كل شئ أدخات في شئ ابس منه فهو وليجة والرجل دلت على أن *تبسيّن د*لك يكون في الغوم وليس منهم وليجة من الولوج فوليجة الرجل من يختصه بدخيدان أمره دون الناس وقال متبوقع كائن وان الذين لم إلراغب الوليجة كلما بتخذه الاسان معتمداعليه وليسمع فوطم فلان وليجة في القوم ادادة ل فيهسم بخاسوآ دينهمالله مميز يبنهم ولبس متهم والمنصود ون هذا نهى المؤمدين عن والاة المشركين وان يقشوا أليم أسرارهم (والتعنيير بما وبين العلمين ولمشجدوا تُعملون) يعيى من مو الاذالشركين واخلاص العمل للقوحد وفي فوله سبحانه وتُعالى (مَا كَانَ الشركين معطوف على جاهد واداخل أن يعمر وأستجد الله ) يعني به المسجد الحرام وقرئ مساجد الله على الجم والمداديه المسجد الحرام أيضا في حدر الصلة كأمه قبل ولما والخنأة كحرم لمفط المع لامه قبلة المسلجه كالهاوساب توول هذه الآية أن حاءتهن رؤساء كغار قريش أسروا يعارانة المجاهدين منكم

والقلمسين تشهرا التخدين وليجنعين دونافته والمراهبنق العربي الملقم كقولك ما تها العبني ماقيل عن ماؤسسدناك من والمدني " صبتهم أن تذكوا بلايجاهد تولاراه من النسركون (وانته شبر بمنا تعدان ) من خيرا فيرويجار بيكياف (ما كان المدشركين) ما مسجد لجويها استفام (أن مصروا مساجه الله) — مسجدالله شكل بصرى بدى المسجد المرام وانتهاج في القراة وأبياني لان في المساجد والمامية

الكأية كإنقول فسلانا

طمأن بجمعوايين أمرين

(أولَّنْك-بطت أعمالهم

وق النارهـــمغالمون)

دائون (انمايسمرمساجد المة) عمارتهاره مااسترم

مها وقها وتنظيمها

وتنو برهما بالصابيح

مدرأحادث الدنيا الاتها

بئيت لعبادة والذكروس

الذكردرس العلم (من آمن

َ بِانَّهُ وَالْسِومِ الْآخِرُ) وَلِمْ

بذكر الاعان بالرسول

عليه السلام للأعيزان

الاعان بالمتقر يتقالأهان

بالرسبيل لافترانهماني

الاذان والاقات وكلة

إرلان كل تسعيد المستعدد الم بوم بدر وشهرالعياس فن عيد المعالم بع مُرسُول إبنة صلى المتعلِّية وسلم ﴿ فَهِلَ عَلَيْهِ سَعَظِهُمُ مُن أَمِعَا لَيتَوسُوكَيا أوأريد جنس للماجد انة سلى انة عليه وسل بعير ونهر بالشرك وبعمل على في الحياط السيق تناليها في يسبُّ كذلك وشول المناطر ألنه على وساو وقطيعة الرحم فذال العباس مالكم فذكرون ساوينا وتكفون عاسنا ففيل وعل لكمور واذالربسلحوالان بعمروا أنيتها دخيل تحشدان عاسب ة أن نع عن افعال منكم عن نعسر للسجد الحرام وعجب الكمبة ونستى التخييج وهالب العالي يُعنى أنالايعمر واللمجد الحراء الاسدونزات خذه الآية ماكان للشركين أى ماينيتي قشركين أن يعبروا مساجدات أويسب اختطى المساتين لدىمومسراليس رهو ستعلمهن ذنكلان المساجدات تعدر لعيادة المقاتعالى وحدملن كان كافرايانة فليس أفأل يعبسر عسايينه آكد اذاريف طريق انة وأختلفوا في المراد بالعسمارة على قولين أحدهما أن المراد بالعمارة العسمارة المعروفة من بناءا ألمباكيسة ونسييدها ومرمتها عندخ إجافهنع منه الكافر حتى لوأوصى بيناء مسجدة تقبسل وَحيته والقول الناني أن المراد العمارة دخول المسجد والقمود فيه فيمتع الكافر من دخول المسجد يغير اذن سلم شتى لوتشكُّنَّ يقرأ كتساللة كنسألني القسراءته القسرآن بغيراذ نءسلم عزروان دخل باذن لإمزرو يدلئنكي جوازدخول الكافر المسجد يلاذن أن البي سألي إمة من تصريحسك بذلك عليه وساشناها مقينانا لباليسارية من سواري السبحة وهوكافر والاولى تعظيم للساجسة ومتعهلهم (شاهدين على أننسهم دخولها في وقوله تعالى (شاهدين على أنفسهم بالكفر) يعني لا يلحنون المساجد في حال كونهم شاهد يُنَّ بالكنر) باعترافهم ممبادة وقيل قديره وهمشاهدون ففاحلف وهم نصبوة للان عباس شهادتهم على أغسهم بالكفر سيطونكم الاصنام وهوسالس الواو لاصنام وذائت أن كفار قريش كالواقد نعبوا أصنامهم خارج البيت الحرام عندالقواعد وكالوا يعكو فيأثأ فيعمر وارالمني مااستقام بالبيت عراة كحماطا فواطوفة سجدوا للاسنام فإبردادوا بذلك من القالاجاءا وقال الحشن أنهيكم فأولؤا نحن كيفار ولكن كازمهم بالكغر شهادة عليه وبالكفر وقال السدى شهادتهم على أنفسهم بالكفر هواتي متسادين عمارة متعبدات النصران يسللم وأت فيقول نصراني والهودي يقول مودي والمشرك يقول مشرك وقال الإعباس في المةمعالكفر بالمةوجبادته روابة عنه شاهدين على رسوطم بالكفر لانه من أنفسهم (أولشك حيطت أعماطم) يمنى الاعمال التي عمادة أ ف-الدال كفرون أعمال الرمثل فرى الضيف وسنقي المناج وفك العاني لانهال نسكن عنه فلويكن لم تأثيرهم الكفر (وفىالنارهم غالدون) يعنى من مات منهم على كفره ﴿ قوله عزوجــل (اتما يعمرُ سَاجِلُمْ إِنَّهُ من آمن بالمتعواليوم الآخر ) لما بين التقاعز وجل أن الكافر ليس لة أن يعسمر مساجداتُه بين في هُـلُــ أَلْأَبة ب عو للسكم في لعمارة المساجد وهوم و آمن باخة فال الإيمان باقة شرط فيمن يعسمر السجد لأنَّ المُسْعِبُ عبارة عن الموضع الذي بعيدانة فيه فن لم يكن مؤمنا بانة امتنع أن يعمر موصعا يعبدانة فية والبدم الآخرُ يعنى وآمن باليوم الآخرو أنمحن كاثن لان عمارة المسجد لاجل عيادة القدوية الأجره الممايكون في الآخرة وصياشا كالمؤنن أهالساجه في أنكر الآخر فليعب والتوليد ولمسبحد افان فلتالم وذكر الاتمان وسوليات معرأن ألاعمان أه شرط ف صحة الإيمان فلت إن الأيمان يرسول التوسل الله عليه وشيؤ وأشل في الأيمان بأنه فإن من آمَنُ بأنَّه واليوم الآمز فقداكن وسولالة لانسنجهت عرف الإيمان إلله واليوم الآمؤ لامه هوالداهي إلى ذلك وقيل ان المشركين كانوا يقولون انع الشاذعي النيوة غليا للرياسة والملك فاخبرا به عزوجل إن عداصلى الته عليه وسؤاعا دعالى الايمان بالته واليوم الآسؤ لالطلب الرياسسة والملك فكأملك فالسسيعياني وتعالى اغمايهمرمساجة انتقمن آمن بالته واليوم الآخر وترك فاكر إلايمان برسول الته سلى المةعليه وأمكر وقيل انه تبارك وتعالى فل بعد الإيمال بالله واليوم الآخر (وأقام السلاة وآفي الزكرة) وكان ذلك عُلَبْهُ به رسول الله صلى الله عليه وسؤفن أقام العدادة وآكى الزكادة فهُ داتين برسول الماصلى الله عليه وسيؤوا عزأن الاعتبار بالامة العلاة وابتاء الزكاة في عبارة الساجد أن الإنسكان إذا عمر المسجدة أقام العسلاة وأقى الزكاة لان عسارة المسجد المساتان برلاقارة الصلاة في ولايشتغل بعمارة المستحبد الآافا كأن مَوْ ويالزكاة لان الزُكَّاةِ واجية وعمارة المبيحه نافلة ولايشتغل الانسان بالبافلة الأبعدا كالى الفريقة الواجية عليسه في وقوله تدلئ

الشهادة وذعرهاأ ودل علب بنوله (واقام الصاوة رآتى الزكوة) وفي فوله

لاهتداء وحسم لاطماعهم ل الانتعاماعيالم لال عسىكلمة اطماع والمعي اعابسميم عمارةهؤلاء وكون متدام اعدالة دوں،سواہم (أحداثم سمعايه الحاح وعمارة المحدالحرامكن آمنالة والوم الآمزوحاهدي سديلانة لاستوون عمد اللة والمة لابرسدى الموم الملالين) المقامة والعمارة مصنوال من سيق وعمر كالصبابة والوعابة ولابدمن مصاف محسدوف تقاديره أحملم أهل سقاية الحاح وعمارة السحدان المكن آم بالله وصل المصدر عمني الماعل صدقه قراءواس الوير سقاة الحاح وعمرة المسحد الحرام والعي اسكاران يشمللسركون مالؤسان وأعسالهم الحيطة فاجسالهم المنتسنة وأن يسوى بيهم وحمل تسويتهم طامنا معدطامهم بالكمرألاسم وسعول المدح والبخرى عدير موضعهما برلت حوابا لقول العماس حين أسر

(داشتن الالة) مى داعمك الدى عدامة داينزك أمرامة عندة الناس (عدى أولتك أن يكونوا المحكون المعالمة الدين) معيد بمن الهندي) وصبى موافة واجديسي وأولئك مهالهندون الممسكون طاحة التمالتي يؤدى الحالحة عن أي سعيد الحدرى ال رسول المة صلى المتسلب وأسار فال ادار التم الرسل يعتاد المساحد فاشده واله بالامان فارالةعر وسلقول اشايعمر مساحداتة س آس القواليوم الآواليه أوسامدان وقال حديث حسن (ق) عن أني هر برقال الدي صلى المدّعلية وسؤقال من عدا الى المسحد أوراح أعدالله لهى الحدة ولا كليامدا أو واحالول ما مياللتيف عدور وله القوم (ق) عن عنان من عمان ول سعت وسول المة سلى الله عليه وسلم يقول من مي الته سميعد اليشي به وسعالية بعالى مي الله في يتنا لى الحسة وقراد وأبة يع القاه ب الحدة مثلاوين أنس ال رسول القصلي القداية وسؤة ل من من تستحد الصعرا كال أوكسرا بي الله لينتاق اسلية أسوحه العمدى عن عمروص عديسة آل رسول القمس لي الله عليه وسدا، ه ل من بي للة بجدالها كرافة بيدس المقله بيئال الحنة أسوسه النسائي في قوله سيحانه وتعالى (أحعلتم سيقابة الحاح وعمارة المسحد الحرام) الآية (م)عن الممان من شرة الكّمت عند سير السي صلى التعاليه وسلم فسأل رحل ماأ بالى أن لاأعمل عملا مدالا سلام الأأن أعمر المسعد الحرام وقال الآسر الحهادي سدمل انتمأ فصل بمبا فلتموسوهم عمروفال لاترفعوا أصواسكم عندسترالسي صلى انتدعليه وسلوحو يوم الجعه ولتكن ادا مليت أطعة دسأت فاستعقبه وبالختاعم ويدوأ تزل المةعز وحل أحداثم سفاية الحاح وعمارة السمحه اخرامكن آمن مانة واليوم الآحر الى آحرهاو قبسل قال الصاس حسين أسر يوم بدراتن كستم سستندوما فالاسلام والحجرة والجهادله كما معرالمسحد الحرام وسق الحاح فالرل الله هده الآية وأحران عجسارتهم المستجد الحرام وقيامهم على المقاية لإيمعهم مع الشرك ملتقوال الاشان والحهادمع بية حرعاهم عليه وقال الحسس والشعى وعمدين كعسالقرطي نركت وعلى متأتى طالب والعباس مرعبدالمطلب وطلعته م أي شبية افتخروا فقال طلحة أناصاحب المتنبيدي مفاتبحه وقال العماس وأناساحب السقايه والقيام عليهاوفال على ماأدرى ما مقولون اعد صليت الى الثماة مستة أشهر قبل الماس وأماصا حد الجهاء فامراء المة هدأد مالآية أحملم سسقاية الحاح والسقاية معدركالرعاية والحساية وهى سبقى الخاح وكال العساس معمد المللب بيده مسقاية الحاس وكال يكيها ف الحاهلية فلماجاء الاسلام وأسل العساس أعر ورسول المنة صلى اللة عليه وسل على ذاك وعمارة المسحد الحرام يعي ساء و تشبيد و مرمت (كم آس الله واليوم الآس) بيه حدف تفديره كايسان مسآمن اللة واليوم الآخر (وحاهدى سديل الله) أى وكهاد مسحاهدى سسديل الله وقيل السقاية والعسمارة بمعى السباقي والعامس تقدير وأسعلهم ساقى الحباج وعامي المسسحند الحرامكن آمن مالمة واليوم الآمو وجاهد في سبيل الله (الايستوول عندالله) من الايستوى مال هؤالاه الدين آمدوا لمنه وماهدوا فحسيل المة بحالسن سق الحاج وعمر المسجد الحرام وهومقع على شركه وكعر ولان الله مسعدا ووعالى لاينسل عملاالامع الإيمان و (والله لايهدى القوم الطانين) (خ)عن الن عباس ال رسول الته صلى القه عليه وسؤساءالى السقاية واستنتي فعال العداس بإوشل أدهب الى أمك وأث رسول المةصلي المة عليه وسؤنشراب من عدها فنال استقى فقال بارسول انتقام متعاون أيدبهم فيه فال اسقى فنعرب منه م أني رسم وهم بمثقون ويمماون فيهافقال اعماواها سكاءني عمل صالح مرة للولاأن تعلموا لولت حتى أصع الحمل على هدأ بعتى عاتقه (م) عن مكر م عدالله المرفى قال كست بالسامع إس عداس عند الكعبة والمام عراق وقال مالى

ويقنى على رصى أمة عنه بو محسوبفنال رسول الله صلى القعليه وسلم وقطيعة الرحم لذ كرمسا ويساوندع محاسدا وفي ل أولسم محاس فقال معمر المسجدوسني الخاج ومعك العماق وقيسل فتحر العباس بأسدقايه وشبيعة العمارة وعسلي وصي القصمه بالاسسالام والخهاد فمدق البه بمالي عليا

(377)

أرى بني عمر يسقون العسل واللب وأتم تستقون التقيفا مس حاجة بكما من بخل فقيال ابن عياس الملطة مابتاس ماجة ولإغلام المدم المي صلى أللة عليه وسلم على واحلته وخلفه أسامة فاستسق والإساما العمن سيذونسربوسق فذله أسامة فنال أحسنتم أوأجلتم كذاها صعوافلاس يدتغييرماأم بهرسول المأسلى الته عليه وسا البيذتر ينقع في الماء عدوة ويشرب عشاء أويسقع عشاء ويشرب غدوة وحداسلال فأن على وحض مرم في فوله عز وجل (الذين آمنوا وهاجر واوجاهد والى سبيل الله اموا لم وأسمهم أعطم توعد عندانة) يمي ان من كان موصوفاته والصفات يعي الإيمان والمحرة والجهاد في سيدل المَّالنال والممس كأن أعطم درجة عندالة عن انتخر بالسقابة وعمارة المسحد الحرام وانحالم يذكر القسم المرجوس ليان وشرل القسم الواجع على الاطلاق على من سواهم والمراد الدرسة المزاذ والوفعة عندامةُ في الآبورة (وأولئك) يعنىمن هذه صفتهم (همالعائزور) يعى سه ادذالدنياوالآخوة (الشرهمريهم) يعى يخبرهم ومهم والمشارة الخبرانسا والدى عروح الانسان عندسها عه وتستسير بشيرة وجهه عندمها عهدتك آلخر السارقيم ذكرا غيرالذي بشرهم مه فقال تعالى (برسته منه ووضوان) وهدا أعطم البشارات لان الرُحمَّة والرسوان من الله عز وحل على العبد نهاية مقصود (وجنات لهم فيها بعيم مقيم) يعني أن بعيم الجمة دائم عبّر منقطعاً لذا (سالدين فيها) يعنى في الجينان وف العيم (أبدا) بعي لااتقطاع له (أن الله عندماً جرعطيم) لعن لمن عمل نطاعته وحاهد في صيل في قوله سبحانه وتعالى (بانها الدين آسو الانتخدوا آبام واخواسكم أواياه) فالخاهدهندهالآية متصانيما فبلها مزلت يقصة العباس وطلحة وامتناعهما من الهجرة وفإلراب عماس لما مرالني صلى المتعليه وسلم الساس الهجرة الى المدينة فنهذه من تعلق الأهاد والادريقو لوأنا مشدك اللة أن لاتغييعنا فيرق لحم فيقيم عليهم وعدع الحبحرة عامرل اعتده الآية وقال مقائل تراستى التسعة الدي اوتدواعن الاسسلام ولحفوا تكة ونهي أللة الوّمنين عن موالاتهم وأمرل يأليها الدين آمنوا لاتنخلُوا آبآ كم واخوا نكماً ولساءيعني بطانة وأصد قاء تعشون البهم أسر إركم وتؤثر ون المفام معهم على الهجرة قال معتهم حل هذه الآية على ترك الهجرة مشكل لان هده السورة ترلت معد العتم وهي من آحرالمرآن غرولاوالافرب أن يقال ان الله سبحانه وقد الى لما أحر المؤمنين التبرى من المشركين فالوا كيف بحكن أنَّ يغاطع الرحسل أمادوأ خاموا بنه فلسكرالقة أن مقاطعة الرجسل أهادوأ قارمه فى الدين واجبة فالمؤمن الايوال الكافروان كان أماه وأساموا سه وهوقوله تعالى (ان استعبو الكفر على الايمان) بعي ان اختار والكبر وأقامواغليه وتركوا الايمان اللة ورسوله (ومن بتوطم منكم فاولنك هم الداللون) يعتى ومن يختار القّام معهم على الهجرة والجهاد فقد طلم نهسه بمخالفة أمر اللة وأخته بأو الكفار على المؤمنين ولممار أت هذه الآيةً فالبالدين أساموا ولميها ببروا ان نحن هابوماضاعت أمواليا وذهبت تحادثنا وخوبت ووماوقطعنا أرحاكها فالزلالة سبحانه وتعالى (قل) أى قل يا محد له في لاء الدين قالواهذ والفالة (ان كان آباز كم وأيناؤكم واحوانكم وأزواجكم وعشيرتكم) وفرئ على الجع وعشيران كمالعشيرة هماً لادنون من أهل الانسان الذين يعاشرونه دون غيرهم (وأسوال افتروشهوها) يعنى اكتستقوها (رتجارة تخشون كسادها) يعنى نغرافكم لها (ومساكن نرضونها) بعني تستوطئونها راضين بكماها (أحب البكمين الله ورسوّله) يعيى احب البكم من الهجرة الى انته و رسوله (وجهاد في سبيله) قبين انته سنَّانه وتعالى أنه يجب بحدل جيَّع المنار في النب ليسق الدين سلياوا خبرامه أنكات رعاية هسأه والصالح الدنيو يةعنسكم أولى من طاعة أمة وطاعة رسوله ومن المحاهدة في سميل الله (فتربسوا) أي فانتظروا (حتى باني الله الرم) يعيي نقضا تهوهذا أمر تمهديد وثخو يضاوفال مجاهدومة الربعي نفتح مكة (والله لامهدى القوم العاسسةين) عنى الخارجين من طاعٍته

أرألمبارة (وأولئك هــم الفائرون) لَاأَنَّمُ وَالْمُتَّمُونَ بالنوزدونكم إيشرهم وبهم) بنشرهم حرة (برحة مسه و رضوان وجنات) سكرالمشر لوقوعه وراء سنة الوامع وتعريف المعرف (طسم فيها) ي الجنات (نعيم فيم) دائم (خالدين فيها أبداأن المة عنده أحرعتكم) لايتقتاع المأمرانة البيعليه السلام بالمحرة جعل الرحل يقول لايثه ولاغيه ولقراشه المأ قدأمرا بالحجرة عهممن يسرع الى ذلك وينجسه ومنهمين تتعانى وزوجته أرواد ويقول ادعا الاشئ فنضيع فيحلس معهم ويدع المحرة فيزل (باأبها الدين آمنوا لاتنحذوا آلمأمكم واخواسكم أولباء ان أستحموا الكمرهلي الابمان) أى آثر و. واختار و (ومن بتولمهم نشكم) أى رمن يتول السكافرين (عاولتك هم الطالمون فلانكان آباؤكم وأبناؤكم واخوامكم وأزوابك وعشيرتكى أقاربكم وعشيرانكم أثو مكر (وأموال افترفتموها) اكتسشوها (وتحارة غشون كسادها) فوات وقت ساقها (رساكن ترضونهاأحب اليكمن

Tar Park

المقورسوله وجهاد في سديادة ترجواستى بالمياسة امن الدوعداب عاجل أوعقاب آجل أوقت سكة (والمقلام دى ، ، ، ، وقل لا القوم الفاسقين كوالاية تسى على السام ماهم عليه من وساوة عقد الدن واضطراب حبسا لليقيم اذلاتجد شنها ورع المسامي المشتحث

وق هذاه ليل على انه اذا وقوتعارض مين مصالح لدين ومصالح الديداوجب على المسلم ترجيع مصالح الدين على معاط الدبائي قوله عزر مل (لقد نصركم الله ) المصر العولة على الاعداء اطهار السلم عابيم (ف مواطئ كشيرة) بعن أماكن كثيرة والمراديها مزوات رسول المقصلي التاعليه وسار وسراياه و معونه وكات عزوات رسول المة صلى انتفعليه وسلوه لي ماذكرى الصحيحان من حاديث زيدين أرقم تسع عشرة عروة والديريدة فاحديثه فالمان ثمان شهواو يقافران جيع عروانه وسراياه وبعوثه سبعون وقبيل تمانون وهوفوله نعالى لقد نصركمانة في مواطن كشيرة (ويوم حشين) يعني وبصركم الله في يوم حشين أيضا فاعلم الله سبحانه وبعالى المعوالدى بتولى بصرا لمؤمنين فى كل موقف زموطن ومن يتولى الله بصره فلاعالب له رحنسين اسم وادقر يبسن الناتف يدءو مين مكة نشعة عشرمياز وفال عروة هوانى حسبذى الحار وكانت قصة حمين عنى مانتلالزواة ان رسول المقصلي الذعليه وسإفتح مكة وقد نفيث عليه أيام من نسهر رمصان خرج الى سنين لتنال هوادن وتغيف في التيء شرالعاء شرقاً لاف من المهاجر بن والأصار والدان من الطلعا وقال عطاء كالواسنة عشر ألعاوة لبالسكاء كالواعشرة آلاف وكالوايومندأ كثيما كالواقط وكان المشركون أر مهآ لاف من هوازن وثنيف وكأن على هوارن مالك بن عوب المصرى وعلى تقيم كنامة بن عمدياليل ولمناللتها الجعان فالدرجل مس الانصار بغال لهسلمة مي سيالامة بن رقيش أن معلب اليوم من فإذ وساعرسول المقصلي اللة عليه وسلركازه مووكا والليكامة الرسل وفي رواية فلربرض المة قوله ويكالهم الحبأ لمفسمهم وذكر إين الحوزى عن سعيدين المسبب إن الغائل لداك أبو بكر العديق وسكى ابن بو يرانغيرى إن القائل لداك رسول اللة صلى اللة عليه وسلووا سناده فده الكامة الكرسول الله صلى الله عليه وسلوفيه بعد لأنه صلى الله عليه وساؤكان وجيع أحواله متوكاز على المةعز وجل لايلتفت الى كثرة عسدد ولاالى عسوء الراسلروالي ماياتي من عندالله عزوبول من المصروالمعورة قالوا فلما النق الجعان اقتتاوا فبالاشب يدادانهزم المتسركون وحلوا عن الذراري ثمتيادوا ياحساة السواداذ كرواالعضائح فتراجعوا واستكشف المسسلون وقال فتنادة دكرليا ان العلقاه إيحالوا يومند بالماس ولما ايجسل الفوم هر بوا (ق) عن الى اسحق قال به وبدل إلى العراء فقال الكستم وليتم يوم مسين يأباعسارة فقال شهدعلى سى القد الى المقعلية وسلم ماولى ولكمه اصلل اخدامس الماس حسراالي هذاالجي من هوازن وهم قوم رماة فرموهم رشق من مبل كانهار جل من جراد ها كشموا وافيل القوم الى رسول اللة سلى اللة عليه وسلم وأبو سعيان بن الخرث يقود به بعلته فيزل ودعلوا ستبصروه و يقولما ماالسي لاكنب أمان عبد المطلب اللهما نزل نصرك زادا بوخيشمة مسعهم فال الراء كشاوالله إذا احرالبأس تنقيه وان الشجاع مسائلتي بحاذى به يهى الدى صلى الته عليه وسلم ولسسر عن أنى اسحق فال فالدب لاراءين عازب إناعمارة فروم يوم سنين فاللاوائلة مادل وسول المقصلى الته علي وسدا واسكته سوج شبان اصحابه وأحفاؤهم حسرالبس علبهم سلاح أوكثير سلاح فلفواقو مارماة لايكاد يسقط لهمسهم تبع هوازق ومى تصرفرشقوهم وشقاما يكادون يختلؤن وافعاواهباك الى وسول المة صبلي المة عليه وسإ ووسول المةصلى الله عليه وسلاعلى دولته البيضاء وأموسسعيان يما الحرث بن عبد المطلب يقوديه فيزل ودعأ واستسعروةالنأ ماالبى لاكعب أمالين عبدالمطلب تمصقهم وووى شدعية عن أبى اسعت فالقال البراءان جوارن كالوافو مارماة ولمانفيناهم حلناعابهم فاجزموا فأفيل المسلوب على العبائم فاستعبلوا بالسهام هاما أرسول الشعلى المةعليه وساوا يعرفون وللساء طلق اخعاء شن الساس الاخفاء جع خديف وهم المسرعون من البام أتسي ليس لمم ما يعوقهم والحسر جع حاسر وهوالذى لادرع عاب يفال اذارى القوم ماسرهم الى بههة واحدة رميمار فسقا والرجس من الجراد القطعة الكديرة منب وقوله كشااد الحرالياس يعي إذا لشنداطربوالبأس الموحدنسن نحت الشدة والخوف وفالى الكناي كان حوليرسول انتصملي اللهعليه

ديب عدلي الآباء والامناء والاموال والمطوط (لقد بصركم الله في مواطن كثرة) كوقعة بدروقريطة . والصروال يببة وخيعر ومتسمكة وفيل ان المواطن الى صرابة وبهاالسعليه السلام والمؤمنين غيابون موطبا ومواطئ الحسرب مفاماتهاومواقعها (دبوم) أى واد كروابوم (حنبن) واد بسين مكة والطاتف كات ب الوقعة بين السلمين وحسم ائشا عشرألماو بين حوازن وتقيف وهمأر بعة آلاف فلما التقوا فالرول من المسلمين لن بعاب اليوم من قلة فساءت رسول الله عليه الملاة والسلام

إطبعاتهم المسلب والهرمساء الباس ولالماعيرالم سومع البحاس س بي عبدالمطلب وال يجهة موسعيان في الخرث وأعن ف أمأس عبل يوم سين بلك ورسول الله ملى المتعليه وسلم وهداأيس أحواسامه مرويد لامعامهما كممولاه وسول المقصلي المتعلسه وسلم وسأست (م)عن احداس بعد الطلب والمسهدت معرسول المتعملي القسل وسل ومدين مرمت أماراً وسديان إلى الحرب معد المعلف رسول المقصلي الته عيه وسلط معارف ورسول الله صلى الله عليه وسلم على معهد يساء أحدادة وروس تفامه الحراى ولماالتي المسلوق والكعارولى المسلوق مدوى وعلى وسولانة صلى الشفله وساريركس بعلمه فسل الكعار فالبالعياس وأماآحد لمحام بعايه وسول المقصدلي انتصليه وسؤ أكنيااداده أولاتسرع وأموستيان آحدم كاسرسول التصلى التسليه وسلوسال رسول التصلي لتتسك وسيراى عناس مادا محاف السمره فعال العناس وكال وخلاصتنا فسلب اعلى صوق أص أصحاب السعره على هوانة لكأن سطعهم حس سمعواصوى مطعه النفرسلي أولادها فعالوالسك لبيك والرفافساوا والكفار والدعوه فيالانعار تقولون بإمعسرا لانصار بامعشرا لانصاره لنم فصرب الدعوة على بي الحرث من الخرك ودالوابايي الحرث من الخروساني الحرث من العروج فسطووسول القصيلي المقسله وسيلج وهوعلى والته كالمطاول ملهاالى وماظم فعال رسول اللة صلى الله علىه وسلم هداحين جي الوطيس فال ثم أحمد رسول الة مني المقعليه وسرحصيات ويهس وحوه الكهارثم فالهرموا ورستحدول فدهسا الطرفادا القال على هيئته وماأري فال ووالله ماهو الأأن رماهم بحصياته شارلت أرى حدهم كلمالا وأمر هممد واووله حي الوطيس أى اشتدار وال الخطاق هدوال كامة أرسمع صل أن موط الي صلى الله سليموس أمن المرب وهي مماافسه وأنشأه والوطس في اللعه السوروقوله حدهم كايلا يعيى لا يعطع شيأ (م) عرسان اورادكوع ولعروبامع رسول المقصلي التقعليه وسلحدسا طال واداعشو ارسول التقصيلي التعلموس برلنص بعلبه ثم فيص فصمن براب الارض ثم استقبل به وجوههم وه ليساعت الوجوء فباحلى الماميم انساباالاملاعينيه واباساك السسه فولوامله ومن فيومهم انتقادتك وهمرسول انتقعناتهم بازالسليما وسه مسلم رياءه ويدفال سعدى مدراً مدالله ميه مسلى الله علىه وسلم عمسه آلاف من اللاسك ومان وروى البرحلامل بي نصر يعال المشحره ها للؤمنان ندد القبال أس الخيل الماني والرحال ملهم نيات بيص ماكما واحم ويتم الأكهينه الشامه وماكان صلى الاما لامهم فاحد لالث رسول المقصلي القل معال الثالاتكه وروى أن رخلاس المتركن والدوم حدى لما التعيداو اصحاب يحدام بعدوالداخاب شاهأن كشمناهم فبيناعس نسوفهم حيمانتهساالي صاحب المعله السصاء فاداهور سوليانة مسلى انتعله لرقال فيلما بأعب مرسال بيص الوجوه حسان الوجوه فعالوالباشاهث الوجه دارجعوا فالنفاهي منا وركواأ كاف افكاب العارا حلمواهل فالمت الملاتكيوم حس على فولس والسحيم أسليها آلا بوم مدرواعا كاستالملانكه يوم حس مدداوعو باودكر السوى أب الرهري قال بلعي أب سدة م عيان استدرت رسولما بتقصل الله عليه وسإبوم حمين وأما ومدعمة اطلحه مع عنان وعمان من أبي طلحه مك فدوبلا يومأ عنوأ طلع انتقرسوله صلى أنته على وسلم على ماق يعسى فالنعب الى وصرب في مستسوى ر أعيدك التماسية فارغدت فراتصي فيطرت اليعوهو أحسالي من سمعي ويصري فيلت أسهد إمك رسوا انته صلى انته عليه وسلم ود "طلعك انته على ماى نفسى ولم اهرم انته المسركان وولو امدير من العللعواسي أثو أوطاهن ومهاعيالهم وأموالهم فمعت رسول انتصلى انتاعليه وسلر وخلاس الاسعريان سال لهأ ويأم وأمهه على الحنش فسارالي وطأس فافساوام ارفيل دريدس الصمة وحرم اللقالمسركان وسسع المسعون البالشركين وحرسأ سوحهما بمكن عوف السصرى فأتى الطائف فسحمس بهاوأ سدماله وأحادهو أسأد

1. 1

وقبل أبوءم أميزالمسلين ولبالويوي أسيرى سعدى المستدامية أصبوا ومتدسبه آلاب مسيائمان وسولانة صدلي المةعليه وسدارا في اطائف فمسرهم بعيه وتشاسهم ولما دسل دوالمعدم وهوسه رسوام المشرف عهروأ فيالمغرابه فأموم مهامعره وصيمها عبائم سين وأوطاس وبأهدأ باساسهم أتوسعيان اس ومدوا لحرث وحشام وسيدل معرووا لافرع مسانس فأعساه (ق) عن السي مالك الساسا من الاحدادة والوم حسان حس أوء المتاعل وسولهم أموال هواون ما أقاء فللمن وسول التصلي المتاعلة وسلم المطي وحالاس فرانش للبائة من الابل فعالوا عمرايته لرسول المة مسلي ابتدعليه رسل معلى فرانت و مركساوسوفها بعطره و دماتم ول استد ت مدلك رسول المقصل المتعليه وسؤون فوطم ورسل الى الانصار الممهم إلى وسنه من أدم ولم الدع معهم معرهم ولما احسمه وأحاء المررسول الناصلي القاعليه وسلوعال حدث للمين سنكر عدل أوقها والانصار أمادو ورأسال سول انقام عولواسيا وأماأ ناس ساحد سه أسمامهم فعالوافعفرالة لرسولاللة عنلي فرافساه سركساوسيوف انقطرس دمائم فعال رسول القصلي المقعلموسا فأقى أسطى رحالا حمدشي عهد مكعرا بألعهم أولا ترضون ان بدهما الماس بالاموال ورجعوا الى رحالسكم ارسول القدلي المقتلية وسلاقوا القماسقلون له حرعا معلون لده لواطي بارسول المقدر مساه ل فامكم ستعدول انستدى أثرة سسديده فأسبر واستحاملتوا المتووسية علىالحوص فالواسب يروادق روانه فال أس فإنسر (و) عن سدالة ورودى عامم علما العامة على رسوله صلى المدعل وسار ومساى وسم فالماس والمؤلف فاومهم ولمعط الاصار شافكأمهم وحدوا ادلم صمماأصاب الساس متطهم وعال المعشر الانسار المأحدكم صدلالاههدا كمالة في وكسم مسروس فالعسكرانة في وعاء وأعدا كم الدّن كالمالال ستأهالواالقة ورسولاأمن ولعاسمكم أن عسوار سول القة كالعالسداه لوالقة ورسوله أمن ولالوستم علم حندا كذاوكداأ رصون أن مدهب الناس بالشاء والمعرو بدهموا بالي الي رحالك لولاا لمحر دليكب اممأ من الانصار ولوساك الماس وادنا وسعنالسلكت وادى الانصار وسعهم الانصار سعار والناس دنار (م) عن واقع مى حديم فالمنسطى رسول المقصلي المقعل، وسلم ألمسعيان من سوف وصعوان من أحدوعييده الاسعس والافرع الاسان مانة موالاسل وأسطى عباس مرداس دون دلك ومال عباس ای مردای

> اعصل مسیوم سالمت به اداین عیده والاوع شاکان حص ولاماس به دوون مرداس ق بحم وماکست دون امری مهمها به ومن عصل الیوم لارفع

والواتم الارسول انتقاعل التقاعل وسلم الما (ع) س السود وحروان الوسول انتها النقاعل التعالم وسلم فام سن ساء دود هواول احتمال التعالم وسلم معال الم رسول اعتمال الله على وسلم المن وسلم والمن واسلم المن والمن والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة على المنافقة المنا

(لا) حلمن يوم(اعيت؟ كتُرَيّب؟) فاولشائد كمُن كلنة الاعائب إلنسكرٌ وَوَلَاعتُم اللهُ مُوالنا مُولا كَوْمَا الْحَافُوه الْمَوْقُوه الْمَوْقُوه الْمَوْقُوه الْمَوْقُوه الْمَوْقُوه الْمَوْقُوه اللّهُ عَلَيْهِ مُؤْمِد اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ

ليبيك ونرك اللانكة مواطن كثيرة وبوم منين (ادأعت كم كثرت كم) بعي حير فلتم لن معك اليوم من قلة (الم نعن عنكم) عليهم الثياب البيض على يسى كترتكم (شيأ) بعي ان الطفر العدوليس مكثرة العدول كن اعا يكون مصراً له ومعوته (وَمُعالَثُ خيول يلق فاحده وسول عليكم الارض عُمارحت بعي سعتهاو وسائم المرينم مدرين يعيم مهزمين (مُأثرًا اعتمصلي المتمعليه وسلوكها يعى بعد المرعة والسكينة المسأنية والامتة وهي وبساة من السكون وذلك أن الأسان الداخاف ولم \* ` منتراب فرماهمه محقل فؤاده ولاير المتحركادادا أمن سكن وواده واعت واماكان الامن موسماللسكون جعسل لفط ألسكيده الهزمدوا ورب الكعبة كماية عن الامن ﴿وقوله تعالى (على وسوله وعلى المؤمنسين) اعداكان الوال السكينة على المؤمنين لان فأميزموا وكال مندعاته الرسول صلى المتنابة وسأركان ساكل التلسليس عنده المطراب كاحصل الثومنين من الحزعة والاصطراب عليه السلام بومند اللهم في هد الواقعة من الله عليم الرال الكينة عليم حتى رجموا الى قنال عدوهم بعد الحريمة ورسول أية الناباء والسك المنتكي ملى الله عليه وسلم المت إرهر (وأترا حدود المزوها) العدى الملاتكة لتتديث المؤمنين وتسجيعهم وتعذيل وأث المشعان وهدادعاء المنسركين وتحبينهم لاللفتال لان الملااكة لم تقاتل الايوم مسر (وعدْ سالة بن كفروا) سى الاسرّ والقتلُّ مومى عليه السلام بوم وسي العبال والاموال (وذلك براء السكاديم) من ق الدنيائم ادا أفغوا الحاكم و كالمعمد أما الد الملاق البعر (فسإتعن من دلك العداد وأعظم (مُرتور الله من معدد الشاعل من يشاء) على فيهد به الى الاسادم كالعل من ين عسكم شيأو ضاقت عليكم من هواز رحيث أساموا وفدمواعلى وسول الله صلى الله عليه وسلم تأنبين في عليهم وأطالق مسهم (و الارض بمارست) ما عمور) الى ناس (رحيم) مباده في قوله تعالى (يا بهاالذين آمنوا اعدا المسالة وكون عبس) قيل أواد بالمسركين معسلار يةوالماء بمعيمع عدة الاصام دون غيرهم من أصناف الكعاروفيل الأواد حيع أصناف الكعار عبدة الاصنام وعيرهم أىمع رحبها وحفيقشة م: الهود والعباري والسعس الشئ القذرمن الباس وغسيرهم وقيل السجس الثين الحبيث وأواد بهستة أُ ملت وحماعل أن الماد البياسة عاسة الحكم لاعاسة العسين سمواعساعلى النم لان العقهاء المقواعلى طهارة أبداهم وفيل والحرودق موشع الحنال أتعاس العسين كالكاب والخنز يرحنى فالالمسن من صالح من مس مشركا فليتوضأ ويروى هذاعن الرنذية كقولك دسلت عليه شار مى الشيعة والفول الاول أصبح وقال فتاده ساهم يجسالانهم يحنبون فلايغتساون ويحدثون فبلايتوضون السفر أي ملتساساً (ولايقربوا السجدالوام) الرادمتعهم من دخول الحرم لامهم إذاد خاوا الحرم فتدقر بوا من المسجد والعن المحسدواء ضعا الحرام ويؤكدهنا قوله تعالى سيعان الذى أسرى بعده ليلامن المنسجد الحرام أواديه الحرم الايه أسركن لعرادكم عن أعدانكم فكأم به صلى انة عليه وسلم من يتأم هافي قال العاماء وجالة بالادالاسلام في حق الكمار ثلاثة أفسام و أحله طاقتُ علبكم (ثم دليتم أطرم فلابحوز لكافرأن يدخل بحال ذمياكان أدمستأم الطاهر هند الآية وبعقال الشامين وأحدوما للأ منحوين) تمامهرمتم (تمأمول فاوياً، رسول من دارال كمروالا مام في الحرم فلاياذن له في دخول الحرم ما يخرج اليه بسسه أور ٢٠٠٠ الله حكيث ) رحتُ التي من يسمع رسالته عارج الحرم وجوزاً بوحميعة وأهل الكوقة للمعاهد دخول الحرم ، القسم الثاني مرَّه سكنوابها وأسوا (على للأدالاسسلام الخباز وحدمها بين البيامة واليون ونحدو المديسة الشريعة قيسل نصفه أتهاى وتصفها جبازة رسوله وعلى المؤمنين وأترك وقيل كلها سيازى وقال إن السكلي مدالح الرماس سيل طي وطريق العراق سمى سياز إلامه سيزر مين فها سنسودالمتروها) يعنى ويجد وقيل لامهيجر بين يجدوأأكسرا توقيل لامهيجر ببن يجدونها مذوالشأم فالباغربي وتدوك يبن الخيأ الملائكة وكانوا تمانية فصور للكفار دخول أوص الحجار يالادن والكن لايقيمون فيهاأ كترمقام من السافر وهو الانقايا (م)ع آلاف أرخسة آلاف أو الى يحرأنه سمع رسول المقصل المة عليه وسلم يقول الاسوجين اليهود والمصارى من يؤو قالمرب فلا أتر منةعشرألها (وعداب

قبها : التي كعروا) "القتل والاسروسي النسسة والدواري (ودلك بيراء السكافي بن تم يتوبسانتسن مد ذلك على من بشنام) وحمالدين أسلدواسته (والتعقود) بستركع العدو الإسلام (رسيم) متصرالول بعدالا بهزام (بالهاالة ين تشنوأ ا المشركين نجس) "أى ذو ويجب دوموصب رخال بجس بعساوت وقبراً لان نظيم الشرك الدى هو بيمانه البيسل ولايم لإنشابوه « يغتمسيكن ولايجتنبون السياسات حبي ملابسة لحمال وبعدلوا كانهم السياسة بيسياميالذى وصفح بهما (ولايعز بوا للسيخة الممالية)

المبعرة حينأمرأ بوبكروشي أنشت على الوسم ويكون المرضعة نهىالكسريان الهيءن الحم والممرة وهوسذهب ولاعمون من دحول الحرم والمعيد الحرام دساؤالمساجسه عدماوع مدالشادي رجدامة يمعون من المسجدا لمرام ساصة وشدمالك عنمون منه دمن غیره وقیل نهی المشركين أن يقربوه وأجع المانهي المسلسين عن مكنهمنه (ران حفتم عبلة) أىفقسرا سسسعالسركيمه الحم وما كان لكم في قدومهم عليكم من الأرفاق والمكاسب (فسوف إنسكم الله من فضاه) من العنائمأ وللطر والنبات أو من مناجو عبيج الاسلام (انشاء) هو تعليم لتعليق الامور بشيشة الله تعالى لتمقطع الآمال اليه (إن . التعليم) باسوالكم (حكيم) فأعقبق آماله كم أوعلم عمالح العباد حكم فهاحكم وآراد ونزلسق أهل الكتاب (قاتلوا الذين لايؤسسون ُ إللهُ } لان اليهودمننية والنصارى مثلثة (ولاباليومالآخر)لاتهسم فيسعلى خسلاف مايجث احيث يرعمون أن لا كل في . الجنةولاشرب(ولايحرمون ماحرمانةووسوله) لامهم

فيهالاسسادادان واية لعيرسلم وأوسى فغالبأ خرجوا المشركين منجز يرةا مرب فساريتم غجابتك أيو بكروا جلاهم عمرف خلاف وأجل ان بقدم اجواللاناعن ابنشهات أن رسول المتصلى أستعليه وسلقل الايتمتعدينان فبل برة المرب ترجه ماك فالوطام سلا (م) عن جاوة ل سعت وسول المه صلى المة ملية وسايقة ول أن الشيطان فسيس أن يعيد والساون وخ ير أالعرب ولكن ف المحرب يتهم قل سعيدين عبدالنز يزبن برةالعرب ماين الوادى الى قصى أتين الى غوم العراق الى البحر وقال عيرمعد بزيرة العرصمن أقصى عدن أبين الحاريف العراق فى الطول ومن يسعد وماو الاعلم ساحل المحرالى أطراف الشام عرضاه والفسم الثالث سائر ولادالاسلام فيجوز للكافران يقيم فيهامسهد وأمان وذمة ولكن لايدخلون المساجد الاباذن مسلم في وقوله تصالى (بعد عامهم هذا) بعي العام الذي حج فيه أبو مكر أاهديق بالماس وفيه نادى على مراءة وان لاعم بمداله أمشرك وهوسنة تسم من الحجرة (وان حقتم عيلة) بعنى فتراوفاة، وذلك إن أهل مكة كات معايشه من الشحارات وكان المسركون يحلون الحسكة العاماء يتبجرون ولمامتعوامن وخول الحرمساف أهل مكتمن الفقروضيق العيش ووكروا فالشارسول المة سلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل وأن خفتم عيلة (فسوف بنسيكم الله من فعله) قال عكرمة فاغتاهمانة إن أول الطرمدراراوك ترسيرهم وقال مفاتل اسم أهل سدة وستعاه وبوض من اليمن وحلبوا الميرة الكثيرة المنكة فكفاهم اللهما كانو إيفاقون وقال الضحاك وقتادة عوضهم المقسوا الخزبة فاعفاهم بها (انشاء) قبل أعدا عدم المشيئة في الفني المطاوب ليسكون الاسمان واثم التضرع والإبهال الحالة تعالى فى طلب الخيرات ودفوالا آفات وان يقطع العبد أعله من كل أحد الامن أمة عز وجل مائه هو القادر على كلهنئ وفيلان المقسودون ذكرهذا الشرطانعليم وعآبة الادب كاف قوله تباوك وتسالي لندخان السجد الحرمان شاءانة آمنسين (ان الدعلم) سنى بمايسلحكم (حكيم) بعني له تصالى لايعمل تسيأالا عن حكمة وصواب فن حكمت ان منع المشركين من دول أطرم وأوجب الجزية والذل والصغارعلى أهل المكتاب فقال تعالى (فاتلوا الذين لايؤمنون بالقولا باليوم الا آخر ) قال بجاهد وزات الا آية حبن أمرالني مسلى التعطيب وسير بفنال الروم فعزا بعد تزوه اعزوة نبوك وقال السكلي تزلت فريطة والنضير من اليهود فصاخهم فسكانت أول سرزية أصابها على الاسلام وأول ذل أصاب أهل الكتاب ابدى المسلمين وجسة اخطاب للني مسلى انة عليه وسدا واصحابه المؤمنين والمعنى فاتلوا أبها المؤمنون القوم الذبن لايؤمنون يانة ولاباليوم الآخر فان فلت البيود والنصارى يزعمون أنهسم يؤسون بلنة واليوم الآخر فسكيف أخبرانة عنهمأ مهسم لايؤمنون بالله ولاباليوم الآخرقلت ايمانهم بلته ليس كايمال المؤمنين وذالك أن البود يمتقدون التمسيم والنشب والسارى يعتقدون الداول ومن اعتقد ذاك فليس بوس والتدويل من اعتقدان : زيرا ابن الله وان السبع ابن الله فلبس ، ومن بلته بل موسسرك بلة وقيل من كأب رسولا من رسل الله فليس بحومن بالته والبود والمصارى بكذبون أكثر الاسياء فلبسوا بتومنين بالمة وأما ابسانهم بالبوم الآشوفليس كايسان المؤسنين وذلك الهم بعتفدون مئة الارواح دون الاجساد ويعتقدون أن أحسل الجنة لإيا كاون فبهاولايشربون ولابشكحون ومن اعتقد ذلك فليس إعاله كاعان للومنين وان زعم أنه مؤمن في وقوله تعالى (ولايحرمون ماحرم المة ورسوله) يعنى ولايحرمون الخروا غلز ير وفيل معناء أنهم الإعربون ماسومانة فأالغرآن ولاماسوم وسواه والسنة وفيسل معناه لأيعملون بمبافى التوراة والانجيل بلأ وَقُوهُمَا وَإِنْوَابِأَحُكُمُ مِن قَبِلَ النسهما ۗ (ولايدينون دين أَطَقَ) بعنى ولايعتقدون صحة الاسلام الذي هو . دين الحق وفيل الحق هوالمة تعيال ومعناه ولاينديتون دين الله ودينه الاسلام وهوقوله تعيالي الثالبين عند التقالاسلام وقيل معناه ولابدينون ديما هل المق وهم المسلمون ولايطيعون الله كطاعتهم (من الذين أونوا لإعربون ماموم فى البكتاب والسنية أولايعلمون بما في النوراة والاعيل (ولايدينون دين الحق) ولايعت غدون وين الاسلام الذي

هرالحسق يقال فلابدين كذااذاا تغذمدينه ومعتقذه (من الذين أربوالكناب) بذيانالذين قبسله وأما . ` الجوس فلحقون باهــل الكتاب فيقبول الجزية وكذا البرك والحنبود وغيرهما بخلاف مشركى . العرب لمباروي الزهري أن الذي عليه السلام صالح عُسدة الاوثان على الجزية الامدن كانسن . الغسرب (حتى يعلوا الجزية) الىأن شاوها وسميت جزية لانهجب على أهاماأن يحيزوه أي يتضبو وأدهى جزاءعيل الكفرة لى التحميل في تذليز (عنبد) أىءن بدموانية غراشة والبا قالوا أعطى بيدداذا القاد وفالوانزع بدهءن الطاعة أوحتي يعطوهاعن بدالي بدنقداغبرنسيئة لامبعوثا علىدأحمد ولكرعرم يدالمعلى الى بدالا خد (وهه صاغرون) أي أوخنذمهم على المسفار والذلأ وهسوأن بانىمها ا بنفسهٔ ماشسیان بروا ک ويسلمها وحوقائم والمتسل جالس وان تلسل الساة ويؤخسة بتابيبه ويقال المنا أوربة باذى وانكان يزديها ويزخ فاقفاه

وتستقا بالاسلام

الكتاب) من أعطوا الكتاب رهم البود والتعاري (حق يعفوا الجزية) يفي ما يعلى المناقب من الكتاب) من أعطوا الكتاب رهم البود والتعاري (حق يعفوا الجزية) من الكتاب وهي الما يعلى المناقب (غيرة) الكتاب وهي المناقب عن من المورد غلب من المناقب عن من المورد غلب من المناقب عن المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب عن المناقب المن

يخضل في بيان أحكام الآية كه اجتمعت الاسة على جواز أخساء الجزية من أهسل الكتاب وهسم البيّرة والنصارى اذالم يكونواعر بأداختلفواق أهل الكتاب العرب وفي غيراهل المكتاب من كفأد البغيرة تتكفُّتُ الشافعي الحان الجزية على الاديان لاعلى الانساب فتؤخلهن أهل الكناب عربا كانوا أرعجها ولأتؤخه من عبدة الاوثان بحال واستبه عباروى عن أنس ان الني صِلى الله عليهُ وسَلْ بست خالهُ بن الوليدالي المَيْكُو درمة فاخذه فاتوابه فقن دمه وصالحه على الجزية أخوجه أيؤداو دوقال الشافعي وهورج الس المركبة يقال انهمن غسان وأخفمن أهل ذمة الهن وعامتهم عرب وذهب مانك والاوز اعى الحان الجزأية تؤخلكن جيع الكفار الاالرقد وقال وحنيفة تؤخذ من أهل الكناب على العموم وتؤخذ من مشركي المجرولا تؤخنس منركي العرب وقال أيو يوسف لاتؤخنس العربي كتبابيا كان أومشركا وتؤخذ فبؤ التيميز كنابيا كان أومشركا وأما الجوس فانفتت الصحابة على جواز الاخذمهم وبدل عليه ماروي عن عُيالة بنّ عبيدة ويفال عبدتل يكن عمر أخذ الجزية من الجوس حتى شهدعيد الرحن بن عوف ان رسول التقملي القعليه وداأخذها من بحوس هجرا خوجه البخارى عن جعفر أن محسف عن أيسه أن عمر أن المال ذ كرالجوسُ فقالماأ درى كِف أصنع ف أمرهم فقال عبد الرَّمن بن عوف أشهدا في سعَت رسول إيَّهُ صلى الله عليه وسل يقول سنواجم سنة أحسل الكتاب أخوجه مالك في الموطاعين إين شهاب قال بلغتي أنَّ رسول القصيلي لله عليه وسوا أسمة البزية من بحوشُ البحرين وان عمرات وعمن بعوسٌ فارشُ وَانَ عنان بنعفان أخسذهامن البربوأ مؤجه مائك في الموطاوفي أمشناع عمرمين إشدف الغيز يقعين الجبوش تمثيثني سهدعبدالرجن أنالني صلى المةعليه ومراخذهامتهم دليل على الدرأى المحابة كانعلى المالاتؤسي من كل مشرك واعا تؤخذ من أهل الكتاب واختلفوا في أن أبحوس هل هممن أجل الكناب فرؤى فأنَّ على بن أى طالب أنه قاله كان لهم كتاب بدر سونه فاصبحوا وقد أسِرى على كتابهم فرفع من بين أعلم ركم وانفقوا غلى تحريم ذباعهم وسنا كحتهم يخلاف أهل المكتاب وأمائن وخل في دين اليهود والتماري من غيرهم من المشركين فينظرفان كالواقدندك غلوافيه قب لَ النَّ خوالتيب بل قائمه بقر ون بألما وتوجَّكُمْ منا كحنهم وذبائعهم وانكانوا دخاواف بمذالنسخ بمجن محدصلي القعلية وسلوفشخ تمريعتم بشركيف فانهم لايقرون بالجزية ولاتحل وبالتحام ومنا كمحتم ومن شكسكنان أمرهم هل وخلوافيه بعد النسخ أوقيل يقرون بالحز ية تغليبا لحقن الدمولا تحسل فباتحه ومنا كحتهم تغليبا للتخريج ومنهسم فسارى أأفرك أبز وتوخومهراءوني تفلبأ فرهم عمريا لجزية وقال لاتحل لناذياتهم وأساالها بتذوالشامي فسيبا فمرسيل أيمال الكتَّابِ فَهِ فِي أَ هِلُ السكتابِ كَاهِلُ البدع في السلمين وأما أقدرا للزَّرِية وَاقاها دُينار ولا يجوز النايعة على وأيقبل الديناومن النفى والقنير والتوسط وبدل غليه مارؤى غن معادين جيل ان وسول أنة صلى القيعالة

مرنى وجهوالي الهن أمر وأن يأحنسون كل ما أي محتاد يعاد الوعدة من للعافر بة تياب تكون بالمين ليو ببدأ بوه اود فالسي مني التعتاب وسارأ من وأن ياخذ من كل تحتسا وهواليالودينار اولم يعرق من الدي والمتقروالمنوسط وفيحدليل على أنه لانؤخذا لجريقهن الدييان والمساء واعداتؤخ سرالاح ارالدالدي بقهم لليأن على كل موسرار بعبة والبروعلي كل منوسط وينارين وعلى كل وتسيروينارا وهوقول أحتاب الأىء بدل عليه مادوى من أسم ان حمل بن الحسلاب مترب الجربة حلى أ حل السَّعب أر مع دنا بر وعلى أهدى الودق أو عدسين ورحراومع ذلك أوؤاق المسلمين وضديا فة للأثنة المجاشوجه مالك في الموطأة ل إحماسالشاهع أفارا لجز مةدينا ولايز أدعلي الدينا والابالغراض هاذا وضي أهسل الشمسة بالريادة ضرساعلي المتوسط ويثار ينوعلي الدي أر معة بانبرفال العاماء انماأ فرأهل الكناب اليوينهم الباطل يخلاف أهل الشرك حومة لآبائم الذمء امقرصواعلى الدين من شريعة التوراة والاعجيل فبسل النسح والشديل وأيسنا عان بأيديم كتباقد بمانع كروافيها فبعرفون صدق محدصلي القعليه وسم وصحة ببوته لأمهاوا لهفا المنى وليس المفسود من أخاء اخرية من أحسل الكتاب اقرارهم على كفرهم المالقصودس داك مقن معائهم وإمهالهم رجاءأن بمرفوا الحق فبرجعوا اليعبان يؤمنوار يعدفوا اذارأ واعحاسن الاسسلام وقوة دلائل وكنترة الداخلين فيه في قوله عزوجل (وقال البهود عزير بى اللهوة لت المسارى المسيعراب الله) الآبة الذكراهة سبحانه وتعالى والآية المتقدمة أن البهود والصارى الايؤمنون المة ولايدبنون دين المقى بإندني هذه الآية فاحبر عنهسم امهم أتعتوا فقواله اومن جوزذلك على المة فنسد أشرك به لانه لافرق مي مرة بعيد منهًا و بين من يعبد المسيع فقد بأن بهذا أمهم لا يؤمنون بلة ولايدينون دبي الحق وقد تقدم سيب أخذا لجز يغمنهم وابقائهم على هذا ألشرك وهوسومة الكنب الندية التي بايديهم ولعلهم بتعكرون فهاد يعرفون آطئ فيرجعون اليه روى سعيدين جديرو عكرمة عن أبن عباس قال أتى وسول المة صلى الله غليسه وسلم جساعسة من الهود مسلام بن مشكم والعمان مأوف وشاس بن قيس ومالك بن الصيف ففاتوا كيف منه لك وقد ترك قبلتنا وأنت لأ وعم أن عزيوا إس الله فالزل الله عده الاستروقال عبيد بن عمراعا فالهذوالمقالة وسل واحدمن اليهوداسمه فنسماص بن عازوراء وهوالذى قال ان الله فقير ونحن أعنياء فعلى هذين الذولين الفائل لمذه المقالة جاعة، و اليهود أوواحد وإنسانسب ذلك الى ليرود في وفالت اليرود جريا على علدة العرب ف ايقاع اسم الجساعة على الواحد تقول العرب فلان يركب المؤيل وانسأ يركب فرسا واحساما منها وتفهل العرب فالان بجالس الماوك واحلالم بجالس الاواحد امنهم وروى عطيسة العوف عن إين عباس أدفال انعافات المودذلك من أجل ان عزيرا كان فيهروكات التورا تعسدهم والتابوت فيهماا شاءوا التوراة وعراوا بغيرا خفي فرقع المقسيعا لهوتعالى علهم التابوت وأنساهم التوراة ونسخها من صدورهم فدعا إنةعز يرواش اليعان يروآنيه التوواة فيتباهو يعالى مبشهادالى اللة عزوجسال وللور من السعاء فلاشسال جوف فعادت اليه فاذن فومه وقال يافوم قدآ كافى القالتوواة وردهالي معلقوا بديعهم ممكنوا ماشاء الة تمان التأبوشة وللعدد هابعنهم فالمارأوا النابوث عرصواما كان يعلمهم عزير عليماني التابوت فوجدوه منسال فغالوا ماأولى عزيرهسافدا الاأدهان التة وفال السكلى ان يختسص لمساغز ايبت المتسدس وطهرعلى منى اسرائيل وفتلس قرأ التوراة كان عزيرا ذذاك صغيرا فليفتله لسغره فلسارجع بنواسرائيل الىبيت المندس ولبس فيممن غرأ الوراة بث المعمر واليجد دطسم التوراة ويكون طم آية بعد ماأماته الت بذقال فاتى مثاث بإناء فيه ماء فشرب منه فغلث لهائنو راة في صدره فلما أماهم قال أناعز و في كذبوء وقالوا ال كنت كانزعم فامل عليناللوواة فكتم الحمس مدرم ان رجالهم فالدان أي مدنى عن جدى ان التوراة جملت في خابية ودفست في كرم فاطالة والمعدمتي أخرج وهافعار ضوها بما كشب لهم عزير فإعبد وم

(وقات البود) كامم أو معنه (عز بر إن الله) مبشأ وخبر كفوله المسيح ابن امة وعسز بر اسم انجبي والمجبث وتعريف استم مرف دمن تون وهم تاصم وعلى قند بعله عريا (وقات السارى المسيح المناته

ذَلِكَ قُولِمُهِ إِنْواهِهُمْ } أَي عادرسوا فقالوا لنائعة لميتنيف النوواة في قلب عزبر الاأمداب فعندذلك قالت اليهودغز يرابن امته فعلى قولاليعند، رحانُ ولا هذين القولين المعذاالقول كال فاشياق اليهودجيعاتم انه انقطع واندرس واخبرالله تعالى به عتهم وأطهره يستندال بيآن غاموالا عليهم ولاعبرة باسكار البهود ذلك وان خبرالة عروجل أصدق وأتبت من السكارهم وأماقول النصاري المسيع لعط يفوهون به فارغ عن ان الله ف كان السب فيه انهم كانواعلى الدي التى معدوقع عيسى عليه السلام احدى دعًا بي سنة يَسلانَ معنى تحته كالالعاط المهملة الىالقب اذويمومون ومسان سنى وقع ينهمو بين البهود سوس وكان ف البهو درجل شجاع بقسالية بولمن (يضاهون فسولالذين قتل جماعة من أسحاب عيسى عليه السلام م قال بولص اليهودان كان المقى مع عيسى فقد كفر ناو إلناد كفروامن قبل) لابدب ممراه معن معوثون ان دخلما النارود خاوا الحقاق سأحقال وأضام حتى يدخاوا الشارمعناثم المحمد من خذف مصاف بقدره الى ورس كان بقائل عليه فعرق وأطهر الدامة والنوية ووضع الزاب على رأس ما ما قى الى المارى يناهى فولحم فولحم ثم فقالواله من أت قال أماعد وكم ولص وغد موديت من الساء أنه لبس لك تورية منى نقيطر وقد نبث وأتبشكم سذف المناب وأقيم المنبع فالتحالوه الكبيسة ونصروه وأدخاره بيتامها الميحرج منه سنة حتى تعلم الانحيل تمخرج وقال قدنو ديت الأ المفاف اليمقاء فانقلب اللة قبل لو متك فصدقوه وأحدو وعلاشأه فيهم ثم آله عمد الى الانه رجال اسم الواحد منهم فسطور والآخ مرقوعايمى ان الذس كانوا يسقوب والآسومل كال بعلم يسطووا ل عيسى ومهم والاله ثلاثة وعساريد غوب أن عيشى ليس بأنسان في عهدرسول القصلي المة ولكنه إبن اللة وعلم لمكان أن عيسى هوالله لم يزل والأيرال والسااستمكن ذلك فيهددنا كل واسدمنهم في عليمه ومسلم من اليهود المغاوة وقاللة أمت الصنى وادع الماس لماعلمتك وأسره أن بذهب الى ماحية من البلاد م قال المرافي وأبت والنمارى يصاهى قولمم عيسى فالمام وقدرضي عي وقال لكل واحسنهم الى سأذج نفسي تقريال عيسي تمذهب الى المذيح فذيح قول فدمائهم يعيى أمه كمر مقسمه ونعرق أولنك الثلاثة عده واحدالي الروم وواحد آلى بيت المقدس والآخر الى ناحية أسترى وأطهر قدم فيهم عبرمستحدث كل واحدمهم مقالته ودعاللاس الهافت معلى ذلك طوائم من الباس فتقرقوا واختلفوا ووقع القتال أدالنسسبرالصاري أي مكان داك سبب فوطم المسيح اس الله وقال الامام عراله بن الرازى بعدا أن حكى هذه الحسكاية والاقرب يشاهى قولهمالسيح انن عمدى ان شال العادة كولفظ الآس في الانجيل على سبيل التنسريف كاوردافظ الخليل في حق ابراهيم على الله قول اليهود عزيرابن سيل التشريب فبالعواد فسروالعط الابن بالسوة الحقيقية والجهال فيساواد لك منهم وفشاهسة المالحب الة لانهسافت مسهس الماسدق انماع عيسى عليه السلام والقاعلم بحقيقة الحال (ذاك قولهم افواههم) يعسني أنهشم يقولون يشاهؤن عاصم وأصسل ذلك القول بالسنتهم من عيد على يعمون الي فال أهل المائي لمبذ كرافة قولا مقرونا بالاقواه والالسن المضاهاة للشاسة والاكثر الاكان دلك القول زوراوك والاحقيقة (يضاهنون) قال اسعباس بسابهون والمضاهاة المشابحة وقال توك المعزوانستقانيس عاهد بواطئون وقال الحسن بوافقون (قول الدين كمروأ من قبل) قال فتأدة والسدى معناه ضاعت قولم امرأة صهياء وهي المارى فولىاليهودس قبلهم فقالوا للسيح ابى الله كافات البهودعز برابن الله وفالجاهد معناه النيأسبهت الرجال مأسا يساهون قول المشركين من قبل لان للشركين كانوا يقولون اللانكة بناث الله وقال الحسسن شبه إللة لانحيض كداة الراح كمر البهودوالمارى بكفر الذين مشوامن الام الخالية الكافرة وة ل القنبير يدان من كان ف عصر (فأتلهمالية) أي همأ مقاء السي صلى الله عليه وسلم من البوود والصارى بقولون ما قاله أولوهم (قاتلهم الله) قدا بن عباس لعنهم للله بان يقال لم حدا (أتى وقال بن جريح قناهم الله وقيل ليس هوعلى تحقيق المفاتلة واسكنه بعني التعب أي حق أن يقال لحسم هاذا یوفسکون)کیف صرفون القول تتعباس شاعة قوطم كايفال لن فعل فعلا يتجب من قائل الله ما عجب فعاد (أني يؤفكون) يعني عن الحق تعدقيا مالرهان أى يصرقون عن الحق بعدوضوح الدليل واقامة الحجة بإن الته واحداً حديثه العوالد وأدانعه الى المدعن ذلك (اخلوا)أى أهل الكاب علوا كبيراره فاالتجب واجع الى الخلق لان الله سبحانه وتعالى لابتنجب من شئ ولكن هذا الخطاب (أحبارهم) شاءهم على عادة العرب وعظاطبتهم فالقد سبحانه ونعالى عب بيدملي القعليه وسلم من تركهم الحق واصرارهم (درهانهم) نسا کهسم على الباطل في فولمسيحا له وتعالى (انخذوا أحبارهم ورهبانهم أو بالمن دون الله ) يعيني انخد الهود (أر بابا) آلمة(مندون والنصارى علماه هروقراءهم والآسبار العلماء والبهود والرحبان أصحاب السواسع من النشاري أربابلين

ميث اطاعوه تفليل ماسومات ما حل الله كابطاع فی وامرحه و (والمسيح النمس على أحدارهمأة رباحيث حدبأو ومائمروا الاليد وأحددا يحورانو لان مانساده يد و تصلح وصعالوا الاهوستعانه عمايه تريه لاعسان { و مدون آن يه التمادواهم ويأفى شه درودولو کوهاله مثل سالمسهقء يسطأواسوة يجد عليه وسلمالتك مورير يدأن عطسممنث م دانهان بره الماية القمس الاشراق ليطه أحرى وبأبيءاه لاير بدانة ولد مقاطة بويدون كرهت أوأسط (حوالدىأر-عداملهاللا بالترآن ( دد الاسلام (أيط (على الدين كا الاديال كايدأو الحقء بي كلُّ د

أنث أسي سنى المتعليه وسلم وي عنى صليب من دهب و ال اعدى المرح سنك هذا الرش وسعته بعراً ى سوره وامة اتخاروا أسبارهم ورهباس أر مالس دون استه لأمااس لم لكوبوا اسدوس ولسكهم كاوا إدا أحاوا لم شيأ استحاره وإذا و مواساج مشيأ ح موه مرحه البرمدي وقل عد بشعر ب قل عبد منه وهل بدل الدين الاالموك يه واسسارسوه و هاسها (والمسيح ابن مرج) بعني اغدوه الحاودات االسنندواد عاليسوة والحاول اعتقدوانيه المطية (وماأمروا) يعتى ومأتم واف الكتب الدوية الموله مليهم مل السنة أمديائهم (الاليمدوا الهاواحدا) لأمه سمحامه وتعالى هوالمستحقالهبادةلاعيرم (لاالهالاهوسمجاءعاونسركون) أىتعالىالمةوتعرمس أركورله شريك في العمادة والاحكام وأن يكونُ له شريك في الالهية يستحق التعليم والاحدل (مريدون) معنى ير مندوفساه الهود والسعاري (أن يط واثورانة باوواههم) مي ير يدهوُ لاء الله لدس الله الدي سأمه عمد صَّلى الله عاليه وسلم سَكنه بهم المَّه وقبل المراد من الدوراك لأنل الدَّاله على صحة دونه صلى الله عليه وسلم وهي أمورأ حدها المثبزات الداهرات الحارقة لاهادة انبي طهرت بلي يدالسي صلى الله عليه وسلم الداله سلى صدقه وفابهاالقرآل العليم الدى ترل عليه وعدامة فهومتيرة له افية على الامدداله على صدف والهاس ديسه أندى أمم به وحودي الاسلام ليس ويب شيء سوى تعتليمانة والمشاء عليده والانقياد لاص ورسيسه واساع طاعته والامراسادته والترى مسكل معبودسواه ويده أمور بيرة ودلائل واستدى فتعسوة خدصلي الله عليه وسلم فن أراداها لدلك كذب وتروير فشدحاب سعيه وعال عمدله ثمال انقسمحا به ومعلى وعدميه عدا صلى المة عليه وسلم عريد المصروا الاعال كلمة واطهار الدي شوله (ويأنى الله الأأ ب يتم موره ولو كره الكافرون) يعنى و أبي الله الأل لعلى دينه ويعلم كلته ويتم الحق الدى مست موسوله محد أصلى الله عليه وسلم ولوكره دلك السكافرون ﴿ قوله شروسل (هوالدى أرسل رسوله) من أن الله الدي أني الأأن يتم تورهٔ هوالذی رسل رسوله یعی تحداصلی الله علیه و سلم (بالحدی) یعی بالقرآن آبدی اموله سلیه و سعله هادیاً اليه (ودين المق) منى دين الاسلام (ليعلهر) منى ليعاب (على الدين كاء) منى على سائر الاديان وهل ال عباس الحاء فاليطأر وعائدة الى الرسول صلى الله عليه وسلم والمدى ليعلمه شرأتم المدين كايداد والهره عليهاسنى لايتني عليه ثنى منواوقال عيره من المعسرين الهناء واجعنة الى الدين الحق والكعبي ليطهر دين الاسسلام على الادبان كاياوه وأن لايمبدالة الانه وقال أموهر برة والصحاك دلك عمد مرول عيسي عليه المسلام فلايبق أهل دبرالادساوا الاسلام ويدل على محفود اللأو الماروي عن أق هر مردى سنيت مرول عيسى سليه السلامة لقال البي صلى القعليه وسل وبهائث ورمامه للركله الاالاسلام عن المقداد فالسد مسرسول الله صلى انتخاب وسلم يقول لايسق على وجه الارس يتمدرولاد والاأ دحاياته كالمالاسلام الماصرعة ير أوخل ذليل لماأن يعرهم فيتجعلهمن أهادفيعزوانه واماأن يدلحه فيديبون لهأسوسه البعوى تعيرست (م)عن عائشة قالت سععت رسول الله صلى الله عليه وسد (يقول لابذ هد المين والهارحتي تعديد الارب والغزى فقلت إرسول المقان كتت أطن حين أبرل المة تعالى حوالدى أوسل وسوله بالهدى ودين الحق ليطهره على الدين كنه أن دلك تام فحل اله سيكون ذلك ماشاء الله ثم يدعث المة ربحاط بية تتوى كل من كار ق قلبه متفال حبة من سرول من ايمان فيدقى من لاخيرويه ويرحون الحدي آبائهم قل الشاوى وودا مامرات إ دين وسوله صلى امة عليه وسلم على الاديان كايابان أبان لسكل من سمعه أمه الحق وماسا عه من الاديان ماطل وقال وأظهره على الشرك دين أهدل البكتاب ودين الامدين متهر وسول المقدمد لي الته عليه وسيز الاسين

عون لله بعي أمم الخاعوهم في معيدة الماته لى ودلك اثهم أحلوا للم أشديا موس ولسليم الشياء من قسل

أمسهم فاطاعوهم وبالأتحدوهم كالزياب لأمم عدوهم واستدوا وبمالاطيت سدى سامول

(ولوكر المشركون ياأيها الذين آمنوا ان كشراس الاحباروالرهمان ليأكلون أموالالتاس) استعار الا كل لار مذ (بالماطل) أى الرشاق الاحكام (ويمدون)سفلتهم(عن سييلانة)دينه (والدُين يكنزون الدهب والعشة) بجوزان بكون اشارةانى الصيحتير من الاحدار والإهمان للدلالتعلى احتاع خصلتين دميستين فيهسم أخسذالرشادكغرالاموال والشربهامن الانعاق في سبيسل الخديرو يجودأن يوادالمسلون السكارون غيرالمعقين ويفرن يشم وبن الرئشسين مر أهل الكأب نعليطا وعن السي صلى انتهمليه وسلماأدي زكانه فليس مكر وان كان باطماوما بلع أن يركى ولم وله فهوكتزوآنكان طاهرا ولتدكان كثيرس السحابة وصيالةعنهم كعدالرجن أين عوف وطلحة يقتنون ألاموال ويتصرفون قها وماعابهم أحدثن أعرس عن القلبة لان الاعراض احتيارالافشل والاقتناء مباحلايذمصاحب

حتى دانوا بالاسلام طوعاوكره اوقتل أهل الكتاب وسي ستى دان بعصهم بالاسلام وأعطى مضهم الجزية صاعر يروسوى عليه حكمه وبذاهوطهوو معلى المبينكة (ولوكر الذيركون) أوله تعالى (بأيهاالدين آسواان كثيراس الاحبار والهبان) قد تدم معنى الاحبار والهباب وان الاحبار من الهود والرهبان من الممارى ﴿ وَى قوله معاله وتعالى أن كثيرا دابل على إن الاقل من الاحبار والرهيان إيا كاوا أموال الماس الباطل ولعليم التبي كالواقيل مدالسي على التقعليه وساوع برعن أحدث الاموال الاكل ف قوله تعالى (ليأكاون أموال السالباطل) لان المقصود الاعطرمين جع المسال الاكل قسمى الشيء اسممأهو أعطم مقاصده واستلقواني السعب الذي من أجاء أكاوا أموال الباس بالباطل فقيسل أنهم كانوأ بأخسة وك الهنائعن سفلهم وتخبيف الشرانع والمسايحة والاحكام وقيسل امهمكا نوايكتسون بإبديهم كتبايحرفونها ويداونها ويقولون عدمين عندآلة وبإحذون ماتنا قليلاوهي المبأسكل التي كالوايسيبونها من سسفلهم على نميرىت النبي صلى المذعليه وسل وصعت في كشهم لامم كانو إعادون لوآسوابه وصد قودا هست عنهم المك المساسكل وفيل ان التوواة كاستعشاده على آيات والذعلى مت الدى صلى المتعليه وسل وكان الاحبار والرهبان يدكرون وتاويلها وجوها فاسدة بإطافة ويحرفون معابيها طلبا للرياسة وأخسة ألاموال ومنع الباس عن الايميال بعوداك قوة تعالى (و يعدون عن سعيل انته) يعى و يمنعون الناس عن الايمان بمحمد صلى المتعليه وسلم واللمسول في دين الاسكام (والدين يكترون السعب والعصة) أصل الكرف اللعة جعل المال صدء على نعم وحديله ومال مكورجوع واحتلهوا في المرادم والاء الدين دمهم القايسيب كغزالدهب والعصة وفيل همأهل الكناب فالمعاوية بن أنى سعيان لان التسبحانه وتعالى وصفهم بالحرص الشديد على أحداً موال الماس الباطل تم وصدته ما بحل الشديد وهوجع المدار ومنع المواج الحقوق الواجسة مـه وقاله إسء اس والسدى تزلت ف ما هي الركاة من المسلمين وذلك انه سبحاً به وتعالى لماد كرقيم طريقة الاحبار والرهبان فالخرص على أحذالاموال الباطل حذرالسامين من ذلك وذكر وعيدمن جع المال ومع حقوق المة مدوة ل أبو در ولت ي أهل الكتاب وي المسلمين دوجه هذا القول أن المه سبعا له وتعالى ومف أهل الكتاب الرص على أسدة موال الناس الباطل ثم ذكر معده وعيد من جع المال ومنع اخترق الواجدة وبمسواء كان من أهل الكاّب أومن المسلمين (ح) عن زيد بن وهب قال ص رتّ بالريدة واذاً مايي دروعلت ماأمرلك عسداللسفراء فالكنث فالشام فاحتلت أفاومعا دبة في هدف مالآية والدين بكمتون الدهب والعصة ولاينعقونه اف سبيل المة فقال معاوية مزلت في أهل السكاب ففلت نزلت فيناوفهم مكان يبى ويب فادفاناكلام فكتب الى عنمان بشكوبي فكتب الى عنمال أن أندم الدينة فف دمتها فسكترعلى الماس سن كامهمام وفي فيل دلك فلد كوت دلك لمنان عمّال ان مثت تنحيث في كنت قريبا فلدال إلذي أنراع عداللرل ولوأمرعلى عبد حدشي لسمعت وأطعت واحتنف العاداء في معنى السكنز ففيسل حوكل مآل وحبت فيعالوكاة فإنؤدد كانه وووىعن ابن عمرأه فالله اعرابي أخسر فياعن قول المقعز وجسل والدين يكدون الدحب والعمة ولاينعقونها فح سبيل انة فيشرهم تعذاب أليمة لرابن يحرمن كتزحا فسإيؤ ذركاتها ويل لهعدا كان قبسل أن تدل الركاء فاما وأت جعلها المة طهر المالاموال أخوجه استخارى وفي رواية بألك إثر عن عبدالله بن ديدارة للسمعت عبداللة بن عمروهو يسد ثل عن السكاد ماهو فقال هوا لما لدى لا تؤدّى منه الزكافوروا والعامري سيده عن ان عمر قال كل ما ديت ركاته فليس مكنزوان كان مدفو ناوكل مال أرود زكانه فهوالكخالات وكروالته والقران كوى به صاحبه وان لوبكن مدفونا وروى عن على ن أتي طالب فالتأر بعة الاصدادوقها كنزومادونها مقة رقيل الكزكل مادشل من المال عن مابعة صاحبه اليه وروى الطبرى بسندعن أفي امامة فال توفي رجل من أهل الصفة فوجد في متزر مدرندار فقال المريصلي

ات المدوسة كية تم ثوني آسوفوسداد في متزود بداران وقال الدي صلى الماعليه وسلم كبتان كان هذا أن أول إ الاسلام قبل أن تفرض الكاة ف كان بجب الكل من فعل معملي من المال التواح و العنواح عبد البد فلما غرشت الكامسنة داثث الملكح ص إصعباس فالبليان المسدد الآية والدي بكرون الدعب والعدة كام فكالمتعلى المسليس ففال بحرأ كمأ فرس عنكم فاطلق فقالها بي اعقامه كبر ولى أصمامك حلى الآية ففالمان المقلم عذ خر آلا كاة الالتعلياب مايغ وو أموالسكرواء افرص الواريث لتسكون إن معيد كم قال و يحريمون قال لها لأأسدك تتبورا يكوالمره المرأة الصاخة أذا اللر السامرته وادا أمرها طلقته وادلتاب عساحه مثته أخوج أبوداودعن لومان ةل المراث والدبن بكمزن الذهب والسندة ولاختفومها ف سبل الله كلمع وسول النه صبل الله عليه وسيرى المش أسفاره فقال بعض أصحابه أترلث ف الدهب والعنب والرعاسا أي المبال خديم انتعاده نعال وسول التقصلي التاعليب وسدلم أفضساه لسبان ذاكروفلسشا كروزوحة صالحة تمين المؤمن على إعانه أخرجه القمذى وقال حديث حسن والصحيح من هذه الافوال القول الاول وهو ماذ كرناه عن ابن عمر ان كل مال أدبت ركاته فليس مكنز ولا يحرم على ساحب اكتسازه وان كثروان كل مالغزة دركاته فصاحبه معاقب عليه وان قل اذا كان عاعب فيدالركاة ويستحق على متع الركاة الوعيسه من الله الاأن يتعشل الله عزوجل عليه بعفوه وغفرا الهو مدل على ذلك ماروى عن أتي هر يرة قال ة لدرسول المقصلي القاعليه وسلمامن صاحب ذهب ولافضة لايؤدى متهاحقها الاادا كان يوم القيامة معمضله صعائه وزنادها جيءابهال الرجهتم فيتكوى بهاجيد وجنب وطهره كلادث أعيسدت لوق يومكان مقدار وشهدين ألعب سنةحت يقصى مين العداد قبرى سبيله أما الى الحنسة وامالى السارقيسل بارسول المة فالابارقال ولاصاحب الرلايؤدي منهاحقهاومن عقها حلمها يومرورودهاالاادا كان يومالفيامة نطح لمابقاع فرفرأ وفرما كات لابفقد منها لصيلاواحسدا تعلؤه بأخذاه باوتعد مابعواهها ككأسرعك أولاهآ ردعلية أخواها في يويمكان مقراره خسين ألف سدنة حنى ية يشي دين العداد فيرى سبيله اما الى الحدة وإما الى المارقيل بارسول القالبقروالغنم قالبولاصاحب بقرولاغنم لايؤدى حقها الاأذاكان بوم القيامة سلحط بذاع قرقر لايفقد منهاشياليس وبهاع تصاء ولاجلحاء ولاه منسباه نمطحه بقرونها وتعلؤه بأخلادها كلمام علية أولاهاد دعليه أشؤ اهانى يوم كان مغداد وخسين أتسست سنى يقضى مين العباد فيرى سبيله امالل إلجنة وإماللي الماوا شوجهمسام تزيادة فيعقوله كلماردت أعيدت له عكداهو في بعض بسخ تصييم مسلم ردت بصمااراموق بعضها يردت بالباءوه فأهو السواب والرواية الاولىهى وواية الجهور قوله حابيا هو نفتح ألأ مغلى المشهور وسكى اسكاجا وهوصعيم قواستساع فرقره والمستوى من الارم الواسع الاملس والمتساءم الشاء الملتو بةالقرنين واعااستناعالا مالاتؤلم مطحها وكذاأ خلحاء وعي الشاء الني لاقرن لمباوكة اللمنباء وهي الشاة المسكسورة القرن (خ) عن أبي هر برة فال قال وسول المتصلّى القعلية وسير من آتاما مقمالا فؤوؤ كانعشل لهماله شعناعا فرح له زييتان بطوقه يوم الفياسة م بالتساد ما يزمتيه يعسى شدقيه تم يقول أمار المثنة ما كنزك تم الزفوله سبحاته وتعالى ولانحسبن الدبن ببخلون بما آ ناهم الناسن فعنله هوخيرالم الآبة الشجاع الحية والأقرع صفقه بطول العمر لانس طال عمره تمرى شعره وذهب وهي صفة أخب الحيات والربيتان هماالديد بان فالشد فين واللهزمتان عطمان اتفان فاللحيين نحت الآذين ﴿ وَلَوْلُهُ لِمَا لَى ﴿ وَلَا يَنْفَقُونُهَا فَى سَدِلَ اللَّهُ ﴾ سنى ولا يؤدون زَكاتها وأنما قال ولا ينفقونها ولم يقل ينفقومهما لآه ودالسكأية الىالمال المسكنوزوهي أعيان الدهب والعضة وقيل ودالسكأية المىالفضية لأنهاأ غلب أحوال ائداس (فيشرهم مد خداب أليم) بعنى الكافرين الدين لايؤدون وكنداً مواهم (ق)عن أبي ذرقال التهيت الى التي صلى الله عليه وسار وجوب الس قد طل السمة والمارا في قال هم الاخسرون ورب الكعبة فالبائث

(ولاينعقونها ل سبيل الا الضيرواجع الى المنى الا كل واحد شهاد ما برود، وي وكمقوله وان طائد من المؤسين افتتالواأ وأم المكنوزوالاموال أوم ولايمقومها والذهبكم

ه في وقيار بهالمسر وقيار كدك وخصابالذ من بين سائر الاموال لا: قانون الخول وا تمان الا. وذكر كمترهما دليل ماسواهما (منشره، مذاب اليم) ومنى!

سنىقولە

(بُومِ عِمَى عِلْمِالْ نَارِجِهِم) أَنْ ﴿ (٢٣٦)

حتى مست فالم أنقار حتى قت وقات بارسول الله فداله أبي وأي من هم قال هم الا كثرون أسوالا الامن قال هكداوهكداوهكذامن بين بديدوس خلعه وسن عيثه وعن شاله وقليسل ماهم مامن صاحب الرولا بقرولا غنملايؤ دىزكائهاالاحامت يوم الفيلمة أعطهما كامت وأسمته تمطحه بقرونها وتطوه اطلافها كلما ففدت أخراها بادت عليه أولاها حتى ينضى مين الناس هدالعط مسلم وفرقه البخارى في موصعين ﴿ وقولُهُ تعالَى (يوم عمي عليها) يعيء لي الكنوزوندخل المارفيوقدعليها حي تعيض، ن شدة الحرارة (ف الدجهة فتكوى بهاسباههم) يعنى الكوزيبياء كانزيها (وجذوبهم وظهورهم) قال ابي عباس لابوضع دينار على ديدار ولادرهم ولكن بوسع جلده حتى بوضع كأرديدار ودرهم في موضع على حدته قال بعض العاماعا خص هده الاعضاء بالكي مويين سائر الاعضاء لأن العي صاحب المال اذاأ تله السائل عطاب منهشية تبدؤ ممة الرالكراهة والمع معندذلك يقطب وجهه ويكلح وتجفع أسار يروبنهم في تمحمد حبيشه ثم أن كرر السائل العلك أي عجاب عنب ومال عن جهده وتركه جانبا ثم أن كر والعلاب وألح في السؤال ولاه ظهره واعرض عنه واستفدل جية أخزى وهي النهاية في الرد والعاية في المع الدال على كراهيب الاهطاء والبسة ل وهدادأب مارمي البروالاحسان وعادة البخلاء فلدلك خص هده الاعضاء الثلاثة مالكي يوم النيامة في وقوله سمعامه وتعالى (هنداما كعزتم لا هسكم) أي يقال لهم دلك يوم القيامة (فلدوفو اما كنتم تكترون) أي فة وقواعداب مَا كَعزتم في الدَّنياس الْأموال ومنعتم حق اللَّهُ منها (ق) عن الاحدَّم بن قيس قال قدمت المدينة فبيناأماي حلفة فيهاملامن قريش ادجاء وحل خشن الثياب حشن الجسد حشن الوجه فنام عليم فقال نشر الكانزين يرضم بحمى عليدني مارجهتم فيوضع على حامة ثدى أحددهم حتى يخرج من معش كتفيه وبوضع على نغض كنفيه حتى يخرح من حامة ثدبيه يترارل فال فوضع القوم رؤسهم فلرأيث أحداً مهمرجع اليمنسياة لفادموفا تنعتسه حتى جلس الى مارية فقلت مارأيت هؤلاء الاسكر هو اماقلت لهم عقال أن هؤلاء لايمناً ون شبياً هـ خالصا مسار وميه زيادة المأذ كرهاوراداً لبخارى ، قلتُ من هذا الوا أبوذرة العفست اليه فقلت ماشئ سمعتك تقول فبيل فقال مافلت الاشياس معتمين نيهم صلى المة عليه وسأر ﴿ وَلَهُ وَلِهُ وَرِجِلُ (الْنَعَدُ وَاللَّهُ وَرَعَنَدَاللَّهُ النَّاعَشُرَ شَهَّرًا) تجي الحرم ومسمرور بيعالاول وربيع الآخر وجادى الأولى وجادى الآخرة ورحب وشعيان ورمطان وشوال وذوالفعدة وذوالخة وهده دشهورالسة القمرية النيجي مبقة على سيرالقسمر في المناول وهي شبهو والعرب التي يعتد بها المسلون في صبيامهم ومواقيت عجم وأعيادهم وسائرا مورهم وأحكامهم وأيام هذمالته ورثاثا تقوحسة وخسون يوما والسنة الشمسية عبارة عن دورانسمس في العقد دورة المة وهي الشمالة وخسة وسنتون يرماور مع يوم فتنقص السنة الملالية عن السنة الشمشية عشرة أيام وبسب هذا المقصان تدور السسة الملالية فيقع المع والعوم تاوة في الشتاء والوقف السيف قال المعسرون وسبب نزول هيذه الآية من أجدل اللهبيء الذي كاست العرب تقعله ىالجاهاية وسكان يفع عجهم تارة في وقته وتارة في الحرم والرة في صغر وتارة في غيرمس الشهور فاعل انتعزوجل انعدة شهورسنة المسلمين الي يعندون بهااشاع شرشه راعلى مداول الفعروسيره فيها وهو قولة تبارك وتعالى ان عدة الشهور عنبرامة يعني على وحكمه الساعشرشهر ا(فكاب الله) يعيني في اللوح المخوط الذى كشبالة فيهجيع أحوال الخلق ومايؤثون ومايذرون وقيل أراد كتاب اقد أنفران لان فيه آيات دل على الحساب وساول القمر وفيل أوا ذبكتاب اسة الحكم الدى أوجده وأص عباده بالاخذبه (يوم على السموات والارض) مع أن هذا الحكم حكم موقعًا ميوم حلَّى السموات والارض أن السَّنة الساعيَّمَ شهرا (منها) يعنى من الشهور (أر معة وم) دهي رجب فردوذوالقدمدة ودوالحت والحرم الانفتوالية واعماسيت وسالان المرسف الجاهلية كإنت تعطمها وعرم فهاالفتال ستى لوان أحسدهم لتي فالل أيب

ومنحمي البارعلها فاما حذفت النار فيسل يحمى " لاقفال الاسنادع والمار الى عليها كماتف ولدفعت القصة الى الاميرة ن لم تذكر القصة قلت رفع الى الامير (فتكوى بها جباههـم رسنوم...م وطهودهم) وخمت هذه الاعصاء لأس . كانواإذاأ تصروا الصقير عيسوا واذاصمهم والأم بجلس ازورواعته وبولوا باركابهم وولوءطهووهم أومعناه يكوونعلى ألجهات الاربع مقاديهم وما خيره وجنوعهم ,(حذاماً كنزم لانفسكم) يفال لم هذاما كنزعوه ولتنتفع به تعوسكروما تماسم أنكم كنزنو للشنضربه أسسكم واوتوسخ (مذقواما كنتم تسكرون أى وبال المال الدى كستم تسكيز وته أووبال كو نسكم بُكائزين (العدةالشهورُ عدالله أثناءشرشهرا) من غيرز بإدة والمرادسان أن أسكام النسرع نسبى على الشهورالقمريةالمحدوبة بالاهلةدون الشمسية (ف كمتاب)اللة فياأ نبته وأوجبه من حكمه أوفى اللوح (بوم خلق السموات والأرض منهاأربعة حرم) ثلاثة سرددوا فعدة القعودعند الفتأل وذوالحجة للحج

وواحدد فرد وهوربب لتربيب المسرب اإدأى لتعطعه (ذلك الدين الذيم) أىالدين المستقيم لامانغمار أهدل الجاهلية يعسنيأن تحريمالاد اصغالانشهر هوالدين المستقيم ودين أواهم واسمعيل وكات العرب أسكت يدفسكانوا ملموم اوبحرمون النثال فيهاحتى أحساءت النسىء فسيروا (فسلافالموا فيوسن) في الحسرم أوفي الاثنى عُشر (أَشَكُم) بارتكاب المعاصي (وقا بأوا المتعركين كافة) عالمس العاعل والمفعول (كأ بفاتاوكم كافة) جيما (واعلواأن المتمع المتغين) أى اصرطه سنهه على التعوى بضان الصرة لاهايا (أنما النسيء) بالمسترة مصدر نسأه اذا أخودوه ونأخبر حومة الشهرالىشسهرآ نزوذلك أبهم كالواأصحاب ووب وغارات فاداجاءالشيور الحرام وجمعاد بون شق عليهم ترك الحاربة فيحاونه وعرمون مكارشه راآس منى وفذوا تخصبص الاشهر الحسرم بالتحريم فسكاموا عرمون من بين شهورالعام أربعة أشهر (زيادة ق الكفر)أى حـكًّا الفَعَل منهرزيادة فكقرهم

وابته وأحيه بى حدثه الاو عدة الاشهر ليه جده ولمدأجاء الاسبلام لم ووها الاسومة وتعليما لان الحدشات وألطاعات فبها تتمناعف وكفائك السياك أينا شدس غيرها فلأبجوز انتهاك سوسة الاشهرا غرم (ذاك أندين النيم) بعي ذلك اخسلب المستفع والهد والصحيح المستوى والدين هدا بعني الحساب ومنه قوله صل القه عليه وألا الكبس من دان نف يعني مأسب نفء وعمل البعد الموت رقيل أراد بادي التيم الحكم الدي لايهولايبدل والتيم متأيين الدائم الذى لايرول عاواجب على المسسلين الاختيب فالغساب والمددنى صوءهم ويحهم وأعيادهم وباعاتهم وأجل وبونهم وغيرذلك من ساؤ أسكام للسلين المرتبة على الشسهور (ق) عن أبي بكرة ان السي صلى المذعليه وسل فالدان الرمان فد أسسته اركبيت بوم خابي المة السسموات والأرض السنةالناعشرشهرا متهاأر معتسوم ألات منواليات ذوالنسعدة وذوالخبية والمحرم ورجب مضر الدى بين جادى وشعبان أى شهر هذا فلدائلة ورسوله أعل فسكت حتى ظنفالة سيسميه نعب واسعه فقدال ألبس ذاالحة فلبابل فالمأى بلده ذافل التقور سواه أعلم فسنكت حتى طنتنا المصيد ميع بقسيرا سمعة ل ألبس البلدا لخرام فلمالي قال فأى بوم هذا قلما القه ورسوله أدم فسكت حتى طنتا انه سيسميه معراسمه قال ألبس بوم النعر فلنالل فالوان دمامكم وأموالكم وأعراضكم عليكم وامكرمة بومكر مفاق بلدكم هذاف شهركم ملاوسلقون بكرفسالكم من أهسالكم الافسلار بموابسدى كفارا يضرب سنسكم رقاب معى ألاليباع الشاهد الغالب فلعل بعض من يباعد أن يكون أوعى احمر بعض من سدمه مم قال ألا حدل المت الاهل بَلْهَ عَلَمَا اللهم النهد ﴿ وقوله تعالى (فلانطام وافيهن أنسكم ) قيسل الكداية في فيهن ترجعانى جيع الاشهرأى لاتطلوا أمنسكم فبجيع أشهر السنة بفسعل العاصي وترك الطاعات لال المنصود مع الاسان من الاقدام على المعاصى والفساد مطلقاف جيع الاوقات الى المعات وقيسل ان السكناية رجع المالاشهرا غرم وحوقول أكثرا لقسرين وفال قنادة العمل الصاط اعدم أجراى الاشهرا غرم والعلافيهن أعطمت فيسماه واهن وانكان النازعلي كل سال عطيما وقال آس عباس لاتنا امواقين أنفسكم بريد استحلال الحرام والفارة فيهن وقال بجدين اسحق بن يسار لاعمادا سلاما وامادلا حواء هاحلالا كفعل أهل النمرك وهوالنسي موقيسل إن الانفس مجبولة بطيعه اعلى الطؤوالفساد والامتساع عند عني الاطلاق شاق على النفس لاجوم أن الته خص بعض الاوفات بزيد التعطيم والاستمام ليمتنع الانسان في تلك الاوقات من فعل العلإوالفباع والمستكرات فرعدا تركها بي بالدوقات فتعسير حدث والاوقات الشريغة والاشهر الحرمة المعطمة سببالترك العالم وفعل الماصى فغديرهامن الانتهر فهدف وجده الحكمة في تخصيص معض الاشهردون بعض بمر بدالتشر بف والتعطيم وكفالك الأمكمة أيضا وقوله سبصائه وتعالى (وفاتاوا المشركين كافة كإيفا الونكم كافة ) يعنى فاللوا المشركين باج مكم بجتمعين على فتا لحم كالمهم يق للونكم على هداً. المسقة والمني تعاونواون اصرواعلي قناهم ولانتخاذ لواولانتسه إبرواولانفساوا ولانجبنواعن فنالحسم وكوثوا عبادالله بحمدين سوافقين فىمقاتلة أعدانكمن الشركين واختلف العلماء فانحرم النقال ف الاشبهرا لحسرم فتلل قوم كان كبيراسواماتم نسبة يتوادونا تلواللنسركين كاقتبعنى فبالاشبهرا لحسرم وف غبرهن وهذا قول تنادة وعطاء اخراساتى والرحرى وسنفيان النورى فالوالان التي صدلي التعليه وسدا غِزاه وأزن يحتين وتقيفه إلما المدوءا صرحه في شوال وبعض ذي القسعدة وقال آخُوون أنه عسير مدسوخ فأراب سوج سلف المقعماء براي وباح مأعل للناس أن يقزواى الحرم ولاف الإشهر الحرم وماسخت الاأن يفا الوافيها (واعلموا أن الله مع المتقير) يمي بالمصروالموية على أعدائهم قوله سبعاته رتعالى (انحاالسي وزيادة في الكيمر) السيء في اللغة عبادة عن الناسون الوقت ومنه السيئة في البيع ومعتى ألسى الملذكورف الآبة هوتأخيرتيهر وامالى شده رآ ووذلك ان العرب في الجاهليدة كات تعتقد ومة

(يىنل) كۇئى غىرانى تىكر ﴿ (بِعَالَمَهِنَ كَفَرُوا) بِالنَّسَى والمتسموق إنحاونه عاما ريحرمونه عاما) السيء أي أذا أحاوات مرا من ﴿ إِلَاتُهُ رَا لَمُ عَامًا رَجِعُوا فرموه في العنام الشابل (ليواطئوا عدة ماحرم الله) ليوافقوا المدةالتي عي الاربعة ولايخالفوها وقد غالفوا التخصيص الذى هوأحسة الراجبين واللام تتعاق بيحاوله ويحردونه أوبيحردونه قحم وهو الطاهمسر (فيحاراماسرمانته) أي فبحارا عواطأة المدة وحدها موغدتخميص إم م انته من القشال ومن ترك الاختصاص وشهر بعينها (زين لمم وه أعالمم) زين شيطان لجمذلك قسبوا المالم القبيحة حسنة

الاشبه واطرع وصطيعها وكان ذلك بماعيك تشبه بين ملة إواحيم صلى المبتعل وسنبغ وكافث علت بعايش الدرب من المسيد والغارة فسكان بشق عليهم الكف عن ذلك ثلاثة أشهر متو اليتور عنار قعت موويد في بعض الاشهرا لمرم فسكانوا بكرحون تأخيرسووج وألى الاشب والحلال فتسؤابعني أمؤ واتحرج شهرالئ شهرآت فسكانوا يؤخ ول تحريما لغزمال صفر فيستعلون العرم ويحرمون مفرفاذا أستاجوا الى تأخير تحر بمسقرا خووه الماد بيع الأول فكالوابستعون فكذابؤ خوون شارا يعاشهوسن استدارالتحوج على السنة كالواعدون في كل شهر عليان فبحوال ذي الحبة عليان م عبوا في الحرم عابين م مجواف مفرعلمين وكقاباق ته ورالسنة فوافقت جهة أي بكرافي السنة التأجعة قبل سجة الوداع المرة الثانية مؤذي النعسة مع ميورسول المتعمل المتعليموسا فالعام للقبل عقالوداع فوافق عياشهر ذي ألجة رهوشهر المبهالله وع فوقت بعرقتنى اليوم التاسع وخطب الناس فى اليوم العاشو بمنى وأعلمهم الناشسه والكسىء قدتنك خشبارت ادخاؤمان وتلاالامراتى ماوضع المقصليه حساب الأشهو يؤوخلق السنوات والأدخى وهوق إصلااقة عليدوسيوان الزمان قداستداركم بتتميرم خلق القالندوات والارض الحديث المتقدم وأمرهم بالمافظة على ذلك لنلا يتبعل في مستأهد الايام واختلفوا في أول من نسأ النسيء فقال إن عباس والشحاك وقنادة وتجاهدأ ولمن نسأالنسي وبنومالك بن كنامة وكان يليث جسادة بن عوف بن أمية الكانى وفالىالكاي أولسن فعمل ذلك رجارس بني كمنانة يقال له نعيم ان تعلّبة وكان يقوم على ألماس في الموسم فاذاهم النباس بالمسعوقام خطب الناس فيقول كامر خلساقت وأنالن كاأعاب ولاأجاب فيقول له المشركون ليبك تميسأ لونه أن ينسستهم شهرايغيرون فيعفيقول ان صفرفي هذا ألعام والمفاذاة الدلك حساوا الاوتاروزعوا الاسسنة والازجةمن الرماح وان قال حلال عقدوا أوثار القسى وركبوا الإسسنة في الرماح وأغارواوكان مر بعدنسيم تشلبتر جل يقال له يئادة بن جوف وهوالذي أدرَّك الذي ملى اللهُ عليه وسلوقال عبدالرجن بنز بدين أسله هورجل من بني كنانة يقال القامس فالشاغرهم وفيناناسي الشهر القامس و وكانوا بفعاد ن ذلك إذا اجتمعت العرب في الموسم وروى جو يرعن أ المنعاكات ابن عباس ان أول من سدن النبيء عمرو بن لحي بن قعقين خنادف والذي صَلَهُم وأحديث ألىعر يرة ونانشة ان جروين لحى أول من سبب السوائب وفال فيه الني صدلي التعملية وسأرأ يت عجرو أن لمى يجرقسب فى الشارفهدة ا ما و وف تفسيرالنسى الذي ذكرُ الله فى قوله أيرا النسي مَزْ بادة فَ الكفر يعنى ويادة كفره لى كفرهم وسبب هذه الزيادة انهم أحروا بايقاع كل فعل في وقيته من الاشهر الحرم ثمانه ببسب أغراشهم الغاسدة أثوومالى وقت آخو بسبب فالث النسىء فأوقعوه فى غسير وقتعمن آلاشكر الحرم فكان ذلك القعل زيادة في كقرهم (بعثل، الذين كفروا) فَرَى أَيشَال بفتيح الباء وكسرالمَّناذُ ومعتاه يصل بالنسى الذين كفروا وقرئ يعسل بضم الياء وفتيح الشادوممناه ان كبارهم أضاوهم وجاوهم عليه وقرئ يعنل بذالذين كغروا بضم الياء وكسراله أدو متاه يسل المقبه الذين كفروا أويسل به ألشيطان الذين كفروابتزيين ذاك لحم وقيل معناء بعنل بهالذين كفرواتا بعيهم والآخذين بالمعالم وحذا الويت أقوى

الوجهين في تغضير قرامتس قرأ يضل بضم الباه وكسر الضاد (بحاونه عاماو بحرمونه عاماً) يعنى عاون ذلك الانساء علما ويحرمونه عاما والمعتى يحسلون الشهراغره عاما فيجعلونه حسلالاليغبير وأفيعو تحومه ولأغامأ فيجعلونه عرمابلابغيرون فيه (ليواطؤا) يعني ليوافقوا (عدقما مومالة) يعني أنهَم ماأ سأواشه رأمن المرم الاسومواشيرامكانه من الحلال ولم عرموات بارامن الخلال الاأحلوامكانه شدير لمن اغرام لابيل أن يكون عدد الاسبار الحرم أر بعدة كأسوم إينة فيكون ذالك موافقة في المدد لاف المديم كذرك قولا سبحابه وتعالى (فيعداداما وم أنه زين لمرسوع عسالمم) قال ابن عياس زين لمم الشيطان عليا الممل

ووك لأيدى الذوراً لكافر بن) سال أستيادهم التيات على المباعل (الأيها تين اكتواما لكرادة البال كم احرار ( في سيال الله أي فتر) تناذهم وحواسله الاأن التعاد غشت لما الناد فعمارت احساك ته ( ۲۳۹ ) فعد منت أحد الإستال الابتداؤات كن ا

إنباطأته (الحالارمس شدي ممسى الميدل والأخبلاد معسدى بالىأى ملستمال الدىبارشمهواتها وكرهتم مذاق المعر ومناعماري ملتعرالي الاقاسة بارنسكم ودباركم وكال دلك فاعزوه سوك استعرواني وقت عسرةوشا وقيطمعهد الشفة وكمترة العدوقشني عليهم دلك رقيل ماكرج رسولاانة مسلىلةعليه وسابى عروةالاوري عنيا مسرماالال عروتنبوك لدستعدالنساس تمسام المعدة (أرضتم الحيوة الدبيامن الآسرة) مدلىالآخرة (ما متاء الحيوة الديساق الآحوَّة) في حسالآخوة ( الاقليل الانتفروا) إلى الحرب ( يعسبهم عذالم ألهاو يستبدل قوماعسركي ولا نصروه شيأ) سخط عطيم على التناقلين حيث اوعدهم تعالب أليم مطلق يتداول عسداب الدارين. والهملكهم يستبدل مهم فوماآسوس خيرامهم وأطوع وأمه عنى عنهمى يصرة ديسه لايقدح تثاقلهم فبهاشديأ وفيلآلضميرني ولانصروه للرسول عليسه السلام لانالة وعدءأن ممنئ الناس وإن

(والمة لاج ى أغوم الكافرين) يمي أهسبحانه وتعالى لايرشد. ن هوكا فرأ أبم لماسق أن الاراداء من أهل الداد في قولُه عزوجل (بأيها السبر آسوا مال كماذ افيل لكم احرواف سيل أن ا و فلم الح الارس) والتعد الآية في الحث على عزوة تبوك وذاك أن المي سلى لنة عليه وسل الماحس الطائف أمر الحياد فعزوالروم وكأن ذلك فدوّمان عسرتسن الساس وشدة ون الحرسبي طامت العلاقي ولم يسكن وسول اسة صلى إنة عليه وسار ربدعزوة الاورى عبرهامني كانتعروة تدوك عمراهارسول انة صلياعة عليدوسال و شديد واستغبل سعرابعيسدا ومقادة وعددا كثيراويني السلين أمرهم أيتأهوا أهدة عدوهم مشق عليهم الخروح وتثافلوا هارلم القاعر وسلهده الآبة بأبها الدي آمنوا مالكم ادافيل لكماسي فال محرسول اعتمل التبعليه وسلااعروان سيلالة أى احرحوا الى الجهاد بقال استعر الاعام الساس اداحتهم على اخروج الى الجهادودعاهم اليه ومتهقوة سلى القصابه وسؤوادا استسعرتم فامعروا والاسم السعرانا فلمأى ثنافلتم وتباطأتم عن الخروج الى العروال الارض يعنى أزمتم أرصكموسنا كنتكم واعما استنسل دلك العز ولشدة الرمان وضيق الوقت وشدة اغرو معد المساوة واعاحة الى كثرة الاستعداد من العدد والرادوكان ذلك الوقت وقث ادواك تماوالمدينة وطيب طلاطما وكان العدو كشيراها ستنفل الماس ظك العروة معاتهم القة أَمَالى نقوله (أرضيتم بالحبوة الدنيامن الآخوة) بعن أرصيتم مخمص العبش ورهرة الدىبا ودعتها س تميم الآخوة (مسامناع الحبوة الدنياني الآخوة الافليل) يمي ان لدات الدرياد بعيم المان رائل غدعن قليل وبعيم الآخرة باف على الابد فلهذا السبكان مناع الديباقليلا السسبة الى سيم الآسوة وق الآبة دليل على وجوب الجهاد فكك مال وف كل وقت لان المتمسعة اله وتعالى نص على ان نشاقالهم عن المهاد أحر مسكر واد فمكن الجهاد واجبالماعاتهم على ذلك التنافل وبؤكدهم أالوعيدالد كورالآبة الآبة وهي قوله نعالى الانتغروا) بعى ان لم تفروا أيم المؤسون الى مااستى مركر سول القصل المتعليه وسلاليه (بعد بكم عدال ) بِمَى فَى الْآخِرَةُ لان العدابُ الالبم لايكون الاق الآحرة وقيل ان المرادبه احتساس الطرق السنياة ل أوى تقيع سألت ابن عماس عن هدلُ والآية فقال اسقد غررسول الله صدلي المله عليه وسسار حيدا من أحياء ب وننا قلواهاسك الله تعالىء نهم المطرف كان ذلك عداس (ويستبدل فوما عبركم) بعي حبراسكم يوع فالسعيدي جبيرهم أشاء فأرس وقيل همأهل البهن به سبحا بهونعالي على الدقدة كفل مرة ببيا صلى المة عليه وسلواء زازديشه فان سارعوا معه الى الحروح الى حيث استعروا حملت المصرة بهم ووقع أبوهم على التعزوجل والانفاقاوا وتخلعوا عدمسات المصرة بعيرهم وحصلت العتي طملكا يتوهموا أن اعزاز رسول الله ملى المعليه وسلوالصرفه لاعدل الامهر وهو قوله تعالى (ولانصروه شيأك قيل المنسمير راجع الحالقة تعالى يعبى ولانضروا انتةشيأ لانه عنى عن العالين واعمانضرون أمسكم بترككم لجهادمع رسول الله صدلى الله عليه وسملم وفيل الضمير راجع الى رسول الله صلى الله عليه ومسلم بعى ولأنصروا تجدامسلى الله عليه وسلم شبأهان التأمامسره على أعدا له ولا يخفله (والله على كل شئ قدير) يعمني المقعالي فادرعلي كلشئ فاو ينصر ببيه ويعز دينسه فالبالحسسين وتنكرية فذه الآبة مصوحة تقوله وماكان المؤمنون لينفروا كافة وقال الجهورهذ والآية محكمة لام اخطاب لقوم اسقفرهم وسول انة مسلى المقتلية وسنم فإينعروا كأنقبل عن إين عباس وعلى هداء التغيدير فلابسخ قولمعزوجيل (الانتصروه وتذكفره أمنة) يعني الانتصروا يجد السبلي الله عليه وسدل أجها المؤمنون هدارة طاب لمن

يَّدَسُره وعد كان اعتالُ (والدَّعلى كلمشغ) من النيديل والتعدِّيس (فيرالانتصروه فقد نصر داند) الانتصروه فيبنصره د من فصره مين إيكن معه الارجل واحد ودل يقوله فقد فصره المتاجل أنه يتصروني المستقبل كالصروق ذائد الرقب

(لد أسوسه الدن كعروا) أسدالاسواح المالكمار لابهم حسين هموانا واحه ادر انة لهىالحروح فكاتهم أحوحوه إلمآن ائس) أحداثس كفوله ماك ثلاثه وهمارسوليانة وأنوكر وانتصابه على الحال (ادهما) بدل س اداحمه (ق العار) هونف ف أعلى ثور وهو سل فى يمى مكه سلى مساره ساعه مكما فعه لاتا (اد غول) دلال (اصاحت لاعرن الاسسا) باسصره والحفط فيلطام المشركون فوق العاد فاشدى أنو تكره ليرسول الله صلى الله سليم وسسلم ففال ان بعب النوم دهب دسالة فعال عليه السلام ماصك ماتسين انته مالهما رفيل لمأ دحل العار قعث التهجاسس فياصيافي أدما والعكوب وسمحت عليه ردل رسول اللهصلي المعليوس الاساسم أنصارهم عمأوا سرددون حول المأرولا يعطمون قد أحدانتها صارهمهمه ودلوأ مورأسكر صحب أفي كر فسدكمر لا كارمكاره الله ولس دلك لسائر أأميحانه

تنادل عدائم وحثمعه الىسوك فاعلمانة عروسل امه هوالمك علىمصر وسوله صلى انتهسليه وسلم واعراد دسه واعلاء كلمة أسانوه أوليعسو ووابه وديصره عدواله الاولساء وكثره الاعسداء فكيعب فالمو موهوى كثره من العدد والعدد (ادأسو سرالدى كمروا) سي اله تعلى تصر في الوعب الذي أسوحه فيه كمعارمكه من مكمحان مكر دانه وأرادوافيله (باني ادبين) دمي هو واحداث بن دهمار سول الله صلى الله سليه وسلم وأبو مكر (ادهمان العار) معى ادرسُول الله صلى المدّعل عوسلم وأمو مكرف العاروالعار تف سطيم يكول في الحلوُهذا العارى مُعلَ تُوروهوفر سيس مكه (ادعول أساحه لاعرن) بعي بعول رسولُ الله صلى التصليه وسإ لاق مكر الصدى لاعرف وداك الما مكر حاف من الطلب ال تعلموا عكامهم عرع من داك وداله رسول الماصلي المدعليه وسلم لاعرب (الله مصا) عيى المصرو للعوده وال الشعى عانب المهمور حل أهلالارص جمعابي هده الآمه عدرأني تكر وفال الحسي م العصل من فالمان أما تكرلم مكن صاحب رسول القصلي الذعلسه وسم فهوكافر لامكاره بص اعرآن ويسائر الصحاهادا المكر مكون مسد أولا يكون كاوراعن اسعمران رسولانة صلى الله علىه وسلم وللان مكرأت صاحبي على الحوص وصاحبي فالعار أمو-الترمدي والحدد تحس عريه (ق) عن أى كرالعد ف ول صرب الى أقدام السركدية وتحرق العار وهم على رؤسنا فعلت أرسول الله لوأن أحمدهم نظر الى فدممه أعصر ناتحت فدميه قفال فأما مكرماطك نائس التقالهما عادالشمع عىالدي النووى معناءناتهمنا البصر والعوبة والجمعط والسد مدوهوداحل ووأمسعانه ومعلى الستة مع الدس العواوالدس هم عسسون وفيه سان عطم موكل السي صلى المعلموسل حيى هذا المعام وصدعسلة لاى مكروهي من أسل منافعه والعصليدس أوجعمها المنمنط الدال على إن انتقالتهما ومهانئله سندومعارف أهادوناته در ياسته في طباعبانة وخاعترسوله صلى القعلموسل وماررمته الدى صلى المقعلموسل ومعادا والماس فموسها حعايد نفسه وفاه عمه وعير دالتروى عى عمر م احطاب اله دكرسده أمو مكر فعال وددت ال عملي كامثل عماد مو ماواحد اس أمامه ولله واحدتمن لناليه مالياته فللهساومع رسول الله صلى المتعلسه وسإلى العارف سالتهي اليه فالرواظة لاملحاله عي أدحل فعلك فالكان فسمس أصابى دولك فلحله فكعب ووحدق عاسه تضافش اراره ومدهاه ريي سهاعبان فالمهمار حليه تمول ارسول الله صلى اللمعلموم لم ادحل فدحل وسول المذعلي الةعلىه وساء ووصع وأسهى خردومام ولدع وكرى وحلهم الخرولي شحرك محاده أن مسه وسول اللة صلى المعلسه وسراف عطف دموع في وحه رسول القصلي التعمليه وسروف الممالك، أما مكر دعال الدعث وسأك أبى وأمى فعل علسه وسول التآصلي المتحليه وسلم فلحت ما يحدوم أشعص علسهوكان سعت مومه وأمانومه فلمافسص رسولاانة صلى الةعلىه وسلم ادمدت العرب دفالوالانودى الركاء فعال لوسعوني عصالا خاهدتهم علب فعاس الحلمه وسول المتاس الماس وارويهم فعال لأحدارى الحداسة حوارى الاسلامانه فداعظم الوجى ويمالدس أسص وأماجى أسرحه فعامع الاصول وارير وسليعاء معلاحدهال العوى وروى اله على اهلال مع وسول الله صلى الله عليه وسلم الى العارسعل عريساسة من يديه وسأعة حلعه فعاللهرسول المقصلي المعمالية وسلم المك ماأ ما مكر فعال أد كر الملك فامشى حلفك وادكر الرصد فامشى بين مدمك ولمااتها لى العارول كمامك بارسول اللقسى استعرئ لعارود حل وستعراء ثم ول انراز بارسول أندومول وفالله أن أصل فابارسل واحدس المسلمين وأن صل هلكت الامة ودكرسياق حديث المحره وهوس أفراد المحرى عىءاتشة التالم أعدل أوى ووا الاوهما يديسان الدين ولم يمرعلينا يوم الاياتسا فيمرسول انتهسلى الشعليه

سأطرق النهاد تكرة وعش ياعماادلى المسالوق سوحاً بوتكومها موانتق أوص اخلعنة حيماً والمعمرك

النعادلنسه ايناندغنة وه سيدانذا فاقتال أين ترمديا بابكرونذال بوبكر أخوبني قوي المرمدان أسيع في الارض وعدرى فعال الوالدة فالانتاث مناه يا بالكرلاغرج والاغرج الك نكسب المعدوم وسل الرسم المالكيل وتذرى النبف وتعبن على تواتب الحق هاماتك جارفار جعموا عيدو بك ببلدك فرجع وادشعل عليه نساه المنبركين وأبناؤه مروحم يعجبون منه وينطرون اليه وكأن أبو يكروجسلابكاه لاعال عينيه اذا فرة الذرآن فاذعذ ونف أشراف قريش من المشركين فارسلوا الى إن الدغنة ففدم عليهم فقالوا الماكنا أجونا أبايكر عوارا على أن يعيدر مه في دار وفقد جارز ذلك فايتي مسجد الفناء داره واعلن بالسلاة الاستعلان فالتعانشة فإتي ابن الدغنة إلى أبي بكر فقال قدعامت الذي عاهدت لك عليه فاساأن تقتصر على ذاك واماأن ترجع الى ذمتم فانى لاأحب أن تسمع العرب ابى أخفرت في رجل عفدت اه فقال أبو بكر فاني أرداليك جوارك وأرضى بجوارانة والدي صلى آلة عليب وسل يومنذ يمكة فغال النبي صلى الله عليه وسسا لأحساس اني أبت داره حرنسك مناث نخاريين لابتين وهمااليرتان فهاج مورهاج قبل المدينية ورجع عامة من كان بارض الحبشة الى المدينة وتجهزأ يو بكرقيل المدينة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسل على رسلك فان أرجو أن يؤذن لي عنال أبو بكروهل ترجو اذلك إلى أنت وأى قال نعر فبس أبو بكر مفسه على وسول القصلي التعليب وسإليم حيه وعلف واحلتين كانتاعند من ورق السعروه والخبط أو بعث أشهر فالداين شهاب قال عروة فالتعانث ةفيدنا نعن جلوس بوماني بت أي بكر في نعر الطهيرة فالرقائل لى الله عليه وسل متقنعا في ساعة لم يكن بإنين فيهافقال أبو بكر فداءله أني وأمى والله ماساء به فبأءرسول التهصل التعطيه وسلوعاستأذن فاذناه فدخل فقال النبي صلى المة عليه وسل لان بكر أستر جرمن عندك فقال أبو بكر اغياهم أهلك بابي أنت وأي مارسول النة قال فأبي قد أذن لى في الظروج قال؛ مع بكر الصحبة بإن أنت وأي مارسول أنة فقال رسول النه صلى الله علب وسل نع قال أمو مكرخة بإنيات وأمي بارسه ليانة أحدى واحلته حاتين فقال رسه ليامة صله الاة عليه وسل بالنين قالت عائشة لحهزناهماأ حشالجهاز وصنعنا لهماسفرة في جواب فقطعت أسياء بتت أي بكر قطعة من نطاقها فريطت به فمالجواب فيذلك سميت ذات البعانق فالتشم خق رسول اللة صلى التعماية وسإوأ يوككر بغار في جبل ثوو فكمنافي فلاث ليال يبيت عندهما عيداللة بن أبي بكروه و غلام شباب نفف لقور فيدبط من عنده ما حرفيصبع معقريش عكة كباثث فلايسمع أحرايكادان بهالاوعادسة بإتبهما يخبر ذلك حدين يختاط الطلام ويرعى عليهماعام بن فهبرة مولى أي بكر منحة من غنم فيريح باعليه ماحتى تذهب ساعة من فيثيبتان في وسل حغ ربنعتي مهما عاص من فهرة يعلب بفعل ذلك كل لسيلة مه وتلك اللسيلي الثلاث واستاجو رسول المة صلى القعليه وسل وأبو بكرو بلاس بى الديل وهومن بنى عبد بن عدى هاد باخويتا وانخر يشالماهر بالحبداية فدغمس سلفافي الرالعاص بن وائل السهمي وهوعلي دين كفارفريش فامناه

فدفعااله واستتهما وواعدا متارثور بعدئلات ليال وأتاهما مبيح ثلاث فادتحسلا واخللق معهما عامرين فهوة والدليل الدبي فاخذبه طريق السواحسل وف دواية طريق الساحل فآل اين شهاب فاخركى ع الرحدوي مالك المدعى وهوان أتى سماقة بن مالك بن جعشمان أباء أخسيره أنه سمع سراقة بن مامك بن حعته بقه ل حاء مارسه ل كفارقر يش يجعلون في دسول القصيلي الشعليه وسل وأفي بكروبة كل واحسا لجأ قيسل رجل منهبم ستى قام علينا متهمالم وقناه أوأسره فبيناأ ماجالس في عملس موزيجالس قوى بني مسه وتع بيادس فغالياسراقة افى فسدرأيت آنفاأسو دة بالساحل أراها محداوا صحابه قال سرافة فعرفت أسمه هرفقلتاه انهبهايسوابهم ولكسك وأيت فلاماوف لاناا فطلقوا باعيفنا يبتغون ضالة لمهم ليشت في الجلس سأعةثم قت فدخلت فامرت بياريني أن تخرج مقرسي وهي من وداءا سكة ومحسهاعلى وأخسار يرعج حت مه مرطه والبت قطت وجه الارض وخففت عاليه حتى أنت قرس في كتما في فعتها تف عنه . ورفر سرنفروت عنها فقمت وأهويت بيدى الى كنانتي فاستخرجت منها الازلام برأم لانفرج الديأ كره فركبت فرسي وعميت الاؤلام تقرب بي حتى إذام قراءة رسول المة صلى المقتعليه وسلم وهو لا يلتفت وأبو بكر يكثر الالتفات ساخت بدا فرسي في الارض حتى بلعناال كيتين نفررت عنهائم زجوتها فنهضت فإنك تخرج يديها فلسا أستوت فاتحتة أذلانر يدمهاعثان ساطع في الساءمنل السنان فاستقسمت بالازلام نعرس الذّي أكره فداديتهم بالامان فوقفوا فركت فرميّ. حنى جنتهم ووفعرف نفسى حين لقيت مالقيت من الحنس عنهم أن سيطهر أص رسول اللة صلى الله علىه وسا فقلتله ان قومك قد بيعادا فيك الدية وأخبرتهم اخياد ماير يدالناس بهم وعرست عليهم الراد والمتاع فإ برزآ نى ولم يسألا نى الاان فالااخف عنامااس تبلعت فسألته أن بكتب لى كتاب أمن فالمرعام بن فيعرة فكتب فى رفعة من أديم ومضى وسول الله مسلى الله عليه وسيام قال ابن شهاب فاخر فى عروة بن الزيوان رسول المنة حسلي القعليه وسشاراتي الزيور في ركب من المسلمين كانوانجارا فأفلين من الشأم فسكسا الزيسر وسوليانة صلى الله عليه وسلروا بأبكر ثياب يباض وسمع المسامون اللدينة يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلمن مكة فكانوا يفدرن كل غداة الى الحرة فينتطرونه حتى يردهم والعابيرة فانقلبوا يوما بعد ماأطالوا انتطاره فلماؤوا الىبيوتهمأ وفى رجل من بهودعلى ظهرأ طهمن آطامهم لامر ينطرالي فبصر بوسول الله صلى الشعليه وسلم وأصحابه مبيدمين يزول بهما لسراب فإعلك اليهودى ان قال باعلى صوقه بإمعشر إلعرب حذاجه كمالذى تنتطرونه قال فناد للسلمون الى ألسلاح فتلفوا وسول المة صدلي المتحليب وسإعطه والخرة فعدل ببهذات اليمين ستى ترل بهه في عمرو بن عوف وذلك بوم الاتنين من شهرو بيع الاول فقام أ يو بكر للباس وبجلس وسول المتة مسيلي المتقعليه وسدلم صامتنا فعلعق من جاءمن الانصارى بالميروسول التةصلي المتة عليه وسإيحى أبابكرحني أصابت الشمس رسول التقصلي التعليه وسلفافب لأبو بكرحتي ظلل عليب يردائه فعرف المباس رسول انتقسلي انتقعليه وسلم عندذلك فلبث وسول انتقصلي انتقعك وسليق بني عمرو ابنء ف بمتع عشرة لياة وأسس للسجد الذي أسس على التقوى ومسلى فيه رسول إنة صلى المتعليه وسل بركوداحك فسار يشيءمعالماس حيروك عندمسجدالرسول صليالةعليه وسإبالدينة وهو يصلي ليه يومثغوجال موا لمسلهين وكان ص يداللقرلسهيل وسهل غلامين يتيسين في يجرأ سسعدين وُوارة فقال وسول المقصلي المقعليه وسلم سين بركت به واسلنه هذا ان شاء المقالمول ثم دعاوسول القصل التعمليه وسل الثلامين فسارمهمآبالر بدليتخذه مسجدافقالابل تهيهالمثيارسوليانة فالىرسوليانة صلى التمعليه وسأ ان شبله شهماهية حق ابتاعه شهمام بناه مسجداوطفق رسول القصل القحليه وسلمينقل معهم الابن في هذا الحاللاحال غيير يه هذا أبروينا وأطهر.

وبقول أتام أن الاجواجوالكؤه بارحم الانعار والهاجوه فتمثل تتعرر جدل من المسلين لبسمل قال أإين شهاب وايبلعنا في الاساديث النوسول أمت بي المنعلية وما تمثل بيبت شعرام عديره. فما البيت أشرجه البخارى علوله ٢٠ شروغر يب ألفاظ الحديث فوله أواعقل أموى الاوهما يديتان الدين يسى أمهما كالمانتقادان الحالفات ورك العمادينت الباءس وك وكسرا خين المجمة اسع موسع يسعو مين مكة خس لبال شايل ساحمل البحرالي المدينة من ملادغفار وقيل هوفليب ما دلني تعليمة قوله تسكست للمستوم فيسه قولان أحدهما اله لقونسسعه موسطه مئ الدنيا لايتعاد رعليده كسب كل شئ ستى المعسد وم اتشى يتعلوكسبه على عسيره والفول الثناني الديماث الشيئ المسدوم المتعدر ان لايقد رعليه وفيسه وصسفه بالاحسان والسكره والسكل مايثقل حلهم وحفوق الماس وصاة الاوحام والقيام بامر العيال واقراء الغيف وتواتب أخق مأيتوب الانسان من المغارم وفضاء اخفوق لمن يقصد وأنالك جارأى حام وناصر ومدافع عتك والاستعلان والاعلان اطهارا لمخ وقه له فسنقذف الساء علىه بعي ودجن عليه والدمية العيهد والأمان واخفارها نفضها والازية الجبل والحرة الارض الني تعاوها حيارة سوديقال افعل الشيرعلي رسلك بكسر الراء أىءلى هيئنك والراحلة البعيرالتوى على الحل والسبروالها يرة وقت شدة الحر والنطاق حبسل أدنحوه تشبعهه المرأة وسلها وترفع ثوجه لمربقته وتعطف طرفاح أعلامال أحفاه لثلا يصبل الحيالات وقوطسا تغضلقن بقال تغضال جسآنفانة إذا سارحاذ فافطيا واللفن السريع العهب والادلاج متحفيف الوالسع أول الليل وبشديدهاسير آخره والمنحة الشاة ذات اقين والرسل مكسر الراء وسكون آلسين هواللبن بقال نعق الراعى بالعثم اذاد عاهالتبجتهم البهوالغلس طلام آخوا لليل والحريث تفسدم تسرحه في الحديث وهو الماهر بالحداية وأراد بدهداية اللريق فهوالدلى وقدعس حلعايقال غس فلان حلفاق الفيلانادا أخسذ بتمييمه عهدهم وحلفهم والاسودة الاشخاص والاسكة الشراء لنعمن الارض يقال قرب العرس بغرب تغر جنا فاعداعت وادون الاسراع والسكسانة عي اسبعية التي تبعسل إفيه السديام والازلام الغداح الى كانوايستقسمون بهاعند طلب الموافيح كالفال والدنان الغيار يفال مارزأت فسلاناشب أأى ماأصبت منه شيأ والمرادأ تهرله إخذ وامت شيأوقوله أوف أى أشرف واطلع والاطه البناء المرتفع كالحسن وقوله مبيعين هو بكسرالياءأى هددوثاب بياض والمريد الوضوروضم فيه التركلبيدروقوا هذااخال هو بالحاء المهماة بعني هذا المسل والمعول من اللين أبرعند الله وأطهر وأبة ذخ اوأدوم منفعة ف الآخوة لاحسال خيبريدي مايحسل من خيسبرمن القروالزيب والطعام الحمول منها والمعيان ذلك المسل الذي عمله من الابن لاب ل عمارة المعدد أفضل عدد الذيم الحدل من خيدر وقدروى هداد الجدال الجيم من النجمل والروابة الاولى أشهروا كتروافة أعلم قال الزهري لمادخل يرسول انقاصلي افتاعليه وسلم وأبو بمكر العادأ وسالتة سبحانه وتعالى زوجان حام سنى احتاف أسفل النقب ونسجت المنسكبوت يتنا وقيل أت بدأمة على فم العاروقال السي صلى القعليه وسلم اللهماعم أبصارهم بعدل الطلب يضربون يمينا وشهالا سولىالغار يقولون لودخلاهمذا الغار لتكسر بيض الحسام وتفسخ بيت العنكروت ووجسه ت ف بعض التفاسيرشعرا وقدنسساليا فابكر المديق رضى المقتصالي عندوهوقوا

نقلب من الانسسة الى استرعنده وعلم المسلم وعلم المسمون الله (علم) على التي ملي المسلمة علم وحد المسلمة علم المسلمة

فأزلانة سكينته) ماألقي

قال النسبي ولرعزع يوفرنى 。 ونحن فيسندف في ظلمة الغار لانخش شسمياً فان الله الثنا 。 وقسد تعتكفل في شابلغا إلى وانما كيدمن تخشيروا در «كيد السياطين قدكات لكفار

واتما كيدمن تخشي بوادره ﴿كيدالشياطين قدكادت لكفار وانتسم ل لكهم طرابما صنعوا ﴿ وَجَاعَلُ اللَّهُ عِينَهُمُ اللَّهُ اللَّهِ

وقول سيحانه وتعالى ( فارالالله مكينة عليه ) يعنى فارال القالط ما ين والسكون على رسوله عد مسلى

المةعليه وسم وقال إن عباس على أفي بكر لان النبي صلى المتعليه وسلم كات عليه السكينة من فيسل ذلك ونسل) في الوجوه المستبطقين هذه الآية الدالة على فعل سيدى أفي مكرا المسديق رضى الاقتعالى عنه منهاأن الني صلى القعليه وسيلم الختنى في العادمن الكفار كان مطلعاعلى اطن أقى بكر العديق وموه واعلامه وأبه من المؤمنين السادقين الصديقين الحلصين فاحتار صبته فى ذلك المكان أنخوف لعلمه بعالهوه با ان هدد المدرة كاست بادن الته تعالى مفس الته صحته نديه صلى الته عليه وسدرا أبايكر دون غيرمين أهله وعشيرته وهدا التخصيص بدلعلى شرف أبى مكروفظ على عردومهاان المتسبعانه وتعالى عانب أهل الارص نفولة مالى الانتصر ووفقا لصروانة سوى أى مكر الصديق وهذا دليل على فقله وسهاان سيدنا أبامكروضي آللة تعالى عندا ينصلب عن وسول المقصلي أفة عليه وسلمى سفرولا حضر بل كان ملازماله وعذا دليل على مدق عبته ومحة محته له ومهامؤاسته السي صلى المقعليه وسسل في الغار و بذل نعسه له وفي هذا دليل على ففله ومنها ان القسيمانه وأمالى حداث الى رسول القصلي المتعليه وسل تقوله سبحانه وتعالى الى اثير اذهماني الماروق هذاتهاية الغشباة لاق مكروضي القة تعالى عندوقلة كر معس العلماء إن أمابكركان نانى رسول التصلى المتمليه وسارى أكثرالا حوال ومنها أن السي صلى التعمليه وساردتا الخلق الحالاعات مانة فكان أبو مكر أولمن آمن تم دعاً بو بكرالى الإيمان مانة و رسوله فاستنجاب له عنان وطلعه والرير عاتمه واعلى يدى أقد مكر شرحلهم الى السي صلى الله عليه وسلم ومنها ان البي صلى الله عليه وسلم ايقف ي موقب من غزواته الاوأبو مكرمه في دائ الموقف ومنها اله لما أم ص صلى المعايد وسلم قام مقامه في الامامة فكان الهوومنها اله ناميدى تربته صلى المةعليه وسنم وفي هذا دليل على فنغل أفي بكر العديق ومنها ان اللة سيعانه وتعالى مسعلى محية أى بكر دون غيره يقوله سيحانه وتعالى اذينول أصاحيه لانحزن ومنها إن الله سيصانه وتعالى كان الشهما ومن كان التقمعه ولءلى مضاره وشرفعة بي غيره ومنها انزال السكيسة على أبى بلو واختصاصه بهادليل على عضاه والله أعام وقوله سبصانه وتعالى (وأيده بجنود لم نروها) بعنى وأيد الني صلى الته عليه وسأرباز الللانكة ليصرفوا وجو الكفار وابصارهم عن رؤيته وفيل ألق الرعب فأفاوب الكفارحتي رجعوا وقال مجاهدوالكلي أعانه الملائسكة يوم شوفاخ والمتسبحانه وتعالى انه نصره وصرف عنه كيدا لاعداء وهوفي الغارف مالغالقاته والخوف منصره باللائكة يوم بدر ( وجمل كاذالة بن كفروا السفلى) يعنى كلة الشرك فهي مسفى الى يوم القيامة (وكلة القمعي العلياد القاعز بزحكيم) قال ان عباس هي كلته لاله الاالله فهي نافيه قالى يوم القيامة عالية وقيل ان كلة الذين كفر واهي مّا كانوا فدر وهافها ينهم من السكيدالنبي صلى اللة عليموسلم ليقتلوه وكلة الله هي مادعد ممن المصر والطَّهر بهم فسكان مأدعده التمسيحانه رتعالى حقارصد فاقوله سبصابه رتعالى (اسر واخفاطا وثقالا) يعنى أنفر وأعلى المسقة التي يخف عليكم المهاديها وعلى الصدقة التي ينقل عليكم فيها وهذان الوصدفان بدخل يحتهما أقسام كثيرة فلهدة اختلعت عبارات المعسرين فبها ففال الحسن والمنحاك ومجاهد وقنادة دعكر متيع بشبايا وشيوخا وقال امن عياس نشاطاوع يرنشالم وقال عطية العوقى كياماومساة وقالياً بوصالح خفافا من المال يعني فقراء وثقالا يعنى أعنياء وقال امن زيد الحفيف الذي لاضيعته والتقيل الذي له المنبعة يكروان بدع ضعيته ويروى عن ابن عباس فالخفافاأهل اليسرة من المال وتفالاأهل المسرة وفيسل خفاه يعتى من السساز مقلين منه وثقالايعنى مستنكثرين منعوقيل مشآغيل وغيع مشاغيل وقيل أصحاءوم مضى وقيل عزاباوستآخلين وقيل شغاطهن الحاشية والانباع وثغالامستشكثرين منهم وقبل شفافايعنى مسرعين فحالغر وجالى الغز وساعة ساع المفيرونقا لايعنى بعد التروى فيه والاستعدادله والصحييم ان هذاعام لان هده والآحوال كالماداخية بحت قول تعالم انعر واخفا فارتقالا يعنى على أى حال كنتم فيهما قان قلت فديل حد ايارم الجهاد لكل أسيد

حتير ا'

(وأبد يجنودلمنزوما)هم الملائكة سرفوا وجوء الكفاروأسارهمعنأن مرومأ وأمده بالملائكة بوم مدر والاحؤاب وحشبان (وجعـــل كلــة الذين كُفر وا)أىدعونهم الى السكغر (السفلى دَكُلت أنة) دعوية إلى الاسلام (مي) فعسل (الدليا) وكلة أنته بالسب يعقوب بالعطف والرفسع عسلى الاستثناف أربيه اذهى لم تزل كات عالية (وانته عزيز)ينزبنصره أهل كلنه (حكيم) بذلأهسل الشرأة بحكمت (اخروا خفافا) ي النصور الشاطكم له (وتقالا) عنه لمشقته علكمأ وخفافا لقلة هيالكيرنق ألالكثرتها وخفافأمن السلاح وثقالا بنه أو ركباما ومتساة أو شبايا وشيوخاأو مهازيل ومبانا أوصحاحا ومراضا

ر -. ر: موسم و: عسم بابهه به مجاذبه بعان اعلى أو باحدها عالى حسب اختال والطبة (فى سيرا اختلكم) الجالا ( سَرلكم) من تركه (ان كنتم تعدون) كون ذكك غير المبادروالب وكران المتخلص عن عزوة بوك من المنافقين (اوكان عرض) حوما عرض بى من منافع الدنيارة الباد نياء من ما ضر باكل مندالبر والعاميرا في لاكن \ اعتدا البيسنة ( فريسا) ميال المأشذ

(وسنرا أصدا) وسطا مقار باوالقامسه والقعه المتسدل (لاتبعوك ) لوادنوك في اغروج (رلكن سدت عليهم النسقة) المسانة الشاطة النادة (وسيحلفون إللهُ لواستطعنا غرجنامعكم من دلال البوة لانه أسكر وباسكون بعدالففول فقالوا كما أخسبرو يلله متعلق سيحلفون أو هومن جلة كلامهم والقول مراد في الوجاين أي سيحلمون بعني المنخلمين عند رجوعك من غزوة زوك معتذرين يقولون اللة لواستطعنا لخرجناه مكم أوسيصلمون بانة يقولون ل استطعنادقوله خرجنا مدمسدجوالى القمرولو حبعا ومعنى الاستطأعة ستطاعة المدة أواستطاعة الابدان كانهم تمارضوا (مرلكون أنفسهم) مال مرسيحلفون وحالسه أى مولكان والمنياسم ملك نها بالحلف الكادب أدحال من خارجنا أي غر جنا معكم دان أهلكا أنفسا وألفيناها

حتى المر بض والزمن والفقر وليس الامركة لك فيامين هذا الأمر قلت من العاساء من حابه = في الوحوب ثمانه نسخ قال ابن عباس نسخت مندا الآية بقوله ورا كان المؤم ون لينفروا كافة الآية وقال السدى فسخت يقوله ليس على المتعفاء ولاعلى الرضي الآية ومتهرمن سل هذا الامرعلى المدب قل عاهدان أبا أيوب الانسارى شهديدرا والمشاهد كابهام وسول انتصلى المتعليه وما ولم يتفاقب من غزوة غزا هاالمسلمون بعده ففيل له في ذلك فقال سمعت المدِّيز وجدل قول القرواخفا الوثما لأولاا بعد في الاخفيفا وتفيلاوقال الزهرى خوج سسعيدين المسيب وفدن عبت احدى عينيه فقيل اوانك عليل صاحب شوفقال استنعرانة اغفيف والتقيلةان إيكاء المرب كترت السوادة وحفطت الثاع وفال صفوان بن عمر وكنث والباعلى حمس فلفيت شيما قدسقط عاجباه على عبيه من أهل دمشق على واحاته بر هدالفز وففلت بإعراف معذور عندالة فرفع ماجيبه وقالها وتأخى استدغر ناهة خقافا وتقالاالاائه من يجبه يبتليه والمحياح هوالقول الاول انهامة تسوخة وأن الجهادمن فروض الكفايات ويدل عليه ان هدة والآيات تزلت في عزوة تبوك وإن السي صلى الله على وسدار خال في المدينة في تلك المزاة النساء و بعض الرجال فعل ذلك على ان الجهاد من فروض الكفايات ليس على الاعيان وانته أع إرفي وقوله سبحاته وتعالى (وجاهدوا بأموالكم وأمضكم ف سبيل المة) فيه قولان الاول ان المهادا عليجب على من لهمال يتقوى به على تحصيل آلات المهاد ونفس سليمة قوية صالحة الجهاد فيجب عليه فرض الحيادوالقهل الناني أن من كان لهمال وهومي بض أومقعه أوضعيف لايصلح للحرب فعليه الحهاد يمنائه بإن يعطيه غيره بمن يصلح للجهاد فيغز وبمناله فيكون مجاهدا عاله دون نقسه (ذلكم) يعنى ذلكم الجهاد (خيرلكم) بعنى من القعودوالتناقل عنعوقيل معناه ان الجهاد خيراصل لكر توابه (ان كنتم تعلمون) يعني ان تواب الجهاد خير لسكم من التعويدعنه م نزل في المنافقين للدين تخلفواعن رسول الله صلى استعليه رسايل غزوة نبوك ﴿ قُولُهُ عَزْ وَجُلُ (لُوكَانُ عَرَضَاقُرَ بِما) فيه اضهار تقدير ولوكان ماتدعوهم اليدعر ضايعني غتيمة سهاذقر البية التناول والعرض ماعرض لك من منافع لدنياومتاعها يقالالدنياعرض اضرياكل منسهالبر والفاجر (وسنفراقاصدا) يعنى سسهلافريباً (لاتبعوك ) بعني لخرجوا معك (ولكن بعدت عليه مائشة ) أي المساقة والشقة السفر البعيد لاته يشق على الانسان سداوكها ومعنى الآية لوكان العرض قريبا والغنيمة سهاة والسفرة احدالانبعوك طمعانى تاث المشافعالتي تحمسل لمهولتكن لمباكان السفر بعيداوكانوا يستعظمون غزوالروم لاحومانه متغلموا لمدا البيث ثم اخبراته سبيعنانه وتعالى عنهم انه اذارجع الني عليه السلام من هدفوا الجهاد يحلفون بالله وهو قوله تعالى (وسيحلفون بالله) يعني المنافقين الذين تخلفواع ورسول المقصلي المه عليه وسل فحد والفروة (الواستنامنا غرب المديم) يعني إلى هذه النزوة (مولكون أنفسهم) بدني بسعب هذه الإيمان الكاذبة والتفاق وفيه دليل على ان الابحيان المحاذبة تهلك صاحبها ﴿ وَاللَّهُ مِمْ لَكَاذُ بُونَ ﴾ يعني في أعياتهم وهو قوطم لواستطعنا غرجنامعكم لانهم كاتواستطيعين اغروبج في قوله عزوجل (عفاألة عنك لمأذن لمم) عَلَ الطِّرى هذاعتابُ مَمَ اللَّهُ عَز وَجِهِ إِعَانِهِ اللَّهِ يَعْنِيهِ يَخَدَّالُهُ إِلَيْهُ عَلِيهِ وَسُرَا التخاف عنه من المنافقي حين شقص الى تبوك لغزوال وموالمني عمااته عنك يا عدما كان منك ف اذتك ﴿ طَوْلاهِ المُنافِقِين استَأْذُنوكَ فَاتِركَ الْحَرَوجِ معك الى تبوك فالعَرو ين سيدون الاودى التشان فعلهما

ق التهلكة بما تحدلها على المسبرى تالعالشة (وانته يوانهم السكاذيون) فيايقولون (عفاالشعنك) كناية عن الزنالان العفوص ادف لها وهومن المئت النتاب بشعد برالمعقول الخدال وفيد والافتفاء على سائر الاتيداء عليهم السلام حيث أيدكر صفاله الرائيب اعليهم السلام ( (كاذت طم) ينان لماكن عنها فغو ومعنا مائك أذت طم في القدود عن الغزوجين استأذموك واعتادا الله بعقابهم هلااستراعيث بالافت

(حستى ينبين لك اتدى مدقوا ونع الكادين) بتبين تك السادق في المدر مهز الكائب فيه وقيارت شان فعلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ولميؤمم سهما ادنه المناقتين وأحده المدية موزالاسباري فعائمه الله وفيه دليل جوار الاحتياد للامياءعلهم السلاملانه عليه السلام اعماص دلك بالاجتياد وأشاعوت مع ان له ذلك لغركه الاوصل وهم يعاتمون على ترك الاقصل (لايستأذنك الذين يؤسون بأنته واليوم الآحر أن عِاهدوا) لبسمن عادة المؤمنون أن بستأدنوك في أن بحاهدوا (باسوالم وأنفسهم والله علم التقين) عدة لم ماحزل التواب (اعا يستأدلك لدين لايؤسون للمة اليوم الآحر)يعي المنافقين كالوالسمة وللاثير رجلا (وارتات قاويهم) شكوا ، دینهسمواصطریوا ی شيدتهم (فهرف)ر بهيم وددون إشحر ون لان وددديدن التعركان نبات ديدن المستيصر

رسوليات منها الشعله ومنها يؤمرون قبيما الأنهائية بواطنه النساس أساري بدرقعاتها الله كل تسمون وفارسفيان من عيث الشروالية هذا الشعب المواسقول أن يعرب المدن من كرا من المراسلة التركيب والمناسلة المناسلة المناسلة المواسقة المعالمات

ه (صل) له استدار به دالآیه من بری بودار صد و داند بست در باد در به باده در به به ما وجه بری احد هما انه سبحانه وضای قارعناله عنال دالفو بسته می سابقه الله نمه الوحه النافر باه سبحانه وضای قاله اند المؤدند استه بام سدند و المهم در الله با الدی می الموجه الله می الله می الموجه الله می الله می الله الموجه الله می الله

عدالله عنك الاحرمة م تورد فشك ان أبد م ألم تر عبداعد! طوره

ومولى ععاور شيداهدى و أقلى أقالك من لميزل ويقبل ويصرف عنك الردى والوابسين الثانى أمه لايجوزان يكون المراد بغوله لمأذنت لمرم الانسكارعليه ويبائه لداأن بكون قدصه لأ عسدنب وحدمالواقعة أولافان كان فعصد وعنه ذنب فد كرالدنب بعدالعفو لايليق فقوله عفا المةعنك يدل تلى حصول العمو و معد حصول العقو يستحيل أن يتوجه الاسكار عليه وال لهكن قدصه رعنه ذئب امتنع الاكارعليه ونتبهذا ان الانكار عتم فحقه صلى القعليه وسلم وقال القاضي عياض فى كتابه الشعآء وبالحواب عن قوله عقاالله عنك لمأذنت كحيرانه أمرابي تقدمالنبي صلى الله عليه وسار فيعسن التوتعالى سى فيعد معصية ولاعده تعالى عليه معصية بل ليعده أهسل العامعا تية وغلطوا من ذهب الى ذلك قال فغطو مه وقد حاشاه النهمن ذلك ول كان مخيراني أمرين ةالواوقد كان له أن يفسعل مايشاء فهالم ينزل عليسه فيه وجى فكيف وقدة لااقة سبحامه وتعالى له فأذن أن شئت منهم فلما أذن طم أعلمه التابع ألم يطلع عليممن سرهمأ الدلولياذن فسم لقعد واواله لاح جعليه فهافعل وليس عناهنا يمسي غفر بلكا قال الني مسلى اللة عليه وساعفاالة المكاعن صدفة اغيل والرقبق والمجبعليم فداى ايدرمك ذاك وعومالقسرى والواغا يقول العفولا بكون الاعن دن من لايعوف كالام العرب قال ومعنى عفالة عنك أى لم بارمك ذنب قال الداودي امهاتكرمة وقال سكي هواستفناح كالرممثل أصلحك المةوأعزك وحكي السمرق دي ان معناه عافاك اللهَ وقيسل معناه أدام الله لك العقولم آذنت لهريعني في التخلف عنك وهـ فدا يحمل على ترك الاولى والاكملاسهاوهنه كات من جنس ما يتعلق بالحروب ومصالح الدنبا (حتى بنبين الصالف يعن صدقو ا) يعنى في اعتذارهم وتعلم الكاذين يعتى فبايعتذرون بدفال إن عباس أبيكن رسول المة ملى الله عليه وسلم يعرف المافقين يومند عنى زلت براءة في قوله بعاله وتعالى (لايستأذنك الدين يؤمنون بالتواليوم الآموأن بحاهدواباموا لهموأ نعسهم أى في ان يجاهدواوا في الحسن هذا الحذف لطهوره (والله عليم بالتقين) بعنى الذين يتقون مخالفته ويسارعون المسطاعته (انمايستاً ذبك) بعنى فى الفلاء عنَّ الجهاد معك ياعجد من تبرعدُر (الذين لايؤسون بلة واليوم الآخر) وهم المسافقون لقوله (وارتابت قاربهم) يعني شكت فاوبهم فالإعان وأعاأضاف الشك والآرتياب الى القلب لانه على المعرفة والإعمان أيمنا فاذاد على الشسك كان ذلك مناقا (فهم ف ربهم يترددون) يعني أن المائقين متحيرون لامع الكفار ولامع المؤمنين وقد ختلف علىأه الناسخ والمسوخ فى حسنه الآية فتبسل اصلمنسوخة الآية آلتي في سورة النو و وهي قوله سبعاته وتعالى ان الذين بستأذ نونك أولتك ألذي يؤمنون مانة ووسوله فاذأ استأذنوك ليعض شاتهم ماذن لمن شنت منهم واستغفر لمم المقوقيل انه اعكمات كاما ووب الجع بين هذِه الآيات ان المؤمنين كانول بساوعون الى طلعة الله وجهاد عدوهم من غيراستندان ماذاعرض لاحدهم عدراستأذن في الصلب وكان رسول الله

م (واوأرادوا غروج لاعدوانه) تنخروج التجهاد (عدة) احبة لاتم كانواسياسيرون كان ولوادادوا اغروج معطياه مي أي خووجهم وأسنه الدهمة مزوقيل (ولكن كرمانة أجمامهم) بهؤمهم للخروح كأنه فيسلما خوجوا ولكن تنبطوا عن الظروح لكراهة اليمائهم (فنسام) فكسلم وشعف رغبتهم فالاسعات والتنبيط التوقيف عن الامر إنتزهيدني. ﴿وَقِيلَ الْمَعْوَا) أَى قَلْ بعضه لِعضُ أَوَقُهُ القاعدين) هوذم لحم والحاق بالساء ارسول عليه السلام عضباعايم مأوقاله الشيطان الوسوسة (مم (YEV) والمبيان والزمتمالاين إصلى المتعليه وسلم عنبوا في الاذن للم بنوله تعالى وأذب لمن ششت متم وأما المسافقون فسكانو ابسستأذنون ف شأنهم القعودي البيوت الشغان فيرعنو فيرهم الله تعالى بهذا الاستئذان لكوئه بغيرعنو (ولواراد والترويم) بعن المالتزو (لوغرجواقبكمازادوكم) مهكر الاعدواله عدة ) لتبيؤ أنه إعداداً الات المفروآ لات القتال من الكراع والسلاح (ولكن كرمانة يخر وجهسه معكم (الآ انبعاثهم) يعني شروجهم الحالمز ومعكم (فشبطهم) يعنى منعهم وحبسمهم عن الخروج معكم والمدني الناسة شبالا) الافسادا وثرا سبحانه ونعال كروشو وج المنافقين مع الكي صلى الله عليه وسلو فصرفه معنه وه مناينوجه سؤال وهوان والاستنتاء متسللان يتأ ويجالمافقين معوالسي صلى الته عليه وسيرا اماأن يكون فيعهم أحة أومف دة فان كان فيه مصلحة فإقال المعنى مارادركم شميأ الا والكنة كودانة انبعاتهم فتبطهم وانكان فيصف وفاعات ببيه مدلى القعليه وسداف اذاه لهم القعود خبالا والاستنباء المقطع والمهواب عن هذا السؤال ان خو وجهم مع رسول الله ملى الله عليه وسهر كان فيمه نسد ةعظيمة بدليل اله أن يكون المستشئ من غير تمالي أخبرهن تنك المفسدة بقوله تعالى توخوجوا فيحم مازا دركم الاخبالايق فإعانب المقرسوله مسلى الله جنس المنتى منه كقولك عليه وسلم بقوله لمأذنت لهم فنقول آئه صلى انتقعليه وسلمأ ذن لهم فيل علم الفحص والمحال التأمل والندبرى مارادوكم خسيرا الاخبالا حاكمه فابذا السبب فالتعلل إذنت لمهوقيسل اعتانه لاجسل اعتأذن لم قبل أن يوسى اليه ف أمرحه والمستشئ منه في حدا بالغعود (وقيل المعدواسع الفاعدين) معناءاتهم لما اسستأذنوه فى الفعود قيل لحم اقعد واسع الفاعدين وهم الكلام عبرمذكورواذا النساء والسبيان والمرضى وأحسل الأعذاد ثما ختلفوانى القائل من حوفقيل قال بعتسهم البعض اقعه واسع الميذ كروقع الاستنناس الفاعدين وفيل القائل هووسول المتصلى الأعليه وسلم واعمافال ذلك لهم على سيل العنب لما استأذنوه الذئ فكان أسنشاه متعلا فى القمود فقال لهم اقعنزوامع القاعدين فاغتشمواذلك وقعدوا وقيل ان الشائل ذلك هوانية سيحانه وتعسانى بأن ألقٍ أَنْ قَالَ بِهِمُ القودِ لمَا كَوَ الْمِعَامُهُمُ مِعَ السَّلِّينَ الْيَاجُهَادَ ﴿ مُعِيمُ مَ لان الحبال بعضه (ولا ومتعواخلالكم) ولسموا المفاسُّد فقال تُعالى (لوخرجوافيكمازادوكم الاخبالا) يعسني لوخرج ﴿ وَلا المسافقون معكم الى الغز و ينكمالضر ببوالنمائم مازادوكم الاعساداو شرأوأصل الخبال أضطراب ومرض يؤتر في العقل كالجنون قال بعض النحاة هسقالمن وافسادذات السين يقال الاستثناء المنقطع والمعنى لوخرجوا فيكم مازاد وكم فوة لكئن خبالا والمرادبه هناالافساد وايقاع الجسين وشعاليعيروضعااذااسرع والدشل ين للؤمتين بتهو يل الأمروشنة السغروكيرة العدودتوتهم (ولاوضعوا علالهم) بعني ولاسرعوا وأرصعته أنا والمعنى ولآ فيكورسار وابينكم بالقاء النميمة والاحاديث الكاذبة فيكم (ببغو تُكُمُ الْفَتَنَة) يُعنَى يطالبون لكم ماتفتننون يه وذلك أتهم بقولون المؤمنين لقدجع لكم كذاوكذ اولاطاقة لكمهم والمكمسة زمون سهروسيطهرون وضعوا ركانهم ينكم والراد عليكر عود النامن الاحاديث الكاذبة التي بجبن وقبل معناه بطلبون العيب والنسر (وفيكم ساعون لمم) لاسراع بالفائم لان الراكب فالبجأهدييني وفيكم عيون لمميؤدون المهاخبار كمومايسمعون منكروهما لجواسيس وفال قناده وفيكم أسرع من المانئ وخطاف مطيعون فمرسمعون كلام المنافقين ويطيعونهم وذلك أنهم يلفون البم أنواعاس السبهات الوجبة الدحف ولاأون موابز بإدة لمنعف الغلب فيقبلونهامهم فان قلت كيف يجوزأن بكون فالمؤمنين الخلسين من يسمم ويطيع للمنافقين الانف لان العشحة كات فلت يحدّس لأن يكون بعض المؤمنين لممأ فارب من كباوا لمنافقين ووؤساتهم فأذافا الوآفولار بجدأ ترذلك تكثب ألفا فبسل الخما المقول في قاوب صعفة المؤمنين في بعض الأحوال (والله عليم بالطلاين) وهذا وعيد وتهديد للنافتين الذين العربى والخط العربى ياقول الفاق والشبوات بين المؤمنين وقوله سبحاً له وتعالى (لقد ابتفوا الفتنة من قبل) يه ي لقد طلبوا صد اخت وعفر بيامن فزول

يمون القرآن وفديق من تلق الانسائر في الطباع كشيراصورة الحمدة الفارقت بما ألفا أخرى وغوراً ولااذعنه (بدؤو كم) حالمان الضمير في أونه موا (العتند) أى بطالبون ان بفتنوكم لما يوقعوا الخلاف فيا ياسكر و بقد وانياته كل مدفرا هم (وليمكم ماعون لحم) اى بمناء ون حديثكم فينفولوها أبيسم (واستعليم الطالبون) المثنافيين (لقد ابتغوا الفتنة) بعد الناس أو بان يقتدكو ابدعليه السدام لواتا للفتية أو يلزموع يوم أحد (من قبل) من قبل غز وتنبوك

(وفنيوالمَهُ الامور) دوبروالث المنهل والمسكايد ودُّور وا الأراء في اجتلاأ مرك (سن ساء الحني) دهوناً يسك وقصرك (وظهراً مرأقة وغلبونية والتركين (دم كاروري) إلى على عبد من والتهون مقول الدن أدولاندي) والأوقيق التنتفوي الابهان لاتأذن أو وقد أن تخلف بدياذات أغذ أولاناني في الحلكة في الانوج سسك ديك مالي وعبال دفيل قال الجدين قيس النافق تعالمة الإنسا (٢٤٨) الاستريدي نساء الروم ولسكني أعينك بعالى فاتركى (الاف الفتنة سقطوا) يعتى أو الىستهتر بالنساء ولاتنت بينات العتنة هي التي سقطوانهما أصابك إعمدهن الدين وددهم المالسكعر وغفديل الناس عتكم قبل هسفرا اليوم كأفعل عبدامة بن أنمين وهىعننة التخلف (وان سلول يوم أسنسين اعصرف إصحابه عنكم (وقلبو المشالامود) يعنى وأجلو أفيك وفي أس ك وف ابطال دينكُ بينم غينة بالكافرين) الرأى وطنواق تخذيل النس عنك وقعدهم تشتيت أبس ك (ستى بالإلق) بعي النصر والعافر (وللهر الآنكان أسبابالاحاطة أمرالمة وهم كارهون) يعنى ذلك ﴿ قُولُهُ تَرْوَجُلُ (رَسْهِمْ نَ بِقُولُ اللَّهُ نَا لَى وَلَا نَفْتَى أَ فِالْجَالِدُ نَ ٠٠٠م أدهى تحيط بهم بوم فسروكان مزالنا وفين وذاك أن الني صلى الله عليه وسلم لماتجهز الحاغز وتنبوك فاللجدين فيسهاام اغیامة(ان تعسبك) ق وهب هل لك في جلاد بني الاصفر يعني الروم تنفذ منهم سراري و وصفاء فقال الجديارسول القد لفدعرف يعص الفزوات (حسنة) فوى انى رجل مغرم بحب النساء وانى أخشى ان رأيت بناث بنى الاسفر ان لاأ صبرعنهن الذن لى والتعود معر وغيمة (نسؤهم والاتفتنى بهن وأعيث بحالى فالدابن عباس اعتل الجدبن قيس ولم تكن له عاة الاالتفاق فاعرض عنه وسول وان سبك معية ) نكبة المقصليانة عليه وسلروة لدقد أذنتك فالزل المقعز وجسل فيه ومنهم بعني من المنافقين من يقول الذن لى وشدة ق بعنها عوماجى يعتى والتفلف والقعود في للدينة ولاتعشى بعني بينات الاصفر وهما لروم ﴿ أَلَافَى الْعَنْنَةُ سَقَطُوا ﴾ `يعني انه يوم أحد (بقولوا تسأخدنا وقعواى القتنة العطيمة وهى التفاق ويخالفة رسول القصلي القاعليه وسساروا لقعودعته (وان يعهم لحيطة أمرما) الذي نحن متسمون بالكامرين) بعنى يوم القيامة تحييا مم وتجمعهم فيهافي أوله سيحاله وتعالى (ان نصبك حسنة تسؤهم) به منَّ الحـــة ر والتيقط بعني ان تُصِكُ إنجَدُ حَسنة ونصر وغيسة تحزن المنافِّين (وان تصبيك معيَّبة) يُدني من هز بتأوشدٌ . والعمل بالحزم (من قبل) ( بقولوا) يعنى المنافضين (قدأ خذناأ مرما) يعنى أخذنا أمر المالجدوا لحزم ف الفعودة ن الغز و (من قبل) ون قبل مارقع (وينولوا) يعنى من قبل هذه للصيبة (ويتولواوهم فرحون) يعنى مسرودين المالك من الصيبة وسلامتهم منها (قل أن تتنمقام التحدث بذلك بعيبناالاما كتب الله لما) بعنى فل باعد لمؤلاء الدين بفراحون عاجيبك من المعالف والمكر ووار يصيب الىأهاليهم (وهم فرحون) الاماقدوه انتة لناوعلينا وكتبه في اللوح المحفوظ لان الغلم بغسبت احوكان الى يوم القيامة سن خر وشرقلا مسرورون (قللن بسينا يقدرا معدان مدفع عن نقسه مكروها تزليدا ويجاب لنفسه ضعا أراده ايفدرله (هومولانا) يعني النات الاما كتبالة لا (أي سبعانه دتعالى هوناتسرناوحافطنا وهوأولى بناءن أخستانى الموت والحياة (وعلى أنته فيليتوكل المؤمنون) قضی من-برارنبر (هو إنى في جيع أمو رهم (فل هل تربسون شا) يعني قل بأمحد لمؤلاء المنافقين هل تنسطرون بنا أيها المنافقونُ مولاما) أىالدى يتوّلاما (الااحدى الحسنيين) يعنى أماليصر والتميمة واماالشهادة والمتفرة وذلك ان المسير المادهب إلى العزد وتتولاه (وعلى الله فليتوكل وألجهادف مبيل انته امأش يغلب عدوه فيفوز بالصروالفنيعة والاجو العظيم فى الآخوة وأماأن يقتل ف مبير المؤمنون)ر-ني المؤمنين امة فعصل له الشهادة وهي العاية القصوى وبدل على ذلك ماروى عن أبي هريرة أن النبي صلى القاعليه وسا أن لايتوكاوا على تبرالة فالنكفل الة وفي رواية نضمن القملن خرج في سبيله لايخرجه والاجهاد افي سيبلي وإيما الى وتصديقا يرسل (قل هــل تر بصور، شا) فهو على ضامن أن أدخها المبعة أوارجه الى مسكنه الذي من ج منه الالما بالسن أجراً وغنيمة أخرجا وفي تنطرون بنا (الا احدى

عنده)وهوفارعةمن الساءكم كزلت على عادوتمود (أو)بعذاب (بايدينا) وهوالفتل على الكفر (فَتَرْبِضُوا) بِنامَاذَ كُرُهُ (الْمُمَكِمَةُ بِسُونَ)بِأَهُ وْعَافْبَتِكُمْ (فَلْأَنْفِقُوا) فَيْرِجُو البّر(طَوِعَالِوَكُرُهَا) طَانْهَ بِنَ أُومَكُمْ هُبُنِ نِصْبًا متلى الحال كرهاجزة وعلى وهوأمرى معنى اغيرومعناه أكحا لأيبيانا

الدحيحين أوقوله سبحانه وتعالى (وتحن نتربص بكم) يعنى ونحن نقطر بكما حدى السوأيين (أنّ

يعيبكم المد بعد أب من عنده ) يعنى فيها ككم كالعظ عن كان فبلكم من الام الحالية (أو بايدينا) يمنى أو

يصبيكم مايدى المؤمنين بان بطفر نابكم ويعاهر فاعليكم (فقر بصوا المأمعكم متر بصون)قال الحسن فمتر بصواً

مواعيد الشبيطان المتربصون مواعيد القمل اظهارديف واستصال من عالفه (قل انفقواطوعا وكرها)

الحسنيين) دحما النصرة

والشهادة (وتحن تتربس

بكم )الحدى السوأيين اما

(أُنْ يَصِبِهُ اللَّهِ بِعِذَابِ مِنْ

﴿ إِنْ الْقِيلَ مُنْتِكُمُ الْمُقَامِ مَا وَعُوهُ السَّمَعُولُمُ الْوَانْتُ عُمُ لَمْ وَقُولُهُ ﴿ أَسبنَى بِنا وَاحسنى لا ملومة ﴿ الْمَبْعَ الْمُعْلَمْ الْوَانْ الْمَلْبُ أَيَّ أَنْ يَعْنَر أَفِيًّا لَمْ إِسْتَعَارُ لَمُ إِلَيْنَ تَعْلَرُ لُمُ ولا تأومك أسالت الينا واحسنت وقد جازعك على أولت رحوانة ويداومهن عدم التبول بإنليتكية السلام ودحاعلهم ولابنيلة أولايتيها نتونوله طوعالى من غيرالهمين استودسوة وكرحائى مزمين وسبى الالزاء اسحراح لاتمهم مُنْافَقون فيكان الراء أمرالاشاق شاقاعاليم كالاكراء (السكم) تعليل لرداندافهم (كىتىقوماةاسقېن)شىردېن **(**Y£9)

عاين (رماسمهمان تقبل مؤلت في الجدين فيس المنافي وذع اله استأذ بارسول القصلي المقاعليه وسل ف الفعود عنه وقال أما عنبكم عالى قائرل المقعر وجل واعليه فل أى قل المعد لهذا المنافق وأمناه في النفاق الفقواط وعار و كرها يعسى ةَ مَعْقُوا الْمَانْدِينَ مَنْ قَدِلُ أَنفُ كَمُ أُومَكُم هِينَ إِلَّا نَعَاقَ إِزَامَ اللَّهُ ورسوله إلى تَكْبِل مَنكم ) لانَ غُذَا الإنفاق اغياد فُمُ لنبراهة وحدم الآية وان كانت شاسة في انفاق المنافقين فهي عامة في حق كل من أنفق تقبير مفه ولاه أي دما مِنْ الْعُرِي بِمانَةُ إِلَى أَنْقَدَر يَا وَسَمَعَةُ فَالْعَلَا يَقْبِلُ مِنْهِ أَنْ مُعَلِّلْ سَبِ مَتَعَ الْفَبُولُ الْفَرِي أَي لانكم (، كنتم قومانا مقين) والرادبالفي هناالكفرويد لأعليه قوله سبحاته وتعالى (ومآمنه م النقبل منهم لمتفائهم الأائم كمفر والمنتو برسوله) أي المنائع من فيول نفقائهم هو كفرهم التكو برسوله (ولاياً تون الساؤة الاوهم كمالي) بهجم كسلان بعنى متناقلين في الاتيان الي السلاة وذلك لاتهم لا يرجون على فعالما لُولِهِ ولايتفاؤونُ على تركيّاً عَمَا اللّه للسُّلامِهم عَلَيها (ولايشفقون الاوهم كأرهون) لانهم كالوايعتقدون بنفقون الارهم كارحوث) الإنفاق فسيل المتمفر مادمنع ذلك الإنفاق مقنا (ولاتنصبك) يامجند (أموالهم ولاأولادهم) هذا إتجماآب وانكان عتصا للنبي صلى الةعليه وسؤالاأن المرادبه جيم المؤمنين والسنى ألانشيموا باموال المنافقين وأولادهم والاعجاب السرور بالشئ معتوعهن الافتحاربه معالاعتقاداته ليس لغبره مثله وهذا يدلءني استغراق النفس بذلك الشيءو يكون سبب إنفطاعه عن الله عزوجل فينبني الانسان أن لابتجب بدع مرزأت والدنياولذاتهافان العبداذا كان سوالة عزوجل في استدراج كمترماله وولد وفي كتراعايه عاله وولده فيبطر ويكفز تعمة الله عليه ولحذا قال سيحانه وتعالى (اعماير يدانكة ليعذبهم وافي الحيوة الدنيا) فأن فلتُ كرمُ بكون المال والولسنة الماني الدنياوفي - حاالمة والسرور في الدنيا قات قال بجاهد وقنادة فىالآبة تنَدَيم وتأخير وتفُديرها فلاتتجبك أموا لمهولاأ ولادهم في الحياة الدنيا اعبار بدانة ليعذبهم بهساف إلا عرة وقيل أن سبب كون المال والواحد إلى إلدنيا هومايحس، والمناعب والمشاق ف تحصياهما فاذا خَمَالا أزدادالتميّ وتُعمل الشاق في حفظهما ويزدادا خزن والغربسبب الممائب الواقعة فيوما فعلى همذا الغول لاساجة الي التقديم والتأخير في نظم الآية وأورد على هذا القول بان حذا التعديب عاصس لكل أحد منزني أدومومنهم وكافرهم ضافأته المتميس المنافقين منا التعذيب فالدنيا وأجيب من هذا الايراد اللهر ودليعامهم مهافي ألحبوة بأن المنافق ين عَسوم ون رواد تمن هذا العداب وهوأن المؤمن ف عداً أنه عَلاق الآسوة وأنه يشاب طِلْمُ أَشِّ الْحَاصَاتِه في الدنيا فإ يكن المال والواد في حقه عُلما بافي الدنيا وأما المنافق فاله لا يعتقد كون الآخرة تسريهسرور دامل يه لأواله ليس فيها ثواب فيق ما يحصل إوق الدنيا من التعب والشدة والغروا لحزن على المال والولد عذا باعليه متكب منحسنه والمعنى في الدنيافتيتُ مها الاعتباراً في المال والوامد ذاب على المنافقين في الدنياد ون المؤمنين وفيل ان تعذيبهم فلا تستحسن ماأ وتوامن أجمانى الدنياأ خذالز كإنهم والنعنة فيسبيل التغفيرمثابين علىذلك ورعافتل الواد في الغزو فلايثاب زيت الدنيا فان المة أعبا الوالمالناني على قتل وللموردة هاسماله وقبل يعذمه والتعسق ويعو ومقطه والسكره في الفاقه والحسرة على أعطاهم ماأعطاهمتم تخليفًا عندَّمَنَ لايحمَدَ مُثَمِيقِهُ مِن الاخِرةِ عِلَى مالفَالاَيعِثْرِهِ (وتزهق أنفسهم) يعني وتِتَخرج أنفسهم (وهم ليعذبهم بالمعائب فيعاأوك الكافرون) والمني الهزورون على الكفرفت كون عاقبتهم بعد عذاب الدنباعة اب الآخرة قوامعزوب ل

بالانفاق منه في أبو أب الخير ﴿ ٢.٢ - (خازن) - نانى ) وحم كارحون أو بهب أموا لم رسى أولادهم أويجده اوحفظه اوحيا والبخل بهاوا ظوف عابية وكلعث اعذاب وتزعق أننسشه وحمكافرون وتخريج أدواسهم وأصبل الإحوق اعروج بصعوبة ودلت الآية على بعلان القول بالاصليخ لائه إلى يَعِيلُ المعلاء الاموال والإولاد طب للتعذيب والآماة على الكفروع في ادادة أبقة تعالى المعاصي لان ارادة العد اب ارادة مايعل بعكيب رُ وَكُذَا الرادة الأمانة على الكفر

منهم تعفائهم )وبالياه حزة وعلى (الاأنهم كفروا) أميم فاعلمتم وهسه وأن منعهم فبول فقاتههمالا كفره (بانة وبرسوله ولا إ يؤتون أأمساوة الادعسم کسالی) جعرکسلان(ولا لأنهم لاير يدون سماوجه الله تعالى وصفه، بالعلوع في قوله طوعارسلب عنفهم حهنا لانالرادبطوعهم أسه بدلوله من غوازام من رسول الله صملي الله عليه وسلأومن رؤسائهم وما طوعهم ذاك الاعن كراهمة والمسأطرار لاعنن رغبة واختيار فلا (تثبيك أموالهم ولاأولاد هسمالما الدنيا) الاعجاب الشئان (وُكُولُونُ الثّاني السّكا) لل-اللّه المن (وماهم سنكولُكهم قورهُ أَوْنُ ) يَخافونُ الثّن وما بَعْدَ لللّه كَلَي تقدّ (لو بتدوناليّا) كالمالمية في البستنصيس وأسهبا أوقله أمير برازا (وعارات) وعيرا الم (وَتَعَادَ ) أَوْمَعَال فه وهو متعلق السّفول ( ٢٥٠) (الحال اله) لافيا اله) لافياني و (وهر بجمه ون) يسرعون اسراعالا بروهم عن أن البرائ

(و بعلمون الله) يعي الما افقين (الهم اسم) يعنى على ديسكم ومانسكم (وماهم منسكم) يعنى أسم كالأبون ى أيماهم (والكرم فوم يفرقون) يعي أنه يمخافون أن تطهروا على مأهم عليه من النَّمَاقَ ` (لويُحِنْنُونَ ملحاً ) بعي سُورا وحسنا ومعقلا يلحق اليه وقبل لووجدوامهر بالمر بوااليه وقبل لويجدونُ قومًا بأمنونَ عدهم على العسهم منكم لصاروا البهم ولعارقوكم (أومعارات) يعسى عبرا الى الحبال حمم منازة وهو الموضع الدي بغورفيه الانسان أي نسيتثر (أرمدحلاً) يعني موضع دخول بدحلون فيه وهوالشرك في الارض كنفق آلبر نوع وقال الحسن وسها يدخلونه على حلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم (لولوا اليام) والمعي أنهم لووجد وامكآ بابهذه الصفة أوعلى أحدهاه الوجوه النلا تقوهي شر الامكمة وأضيقه ألولوا الس أى رجعوا البوتحر زوافيه (وهم بجمحون) يعنى وهم بسرعون الدذلك المكان والمعني أن المساعلين لشدة مضهم السول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين لوقد وأ أن بهر بوامشكم الى أحده و والأمكية المارة الله لشدة مصهما إكمي قوله سمحامه وتعالى (ومنهم من يامزك في الصدقات) ترلت في دى الخو يضرة التمييزي واسمدح قوص بنزهروهوا صل الخوارح (ق)عن أبي سعيد الخدري قال بينها عن عندرسول أيتمل اللة عليموسم وهو بقسم فيأأناه ذوالخو يصرة رجلمن يني تميم فقال بارسول اللهاعدل فقال رسهل المة صلى المقعليه وسلوطك من يعدل اذالم أعدل وفي رواية قلدخبت وخسرت ان الأعدل فقال عمرين أكمطاب الدن لى ويه واضرب عنف فقال رسول المة صلى المتبعليه وسام دعه وان له أصحاباً يحفراً حدكم صلاته مع صلاتهم وصيامهمم صيامهم زادفى رواية بقرؤن الفرآن لايجا وزثرا فيهم يمرقون من الدبن ومى رواية من الاسلام كأ يمرق السهممن الرمية وفال الكاي قال رجل من المعافقين يقال اه بوالجواط لم نفسم السوية فنزلت هذَّ الآبة وقال قتادة ذكرلها أن رجلامن أهل البادبة حديث عهد بأعرابية أقى الشي صلى الله عليه ومراؤهم يقسم ذهباوون فقالها يحدوانة النكان المة أحماك التعدل هاعدل فقال أي المقصدلي القاع كيد وكرا ويلك هن ذايعدل بعدى وقال ابن زيدة ال الما بقون وانته ما يعطيها محد الامن أحب ولايؤ ومها الامن بهوا أ فامزل الله سبعدانه وتعالى ومنهدم من بامترك في الصدقات يعني ومن للنا ففين من يعيسك في قدم العدَّقاتُ وفى نفر يفها و يطعن عليك في أمر ها يقال هز وطر وعمدتى واحد أى عامه (فان أعطو إمنهما) 'يومني مُنْ العدقات (وضوا) يعنى وصواعتك في قسمتها (وان لم يعطوا منها اذاهم بسخطون) يعنى وان لم تعطيم سنها عابواعليك وسخطوا (ولوأنه وصوا) يعى ولوأن المسافقين الدين عابوغليك وحواجه افيسه الله لمروِّقه وأ (ما آتاهم التة ورسوله رقالو حُسباً الله) أي كافينا الله (سيؤنينا الله من فضله ووسوله) يعني مأتحيًّا ج اليه (المال الشراغبون) يسى ف أن يوسع علينا من فضاء فيغنينا عن الصدقة وعن غير هامن أموال الناس وحوأب لويحذوف تفدير ملكان خيرالهم وأعود عليهم قوله عروجل (انسال لمستقراء والمساكين) الآمة اعلأن المنافقين لمللروا وسول القصلى المقعليه وسلوعانوه في قسم الصدفات بين المدَّعن وجيل فيُ هذه الآية ان المستحقين الصدقات هؤلاء الاسناف الثمارة ومصرفه اللهم ولانعلق لرسول التعسيلي القة عليه وسلمها نشئ ولهاخذ لعسه منهاشيا فليلزونه ويعببون عليه ولامط وعلم فيهيست قدم العدقات عن زياد إن الحرث المستداق قال أنيت رسول الله صلى المتعليه وسدر فبايعته فأناه رجل فقال أعلى من العدقة فقال لوسول القصلى المةعليه وسران الله لرص عكم نبي والغيره في العسدة التسعيني سكم فيها بلو

الجارح (دمنهم) دمن المنافقين (من المرك المسدقات) بعيث في فسمة المدقات ويطعن عليك (فانأعطوامها وضواوان أريعطو امتهادا حربسخطون) أداللفاساة أي وال المعطو أمنها فاجؤ ا السخط وصسفهم بأن رضاهم وسحطهم لانتسهم لالدس رمافيه صلاح أهاد , لامعليه السلام استعطب فاربأهل مكة يومنة متوف يرالعمائم علبهمم فمتجرالماقةون شه(ولو أمهسم وضواما آتاهمالله ورسوله وقالوا حسنناانته سيؤندا القمن فضله ورسوله اناالی انتراغیون) بجواب لوعذوف تقديره ولوانهم وضوالكان خيرا لحم والمعنى ولوأمهم وضواما أصابهم بهالرسول من العنيمة وطابت به بقوسهم وانقل نميهسم وقالوا كفانا فضل التهومسنعه وحسيناما فسبرل اسيروقنا غنيمسة أخزى فيسؤتينا رسولالله مسلى اللهعليه وسايأ كنوعاة نانااليوخ باأني الله في أن يعتسمنا ويخولها فعناه لراغبون ثم

يِّن مواشعه الذي توسع ميا أفقال (أغيالله وقات الغيرًا والمساكين) فصريبيتهم الصدة فات على الإستناف \*\*\* سيخرًا ها لمصودة تأى هى مجتمعة بهلا ينبعوا وذلك عيرهم كامه فيرا العامى المهلانغيرهم كانواك اعباء علاقة أثيرًا يشرق ودلا تتعدا حير وكوت كوت المجدم. في جعشه إلى الاسيناف كانها فان فصر خناف بعيشها كاهور نوجيت اوين سادينة وإن عباس وعريرهم امتن الصرة بأي النامين

الجراهانكية اجزاءة لكسمن نقت الاجزاءا عطيتك مقك النوبدا بودارد والمسكرة بيان سكم هدف الآية وفيه مسائل)السسئة الاولى ف بيان وجدا لمسكمة في إيجاب اركان على الأعنياء وصراعا فحألفنا-بن من النسلى وفكك من وجوء الوجه الاول أن المدال عرب بالملع وسب الثانغس ذصفتين شعان الكال وصعة السكال عدو يقادانها والمال سيد لعصيل تبك القدرة وكان المال يحبو بالطعم فاداأستغرق القأب فيحب المبال اشتغل بهعن سب استعزوب مل وعن الاشتدل بالطاعات المغربة الحاقة عزويدل فاقتضت الحكمة الاطية إيجاب الركاة ف ذلك الحال الذي حوسب العد عن إمة فبعيرسببا تتمرب من التعزوج سلباخواج الزكانسنه الوبعه الثاني ان كنرة المسال توسي فيهوة القلب به الدنيا والميل الحسنه وانهمأ ولذانهما فآوجب المقسيحامه وتعالى الزكاة ليقل دلك المال ألذي هوسم لف والقاب الوجا الثالث سب وجوب الزكة امتحان العبد المؤمن لان الشكاليم البدنة غيرشاقة على العبدوا خواج المبال مشتى على البعس عاوجب الله عزوج سل الؤكاة على العباد ليمتحن بإسواج الزكاة أصحاب الاموال تييز بذلك المطيع الخرج لماطيبة بهامفس عمن العاسي المادم لمناأوب الراموان المال مال الله والاعنياء مؤأن المة والعقراء عيال الله فامر الله مبعداله وتعالى مؤاله الدين هم أعنياء بدفهم طائمة من ماله الى عياله فيتيب المبسد المؤمن المطيع المسارع الى امتثال الامرالشقق على عياله و يعاقب العبد العاصى الماءم لعياله من ماله (ق) عن أبي موسى الاشعرى عن المي صلى المة عليه وسلم قال ان الحارن المسلم الامتن الذى ينغذ وربحناة ليعملى ماأص به فيعطيه كاملا موفر أطيبة به غسب فيدفحه الي الدي أمر إدرا أحسد المتصدقين الوجه الخامس آن العقراءر بماتعلقت فلوجهم بالاموال التي بإيدى الاغسياء هاوجب اعتد عزوجل نصبباللفقراء فى ذلك المال تعليبالقاو بهم الوجه السادس ان المال المامل عن سابة الاسان الاصلية اذاأسك بق معطلاعن المقصود الذي لاجله حلق المال عامر بدفع الزكاة الى العقر امستى لايصبر وَلَكَ الدَّالُ مَعَلَا بِالسَّكَايَةِ ﴿ المُستَلَةِ النَّانِيةِ ﴾ الآية تدل على أنه لاحق الحدق الصدقات الاحؤلاء الثمانية وذلك بجرعليه لانكامتي اعالفيد أن المصر وذلك لانهام كبةمن ان وماوسكامة الالانبات وكامتماللي فمند اجتماعهما بميدان الحريج المذكور وصرفه عماعداه فمدل ذلك على ان العسدقات لاتصرف الاالى الاسناف النمانية بوالمسئلة النالنة كه في بيان الاسناف النمانية والسنف الاول الفقراء والشابى المساكين وهم المحتاجون الدين لايني خرجهم بدخاهم ثم اختلف العلماء فىالفرق بين العقير والمسكين فقال ابن عباس والمسسن وبجاهدو عكرمة والرحرى الفقير لذى لايسأل والسكين السائل وفال إن هرليس بفقيرس جم الدوهم الحالسوهم والمقرة الحالمرة ولسك المقيرون أنق منسب وثيابه ولايقدر على شئ بحسبهم الجاهل أعنياه من التعقف وفال قتادة الفقير الهناج الزمن والمسكين الصحيح المتاج وقال الشاوي رضى الله تعالىء عالفقير من لام لهولا وورقم منه موقعاز ما كان أوغير زمن والمكبن من له مال أوسوفة وأكن لانقع منهموقعالكمايته سائلا كان أوغيرسانل فالمكين عنده أحسن حالامن المتبر وَقَالَ الْوَشَنْيَةَ وَأَصِمَابِ آلُوكَ الْمَقِيرِ أَسسسن سالامن المستسكين ومن الساس من قال لافرق بين الفقير والمسكين يجة الشافعي ومن وافقه ان انتقسبحانه وتعالى حكم يصرف العسدقات الىحؤلاء الامسناف

الشددة وغنمه الزمانة من التقلب في السكسب ولان الذي مسلى الله عليه وسسام كان تعود من العقروقال المهم احبى مسكينا وأمنى مسكينا واحشرني فوزم والساكين يوم الفياءة رؤاء الترمذي من حديث

الفأنية دفعالحاجتم وتحصيلا لصلحتهم فبدأ بالعقراء وانما يبدأ بالاهم فالاهم فاولم تسكن حاجنهم أشسدمن

حاجة المساكين لمابد أجمروا صل العقير المكسور الفقارة للبيد

أس فاؤكن المسكين أسوأ مالامن اغتبر المتحوف والعقر وسأل المسدة وتبت بهذا أف السكين أست سالامن المعقبر ولان استسبعاته وتعالى قرابا ماالسقينة فسكات كمساكين بعملون ف العفر حاتيت لمم لسكاتم اسم المسكة لان السفينة من سعن البحر تساوى دمام كذيرة ولان العي والعقر صدان والمسكة قسم ال بينهما وبسبهة النالعقير أسوأ الامن للسكير وحنة أبي سنيعة ومن وافقه على أن المسكين أسوأ الأمرز العقيرقوله أوسكيساذا مغرية وصف المسكين بكونه داءتمرية وهوالذى لصق جلده بالتراب وهستدايدل عكم عاد الضروالندة ولان المدنعالي جعل الكعارات المساكين فاولي تكن المسكين أشد عاجه من عسرماً جملها اواحتج أيضا غول الرامى أساالفقيرالذي كاشحاوبته ٥٠ وقتى العيال فإيترك لهسبد ﴿أَ واستبرأ يستابقول الاسسى وأفي عمروس العلامان العقيرالذي اميابا كل والمسكين المدي لاشئ لوكك أفالأ المتنع المقعراندي له البامن من العبش والمكبر الدى لاشئ له وقيل المقيرات فالمكن والحادَمُ والسَّلَمَةُ الدى لاملك له رفيدل ان كل عمتاج الى شئ فه ومقت فراليدوان كان غنياءن عصره فالراقة سمعامه وتعالى أتم الفقراء الحالة فانت لحمهاسم ألفقر مع وجدان المال والجواب عن هده والحجيج أما فوقه أوسكنا دامتر بدمه ويجفله هبالامام الشادى وضى المفتعالى عنسه لامه فيدالمكين المذكوره نابكو فه ذامتر مة فدل على أنه قديوج مسكين لابهذه الصفة والالمسق لحذ االقيد فائدة والحواب عن جعل الكعارات للمكينانه هوالعقبرالسي لصق جلده بالنراب من شدة الممكنة والجواب عن الاستدلال سيسالراع أمه د كرالفقير وحده فسكل فقيرا ودبالاسم جاراطلاق المسكين عليسه فسقط الاستدلال به وأما الروايات للدكورة فهى معادضة بماتسدم من الوايات عن ابن عباس وغسيره من المعسر بن و بالله أنالله والمسكنة عدادنان عن شدد الحاجة وضعف الحال فالعقبرهوالدى كسرت الحاجة فقارطهر والمسكن هوأ الدى منه فت نف و ركنت عن الحركة في طلب القوت عن عبد الله بن عمر و بن العاص أن رسول الله ما ؟ الله عليه وسدم فال لاعمل الصدقة لعني ولالدى من قسوى أخرجه السساقي وأبودا ودوله في رواية أُخرَى ولا انى مرة قوى عن عبيدانة بن عدى بن الخيارة الأخبر في وجلان أنهما تيا السي صلى القاعليه وسأوهم فيجة الوداع وهويفسم المسدقات فسألامنها فرفع فيناالعطرو خعمته ورآ ماجلدين ففال أنُّ منهًا أعطت كاولاحا فيهالعني ولالفوى مكنس أخرجه أبوداود والساقي وأخرجه الشافي واعطه أندحلن أبيارسول المة مسلى الته عليه وسلم فسألامعن الصدقة ففالاان شلتا أعطيت كادلاحظ فهالعي ولالسي قوة مكتسب واختلف العلماء فيحسد الني الدي يمنع من أخذالصدقة فتال الا كثرون حدمان بكور، عدد مابكه يموعياله سنة وهوقول مالك والشافعي وقال أصحاب الرأى حده أن يتلك مايني دره وقال قوم مو مالك خسين درهما أوقعتها لاتحله الصدقة لمارري عن ابن مسعود فالقال وسول المتصلى القعلية وشامه سأل الماس وله مايغنيه جاءيوم القيامة ومستنته في وجهه خوش أوخسه وش أوكدوح فيل يارت ولأ يعنيدة لخسون درهماأ وقيتهامن الدهي أخرجه ابوداودوالثرمذى والنسائي وهف أقول النورى وال الميارك وأحسدواسحق وةلوالايحوزأن يعطى الرجسل أكثمين خسين درهما كموازكاة وفيل أد لعثن درهمالمار وي عن أي سعيد الخدرى قال قال رسول الله صلى المتعليه وسلم من سأل وله قيمة و أخرجه أبوداودوكأسالاوقيسة ف دلك الزمان أو بعين درهما ، العنف الشالب قولُه سِبُّحانة وَتَعَالَيُّ أَ (والعاراين عليها) وهمالسعاة الدين يتولون جباية الصدقات وقبضهامن أهلها ووضعها فيجهم أفيعطون أ من مال الصدقات مقدراً جوراً عما لم سواء كانوافقراء أوأعنيا وهذا قول ابى عمرو بدقال إلى أفي وقال بجاهد والضحاك يعطون الثمن من المسدفات وطاهر اللقط مع بجاهد الاان الشافئي يُفول هُوَّا برَّةٌ عُمَّلًا تجقدر بقدر العمل والصحيوان أغاشمي والمطلى لايجوزأن بكون عاملاعلى العدة إث الدويعن أبيرافع

اتم قرافای صفحه ا وضتها اجواك وعند النافور حالة لابدون صربهاال الاصناف وهو المرى عكرمة تم الدقي الذي لابسأل لانعنده الذي بالمال لانعنده فهوأضف الابدوغة فهوأضف الاسوطة النافي رجه له على السامة (والعلمان علمه) همالساة الذين بقبارا (والمؤامة فساويهم) على: المراف من العرب كان رسول الله صلى التا على وسلم بتالتهم " في الله يسلموا وقوم منها مسلمولاً يسلموا مور برالم على الاسلام (وعالوقائي) هم! المسلم الموازن يسانون شها

أن دسولها مسلى المتعليه وسلم استعمل وجلامن بني عروب على العبدقة قارادا بورا فعرأن يتبعد فقال رسولهاعة مسلى المدعليه وسؤلاتعل لمالعدقة والدولي القوم منهم أسوجه الترمذي والسَّاتي يه المس الزادع قولة نسانى (والمؤلمة فكوبهسم) وحرفسيان فسم مسلمون وقسم كمناز داما وسم المسلمين ونسبان الفسم الاول عمقوم من أشراف العرب كان وسول احتمد في الله عليه وسد إيعطيهم من العدة ت يتألعهم بالمثاث كأعمل عيبتة واسعسن والافرع بن حابس والعباس بى مرداس السلى ويؤلاء أسفوا وكالت بيتم فة فسكان رسول المة صلى المة عليه وسلم يسليهم لتقوى رعستهم فى الاسلام وقوم أسلو اوكات بينهم قوية فالاسلام وهمأشراف قومهم شل عدى بن سائم والربوش بن بدوف كال وسول الله صلى المتعليه وسل بعليهم تألف الفرمهم وترعيبالامثالم فيالاسملام فيجوز للامام أن يعلى أشال هؤلاء من خس خس القبيمة والغي ومن سأم وسول المة صلى اللة عليه وساران رسول المقسل المة عليه وسام كان يعطيهم من ذلك ومن المدةات أيصالف مالثاني من مؤلمة المسلمين هم قوم من المسمين يكوبون باراء قوم كعارف موسم الاسلمهم حيوش المسلمين الاسكامة كيبرة ومؤية عطعة وحؤلاء الدبى بارائهم من المسعب الإعاهدونهم لغف تيثيه أولسعب المرفيهووللامام أن يعليهم ن سهم العزاقين مال العب فة وقيل من سهم المؤلمة فلوبهم ومن هؤلاء قومارا امجاعة موماسي الركاء فيأحسكون شهرال كازو يحساونها الىالاسام فيعطيهم الامام مورسة بالذلعة من المدقات وفيسل من سهرسيل القروى ال عدى بن عام جاءاً بالكر مثلثاته من الابل من صدفات قومه وعداداً يو بكرملوا للاثين بديرا وأمارة لعة السكعار وبروم يخشى شرحم أويريق الملامهم فيعجوزللامام أن بعطي من بخاف شرهأو برجواسلامه فقد كان رسول القاصلي القعليه وسلم يعطيهم منخسرا فلس كةعلى صعوان بن أمية لما كان برى من ميله الى الاسلام أما اليوم فقد أعز إلله الاسلام وأواخدهل دلك وأعداء عنان بتألف عليه أسدس المشركين فلايعلى مشرك تألفا بحال وقد فالمبهة أكتبرس أهل المسار وراواأن المؤلنة منقطعة وسهمهم ساقط بروى ذاك عن ابن عمر وعكرمة وهوقول الشعبير به فالمانك والثورى وأصحاب الرأى واسحق بنداهو يعوفال قوم سهمهم ثاب لمسقط بروى لألكءن أخسس وهوقول الرهرى وأى معتر محدين على وأنى ثور وقل أحديه طول ان احتاج السلمون الدفاك ۾ السنف الحامس ۾ قوله سبحانه وتعالى (دف الرقاب) قال الرجاج فيد حذف تقلديرءوفي ولث الرقاب وفي تفسيع الرقاب أقوال الاول ان سهرالوقاب موسوع في ألمسكانيين فيسه فع اليهم ليمتقوايه وهدندامنحب الشافعي رضى اللة نعالى عنه وهوفول أكتر العقها متهم سعيدين حبير والسفعي فالرهرى والميك بن سبيدو يدل عليه أيصافوله ثصالى وآ فوحه من مال الله الذي آ ناسكم الفول الناني وهو بترحيسمائك وأحدواسسى انسهم القاب موشوع لعتق الفآب فيشتمى بعصيدو يعتقون ويذل عليه ماروى عن إبن عباس اله فال لاباس أن يعتق الرجد ل من الزكاة الفول النالث وهو فول أبي حنيعة وأصحابه الهلايعتق من الزكاة رقيسة كالماذولسكن يعطي منهابى عتنى رقبة ويعان بهامكاتب لان قوله وبي الرقاب بالتبعيش القول الرابع وهوقول الرهرى الاسهمالوقات معمان أسعسالمكاتبين ويعقب يسترى به عبيدين صادا وصاموا وقدم آسلامهم فيعتقون من الركأة فالأجها ساالاحوط ويسهم الرفاب أن يدفوالى السية اذن المسكاتب وبدل عليه انه سيحابه وتعالى أنوت المعدقات الإصناف الاو بعة المتقدمة بلام الملك فقإلىا غاالهد قات للفقراء وقال في العسف اخامس وي الوقاب فلابد فد اللعرق من عائدة وهي أن الاصناف خالمتفسهم ذكرهابد فعاليم سبهم من العسدةات فيصرفون ذلك فباشاؤا وأماالرقاب فيوضع تَّصِيبهم فَ تَخَلِّيفٍ رَفَاهِم مِنْ الرِّي ولا يَدفع اللُّم ولا يَكون من التصرف فيمه وكذا النول والفارمين رف نعيبهم في قشا بديونهم وفي العزآ فيصرف اصيبهم فباعتاب وباليد في إلعز ووكذ البن المسينيل

السيل للازمته الطريق فالبالشاعر

(والعارمين) الدين وكيتهم آذيون (رئىسبيل انة) فتراءالنشواة أوالحيح المتقطرتهم (وابن السنيل) المافر النقطع عن ماله رعبدل عن أتأدم ال فىالار بعةالآسيرةللايذان بإتهم أرسخ فاستحقاق التصدق عليم عنسبق ذكره لان في الوعاء فس على أتهم إحفاء الدتوسع فيبرالسدقات وبحعاوا مطأة لهاوتكرير فاق قولَه في سبيل الله وال السنيل فيه فضل وترجيح طب ذي على الرقاب والغارمين واتما وقعت همذه الآية في تساعيف ذ كرالمنافقين ليدل مكون حده الاستاف ممارف المدفأت سامة دون غيرهم على أنهم ليسوامنهم حسما لاطماعهم واشعارا بانهم بعداء عنها وعن مصارفها فحالهم وبالحبا وماسلطهم عملي التكلم فيهاران

فكل مريد سعر اميا حاوليكن لهما يقطع بهمسادة سفره يعطى من الصد فأسما يكعبه إؤنة سموره مؤاء كالهمال في البلدالدي يقصده أولم يكن له مال وفال قنادة إن السعيل هو النسيف و قال فنهاء إلعراق إن السدل هوالحاج المشلع ﴿ وقولُهُ تعالَى (فريصة من الله) بعني ال هذه الاسكام التي دكره الى هذه الأبَّة هر جنة واجبة من المة وقيل فرض الله هذه الأشياء فريقة (والله عليم) يدني عصالح عباده (حكيم) يعني فها قرض لمم لايد خل في قد مره وحكمه تقض ولا خلل والمسئلة الوامة كوف أحكام متفرقة تتملق الزكاة إنفق العلامتاني الراد بقوله اعاالمد فات العقراءهي الزكاة المروث بدليل قوله نمالي خدمن أمواكم مدوة واحتلفوال كيفية قسمتهاوى جواز صرفها كهاالى بعض الأستاف دون بعض فنطب جاعة من الفقهاء الدأمه لايجوز صرفها كاباالى بعض الاصناف مع وجود الباقين وهوقول عكر متواليه ذهب الشاقي فال بجب أن يقسم زكانماله على الموجود ين من الاستناف السينة الدين ساحم عمانية أقسام قسمتعلى الدكواء لانسهم المؤلفة سافط وسهم العامل ساقط أذاقسم زكانه منصسمتم سعة كل صنف من الاصناف السيئة الإيجوز أن تصرف الى أفل من ثلاثة منهم إن وجد منهم ثلاثة أواً كثر فأؤة اوت بين أولنك المُسلانة عادّ فأنّ لم يعس الاستاف الأواحداد فع حصة داك ألصف اليمال بخرج من حد الاستعقاق فان التهب مابعة وفعل شئ ودد الحاليافين وذهب جاعة من العامالي أمه لوصرف الكل الم صنف واحد من هذه الاصاف أوالى شخص واحد مهم مارلان التمسيحانه وتعالى اعاسسي هذه لاصناف الشائية أعلاماس أن السدقة لانخرج عن هدفه المنا وقال المنالف المناونهم جيعاده فاقول عروان عباس بدقل يدبى جبيروعطاه واليه ذهب سغيان النورى وأصحاب الرأى وأحدبن سنبل فالمأحدين سنبل يحوذ

فيصرف ليه ماعتاح اليه ف سقره الى بلوغ عرصه ٥ العسق السادس في قوله سبعاً به وتعالى (والعازمين)

أصل الترمق الأعقلوم مأيشق على النعس وسي الدب عرمال كونه شافاعلى الانسان والمراد بأعار ميرها للديوين رهم فسان فسم ادانولانفسهم ف عيرمعمية فيعطون من مل العدَّ فات بقدرد يويُّهم ادالْمِيكُنَّ

لممال بع مديونهم وان كال عدهم وواء ولايه طون وقسم ادانواني المعروف واصلاح والمالبين ويعللون

من مال المدقات ما يتصول به ديونهم وانكابوا أغنياء لماروى عن عطاء بن يساران وسول التقمل الله

علبه وسؤ قال الاعل العدقة لعي الاللمة لعازى سعبل الته أولعامل عليها أولعارم أولرجل أسيرا فالة أوزجل

كأن له مأرمسكين وتصدق على المسكين فاهدى المسكين العنى أخوجه أبود اود مرسلالان عطاءُ مِنْ بسأرا

يدرك الى سلى المةعليه وسلم ورواهم عمرعن زيدين أسلم عن عطاء بن يسارعن أفي سعيد الحدري عن

البي سلى المقعليه وسلمتصلاء مناه امامن كان ديسك معسية فلا يعلى من المسدقات شيأ و المسم

السَّامِع ﴾ قوله تعالى (وفي سبيل الله) يعنى وفي المعقة في سبيل الله وأراديه العزاة فايم سهمَ مَنَّ مال

الصدقات فيعطون ادا أرادوا الخروج الى العروما يستعينون به على أص الجهاد من العقية والكيسو

والسازح والحواة ومطون داك واسكاموا أغنياء كماتقدم من حديث عطاء وأبى سعيد الخدرى ولايعط

من سهم سديل الله لن أراد الحج عند مدأ كثراً هل العلم وفال قوم بجوزاً ن يصرف مهم سديل المقالى المر بروى دالمت عن اس عباس وهو قول الحدن واليه ذهب أحد بن حنبل واسدق بن واهو يه وقال بدن بدار

اللعط عام والإيحوز قصره على الغراة وشط وطداأ جاز مض المقهاء صرف سهم سديل القالى جيع ويوو

الحبرمن تسكنين الموتى وساءا لحسوروا لحصون وعمارة المساجد وعيرذلك قالدلان قوله رقى معيل المتعامى

الكل والايختص اصنعدون عسيره والقول الاول هوالصحيح الاجاع الجهورعليه ، السنف النام.

﴾ قوله سبحانه وتعالى (وامن السعيل) يعني المسافر من ملد ألى بلد والسعيل الطريق سعير المسافر أمَّ

أنااس الحرب وشي وليدا ، الحان شبث وا كتهات أواتي

فاسمها وسيم المؤلمة قاويه سقطإ جأع الصحابة ف مسارحه المة أي كار رصىالتهمنه لان المتأعر الاسلام وأغنىءتهم والحكم منى ثبت معة ولا لمعنى ناس أيرتنع ويتهي بذهاب ذلك المسنى (قريمة من الله) في معنى

" معناه فرض اقة المدفات لمم (والمتعلم) بالمسلحة (حكم) في النسمة

المسدرالؤكدلان قوله

الالصدقات للعقراء

(ومنهمات بر بؤدون النبي

و يضواون حسو أذن } الاذن الرجل الذي يعدق كل مايسمع ويغبل قوله كلأحدسي بالجارسة اني هي آلة الساع كأن جلته أذن سامعتوا بذاؤهم له موقوطهم فيعمواذنُ قمسدوابه المذمة وأنعس أخلسلامة الفاوب والفرة فتسره التاتعالي بماهو مدحوله وتداءعليسة قفال (قلّ ادن خيرلڪم) كتولك وسلمدق ترمد الجودة والصلاح كانه قبل نبر هو أذن ولكن نم الأذن وعبرؤان يرمدهو أدن في الخبر والحقَّروفيا بجب مهاعه رفبوله ولبس بأذن فى غديرذاك ثم فسر كونه أذنخير بإنه (يؤمن مانة) أى يصدق بالمقلما قامً عندس الادلة (ويؤمن للمؤمنين) ويقبُسل من الومسين الحلس من الهاجرين والالصار. وعدى فعل الإعمان بالياء الحاللة لاله قمديه النصديق بانتة الذي هو شيدالكفر يه وإلى المؤمنين بالزملانه قعسدالهاع من المؤمنين وأن يسسل لحم مايقولونه ويعدقه لكوتهم سادقين عنده ألا ثرى ألى قوله وماأنت بمؤمن لناكيف يني عن الباء (ورجة) باساسعلى أذن روحية .

أن بنه ين سف واحدوثقر يقها ول وقل واحيم السخى الكان المساكمة واعتمل الاجراء قسمه على الاحتناف وانكان فليلاوشعه فحاصنف واحدوة كمائتك يتحرى موضع الحلبة منهم ويقدم الاولى ولاولى من أحل الملة والحباجة قان وأى الخلة في الفقراء و علم قليمهم وان وآمَّ في سسان أحرف عام سوط البهسم وكلمن دفع اليمنيأمن المدقة لابزيدعلي قدرالاستحقاق فلابز بدالفقيرعلي فدرعنا موهومايحتاج البدةن ومل أدل اسم الفي فلايعملي مدوشيأوان كان عفره الكملاجيد آلة وقته فيعلى فسرما يحصل بهآلنسوت فالاعتبارعند والامام الشافى رضى المهمنسايد فعرا خاجة من غسيرسد وفالمأحدين حشل لابعطى ألعقيرا كترمن خسين درهماوة ل أبوحسيفة أكر أن يعطى وحل واحدس الزكاة مانني درهم فان أعيليته أجوأطان أعيلى من بطه فقسيرا فبان اله غنى عهل يجزئ فيه قولان ولايج وزأن بعطى صعدقته ان تلرمه نفقته وبدقال مانك والنووى وأحد وفال بوسيغة والشافى لايعلى والداوان علاولا واداوان سفل ولأذوبسة ويعلىمن عداهم وعرمال سدفة تابى ذوىالقربى وهبينوهاشم ويتوالطلب فلايدفع البهسم من الزكاة في لذوله مسلى امة عليه وسسارا ما آل بيث لانحل لسأ لعد قدُّ وقال أبو سنيغة تحرم على بني هاشم ولأ بحرم على بني المنالب دليلنا قوله سلى الله عليه وسيالها وبنوا المالب شيع واحد لم يفاد قونا في حاهلية والااسلام ونحرم المدقة على والى بني هاشم و بن الملك لقولة صلى الله عليه وسلمولى القوم منهم وقال مالك لا تحرم واحتلفواني تقل المدقة من بادالمال الى بلد آخو مع وجود المستحقين في بلدالمال فكرحه أكثراهل العلم لتعلى قلوب فقراء ذلك البلد بذلك المرال ولقوله مسكى الته عليه وسيرا لعاذ وأعلمهم إن المة سبحانه وتعالى الارش عليم صدقة تؤخذهن أعيائهم وتردعلى فقرائهم الحديث بطوله في الصحيحين وانقبقوا على انه اذا مقل المال المال اخر وأداه الى فقراء ذلك البلدسقط عنه العرض الاماحكى عن عمر بن عبد العزيزة اله ودَّمبِدفة حلت من خواسان إلى الشام فردِّها إلى مكانها من خواسان والله أعام قولُه سبحا له وتعالى ﴿ وَمنهم الدن بؤذون الني ويقولون حواذن تزات ف جاعة من المنافقين كاتوا يؤذون رسول الته صلى الله عليه وسازو يعببونه وأيقولون مالا يعبني فقال معتهم لاتفعادا فأناغاف أن يبلعه ماتفولون فيقع منافقال الحلاس ابن سُويد وهودن المنافقين بل نقول مانشائم اأتيه ونسكر ماقلنا وتعلف فيعد قباعا عقول فاعباعه اأذن أى بسم كل رابقال الدريقيان وفيل معى هواذن أى ذواذن سامعة وقال بحدين اسحق نزلت في رجل من النافقين يقالله نبتل بن الحرث وكان أزئم ناثر الشعر احرالعية بن أسفع الخسدين مشوء الخلفة وقد فال فيه اليي صلى المتعليه وسامن أحب أن بتطرالى الشيطان فلينظر الى نبتل بن الحرث وكان يتم حديث الني صكى أمة عليه وسسؤالى ألمنافغين فقبل له لانعدل ذلك فغال انسا يحداذن فن حدثه شيأ صدقه فذة ول ماشنك ثم نأتي وُنحانسان فيصدقنا فاتر لبالله عذه الآية ومقصودالمنافقين بقوطم هوآذن أنه ليس بعيد غور بل هو سليم سريم الاغترار بكل مايسم فاجاب القسيصاله وتعالى عنه بقوله (قل أذن خيرلكم) يعني هب العاذن لكنه أذن غيرلكم كقولك رجل صدق وشاهد عدل والمعنى انه مستمع غير وصلاح لاستمع شر وفساد وقرى أذن خبرمر فوعين منونين ومعناه بسمع منكر ويعد فكم خراتكم من أن يكذبكم ولا يقبل فولكم وصف الله سبحانه وتعالى نعيه محداصلى الله عاية وسسراً بقوله تعالى ( يؤمن بالمة و يؤمن للمؤمنين) يعني أنه يَصِه ق المؤمنين ويقبل فوطم والإيقبل قول المنافقين وأعاعدى الايمان بأنه مالباء والأيمان للمؤمنين بالام لان الإيسان بانته هو تقيض المسكفر فلا يتعد ف الابالباء فيقال آمنت بالله والإيسان للؤمذي معناه تعسد إق المؤمنين فيها يقولونه فلايقال الابائلام ومنه قوله ثعالى الؤمن لك وقوله آمنتمله (ورحمة) أى هورحة (النين آسنوامنكم) وانعافال منكرلان المنافة بن كالوايزعون انهدم ومؤمنون فيبن المقسيعاله وتعالى كمقهم دفواه اله ديجة المؤمنين الحلصين لاللسنا فقين دقيل في كونه صلى التقعليه وسل وحة لائه يجرى أحكام ترة علمت على غيرأى حواذن خيرواذن رسة لايسيم غيرهم اولايقياء (اللهين آمنوامنكم) ي وحود سسة للهي آمنوامنكم أى اظهروا

الاغمان اجاللناففون حيث يقبسل إعرائكم الطاهرولا بكشف أسراوكم ولايصعل مكم مايضل المشركي أذهوز كمست المعوميون

به چهان به بسست می سید. امینتند خبر را سکتر آی الاید ماروند شد لم او اکتر تنایت می داد. بغد اسکار موتری اعضاب (۲۰۳) که لسسته و کان الثناعون پشکامون المثانان و بشخصون می باد. برا مَاللَّهُ لَكُولِرِضُوكُمُ } الخطاب

ألماس على العاهرولاينقب عن أحوالم ولايهتك أسرادهم (والدين يؤذون رسول المناهم عدارات ر فيعتسبة رون البسم يني فَ الْآخِرة ﴿ وَوَلِهُ عَزُوجِ لَ ( يَعْلَقُونَ بِاللَّهُ لَكَمْ لِمُ شَوْكُمْ ) فَلَ فَنَادَةُ والسدي أَسِتَمْمَ المَنْ مَنْ أَلْمَا فَيْنَ و يؤكدون معاذيرهم فيهم الجلاس وسويدو وويسة بنانات فوقعوافى النى صلى المتعطيه وسلم ثم فالوا ال كأن ما بقول بحد سقا . بالملف ليعاروهم ويرشوا فنعن شرمن المفير وكان عندهم غلامهن الاصاراسمه عامرين فيس فشرو ووقالواهدة والمقالة فمند عنهسم فليل لحم (والله ورسوله أحقان برُضوه العلامهن قوطم وفالوانة ان مايقول محدحق وأتم سرمن الحسيرثم أتى المبي صدلى المدعلية وأسكركم وأنسركم فدعاهم فسأهم فانكروا وحلفوا انعاص اكذاب وحلف عامراسهم كنبة وصدقهم المتي ملى الله علي ان ڪانوا مؤمنين) \_ - أى ان كننم مؤسَّسين كما وسل بعل عاص يدعور يقول اللهم مدق العادق وكذب الكاذب الراانة هذه الآية وقال مقاتل والكدر تزعمون فابحق من أوضيتم زلت فرهطمن المافقين تغلمواعن عزوة نبوك فلعارج عرسول القهلي البه عليه وسيرا أتوميتن فرؤن انة ورسوله بالطاعسة ويحلمون فامرأ القدهذ الآية والمعنى بحلف السمج أيها المؤمنون هؤلاء المنافقون ليرضوكم يسنى قبايلك والوفاق وانمارحدالضمر من أذى رسول الله صلى الله عليه وسا (والله ورسوله أحق أن برضوه ) خَبَلْهُ وا في معنى عَلْمُ السَّمْر الْيَهَادُ لانه لاتفاوت بين رشالته يعود ففيل النسيرعائد على المة تعالى لأن في رضا الله رضار سوله صلى الله عليه وسلم والمعى والته ورسوكه أيثة ورضا رسولالله وكماما أن رصوه مالتو تتوالاحسلاص وقيل يحوزان يكون الراديرة وهماها كنتي بذكراً عدهماماً، الآجرَّ فى حكم نين واحد كقواك رقىل معناه والله احق أن يرضوه وكللك رسوله (أن كانوا مؤمنين) بعني ان كان هؤلاه المافنة بنُ مصدقه بأ البسان زيدوا جاله بُرَعدانة ورَعيده في الآخُرَة ﴿ قُولُه سِبِحامُهُ وَتَعَالَىٰ ﴿ وَالْهِيمَانِ } فَالْمَاهِ لَلْمَالُ أَلْهِمْ خَطَابَ لَمْ عَلِمُكَّمّا رفعنىأو والله أحقان تمنسيه أوانسكره فيغال له ألم نفرا به كان كذاوكدا وكمباطال مكث وسؤل المهصل المشعكيه وسأرثين أظي يرضوه ورسسوله كذلك المؤمنين والمنافقين وعلمهم من أحكام الدين مايحتاجون اليب خاطب المنافتين يتوله إله يعافروا يعربه والم ﴿أَلَّمْ يَعْلُمُوا أَنَّهُ ﴾ أنَّ الأمر شرائع الدين التي على عرسولنا (أنه من يحاددا الآووسوله ) يعنى أنه من يخالف اللهِ ورسوله وأصل الحادثة في والنان (من عماددالله اللعة المحالفة والمجانية والمعاد أة واشتقاقه من الحديقال مادفلان فلز ما إداصار في غير حد دوينالف في أمرة ورسوله) نجاوز الحسيد وقيل منى عاددانة ورسوله أى يحارب الله ورسوله ويعائد ألله ورسوله ﴿ فَالَ لَهُ الْرَجِهِمْ ﴾ ويعني أن أو ال بالخلاف وهيمضاعلتمن جهتم (خالدافها) يعني على الدوام (ذلك الحزى العطيم) يعني ذلك الخلود في تأرجه تم هو ألفت يتعقال كله مذ الحدكالمشافة من الشق ﴿ فَوَلَهُ عَرْوِجِلُ ۚ ( يَحْدُوالْمَافَقُونَ ) \* بعنى عَشِي المَافَقُونَ ۚ (أَن تَعَزَلُ عَلَيْهِم سورة ) يعي عَلَى المؤمَّدين ( ( دان له ) على حذف الخبر (تُنْسِمُ ) يعنى تخبرا ارمنين (عمالى قلوبهم) يعنى عمالى قلوب المعافقين من الحسد والعدارة المؤمنين أَى ٓ فَقُ أَنَّهُ ﴿ نَارِجِهُمُ وذلك أن المافتين كانواه بايتهم يذكرون المؤمنين سوء ويسترونه وعافون العضي متوثر ول الترآن ف خالدا فيها ذلك ألخسزي شأمهم قال فتادتوهنه السورة كالت تسمى العاصة والمبعثرة والمثيرة بعي انهافضحت الماقة ين ويشرت عي إلعطيم تحسار المناققون) أخبارهم وأثارتها وأسغرت تن يحازيهم وشالبهم وفال ابن عباس أمزل انته ذسح سبعين وببيلاش لمأذا فقوكم خبرعني الامرأى لمدر باسائهم وأساءآبائهم ثم نسخة كرالاساءر حقمته على للؤمنين لتلايعيز بعمسهم بقمتالان أولاذهم كالوأ المافقون (ان تنزل عليهم مؤمنين (قل استهزؤا) أمم تهديد فهو كقوله إعلواما شئتم (ان الله عرب) اى مطهر (ماتحدون) سورة) تنزلىالتخفيب والمعى ان الله سبحانه وقد الى بعلهر إلى الوحود مَا كان المنافقونُ يسترونه ويَحْفُونُهُ عِينَ المؤمِّنينَ ﴿ قِلْ إِنَّ مىرىنىزى (ئىلىرىلى كبشأن نولت خلوه الآية في الني عشروجالامن المشاعفين وقعوال سول أهدّم لي احتفاليه وسباج على اليغيّمة إ قاوبهم) من الكفر وجعمن غزوة تبوك ليفتكوابه اذاعلاها وتنجيكروالهى ليانمنالمة فاخيرجيريل رسول استمستل أفتأ والنفاق والضبائر المنافقين عليه وسلم عاقداً خسرواله وأمره أن يرسل اليهمس يضرب وبتوء و واحلهم وكان معه عمايين بأسر يَعُوذُ لان السؤرة اذا نزات في

معناهم فيى ناذلة عليهم وليلغل استهرؤا أوالاولان للمؤمنين والثالث للبافقين وصع ذلك لان للغي يقود سيجر اليه (فل استهزؤا) أمر تهديك (ان الله عرج ما علدون) معامر ما كيتم تحدرونه آي عمترون الحهار من نعاقب كركانو الفيلووني أيّ يغضعهم الله بالوسى فيهم وفي استهزا تهم بالاستزم وأهلدسي فالدبسيهم ودقت أي وسمت بخلات بالثوانه لاينز وينابي فيمسخن ويجري

(والنساليم ليفولناع كَنْ عُوضُ وَعُلَبُ } يِسْا ررول التصلى التعليه وسلم يسرف غزوة تبوك وركب من المنافقين يسير ون يان بذيدقتا واالناروا الجيعترا الريسل يريد أن ينتح تعورالنام وسنونها هيهات هيات فأطلع المدنيه على ذلك فقال أخبسوا على الرك فالمعم فقال قلتم كذاوكذا ففالوابانيالة لا والله ما كنا في ني من أمرك ولامن أمرة معابك ولكن كناف ثن مايغوش ف الك ليقصر بستناء علىسف السفر أيواكن سألته وقات لمم أقلم ذلك الغالوا انما كأنأ تخوض ونلمب(قل)ياجمه (أبانة وآياته ورسسوله حكنتم نسترزون) إبعاباعتذارهم لانهم كانوا كاذبين فيه فجعاوا كانهم معترانون باستوزائهم وبالموجود فيهممني وبخوا باخطائهم موقع الاسترزاء سنجعسل المسترأبه بلى موف التقرو وذلك انما يستقيم بسا نبوت الاستستراء (لانتشروا) لانشينالها بأعتدارا فكرالكاذبة فانها لاتنفعكم يعد ظبولأسركم (قدكفرتم) قدأظهرتم كفركم إستهزائكم (بعد اعالكم) بعداظهاركم الأعان

فكرسول المتحيل اقتمتك ورمساروحة يقتب وفها قفال خليقة اضرب وجووروا حلهم قضر يهاجة يفة سيخ تعاهره والطّرين فلسائرك قال طفيف عن عرفت من النوم فأل لم أعرف منها أحدا بارسول الله فغال وسول اعتمسل المتعلية وسيرة انهم فلان وفلان ستىعدهم كالمم فقال حليفة هلا بعث اليهسمون يْعْتَلُهم فَدَالَ الْحُرِهِ الْمُرْمِ لَمُ الْمُعْدَرُ إِحَامِهُ أَصِيل بِتَنَامِم الْمُرْمِ الْمُعْدِيلة (م) عن قيسُ بن عبادة " قَلْ قَلْتُ لَعِيدِ أُوالِت قِنالُكُم ارأُ إِرَا يَعُوهُ فَانِ الزَّايِ غِنْ إِنْ بِيبُ أَمَ ع و اعه فَ السَّكم وسولها فتعلى المتاعلية وسيرفغا لساعها وأليتلوسول افتاصيل افتاعليه وسيرش بالميعهده الحالساس كافتوفالبان وسوليانة مسلى اقتمطه وأسهم قالبان فيأجي قال سية وأحسبه فالمعدثي حديقة قال فلنوسول أعة مسرلى اعترعليه وسسلمان في أبنى عشر مشافقة لايدخاد ن استبنة ولايجدون ويحهاستى بليج الجل فسماعياط تمانية مم تكفيهم الديلة بواحس النار يظهر فا كتافهم من يتجمن مسدودهم ﴿ وَلِهُ سُبِعًا لَهُ وَتُولَى ﴿ وَأَنْ سَأَلَتُمْ لِيقُولَ الْفَيْأَ كَنَا تَعُوضُ وَنَامِ ﴾ الآية وسبب تر وطماعلى ما قال أبدين أسدان رجلام المنافقين فالألعوف بن مانك ف غزوة تبوله مالقرائنا أرغبنا بعلوادا كفينا السنة واجيناعندانقاء فقاليه عوف كماناف كدبت ولكنك سنافق ولاغيرن وسول القصل المتعليه وسنغ فذهب عوف الكرسؤل المقدلي التقعليه وسنال ليخبره فوجد الغرآن فدسيفه فالريدة للعبدامة أين كمرْ فنظرَت اليهُ يَعَنيّ الدائنا فق متعلقه بحقب فاقة رسول احة صلى احة عليه وسلم تشكيه الحجارة يقول اعا مخناعة وش والعب فيقول الرسول التاسل التعليه وسراباته وآياته ورسوله كنتم استرزون مايزيد وال شيبين استحق اقدى قال على الفالة في المنى هووديدة من نابث أخوا ميسة من زيدين عمرو بن عوف وقال فناوة يبتاد سول الانسل الاعليه وسكريسيرف غزوة تبوك وبين بديه ناس من المنافقين فقالوا يرجوه خا الرجل أن يفتح نَّمُو والشام وحَسُومُهاْهِ بِهَاتَ هيهاتَ فاطلعَ اللَّهُ تِيهَ تَحَدَّا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ وَعَالَ أي القصل المتعليه وسبط المبسواعلى الركب فاتاهم فقال فلتم كغاد كغا فقالوا بالي القالما كشاغوض وَتَلْمُ إِذَا لَا أَنْهُ فَهِمِ النَّسْفُونُ وَوَالَ السِّكَايِ وَمَعْالُولَ كَانَ رَسُولَ الدَّسِلِي اللّهُ عليهُ وسساريسيو ف غزوة تبوك وبين هديه تلاقة نفرمن المسأفقين اتمان منهم يسمنهز تان بالفرآن والرسول والثالث يضحك فيسل إكانوا يقولون ان مجدار عم أنه يغلب الروم وبفق مداتهم ماأ بعده من ذلك وقيسل كانوا يقولون ان عدا يزعم الما تزل فالمتماينا فرأن اغداهو قولة وكارمه فأطلع اللة بيه سلى الله عليه وسداعلي ذلك فقال المبسوا عَلَىٰ الْرِكِ قَدَعَاهِم وَاللَّمْ قَلْتُم كَذَا وَكَذَا وَقَالُوا أَغَا كَنَا يَخُوضُ وَتَلْفِ وَمِعَى الْآية وَلَنَ سَأَلْتَ بِاعْدَ والاالمنافقين هما كالواغ ولون فعايس ماليقولن انما كمناغوض ونلم بعني كنانت حدث وتغوض فبالكلام كأيفعاء الرسكب يقطعون الطربق باللعب والحديث وأصل اعوض الدخول في ماتم كالمنامم الْيَلِينَ مُ كِنُواسَتُعْمَالُهُ مِنْ سَارِيسَتَعِمَلُ فَكُلُهُ خُولُمَ عِنْلُا يَتُواذَي (فل) أَى قَلِيا عَسَد لمؤلاء لِلنَافَقِينُ (أَبَامَةُ وآيَّلَهُ ورسولُهُ كَنتُم فُسسَهُرْ وَنْ) فِيهُ تُوبِيعٌ ونقر يع للسَافَقِين وانسكارعلْهم والمعتى كيف نقهمون على إيفاع الاستهزام إعديني بفرانش القوحد ودمواحكامه والمراديا يادك ابدو مرسواه عيد سكى المعليه وسر فيحتمل أن النافيين لمافالوا كيف يقدر محدعلى اختسمون الشام فالبعض المسلين للهُ بِعِيرَهُ عَلَى ذَلِكُ فَعَدُ كُرِيعِصْ لِلْمَا أَغَينَ كَأَرْما لِشَبِعِيرٌ بِالْقِدِسِ فِي قِدرُ وَاللّهِ عَلَى وَاذَلِكَ عَلَى طِيرٍ فِي السيرا ف تواه عروب (الانعدرواقد كفرتم بعدائيانكم) بعنى قل طولا المنافقين لاتعتدروابالياطل بمعنى الاعتفار عواتر المؤجدة من قلب للعنلوالية وقيسل معنى العند وعام اللاغة عن الحابي فد كفرخ بعد عسائتكم بنئ أن الأستهزاء أنة كحفر والاقدام عليه يوبئب الكفرفله فيافا للشبة أنه وتعالى لاتعتذر وأؤر كقرئم بعدايمان كان فلتان المتافقين إيكونوا مؤمنين فكيف فال قد كقرتم بدايمان خالت معداد

؟ (الأنف عن المانغة شيخ) بتو ينه ذاء لأمهم الايمان بدالتفاق (خلب بلانغة أنهم كالواعر بين) مصر ين على التفاق عم أن بعث مقلب لحالفة غيز ( (٢٥٨) علم (المنافنون والمدافقات) لأجال الشافيون كالوالينا يتواقينا بالمنافقات ال

وسیعان (بستهرس أظهرتم السكفر بنسدا كنتم تسأظهرتم الإيمان وذالت أن المنافقين كأنو إيكتبنون البكفرو أظهرون الإعاثن فاساحهل ذلك الاستهزاءمنهم وموكفر قبل لمه قدكفؤنم بعدايات كروقيل معناء فدكفر في عنداا مش) أى كانهم نفس بدان كتم عندهم مؤمنين وقوله سيعانه وتفالى (ان لدف عن طائعة مشكم لهذَّ بأطائفة يأنهم كاتوا عِمْ مَنْ والمد ورفيه نني أن كوثوا و كلفه ون أن الله تفتين كأنو اللاقة فالواحد طائفة والانسان طائفة والمرب بوقط لففرا إلى تمام موالمؤمنين وتسكفيهماني الواحد فليذا أطلق لغنا الطائنة على الواحد فالمحدين اسحق الذي عنى عنفر جل والحد وهُو مخالسة م قوطم ويعافون بالتانهم برالاشعبى يقال اله عوالذي كان يضحك ولايتكوض وقيل إفكان بمشى عجائبا لحمرة ينسكر يعفن وإيسامة المنكروتقر برلقوا وماهم أشكان ذنيه أخف فلسافزك الآية تائبس تفاقه وربيع الحالا مسلام وقال ألكم الحلاأ والبأسنسكم آغة منتكأتم ومنغهم بمايدل على اعنى بها تغشعر منها المساود وثعب منها الذَّاوب اللهم البعل وفاقى قَتَلافَى سبيلَك لا يَعْفِل أَحَدُ وأي أَعَسُكُ أَنَّ معادتها لمهغال المؤمنين كذنت أباد قنت فاصيب يوم البمامة ولم يعرف أحد من المسلمين مصرَجُه ﴿ تُولُهُ سِبِحالَهُ وَتعالَى ﴿ المنافقَةُ قَ ففال (يام ون بالنكر) والنافقان بعضهم ون بعض يعنى انهم على أصرواحد ودبن واحد عضمه ون على النفاق وألاعم للأعلم ﴿بِالْكَفَرُوالْسِيَانَ{وَيُوونَ كا قد لالانسان لنيره أنامنك وأنت منى أى أص باوا حد لابها بنة فيه ( يأمر ون بالنيكر ) يُعَلَي بالمر المنطقة من المروف) عن الطاعة المنا النمرك والمعمة وتسكفيب الرسول ملى الله على وسل (وينهون عن المعروف) ليمني عن الانتان والاعان (رسطون واللاعة وتسديق الرسول صلى الله عليه وسل (ويقبضون أيدبهم) بدى عن الإنفاق ف سبئيل المدتمالي في أردسم سحابا لمار كل عبر (نسوا الله ننسهم) هذا الكلام لإهكن إجرازه على ذاهر ولإنالوجلنا وعلى النَّبُيُّ أَن الطَّقَيُّةُ إ والمسدقات والانفاق في يستحة وأذماءك لان السيان ليس في وسع البشر دفعه وأينيا فان النسيان ف حق الله عالي ولا يارين سبيل الله (نسوا الله) الثاويل وقدة كروافيه وجهين الأول معناه أنهم تركواأص محتى ساروا بمزلة الناسين لهيفازا فيهران فيوتيم عزلة المنسى من نوابه و رجته خرج على مز اوجة إلى كلام فهو كَقُوله بِعالَى وَجُواْء مِثْيَةَ مَنْ يَكُمْ لَيْلُها وَالْحِيَّةُ -(قبّسهم)فترکهمن رحمه إلااني ان النسيان صدالة كوفسا ركواذ كراهة وعبادته ثرك إلله ذكرهم فيمن ذكرهم بالرحة والأحسان وَفَعْلُهُ (أَن المنافقين هم بغمل النسيان عبارة عن تراث الذكرالأن من ترائيسُ أله لذكر وقيل لما تركوا والمعقافة والأعان به تَركَهم من ا الفاسقون)هم الكاملون ر فيف وهِدَايَةٍ في الدنيار من وجنه في العقبي (ان المنافقين هم الفائقونُ) يعني هم الخارجُونُ عَنْ الطائمة فالفق أأدى هوالتردق (وعدالة المنافقين والمنافقات والكفار) قال وعد ما غير وعد أو وعد م النير وعيداً فالوَعَلَ بِكُونَ فَ البَيِّلَ الكفر والانسلاخ عنكل والنر (الرجائم الدين فيها) فيه حذف تقدير ويساونها عالدين يعنى مقيدين فها (هُي تَحسَّبُم) بعِنَى هيَّ غيروكني المرزاجواأن كَافِيتُهُمْ وَاعلى كفرهم والفاقهم وتركيم الاعدان والطاعبة (ولعنهم الله) يعنى وأبعيد همم من ورحم أعأيكبه هذا الاسم وطردهمعن إبه (وطمعذاب مقيم) أي دام لا ينقطع فان قلت قوله عالدين فها بمدي وَلَمْ عَلِيدُ أَبِ مقيم الفاحش الذي وصف به وحدانكرارف معناه قلت ليس ذلك تبكراراو بيأن الفرق من وجهين الأول الأميناه وطهم توع آخومن المنافقون سين بالغ ف ذمه. العداب المفيم سوى الصلى بألنار ولقائل أن يقول هذا النأو بل مشكل لانه سيخابه وزوالي والناف النارثي (وعند ألله المنافقين حسبهم وذلك عمن ضم ثني آجو ألى عداب الناد وأجيب عن حدا الاشكال بان فوله هي تعبيب بمراق والمتاقفات والكفارنار الايلام ولايتنع أن يحسل بوع آخو من العذاب مَن غير جَنْسِ النار كالرَمَهر يرويحُوه و يَكُون ذلك زُرِيَادَهُنْ جينم خاندين فيها) مقسرين عقام سالوجه الناف أن العلباب المقيم هو ألف لماب المعيل لمه في الدنيار هوما وقائد ومن ووف الملاع اخارد فيها (حي) أي النار المسلمين عليه، وماهم فيه بأن النفاق وكشف فضايته بدوعة إحوالعدّاب المفيرة قوله شبعنا فَإَوْتُعالَى ﴿ إِكَالَهُ بِنَ (سبيرم) فيه دلالنعلى عظ من قبلهم) وزارجوع عن الغيبة إلى خطاب الحصور والكاف في كالدين لأتشديد والمعنى فيكنم كافعاً للله بن عبداماواله عثلازاد من قبلكم أُسْبِعِقُولَ المنافَقين بعمل الكفِار الدِّين كانوامن قبله في الامر بالنكر والنهيء في العروف وقيق عليه (ولعنهم الله) وأهانهم الابدى عن فعلَ أَخِيرَ وَالْعَاعَةُ وقيسَلَ العِبْعالَ سُبِهُ المُتَافَقِينَ فَي عَدُو لِمِ عَنْ طَاعِهُ اللّ مِمُ النَّمَادُ بُ وَجِعِلْهِمَ طلب الدنياين قبلوم من الكفيارم ومعِ الكفار بأنهم كانوا أشب دمنَ عولا المنافقين فوه والم بكثر أموالا ببنمومين ملحفسين

بالشياطين للدعنين (ولم عَدَّالِمبَيْم): اتَم سم في العاجل لابتشكون عندوهو بايقا متوقع النقاق والعاهو " جزي و إولادار الختاف المباطن خوفا من المسلمين أوما بحدوثه أودا من اليشيعية وتروان العداب إن الملة على أنتزار هم السكاف في (

كالإالمندمنكم فره وأكفركم والأوادل المستنو أينوفه باستدني غلاقع كاستدنع الذين والمنكم غلالهم عنه الفراقع أعاشم استشتم غلافكم كالشنعوا غلافهم (YOA) من الذين من قبلكم أونعب على فعلم مل فعل الدين من قبلكم وهوالكم أى الدواء سلاد الدنيا وأولادا مثال الدي ( كانوا أشدمتكم فون) بدى ملشاوشد (واكتراموالاواولاداه استعموا بخلافهم) واغلاق العيب مشستق يمنى فتمتعو ابعيهم من الدايا إنساع النه والدور شوامهاعو صاعن الآخرة واخلاق العيب وهوماحان مراغلق دوالتقديراي الة الالسان وقدر له من خيركاية القسم له (السفنعة علامكم)ودند اخطاب المعاضرين بعي وهنعتم أبها ماخلق الانسان بمنى نسر المافنون والكافرون بخلافكم (كاستستع أفهن من فبلكي غلاقهم) حان فات ماالمائد فف كر من شير (وشمتم) في الاستستاع باغلاق ف حق الاوابي مَرة مُ ذكر في حق المنافذين النبائم اعاد ذد كروى حق الاولين النسأ الباطل(كاندى لمأمنوا) فلد فالدنهأ وينع الازايل الاستنمناع مأأو تواس حلوظ الدنياوشهواتها ورصاههما وتركهم السلر كالفوج الدىغاشواأو فهايعلهم والمدأدالآ تؤتئم شب سآل غاطبين من المنافقين والسكفار عسال من تفسدمهم ثمرسع الى كالخوض الذي خاشوا دُ كرالالأولين الناوحدُ اكار مدال تبكت بعض الطامة على فع ظلمه ونقول له أعت مثل مرعول كان يقتل والخوض الدخول في الباطل ضرسق ويعقب بغيربهم عات تفعل مثل ماكان يقعل فالتسكر برهنائلنا كيدونفييح فعلهم وفعسل من واللهو واعاقدم فاستمتعوا شائهم و تعليم في وقولة تعالى (وشعنتم كاندى ناضوا) معطوف على ماقب له وستعد اليه يعنى وسلكتم ف بحلاقهم وقوله كإاستعتع عملسكم مثل ماسلكوا ى اتباع الباطل والكارب على أللة وتكانيب وسساه والاستهزاء بالؤمنين (أوللك الدى من قبلكر يخسلافهم حبطتُ أعمالهم) يعني طلتُ أعمالهم (قالدنيارالآخرة) يعيمان أعمالهم لاتمعهم في الديبارلاق مغن عنبه ليذم الاولين الآخرة بل يعاقبون عليها (وأولنك حرا عُمَاسرون) والمعنى اله كابطلت عسال السكفار المساخين ومسروا الاستمتاع عادرواس نهمال أعسالكم أبهاالما فقون وتضمرون (ق) عن أبي سعيد الحدرى قل قالى سول المتسلى المتعليه وسلم حناوط الدنيسا والتهائهم لتنبعن سنن الذين من فبلكم شيرا بشبيروذ وأعابذ وأعستي لود خلوا يحرسب لاتبعتموهم فلما يارسول الله بشهواتهم العاسه عن البطر البهود والمسارى قال فن 🏚 وقوله تعالى (ألمياتهم) رجع من الخطاب الى العيبة يعنى ألميات هؤلاء فالعاقبة وطلب العلاسوق المنافقين والسكعاد وهواستة مأم عنى التقرير أي قد أناهم (ساً) يعنى خبر (الدّبن من قباهم) يعى الام الآسوة ثمشبه بعسدذكك الماسية الدين خاوامن قياهم كيف هلكناهم حين غالموا أض مأدء سوارسلمام دكرهم فقال تعالى (قوم سأل المناطبسين بمنالحهم بَرَّح) يعني أنهم العلكوا العلومان (وعاد) مملكوا بالريج العقبم (ونمود) أهلكوا بالرجفة (وقوم (أولئك سبطت أعمالم أبرآهم ) أَعَلَ وا بِسلِ العمة وكأن علاك تمرود بيعوشة (وأنحماً بـمدين) وهم قوم شعيب أعلكوا فىالدنيا والآخرة ف مقايلة بِمِدَابِ بِومِ الطَّلَةِ (والمؤنفكات) يعني المقلبات التي جعل الله عاليها سافله اوهي مداش قوم لوط وأنمادكر قوله رآتباه أجره في الدنيا أهتسبحامه وتعالى هك الطوائب السنة لانآ تارهم باقيت و بلادهم بالشأم والعراق والبن وكل ذلك والهىالآخوقلن الصاخين قريب من أوض العرب فسكانوا عرون عليهم و بعرقون أخبارهم ( أتنهم وسالهم البيئات) يسى بالمنصرات (وأولئك هما عاسرون) الباهرات والحجح الواضحات الدالة على صدقهم فسكذبوهم وشائعوا أمرنا كافعلتم أبها المنافقون والسكعار تُمَدُّكُونَـاْسُ فِبالِمِ فَقَالَ فاداروا أن يسيبكم مثل ماأسابهم فتجل لكاللقدة كاعبلت لمم (فا كان الله ليطامهم) يعيى بتجيل أأباتهم وأالذين من قبلهم العقوبة لم (ولكن كانوا أبقسهم بطلون) يعنى ان الذين استحقوه من العقوية بسب طلهم المنسهم قوم لوح) هويدلسن 🧳 قوله عُرُوجِل (والمؤمنون والمؤمنات بهنهم أولياء بعض) لمساوم فسأنته المسافة بن بالأعسال الخبيئة الذبن (وعادرنمود وقوم وألاحوال العاسدة م فصر بعد ممااعد طمون أنواع الوعيد فالدنيا والآخرة عقب بذكر أوصاف ابراهم وأحمأب رين) المؤمنسين وأعسالم الخشسنة وماأعدلم من أنواع السكرامات والخسيرات والدنيا والآخرة فقدال تساتى وأهسل مدين وحسنه فوم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يعسنى الوالاة فبالدين وانف قبالسكلية والعون والبصرة فان شعيب (دالمؤتفكات) فلشائه سيحانه وتعالى فال في وصف المنافقين بعشهم من بعش وقال في وصف المؤمنين بعضهم ولياء بعض مدائن قوماولا وانتفاكين غنالهامة فدنيك فلشلنا كان مقاق الاتباع وكفرهما تساحصل بتقليد المتبوءين وهمالرؤساء والاكابر الغلاب أحواطن عن الخبر الحالشر (انتهرسلهم بالبينات فياكان اله ليطلعهم) فماصح منه أن يطلهم بادلاكهم لائه سكيم فلايعاقبهم بغيرس ولكن كانوا

أبنسهم إلكون) بالتكفروتسكذيب الرسل (والمؤسنون والمؤسنات بسنهم ولياء سعَى) فىالتناصر والتماسم

(يامهون المعسدوف) مأطاعة والإعان(و ينبون ەنالىكر) عنالسرك والعصيان ﴿ وَيَقْيِمُونَ المسلاة ويؤنون الركاة وطيعون انثة ورسوله أولنك سيرجهم الله ) السين مصدة وجودالرحة لاعالة فهى تؤكد الوعمدكما تؤكد الوعبد فسانتقم منك يوما (ان الله عزير) عملى غالكل شيع قادر عليه فهو يقدرعلى الثواب والعقاب (حكيم) واشع كلاموضعه (وعدالله المؤمنين والمؤسات حمات تحسرى من يحتها الاسهار شاندبن ميها وساكن طيبة) يطيب وبها العيش رعن الحسن رحسه الله فصورا من الأؤلؤ والياقوت الاحروالررحه (في جنات عدنٍ) هوءلم بدليل قوله حثات عدن التي وعمد الرحن وقسة عرفت ان الدى والتى ومنسعا لوصف العارف بالجل وهرمدينة ف المنة

ومصل بقنصي الطبيعة أينا قال فبهم معظهم من مض ولما كات الموافقة الحاسلة بين المؤينيين مسديد اللاولو فيقه وعدايت لايمقنض اللبيعة وعوى النفس وصعهم بال بعضهمأ ولياء يعض فطهر الفرق بال العربقين وطهرت العائدة ﴿ وَقُولُهُ سِبِحَامُونُعَالَى (يَاسَرُونَ بِالْعَرِفُونُ) يَعِي الْإِيمَانَ الْمُتَوْرُسُولُهُ وابناء أمر والعروف كل ماعرف والشرع من حيوو بروطاعة (ويَنهوَن عن المسكر) يعي عن الشرقة والمصية والمسكركل ماسكره الشرع ويتقرش الطبع وهندا في مقاطة ماوصف به المنافقون وتسلم (ويقيمون المسلاة)بعي المسلاة المعرومة وينمون أوكامهآ وحدودها (و نؤتون الركاة) يعيَّى الواحدُة عليهم وهوق مقابات يقبصون أيديهم (ويطيهون إنته ورسوله) يعي فيا إمرهم وهوفى مقاطة بسوا وعديه الما فقير من المداب ف الرسه تم ذكر ماوعد به المؤمنين والمؤمنات من الرحة والرصوان وما اعد لم في الجدان والسبير في قوله سيرحهم أنه للعبالعة والتوكيد (البالة عز يزحكيم) وعدا يوبيت الميالية في الترعيب والترحيب لان العز بزحوالدى لاعتنع عليده تن أواده بهوقا درعلى إيسال الرحمل أوادوايسال العقو بقلن أرادوا فكيم هوالدى يدير عبادة على ما ينتميه العدل والاساف (وعدامة المؤمنسين والمؤمنات سات يحرى من عمها الامهار الدبي فيها كاد كرالة في الآيات المنتقدمة وعيد المسافقين وما اعدالم في ارجهم من العداب ذكر سبطانه وتعالى في هذه الآية ما وعديه للؤمنين من الخرو النواس والداد بالمات التي تحرى من تحتوا الامار البسانين التي متحير في حسنها الناظر لانه سبحاته وتعالى قالومسا كرم طب وسات عدن والعطوف عب أن بكون مغاير اللمعطوف عليه فتكون مساكم وف جنات عدن ومناطرهم الجسات التيعي البسانين وتكون حنات عدن هي المساكن التي سكنون اوالجبات الأسؤهي المساتين التي يتمزهون فهافها وفائدة المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه والعرق منهما (ومساكر طيبة) يمي ومنارل يكنونها طبية (ق حنات عدن) يعنى ف باتين خلد واقامة يقال عدن بالكان إدا أقاربه روىالطبرى يستدعن عمران بن حصين وأبي هر وة قالاستل وسول المتأشلي التعليه وسلرعن هأده الآمةُ وسياكي طبية في جنات عدره ذل قصر من لؤلؤة في ذلك القصر سبعون دارا من يا توقة حرًّا الآمةُ كل دارسيدون يتنامن زمردة خضراه فكل يبت سبعون سريراء لي كل سريرسبعون فراشامن كل لون على كل فراش زوجة من الحورالين وفي رواية في كل يت سيعون ما لدة على كل ما لدة سيعون لوماموم طعام وفي كل يت سبعون وصيفتو يعملي للؤمن من القوة في غيداة واحدة ما إنى على ذلك كاماً جعروروي بسندٌ أُ عن أن الدردا وقال قال وسول الله صلى المتعليه وسل عدى دار ويعنى دار المعالي لم ترهاعين ولم تخطر على قلتُ بشروح مك ولايسانها معمن بني آدم غيرة لائة ألبيين والمديقين والشهداء يقول النة عز وحل طوفي لمردخلك هكداروا والطعرى فانصحت هذه الرواية فلاجدمن ماو بالها فقوامندن دارويسي داراسة وهومهم آب حذف المعاف تقديره عدن دارأ صفياء الته التي أعدها لأوليا تدوأ هل طاعت والمقر بين من عباد معر مانى مومه الاشعرى ان رسول الله صلى التعليه وسلق البعنتان من فعمة آيتهما وما فيهما وجنتان مؤذف أأنتهما وماويهما وماين القورين أل ينطروا الخارجم ألارداء الكبرماء على وسيه في جنة علان أشرجه الصارى ومساوونال عبداللة من مسعود عدن فلسال الجنة يعنى وسطها وقال عبد المذين عمر ومن العاص ان في الحنة تعمرا يقال اعدن حوله البروح والمروج له خسسة بآلاف باب لا يدخل الانبي أوصد بي أوشهيد وقالعطاء والسائب عدن تهرني الجنف يامه غلى مانيه وقال مقاتل والكلي عدن أعلى درجة في الجنة فيهاعسين التسيم والجسان حوطاعد ققبها وهى مغطساة من حسين خلفها التة حتى مرطا اها هاوهم الانساء والمديقون والتسهداء والماخون ومن شاءالإ وقيا فسووا شرواليا فوت والذهب ونهب ويمطيبتهن

المين ا

عليهم) ف المهادين جيعا ولانعابهسم وكليمن وقف منبه على فسادقي العقيدة فهذأ أخكمكابت ف بجامد بالجنوف مل مع العلمة ماأسكن منوا (ومأواهم حينمو بس السير) جانم أفامرسول التملي الله عليه وسارى غروة نبوك شهرين ينزل دايسه القرآن ويعيب المانفسين المتخلصين فيسمم من معهشهم المسلاسين سويدفقال المسلاس والله لننكان مايقول محدسقالاخوانتا الذين خلقناه سموهم ساداتنا فنحن شرمنسن الجيوفقال عامرين قبس الانماري للحلاس أجل والمة أن تعسيد أصادق وأنتشرمن الحيروبلغ ذلك رسول الله مسل أندعاء وسار واستحضره فحلسائة ماقال فرفع عامر يده فقال اللهمأ تزل على عبدك وبيسك نمديق المادق وتكذيب الكاذب فعزل (محلفون بالمة ماقالوا ولقد قالوا كابعة الكعر) يعنى انكان مايتول محد حقا فنحن تبرس الحيرأوهي استهزاؤهم ففال الجلاس بارسول المة

تشذائرش فندخل عليم كشبان للدث الايض فالرالامام نفرالدين الرازى حاصسل حذا الشكلامان في بيئات عدن فولين أحدهما بداسم عز لموضع معين في الجنبة وهذه الأخيار والآثار تنوى حدا ألتول فال صاحب الكشاف وعدن عرمد ليل فوله بتنات عدن التي وعدد الرحن عباده والفول الناق أ مصفة ويستنفل الازهرى الدس ماخوذ أمن قواك عسس بالكان اذا أفامه يعسن عدو مافيهدا الاشتفاق قلوا إلمناتكالها حنات عدن في وقوله سيحانه وتسال (ورضوان من الله أكبر) يعني ان رشوان الله الذي ينزله عاجم أكرون كل مأسلف ذكره من نويم الجنة (ذاك هواله وزاله طيم) اشارة الى مانفه م دكره مع أهيم الجُّنة والرسوان (ق) عن ألى سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فال ان الله تبارك وتدالى يقول لاهل الجنة بأهل الجنة فيقولون لبيك ربناد سعنديك والاركاء في بديك فية ول هل رضيتم فيقولون ومالتلا ترضى بار بناوف أعطيتنا مائرتعا أحدامن خاتك فيقول الااعطيكم أفضل من ذات فيتولون وأى ثئ افتسل من ذلك فيقول احل عليكر منوانى والأسخط بعده عليكم أبدا في فواسمحانه وتمالى (يأ بهاالسي باحدال كفار ) منى بالسيف والحار بة والقتال ﴿ وَالْمَافَقِينَ ﴾ يعني وجاهدا لمنافقين واختلفوانى صقة جهلا للمافقي وسبب هذا الاختلاف ان النافق هوالذى ببطن الكفرو يعلم الاسلام ولما كان الام كللك أعزعاهدته بالسيف والفتال لاظهاوه الاسلام فقال اين عباس أمر المةسبحانه ونعالى نليه عجداصل اللة عليه وسساعهاد الكعار بالسيف والمتافقين بالسان وادهاب الرفق عهروهدا قول الضحاك أيضار قالما بن مسعود يُعده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع قبقليه فان لم يستطع فليكمهر ف وجهه وقال الحسن وقتادة باقامة الحدود عليهم يعنى اذا تعاطوا أسباب أوهد القول في معدلان اقاسة إلى ودواجية على من ليس عناقق فلا يكون للذا أملق بالنفاق والماقال السن وقناد تدلك لان عالب من كان بتعاطى أسباب الحدود فتقام عليهم في زمن النبي مسلى القعليه ومسار المنافقون قال العابري وأولى الاقرال قول ابن مسعودلان الجهاد عبارة عن بذل الجهد وقددل الآية على ويوب بهادالما فقين وابس فى الآية ذكر كيفية ذلك الجهاده لابنس ولبل آخر وقسعدات الدلائل المداهساة أن الجهاد مع السكفار أيما يكون السيف ومع المنافقين اطهارا لحيت عليم نارة ويتوك الرفق بهم تأرة و بالانتهار نارة وحسف أعو قول ابن مسعود (واغلط تلهم) منى شده عليهم إلجه أدوالاوطاب (ومأ واحربهم وشس المعير) يعني أن سهام مستنهر بشس المعيد معيدهم البهادان فلت كيف وك الس مدل الة عايه وسو المنافقين بين أطهر أسحابه مع على به و بحاطم فلت أنمه أص الله عزوجل بيدسيد ما يحداد سلى المة عليده وسدا بقتال من أطار كامة الكفروأ فأمعلى اطهارها فأمامن تكابرالكفر فبالسرفاذا اطلع عليه أنكره ورجع عنه وقال الىمسلم فانه بحكم إسلامه في الطاهر في سقن دم موماله وولد ووان كإن معتقد اغسيرة الله في الباطن لان التسبعاله وتسألى أصباجواه الاحكام على العلوا هر فلذلك أجوى النبي صدني الله عليه وسدلم للسافقين على ظوا هرهم ووكل مرارُ هم الى المة سيحاله وتعالى لانه العالم إحواطه. وهو يجازيهم في الا موة بما يستحقون في قوله عزوجل إيحلسون باخة ماةالواواغدةالواكلمة الكفروك فروا بعداسلامهم) اختلف المفسرون فيمن نزلت حدة والآية فغال عروة بن الزيو تزلت في الجسلاس بن سو بدأ فيسل حوواً بن امرأ مه مسعب من قباء فغال المغلاس انكان ماجاويه محدمقالمعن شرمور حراهدادال نحن عليها فقال معساما والتياعد والله لاخدن رسول استصلى اعتصليه وسؤيما فلت وخفت أن بغزل في القرآن أوأن نصيبني فارعة أوأن أخلط يخطيقته فانيت التى صلى القصليه وسأ ففلت بارسول القة أفبليت أماوا فبلاس من فباء فقال كذار كذار لولا والتقالية قلته ومبدق عاص فتاب الجلاس وسنت توجه (وكفروا بعد اسلامهم) وأظهروا كفرهم مدد اظهارهم الاسسلام وفيه دلالة

على إن الإيمان والاسهار واحد لإنه قال وكفر وأبعد اسلامهم

(رهمواعا لميثالوا) من قتل محمد عليمالسلامار فنلتام لادء على الجلأس وقبل أرادرا أنبتوجوا أن أني وان إرض رسول المقصلي المه عليه وساز (وما نقموا) وماأتكرواوما بأبوا (الاأن أغناهم الله رسوله من فضله) وذلك مهم كانواحين فد ورسول مة مدلى الله عليه وسرا لمارتة فاضنك من البيش 'ركبون الخيسل ولا فسوزون الفليمة فأثروا المنائم وقنسل الجلاس ولى فامررسول القصلي معليه رساردينهاني عمرالفيا فاستغنى

عنافقان إخلط غفياتنه وتعبيد فارعث ماأخبرنك قليف عاليلاس فقال لما يختلاس فلرس فالمنابخ مفلف مَاقِينَ فَا زُلَ اللّهُ عَرُومِ لِي علنون بالمُمَاقَالُوا الآية ورؤى عَن جُلط تَعَوْهُ وَقَالَ ابنَ عَباسَ كَانُ رُسُولُ الله صلى الته عليه وتسد بالساف طل عجرة فقال أنه مسياتيكم البان فينظر اليكم بعين الشيطان فاذا مَّا وفا شكلموه فإيليشواأن طلع دجل أؤرق فدعاء دمشول انتصلى الشعليه وساجة تالبعكم تشفي أيت وأجميا الميث وانعلل الرسدل خاميا صابه فلغوا بانته مافالوا ومافعه اواحتى يجاوزعهم فاتزل ابقه عزوجه ليتعلقون فأنلة ةالواثم نسته جيعاال آخوالآية وفال قنادّة وكرلناان رجلين افتنلاأ حديثه كمائن بينينت والاسخ أسبر وكانت ويسنة حلفاء الانصار فعاهر الفقارى على الجهني فقال عبداللة ف أفي ابن سلول الدوس الصروا أشابكم فوالاتمامثلناومثل بجدالا كإفال القاتل سين كليك بالكاك وقال لثن وجعناالى المدينة ليخرج والأعزمنها الاذل فسي بهارجل من المسلبين الحدالتين مسول التقعلية وخلط فارسل البث فسأني خلف بالته ماقاله فأيزل أقية هـ قـ ، الا يهُ هـ قـ دروايات الطيرى و ذُستَح البغوى عنْ السَّكَانَ قَالَ يَزْلَتُ فَيَ الْجُسلاسُ بن سُو يَدُوُولَكُ إِنَّ رسوليانة صبليالة عليه وسلم خطب ذات يوم بقبؤك فلد كرالمشافقين وساهم رجسا وتابهم تقالها فيألجس لأن كان عند صاد قالصه بشيره في الحير فلما الصرف رسول المقصل القصلية وشيرا الى المدينة أناه عام أن قيس فاخدره بمناقال الجلاس ففال الجلاس كفأب بالرسول التقعلي فامرهما وسول المنقصلي التعطيبة وسؤال يتخلفا عندالمنير فقام الجلاس عندالمتيز بعسداله صرخلف بأنته الذى لااله الاهوما فاله ولقسا كذب على عالى عالم عامر خلف بالقالذي لاله الاحولف قالوما كقرت عليه م وقع عام مُ يَدَ آلي السباءِ فِقَالِ النَّهُ مِ أَوْل عَلَيْ نبيك تعديق الصادق منافقال وسول المة صلى إنقيفكية وسلج والمؤمنون إكبين فتزل خيرتبل عليقه إلسكام فبأل أن يتفرقا بهذه الاكية حتى بلزفان بتو يوايك شيراً لم فقام الجلاس فقال يارسول الته أسعم الته أسد عرض ك على التوبة صدق عام، من فيس فعاقاله لفَدْ قِلْتُهُ وَأَمَا أَسَسْتَغَفِي اللَّهُ وَأَنْوِينَا لِيهُ فَقَيْلُ مَ وسإذلك منه فتأب وحَسنتُ تو بَتَسَه فذلك قوله بينيحانه وتعالى علفون بالله ماقالوا ولفت والواكمة إلى كم إلى كم أ وكفروابعداسلامهم يعنى أظهروا كامة الكفر بعدامسيلامهم ونلك الكمامة هي سب الني شيئ أنه غلية وساففيل هي كامة الجلاس بن سوريد لأن كان محدّ صادة النّحق شرّمن الجار وقيل هر كامَتْ عُبْدَ اللّهُ بن أَفي إن ساول الذوجعنا الى المدينة ليخرجن الأعزم ثها الاذل وسَسّاق القصة في موسَّسه ها في سورَةَ المنافقين ال شاءاللة تعالى في قوله سبح اله وتعالى (وهموا عالم شالوا) قال عاهدهم الجلاس بقتل الذي سيتم مقالية حُشية أن يفسِّبواعليه وقيل هـ مُعبِّدُ اللَّهُ بَنَّ أَنْ إِن سَاوِلْ وَكَانَ هِم، قُولُهُ لَينَ وَعِيالِ اللّ همّ الناعشررجالامن المنافِيّين بقيل رُسُول المُصَّلّى الله عليه وسَسْمُ فوتقواعَلَى العقبة وَقَتِر بُسُوعة بنّ تبوله ليقتلوه لجاءجو بل عِليسه المسلامة اخرنوا جُرُم أن برتدل أَلَيَهُ مُنْ يُصِّرُبُ وحِيَّةُ وَاحْدُهُ مِفَارَسُلُ حديقة الناف وقال السدى قال المنافقون اذار خناالى المدينة عقد ناعلى وأس عبد الله بن أفي النساول بابنا فإيصاوا اليه (ومانفموا الأأن أغناهم الله ورسوله من فقله) بعنى وما أنسكر واعلى رشول إقتاصي المهجلية وسلمشيأ الاأن أغشاه فإنة ورسوابه من فقله والمدنى ان المنافقين عباؤا يشبذا لواجب بجعلوا مؤشع بشبكر لنى صلى الله عليه وساأن تغموا عليسه وفيل إنه مبيلروا المنعنة ونقبوا أشراد بطرا وقال ابن فتبية معناه ليس بنقمون شياولا يتعرفون الاالمتعوهذا كقول الشاعر ما فعالناس مَنْ أمية ﴿ وَالْأَنْهِمِ عَجَلُونَ انْ عُضِّيوا \* ٢٠

رهذاليس عابلغه راع بالراجه التالي ويتمان المجاهدة والتالية والتالية والتالية والتالية والتالية والتالية والتال والاعبدالية ما يتالية والتالية وتأليف فهم عيب اللا التالية كان الواقع أو في التالية ولما التالية والتالية والتالية والتالية والتالية والتالية

(فارينويوا) عَايِّلْ لَكَانَ (بلك)التوارَ (فَيْرَا لَمْ) وَهُ الآيَالَ يُلْبُعُنُهُمْ أَلَى اللَّهُ عَنْدُهُ ۚ ۚ ۚ ﴿ ﴿ ﴿ إِلَّهُ اللَّهُ الْأُولُ إِنَّا إِلَّهُ اللَّهُ اللَّ (يعذبهمانة عذاياللماني أنشى صليانة عليه وسؤاستنسوا باعتام فعلى صلاالقول بكون السكام علما وقال عروة كان اعلاس فنل الدنيارالآخرة) بالفتسل إلهُ مُولِ فامر له الني صلى المتعليدور إلديته قاستنى وقال تنادة كانت لب داسة من أف دية فاخوجه اوسول والدر (ومالم فالارض أمتمل التعاية وسلمة وفالعكرمة أن مولى لسي عدى فلل رجائس الاسسار فقضى التي صلى القاعلية من ولى ولانمير) ينجيهم وسلهائدية التي عشرالفاوفيه ولتومانق واالاأن اغناهم التووسوقه من فنسله (مان يتوبوايك خيرا من العقاب (ومنوسم من لهم)بعية ن يتوجوا من كفرهم ونفاقه بيك ذاك خبرا لهم فالعاجل والآجل (وان بتولوا) يعني دان عاهدامنه )رویان معلیه بی ومرشواهن الإيمان والتوبة ويصرواعلى الفاق والكفر (بعنيهم القعنداؤ البماقى الدنبا) وسنى ساطب قال إرسول المقادع بالترى والادلال (والآخرة) أي ويعذبهم في الآخرة بالبار أوما لم في الارض من ول ولانسبر) ابنى المتأن برزف ني مالا ففال ولبس لم أحسد يتمهم من عداب المة أو ينصرهم في الدنيا والآخرة في فواه سسما ، وتسالى (وسيم من عليه السائم بإنعابة فليل عَاهِداتُهُ أَنْ آنا مَانِ فَلْهُ إِلْهُ الْمُصَدِّقِينَ ﴾ الآية روى اليذوى بسسند التعلي عن أن امامة الباه- أي قال جاء اؤدى شكره غيرس كشير تعلية بن سائلب الانسادى لل دسول امة صلى انة عليه وسساد فنال يادسول أمة ادع الله أن بروقى مالافتال لاتطيف فراجعه وقال وسول انتاسسل المذعليه وسداو يحك إتعلية فليسل تؤدى شدكره خيرمن كتبر لاتعليقه ثم أتاه بعسد ذلك والذي معشبك بالحقائن فذل إرسول اختادع المدان ورزقى مالامنال رسول القصلى الشعل وسرأ مالك في وسول التاسوة حسنة وزقنى مالالاعطاية كل ذى والذى نفسى عدداوآردت ان تسبرا لجبال مى دهبار فعة لساوت مما ماه بدلك عقال بارسول التقادع المة حق مقه فاستاله فانتخلفنها أن برزة ي مالاوالذى بعثك بالحق الن رزقني القدمالالاعطين كل ذى حق حقه فقال رسول الله صلى الله عليه ففت كإسبى الدودحة وأملم المهم ارزق تعلبتمالاة أوفا تفدغها ونوت كابنسى الدود فشاقت عليه المدينة فتنسى عنها ونزل واديامن شاقت بهاالمدينة فنزل واديا أودينها وهي تسي كإسمى الدوده كان بصلى مع رسول التاصلي الله عليه وسلم الطهر والعصر ويصلى في عنمه والقطع عن الجلمة والجاعة سأوالساوات م كترت وغث من تباعد عن المديدة فسار لايشتهدا لاابلمسة م كثرت وغث ستى تباعد عن فسألءنه رسولالقصلي ألدينة إيضاحتي صارلايشهدجمة ولاجماعة فكان اذا كان يوم جعة سُوج قتاني الماس يسألهمه ن الاحبار الله على وسل ففيل كاترماله فمذكره وسولاانة سلىانة عليه وسلم ذات بوم فقال مافعل تعلبة فقالوابارسول التة اتخذ تعلمة تحنها مابسسها ستىلايسمه وأدفقال بإوجح وادفقال رسول القصل المةعليه وسلم باويح فيلبة باوج تعلبة فامزل القسسيحانه ونعالى آية العسدقة فبعث الملية فبعث رسول المقصل وسولااللة صلى التعليه وضام وبلاءن بنى سليم ورجازمن جهيئة وكتب لمها أسنان الصدفة وكينسياخذان وقال طمام اعلى تعلية بن ماطب ورجل من بني سايم غدام وفاته ماغر باستي إنيا تعلية فسالاء المسدقة المةعليه وسسارمصساقين وأفرآه كمتاب دسول اللةصلى اعة عليه وسلم فقال مأخذه الاجزية ماهذه الاأخث الجزية الطلقاحتي تفرعاتم لاخذالمد فات فاستقبلهما عوذاالى فالنكفا وسمع جعاالسلى فعطرانى خياراسنان ابله فعزط اللعد فغثراستقبابه مابها فالمارأ ياعاذكأ الماس بصسدةاتهم ومرا ماهد معليك قال منذاها فان نفسي بذلك طبية عراعلى الداس وأخذا المدفات مُرجعال تعلية فغال أروقي بثعلبة فسألاه المدفة فتال بكتابكاً فقرأهمُ فالماهِدُ والأبوَ بِقساهدَ والأخت الجزية اذهباء في أرى رأي قال فافسالا فلما رآهما ماهذه الاجزية وقالمارجما وسولهاخة صلى التعليه وسافال فبل أن يشكاما إوج تعلبه باوج تعلبة مدينا تسلى يخدفا خبراء بالذى منم منى أرى وأبي فلمارجعاقال ثعلبة فالزلاللة سبحانه وتعألى فيه ومنهم من عاهداتكه لئى آثاماً من ففت أولى مسدقن الآية الى فوله سبحاله لمدارسول المتصلى التعطيه، وتعالى و بما كانوابكه بون وعندرسول المدمل التعمليه وسؤرجل من أطوب ثعابة فسمع ذلك غرج سنى وسلم قبلان بكاماه ياريحُ أناه فيقال ويحك بالعلبة لفند أنزل الته فيك كذا وكذا خرج ثعلبة حتى أنى الني صلى الته عاليه وسلم فسأله ان تعليبة مس بين فيرات فياء يقبل منه صدقته فغال ان المتمنعني ان أقبل منك صدقتك بعل يحتوعلى رأسسه التراب فقال الدرسول الله تملية بالمدفة فغال اناسة ولي الته عليه وسل هذا عملك فدام مرتك أرضاعنى فلماأى أن يقيل وسول التهسي الته عليه وسواحد قنه منعن أن أقيدل منسك وجوالمه مخاه وقبض وسول المة صلى افته عليه ومزفاني أبابكر فقال اقبل مدفني فقال أبو بكر فريقه أيامنك مؤمسل للترابءلي وأسسه وسوك اختمسل انة عليه وسيإما بالاأقبله أفتيش أبو تكروا يقبله أمنيه ولماولى عمراتا وفقال أقبل مدقني وقبص رسول المتحال الله عنيه وسلم بناء بهاالمه في يكرونى استعنه فليقبله اوجاء بهاالي عمرونى التعنه في خلافته فليتباية ادهلك فياؤه وعنمان رضى المتاعنه (التن

إَمَّا مَنْ فَعَلَّى ) أي المال (لمَدوَّن ) لِنحُرين الصدَّقة والامل لتنصدون والن الناء ادغت في العاد الربهامية -

فقال لميقبها باستك وسوف انتاصسلى التعصليه وسنكرواذا فوتبكر فانالا أفيلها ميك فابقبلها بمرول عناث فاتأدف يقبلهامنه وداك فى خلافت عان وأخرجه الطرى أبضا بَسنده قالبه ص العلماء أع الم يقبل وسول التوصل ألذ عليه وسإصدقة ثعلبة لان المتسبيحانه وتعالى منه متن قبوط امت بجازا تلجنكي اخلاقه ماعاهد إلله علمة واهامة له على قدله انداع موية أواختُ الجزية فلماصل هذا القول منفردت مد قنه عليه أهامة في وَلَيْعَتْه غروبه فلاعتنومن بذل المدفةعن طيب نفس بإخراجهاد برى أنهاد اجة عليمه وانه بشات على أخراجه ويعانب على منعها وقال ان عباس ان تعليقاتي علسامن عالس الانصارة اشديدهم لن آتان التهمّن في ما ت منه كل ذي حق حقد وتصدقت منه ووصلت القرابة فعات إين عبُّه الدُّووث منه ما الافار بعث عالم الدُّالة علِه فانزل الله فيه هذه الآية وفال الحسن وجهاهد نزلت في العلية ومعشي في قيم وهيم المن في عَمَرُ وَبَق عُولُ شوجاعلى ملاقعو دفقالاتين رفقنا للتمين فضادلنصدقن فلما وزقه ماالله يخلابه وفالسابس أنسسا أنسطأ لمسي إن أق ملتعة كان له مال بالشام فابعا أعليه فيدالله جهد اشديد الحَنْفَ بالمقالَق النَّه اللَّه مِن قضا بعني ذبك الماللاصدق منه ولاصلن فلما أتاه ذلك المال ارت عاعاهد القصليه فنزلت هذه الآبة ساصله ان ظاهرالآبه بدل على ان بعض المنافقين عاهدانة لأن آتاه من فعناه ليصدقن وليفعلن فيعاً فعال الخِسرُ والْمِرْوَالْعَسَاةُ فَلِه آ نادانة من فشادما أللم يف عناعا عد الله عليه ومعنى الآبة ومن الشافنين من أعنكم التعمُّه لم التن أرزُ فنَا إَسْ فضاه بان بوسم عليناف الرزق لتصدفن يعتى لتتصدقن ولنخرجين من ذلك المال صدقته (ولتكوين مَرَ الساخين) بعنى ولنعملن ف ذلك المال ما يعمله اهل السلاح بالمواطم من صلة الأرجام والأنقاق ف سَبَيلُ أَذَ وجيع وجو والبرواغيرواس اج الزكاة وايصاطالي أهلها والساخ ضد الفيد والمعدد عوالذي يستعلى عالمزه ف ستم النسرع وقيل ان المراد بقوله لنصدق اخ النج الزكاة الواجبة وقوله ولنسكو ثن من السأجان الشأرة الج كُلُّما يَعْدُ اللَّهِ السلاح على الاطلاق من جيع أعمال البروالطاعة (فلما آتاهم مَن فَعَالِينَا إِيهُ ) يَعْمُ فلمار زقهم الله إبغمارا امن أعمال البرشياً (وتولوا) بعنى عمانا هدوا الله عليه (وهم مرضوِّون) يعنى عز العهد (فاعقبهم نفافك قاوبهم) بعنى فأعقبه أنة نفاة بإن سيرهم منافقين يُقال مُعْتيبُ فلأنا بداية إذ صارت عاقبة أمر مالى ذلك وقيل معناه انه سبصانه وتعالى عاقيهم بنفاق قاديم (الى يوم يلقونه) بعني أنه بشيخة إ وتعالى سرمهمالتو يخالى وم الفيامة فيوافونه على النفاق فيجازيهم عليه (بما الخلفوالته مأوعلون) يَتَحُ الصدقة والانفاق فسبيله (ويماكانوا يكلبون) يعنى في قولم لنعبد فن والنكو في من الصالحين عن أله هريرة ان رسول المقصلي القعليه وسؤقال إنة النافق الاشاذا حدث كذب واذاؤ عدا علما علما واذالتمو انعن عبدالمتين عروب العاص قالة الرسوق افاصلى التعليه وسإ أربع من كن قيه كان مثافقا عالي ومن كانت فيه خاة وف روابة تنصافه من كانت فيه شعدة من نفاق سقى بدعها آذا سندت كرنب واذا عاجه غدر واذارعد أخلف واذاخاصم بجرة الالشيخ عي الدين النووي جذا الملديث عماعته جاعة من العلمة مشكلامن حيشان حدثه اللعسال فدنوج وقيا لمسبه للمدق الذي لينوفيت غيثك وقدائب والغلماء غأ ان وي كان معدة إخليه ولسانه وفعرل حدّه الخصال لايحكم عليب بكفر ولاجومنا فق بخلد في الكار قان اخير يوسق عليهم السلام جعواهله الخصال وكذا قديوجه ليعنى الساف وليعض العلياء بعض هدنيا أوكاة قال سِخ هَــــَاليس بحمد الله أشكالاولكينَ احتلف العلماء في منياه فالذي قاله الحققونُ والإكفُرونَ وَهُم المسعية المتنارأن معناءان هداء المصار تصال تفاق وماسها يشبه المتافنين في هداء المصال ويتجاز باخلاقهم فان النفاق هواظهار مايعان خلاقهره فدا وجودق صاحب فد والخصال فيكون تفاقي فاخز من عداله ووغدُ مُوا تمنه وخاصمه وعاهدُ ومن ألياس الآنه سِبَائي فَ الأسلام فيظهر وهو يمكن الكفرواير؟ ا تَنْ مَلَى اللّهِ عَلَيْهُ وَسَلِمِ لِبَالِهِ مِنْ الْقَلَ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ

(ولنكونن من الصالحين) باخراج المدقة (فلماآتاهم من فِعَلَهُ ) أعطاهم الله المال وتالوا مناهم (بخياوابه) منعواحق الله رايطو ابالعمد (وتولوا) عن طاعة الله (وهممعرضون)مصرون علىالاعراض (قاعقبهم عَمْنَا فَا فِي فَالَّرِيهِم ) أَفَا ورشهم المخلنقاقامةكأفي قلرم. لأنه كان سببافيه (الى يوم بلنونه)أى بزاء فعلهموهو رُبُومُ القيامة (بماأخلفوالله مارعدوه و بما كانوا يكذبون)بسب اخلافهم ماوغه واألله من التصدق والمسلاح وكونهم كاذبين ومنعبعل شلف الوعدكك النفاق

اخلاف اوعه وه (ونجواهم) زما يتساجون بدفها ينهسمس الطاعن فالدن ولسية المدفةجؤنة وتدبيرسنعها (وأن المتعلام اغيوب) فُلا عَنْ عليه شيّ (الدين) يحيله السب أوالرفع على الدراوا ارعلى البنال من السميرف سرهم وتجوأهم (يفسزون المكوعسين) ميبون للطوعين المتبرعين (من المؤمنين في العدقات) متعافى يبلزون ودىان رسولاية سيل المةعليه وساؤحت على المعدقة فاء غبدالرجن نءوف باريعة آلاف درهم وقال كان في تماسسة آلاف فافسرضت دبي أربعسة وأمسكت أراسة لعمالي فقال عايد السلام بارك انتقاك وباأعطيت وفيعا أمسكت فبارك المقاوحتي مسهبلت تماضرامرأته عن و سرالفن على الثمامين ألعا وتعسدق عاصم بمباتة وسسق من أو (والذبن) عطف على الطوعمان (لايجدون الاجهدهم) طَافتهم رعن افع جهدهم وهماوا حدوقيل الجهمة الطافة والجهدالمشقةوجاء أبوعقيل تساعمن تمرفقال بت ليلني أجو بالجرير على ماعى وتركث صاعالعيالي وجشت بساع فلسزهم المسانفسون وقالواماأعطى

تعلى (الإعلوا) بعن المنافقير (ان الما يعلم سرهم) ما سرودس المفاق العزم على ومؤكل مناطاها مناءكن شديد النب إلمافتين سب هذه المصال قل سقى الداء وهدا أيسن كالتعنيان التاريخ عليه ظهامن ضروفك مه وليس فله سأصلاف معدا عوالمشارف معي المعرث وقال أجساعة من العقداء المراويه للناعقون الترس كالوافي ومن النبي حسلي استنتابه وسسارها يهدحنه أوافي العسامهم فكدبوادا ندواعلى دينهم فتوادوعه والعاص الدين وتصره فتلدوا ويجروال منصوماتهم وهسفا أول سعيتين جبيروعناءإن أيى رباح ورسيماليه الحسن البصرى بعنان كان على خلاف وهوص وى عن أب عباص وابن عرودوياه إبداعن آلتي مكى استعليه وسلية لالقاضى عياض واليب ماليا كفرأغتنا وسكى اغطابي قولا آخران معناه التعذير للسران بعتاده فداظمال وحكى أيضاعن اعضهم ان الحديث وردف أرسل مينهمنانق وكان النيمل المتعليه وسالا بواجه بمرصر يجالفول فيقول فلان مشافق واعمايتسير اشارة كقوله صفى المة عليه وسلما إلى أقوام مغملون كداوات أعلووة ل الامام مفرالدين الرازى طاهرهاف الآية يدل على ان منش المهدو غلب الوعد يووث المقاق فيجب على المسؤان بدائم في الاحترازعه فاذا عاهدانة في أمرون يجهد في الوقاء به في وقوله سيمانه وتعالى (الم يسلموا) بعني هؤلاء المنافقين (ان الله يعلم سرهم) بعنى مانساوى عليه صدورهم من السفاق (ونجواهم) يعنى ويعاما يفاوض به معنسهم معسافها بينهم والمجوى هوانلق والكادم يكون بنالقوم والمني انهم يعلمون ان المديمة حيمة حواطم لابخى عليمشي منها (وأن المة علام العيوب) وهذا مبالعة في العلم بدئ الله عالم يجميع الاشيأء فتكيف تخفي عليه أحوالهم ﴿ وَوَلَّهُ عَزوجِلِ (الدِّينِ بِمُورُونِ المُلوَّعِينِ مِن المُومِنِينِ فِ المِدقات) آلاَية (ق) عن أ في مسد ودالبدري فألىلازلت آية المدفة كنامحامل على طهور فالجاء وجل فتعدق بشئ كثير فقالوا مراء وحاء رجل فتعدق بماع مقاواان الماء في عن ماع حدًا فعلا الذين يلزون الملوعين من المؤمن بن ف العسدقات والدي لابحدون الاجهدهم الآية وفالرابن عباس وغيرمس المسرين ان رسول التصلي التعليه وسسارحث على الصدقة بخامصدار حزبن عوف باربعسة آلاف درهم وقال بارسول استسالى تمسانية آلاف درهم سينتك مار بعة آلاف فايعالها في سبيل الله وأسكت أربعة آلاف لعيالى فقال رسول الله صلى المه علي وسلم مارك المقائك فبالعطيت وفياأ سكت فبارات القاف مال عبدالرحن حتى العطف امرا تين يوممات فبلع عن ماله لمماراتة وسشين ألب درهم وتصدق بومذاعامع من عدى المصلاتي بمانة وسدق من بمر وجاء أبوعقيل الانعارى بعاعمو تروقال إرسول المقيت ليلتي أجو يلفر برالماء ستى التسماعين من عرواسسكت أأحدهمالعيالي وأتبتك بالآخوفاص ورسول التصلى المقعليه وسدارأن ينثره في العدقات ففزهم المناوفون أ فقالواما عطى عبد الرحن وعاصم الارياء وإن الله ورسوله لعنيان عن صاع أبي عقيسل ولحكن أحب أن بذكر نفسه ليعطى من الصدقة فأنزل الله سيماله وتعالى الذين بامزون بعيبون المطوعين يعنى للتبرعين من المؤمنين يعنى عبد الرسن من عوف وعامم من عدى فى العسدقات والتعلوع التنفسل بعاليس بواجب علبه (والدين لايجدون الاجهدهم) يعني أماعنيل الاصارى والجهدبالهم الطافة وهي لغة أهدل الحجباز وبالعث أميرهم وقيل الجهه بالضم العاقة وبالمستع المشفة وقد يكون الفليسل من المال الذي يافيه قيتعب دق يهأ كترموقعا خدانة تعالى من الكنيرالدي يآنى به فيتعدق به لان العسى أخرج ذلك المال الكثير عن قدرة وهذااله فيراندى أخوج المليل انساأ خوجه عن شعف وجهد وقديؤ ثرالحتاج الى المال غسيره وجاء ماعندالة تعالى كافل سصالة وتعالى ويؤثرون على أمسهم ولوكان بهم خصاصة (فيسخرون منهم) يعنى أن المنافئين كاتوايسنهزون بلؤمنين في اساق مالمال في طاعة المة تعالى وطاعة وسوله مسيل الترعك وسسة وهوقوطم لقدكان امة عن صدقة عوالاءغنيا وكانو ليعرون العقيرالدى يتصدق بالتليل ويقولون العلمتير عناج البه فكيف بتعدق وموام وانك ن رجوماعندات من اغيروالتواب بسدل الوجودايدل ( ۲۲ - (خارن) - نان ) عبد الرحن وعاصم الارياء وأماصاع أق عقبل فالمقفى عد (فيسخرون منم) فيهزون

(مستولمة منه) بالاطماع من منز ينم وحو غديم ودعاء (ولم عناب الم) رؤاد المسال عدالة بي عبدالته بي الكرسول القسل الله من عليوس الارسوس المارس منزل (استعنو لم الاستعنو لم الاستعنو المن الاركوب الدين كلام المن المنتقر المنتقر المنتقر المنتقر المن المنتقر المن المنتقر المن المنتقر المن المنتقر المن المنتقر المنتقر

سَخريته بَهُ ثُمُ وَمَعْدُ ذَاتُكُ وَهُو فُولُهُ تَعَالَى (وطْمِعَذَابِ البَمِ) بِعَيْ فَيَالاَ خَرَة في فولُه سبعانه وتعالى (استغفر وكنيرة الفليل مادون لم أولات تَغَرُّ لم إن تستغير لم سبعين مرة فلن ينفراه ألمم) قال المسرون لمَّا ترابُّ الآيات المتقدمة في النلاث والكنيرالشلات المبأدنين وبإن نفاقهم وظهر للؤمنين جازاالى وسول افتاصلى انتكعليه وسل يعتذرون أليه ويتولون أستغفر فاغوقها وأدنى الكثير لنافيزلت استفقر لهم أولاتستغفر لهم وحتبا كلام سؤ يب يخوج الامرومعنا والخبرتقدير واستفقوت لهميا يحكك الثلاث وليس لاقصاءغابة أول تستغفرونن يغفرامة لم وانماؤص سيحانه وتعالى السبعين من العدوبالد كرلان العرب كانت تستكثر والعدد أيسأنوعان شعع السبعين وهذا كبروسول التاصلي الماعليه وسلم لماصلى على عمه حزة وضي الله تعالى عنه مسبعين تسكيرة ووز وأول الاشفاء النان ولانآ كادالسبعين سبعة وحوعدوشر يف فان السموات سبع والابضين سيع والايام سبع والاقاليم سنبغ وأول الاوتار ثلاثة والواحد والبحارسبع والمجوم السيارة سيع فلهذاخص القةبارك وتعالى السبعين بأنسكر للمبآلفة في اليأس من ليس بعدد والسبعة أول طمع المففرة لمم قال الفنحاك ولمآثرات هذه الآية قال وسول التمصلي المتحليه وشهران التقدر تحمل لي المع الكثير من الوعين فسآذيدن على السبعين لعل اللة أن يفقر لهمة الزل القسيما بهو تعالى سواء عليهماً ستغفرت لحماً تم لم استغفر إلان فيها أولموا السلالة لم لن يغفراهة لم (ق)عن ابن عمر قال لما توفى عبدالله يعنى ابن أبي " إن ساول جاءً إبنه عبد الله ألى رسول واشفاءاللالةوالعشرةكيل الله صلى المه عليه وسأر فسأله أن يعطيه قيصه يكعن فيه أياه ثم سأله أن يصلى عليه فقام رسول القصلي الله عليه الحساب لان ماجاوز وسلم لبملى عليه فقأم عمرفا خذبتوب وسول التة صلى الله عليه وسلم فقال يارسول اللة تصلى عليه وقدنهاك العشرة فهواضانة لآحاد ربكأن نصبلي عليه فقال وسوليانة صبلي التقعليه وسبل انعاضيرني التةعزوجيل ففال استغفركم الى المشرة كقولك اثنا أولانستغفر لمهان تستغفر لهمسبعين مرةوسأز يدعلى المسيعين قالىائه مشافق فسلى عليه وسأول المقصلى عشر وثبلاثة عشرالى الةعليه وسأغار لالتفعز وجل ولانصل على أحدمتهمات أبداولا تقمعلى فيره انهسم كفروابالة وريمولية عشرين والعشرون وماتواوهم فأسقون زادفىرواية فترك المسلانعليهم وقوله سيحانه وتعالى وذلك بانهسم كفروا بانتم تنكر بوالعشرة مهاندين ورسوله) يعني ان هذا الفعل من الله وهو ترك عفوه عنم و ترك العفرة طهم من أجل انهم اختار واللكفر والشلانون كربرها على الاينان القامورصوله (ولقاملام عنى القوم المداسقين) يعنى والمقالا بوقن المزيمان بعد وسولمس ثلاث مرأت وكدلك الى اختارالكفروا ظروج عن طاعةالله وطاعةرسوله في قوله عزوجل (فرح الحلفون بقعدهم خدااف مائة فالسبعون بجسع رسوليانة) يعنى فرح الخلفون عن غزوة تبوك والخلُّف المتر ولتبتقعدُ هُربعني بقعودهم في الدينة خَلافُ الكثرة والنوع والكثرة وسولمانة يعنى بعده وتملى هسنا المعنى خلاف بمعنى خلف فهوا سم للجهة المعينة لان الانسان اذا توجب الى منعوكال الحساب والكارة فدامه فن نركه خلفه فقدتر كهبعده وقيل معناه مخالعة لرسول الله صبل المتحايه وسلم حين سار الى تبوك منه قصار السبعون أدتى وأقاموا بالمدينة لان رسول الله صبلي المقتليه وسبلم كان قلداً من هم بالخروج الى الجهاد فاختار وا القعود الكثير من العدد من كل يخالفة لرسول المةصلي القاعليه وسساروه وقوله سيحانه وتعالى (وكرهوا أن يجاهد وابامو الهروأ تنسهه في رجبه ولاغأية لاقصاء جاز ا -بيل اننة) والمنى انهم فرحوا سبب التعلف وكرهوا الخروج الى الجهادوذ لك الانسان عيل بطبعه الى

ن بعت ون تخصيص المسبيل الله كالشرق المهم فرصوا سبب التعاقب وكيموا الخروج الى الجهاد وذات ان الانسان يميل سليما للها المسبيل ا

مِنْ نَبْيِطا (فَلْ الرجهام أَسُا حوالوكاتو ابعدون ، مـ مِنْ بِلَعَثَ الْإِمِ الْوَوْلِي الْأَيْمَانَ (وَقُالِوَلَانَتَمُ وَأَقَّ الْمُرَ) وَلَابَعَنْهُمُ لِمِعْر ألاندكان إجهلمن كلمجاعل (VYY) الشجهال لمهلان من نسون من مشائسا عنافوقع مسب ذلك التعون في مشقة (فليضحكوافلياذوليكوا ] اينارالماسة والتدويسم الاهل والوار يكره الاف ليسس والمسال وعوقوا سيسائه وتعالى ووفاوالانسفرو

کُندا) أى نيسېمکون إَ فَاخْر ) وَكَامَ غَرْوَ بُوك فَي شعدًا طرط بالداعة عن هذا بقول سيحامه وتعالى ( فل تارج بنم أشد وا فليلاعلى فرسهم تشخلتهم لوكالوابقة ون) وفي قل ياعد طولا والدين اختاروا الراحة والنعود شلافك من الجهاد في الحران الرجهام والدنيار يكون كثيرابواء النيجي موعدهم فيالآخوة أشدحوا لموسوالدنيالوكا توليدنمون فالدابن عباس ان رسول المتحسلي افته فالعنى الاأله أخرج على ا عليه وسد إأمر الباس أن ميعتولمعه ودف ف السيف فقال وبالبارسول المقاخر شديد ولا فستطيع لعطالأمر للشلالة شآرياته الظروح فلاندة روال المرفف لاحت عزوجل فل نارجهتم أشد سوالوكاتوا يفقهون ومروامة تعالى الخروج ستم واجبلابكون غيره (فليمحكوا قليلا) بدني فليمنحك هؤلاءالدي تخله وادور رسول التاسلي انة عليه وسافر حين قليلال ووي ان حسل النصاق الدنياالعانيه بمقعدهم علاقه (وايجاوا كثبرا) يسيمكان شعكهم في الدنيارهداوان وردبسيمالامي يكون فيالنارهم الدنيا الاأن معناه الاحبار والمني انهر وان فرء واو سحكواطول أعسارهمي الدنياة ووفليل بالسب الى بكائهم لابر فأطهرهم ولايكتحاون ق الآخرة لان الداياة أين والآخرة البه والمقطم العانى النسبة الى الدائم الماق قليل (حراء بماكالوا شوم ( بؤاء بما كانوا بكسبون) ينى أن ذاك البكاء والآسوة بواء لم على محكم واعدالم المبيئة في الدنيا (خ) عن أل هر برة يكسمون) من النقاق فالفالعرسول المقاصلي المقتطيه وسلم لونعاف ون مأنتها المحكم فالبلاول كميتم كشيرا وروى السوى سنده (دانرحمكُ الله) أيروك عن أنس بن مالك قال سعت وسول المتصلى التعليه وسدر بقول بأيم الناس اسكواه ن في تسليعوا أن من نبوك واسأة ل (ال فبتكوافتها كوافان أهل اثيار يبكون فبالتارسى تسسيل دموعهسم فيوبروه إمكائها جداول سي تستعلع طائعةمنهم) لانمنيمُمن الهدوع فنسيل الدعاء تنغرغ العيون فلوان سفتاأ بويت فيها لجرت في قوله سفائه وتعالى (عان رجعات تابمن النقاق ومتهمون امة) يعنى فان ردك الله باعمد من غزامك هذه (الى طائعة منهم) بعنى الى المتخلفين عنك والدافال منهم لانه هلك ( ماسستأدىوك ليس كل من عالمه بالدينة عن عزوة نبوك كان منافقا مثل أصحاب الاعذار ( فاستأد موك للحروج) منى للخروح) الىغزوةبعد فأستأذنك المافقون الدين غالمواعنسك وتحققت نفاقه وفالقروج ممك المعزوة أخوى وفقل أن عزرةً تتوك (فقسال غرجواه وأبدا) يمي افل باعد طولا الذين طلبوا اغروج وهم مقيمون على نفاقهم أن نخرجوا أمي أبدا تحسر حوا مسعى أبدا) لاال فروة ولاالى سفر (وان تقداداس عدوا انكم) بعي لانكم (وضيتم القدودا ول مرة) بعني انكروضيتم و سكون الياء حزة وعلى بالمعلف عن عزوة توك ( قلد والعراط الفائين ) يدنى مع المتفلة بن الساء والصيان وفيل مع المرضى والردنى وأنو مكر (وان تناتاوامى وةلبابن عباس ، مالدين غلوا بنبرغذ روقيل ، م المثالَّة بن بثالُ صاسبه عَا مُعاذًا كان شخالنا كشيراً لمالأف عدرا) میحس (انکم وف الآبة وليل على أن الرجل اذا طهرمنه مكروخ واعتجب الانقطاع عنه وترك وصاحبته لال الله رميتم بالقعودا ول مرة) سسبعانه وتعالىمنع للمافة بنءن الخروج معرسول اللة ملى الله عليه وسيالل المهاد وهومشعر ماطهار أولمادعيتم الىغزوة تبوك تعاقهم ودمهه وطردهم والعادهم لماعل وترتمكرهم وخداعهم اذاخرجوا الىالعزوات قوله عزوجل (ولا (داندواسمانالقين)سم أعسل على أحد مهم مات أبدا) الآية قال فناد وبث عبدالله بن أن أن ساول الى رسول التعسل الله عليه من تخلب بعد وسأل ابن وسلوهوم يش ليأنيه قل فنهاه عرعن ذلك فأراه ني الله صلى الله عليه وسلاه لسادخل عليه ني التعسلي الله عبدالله برأى وكان مؤمنا عليه والمفل أهلكك حب البرود نقال إنهاانة ان أبث اليك لتؤنيقي ولكن بعث اليك كنستغفر لي ان بكفن الذي مسلمالة وسأله قيعه أن يكفن فيه لأعطاه الإوراستغفر لهرسول اقتصلي اللهعك وسيلم فسات فسكفنه في قيم صلى عليه وسلأأباه فاقيمه المةعليه وساونفث في جلده ودلاه في فبره فاول المة سبحانه وتعالى ولانصل على أحد منهمات أبدا ولاتقم ويسل عليه فغيل فأعترض على قبره الآية (خ) عن عمر بن الخطاب ة لللسامات عبدالله بن أبيّ ابن ساول دهي له وسول المتمسلي الله عررضي المتعنب في ذاك عليه وسل ليعلى عليه فاسافام رسول الله سلى المتعليه وسلو ثبت اليه فقلت بارسول الدافع على إن أي فقال عليه السيلاء ذلك [ الى ساول رقدة ل يوم كذا كذا وكذا أعدد عليه قوله فنبسم رسول التدملي التعليه وسلم وذل الوعني لايننيه وكنت أرجوان

يؤمن به أنسمن قومه فنزل (ولانسل على أحدمتهم) من المساقة بن يعنى صلاة الجبارة ووى آمه أسلم أنفسمن الخزرج المارأ ويطلب التيماك يتوبّ النبي مل المة عليه وسلم (مات) مغة لاحد (أبدًا) طرف لتعل وكان عليه السلام اذاد فن المبث وقف على قرم ودعاته فغيل

ياعر ولمسأأ كترت عليه قاله ان خيرت واخترت لوأعام أى ان زوت على السيعين بعقر المزوت عليما قال أصفي عليه وسولها فقصل انتعليه وسلم م الصرف فالمكث الابسيرا حنى توات الآيتان سن مراءة ولاسل على شهرمات أمداولات يهلى قبره الك قولي وهم فأستون قال فيعبت بعدمن جراتى على وسوالة صلى الته بوسل يومثه والقورسوله اعلروا شرحه الترمذي وزادفيه فساحلي رسول القه صلي التباعليه وُسُلَّمُ بَعْدُه على منافق ولافام على فعرد حتى فبعد الله تعالى (ق) عن جابرة الى أنى رسول التعسل الشعليه وسإعبد الله إبرابي تعدماأدخل حفرته فامريه فاحوح فوضعتلي كتيه وهث قيعمن ويثه فالدوكان كساعساسا فيصافال سعيان وقالمأ يوهرون وكان على رسول المذه بغيان فبرون أن البي سسل اقة عليهُ ومل الس عداللة قيصه مكافأة لما منعوى وواية عن جابرة للك كان يوم مدوأتي بالاسارى وأتي بالعباس ولم يَكن عليه توس مطرالنبي صلى المدَّعل وسلم له قيدًا فوحدوا قيص عبدالله بن أبيَّ يقدر عليه فسكساء لى الله عليه وسلم إياد فلداك وع الني صلى الله عليه وسلم فيصه الدى ألسه والمعالية فدوقعى عده الاحاديث التي تتضئن قصة موت عبداللة بن أبي اين سلول المسافق صورة أخذلاف فالروابات وفي حديث ابى عموالمتقدم أمل أنوى عبدالة ين أي تنساول أقاينه عبدالة الدرس للاب مل التعليه وسافسأله أن يعطيه قيصه ليكعنه فيه وأن يصلى عليه فاعطاه قيصه وصلى عليه وفي حديث ع امما غلمابسن افراداليعادى أن رسول التسلى المتعليه وسإدحى له ليصلى عليه وفى سديث بأبرأ ت إلى ماأدخل حفرته فامريه فاخرج فوضعه على ركيتيه وبفث عليه وريقه وألبب قيسه ووجه الجعرين حده الروايات أمه صلى المقاعليه وسل أعطاه قيصه فتكفن فيه تم اله صلى المقعليسه وسأ لى عليه وليس في حديث حيارة كوالعلاة عليه قالطا هروالله أعل أنه صلى عليه أولا كافي حديث عمروا بنُّ عمرهم إن رسول القصل المقعليه وسرأناه اليابعد ماأدخل حفرته فاخرجه منها ونزع عنه القميص الدى أعطاه وكفن فيهلينفت عليه من وبقهم انه صلى المة عليه وسلم ألبسه قيصه بيده الكريمة فعل هذا كالهيمية المثين أبي تطييبالفلب انتعبداللة فانه كأن صحابيا مسلما صالحا مخلصا وأما فول قتادة النوسول المترسل الث عليه وسإعاده بي مرضه وأنه سأله أن يستغمراه وأن يعطيه قيصه وأن يملي عليه فاعطاه قيمه واستغفرا وصلى عليه وبعث في حلده ودلاه في حفرته فهذه جل من القول ظاهر هذا الرَّتيب وما المراد بهذا الترتيب الا ترفيقابين الاحاديث ويسكون قواه ونفث فى حلده وولاه فى قبره جازم متقطعة عمافيلها يعنى أفد صلى أنتم على ومأفعل ذلك بعدماأعطاه النميص وعدان صلى عليه والمتأعار وفال القرطبي فيشرح صيح سبإلمان عدأنة بنأبى بنساولكان سيدا تزوج فآخر جاهلينهم فلماظهرالبي صلىانة عليه وأمر وانصرف اليه وج وغيرهم مسده وناصب العداو تفيران الاسلام غلب عليه فسافق وكان رأساق المسافين وأعشائه مفافا وأشدهم كفراوكان المافقون كنعاسني لتدروي عن إن عباس أمهم كانوالما أقربيل وماتة عان احراة أوكان ولده عبداللة يعنى ولدعبدالة من أبي من فينلاء الصحابة وأصد فهم اسلاما وأكثرهم عبادة وأشرسهم صلرا وكأن أبرالياس لبيه ومع ذلك فقدة للبوما كانبى صلى استعليه وسلم بارسول السة المكتم لتعل أفى من أبرالُناس بإن وإن أمرتى أن آنيك برأسه فعلت فقال دسول التقصل الته علي عوسسا على لعنو وكان من أحرص الماس على اسلام أبيه وعلى أن يستفع من بركات الني صلى المة عليه وسلم بشئ ولذ أي لمامات أبودسالمالنبي صلى الةعليه وسلمان بعطيه قبيمه ليكفنه فيه فيتال من بركته فاعطاه وسألهأني لى عليهُ كَل ذلك ا كراما لابته عبدالة واسعاة له ولطلبت وقول عمر تسلى عليموقد نهائد إيشان لىعليه يعتسل أن يكون فبل نزول ولاتصل على أحدسهم مات أبداد يطهر من هذا السياق أن عرّ وقع

عاساطروان ابته مهامعن السلاة عليعقيكون هذامن فبيل الاطابو التحديث الذى شهداه به السي صلى اغته عليه وساورت بالريكون فهدمون سياق قوادات فقرطم أولانستعفر طمروهان التأويلان فيوما عدقال الغرطى والذى يشهرنى ولتعاعيران البخارى وكوهدا المديث من وواية ين عباس وساف سياقة هي أيين ويعتبوليس فيباطشا المنط وتال عرواين عباس عن هر لمالمات عبدالة بن أبي بن سأول وعي أوسول المة صدل استعاب وسؤفاما فامرسول المتحلى التعليه وسؤةل هرونبث السده الحديث الى قوله فعلى تليه تم المصرف فإبلبث الإيسراسة بالزلث عليه الآيشان من واءة فالانرطى وهذامساق حسن وتلأيل منة ف ليس فبعني موزالاشكال المتذب في والاولى وقوله صلى التقعليه وسل سأز يدعلى السبعين وعد بازيادة وهو عخالسلناني سديث إمن عباس غيربن هروان فيه لوأعل أقوان زدت على السيمين بسرة لردت وهذا تقييد لمناك الوعدالمناني فالوالاساديث ينسر بمتها بمناويقيد معتها بمناعلة لك فالأوأعسرا في الازدت على السيعين بعفرة لردث فقدعة أنه لايفغراه وقواه صليانية عليه وسؤأى خيرث مشكل مع فحواه تعالى ماكان للني والدين آمنوا أزيسستغفروا للشركين الآية وهذا يفهمنه المهيءن الاستغماران ماتكاهراوهو منقسه متلى الآبة التي فيه الشخييروا فيراب عن هذا الانسكال أن المهي عنه استغفاره لمن تحفق موته على الكفر والشرك وأسانستغفار ولاولنك المنافقين الحبرفيه فهو قدعل مسلى التعطيه ومسلمأ له لايقع ٧ ولاينفع وغايثه وان وقع كان تعليب الفاوب الاحيامين قرا بأتهم فانفعل الاستغفار المهى عسه من آلمير فيه وارتفع الاشكال بحمد المتوامة اعزوة لاالشيخ عي الدين الووى اعدا عداه قيمه ليكعه فيه تطييبا لغلب ابنه عبدالة فالهكان محاييا صاخار فدسأل ذلك فأجابه البه وقيسل بل أعطاء مكافاة لمبدالة مناق المتافق لليت لامة أليس العباس حسان أسر يوم مدر فيصاد في الحيديث بيان مكارم أحلاق السي صلى الله عليه وسلوفقه عزما كان وزهدة اللنافق من الايذاءاه وقابله الحسني وألسه فيصه كفسا ومسلى عليه واستغفرته قلالله سبحانه وتعالى والمشالعه فيخاق عليم وقال البغوى فالسعفيان من عيينة كالشاهبد عندر سول انته صلى المة عليه وسل فاحب أن يكافئه بهاو بروى أن الني صلى الله عليه وسلم كام فيا فعل معبد إنة بن أبى فقال صلى الله عليه وسلو وما يغنى عنه فيصى وصلاتى من القوالة إلى كنت أرجو أن يسلم به النسوز قومه فيروى أنه أسرا أنسس قومه الراود بتبرك بقميص النبي صلى التاعليه وسسار 🐧 وقوله سبحاء وتعالى (ولاتقم على قبره) يعنى لاتقف عليب ولانتقول دفئه من فوطبه فام فلان بأمر فلان إذا كفادأم روناب عنه قيه (الهم كفروابالة ورسوله ومانوا وهم فاسقون) وهذا لعليل لسبب المنعمن الهلاة عليه والقيام على قرو ولما زلت هذه الآية ماصلى وسول المقصلي التعليه وسل على منافق ولافام على فعره بعدها وان قلت الفسق أدثى مالامن الكفرول أذكر في تعليل هذا النهي كونه كاورا وخل تحتب الندى وغره فاالقائدة في وسنه بكوته واسقابعه مارصفه بالكفرقات ان السكافرقد يكون عدلاف نفسه بان يؤدى الامانة ولايضمر لاحدسوأ وقد يحكون خسشاني بفسه كشرال كذب والمرواف داع واضارالسوه تغير وهدندا أمرمستقبع عندكل أحد ولما كان المافقون ميذه الصفة الخيثة وصيفهم المتسبحانه وتعالى بكونهم فاسقين بعدأن وصفهم بالكفر في قوله تعالى (ولاتنتبك أمواطهم وأولادهم المار يدانة أن يعلبهم سال الدنياوز هن أنفسهم وهم كافرون الكلام على حدد والآنى مقامين ه المقام الاول في وجد التكراروا الحكمة فيه أن تجدد الرول استأن في تقر برما ول أولاوما كيده وارادة أن يكون الحاطب على الولايتسقل عنه ولايتساء وأن يعتندان المسمل به مهم والمساعد هدا المنى لفوية فياعسان بحسفرمنه وهوان أسدالانسياء جذبالقاوب والخواطر الانستغال بالاموال والاولاد وما كان كذائد بجبًا لتحديرمنه مرة بعدأ شرى وبالجاة فالتكرير يرادبه التأبيد والمبالعة في التحدير

(ولائنم عبل قبره انهم کفرواله ورسوله ومانوا رهم واسفون) تعلیل اله تعلیم لایم کفروا اله تعلیم لایم کفروا اله قروسوله (ولانجبیک امواله مرواد لادم به اله اله تاریخی انتشهم بهانی کلارون) النکر برالسیالته واتنا کیدوان یکون علی بالاستان بالساله المیساله واتنا کیدوان یکون علی واتنا کیدوان بیت المیلایی المیلایی

. YV. الأذا كالشسودة) بجوز من دنك النين الذي وقو الاهنام به وقيسل أيتساءتم أكسر هـ قد اللمـ في لانه أراد بالآية الاولى قو ما أن براد مسورة بنامها المُمَامِنَ كُنْ لَمْ أَمُوالْمُواْوِلادَاعْنَدَ تَوْطَلُوبِلاية الاخرى أقواما آخر بنَّسْهُم ۞ الْمُقام النَّانى فَاوْجُهُ وأن يرادبعنسها كابتع بيان ماحصل من التفاوت في الالفاط في ها ين الآيتين وذاك انه قال سبيحانه وتعالى في الآية الاولى فلأ انفرآن والكتاب اليكآ تتجيسك باماء وقال حناولانتجبسك بالواو والنرق ينهسما انه عدتس الآية الاولى على قوله ولاينفقون ألأ وعلىسنىم (أن آمنوا وهركارهون وصنهم مكوتهم كارهين للاحاق لشدة الحبة للاموال والاولاد فحسن العطف عليه بالعاء في أوله بالله) بإن آمنواأرهي ان ولازهدك وأماهنه والآية فلانعلق لهايدا فبلها فايدا أق يحرف الواو وقال سبحانه وتعالى في الآية ألاول المسرة (وجاهدوامع فلاتجيك أمواطم ولاأولادهم وأسقط وفالاهنافقال سبحانه وتعالى وأولادهم والسب فيه أن وف رسوله استأذمك أولو لادخار هماك وبادة الذأ كيد فيدلء ليأنني كانوا منجيين بكثرة الإموال والاولاد وكان اعجابهم بأولادهم الطولمتهم) ذو والفضل أ كثروق اسفاط حوب لاهنادليل على الدلاتفاوت بين الامرين قال سيصانه وتعالى في الآية الأولى أغار ألذُ والمة (وقالوا درماسكن المة ليعذبهم يحرف اللام وقال سيحانه وتعالى هناأن يعذبهم يحرف أن والعائدة فيه التنبيه على أن التعليل معالفاعـدين) معالمذين فىأحكامالة عال والهأبناو روسوف الامفناه أن كمقوله سيحاته وتسالى ومأمروا الأليعيد واللة لمهتذرق التطفكالمرضي ومعداه وماأخروا الابل يعبدوا المقه وقال فيأوك وتعالى فيالآ فالآفالاولى فبالحيانا العنبأ وقال تعالى عا والرمني(رضوا،ان يكونوا ى الدنياو العائدة في اسقاط لعدة الحياة التعبيد على أن الحياة الدنيا بلعث في الخسة الى حيث الم الانستحرى مع الحوائب) أى الناء أنند كرولاتسمى حياة بل يجب الافتصار عندذ كرهاعلى لنط الدنيسا تنسيماعلى كالدناءتها فيسلد وجال في ذكرالعرق مين هذه الالعاط والله أعلى مراد وأسر اركتابه ﴿ فُولُهُ عَرُوهِ لِ (واذا أَرْلُتُ سُورٌةً جمع سامسة (رطبع على قاربهم) حتم عليهما عتمل أن يرادبالسودة بعشبهالان المسكرق لعدا الجع على البعض جائز ويحتمل أن يواد جبيع السودة لاحتيارهم الكفروالناق فعلى هداالراد بالسورة سورة براءة لانهاستساة على الأسربالايمان والاسراعياد (أن) أي بان (آمنوا (ديسملاسفيون) مالى بلته وحاهدوامعررسوله) فان قلتكيف بإمرهم بالاعيان مع كونهم مؤمنين فهومن باب يخصيل الحاصييل ألجهادمن الفوروا لسعادة قلت معناه الامر بالدوام على الإعان والجهاد في المستقبل وقيل ان الامر بالإعبان يتوجه على كل أخُدِيلً رماني التخلف من الحلاك كلساعة وقيل انهذأ الامروان كان ظاهره العموم لكن المراديه الخصوص وهم المسافقون والمفتي الأ والشقاوة (الكن الرسول اخلسوا الايمنان بالله وجاعدوا معرسوله واعتاقه مالامر بالايمنان على الامر بالجهاد لان ألجهاد بنيرايمان والدين آسوامه جاهدوا لايفيد أصلافكأنه فيل للمنافق ين الواجب عليكم أن تؤمنو ابلتة أولا وتجاهد وأمع رسوله النياسي يطبقكم باموالمم وأنفسهم) أي وللتالجهاد فائدة يرجع عليكم همهافى الدئياوالآخرة في وقوله سبيحانه ومعالى ﴿ اسْتَأْذَ مُكْ أُولُوا الْحُولُ انتحلب هسؤلاء فقسد منهم) قال ابن عباس يتني أهسل العنى وهمأهل القدرة والتروة والسعة من المال وقبل همروّساء المسأقفين وكبراؤهم وفي تخصيص أولى الطول بالفركولان أحسد ماان النسر لمرازم لكوتهم فأدربن على أهب نهض الحالغيرومن أحو خيرسهم (وأولئكُ لهم السفر والجهاد والقول الثانى اعاخص أولى الطول بالدكر لان العاج عن السفر والجهاد لاعتاج الى الاستندّان (وقالوا) يعنى أولى الطولـ(دُرنانـكنّ معالقاًعدين) يعنى في البيوت معالسيا والعبيّانِ الخبرات) تماول مناقع وفيل مع المرصّى والرمني (وضواباً ن يكونواُ مع الخوالف) فيل الخوالف النساء اللواتي يتخلص في البيّوبّ الدارس لاطملاق اللعط ولإيخرجن منبادا لمعنى وضوابأن بكونوافى نخله بدعن الجهاد كالساء وقيسل خوالع أجع خالف وجيب وقسل الحورلثوله فهن أدنياءالىاس وسفلتهميقال فسلان خالقة قومءاداكان دونهم (وطبع على فلوبهم فهم لآيفتهون) بعنيًا خبرات (وأدلنك همم وخم على فاوب هؤلاء المافقين فهم لا غقهون مراداتة في الأمريا لمهاد 🧔 قول سبحاء وتعالى ( ١٠٠٠) المفلحون)الفائزون بكل الرسوك والتين آشنواسعب بأحدوا بأسوالهم وانتسهم) أىان تتخلف حؤلاء وابتجاحد وَافته أبياه . مُهَا مطاوب ﴿ أَعَمَدُ اللَّهُ لَمْمُ هم خيرسهم يسى الوسول والمؤسنين (وأولئك لهم الخسيرات) منافع الدادين البنصروالغنيبة في الدليج جنان تجری من تحتیاً والجنة والعصرانة فىالآخرة وقيسل الحور لقوله فبهن خبرات حسآن وهي جع خسيرة تخفيف خيرة والإمهارنائين فهباذك (وأولئك هم الملحون) ى الفائزون الطالب ﴿ قُولُهُ سِيحانه وتعالى (أعد الله للم جِنَات تَجَرُقُهُ إِنَّ أ الموزالعليم) قوله أعمه عُتِها الام وعَالدين فَها ذلك النوز العقليم) بيأن لأهم من الخيرات الآخروية في قوله سيعطة وتعاليّ [ . دليل على أم أغلوفة (وحاء

Brantille !

المشارون من الاعراب ايؤدن لمم) هومن عثر فالامراداقصرفيه وتواف وحنيتنان يوحس ان ل عدرافيافعل ولاعذوله أو المعتذرون باسفامالتاءق الدال ونقسل وكتهاالي الدس وهمائدين بعثذر وت بالباطل قسل حسمأسه وغطعان فالوا ان لباعيالا وانسامهدافادن لماى النخلف (رنعه الدبن كذبوا الةورسوله) ممافقون الاعراب الدينام يحيثوا ولم يعتسفروا وساير مدنك الهسم كذبوا ألله ورسوله فالمعاشر الاعال (سيمب الذبن كعروا منهم) من الاعراب (عداب أليم) والدنيا بالفنسل وق الآحرة بالسار (ليس علىالىعقاء) الحسرى والرمني (ولاعلى المرصى ولاعلى الذين لاعصدون مايىقتون) 🔊 الفقراء من من بنسة وجهيئة و بني عدره (حرج)ائم دنسيق في الناخ (اذا سحوالة ورسوله) بانآمنوا فی السروالعان واطاعوا كا يقعل الناصح تصاحبه (ما علىالحسين) للدنورين الناصحين (منسيل)

الدارون من الاعراب ليؤذن لم ) بعي وجاه المعقد ون من أعراب اليوادي الدرسول انتصلى انتعليه ومؤيبت روزاك في التختف عن أعزوه عقل المحدك هر رحط عام بن الطعيل باذا الى رسول مقصل أ لذ عُلِ عوسة معتشر مِي البِدواَعامَن أخستهم ففالوا إلى الله ان تمن غزوناسعك تغيرا عراب طي على أحلاتها وأولاد باوموا شينا فغال لهم رسول المةصلي القتايه وسلرقه أفبأني القمن أخباركم وسيعي الشمسكم وقيسل هم طرمن بي غفار وهذا خفاف بن استاء بن وحفة وقيل هم من أسد وغطمان وه له إن عباس هم الدن تناه وابدئرة ذن لمبرسول استعلى استعليب وسلومهي الآبة وساء المعلرون أى المتصرون يسى أنبه فعبروا ولبيائعوا فيااعتذروا يهوالمعترس يرى أن لتتنوا ولاعتوله وقيسل أن الاصل في حسأ أنافط عدالمعاة المتقرون أدغمت التاء فبالفال الرب خرجيهما والاعتدار فكلام المرب على قسمين يقال لمشكذر اذا كذب في عذر ومت فوله تعالى بعثذرون البكم فردات شابهم مقوله فللاتعتفر واصل دلك على هاد عدرهم وكفيهم فياو يقال اعتفواذا أتى بعلو محيم ومته قول لبيد ه ومن بهك حولا كلملافنداعتفره يعنى فقد جاء بعقر محميح وقبل هومن التعدير الدى هوالتقسير بقال عنر تعذيرا اذافصر ولم يبالم فعلى حداالمعنى عقل أنهم كانواصاد فين ف اعتدارهم وامه كانوا كذبيروس المسرى من قالمام كالواسادقين يدليل اله تعالى شاد كرهم قال بعده (وقعدالذين كذبو الله ورسوله) فلنافسل بيتم وميزهم عن الكاذبين ولذلك على أنهم لبسوا كأذبين ويرك عن أبي عمروس العلاءا ملكا قيل اله هدف الككام وكان قومات كمواعلر إبياطل فهسمالتين عناهم الله تعالى يقوله وجاء المعدوون وتغلف آسوون لالعنزولالشبية عذر سواتعلى الله تعالى فهم المراد بقوله وقعد الدين كذبوالسة ورسوله وهم منافة والاعراب الدين ملباذا وماعتسف واوظهر بذائه أنهم كذبوا امته ووسوله يعنى في ادعاتهم الإعان (سيمت بالدين كفروامنم عذاب ألم) إدى ف الدنيا الفتل وف الآخرة السار واعداة لمسهم لاه سمعاه وتعالى دارأن منهم من سيؤمن وعلمي في اعمامه فاستشاهه ما يتمن المناونين الذين أصر واعلى السكفر والمفاق وماتواعليه 🫊 فولمتزوجل (ليسءلى الضعاه) لمباذكرانة سبحاء وتعالى المنافقين الدين تخلفواعن الجهادواعتنبووا بإعذار باطاة عقبه بذكرأ محاب الاعذار الحفيفية الصحيحة وعذرهم وأخبر أن قرض الجهاد عنهم اقعا فقال سبعامه وتعالى لبس على السعفاء والضعيف هوالصحيري بدنه العاجر عن الغزو وتحمل مشاق السفر والجهاد مثل الشيوخ والصابيان والنساء ومن خلق ف أصل آخليقة ضعيعا نعيفا ويدل ديحان هؤلاء الامساف هم المنعقاء أن الله سبحانه وتعالى عدت عليم المرضى فقال سبحانه وتعالى (ولاعلى المرضى) والمعطوف مذاير للمعطوف عليسه فاساالمرضى فيدخل ويهم أهل العمى والعرج والزمانة وكلمن كان موصوفا بمرض عنعهمن الخمان من الجهاد والسفرة مزو (ولاعلى الذين لا يحدون ما يفقون) يعنى الغفراء العابؤ بنعن أهسةالعزو والجهاد فلإعدون الرادوالراسلة والسلاح ومؤنة السعرلان العاجزين نفقة العزومعذور (سوج) أى لبس على حؤلاء الاحناف الثلاثة سوج أى أم ق التخلف عن العزد وفأبالامام غرالد بنالرازي أيسف الآبه أهجرم عابه سماغر وجلان الواسد من هؤلاء لوسرج ليعين الجاحدين بمقداد القدرة امابحفعا ساعهم أوبشكثيرسوادهم مشرط أن لايجعل فستكلاوو بالاعليم فآن ذلك طاعة مقبوله ثمامه تعانى شرط على الشعفاء في جوا (التفاف عن العزوشر طامعيدا وهو قوله سيحامه وتعالى (النافسحوانة درسوله) ومعناه أسهادا أفاسوا فيالبلداحتر زواعن انشاء الاراجيف وانارة الهتن وسعوانى إيسال الخسيرالى أعل الجاحدين الدين خوجوا الى العزو وقاء وإعصاط يبوتهسم وأخلصوا الإيمان والعملية ونابعوا الرسول سلى انشطليه وسإفان جانطه والامورتجري بجرى البصحية ورسوله (ماعل الحسنبى من سديل) أى لبس على من أسس فنسع ف وارسوله فى غلفت والبهاد سفر قد أباحه إى لاجتاح عليم ولاطر والعتاب عُليم (داملت عنور) منقرتخاه م (رميم) م م (ولاعلى الذين المشاآلوك تسحمه علم) التعليم الحولة (قلت) الماس الكاندى أوك ( ۲۷۲ ) وندتيا بستمرة أي ادارا أثول قد الا الإساسة الحلكيم على تولوا) هوجوا بيا إذ ( أعد : تنذ من المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم على المسلم على المسلم على المسلم على المسلم ال

الشارع طريق يتطرق عليه فيعاقب عليه والمعي اعسد بإحسانه طريق العقاب عن نفسه ويستمبط من قوله مآعل آلحستين من سنيل ان كل مسريشهد أن لاله الاألة وان يحسارسول الله على امن قلبه ليس علية سبيل في نفسه وماله الأما أماحه الشرع مدليل منعصل (والمترغفور) يعني لن تخلف عن الجهاد بعد رهاء مر أباح الشرع (رسيم) يعي العنمالي وحيم بجميسع عباده ةالافتادة ولتحدث الآية في عائدين عمرو وأسحابه وقال الصحاك تزلت في عبدالله برأم مكنوم وكأن ضر برالبصر في والماذ كرافلة عز وجدل هله الافسام الثلاثة من المعذور بن أنبعه لذكر قديم والع وهو قوله تعالى (ولاعلى الدين اذاراً لوك ) يعني ولأ سوجوداً الم ف التخلف عنك على الدين اذاما أوك (العملم) يعنى بسألونك الحلان ليبلعوا الى عروعد وليا وعدوه والجهادمهك إمحدقال ابن اسحق نزلت في البكائين وكأنو اسبعة ونشل الطبرى عن تحدين كعب وعيره ةالراجاءاس من أمحاب رسول المقصلي القاعليه وسليستحمارته فمال لاأجد مأح لكم عليه فأنزل الته هذه الآية وهم مسعة نفرمن بي عمرو بن عوف سالم ين غيرومن بني وافف حرى بن عمير ومن بني مازن الالمحارعيدال حن تكريكي أباليلي ومن بي الملي سلمان ين سخرومن بني سارة عبد الرسوين ز مدوهوالتى تعدق بعرضه فقبل اغتمنه ذلك ومن بي سلمة عمرو بن غنمة وعبدالله بن عمروالر في وقال البغوى همسيعة مفرسه واالبكائين معقل بن يسارو صخر بن خنساه وعبدالله بن كعب الاتصارى وعلية م زيدالانصارى وسالمن عميرونعلية بن غنعة وعبدائة بن معقل المزنى فال أتوارسول أنة صلى التصليد وسؤ فقالوا بارسولالة ان المففر وجل فدند بسالي الخروح معك فاحلنا فقال لاأجدماأ حلكم عليه وقال عباهيا هم شومفرن من من ينة وكابوا ألانة اخوة معذل وسو بدوالة ميان بيومفرن وقيل نزلتُ فَي العرُّ بِأَشُّ مِنَّ سأرية وبحقل أنها تزلت فيكل من دكوة لدابن عياس سألوهأن يحملهم على الدواب وقيل ولسألودأن يحملهم على الخفاف للرقوعة والمعال الخصوفة فغال البي صلى المتعليسه وسل الأجدما العلكم عليه قولوا وفيم يبكون ولدلك سموا البكانين فندتك فوله سبحانه وتعالى (فلت لاأجدما أحلسكم عليه نولوأوا عيتم تقيض من السم) قال صاحب الكشاف هو كقولك تفيض ومعاً وهوا بلع من يفيض ومعها لان العين جعلت كانَّ كهادمع فانض ومن لليبان كفوالث أفديك من رجل (حزنا ألا بجدواما ينفقون) يعنى على أنفسهم بك الجهاد (اعمالسميل) لماة للانه سبحانه ومعالى ماعلى الحسنين من سبيل فال تعالى في سنى من يعتدر ولا عفرله أنما السدل بعني اعماتتوجه الطرين العقوبة (على الدين يستأذنونك) باعجد ف التخلف عنك والجهادمعك (وهمأغنيه) يعى قادو بن على الخروج معك (وضوابان يكونوا مع الخوالف) يعني وضوا بالدناءة والغمة وألا تنظام في جلذا ظوالف وهم الساء والسيان وألتعودمعهم (وطسع الته على قانوبهم) يعنى ختم عليها (فهملايعلمون) ماق الجهادمن الخسير في الدنياوالآخرة أمانى الدنياقاً نفوز بالعنب توالظفر بالمنووأماق الأخوة فالتوأب والسيم الدائم الذي لايمقطم في قوله سبحانه وتعالى (يعتسفرون اليكم اذا رجمتم البهم) يعنى يعتذره ولاء المنافقون المتخلفون عنك باعمد اليك واتماذ كرو بلسا الجمع تسلبان ملى التفعلية وسارد يحتمل أسماعتذروا اليهوالى الؤمنين والهذاة لدنعالى ومندرون التيكي منى الإعدار الباطة المكاذبة اذار معتم البهريني من سعركم(قل) أى فل لهم إيجد (لانعتفووا) قال البغوى دوى أن المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك كانواب مو أماين فقال أمة تعالى قل لاتعتاروا (ان يؤمن لكم) يعنى لن نصد قسم في اعتسف رخم له (قد نبأ القدس أخباركم) يسعنى قد أخبر الله في التسمين أخباركم

(وأعينهم الميس سن الكمع)أى لسيل كقولك تعيض دمعا وهوأ بلعمن تفيض دمعهالان العسين جعلت كان كايادمع فانض ومسن البيان كقواك آدديك من رجل وعسل الجاروالجرورالصبعلى النييزو بجوزان بكون فلنالأحداستشاها كانه فبلاذاماأثوك لتحملهم تولوا فقيسل ماطسه تولوأ باكين فقبل قلت لأأحد مأأحلكم علىدالاأ بدوسط يسين الشرط والحسيزاء كالاعتراض (سؤما)مفعول الاعدوا ماشنتون) لثلا بجدواما يعقون وعاد تمبعلى أسفي ولله والمبه وتاوالمستعماون أبوموسى الاشسسعري وأصحابه أوالبكاؤن وهسم سته غرمن ألانصار (انما السبيل عسلى الذي يَستأذنوك) ىالتخلف (وهسم أغياء) وقوله (رضوا) استثناف كآبه قيل ماألهم استأذ بواوهم أعنياء فقبسل ومهوا إبان يكوتواسع الخوالف) إي بالانتطام في جلما عوالف (رطبع الله عملي فلوبهم فهسم لأيعلون يعتدندوون [[

<sup>(</sup>مسبق) يترمون لامسهم عدوالمبلا (الدارجنم اليم) من هذه السفرة (فل لانتشاروا) بالبلطل (فونون لسك) ان صدف كرده وغاللسي عن الاعتدارلان العرض ان المستقر بعدق فياينتسر به (قدنية الانتهم الخياركم) عاة لاتفا وقد مدينة بم لان تساكى اذا أوسي ال رسوله الاعاد بهاجة إداره وما في صارحه المستقم مع داي قدينة بالمستا

(وسَيِى المَهْ لَكِي ورسولَه) كَيْسُ وقام تَشْتُون عَلَى كَفَرٌ } (فَرَدُون المعامُ النّب والنّعام أ أى وُهُ (فىيىتىكېما كىنىمەسلىد) ئىلجازنىكىمىلىسىدىك (سىسلىورلىتالىكىما اعلىتىمالىمەك دە (فامرشولىلىم) ئامىلام مالمىم (ئامېرىسى) ئىلدارادلىلىماتىرىس (۲۷۳) ئىمالا أىان المائية لاستعرابهم والمسلمهم لاتهم (دُسبریانة عِلَكَرُودِسوله) بعنی ف المستأخب أنتوبون من حال كم أم نفيعول عليه وقبل بحشيل أمهم وعدوا ضايره. (ومأواه بديتم) بأخ ينصرواللؤمنين فالمستنبل فايتا قلوسيرى للة بملكح ووسوله عل تسون : فتتمأم لا (ثم تروون الماعالم ومعيزهستم النأريعي السيبوانية ومُعَيْدِين ) بعى فينعم (عاكستم لمهنون) لاء عوالمانع على مال مهار كم من الحيالة ومستكعتهم المارعتابا وإَكْمُهُواخَلَافَ الْوَمْدُولُ مُولِوجِلُ (سيحلمُونَ اللَّهَ لَكُواذَا القَلْبُمُ البيم) يعنى اذارجعُم من ونوييخا فبلأ تشكاموا سفركم البربسي المالمتخاني بالدينتسن المنافقين (لتعرضواعنهم) سي لتستعواعهم ولاتؤنبوهم ولا عنام (جزاءبما كاتوا ثو بتغوهسه سيب تخامهم (السرخواسم) يعنى الدعوهم ومااستار والاست من العاقدة فيلور يدترك یکسبون) ای جسترون اللكلام يعي لاسكاء وهم ولاتجالسوهم فضاقدم المى مسمل القاعليب ومسار ألمدينسة خال لاتجالسوهم ولا سراه كسيم إعلمون تسكاء وهم قال أهدل المألى الأحوّ والملاقة بوطليوا اعراض المقع عاسلوا اعراص للقت في مُردكر لكم لترسوائنهم) أي المنظسب الاعراض عنهم فقال تسال (انهم رجس) يعني أن بوالمنهم خبيئة تجسة وأعما للم فسيحة شرشهم باخلب انتهطلب (ورأواهم)بعى مسكنهم فالآسرة (جهنم جوا بما كأنوا يكسبون) يعنى من الاعمى لما عَسنة فى الدنبا وشاكم ليسعسهم دلك فى ة لآب - بأس نولمت في الجدين قيس ومعتب بن فشسيرواً معاجعا وكابوا عَمانين رجسلاس المساخفين عقال دیاهم (فان ترمواعیه السى مسابي المة عليه وسام لاتجالسوهم ولانسكام وهم وقالسفائل والتاق عسه المة من أبي سلف للبي صلى الله فازانة لايرضىءن ألغوم عليه ورؤامة الذى لاله الاهوأنه لايتخلف عده مداها وطلب من الني ملى المعملية وسؤان يرصى عنسه العلستين)أى قان رَصْاكمُ فانولمانة عزوجل هدوالآبة والتي مدها (بحلقون لكم لعضواعهم) يعنى يحلف لمكم فولا والمافتون وحدكم لاينفعهم أذاكان لنرشواعنهم (فانترضواعنهم) يعنىفان رضيتم عهم أيها للؤمنون تماحلفوالكم وفبلتم عذرهم (فأن المتساخطا عليهم وكانوا التقلار منى عن القوم الفاسفين ) يهنى أنه سبحاله وتعالى بعلمانى قاويهم من الفاق والشك فلاير في عرضة لعاجل عقو بتسه عَهْزَابِدا في وقُولِه سِبْحانه وتعالَى ﴿الاعرابِ أَسْمَهُ كَفَراوهُ افّا ﴾ تُؤلُّ في سكان البادية يعني ان أهل وآجلها وانعاقيسل ذلك البذوأت كعراوتقافامن أهسل المعسرة المأهل المعتبقال وجسل عرياذا كان سبه والعرب وجعه للابتوهمان رضاللوسين العرب ورجمل أعرابي اذاكان بدو بإيطاب مساقط الغيث والمكلاد بجمع الاعرابي على الاعراب بغنصي رضاالة عئيسسم والاعار يبقن استوطن القرى والمدن العربية فهسم عرسوس بزل البادية وم الاعراب فالاعراق اذا (الاعراب) أحق اليدو فيسل له ياعر في عرص مذلك والعربي اذا فيل له بإعرابي عُسَب والعرب أفسل من الاعراب لان المهابس بن (أشدكفرارىفاغا) من والانساد وعلماءالدين من العرب والسبب في كون الاعراب أشد كفرا وخافا معدهم عن مجالسة العامساء أحسل الحضريلعائيسسم رُِسِاعِ القرآن والسنن والمواعمة وهوقوله اجعاله وتعالى (وأجدر ) يعنى وأخلق وأحرى (ألايملموا) وفسوتهم و بعدههم عن يُعنى بأن لا يعلموا (حدودما مرل الله على رسوله) بعني العرائض والسنان والاسكام (والله عليم) بعني عماقي العلروالعاساء (وأجسدو قُلُوب عباده (حَكَيم) فَهَافُرض مِن قرائف وأحُكامه (ومِن الاعراب مِن بِتَخْذُ مَا يَنفَق مغرماً) يَسي لا يرسو ان لأيعلوا) وأحق بإن لا على اخاف توالمولاً بحاف على اسساكه عقاباته اسف تى حوفا أورياه والمفرم النزام مالا يلرم والمعي ان من بعلموا (حدودما تزارانه الاعراب من يعتف أن الذي ينفق ف سيل المة غرامة لا ينعق ذلك الاخو فامن السلمين أومراآ ة لمم سلىرسوله) يعنى حسة رد وليرد بذلك الانفاق وأجه المتمونوابه (و يغر بس) عنى و ينشطر (كماله واثر ) بعنى بالدوائر تسلب الرمان الدين وماأ يزل المتعمسين وصروفه المتحائى مرةبا لخسير ومرةبالشر فالبصانين وباسيسى تغلب الزمان فعيوت الرسول وضلير

التركون (عليهما فرقالسوم) بهي مل تتابع عليه الرمان و بديويي بعب الرمان والمطافر المستوان الوصول والصطافر والمستوان المستوان والمستوان و

عدمل استعلبه وساروا محابه ودينه الامايسومهم (والمتسميع) يعنى لاقوالمم (عليم) بعي عابخنون أل صائرهم من النفاق والعش وادادة السوء لمدؤمتين نزلت هذه آلآية في إعراب أسدوع طعان وغيم أنستتني امة عروجه لفقال تبارك ونه الم (ومن الاعراب من يؤمن المنه واليوم الآخر) قال مجاهد هم شوم فرقً من من ينت وفال الكابي هم أسام وغفار وجهينة (ق)عن أفي هربرة فالقالبرسول التفصلي المقعلم وسُمَّ أولينمانكان جهينةومرسة وأسار وعفار خيراس ويتميم ويي أسدو بي عبدالة ب غطفان ومن بي عامر ابن صعصعة فتال رجل شابوا وشسر وافال تع هم شيرمين بنى تميم وبنى أسدو يَبَى عبداللهُ بن عَطَفَانَ وَفُن بنَى عامرين مدمدة وفدواية أن الافرع بن حائس فالالني صلى الله عليه وساله اتنا بعث سراق الجيم من أسرا وعفار ومنهدة وأحسسه ةال وجهينة فقال النبى صلى المقعليه وسلم أرأيت ال كان أساع وغفار ومن يمة وأحسه فالرجهينة خير امن بني تميم و بني عام وأسد وغطفان قال مابواو خسر واقال أمم (ق) عن أى هر يرة أن البي صلى المتعليه وسدم قل أسلم سالما الله وعفارة فرادة طازاد مسسار في والقلال الذي أفلها أكن المتقالمًا (ف) عن أبي هر يرة فالقال رسول القصلي المعليه وساقر يش والانصار وجهينة ومزينةوأساوأشجع وغنارموالى لبس لهمولي دون انةورسوله 🐧 وقوله سبحانه وتعالى (ويتبخل مايندق فر بات عندالله) حعرقر بة أي يطاب عايندق القر بة الى المئة تعالى (ومسلوات الرسول) يُعنَّى ويرغبون في دعاء البي صلى المة عليه وسل وذلك أن رسول المة صلى المتعليه وسل كان بلسعو للتعد فين اللر والبركة ويستغفرهم ومته قوله صلى الله عليه ومسلم اللهم صل على آل أبي أوق (ألاامه اقربة لهم) يحتمل أن بعودالمتمبرى امهاال صاوات الرسول ويحتمل أن يعودالى الانعاق وكالإعماقر ية لحم عندا لله وهذ مشياة إ مَن اللهَ تعالى للؤمن المتصدق لصحة ماأعثقد من كون نفقته فر بات عندالله وصاوات الرسول له مقبَّو لِغَيْدُ المةلان النهسبحانه وتعالىأ كدذلك بحرف التعبيه وهوقوله تعالى ألاوعرف التحتيق وهوقوله تعالى أنهأ فرنة لمر(سيد حليم الله في رحمته )وهذه النعمة هي أفسى مرادهم (ان الله غفو ر) الرَّوْمُ نِهِنَ المُفْتَةِينَ في سنياه (رَحيم) بعني مهم حيث وفقهم لمنه الطاعة ﴿ قُولُه سِعانَه وتَعالَى ( والسابقون الاولون بن المهاجر ينّ والانسكر) آستنت العلماء فالسابقين الاولي فقال سعيدين المسيب وقتادة واين سيرين وجاعتهم الذين صاوا الحالقبلين وفالعطاءين أيى ماحهمأهل بدر وقال الشسعىهم أهسل بيعة الرضوان وكأنث بيعة الرضوان باخدينية وةل محدين كمسالقرطى هم جيع الصحابة لامم حسسل لهم السبق بصحبة وسوليلة صلى القتيليه وسلم قال حينسن زياد قلت بومالحعد من كعب الفرطي ألانخبرتى عن أصحاب وسول ابته خيل أبنة إ عليه وسباها يسم وأود شالفتن فغالبان الذة وعفر لجيعهم يحسسهم ومسيتهم وأوجب لمراجئة فكشأبه فقلت له في أى موضع أوجب لحم الحنة فقال سبحان التة ألا تقرأ والسابقون الأولون الى آخر الآنف وجب الله الحدة بليدم أصحاب الذى صلى الله عليدوسسا وادفى واية فى قوله والذين اتبعوهم باحسان فال شرَطِ فَي الناسين شريطة وهى أن يتبعوهم ف عمالم الحسنة دون السيئة فالحيد فكأنى لماقر أهدم الآية فنا واختلف العلساء في أول الساس السلاما بعد اتفاقهم على ان حديجة أول الخلق السلاما وأول من مسلى مَعْ وسول الله صلى الله عليه وسل فقال بعض العلماء أول من آمن بعد خديجة على من أبي طالب وهذا قول بالركيّ عبداللة تماختلفوا في سنه وقت اسلامه فشيل كان إن عشرستين وقيل أقل من ذلك وفيل أ كثروقيل كأن بالعاوالصحبح أندلم يكن بالغاوق اسلامه وقال بعشهم أول من أسيلم بعد خديجة أبو مكر الصديق وهذا قولُ ابن عباس والسَّحَى والنَّسمي وقال الزهرى وعروة بن الزيرة ول من أسسم بعنسند عِمَّزُ بدينُ عَرْيَمَمُ فيكي رسول التصلى التعليه وسلوكان السحق بن ابراهم المنظلي بجمع بين هذه الرؤايات فيقول أولسن أسبير من الرجال أبو مكرومن الدساء عديجة ومن الصديان على بن أى طَالْب ومن العبية زيدين حاربة وضي الله

وأبوعمروه والعداب والم لماأيف ولون اذاتوجهت عليهم ألف قة (عليم) بما منمرونه (ومن الاغراب مَنَّ يؤمن بانة والبسوم الآخوريتخذماينفق)ف . الجهادوالمدقات (قريات) إسباباللغربة (عدالة) وهو مفعول كان ليتحد (وصلوات الرسول)أى دعاه لائه علب السيلام كان بدعو المتصدفين بالخدير والبركة ويستنفر لحسم كقول الابسم صل على أل أبي أرق (ألا ام) أي المققة أوصاوات الرسول (قرية لحسم) قرية بافع وهــــــــا شــــهادة من الله للمتمدق بصحة ماعنة من كون ندفت فر بات وصاوات ونصديق لرجاأته على طريق الاستئناف مع ح في النسبه والتحقيق المؤذنين بتبات الامروعك ركذك (سيدخلهم الله في رحته) جننه ومانى السين من تحفيق الوعد وماأدل هذا الكلامعلى رساالله عن المتعدقين وان العدفة مته يمكان ادا خلصت البية من ساحبها (ان الله عفور) يسترعيب الحل (رسيم) يقبسل جهد المقسل · (والساغون) مبتدأ (إلاولون)صفة لم (من المهاجرين)نسين لم رهم الجين ساواال القبلتين أو

الاولى وكالواسسيعةعر وأحل العقبةات استوكانوا سمير (والذبن اسموهم باحسان) من المهاجر بن والانمار فكأوا سأر المسحابة وفيل هما أدين اسموهم الاعبان والطاعة الى يوم القيامة والخمير (رمىاشىهم)باعمالمم المسة(ورمواعه) بما أفاص عليهم من اممته الدبعيه والدميو بة (وأعد لحم) عنامه على رمى (حىان يحسرى تحتيها الاسار) من تعزمها مكن (سالدين فيهنا أبدادلك الْمُورانطيم وعن حولكم) یمی حول لمدنکم رهی المديسة (من الأعراب منافقون )رهم حهيمة وأسا وأشحع وعماركانوا مارايي حولما

ب قولمت نفرالمدودها حسة والسادس عقبة بي عامركال المواهب وقسوله فالحاش سيعة تسع فيه الكشاف وهو محالس لما فالمواهب وماها أه

إراق عهد فلؤلاه الارمناس فاغلق الى الاسلامة لياب اسعو فعناسزاً بو مكرانا مراسلام ومناقسين إذا اله ووسوله وكان وحلاعيساس علاوكان أوسدعر يش لقرانش وأعلمها إداكان وجو وكان وسلاناج أ وكان والعذق مسين ومعروف وكان وببال فومه ياكو ماويالمو مالمده وحسن عناسته مذر يدعوالي الاسلام بره باق معمل قومه قاسدا مل مدومانان من قال ولو يوس الموام وعسه أوس مي عوص و-- مساحاً ل وفأص وطلحة يوعسيدالمة خاءبهم إلمالسي صل القسليه وسترفاسه واعل يلدو وسأواسه فسكان عؤلاءا تقر الخنابيةأول مرسستىالتسمالى لإسسلام تمتابع المدم بعذهم فالمسبول للبالاسلاء وأما لسانقوق م الاصارفهماغرس أيعواوسول استعمل انتسكيا وستجليا العقبة وهى العقبة الاولى يونكا واستة تقرأ سعدس ودادة ووبي ملتك ودأعهى ملكت منالتصلان وقعلية بمعامر وجابرى عسدالية بس وباس عمامحسات العب التابينين العاباسة لمرقكا والتي عشروبعلائمانه سالعقبة الناسة وكابوا سبعي رسارسهم ألواءق معر و و وصدامتین بحرومی سوام آیوسام وسعت بی شبادة وسعه بی ال پیسع وصدالته می ر واسعه باؤلام سياق الاصادع مت رسول المقصلي المدعاية وسلم معب ي عيرالي أهل المدينة عاديم الفرآل وسلم على بدوينان كنيرمن الرجال وانصاء والمعيال من أهل المدينة وداك قبل أن جاسو وسول المقصلي المقسلية وسؤال المديدة وقيل أرالا بأدبالسامقين الاولين من سديق الى الحسرة والسعىره والدى بدل عليسه أن خة سيصابه وتعلىد كركوم مسانقين ولمبسي بماد استقواه في اللعط مجلاعهاه ل تعالى من الهاسوس والانصار ووسههم مصنكونهم مهاجو بن وأتصار اوسب صرف أبلعنا الجمل البه وهوا لهمعرة والمصرة وأسى يدل عليه أبصاك الهجرة طاعة طيعة وصرتيسة علية من حيث ان الهجرة أصرساق على النفس اعارقة الوطن والعشديرة وكعالث المعسرة فأمهام ثنية عالية وسقية شريعة لامه دوير وادسوق انة سدلى المةسليه وسيل على أعاداته وآور وواسو وآوواأمعه وواسوهم قلدات أني الةعز وحل عليهم ومدسهم فقال سسمعامه وتعالى والسائقون الاولون من أيه يو ين والانصار في قوله تعالى (والدين المعوهم احسان) فلهم غيةانهاس يروالانعارسوى السابقير الاولين ملىحدا القوليكون الجيعمن اسحابة وهبل همالدين سلكوامديل المهاجو بن والاصارى الايس والهجرة والمصرة الى يوم الميامة وقال عطاءهم الدين بدكرون المهاجوين والاعداد ميزمون عليهم ويدعون طمء يلكرون عاسهم (ق) عن عمران ين معسي كالسي سل المة سليه وسلم قال خبرالماس قرفى ثم الديس بالوجم ثم الذيس يلوسهم قال عمران والاأدرى أد كر معدقرمه قرين أوثانة (ق) عن أن سعد الحدرى قال فأرسول القصلى المتعليه وسؤ لانسوا أسمال داوان أسيدة ولدر وأية أحدكمأ متى متسل احددهبا مالكومد أحدهم ولانصب يعاأداد بأعرف فالحديث الاول أأصابه واغرن المدين الماس يقارى ومتهم ومعنا واستلعواى مسدقه من الرمال وقيل من عشرسسين ال عشرين وقيسل من مانة الى مانة وعشرين سسنة والمدالمدكو وق الحديث الثابيء و و مع صاع والعبيب عسنه والمعى لوأن أسدا عمل مهما قدرعليه من أعمال البر والانفاق ف سبيل انة ماطع هذا القدر البسسير الشاف من أعمال المحابة والعافهم لامهم أعقواو بذاوالجهودي وفت الحاسة وقوله سبصاعو تعالى (رصى المتعنم ووضواعسه يعى وضي أستعن أعمالم ووصواعه بماجا واحملها من النواب وهدا المندا عام يدمدل فيه كل الصحابة (وأعد طمم بسات يجرى تعتم الامهار سائد من فيها أبدا دلك العور المسم) ﴿ تُولِه - بحله وتعلى (وتمن - ولكم من الاعراب ساعقون) وكر حماعة من المصر بين المتأسر بين كتثبه وى والواحدى والم الجو ذى الهم من أعراب من بنة وجهيئة وأشسجع وعساد وأسرو كأشساو لم حول المائيتهيمي ومن هؤلاء الاعراب مافعون ورد كروه مشكل لان التي صلى المتعلية وسزدعا لمؤلاه اغيانل ومداءم بالنصح مقل الميسر بن ويحمل قوله سيحاله وتعالى وعن سولكم من الاعراب منافقون

(وَمِنَ أَطْمَالُمَدِينَ) عَلَفَ عَلَ عَرَالْمَيْدَالِنَّكُ عَرَى جُولُكُوالْمَيْدُ النَّاقِينَ وَجُوزَأُونِ ك وَمِنَ أَطْمِالْمُدِينَةُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل وَمِنَ أَطْمِلُهُ مِنْقُومٍ (مُردوا (۲۷۲) : عَلَى النَّعَاقُ إِلَى تَعْرِوا فِيغَالِمُ النِّهِ عَلَيْهِ وَلِي

وا القليل لان لفِئلتهن للتبعيق ويحدل دعاءالتي صيل انة عَليه وسلِ للم عِلى الاكثرة الاغلب و بهنيا يمكن ا الجع بين فول المنسرين ودعاء التي صلى القاعليه وسلم الماليدي فا بعا لحلق القول ولم يعين أجسه أين القبائل الذكورة القالف تفسيرهم فالآية من القوم إلى يحول مدينت كم أيم االومنون من الأعبر أي ون ومن أهل مدينتكم يسا أمناهم أقوام منافقون وقال البقوى (ومن أهل المدينة) من الأومن اعزرج منافقون (مردواعلى النقاق) فيه تقديم وناخيرتقديره وعن-ولبكم س الاعراب ومن أمل المدينة متنافقون مردواعلى النفاق يعنى مرتواعليه يقال تمرد فلإن على وأحه أبداعت أويتمين ومنه التربكي أوأن الماردوتم دف معسيت أى مهن وتبت عكيها واعتادها وإينب منهاة ال إن السبحق لجوافية، وأبو اغيرة وقال ابن زيدا فامواعليه ولم يتو يوامعه (لاتعامهم) بعني أنهم بلغوا في النقاق الى حيث أنك لاتعامهم بالمجيسم شقام عَاطَرَكُ وَاطْلاَعَكُ عَلَى الاسرار (مُحن نعلُهم) يعنى لسكن نحن نعلهم لأمَلانحَني عَلَيْنا عَاقِية والْ وَقُوت (سنعلبهم مهنين) اشتلف للفسرون فالعنَّاب الاولَ معانفاقهم على أن العِنَّابُ الْيَائَى جَيِّ عَلَيابَ أَلِيَّكُ بدليل قولة (ثم ردون الم عذاب عظيم) وهوعذاب النارق الآشوة فنبت بهذا أنه سبَّحالة وُقِيالَى يُعَيِّنَكُ إنذافق بين ثلاث مرات مرة ق الدنياومرة في القيرومرة في الآخوة أما المرة الاولى وعي التي أُخِتَلِقوا فيها \* ل الكابي والسدى قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبات يوم جعة فقال احرَّج بإفلان فإنك بَيَّافق المؤرّ بإفلان فافك منافق فاخرج من المسجدة فاساو فضحهم فهابه اهوالعذاب الاول والثاني هوتعذاب القبيرة أن صحط القول فيحتمل أت يكون بعد أن على الله حاكم وساهراه لان التمسيح الموارد إلى قراب إمارية مثري معلمهم تم بعددتك أعلمهم وقال يجاهد حذاالعذاب الاول حوالقتل والسي وهذا القول معيف لانَّ أتمما الاسادم في الظاهر كانت جارية على المناوزين فليشتاو إوليسبو أرءن بجاهة رواية أموى أنهم عدُ بُوا إِنْهُ مُ مرتين وفال فنادة المرة الاولى هي الديباة في الدنيا وقداء تفسيرها في الحسديث بالهامر أجرمن فارتظير في · كنافهم عنى تنجم من صدور هم بعنى تخرج من صدورهم وقال ابن زيدالاولى هي المصائب في الاسوال أوالاولاد فالدنيا والآشرى عذاب القبوة ل إن عباس الاولى اقامة المعدود عليه في الدنيا وَالاحْزَى عَدَاتٍ القبروة ال إن اسحق الاولى هي ما يدخل عليهم من غيفا الاسلام ودخوطم فيه كرها غير حسبة وَالْإِسْرَى عناب النبر وقيل المداهسا ضرب الملائكة وجوههم وأدبارهم عندقبض أرواحهم والاجرى عنياب الفيو وفيل الاولى احواق مسعدهم مسجدالضراروالاخرى الواقهم بادجهم وهوقوله سيجانه وتعيالي ودون الى على المعظيم يعنى على الب بهنم المطلون فيه قوله عزوسل (وآخوون اعترفوا بدنوس) في قوالان المسدعما أثهم قوم من المنافقين نابوامن هافهم وأخلسوا وسيته حسندا الفول أن قواؤتياني وآسوين عطنيه ل قوله وعن حول كمن الاعراب منافقون والعلف موهر ويعيد مانقد الطبرى عن ابن عياس أبدة ول الاسراب والتول الثانى وحوقول جهود الغسرين أنها تزلب في جاعة من المسلمين من أهل المدينة تيمُّ لغواً عن وسولالله صلى الله عليه وسل ف غزوة تبول عندمواعلى ذلك واختلف الفسرون في عددهم فروى عن أبن عباس أنهم كانواعشرة منهم أبوليا بقرروي عند أنهم كانوا خست احدهم أبوليا بة وفالسبعيد في بينير وزيدين أسل كالواغانية أحدهم أبوليابة وقال فنادة والنحاك كانواسيعة إحدهم أبوليابة وقيل كانوا والإ أبولبابة ين عبد المندرواوس بن علية ووديمة بن وإم وذلك أنهم كانوا تفلقوا عن وسول البقي لي المتاعلية وسلمف غزوة تبوك تمندموا بدلاك وبالواوفكوا أتسكون من المنازلومع السائه ورسول إستعسا كالفتاعلية وسيادوا محايه في الجهاد واللا وا والمارسة وسول القصل المدعل وسينا من سفر موقوب من المدينة فإنوا

لاعفاؤه وأن بكون كلاما مبتدأ أومسفة لنافقون فسارساويته عطوف عدلى خىسىر مودل عملى مهارتهسه فيسه بكفوله (لاتعلیسم) أى يخفون عليك مع فطنتك ومدق و استك لفرط تنوفه في عاى ماشككان أمرهم مقال انحن نملهم)أىلايملهم الاالله ولايطلع علىسرهم غيره لانهم يبطنون الكفرف سويداءقلوبهم ويبرذون لك ظاهرا كظاهر فالخلصين منالمؤمشين (سنعذبهم منين) عما القنل وعداب القبرأو الفشيحة وعذابالفبرأو أخدالصدقاتم وأموالم ونهك أبدانهم (تميردون الى عداب عظيم) أي عدابالنار (وآخُرون) أى أروم آخرون سوى الدكورين (اعترفوا بِذَنُوبِهِمٍ} أَىٰلَمِينَدُرُوا الكاذبة كغيرهم والكن اعترفوا على أنفسهمانهم بشس مافعادا بادمان وكانوا عشرة فسبعة متهمملا النهم ازلاق التحلفين أوتقوا أنفسهم علىسوارم أالسجا فبالمرسولات

ملى الله عبل وسؤلاء خل المسجدة فعل وكعتبان وكانت عادة كلها أو مهن مبلر فراهم موفقين فسأل عبدا فذكر والله بالم الما بها قسمونا ان الاعلاما تنسعهم عنى بكون وضول القنطل القنطلة وساخ والذي بناع فضال وأما أقسم أن الالبلام عن أو مراجعة المات

والشافوتين أنشستا بالسوارى فلانطلفها حق يكون رسول التعسيل الشعباب وساعو الشى يسلنناو يعادما فرَ جَلُوا أَنْفَسِهُ، وُسُوارَى للسيدة فمارجِع التي صلى المتَعَلِيهُ وسَلِّمَرَيِّهِ، فرآهُ مِقَالُ من هؤلاء فتلوأ هؤلاء لنبن تغله واعتك فعاهدوا المتأف لايطانوا أنفسهم سنى تكون أنت النى تطانفهم وترضى عنهسم فقالم أسوارات سلى المتعليه وسباروا فأقسم بالمالا طلفهم والاعذرهم متي أومر باطلاقهم دغبواعي والتنفولين الغزوم المسلمين فانزل المتعزوب لعده الآية فارسسال وسول التعسل المة عاره وسلمالهم فاطلتهم وعفرهم فآمدأ طلقوا فالوابل سوكرات عدما موالناالتي علفتناعتك خذحا فتعدق بساعنا وطهراكم واستغفرك فقالبوسول المفصل المقعليه وسؤماأ مرث أن آختمن أموالكم شيأ فاتزل افتخلس أحوالهم مدقة تطهرهم الآبة وقال قوم تزلت هذه الآبة في أن ليابة خاصة واختلفوا في دنيه الدي البين فقال عاهد ترات في لباية تعين قال ليني قرينة ان تزائم على حكمه فهوالذيج وأشار المسطقه فسندم على ذلك ورعط نفيذ بسار بقرة لرواخة لاأحل تفسى ولاأذوق لمعاما ولاشراباحتي أموث أويتوب القعمل فحكث سبعة إلم لايذي فاطعاما ولاشرا باحتى خرمغشيا عليه فاتزل المقاحق الآية فقيل له قد تبب عليك فقال واللة لاأسل تنكى ستى يكون رسول الله صلى الله عليه وسل هو الذى يعلنى فياه رسول الله عليه وسدار فساله بيده فقال أبوليابة إرسول المتمان من توبي أن أهبرداد قوى الني أسبث فيها الذنب وأن أعلم من مال كاء مدقة الدانة والدرسولة صلى المه عليه وسرا فقال يوز بك التلت بأباليا بقة تواجيعا فاخفر سول المتسل التقعل يساقك أمواطم وتراد لممالئات لأن القسيحان وتعالى قال خذب أمواطم وليقل خذ أمواطم لان له ظائمون تقتضى التبعيض وقاله المسن وقناد زوهو لاءسوى الثلاثة الذين تخلفوا وسياتي خبرهم وأما تشيرالآبة فقوله تعالى وآشوون اعترفوا بذنوبهم فالأهل الماف الاعتداف عبارة عن الاقرار بالشئ ومقناه انهمأ فروابة نبهروفيه وقيقة وهي أنهم ليعتقرواعن مخلفه بإعذار باطاة كغيرهم من المنافقسين ولسكرة اعترفواعلى الفدريم بذكوم روود مواعلى مافعلوافان فلت الاعتراف بالدنب هسل يكون توبة أملا فلت غيره الاعتراف بالقنب لا بمسكون توبة فاذا افترن الاعتراف بالندم على المرضى من الذب لْوَالْعَرَمُ عَلَى تُرَكُّ فِي الْمُستَقْبِلِي؟ وَنِ ذَالنَّهُ الْانتِرَافُ وَالنَّدَمُ تُو بِلَّه 🐧 وقوله سبحانه رتعالى (خلطوا عملاسة كأوآخر سيناً) قيل أواد والعسمل الساط افرارههم بالذنب وقو بتهمنه والعمل السيء هو تخلفهم بمن الجهاومع وسوليا فة صلى انة عليه وسلم وقيل العمل السالم هوسروجهم مع وسول المتسلى المتحليب غُرَسُو الى سائر الغزوات والسي موثفلتهم عنه في غزوة تبوك وقيسل ان العسمل الصالح يع جيسع أعمال ذِلْرِ وَاللَّاعَةُ وَالسَّى مَا كَانَ مُدوف لَ حَذَاتَ كُونَ الآية فَ عَنْ جِيعِ المُسلِدِينِ وَالْحَسَلِ عَل العَمَومُ أول وأن كان السبب مخصوصا بن تخلف عن وسول المتعمل المتعليه وسم في غزوة نبوك وروى الطرى عن أَقِيمَانَ قُلْمَا فَالْقَرَآنَ آيَةً أُرجى عندى لمسلمالامة من قوله وآخرون اعترفوا بذنو بهرم خان قلت قد يُسْمَلُ كل واستعن العسل الصالح والسي مخلوطا فساغت لوط بعقلت ان الخلط عبارة عن الجسم المثلق فآما قوظت خلطته فأعما يحسن فحاللوه عالذي متزج كل ولسيدمي اخلدا ين بالآخر ويتغير بديم صفته الامسلية كفولك خلطت الماء بالبن وخلطت الماء والابن فتنوب الواوعن الباء فبكون معسى الآية على بالبن واللين بالماء حباخلطواعملاصا كحابا حرسيأذ كروغاب المفسرين وأشكره الامام فرالدين الرازى وقال اللائق بهذا الوشع الجع المطلق لان الدعل العالج والعمل السي اذا منسلامهاية كل واحد مسهدات إساله كاهد فبوسنة كانتها فالقول بالاحباط فإطسل فالطائدة تبق موجبة المدح والنواب والمصية تبق موجبة للنم والمتألفة أيت سيتعاله وتوالى خلطوا عسبان ماخا وآبنو سيأليه تنيي على نغ القول بإلحاصة واندي كل وَاسْتُنْسَيْهِ كَا كَانَ مَنْ عُيمان بِشَا وَأَسْدَ حَماياتُ مِنْ فَايس الاالِهم المطلق وقال الواسد في العرب تقول

فأطلقهم ففالوا بإرسول التة عبقد أموالياالتي خلقتنا عنك فتعدق بهادمهرنا فقال ماأمرثان آنسذ من أموالكم شيأ فمزل مند من أموالمسممسدقة (خللواعمسلاصالا) ح وسا لي الجهاد (وآخر سبينًا) يُحَلِّفَاعِنهُ أَوَالِنُو بِهُ والانموهومن فوطربت الثاة شاة ودرهما أي شاة بدرهه فكواو بمعني الباء لان الواوللجمم والساء لالمسائىفيئناسسيان أو المعز شلطكل واحدستهما بالآخ فكل واحسماسها عناوط وعناوط بهكشواك خلطت الماء واللبن تريد خلطتكل واحدميسما بماحب بخسلاف فولك خلطت المناء بالمين لانك جعلت الماء مخاوطا واثابن عفلوطانه واذاقلتسهاواو فقد جعلت المباء والكبن يخاوطين ويخاوطا جهسا كانك قلث خلطت المساء

خلطتُ الدَّام إلَيْن وَخَاطَت المَاء وَالمَين كَانَوْلُ جَمْت زَيدا وَهَر أَوْ لَوْا وَلَى الْإِنْهُ أَسْتُونَ مَن الْبَالْمُ لِإِنْهُ أَرْتُكُمُ معتى الجع لاحقيقة اخلط ألاترى إن العدل العنا لجلايختاط بالمسئ كايختاط المسأم بالبن الحسكن فسيحه ينهدا في وقوله سبحانه وتعالى (عسى الله "ن يتوب عليهم) وَلَمَا بَي عباسُ وجُمُووُ الْمُقَسَرُ بِن غَسي مُوَّ الق وابعدوالدل عليه فوله سبعنائه وتعالى فعسى التأن بأتى باغتج وفد فعل ذلك واللأهل المذنى لفظة عشي هنانف الطعووالاشقاق لانه أبعدمن الانسكال والاحمال وقيل أن التسنيحانه وتعالى لا يحب عليث مَرَّ اللَّ كل ما نفعاه على مدر التفضيل والتطول والاحسان فذكر لفظة عسى التي هي للترجى والطعع حنى يكوَّنَّ دانجازالوعد ﴿ قوله سبحانه وتعالى (خذمن أموالهم صدقة تطهرهم وْرَكْيَهُمْ مِهَا) وَأَلَيَّا لما طلق سول النهصي القعليه وسا أبالياية وصاحبيه الطلق أبولياية وصاحباء فانوأ بأمراكم أ لاهتمسس الاعلب دسإفقال المذأموالناوتصدق جاعناوسل عليناير يدون استغفر لتأوطأ كأ فقال رسول اللةمسلى اللة عليه وسالم لاآخذ شيأمنها حتى أومربه فانزل المةعزوجل خدمن أموا للمهد فة الآبقوهـ ذا فول زيدن أسم وسعيدين حبير وفتادة والضحاك ثما غتلف العاماء في المرادم للأرة المسد فة فقال بعنهم هوراجع ألى حوّلاءالذين تابوا وذلك انهم بذلوا أموا ألم مسروقة فاوجب أبلة سَلْبِحِوْلُهم وتعالى أخذها وصار ولك معتبرانى كالتو يتهم لتسكون جارية عجرى السكفارة واصحاب هيذا القول يقولون ليس للراديها الصدقة الواجبة وقال بعضهم إن الزكاة كانت واجب عليهم فلماتا يوامن تتخلفهم عن َ الْغَرُّكُ وحسر اسلامهرو بذلوالز كاذام التنسيحانه وتعالى وسواه صلى القاعليه وسأ أن بأخناه بمنهم وقال بعضهم إن الآية كالامستدأ والمقصود منها إيجاب أخذها من الاغنياء ودفعها الى الفقر أء وهذ اقول ألكأر الفقها مواست ولوابها على إيجاب أخد والزكاة أماجية أصحاب القول الاول فانهم قالوا ان الإياث لأبدوان نسكون منتظمة متناسسة فاوحلناها على أخسدال كاةالواجية لرسق لحذه لآمة تعلق عيافها أولاء كالعدها ولان جهود المفسر من ذكر والى سيب تزولما انها تزاسيق شأن الثانيين وأماأ صحاب الفول الاغيز فانهز بذحاصلة أيضاعلي هذا التقدير وذلك أنهم لماتا بواوا خلصوا وأقروا أن السب الوجب لليخاب هوسب المال أمر والإخواج الزكاة التي هي طهرة فلما أخرجوها عامت محة قولم وصحانو بتهم ولأينتم مل خصوص السيب عموم الحسكم فان ةلواان الزكاة قدرمعلوم لابيلغ تلث المنال وقدأ خسدسهم نلث أموآ لمم للنالا عنع هدفا اعتماقلناه لانهر ضوابيذل النائس أموالهم فلان يكونوا واضين بإخواج الزكزة أولى تم ف هذه الآية أحكام الاول قوله سبحانه وتعالى خذ من أموا لهرصد قذا لخطابٌ فيه للنه صلى الله عليه وُسُرا أي خنيامحدس أمواطم صدقة فكان النبي صلى التعليه وسلرياخة هامنهم أيام حياته ثم أعذ هامن بفذأه الإثة فيحوز للاماه أوناتبه ان اخذالز كانمن الاغنياء ويدفعها ألى النقر أءا لمكم الثاني قوله من أموا للموافيقة من تنتضى التبعيض وحثا البعض للأخو وغيرمعلوم ولامقدر بنص القرآن فإيبق الاالعبسدقة التخييريا وسول التصلى المتعليه وسلرقدرها وصفتها في أخذ الزكاة الحيكم الذاك ظاهر قوله خذمن أمو المرصدة يفيدالعموم فتجب الزكاة فيجيع المال حستى في الديون وفي مال الركاز 1 كم الرائغ ظاهر قولة تظهرهم ان الركانا عاوجيت لكونها طهرة مروالكام وصدووا لآنام لا يمكن حضوط بالامن البالغ دون الني قوجب ان عب الزكاة في مال البالغ دون السي وحدة إفول الى حديثة ثما جاب اصابيًا إلى الفي فالعلا ينز من انتفاء سب معين انتفاء إلحسكم مطلقا وللعلماء في فولسيحانه وتعالى تعليم هم أقو الدالاول أن يعَبَّا خلياعد من أمواطم سبدة فانك تعلى حم إنج فده امن دنس إلآنام القول الشابي أن بكون بطارية سذقة تقدر وخيندس أموالم مدقة فاتهاط فرواكم المرفائة احسن بعيل المدقة مطهرة للبابان

(عسى الله أن يتوب عليهم أنَّ انهُ غنور رحيم) ولم يذكر توبنهم لانه ذكر اعتزانهم بذنو بهررهو دليل على التوبة (خدة من أموا لهم صدفة) كفارة لذنو بهم وقبلهي الزكاة (تطهرهم عن) الدنوب وهوصفة أسدفة والتباء الخطاب أو لغيبة المؤنث والتاء في (وتزكيم) للخطاب لاعمالة (بهـا) بالمسدقة والنزكية مبالغة فالتطهر وزبادة فسه أربعني الانماء والبركةني الال

(ومسل عليهم) وأعَيانِ هاسه ولدعاه لحسم وقرجم والسنة الإطنتو المعاق ساحب العدقناذاأ خلطأ (ان صلوانك) ملانك كول غيراق تكرفيل المسلاة أكتربه والماوات لانسا الحنس (كن لم) يكنون البه وداسان قاو سم بأن الله فدناب اليهدم (واقة سميع)لدعائك أوسميسع لاعترافهم لذنومهم ودعائهم (عليم) عالى مارد من الندم والترشاقرط أنثهم (ألبعلوا) الرادالتوب عليم أي ألمه واقبل أن يتاب غليه وتقبل صدفاتهم (ان اللهُ هو يقبل النو بة عُن عباده) أذا محت (وباخذالمه قات)ريقبلها اذا مدرت على خاوص النية رهو لاتخميص أي ان ذلك ليس المرسول الله ملىالةعليه وسلرا اماانة ه الذي يقسل النوبة ويردعنانه

الشدفة من أوساخ الناس باذا أخف العدقة فقد الدفث تلك الارساخ وكان ذاك الاندوع بارباعرى النفاد وقعلى علدا كتول كون أو أوسب عابه وتعالى ولزكيورج المنقطعا عن قواه تشار هدو بكون التقدير خنبا يحدمن أمؤا لمسدحة تغايره دنك المسدقة وتزكيد أنتبها الغوليا لثاثث أن عصل التا فياثوله هروزركيهم مسمير لفناطب ويكون المني تعلهره وأنشأ بجنها عندهامتهم وتزكيهم أت تواسطة بجصائمه فتالغول الإبعران منهامشاه زحم موذنو بهم وتزكهم بعنى ترفع منازطه عن مساؤل المسافلين الى منازل الأبرار العلمين وأبذل مغى وتزكهم أى تنى المواطم وكة أخذه المهرا الحكما الحاس قوله سبحانه ﴿ وُسِسَلِ عَلِيهِ ﴾ يعتى ادع لحم واسترقع لان أسل العبلاق اللغة الدعاءة ل الاعام الشانس وضي الله تعالى عنهالت الإماماذا أشآرال سدقةأن ملشواته تتعدق فيقولهآ بوك المدفها أعطيت وبارك كالصامأ بقيت وفل مشاويجب على الامام الزيدعوة متعدى وقل بعنهم يستحب ذلك وقيل بجب ف مدقة العرض ويستحيف مدقة التماوع وقبل عبستلى الامامو يستعب الفقرأن يدعوالمعطى وقل مسهم يستعب أن يقول المهم سل على قلان و يدل عليمار وى عن عبدالة بن أى أولى وكان من أعماب الشحرة فالكان الني صلى المتعليدوس واذا أتاء فوم بسدقة قال المهم مل عليهم فتاء أى بسدفت فقال اللهم صل على آل آل أوفى أخرجاه فى المسجعين في وقوله سبصائه وتعالى (ان صلاتك) وقرى مسلواتك على الجع (سكن لهم) يعنى أن دعامك وحاطهم وقال ابن عباس طمأ ينه طروق النالة تدقيل منه مردة لمأبوعبيدة تنبيث لقلويه وقيل أن الكن ماسكنت اليه النفس والمعنى أن مساواتك توجب سكون نفوس - بم اليها والمعنى ان اللة تدفيل تو بتهمأ وقبل ذكانهم (والنة سعيم) يعنى لاقوالهمأ ولدعائك لهسم (عليم) يعنى بنياتهسم (الميندية الثانة مويقبلالتوية عن شباده) «لمه مسينة استقهام الاأن المقصود مته النقر يرونشرانة عزويب ليعزلاه الناتبين بتبول توبتم وصدفاتهم ومعنى الآية الميعاء ولاءالذي تابوا ان انتقسالي يقبل الته بةالمَسَادةة والمسدقة اخالمة وقُيسل الراديه فدالآية غيرالتائيين ترغيبالحسم فالتو بة وبذل ألسد فات وذلك اعدار لتنو بدعولاء التائيين فالالذين لم بتو بوامن المتخلفين مؤلاء كالواسعنا بالاسس لأيكلمون ولايجالسون فبابالمماليوم فانزل المتحداة الآية ترغيبا لهمف الثوية وفوله سبحانه وتعالىعن غباده فيلى لافرق بين عن عباد موموم عباده اذلاغ ق بين قولك أخذت هذا العزعتك أومنك وقيل ينهما غُرِق وله ل عن في هذا الموضع أبلغ لان فيه تبشير القبول التو به مع تسهيل سبياً » ﴿ وقوله سبحانه وتعالى (وَ بِأَخِذَ العدقات) عِن يقبلها ويثيب عليها والماذكر لفظ الاخذ ترغيبا في ذل العدقة واعطابها أأنفقرا وقيسل معنى أخذانة العدفات تضممته الجزاء عليهاولما كانءوالجازى عليها والمثيب بها أسسنه الإنداللل نف وانكان الفقير والسائل عوالآخذ طارق حدا انعطيم أمرالعد قات وتسريفهاوان الق سيعانه وتعالى بقبلهامن عبد والمتصدق (ق) عن أن هريرة قال قالير سول القصل التعليه وسرا ما احدق أحكم بسند فذمن كسب حلال طب ولايقب إلىة الاالطب الاأخيار هاالرحن بيت وان كانت تمرة فتربوف كف الرحن حتى تكون أعظم من الجيدل كابر في أحدكم فاوه وفصياء لفظ مسلوف البخاري مَنْ تَصَدَقَ يُعَدُّلُ ثَمَرَ مُورَكِبُ طَيِبِ وَلاَ يَصِيعُوالِي اللَّهُ الْأَلْطِيبِ وَفِي وَابَّة ولا يقبل الله الأَلْطِيبِ فان الله بفيلها بمينه تمريريها لصاحبها كإبرن أحسركم فلوستي تبكرن مثل الجبسل وأخوجه القرسة ي وافظه إن اعِدَسَبَعَانِه وتعالى يقبل العدوة و يأخذه اجيته فري بالاحدام كأبر في احدام فاو مني الاحدة تَبِعِيمُونُ جُبِلُ أَحِدُونِ مِدِينَ وَلَكُ فَي كِتَابِ اعْدَسِهَا مُورِنُها لَى أَلِيعِلُمُوا إِنْ أَنَّهُ هُو يَعْبِلُ النوبةُ عن عباده وبإغذاله كالأوعمق الذالرباوير فبالصدقات وقداه وبكب طب أي حلال وذكر الدين والسكف فيأ خليف كنابة عن فيول البسدقة وأن اعة مُسَبِعاتُه وقد آلى قد قبله أمن المعلى لان من عادة الفسقيرا و

توجهوا الوان انقعوانداب کشده فوانانوه آلانس) بعثوا شعر به ۷ (ودل) فحولا آلاندین (علوانیدی انتجهکم : منطوع التر و منطوع الامندون کی ان حمل کلایتی نیوا کل اور ارتداعه الامندون التران موجدی استجاد و خطاط المندون التران الترا و دی انعکان بدر علی الدین المدین الدین و جعد المرتوان التران الدین خلفوان فروق ا

نيوك وحم الذين ذكروا السائل أخدالمدقة مكفعاليين فسكان المتصدق قدوضع صدفته فالقبول وألاثابة وقوله فترايو أى تمكر في قوله وعلى الثلاثه الذن يتال بالنبخير بواذاداد كبروالعاويت العاءوفت عهآلمتان للهرأ ولعابوك والعصبيل ولداليافت لأأن خلعوا (وانةعليم) رجائهم بـفصل:عها، وفولهــبحانهوتعالى (وأن المتحوالتواب الرحيم) تاكيه لتولهــبحانه وتغالى ألم يعلمو اأنَّ (حکیم) فی ارحاثهسم المقمو يقيل التو مةعن عباد وتسيركم إن المقمو التواب الرحم في قوله عزوجال (وقل) أي قل إلحمد وأما لمنسك وحسودا سع لمؤلاءالنائدين(اعمالوا) يعني للة إطاعته وأداء فراتشه (فسيرى الله عملسكم) فيه نرغيب عظيم للمطيعين الى العبادأي ما قواعلهم ووعيدعطيم لكسيين فكامة الداجت وافى العدمل في المستفيل فان اللة تعالى يرى أعمد التنكم ويجرازيكم العسذان وأوحؤالهم عليها(ورسوله والمؤمنون) يعنى وبرى رسول انة صلى المةعليه وسلم والمؤمنون أعمالكم أيضا لأنارؤرنة الرحة وروى أبه عليه السلأ وسولما التاصل المقاعليه وسلم فباطلاع الله ايادعلى أعمالكم وأمار وية المؤسين فيايقد فالله عزوجل . أمر أمحابه أن لا يسلموا ق قاوَ بهرمن عبة الصالمين وبغض للذَّنبين ﴿ وستودون الْيَ عالم الغِيب والشهادة ﴾ يعي وسترتبُ عُون بوم عليهم ولايكاموهم ولم بمعاوا القيارة الى أن بعسار سركم وعلا نبتكم ولابخني هائي شيئ من بواطنكم وظواهركم (فينبشكم) أى فينحبركم كافعل ذلك العريق من (عا كستم تعماون) بعنى فى الدنيا من خيراً وشرفيد حاز بكم على أعمال كم ي قوله سبحاء وتعالى (وآسُرونُ شدأ نفسهم على السواري مُرجونُ) أَى مُؤْخرون والارجاء الناخير (لامرانة) يعنى لحكم الله فيم قال بعضهم ان إنَّهُ سبحانه وثعالى وأطهاد الجسزع والبم فلما فسم للتقلمين على ثلاقة أفسام أولهم للنافقون وهم الذين مرد وأعلى المفاق واسقر واعليه والقسم الثاني عموا أنأحب الابطير التنافيون وحمالتين سادعوا الحدالشوية معدمااعترفوا بذتويههم وحمآ بولياية وأصحابه فقيسك لانة توبتهكك البهووشو اأس همالي انتة والقسم الثالث موقوفون ومؤخرون الى أن بحكم اللة تعالى فيهسم وهسم إلمراد يقوله وآموون مم ينبؤن لامريج وأخلموا نياتهم ونصعت الله والفرق مين القسم النافى والغسم الثالث ان القسم الثانى سارعوا الى التوبة فقبشل الله توجهم والسلنم توونهم فرحهماتة (والدين الثالث توقعوا ولميسادعوالى التوبة فانوانعة أمرهم نزلت هدف الآية فى الشبلاثة الذين تخلفوا وهم كَيْتُ انخلوا سجدا) تقديره ان مانك وهلال من أمية ومم ارة من الربيع وستأتى قصبتهم عند قوله تعالى وعلى الثلاثة الذين عُلقوا وُذَلاتُ ومنهمالا بنائخة والذبن انهم لم بسالنوا في التاوية والاعتذار كافعل أبولها بة وأصحابه فوقه بهرسول اللة صلى المقتعليه وسلم مسين ليلة بغسروا ومدبي وشاي وهو ونهى الناس عن كلامهم وكانوامن أهل بدر فيمل بعض الناس يفول هلكوا و بعضه يقول عسى ألله إنَّ مبتدأحده محلدوفأي يتوسعابهم ويعفره وهوقوله سبعدانه وتعالى (امايعة بهمواما يتوب عليهم) يُعني أن أمرهم الى الله جاریداهد دوی آن ہے تعالى ان شاءعد مهر نسب تخلعهم وان شاء عصر المهوعاعنهم (والنقعلم) امنى بمانى قاويهم (مكنم) عسروينعوف لما دوا مسجد فياد دونوا الى رسول اليني عايقضى عليم في قوله سبحاته وتعالى (والذبن اعدواستجد اضر أراوكفرا) ترلت في جاعة من

اذ ملى القصل وسرا أن إليم خاتم فعلى وسخد منهم اخواج موضع ابن عوف وقالوانين مسجد او ترسل الله المناقش المناقش ا وسول اعتبد ملى فيه و وسلى بعد أبو عامر الراهد اذا فد بهن الشام وهوالدى قال أوسول القصل السه والمراجد أو الما قال الافاتياليات الافاتياليات المناقر الم

لعادلين بتولسب سايستارون مسبعدته وكاثوائي عشروبيلاس أهل المناق وديعتين تات وخذام أي مالدور وارمان وحفاللسج والماية بالملس وبارية ين هرووابداء بمعروديد ومعتب إن فشير وعبادين ستيقسا سومهال بوستيف والوسيبية وبالاذعرو بكتك والغراث وبجاذبي عنيال ويتمرح يسوأ ولاللسعيد مرارايسني معتادة لأومني وكعرايش ليكعروا فيسعامة ووسوله (ونعر يقابي الومنين) الاتهمكانوا جيعايسلون فيستجد فباعبنوالسبعدا عمرادليعلى فيهيعهم فيؤدى ذكالله الاحتلاف وافتراق للسكلتة وكان يعلىهم فيدعهم تنهادية وكال شابايترا اكترآل والدرمة وادوايساته فضافرعوا من ماندا توارسول المتعلب وسلوهو يتجهزالى نبوك فد والرسول المالف بينامسحدا أعيائها والمناسة والخية المطيرة والكياء الشائية والماعب أن تأسيسا وتعسل فيه وتدعو بالبركة فقالع سول (لله صلى الشعاب وسام الى على جناح سعر ولوف سناك شاء الله تعالى أتبسا كم وسليساً في فر ودوله سبحامه وتعلى (ولرسادالن دارسانا ورسوف) يدى اجهد وإهدا المسجد المضرأر والمكمر وسومار ساداسى احطار اواعدادان مارسانة ورسوله (من قبل) بعي من قبل شاه هدا المسجد وهوا بوعاس الراهد والد حسطه عسل الملاق يوكان أبوعام قدترهب فبالماعلية وللس المسوح ونسعر وساقله السي مسلي اقد عليه وسؤاله يدة وليله بوعامه ماهداللي الذي بشنبه وعالية الدي صلى المةعلي وسلرحث ماطيفية دين الراطيم فقال الوعام والاعليانقال له الدي صل المة عليه وسؤانك است عليهاة ل أوع أمريل ولكلك أوسلت وأطنيفية ماليس أنهاوه الهالبي مثى التعقله وسلماده كمث ولسكس ستت بعاميصا ونفية فقال آبو عامرا مات إذ البكاذب مناطرين اوسيداغرجا فغال البي صلى اختعليه وسياكيين وساءالساس أياعامر العاسق ولماكان بومأ مدفال وعام العاسق للسى صلى الله عليه وسلم لاأجد قوما يفا تلزلك الاقاملتك بديه فلم نزل كذلك الى يوم حسبي ولماائرزمت حوادن بشس أيوعامس ويتوج حارما لدالشام وأوسدل الى المنافقين أن استعدوا مااستدام من أو وسازح وأسوال مسجد الأي ذاهب الى فيصر ملك الروم عاكى يتبدون الروم عاسر عمداواصعابه وبتوامس والمصرارال بشيد سعد فساءوداك فوله ويعانه وتعالى وأرصادايدنى انتدازالن اربافة ووسواه بعن أناعاص العاسق ليعسلى فيه اذارجع من الشأمس قيسل يَه ي أن إيام العاسق حاربانة ورسوله من قبل شاء مسجد الضراد (وليعلوز) بمني أندم بواللسحد (ان أردنا) يعيماأردبابينائه (الااغسني) يعيىالاالعلمالحسسى وهمالرفق بالسلمين والتوسمة ة في أهل أن من والتبرّ عن العارّ في مسجد فباء أوسيجد الرسول حلى المتعليه وسلم (والتديث ما الهم لَكَانِون) بِعَيْ فَيْلِهِ، وَجَلَعُهِم وَي أَلَالْتِي عَلَى النَّاعَلِيةُ وَسَلَّمَ لَمَا الصَّوفَ ابن تُنوكُ وَاحْفَا وَلَهِدَى تأوان وعومومةم قسر بيسمن اللديسة فأقاءالمها فقون وسألوءان يأتى مسجدهم قدعا يقسيسه ليلسسه وبأتبهما آركيانية حساءا آذة واخده ضبوسيجداك مرادوماهوا به فدعادسول أفة صدلى التعطيه وسسل مائت والمستشع ومعن متعدى وعامرين السكن ووستسبيا فقال لمع انتالقواالى حسذا المسجه العاام أخل والعاموه وأسوقوه فرجوا مسرعين حتى أتوابي سالمين عوف وعسير حط مالك بن الدخشم فقال مالك أيطروني ستيأ تؤح اليكم مارفادخلي الماه فاحذمن سعف المخل هاشعام ترسوا يشتدون حتي دخاوا المسجد وفيه أهله فأحو قوه ومدموه ونعرق عماه له وأصررسول انة سدلى التعليه وسلم ان يتخذذاك للوصع كساسة بالإجها الجيف والنتى والقدامة ورات أبوعاهم الراهب بالشام غربيا وسيسدأ ودوى ان بي عروتنعوف الذين بنوامسجد فباءا تواعسرين انتطاب ف خلافته فسألوه ان ياذن لجدم ين بارية ان بؤمهم في مسجدهم فقال لاوسمة عين أليس دوامام مسجد الصرارة ل مجمع الميرا لمؤمنين لا تجسل على ووالية أتعصليت فيه وأمالا أعزماأ صعروا عليه ولوعان ماصليت معام فبه وكتنت غلاما فارتا الغرآل وكالوا

(وتعربتا بينالمؤسين) لأم كالوادماون عقمين وسحدقياء وارادواأن بثعر فواعن وتختلف كلبر (وارسادالن) واعدادا لأحبل من (حاربيانة ررسوله) وهُوالرَاهب أعدوالالبسليانيه ويباير على رسوليات صلى القعليه وسؤرقيل كلسمدين ساهانأورياء أوسمنأو لعرص سوى ابتعاءويك اللة أوعال عبوطيب فيه لاحق عسج والضرار (من ول)متعلى عارب أي من قلساء هداالسجديمي يرم الحدق (وليحلين) كاذبين (أن أردما ألا الحسى) ماأودنا يساءعنا السيباء الااعملة الحسي وهى المسلاة وذكراته والتوسعة على المسلين (والله يشهاء الهم لكاذبون) ، فىساعهم

شبئوسا لايترون صليت بسبولاأحسبسالاأنهم يتغربون الحاللة وأأعلم مأنى أننسهم فعنكرة عرا وأمره بالمسلاة ومسجدقياء قلعطاملافتح التعلى عرين الخطاب الامعاد أمرالم فيكال يتو الساجدوأم همان لايبواني موضع واحتمس حدين شاراحدهما الآخر وقوله سيحانه وتمالى والتهد فِي أبدًا) وَل إِن عَباس معا ولاتعل فِي المِدامنع المقعز وجل بيه صلى القعلي وسلم أن صلى في سُبِيعَة الضرار (لمسجدات على القوى) الآدم فيد لام الابتداء وقيل لام النسم تقديره والمة مسجداً سن يُسمَّ بني أساد ووضع أساسه على التقوى بعني على تقوى الله عزوجل (من أثر لابوم) بعي من أول يوم في روضًا أساسه كان ذلك البناء على التقوى (أحق أن تفوم فيه) بعي معليا واختلعوا في المسجد الدي أُسْرَوْ فَإِلَّ التة ي فغال جروز يدين ثابت وأبوسعيدا غلوى حوسسجد دسول التعمل التعلي وسليستي سيعط الدرنة و بدل عليه ماروى عن أقى معيد اغدرى فالدخلت على رسول الته صلى التمعلية وسلم ي بيت بعض أسانه وغلت إرسول الله أي المستجدين أسس على المقوى قال فاخسة كفامن حصى فَضُرُ لِيَبَا الارض م قال هومسجد كم هذا مسجد المدينة أخر حدسم (ق)عن أفي هر يردة قل قالبرسول المتعفل الله على وسل مايى يتى ومنبرى رومنتس رياض الجنة ومعرى على حوضى (ف) عن عبد الله بن زّ بدأة ل قال رب لاسة صلى المة عليه وسامايين يني ومنهرى ووضفين وياض الجدة عن أم سلمة الدرسول إنتيس انةعليه وسإقالهان قوائم منبرى حدادواتب في الجنة أخوجه العساقي فوله دواب يعني لوابت يقال دُمَّتُ لملكان اذافأمف وثبت وفي ووايةعن إين عباس وعروة بن الزيير وسعيدين جبيروفتادةا مهستعشقية و بدل عليمسياق الآبة وهوقوله سبحانه وتعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا وانته يحي المطهر من ويُعَلَّ على أمم أهل قباء ما وي عن أبي هر يرة قال تولت هذه الاسمة في أهل قباء فيه ريبال يحبون أن يشعاءٌ وَّا والله بحب الطهرين فالكانواب تنجول الامفزل هذه الآية فيهدأ خرجه أبو داودوالترمذي وقال مبايد غريب هكداد كروصاحب جامع الاصول من رواية أبي داود والترمذي موقوعا على أبي هريرة وراماليقه ي من طريق أن داودم فوعاعن أن هروة عن السي سلى الله عليه وسلم قال نزل هذه الآية في أهل قياء فريج ربالبحبون أن بتطهرواوالة بحب الطهرين قال كانوايستنجون بالماء فنزلت فبهم هذما آآبة وعمآيد لآعلي فعال مسجد فباءمادوى عن ابن عمرة لكان البي صلى المة عليه وسلم يزود فبأءأو يأتى قباءوا كيادما شبينا زادتى دوآية فيصلى فيسعو كمشين وفى وواية ان وسول الة صسلى الشعليه وسلم كان يابى سسيعد فباءكل ليبيث راً كبادمانيا وكان إن عمر بفعلما خرج الرواية الاولى والريادة البخارى ومسلم وأخرج الرواية إلثائية البخاوىعن سهل إبن حنيف قال قال رسول القصل الذعليه وسامن خوس سي يانى حذا المسجد سلجد فياعفصل فيعكان لاكمدل عمرة أخوجه السائى عن أسدين طهيرأن السي صلى المتعليه وشارة اللهلادي مسجدةباء كمرزأ خرجه النرمذي في رفوله سبحانه وتعالى (فبهرجال يحبون أن يتطهروا) يعني من الاحداث والجنابات وسائر المجاسات وهداقول أكثر المسرين قال عطاء ولما كانو استنجون بالماأه ولايسامون الليل على الجنابة وودى الطيرى مسندمتن عويمر من ساعد وكان من أجل بدرة لل قائر ﴿ أَ أنةملي القعليه وسإلاهل قباءاني أسمع انةعز وجل فدأحسن عليكم الثناءي الطهور فياهله إالطهور ير بارسول الله مامعل شيأ الاأن جبرا مال آمن البهودرأيناهم نفسلون أدبارهم من الغاثيا فعسلما كإعبيه أوا وعن فنادة فالدكران وتراقة صلى المعليه وسإقال لاهل قباءان المسبحانه وتعالى فدأحسن الساق المهور فاتستون قالوا الغسل عناثر العائط والبول وقال الامام خراكس الوازي المرامش الطهارة الطهارة من الدنوب والعاصى وهذا القول متعين لوجوه الاول أن التطهر من الذنوب هو للأرثى الفرب من الله عز وجل واستحقاق توابه ومدحه الوجه الثاني أن القسيحانه وتصالى وصف

(لاشم فيب أبدا) الملاة (السجدامس على النقوى) اللام الزشداء وأسسامته وهومسجادقناء أسنه رسولالة سلىالةعليه وسإرصلي فيهأيام مقاسه يقبأه وهييوم الانسبى والشمسلاناء والار نعاء والليس وخربوم الجعة أرسجه رسول القدلي المعليه رسام بالمدينة (من أول برم) من أيام وحُوده فيلالفياس فيسه سذلانه لابت اء العاية في الرمان ومن لاسداء العابة في المكان والخواب ان من عامق الرمان والمحكان [(أ-قان تقوم فيه) معليا إ(بسه رجال محبون ان بتطهروا

والكليم النافرين) قوالم الأستنافي ورك الكول الله عليه وتم وسنكالها بوون عن والواعل بأب مسيد لحياء الاالالا على بلوئ -المستارة في والعم تستنا تورخ الحاد عند عمر بل سول القام المواون والعام والعالمية المستاد الم المرضوق المنتاء التواقع المنافز المستاد المنافز والمنافز المنافز المنافز المنافز المنافز والمنافز المنافز والمنافز المنافز والمنافز المنافز والمنافز والمنافز والمنافز المنافز والمنافز المنافز والمنافز المنافز والمنافز المنافز والمنافز المنافز المنافز والمنافز المنافز المنافز المنافز والمنافز المنافز المنافز والمنافز المنافز والمنافز المنافز والمنافز والمنافز والمنافز المنافز والمنافز و

المسرار عدارة المسفيل والتعريق بينهم والكفر باسة وكول حؤلاه يعي أهل قباء بالفاءن صفاتهم وماداك الالكونم ممرتين والكفر والماصي وعي الطهارة الباطسية الرجمه الفائسان طهارة الطاهر أنمايتصل الماء ترعَت ها قد إذا مسلت النهارة الباطنية من الكامر والعامى وقبل بحتمل أنه يحول على كالاالاس بن يعني طهارة الباطن من الكمروالمغاق والماصي وطهارة الطهرمن الاحداث والمحاسات بالماء (وأمة يحب الماهرين ) فيمدح لمروشاه عليم والرضاعهم بما تناروه لاسهم من الداومة على عدالمهارة ئ قولەسىجانەرتىدل(ئان أىس ميائە عُلى ئەوى مَن اخەورشوان) يىنى طَلَب يىا ئەللىپ دالدى سام تقوى الله ورشاه والمعى أن الياني المايي ذلك البناءكان فصده تقوى الله وطلب رساء وثوايه (خديراً ممن اسس سيامه على شفاجوف هار م الشفاه والشفير وشفا كل شيح فه ومنه يقال أشفي على كله إذا دمامة وقرب أل يقرف والجرف المكأن الذي كل الما انتحت فهوالي السقوط قريب وأول أ معيد الجرف حوالهؤة ومأبغرفه السيل ن الاودية فيتحقر بالماءوييق واهباهاواي هاروهو ألساقط ورومن هاريهور فهوهائر وقبل منءار بهارا ذانهه وسقعا وهوالذى لدامى بسنه ي أثر معض كإيهار الرمل والشئ الرخو (فنهار به)بعى ستيد بالبال (ق الرجوم والقالايدي القوم الطللين) والمعيان شامعذا المسجد القسرار كالبناء على شفيرجهام فبرور باحل فيهاوهدة امثل ضربه التقعالي المسجدين مسجد الصرار وسسجد التقوى مسجد قباءا وسجدا ارسول صلى الله عليه وسارومعني المثل أغن أسس سيان ويدعل فاعدة قوية عمكمة وهواخق الدى هوتفوى المة ورصوا ته خديراً من أسس دينسه على أضعف الفواعد وأقايانها ، وثبالا وحوالباطل والنفاق الذى شاهمتل مناه على فهأساس البت وهوشفاجرف هارواذا كان كذلك كان أسرع المالستوط فالرسهم ولان الباق الاول فسنديتائه تفوى المهور ضواله وكان ماؤه أشرف ألبثاء والبانى النابى فسيدييها فألكفر والنغاق واضرارا لمسلين فسكان ساؤه أحس الساء وكاشعافيت المناديهانم فالابن عياس مسيرهم عاقهه الماللا وفال قتادة والمتمات احى بناؤهم ستى وقع فالمار ولفاءذ كوليا أمه معرت بفعة سنه فرؤى العسنان يخرج شيا وقال ببار بن عبد المقرأيت الدسآن يخرح من مسيعنالضرار (لايرال خيام الدى بنواد يبة) بقى شكادنغافا (ق قلوم م) دالمني أن ذلك البيان سارسبيا لحسول الرببة ففاديهم لأن المسافقين فرحو أبينا استجدهم فلمأ مررسول التهمسلي التهمليه وسلم بتخريمه تغلواك عليم وأرداد واغماوس مار بضنال سولمانة سلى امتحايه وسلم فسكان ذلك ساب الربة ف قلوبهم وفيل ام كاتوا عسبون اتهم عسنون ف بنائه كاحب الجل الى بني اسرائيل فلناأم وسول الله صلى التعني وسلم بشخر به بقواشا كين مرنايين لاى سسب أمر يشغو به وه ل السدى لايرال

" قُلُو يَوي ) لايزال حدمه سبب شك د تفاق زائد على شكوم و تفاقهم لما ما فهم من دلك وصلم عليم

عتهمو يحسن اليهم كإيفعل المسبأ بمحبوبه (أفسناسس بدانه)ومع أساس مايب (شسيل تقسوى مناهة ورسوان خيرام من اسس بىيانە علىشقا بوف ھار) مناسؤال تغرير وجوابه مكوث عشمالوشوحيه وللعنى أنمن أسسينيان دبه علىقاعسة يحكمة وهي تقوى الله ورضوائه غرابين أسمعلى قاعدة ه أضف القواعد وهو الناطل والمعاق الذي مثله مثل شيعاجوب هارني ثلة النبات والاسمنسالة وشعشفاا لحرف فحامقالمة النقوىلانه جعمل بحارا جمايسانى التقوى والشغا المرووالشعيروبوف الوادى ما به الدى يتحقر أمله بالمباء وتحرفه السيول فيبق وأحياوالمسأوالحسائر وهوالتصدع الدي أشق دبي التهدم والسقوط ووزيه فعسل فصرعن فاعدل كحلف من خاتمه

والمدايس باقسة على اعلى عبد واسله مورفتاب العالت كهاوانتناح «أنها بالالارى ابلم من هذا السكاو بولا ادلى عقيقة البلال ) وكده أمر ما من أسس ميامه أمن أسس شياعة «اى والغريوف شاى وجزة ويحي هار بالانامة بوجم رووجزة الدولية ويحي (قامهاريه ، في نارجهم) قاملت ما البلطل ونارجهم ولمناجع مل المراحة الأعمال المنطقة بالمجاورة المهاورة من والبعرف وليعوو • التالم طلب كأنم أسس بنيامة على شفاجوف هارمن أوديه جهم فام بأديه فاشتاء للرف إلى قدم عاقباً وليراك بالدخال المساورة بيات عن « بسيجة الفعراد ميما ما يل والتيام الذي المنافرة بيات

﴿ [الأن تقطع فأوجهم) شاى وحزة وحفص أى تنقطع غسيرهم تغطع أى الأن تقطع قلو بهم قطما وأغرق أجزأ «فحيلتني مآدات سالة عندمة قال بينها وسنفها بتعكمتم يجوز أن يكون فأسح التفلع تعو تراخل زوال الدينة عهادته وواتن بأ القبورا وفى الدادا ومعناه الاأن يتو بواتو بة تعظع مهاقاو بهمند ماوا سفاعلى يُفر بطيع وماهوكائن سنه ينتاهمأوف [ هدم مديامهمر يبتأي حوارة وغيطانى قلوبهم (الأان تقطع قلوبهم) أى تجعل قلومهم قطعاو تيرق أرز (رائة علم) مزامّهم المالسيف والماللوت واللمى أن هذه الربية المية في قال بهم آلى أن ؟ وتواعلها (والتعليم) يعنى (مكم) في واد برائهم (أن أمنة اشترى من المؤمسين

وأحوال جبع عناده (حكيم) بننى فيلحكم مشلمهم في قوله عزوجل (ان القاشتر ى من المؤمنين أتيم وأموا لمهان المهالمنة كالآبة فالعدين كعب القرطى لما إست الانسادوسول النق لم القصلية وسراا الدنبة وكانواسيعين رجلا قال عبدالله بن رواحة اشترط لم بك ولنفسك ماششت قال أسترط لم في أثر تعبدوه ولاتشركوا مشيأ وأشترط لنفسي أن تتنعوني بمناتنعون مناه فلسكروا موالسكم فالوا أذا فعكنأواتي خال قال اجْنة قالواريم البيع لانغيل ولادستقيل فيزلت ان المة اشترى من المؤمنين أحسهم وأجواً أُمْ بأن لمهابئة فالابن عباس الجنة فالأحل المعالى لايجوزأن يشترى انتشيأ حواء ف المقيقة لإن المثيمري أف يشترى ملايتك والاشياء ملك تةعزوجل ولحفاقال الحسن أمعسنا هوشلقها وأموالنا هورؤفتنا إعالسكر بهي هذا عرى التلطف في الدعاء إلى الطاعة والجهاد وذلك لان المؤمن اذا قاتل في سنيل أمَّة حتى عَيَّدًا أ أرآسق ماله فيسبيل التدعوض التفالجية في الآخوة جؤاء بمنافعل في الدنيا بقعل ذلك استبد الاواشتراء فهذا معنى اشترى من للؤمنين أحسهم وأحوا لم بإن لمهالجنة والمراوبات تماءالاموال الضافها في سيل اعتماه جيع وحودالهر والطاعة (يقاتلون في سديل الله) حذا نفسير لتلك المبايعة وقيل في معني الاصراء سبيآرالة (فيقتلون يقتلون) يعنى فيقتلون أعداءالة ويقتلون فى طاعة الله وسبيله (وعذَّا عليه بسعاً ا بسي ذلك الوعد بإن لهم الجنةوعد أعلى النَّه حقا (في النوراة والاعبيل والقرآن) يعني أن هذاً الوعد ا وعد الله تعالى للمجاهدين في سبيله قد أثبته في التُوراة والانجيل كَا أَبْسَه في الفرَّأَنَ وفيه ولِيلَ على أن الأمِرُ بالمهادموجود في جميع الشرائع ومكنوب على جميع أحل لللل (ومن أوفى بعها ومن الله) بعني الأشرا باله ودمن الله ( واستبشر وا بييقكم الذي بايعتم به ) يعنى فاستبشر وا أيها المؤمنون بهذا البيم الذي با به (ودلك) بعنى هذا البيع (هوالفوز العطيم) لأنه رايج في الآسورة قال عمر من الحطاب ان التعبايمك وْ أُ المنفقتين الكارة الالمستن أسمعوا الى بيعة ربيعة بإيم القبها كل شؤمن و ١١٠٠ من من إس أعطاك الدنيافات ترى الجنةبيعضها وقال قنادة كاستهم عاعلى طرفي قولهــــبحداً وزَّمَــالى (البانيونُ) فال المراءاستوها لعط النائبون بالرفع لتمام الآبة الاولى وانتساع الكلام وقال الزجاج التأثبوة بالانتداء وخسره مضمر والمنى الناثبون الى آخوم لمها لجنبة يشاوآن لميما عدواف برمعاتذين ولاقليدين لترك الحهادرهداويه مسن فكانه رعد بالجنة جيع للؤمنين كاقال نعالى وكلاوعدامة الحسني ومن تابعا للاوّل كان الوعد بلجنة خاصا بلجاهد بن الموسوفين بهذء الصقات فيسكون دفع التابّون عا الم يعنى المؤمنين الملدكورين فى قوله ان انته الشسرى وأ ما النفسير فعوله سسبحانه ونعالى الثابَّيونَ يَعِني ألته تابوأمن الشرك وبرؤاس النفاق وقيل التاتبون من كلمعصبية فيدخل فيعالتو يةمن البكفرر وقيل التالبون من جيم المعامى لان لفظ النائبين لعط عرم فيتناول السكل واعرًا أن النوبة المقبولة الم تحصل المووار بعة أولم المتراق الغلب عندمد ورالمصية ونانيها إلدم على فعلها فهامفي ر العزم على تركها فى المستقبل ورابعها أن بكون المسالم لعالم التوبة طلب وضوان التوعبوديته فان غرض التو بة تصييل مدح الماس لهود فع ملستهم فليس بمخلص في ثو يته (العابدون) يَعْمَى الله

يسيم الذي أيعتم به) فافر سواغاية الفرح فاسم تبيمون فانياباق (وذلك هوالفوز العسلم) والعالهما وقاليس لابد المسمح تمن الله . تبيتُوخالابِها ﴿النَّانَبُونِ﴾ وفع على المنسح أتى حُبِّ النافيون يعنى المؤمنينُ المدكودين أوعوينُ المغيرُة (المنابِدُونَ) إي الذه

أنفسهم وأموالهم بإن لحم المنة) مثلاثة انابتهم ما في فعلى بذلهم أخسهم وأموالم فاستياد بالتراء وروى تأجوهم فاعلى لمم إلتن وعن الحسن أضا هوخلفها وأمو الاهو رزقها ومر بوسول الله ملى المتعليه وساراعواني وحو يقرؤهافقال بيع وأالله مربع لامقيله ولا مستقيله ، عَوْبِجَ الْيُ الْعَزُودِ اسْتَشْهِ ا (يقاتلون في سبيل الله) بيان عل السام (فيقتأوا ﴿ مِقْتُلُونَ ﴾ أَيْ مَارَةٌ بِقَتَاهِ نَ المدووطورا يقتلهم العدو فيقتلون يقتلون حسزة وعلى(وعداعليه)ممدر . أي وعُده م بذلك وعدا (حقا) صسعته أخبر إل هـ قا الوعدالذي وعده للمجاهدين فيسيسله رَعِيدِ ثَابِتُ قِدَأَ ثَبِتُهُ (في النو راة والانجيل والقرأن وهودليل علىأن أهلكل ملةأمر وابالقنال ووعدوا عليمه ثمال (ومن أوني بىيسىدىن الله) لان اخلاف الميعاد قسيح لايقهم علىه السكر بهمنا فسكيف بأكرم الا كومين ولاترى ترغيبا في الجهاد أحسن سنه وأبلع ( فاستبشروا 🔻 🔞 .

وحده وأخلدوالهالعبادة

ومأيعده شيريعد سبرأى انالبون مؤالكفرهلي الحقيقة الجامعون لحداءه ألحسال وعن الحسسن همانتين تابواس الشرك وتبرؤا سسن النصاق (المامدون) على تعبة

ألاسلام (السائمون) المائون لفوله عليسله السلام مسياحة أءتى المسام أوطلبة العدؤلاتهم يسيسدون فالأرض يطلبسمونه فامطانه أو البائرون فالارض الرعشار (الراكمون الساجدون) المماصلون على العلوات (الآمرون

المسروف) بالإيمان والمرفسة والطاعسسة (والماهون عن المكر) عبير الشرك والمامي ودحلت الواولال شعاريان السيعة عقسدنام أوالنشاذ سين الامرواليبي كاف فسموله ثيبات وأبكارا (والمافطون لحدودانة) تمنأته بعهدولانه موضطهمكا وعدههمن أدنتال الجلثة وقيسل وبشرمن فعسل صده الافعال أوامرءوثواعيسه أومعالم الشرع (و بشرالؤمنين)` المتصمين جواء المسقات وحس عليسه السيلامان

استعمر لاق الل فدل (ما کان للنسی والدن آسواأن يستغفروا المشركسين ولوكانوا

أولى فر بى) أې ماصح ا الا مر د ا

ان كون المياد منافعة فالساف (الماعدون) بعن الدين بحمد ون الماتسال على كل عال السراء والضرافروي البغوى بعيرسندعن إن عباس عن السي صل المتعليه وسل فالمأول من بدع الى المنتبوم الغيامة الذي يعمدون استف السراء والصراء وفيل همالقين بحمدون المتأو يقومون بشكره على جيع نسه دنیادانوی (انساغون) قالبای سه و دوان عباس حمالسائون قلسفیان بن عیب قاعاسمی السائم ساغلتم كالمسكنات كالمن الملتم والمشرب والشكاح وفأرالازمرى قيسل ألسائم سائح لانبائسى

يتناذين رؤوز عبادنات زاجبه تطبيسم وقيل همائكين أتوالإمبادة توليأ تصميرجو مانتعظيم فاتصالى وال

يسيح فالاوض منعيدالازادمده ويكان عمكاءن إلا كل وكفاتك السام عسك عن الا كل وقيسل أسل المهاحة استعراد اشاعاب فالاوض كالماء الذي يسبع والصاغ مستعرع لي فعل الطاعة وترك المهي وقال عطاء السائمون هرانعرا تالجاهدون في سنبل المتوهد لتعليد ماروى عن عيان من معلمون قل قلت إرسول التفانس ل في السياحة ففال ان سياحة أمنى الجهاد في سبيل المنة ذكرة البغوى معرسند وه ل عكرمة الساغون همطلبة المرالام استفاون من الدال بلدق طلبه وقيدل ان السياحة لحدائره علم ف تهذيب الغس وعسينا سنافهالان السائح لابدآن يافي أبواعلن الغرواليؤس ولابدة من المسبرعايها دياتي

العلماء والماغين فسياحته فبستغيد متمرو بعودعليس ركتهرد يرى التبائب وآ فارقدوة متشالى فيتفكر في ذلك فيدله على وحداب المسبحانه واصالى وعطيم قدرته (الرا كدون الساجدون) يمى للسلين واغماعبرهن الملاة بازكوع والسجود لاسممطم أوكامهاد بهما يميالمل من عيرالمل مخلاف ساله القيام والقعود لانهما سأله للمسلى وغيره (الآمرون بالعروف) بعنى يامرون الساس بالايمان بانت وحسده (والماهون عن النكر) يعنى عن الشرك المتوقيل الهم إمرون الماس الن ف دياتهم واتباع الرشد وألمدى والمدلى الصاغ وينونهم عن كل قول وفعسل تهي أفة عياد ، عند أرنهي عنسه رسول المسلم الله عليبه وسيرفال الحسن أمالهم لمبامروا الماس بلعروف منى كانوامن أهدأه ولهنهوا عن للسكرحني المهواعته وأمادخول الواول والماهون عن المسكر فان العرب تعطف بالواوع لى السبعة ومنه قوله سبحانه

ونعالى والمنهم كابهروقوله احالى في صعة الجنب وفتحت أبوابها دقيل فيسه وبداكو دهوان الموصوفين يهذه العفاث الستأحس الآمرون بالعروف والساعونءن المسكرفعل حسال يكون قواه تعدال التالبون الْ فوله السابعلون سبندا مهرمالآمرون بعنى هم الآمرون بالمعروف والساهون عن المسكر (واستافطون خه ودامة) فالمان عباس بعي القائن بطاعة الله وقال الحسن الحاف اول الرائش الله وحماً عسل الوفاء يبيعة اغة وفيل هرالؤة ون فراض انقالمتهون الماأص ونهيه فلا منيعون شيآمن العمل الذى الرمه سميه وَلَا رِسَكِبُونَ مَنْهِيَا تِهِاهُمُ عَنْهُ ﴿ وَ مُسْرَائِوْمَنِي ﴾ يعنى بشر ياعمدالمند قبي بما وعدهم الله بداذار فوا الله

التسع وهوقوله تعالى النائبون الحآخوالاية بان له الجنت وان لبغز ﴿ قُولُهُ عَرْوَجُـ ل (ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفر والمسشركين ولوكاتوا أولى قربي) الآية والمنتلف أهدل التعسيرف سبب زول هسائه الآية فغال قوم نزلت وشأن أن طالب عرالني صدفى أخةعليه وسام والدعلى وذلك إن البي صلى وتعطيه وسل أرادأن يستغفر فيعد ونه فهاه التعن ذلك وعدل على ذلك مار وى عن سعيد بن المسيب عن أبيه المبيب بن مون ة الماحضرة الطالب الوقاة باد ورسول المة مسلى الناعليه وسلم فوجد عنده

أوابه لوعبد العرب والمبرا والمبرز فتال عدم فلاله الاله كامنا على باعدالة فنال ابوجه ل وعبدالتة يثأفيا أمية بك المعيرة اترغب عن ماة عبد المطلب فإيزل وسول المتسلى اللة تعليه وسل بعرضها عليه ويعودان لثث المفائحة فالبرطاب آسوما كامهم أماعلى مذعب والمعلب وأف أن يفول الالالقة

المالىرسوليالة صلى التكعليه وسلوالة لاستععرن لك مالم أماعسك فالوليالية تع واأن يسستعرواللسشركين ولوكاتوا أولىقر فدوأ موليانة فيأفى طالب امك لا طالب وبثث إن وعامة كات عكمة ولالاسلام وزول هذه السورة بالديسة وهي من آخر القرآن تزولا فلمه إلدى تول ق أن طالب فوله تعالى المك لاتهدى من احبث فقال البي صلى الله عليه وسام لاستفعرُ وَالْكُ ككافي الحديث فيعتمل المصلى المقعليه وسلركان يستغفر له في بعض الاوقات الى أن ترك هذه الآية فسعمن الاستعفار والقداعل عراده وأسراركتابه (م)عن أبي هر يرة فال قال رسول أخذ صلى الله على وسؤلمه عدالموت قل الاله الالعة أشهد لك بهايوم القيامة وابي فأمول القدامك المتهدى من أسيدت ولكنَّ ، استهدى من يشاءالآبة وى روايه ةللو لاتعسيري قريش يقولون اعساحسله على ذلك الجزع لاقررت و عيك درل القالابة (ق) عن أبي سعيد الخدرى انه سمع رسول القصلي القصليه وسارة كرعند وعجه وقال لدائسه متفاعتي ومالقيامة فيجعل ف ضحضا حمن نار يسلغ كعبيه تعلى منه أم دماعه ولي ووارة يعلى منه دماعه من حوارة تعليه (ق) عن العياس بن عبد الطلب عبر سول الته صلى الله عليه وسؤة ال قلت بارسول القماأ عنيت عن عمك فالمكأن بحوطك وبنضب الدقال هوى ضحضا حمن مارولولا الملكأنُ في الدوك الاسعل من المباروق رواية فال قلت يارسول الله ال عمك أماطالب كال يحوطك و ينصرك فَيْلًا ينممه دلك فالمغروجدته في غرات من نارها خرجت الى ضحصاح وقالياً بوهر برة و مريدة لما قدم المي إرالة عليب وسيلمكة أنى قبرأمه آمنة فوقف حتى حيت الشمس وجاءأن يؤذن له فيستغفر له اوتزلتُ ما كان لله والذس آمنوا أن يستعفر واللمشركين الآية وروى الطيرى سسده عن مريدة ال الني صلى الله عليه وسالما ودم مكة أفى وسم فال وأكثر طنى اله قال فيرأسه بلس اليه بعل بحاطب ثم قام مستعبر إفقال بارسه لرائة المارة يناما صنعت فألرابى استأدنت ربى وزيارة قبرأى واذن لى واستأذنته في الاستعفار فمياوإ رة ذر لي فيار وي الكياأ كثرمن يومشية وسكي ابن الجوزي عن يريدة قال ال النبي صبلي التهُ عليه وسل م بقبراً مه فتوضأ وصلى ركعتين ثم مكى فيسكى الساس لبكاته ثم انصرف اليهم فقالوًا ما أبكَّاك قال حرزت بق لميت وكعنان ثماستأذنت وفي أن أستعفر لمباصيت فبتكيث معدت فصليت وكعتان فاستأدثت ر بي أن أستعفر لمبافر - ترزج أما بكابي ثم دعاير احلته فركها فاسار الاهنيه تستى قامت الماقة لنقل الويتى فيرك ما كانلنى والذين كتنوا أن يستغفروالله شركين ولوكانوا أولى قربى الآية (ق) عن أنَّ هُرٌيرُ زارالىي صلى أنة عليه وساف رامه فبكروا بكي من حوله فقال استأذنت رقى في ان استعفر هافل يؤذن لى واستأدتنه في أن أزود قبرحافاذن لى فرودوا القود فاجائذ كركم الموث وقال قتادة قال البي صلى المة عَلي وسلم لاستعمرن لان كاستغفر ابراهيم لابيه فابرل القدسة والآية وروى الطبرى بسندوعنه فآل ذ بحركسائن رجالامن أصحاب وسول التقصى في الته عليب وسسم قالواياني الله ان من آبات امن كان بحسن أسلوا ويفل الارسام ويفك العانى ويوقى إلىهمأ ولاتستغفركم وخال البى مسسلى انتة عليه وسلم لى وانتة لاستعبرتُ لأني كالستعمرا يراحيم لاييسه فامرل الله عزوسل ما كان للتي والذين آمثوا أن يستعفر واللمشركين الآية ثم عذوالة ايراهم فقال تعالى وماكان استغفارا براهيم لأبيه الاعن موعدة وعدها بإدالآبة عن على من أي فالسمعت رجلايستعفر لابويه وهمامشركان وثلت لهأ يستغفر لابو يك وهمامشر كأن فشال استعفه ا براهيم لايه وهومشرك فذكوت ذلك للسى مسلى الله عليه وسلم فتزلت ما كان للني والدين آمنوا أن يستعفر والكشركين الآية أخوجه السائي والغرمذي وقال حديث حسن واخو حدالطيري وقال فيدها نزلدانة عروبعسل ومأكان استغفارا براهيم لاييه الاعن موعدة وعدها اياء فلمانيين لهأ به عدريتة تبرأ منه إلآية ويتمكى

لِمَا إِنْ مَا كَارِينِي مُنْفِي وَلَهُ إِن آمْنِهِ أَن يَسْعَفُروالْمَسْرِكِين وليس لم ذلك لان المستعماء ونصالي لا يتلوث شركين ولايتوزال حالبسته مالايته ليفيه النهى عن الاستعنارة مشركين وأوكانوا أولى قربى لان الهيء عن الاستنفار المشركين عام فيسنوى في التربيب والبعيد ﴿ مُ ذكرامة عزوجسل سبب السع فتال أد لد (من بعد ماتيين لم أتهم أحماب الجيم) يعي نسين لم أنهم ماتوا على المنسرك فهم من أصحاب الجيم وأبينا ذورول نبارك وتعالى الناعة لايعمرأن بشرك بهوانة نعالى لأيناعب وعده فأأما فواسيعانه وتعالى (رماكان استعقارا وإهيم لاب الامن موعدة وعدهااباه) فعناه رماكان طلب أبراهيم لايب العفرة من المذالان أجل وعدة وعدها إراهم إياه أريستغفراه وجاءاسلامه فالعلين أل طالب وضياش تعالى عنهابا ولناعة خيراعن اواعيراده لحساله عليك سأستعترك وهاصدت وسكي يستعر لوأتديه وهسا مشركان وذلت أنستعور لأبويك وهمامشركان ونال أولهستعقر أبراهم لابيه لانبت البيصل الماعليه وساور كون دائدة فارل المتعزوجل فدكات لكمأ ووسسنة في ابراهيم الى قوله الافول اراهيم لايه لاستعفرن الك يعفيان ايراهيم ليس بقدوة في حذا الأستغفاراته اعااستعمر الأبيه وهومشر أكلكان الموعد الذي وعدمأن بسار (فلماتمين كمأمه عدوقة تبرأشه) فعلى هذا الحاء في الدراجعة الي إبراهيم والوعدكان سن أي وذلك الأبار لعيم وعد إبراهم أن بسلافة ألما أبراهيم سأستعفراك و في يعني إذا أساست وفيل ان الماءرا بعدة الى الاب وذلك أن إراهيم وعدة إمان يستغفر له رجاء اسلامه ويؤكده وافوله سأستعفر لك رهيو بدل عليه أيضافر أوذا خسن وعدها أباد إلباء للوسدة فلماتيين لعا نعصد والدتور أمنه يعمر واساطير لأراهيم وبانة الأباعدونة بمق عونه على الكفر تبرأمنه عند ذلك وقيل عندل الاستحاله وتعالى أوسى الى ابراهيران أباعدوله تتيرأت وقيل لاتبين له ف الآخرة الهعدولة ترامنه ومدل : إذاك ماروى عن أن عر مرة أن السي سل التعطيب وسل قال يلتي إبراه برعليه السلام أباء آزر موم الفيات وعلى وجه ٣ زرقة، وغبرة فيتوك ابراهم ألم أقل الكالاتمنى فيقول أبوء فاليوم لاأعميك فيقول ابراهم بإرسامك وعدتى ان لاغز بى يومىدون فاى خزى أخرى من ألى فيقول التقنياوك وتعالى الى سوت المبقاي الكافر أسم بقالها إمراهيم مانحت رجايك فينطر فاذاه ومذيح متلطخ فيؤخذ بقواته فياني فبالمارأ حوجه البيخارى زادغيره فتبرأ منموالقترة عبرة يعاوها سوادوالديخ مذال سكيمة ثمياء مثناة موزنحت ثرساء مجيمة ه و ذكر المشباع؛ والابنى ذيخة في وقوله تبارك وتعالى (ان إيراهيم لاواه حليم) جاء في الحديث ان الأواد ا تخاشر المنسرع وفالرأن مسعود الاوا مالكثيراله عاموة للان عباس رضي المة عنهما هو المؤمن التواب وقال الحسق وقمئادة آلاوا الرحسيم معباداتله وقال مجاهسة الاواء الموقن وقال كعب الاحساره والدى بكثرالتأوء وكال إبراحيم صلى المتحلب وسؤيكتران بقول أوموز المادقيل أن لايسفع أوء وفال عنبة بن عامر الاواء الكثير اغد كرفة عزوجل وفالسعيدين جييره والمسبع وعندامه المؤللغير وفال عطاءه والراجع عمايكر ماللة اعاتت من الدار وة أما بوهبدة هوالمتأوه شفقاً وفرة المتضرع أيفانا ولزوما العاعة وة ل الزجاج التعام ف قول أى عبيدة جيم القيل في الاوا وأصله من التأو ووهو أن يسمع المسدر صوت تنفس السعداء والعمل مته أوه وهو تول الرجل عند شدة خوف وسؤيه أوموالسبب فيسمان عندا خزن تحمى الروح داخل القلب ويشند وهافالانسان يخرج ذنك النفس اغترق فبالقلب ليخف بعض مايه من الحزن والشدة وأمااخليم فمناه طلعروهوالمفوح بحن سبدأواناه يتكروه تميقا لهبالاحسان والاملس كأفعل ابراهيم إبيدعدين فال له الذا فينه لارجنك فاجله إبراهيم متواه سلام عليك سأستغفر الصدى وقال اين عياس المليم السيدواء با ومنسانة عزوجل إراهم عليه السلام وتين الوسنين وهماشدة الوقة واللوف والوجل والشعقة على عباد أنة لسين سيما مه وتعالى أله مع هذه العفات الجلية الميدة تبرأ من أيد الماطهر له اصر ادد على السكفر عاقدوا

وحكمته (من بعدماتبين لم أنهم أجماب الخيم) من . بعدمانا رطمانهم مانوا على الشرك مُ وَ كُوعِلُو ابراهيم فغال (وماكان استعفأرا براهيم لايسه الا عن وعدة وعدها إد) أى وعد أبوه المأن بسم أرهو وعدأباء أن يستمعر وعوقول لاستغفرن لك دليله قراءة الحسن وعدها أباء رمعني استغفاره سؤاله المغرقة بصد مأأسالمأو سؤاله اعطناه الامسلام الدىبەيىرا (فلماتبين) من جهدة الوسى (4) لاراهيم (أله) ان أباء (عدرته) بان بموتكافرا والمعلم رجاؤ عنه (تبرأ مسه) وقطع استفقاره (انابراهم لاراه) هو التأوه شفثا وقرقادمعناء الهلمرط ترحه ورقته كان ينعلف علىأب السكافر (سلبم) خوالعبورشل السلاء المقوح عن اذى لامكان يستنفرلايه وهو يقولادينك

(وماكاناقةليضل قوما ، بعداد دراهم سی بین لمم مايتقون )أىماآص لنتهُ بإنقانة واجتثناية كالاستغفاد للمشركين وغيره مماسى عت، و بیں انه محطور لايؤانسذ بهعباده الذبن هداهمالاسلام ولايخذطم الااذاقدموا عليه بعدييان حطره وعامهم بأنه وأجب الاجتناب وأمأ قبل العملم والبيان فسلاوهسة إبيان المذرمن مام المؤاخسة بالاستنفار المشركين والمراد بماينغون مايجب انفاؤه للنهبي فامأ مأيسلم بالمنل فنيرموقوفعلي التوقيف (انامة بكل شئ عليمان الله ألهماك السموات والأرض بحيىوعيت ومأ لكم من دون الله من ولى ولانْصير لشدناب الله على الس)أى كابعليمادته المنافقين في النخلف عنه كقوله عفاانة عنبك (والماجرين والاصار) فيهبث المؤسسين على النوبة واله مامن مؤمن الاوهومخشاج الىالتوبة والاستغفار حتى النبي صلى التهمليه وسلم والمهاجر بن والانصار (الذين انبعوه فىساعة العسرة) في غزوة تبوك ومناه في وثنها والماعة مستعملة فيمعني الزمان المطلق وكانوا في

ا هائم في هذه المناه يشافي وقوله بحاده ونعالى (دياكان القليقيل قويا ابدا ذهدا هي) مين وبالركان أنقة أيقهى عليم النسادل بعد باستغفار كم اونا كم الشركين بعد الدروف كم المسدادة ووقف كم الأولين. ويرسوله وذلك أنما لمنامز المؤمنين من الاستغفار المقدر يكن وكانوا الداستغفر واللم قيل المع افوا ما يست منهم عاملهم أن ذلك المدونة المراقب والرسين لهم ما يشعون ) يشم ما يون ويا ما وروي وهوان. " الما الموري الموان الموريق الموان الموريق الموان الم

سيديان المدقد

الهي عن الاستعفاد للشركين فلمامتعوامن ذاك وقع في قساوب المؤمنين خوف على من مات عُلَى فام للانتفز وجل هذه الآية وبين الهلايؤ اخذهم بعمل الإبعد أن يسين لمهم ايجب عليهم أن يتقو وأيتركوه وقال عجاهد يبان الله الدؤمنين في ترك الاستفه الألمشركين خاصة وبياله لحم في معصيته وطاعته عامة وقال المنحاك وماكان اقةليعنب قوماحتي مين لهم ماياتول ومأيقرون وةلمقاتل والنكلي حذافي أمرأ ألمشوش وذلك ان قوما قدمواعلى البي صلى المة عليه وسلم وأسلوا فبل تحرّيم الخر وصرف الفيلة إلى السكون ورجعوا الىقومهم وهم على ذلك تمسومت الخروصرف القبلة الى السكعبة ولاعدا لحميقات تم قُلْهُ وَابُّعَدُ ذلك الى المدينة فوجد وأالخرقد ومت والقباة فدصرفت الى المكعبة فغالوا يارسول أفتة قد كَنتُ على دس ونحن على غيره فتسن على ضلال فالزل الله عزوجل وما كان القليضل قوما بعد الدهدا هم يعنى ومأ كأن المة ليبطل عل قوم قد عملوا بالمسوخ حتى بين الناسخ (ان التكبيكل في عليم) بعنى انه سيحانه وتعالي عُليم يَج عَالَطَ تَفُوسُكُمُ وَالْمُوفَ عَندُمَا لَمَ عَن الاستغفار لَلْشركِن ويعلَم اببين لسكمن أوامِرَه وَانْوَلْهَيْهُ (أَنّ التهاملك السموات والارض) ومن الهسيمًا له وتعالى هوالقادر على مك السيموات والارض وبأفيسُساً: عبيد دوملكه عِنْمُ فيهم عايشاهُ (يحى وعيث) بعنى اله تعالى بحى من بشاء على الإيمان وعيشم عليه وعيَّمنَ يشاء على الكفروعية عليه لاعتراض لاحدعليه في حكمه وعبيد و (ومالكم من دون الكمن ولى ولامني) يَعَنَى اله تعالى هو وليكم وناصر كم ليس لكم غيره ونعكم من عدوكم وينصر كم عليهم ﴿ فوله عزوجِ ل [لقية بأبَّ الله على النبي والمهاج من والانصار) الآية تأسِ الله بعنى تجاوزو صفح عن النبي صلى المعتملية وسرول له إنوري والانمارومنى توبنه على البي صلى الله علي وسلم عدم وأخذته باذنه المسافة في بالشخيف في غرو تنبوك وهوكفواه سبحانه وتعالىءفاانة عنك المأذنت لهم فهوس بإب ترك الافضل لاأمه ذنب يوجب عُقا! وقاليّ أمحاب المعانى هومفتاح كلام للتبرك كقوله سبحانه وتعالى فان فتخسه ومعنى هذا أن ذكر التي المتوية عليه نشريف المهاج بن والانسأوف ضع تو بنع إلى نو بة إلنى صلى التفعليث وكسلم كاضم أسع الرسول الى اسمُ الدَّفْ قوله فأن اللَّهُ حَسَوالرسول قبوتُ شريفُ له وأَمامَني ثَر يَهُ الله على الهَاجِرُ بن والإنسار فلاجيلِ ف ماوفع فى فلومهمين الميل الى القعود عن غزوة تبوك لاتها كانت فى وقت شديدور بمارقع فَى بَلابٌ بِعَنْهَمْ أَمَّا لانقدرعني فتال الروم وكيف لدابا تللاص منهم فتاب الله عليهم وعفاعتهم ما وقعرفي فاوجهم مكن هذأ أبتلو أطمل والوساوس النفسانية وقيل ان الاسان لايخلوس ولات وتبعات في مدة عمره المامن بالإالسقار وابا باب ترك الاصلام ان ألني صلى التحليه وسل والمؤمنين معه لماتحم أواحشاق عذا السفر ومتاعبه وصير وأعلُّ مَاكَ الشدائد العظمة التي حصلت طسم ف ذلك السفر غفرانة طسم وتاب عليهم لابسل ما عساوه من المنِّدالله العطية فى تلك الغزوة مع التي صلى التحليه وسرزوا عاضم ذكر الني صلى المة عليه وسرز الي ذكر هم مُنْسِها على عطم مراتبهم فى الدين وآمهم قد باخوا الى الرتب أن الإجابات مُذَّكُ الرسول صلى اللهُ يُلِيهُ وَسلِ الْي ذَكِرُ هِ (الدين انبعوه) في تلك العزوة من المهاجرين والانصار وقد ذكر بعش العُلَماء أن النَّي صلى الله عليُّهُ وَالْمُ سارانى تبوك فى سبعين العامايين واكب وماش من المهاجوين والاسار وغيرهم من سائر النبائل (في سلية العسرة) يعنى في وقت العسرة ولم فرد ساعةً بعينها والعسرة الشدة والفين وكالمُتِ غَرُّ وَتَبُولُتُ تُسكَى غَرُّكُوهُ

عسرة من العابد سيتعب لعترشتلي بيرواسهوان الماد مرودوا القرائستودي والشعر أنسوس والاهنج الريحة وبلعث بيسمالشدة . حبتى اصبع القرة أثبات ورعامهما المأعة ليشربوا عليا الماه ومن الماء ستى يمسروا الانسل وعصروا كرشهاونسر بودل شدة رمان من حارة الميط رس الجدّ والقحداً (من ىعدىماكاد تربعغ قلوب مریق سهم) عن الثیات على الإيمان أوعن انساع الرسول فانثث العزوة والمروح معهوفي كادشعبر الشأن والجدلة بعسدمل موضع المساوه وكتولهم اس حلق المعلداي ليس شأن خلق المتسئله يريخ حيزةوساس (لممتاب علیم) تشکر پرهنوکید (الهبهم رؤب رسيم وعلى التلانة وهم كمعب بن ماتك ومرادة تمالز بيعوملال من أمية وهوعت على النبي (الدين خلموا) عن العزو

أالمسرة والبلش الدى سارويه إسمى ببس العسرة لاله كان عليه عسرة ل المله و أو والماء فالأطسن كالتائه للمرقعة بإعربون على ميروا حديمتسويه يبه بيرك أرجل ساعة تميدل فيرك صاحه كلك وكان راشعها لوالمسوس والشعيرالمتعير وكال المعرمته سيتغرسون وسامعها والغرائب البسيرة بينهماة ا بتزليلو عمن أحسعه أحداثفرة فلأكها ستربيه طعمها الإنفرسهاس فيعو يعليها صاحبه مراشرت أفلوا بوعنهن للعويعمل صاحب كمدلك ستي تأتى على آسوهم والأبرق من الجرفالا ليواة اصوامع الشي صلى الله عليه وسؤ عقىصدقهم ويقينهم رصى المةعنه وهل يجر بى الخطاب سوسه ومرسول المة سكى المتعليه وسل لى تبوك في قبط شديد فعرال مركزا صابه ويدعيك شديد ستى طنداز روا ساستة منع و متى ال الرجل ليصر بهيره بيعصرورنه ويشربه وبتعولها يتي على كلا وستى أن الربيل كالديد هديلتسس المدوولا يرسع سنى يسنان رقبة ستنطع فذل أبو بكرانسه بق بارسول النهان المتعزد سال صعودك في الدعاء حيرا و دعاعة هالمأكفي ذئك تذار لترفر فعريته صلحا للمسليعوسة فأبر يبعا ستح أدسل المتسمعانة عطرت علؤا مامعهمس الادعية بم دعينا تسطر فإنجد دا ساورت العسكر استدا العارى عن حمر 👌 أواه لعالى ( من بعد سا كاوتر يع قساوب هريني منهم) يعنى من مدار قارب أن تميل قاوب بعنهم من الحق من أحل المشدة والشدة التي مالتهم والريع فالكمة لليل وفيسل هم معسهم أن بفارق الرسول صلى أمنة عليده وسل عدنت الشدة التي ماسهم الكنوم مبرواوا متسبواو مدمواسل ماخطرق قاربهم ولاجل دائنة قالتعالى اعمامهما يعيامه سبساكه وتعالى وإخلاص بتوم وصدق توبتهم فرؤقهه الامابة والتوبة فان فلت فحدد كرالتو متأولاتم د كرها تادياة بالاندالة بكرارة لمتناته سيعانه وتعالى لاكرائشو بة أدلافيسل لاكرائه سنعصلا سه وتطييسا لقنو بمهائمة سكالذب يعدفك وأردقه عركالترية مهقأسوى تعطمالشأتهم وليعلوا أنه سبحامه وتعالى قدقيل تو بتوروعناعتهم تم البعديقوله (الهيهم دؤف رسيم) الم كيدا لذلك ومعى الرؤف ف سنة المه تعالى أبه الرعيق بعياده لامهم عماله مالايطيقون من العبادات ويي الروب والرحميم عرق الطبغ وان تذارط فى المعى قد الخطابي أد تمكون الرحقم الكراهة المسلحة ولاتكاد الرافة تكون مع الكراهة 👌 قولمسبحاًنه وتعالى (وعلىالثلاثةالذين شلعوا) خدامعطوف علىماقبله تقديره لقدتاب انتدعل الَّبِي والمهاسر بنوالانصار وعلى الثلاثة الدين خلصوار فائدة هذا العنف بيان جول تو شهم وهم كعب بن مالمك دعلال بميأسيب ومرادة بمثال يبع فكالمسهمن الانساروه بالمرادون بقوله سعيانه وتعالى وآسوون مرُحون لامراًمة روممني حلمواقولان أحدهماأم مشاءواعن نو بة أبي لما نة وأمحامه ودلث امهم لم يخشعوا كاحضع أبوليابة وأصبابه فناب المقعلي الدالبابة وامحسابه وأخر أمر هؤلاء النسلانة مدة شمراس عليهم سأفلك والقول انتاف أجسم تخلعواعن عزوة تبوك وليتخرسوا مع وسول استعمل انت عليب وسلم وبهاوأما مدين توبة كعب ماتك وصاحبيه فعدودى عن الانهاب الرهرى فالمأخرى عبدالرحوين عبداللةس كعب مع مالك أن عبدالله ين حسكمب وكان فأندكمب من طيه -برعم فال وكان أعز فومه وأوناهم لاحار يشوسول انتصل التعليد ووري فالسدمت كعدي وانك ي عبد الله ي ماكم يعتث يندبه مسين تملف عن رسول المقصل أهم عليسه رسلم ف عزدة تبوك قالم أتخلف عن رسول المة صل اختصليه وسل في عزوت عزاما فيا لاق غزوه تبوك عسيراً في أختلت في غزوة بدر وليعداتب أسب ا كيِّصاعب اعاصر ورسول مدّ سلى الله عليه وساوالسلمون بريدون عسيرقر يش سنى جع الله يعهم وبين عدوهم على غيرميداد ولقد شهدت مع رسول التعمل المتعليد و- لإبسانا مقبة حين والنساعل الإسلام وماأحسال لمديمامشهد بسروان كات درأد كوف الناس منهاوكأد من معرى حدي تخلعت عن وسولُ المتصلى الله عليه وسل ف عزوة تبوك ألى فأ كن فعا أموى ولا أبسر مني سير تخلفت عنه وثلك

( ۲۷ - (خانن) - تال )

أن أوتحل فادركهم فياليتني فعلت تمليف ولى ذلك لى الله عليه وسلم بحرتني أنى لاأرى لى أسوة الارجُلاَ كرتى رسول الله صلى الله عليسه وسلمحي بلغ تبوك فقال وهوجالس ف القومةُ بصاعاتم حنناز والمنافقون قالكم إ قد توجه فا فلامن تبوك حضر في بني فطفقت أنذكر الكُذب وأفول م أخو بيزمن سيختله غُه أواً سُتَّمَنْتُ بانين رجلافقيل منهسم عيلانيتهمؤ بإيههم وال ت تېسىم تېسىم للغىنىپ ئىم قال بى تىمال خىنت أمىشى ھىتى چلە خلفك ألمزتكن قدابتعت ظهرك فالقلت بارسول القرابي واهقل بيلسب عند غيرك منوزأ هل ألدنيا لأأيت أثي سخطة بعسار القسدا عطيت جداا والمكنى والتة لقدع لمت التى حليتك اليوم تحديث كتبث الله أن يسخطك على ولنن حدثنك مدين صدق تجذعل فيداني لارجو فيه عقي والتماكان لى عدروالله ماكنت قط أفرى ولاأيسر مني حين تغلف عَناتَ لمناك أذنت ذنبا فيل مذالقا عزت أن لاتكؤن اعتذرت الى رسَوْل اللهِ اليه الخلفون فقدكان كافيك ذنيك استغفار رسول التقصار ألتة غلمه وسالك القه مازالوأيؤ نبونى حتى أودث أن أرجع الى رسول آلله صلى القاعلية وشارفا كيلب نف لم حل إق حدا أحد معي قالوا لم لقيه معك رجالان قالاميل ما قلت وقبل. رة بن الربيع العامرى وحلال بن أحية الوافغ قال فذ كروالي ريدلين صالحين قد شهُداً بِلاَرْأَفَهُ مَأَأَ سُوَّةً يُ رَسُولُ اللهُ صِلْ اللهُ عليه وسَا السُّلِّي عِن كُلَّا مُنَّالُها التَّلاثَةُ مُرَّدًّا من تخلف عنه قال فاجتنبنا الساس أوقال تعسروا لناسستى تشكرت لى في تفني الإرض فساهي الأرض فِ فَلِنَتَاعِلَ ذَلِكَ حَسَيْنَ لِللهَ فَأَمَاصَاحِياى فِاستَكَامَاوَقَدَانَى بِيوتِهِمَا بِبَكِيانِ وَأَبِياأَ بَأَفَكِينَتِمَّ أَيْهِ

الذوكم واجليهم فسكست اخرج فاشهد ابسلانه وأخوف في الاسواق كالايكان في أحدوا تحدو فولايك لعلم الله علياويغ فأسل عليه ووق جنب بسانسيلانا فولى فأغبى حل موك شفتيه بردالسيان أمها تمأمسنى منأمه وأسكرة والبطرة زافق لمتدعل صدادتي أخاراني وآذ التقت تحوه أعرض عنى حسني أذا المالم على مهاء نوفالمسلين مشيت متى تسووت جدارماتها أفى فنادة وهوابن عى وأحب الناس الى فسلمت شليه فوامته أدعل السلام وتلت بالخفتادة أشدك بلشعل تعلانى أسبسانة ورسوله خل فسكت فعسدت فناندنه وسكث فعلت فتاشدته وفالحانة ووسوله أعاد فعاصت عيناى وأوليت حتى تسووت الجسدار قيينا وللأمنى فسوق للدينة اذائهلى من لبطيأ هدل الشائمين قدم الطام بييميه بالدينسة بقولهن بدل على بكعب بن مانشه قل فساق الناس بشسيرون له الى سنى بناءتى ورفع الت كتابلون مناعا غسان وكذت كانبنا وترائه مأداف أمايه ردفائه فدباءتنان صامعيك قدجغاك وأبيجهمك انة بدارهوان ولامعتسيعة ظلحق بشا تواسك قال فغلت معين قرأتها وهذه أعشاس البلاء فشيعمت بهاالت ورفسيس ته سنى لذا منت أوبعول من إظهين واستلبث أويى واذارسول دسول اعتصب لمعليه وسبؤ بأنبع فاللان وسول اختصس التعفليه وسل بأمرك أن تعتزل امرأنك فال فقلت أطلقها أم ماذا أفعل ف الامل اعتر لحاولا تقربها فالدوأ وسل الى أساسي مثل ذئات فال فتلت لامراتي الحق باحالك فسكوني عندهم سنى يقضى التقل حسف الامرة للجاحث امراة علالين أمية الدرسول القصلي المقعليه وسرففات بارسول النقان علالين أمية شبخ شاتوليس له ين ورفيل تبكر وان أخدمه قال لاول يكور لايقر بنك ففالت الهوالقدما به سركة الى ثير ووالله مآرال يبكي منك كأن من أصره ما كان الى يومه حدّاة ل فغال لى بعض أحلى تواستة ذنت رسول استصلى استعليه ومسلوف إمرانك فتعاذن لامرأ فعلال بنأمية أن تخدمه فال فتلت لاأستأدن فيهاد سول التعسى المةعليه وسسل ومايدر ينى مايقول لى دسول المقصد لى المته عليه وسدا إذا استأد نته فيها وأناد جسل شاب قال فلبثت بذلك عشرليال فكمل لناخسون ابسانس حينتهىء وكلامنا فالتم صليت مسلافالفجر صبع خسسين ليلة أه أيطهر ببت من بيوتنا قبيناأ نابالسء لى الحال التي ذكرانة عزوجه ل عداقه ضافت على نعسى وضاقت عَلَى إلارش بمارسيت سمعت صوت صارخ أوفى على سلم بقول باعلى صوته با كعب بن سالله أ بشر قال تغروت ساجدا وعرفت انه فدجاه قرج قال وآذن رسول المقسد في الله عليه وسسارا لناس بتو به المه علينا خين سلى صلاة الفجر فتسعي الناس بعشروتنا وزعب قبل صاحبي مبشرون وركنس دبيل الى ورساوسى سأعدد أسافيل وأوفي على الجيل فكان السوث سرعهن الغرس فلعاجا وبي النسى سمعت صونه يعشرني تزعته تولى فتكسونهما الأويشارته والمة ماأمك غبيرهما واستعرت توبين فاسسنهما واعلفت أتأم وسول استسسلي المتعليه وسدا بتلفاني الناس فوحا فوجاجه نؤلى بالتو بة وبقولون ليهنسك تو بذانة عليك ستردخات المسجدة اذارسول ألمة صلى القاعليه وسايسوله الناس فقام اليمالحة بن عبيسد المقابهر ولاحني صاطني وهناتى والمتماقام الدرج لمن المهاجوين غسيره فالدفسكان كعسلا بالساه المللحة فالكعب فلما سلمت على وسُول أنهُ صلى الله عليه وسارة ل وهو يعرق وجهه ، وبالدمرود أدشر بخسر يوم مرعليك مندند ولهنك أمك فأله فلسأمن عندك بارسول اهتأم من عندامة فقال لابل من عندامة وكان رسول المتمسلي المةعليه وسؤاذا سراستناد وجهه حتى كان وجهه قطعة فرقال وكنابعرف ذلك منسه قال فلماحلست بين بديه فلت إرسول المته ان من توبني أن التخلع من عالى صدقة إلى الله وألى وسوله فقال رسول المتسبق المنه عليه وسل أمسك شليك بعض مائك فهو خيراك فحل فقلت فاقى أمسك سهد الذي بخيبرة لوقلت بارسول اعتمان المله الهدائجال بالمدق وان من ثويتي أن لاأحدث الاسدقامانقيت قال فوالته ماعلمت ان أحدامن المسلمين أبلاءآبة فى صَدق الحدبث منفذ كرت ذلك لرسول اعتسدى المة عليه وسير أحسسين عدا أبلاني الته ووالمة

ماتعمدت كديهمد فلد والشارسول المقصلي القعلد وسؤالي ومي هداواني لارسوأ وسحسلني القدم بللعدمات انتكرني السبى والمهاسوس والانصارالذس اسعودي ساسعا حسردسي مروعلى التلامة الدس حلعواسي اداصاف علمسم الارص عارحسسي طع أتقوا الله وكوموامع الصادوس قال كعب واقتما أمع التعلى من معسمه وط بعد ان هدا الى للرسيلام أعطم في مسر ب صدى وسول التعمل التعمله وسلم أن لا كون كدت وحلك كاهلك الدن كديو ال التعمر وسكم الهم لتعرصواعهم فاعرصواعهم أمهم رحس ومأواهم حامح لبرصواعه سمعان ترصواعههم فاللائتة لابرصي على العوم العام واولك الدى ولمهر سول انتصل انتهال وسارات حلواله والعهر واستعرطه وأرحا لى القعلم وسرامر ماحى وصى الله معالى مدهد المده و القسر وحل وعلى الدلاقة أس حلمه ا ولس الدىد كريم الملمناعي العرووا يماهو يحلمه الناوار حاوما من اعمى حلف أورا سمدرات ومسل مدوق روابه ومهى السيصلى الله سلده وسلهص كلامي ركلام صاحبى ولم سمعن كلام أحسد من المسحليين \_ ك لك سي طال سلى الامر عاس ثيرة أهسم الى مورة الأموت والآ اصلى على السي صلى الشعله وسلراً و عوس رسول التقصلي انتفعله وسسام هاكون من أساس سلك المربه علا كامعي أحدسهم ولاسلى للي ولانسار على قالوا والانتعار وحل تو هناعلى منعصل المتعليه وسيار حال يو اللك الاحدرمن الملل ورسول انتصلي الله علىه وسلرعسه أمسلمه وكامت أمسلمه يحسسه ي شأتي ب مامرى فعال رسول انتقصى لى الله عليه وسدار ما أم سلمه من على كعب من مالك فالتأ ولا أوسار إلى مره والداعطمكم الماس وممعومكم الومسائر اللسل سى ادامسلى رسول المتصلى الله على وسل ملاه العجر آدن رسول التصلي التسلب وسنرتنو به التحلسان ومه المحاري وسلره سرح عرس الحسد سقوله مين توانتناعلى الاسسلام النواس تعاعل من المساق وهوالعهب واراسيله الجسل اوالياقة العديان على الحل والمستعروفوله ورى بعسرها بعال ويعن السر إداأ سعاءوا مهر عسيره والمعارة البريه إلمع ادسسب بذلك بماولا الفوروال حاميها فوله فلاهو باسحميف هي كشف ظهرمنص فحروأ ظهره لمهوالاهده الحهاروما يحداح الده للسافر فوله فأفاللها أصغرهو فالعنق فالهسملة أي أميل والمستعر المستارفونه ويفاوط الغروأي بناعسه مانني ويامن الحشرم والساقة وطفورمثا وحميل والمعموص المعس للسادا بعال علال مبيله في عطعه الداكان مصما سفسه وعالى والدوال مراسس ول اداخله و شخص الإنسان لاقتمن تعبدوالسراب هوماطاه وللانسان فالريه فاوف الحباسوء كالعماء والمبيض كمسرالياه . الساص قولة كم أماحسمه معناه "ف أنوحسمه وقبل معناه الهم احتسابه أماحيسمه أي لتوجِه ناهمانا مس المحسمة حقيقه قوله لشي لردالما فعول تعي غابوه واحتصروه والعاقل الراسع من سنعرة لي رەدەسىرى يەالىشاشدا لخىرى كادەلشىدە ملىر دولەراس عى ائىلطل أى راك دەھپ عسى وأحمامه وأيءرمت مليه لقدأعطب حدلاأي فعاحه وقووق الكلام محث أحرح على عهدة ماأردت عناأساءس السكلام والمعسب بعسوالها دوجه العسيان فوله فسارا لوابؤ سوتني أي لمومو بن أستآ الموم ويادهن سنكريساني فليس الارص فباهى الارص ألتي أعرف معناه بعسرعلي كل شيء من الارص حشبء إرومادت كالواأرص لاتعرفها وفواه فالماحاى فالشكامات بصعاوسك افواله سوريد حاطأق فباده أيعاونه وصعاب سوره وهوأعلاه والاساط الفلاحون ولرراغون وحيس المتعمر والروم بعدمعادس الصباع والاطراح فوله فسمحت مهاالسو وفسحريه مهاأى فتصدت السجيفة المجأوسل

(حش لدامات عليهم ع الارس بما رست ) إ

رسيها أىمع سستيا وهدومشيل لتحديراتي أمرهم كإميسم لإبتادول مهامكا أيترون فيه قاصا دحرعا ( وشالت عليم أنهــيد) أى ۋاو بوسم لأ سعياس ولاسرورلاتها حزحت من فرط الوحشة واحمر(ومسواأن لأملجأ مرانة الااليـ ،) وعلموا أليالاملحأ موسجطالته الايل استعماره (تم ثاب عليهم) عد حسين يوما (ائنو بوا) ليكوبوا من حله المواس (ان<sup>ا</sup>لمقعو الدواب الرحيم) عنواني مكرالوداق أبدةل التوية الموحان تعسيقعلي التاث الارمن عبارست وبسوسابه بنسه كشوبة هولاه تبلالة (يا بها الدين آسوا القوالة وكوبولمع السادةين) في أبماتهم دوربالمافقين أومعالدين لم يتحلفوا أومع الدن مددوال دبن آلتبسة وقولا وعمسلاوالآبة ندل علىآن الاحاع يجبة لانه أمربالكون معالسادقين فلرم فبول فولمآم (ما کان لاهل ألمدينة ومن حوطم من الاعراب أن بتخلوا عن رسول انته) المراد

مائك شان والوثه فالتنود وملع مول الديسة معروف وتواد واخلت أكام مس أنسد وموق اعك صفيانة عليميسغ والعوس المناعتس السامنية لمهرق وسهعادا للموطهم عليه أمأوا تساعره والسيرود مولالشامين والرائ أخوع تتجيده وأنسدق ومتتماعكم الأسان فبعه فواماعه سأحداس للسفين آبلامات ومعدق كمديث أحسن عدة بلان البلاء والانتلام يكون في الخدير وق اشر وادا أخلق كان والشرنائية والريدية المارفيدية كابيده ماغوة كحسن عائلان أى أم عل موة أن لا كون كديته فكداهوق حبيعر والميتنا لحديث يريلاه انتنا لاقال سفى العاساه اعطه لارائدة ومعاء أربأ كون كذبت وفوله فأعثك عتوتمك والمؤم وارجاؤه أمها فاتأشده وفوله فالرواية الاسوى عطسكم سس أى علؤكم ويردحون عليكم وأحسل الوطءا لعستكسر وقوله سائرا لليل وسيء في المبيز وقوله وآدن شوخاخة سب أي المروالأدان الأعلام والله ألم في قوله عرومار (ستى ادَّاصاقت عليهم الارص عدر ست) بعي مناسعت وفرسب معة المكان والمعي أعمناق عليم المكان مدان كان واسد (وصاف عليد العساد) بعي من شدة العم والحرّن وبحاسة لماس لياهم وترك كلامهم (وسوا) التي وأنتَّموا وسلوا (أن لاملحاً) عيملامغزخ ولأمغر (من انتة الماليه) ولاعاصم من سدا عالاهو (تمك علهم) فيعاصمار وسساف عدبره وهنوا أنالامأجأ وزافة الاالينه ورحهم تمال عليهم واعتاحس هداالحدب لدلاله لكلام عليه يقوأهم السعايهم الكيسه لتسول تومنهم لامة أمذ تحركو بتهم أن قواه وعلى النسلالة الدين سلعوا كالقدم ببالغواله عطامت على قوله أعده كاسالة على السي والهاجو بي والاعساد أي وماسات على الشالالة الدي حافوا في وقوله تدلى (ليتو نوا) معناها فالمتأسبه انه وتعالى ناسستاجيرى المناصي ليكون دنك داعيا لحي لى المتو بَدُل المستقبلُ ويرح وأويدا ومواعلها وفيسها وأصل التو بذال سوع ومعناه تم مات علهه برجعوا المحالتهما ذولى يعي الى عادتهم في الاستلاط بالساس ومكالمتهم فنسكس بعوسهم بدلك (السابته هو لتواب) يميعلى عباده (الرحيم) جم وفيدولبل على أن قبول التو مة عحص الرحة والكرم والعصل إلاحسانوالهلاعب على الله تعالى شي ﴿ قُولُهُ عَرُوحُ لَا إِنَّهَا لَذِي السَّوَا اللَّهُ } يعي ف حداه مرالرسول ملى أنة عليه وسلم (وكونوا مع السادقير) مني مع من صدق السي صلى الله سليه رساروا محامة بالعردات ولاتسكونوامع المنحلنين من آلماعثين الدين تعددا فالسبوث وتركوا العرو وقل معيدي مبيرسم السادقين بعسى متمأنى نكروعمر وقلاب سير يتيمع الهلوين وقلان عباس معالهي مسدفت بأنهرواستقامت فلوبرم واعمالم ومؤحوا مورسول آمة سأى الة عليدوسل الى سوك احلاص بيه فيل كوثوا معالتي مدفوال الاعتراف بالدتب وليعشد دوابالاعدادالساطله السكاد بذوهد والآية مدل على دشباة السدق لان العدق بهدى الى الجسة والسكدب إلى العجود كاوردى اطديث وة ل ان مسعود لسكان لايصلي فاحدوانهر فاولاأن يعدأ حدكم صاحبه شيأتم لاينعزه افرؤان شنتم وكوبواء عالصادوين يروى أن أيكر السديق احتبع بهده الآبة على الأنسارى بوم الْسَعْية ودلك أل الانسارة وأساأ عبروسنكم مبر فقال أيو مكر بإمعشرا لأمساران التحسيعه وتعالى بعول ف كستانه للعقراء للهاسو بن لل قرية أولتك فرألما دقون من هم ه لت الانسارا منم هم عدال أنو تكر أن المناس يقول بالم اللي آموا انفوا الله يكونوا مع آلماد في المركم أن تكويوا معنا دار أمر الآن كون ملكم عن الأمر اوراتم الوزراء وقيسل ع بندى موَّ والمدى يأيها الدي آلسوا اغوالمة وكونواس السادقين في قُوله سبحانه ونمالي (ما كان لاهل للهينة) يسيلمنا كتى المدينة من المهاجر صوالاعمار (ومن سوطم من الاعراب) بعي سكان البوادي أين مريعة وحهيسة وأسلم واشحع وغعار وقبل هوعام في محل الاعراب لأن المقدا عأم وحله على المدوم أولى أن يتخلفوا عن وسول الله ] يمي الناعر اوهدا طاهر وسيرومهناه الهي أي أيس طسر أن يتخلفوا عن

بهذا البي البوتي وخص

هؤلامالدسخ وإن استوى

(وَلَابِرُضُوا) ولاأن بَسَوَا(ما مسمع عَن نفس) عما بعيب نفسه أي لإعتاد وأبقاً ما نفسهم على نفسه في الشعابية مو بالباساء والفرراء والمقوائق مع بدن بدن وكل شدة (ونك) الهي عن الشخف (مور) سائب أمير (لا يعكب سرصعاً) وطش (ولا تعكي فيسر (ولا عملة) عملتم (وحديل ( ٢٩٤) لله ) في الجهاد (ولا يطون موطناً) ولا يتوسون مكاماً من أعمله فالمسابق على

ومولانة صلى الله تليموسلم (ولايرعبوا) يمي ولان برعبوا (المسهم عن نفسه) بعي ليس للم أن يكرحوا لامسه ماعتاره وسول المتصلى المه عليه وسل ويرصاه لنفسه ولايختار والانقسهم الخعض وأألمعة ويتركوا مصاحبته والجهادمعه ي حال الشدة والمشقة وقال الحسن لايرعبوا بالعسه مأن يعبهم من السُّلالك ميختاروا انخعض والدعة ورسول انتقصل المةعليه وسدايى مشقة السغرومة اساة التعب (قلك ملهد لاصدام) ق معرهم وغروانهم (طمأ) أيء طش (ولانصب) أي نعب (ولا يحمق) يعني مجاّعة شِدَيدة (السبيل المتولايطون موطئاية ط الكفار) يعي ولايصعون فلماعلى الارص بكون ذلك القدام أسبيا لعيدا الكعاروغهم وحرمهم (ولايدلون من عدونيلا) يعى أسرا أوقتلاأوهرية أوغنيمة أوتحوكها فليلاكان أوكشرا (الاكتب لمهدعل صاغ) عبى الأكتب القالم المذلك ثواب عمل صاغ قداً دُفكاً ولم أ وفيارمهم (اراللكلابصيع أسرانحسنين) يعيمان التهسبحانه وتعالى لابدع محشتام وحلقه قدأ لمسرج بي على وأطاعه وباأمر ومه أومها وعدان تجاريه على احسامه وعمله الصالح وفي الآية وليل على أن من أمسية طاعةالة كان ويامه وقعوده ومشيه وسركت وسكونه كالهاحسنات مكتو باعنداسه ومن فصدمعه بينافة كان قيامه وقعوده ومشيه وسوكته وسكوله كالهاسيات الاأن اغفرها الله بفضاد وكرمة واختلف العلماء في حكم هدءالآية فقال فنادة عذاا فحكم خاص برسول القصلي الةعليه ومسلم أذاعزا بنصمهم يكن لاميد إلى بمخلف عنه الامدار فاماغيره من الأعمة والولاة ويجوزيلن شاءمن للؤمسين أن ينتخلف عنه اذا ليعصَكينَّةُ للسلبين البعضر ودةدة للاوليدين مساسمعت الاوذاعي وابن المبارك وإبن جار وسعيدا يقولون في هُدُّهُ الآية الهالاول هذه الامة وآح هافعلي هذات كون هذه الآمة محكمة لرنسخ وقال اس زيده فداه بن كان أهر الاسلام قليلافاما كنروالسخهاالله عزويول وأماح التخلف لن شاء يقوله وما كان المؤمنون لينفروا كافة وتقل الواحدى عن عطية أمه قال وماكان لهسم أن يشخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه ومسلم ادائيناهم وأمرهم فالهذاهوالمنحم لانه لاتتمين الطاعة والاسابة لرسول المةصلى اللة عليه وسلم ألااذا أمر وكاما عيرمن الاغة والولاة قالواا وآحدبوا أوعينوالامالوسوغنالسدوب أن يتفاعدول يختس بذلك لعض دول دەصلادى داك الى تعطيل الجهاد والله أعلم أو قوله عزوجل (ولاينعقون) بعى ىسىيل الله ( هقة صَغيرة ولاكبيرة) بسى أرة شادوم أأوأ كثرمها منى علاقة سوط (ولايقطه ون واديا) يمى ولا بحاوزون في مسجوهم واديامقىلينأو مدبرين وبه (الاكتبلم)يعنىكتباللةلهمآ نارههومطاهم ومقاتهم (ليجزيهم الله) يعنى يجاريهم (أحسن ما كانوايمماون) قال الواحدى معناه باحسن ما كانوا يمماون وقال الأمام لمر الدين الزادى ويعوسهان الأول أن الاحسن من صفة أضاخم وفها الواجب والملدوب والمياح فالتعست يأمرنه وتعالى عزيهم على الاحسن وهوالواجب والمندوب وون المباح والنابي أن الاحسن آمسقة الجزاء أي بجزيهم جزاءهوأحسن من أعماطه وأجل وأفضل وهوالثواب وبي الآية وليل على فضل الجهاد وآلة أثمرا أحسن اعمال العباد (ق)عن سهل من سعد الساعدى ان رسول الله صلى الله عليه وسلمة ال بالم يومي سنيل التمسيرس الدبياوماعليها وموضع سوط أحدكم من الجنة خيرمن الدتيا وماعليها والروسة يروجها القيدق سبيل الله والفدوة حيرمن الدنيا وماعلها وفرواية ومليها (في) عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلمنضن الثه لن خرح وسنيله لايخرجه الاجهاد ف سبيل وإيمادي وتصديقا برسلى فهوغل بنه برزان

وأشفاف رواحلهسم وأرجلهم (بعيطالكعار) يعسهم ويتشيق صدورهم (ولايسالون من عدوبيلا) وكايصيبون سنيسم اصابة بقشل أواسرأ وحرحاو كسرأدهزيمة (الاكت لمهه عمل ساخ) عنان عساس رصىالله عهما لكلروعة سعون أنف سمئة يقال مال منه اداووا ونقممه وهونامق كلما يسوءهم وفيعدليل على ان من قعد حيرا كان سعيه فيهمشكورامن فبام وقعود ومشىوكلام وعير ذلك وعلى أن المد بشارك الجيش في العنبسية بعسد انتمناه الحسرب لان وطء ديارهمممايعيطهم وقد أسهم السيسلي الأعليه وسلم لابيءامر وقدقدما بعد تقض الحر سوالوطع مامصدوكالمورد وامأمكان فان كال سكاما فعي يعيط الكفار يفيطهم وطؤه إان الله لايصيم أح ای آیم مسنون والمةلاسطس رابهم (ولاسعقون نشقة) اسديل الله (صغيرة) لوغرة (ولا كَبيرة)مثل

المنق عنمان رضياستعندى جيش العسرة (ولايقطعون واديا) في أوصال ذهاجه ويجيشه وهوكل منتفرج بن جياله والمعمل كلم يكون منعذ اللسيل وهوفى الاجمل قاعل من ودي اداسال وسدانوى وقد سناع فى الاستعمال نعمى الارش ((لا يحكيب لم) بين الاستي وقطع الرادى (ليجزيهم افت) سنطق بكتب أى أنبت في مناتهم لاجرا الجزاء (أحسب ما نجائز إيتباط بالم

تبلىكل واسدسؤاءاك عمسلكان لحسم فيلحق مادوبه به يوويرالاسوهم (وما كارالمؤسون لَعروا كاف،) المام نا كدالوايانسيرا الكادمس أوطاتهم لطل المزمير معيح للافعاءلي للبنده (دولانعر) عبن الكوسرالكاة فبلانقر (من کل فرف مهسم طانده) أي مركل حاعه كي أمر وحاعة ولياة عمم تكعومهم المعتز (استععبوا ن لدى) سكاموا العاهة وءريبحشموا المشاوي عميايا (دلىدروا دومهم) وليحداوا مرىعممسوسم لىالىعنەوانداردوموسم وارشادهم ( ادارحواً الهم) دون الاعسراص اعتنسة من المبدر والترذس والتشسه بالطلبة فالمراكب وللبلانس (لعليم عصوون) سايحت استنانه وقبل أنارسول المتصلى المتعلبه وسلوكان ادامت سانعيد عروة تسوك نمسه ماأبرلق المحلمسين من الآيات الشداد المس الوسون عورآموهم المالعير والملعوا حماعن المعقه فالدم عامروا أن يسعر مركل وروسهم لحائعة إلى المهاد ومتيسارهسم

أوسة الدعاوار سعدال مسكدالدى موسعه الإمامل وأموا وعسموالدى دس عد سدمامن كام تهال سدل اختلاسا وم اسسة كاست توم كادلونه ون دم ور بعد ع سك و لدى مس ع - بيده لولا أترأشق على المسعى مأود ت معلاف مريه مرول مسلمات مداولك والأسساس وحلهم ولاعسول صعار يشوعلهمأل بمنتواس ولدى عس يجديد واودث أي أعرول سنيل المدويل أمروه ادل أم الميردون ل معامسة والمسعوى عساء (ق) عن أنى سعيدا عندرى ول أقى و سول المتحسل المتسليه وسل وبالأي الباس أصل فالمؤمن مناهد معينه وماله وسعيل المة ول تم سوال تم رسو وسعسمس لشعاب بهروالله ولي روانه مني المناو بدع الناس من سره (ح) عن أن هن برد ن رسول المدهل المسلية وسل قال مر المنس فرساق سندل الم يمياء الكوصليف واستدلال شعه وزانه وروته والوقا المعيرانه لوم أعيامه يس مسدت ( م) عراك ساس ال رسول المتعلى المتسلية وسل علما سبوب فلماعله للصدل المت هممه ليلز (م) من الدمنودالاساري الدري هارسا ومرساده محلومة الدرمول الله صلى المعلمة وسؤود ليعدرون معيل المذفعة ليرسول المدميل المؤسلية وسؤانك مانوم الصامه سيعمائه وقدكا باستطومه سيأح من والما والرسول المامني الماعليه ومؤس أله بعدى معالية كسرانة لمستعماله مهم أسوسه الترملي والمسال في دوله سمعانه وهالى (وما كان الوسون ليسفر وأكامه) إذه ول عكرمه لماراسه دوالأدوما كان لاهل لندسه ومن حوطهم من الاعراب أن سحاء ولس وسول المه ول اسمن الشافيدين هكشمل حصده ولسعيده لآبهوما كأن الؤميون لسعروا كالموهل أسيباس الهالميت بحالمه دولكن أبأدعأر سول القصلي القسليه وسلرعلي مصر ماسسان أحدب مردهم فكاب العدلد مهم تذل اسرها سيرعوا بالدينه موالهدو مساوا بالاسلام وهمم كادبون وسعواعلى أصحاب رسول ئته سُلَ الشمل وسلم وأسهدوهم لا رك المتعروسل الآيه عربته صلى انتسلا وسؤا يسبرنسوا مؤسس عردهم رسول المةحلي استعليه وسؤالى عشائرهم وحدرقوه بهمأل بعماوا فعلهم ادار حموا الهم فداك فوله سمعانه واسلى وليمدروا وومهم أدار سوا اسهروى روامه أسرى عن اس عسس أمه ولكان يعطان ممكل سيمي الدرب عماله فيأتون السيصلي المقتليه وسلوف أأوله عما يريدون من أمرد سهرو بتعلمون في وسهمو يعولون تلبى منى المتحسنات وسستم مامأص بأأف بعسمار رأسبونا بجسا بعول لعشاؤ ماادأ اعتلعنا الهسم فيأمرهم سيامة سليانة عليه وسلوطات أمة وطاعمرسوله وسمتهم المدومهم بالصلاء ولركاء فكاموا ادا أتوافوه بهم مدوا الدمن أسار فهومسار مدووم بريان الرسل ليعاري أماءو مدوكان وسول اختصلي الله عناف وسارتكم هايحما وواليدس أحرالدى وأن سدروا فوديم اداو سعوا الهدو بدعوهم الى الاسلام ومفروهسالنادويشروهم الحدود ليحدان باساس أمح ساسى صدني انتسل وسدا سرسوى البوأدى فأماكواس أساس معروفاوس اعطب بأيستعون بتودسوأس ومستنواس البال الحسادى هماثرالماس لهما وأسح الافدمركم أمحالكم وحلسمو مافوحدواق مصهم يحرساوا فدلواس البادمه كالم سى دساواء لى رسول الله صلى الله على وسل عدل الله سروسل ( ديولا معرس كل فرق سهم ما نقه ) ينتمون الغيرواعدمائعه (اسععهوال الدم) النسمة واماأ ولمامة (ولسفروا قومهم) من الناس (ادار معوا الهم لعلهم عمرون) وعلمان عناس ما كان المؤمنون لسعر واحيداو يتركوارسول المتمسلي المتعلي ومسلم وملاءة أولا مترس كل فرعهم طائعه بعي مصنه بعي السراماولانسترون لاباديه عدار سعب السراماوف. ولدن معهم فرآن معلمه لقاعدون مورسول التعلى التعمل وسلوداوا ال متحدد أول على ملكم من يعكم وآدوصنعلساء وحبكث السرانا يتدمون ماأتول الاتعلى بنهم تعدهم ومعت سرانا أسوى بدئك فوقى ععاته دساني لشععهوا فبالدى مول لشعله واماكر لبالمة على سورو بعاموا السراء ادار حمث الهدلعان

عقد ون تقل هذه الافوالكها الطبري وأما تنسير الآية فعلن أن يقال انهابين بينة عكام المهاذوك أن تقال إنها كالإرستد الاتعلق ليها في على الاحتمال الاوّل قَلَدُ فيل النّ النَّي صلى اللَّهُ عَلَيهُ وَسُرّ كأنّ ال خرج الى الفرو وليتخلف عند الامنافق أوصاحب فدر فلما إنغ الله في الكشفية فن عيوب المنافقة وفقحهم فاتحلفهم عن غزوة تبوك ة الالومنون والقلا تنخلب عن شئ من الغزواب مع رَسُول اللهما الله عليه وسلولاعن سرية بيعها فلماق مالسينة وبست السرايا غيرالسلون جيعالى الغزووركم أوسة صل المناعل وسل وحده فنزلت هذه الآية فيسكون للعني ما كان ينبى المؤسنين ولايجوز لمرأن ينفُّوا بكليتهم المالجهادو يتركوارسول انتصل انتعلب وسلما يجيأن ينفسموا أسمين فطاقة يكونون تأ وسول المة صلى التعليه وسازوطا تعة ينفرون الحالجها ولان ذلك الوقت كانت الحاجة واعت ألى القت احاب وسول اعتسلى المقعليه وسساءالى قسعين قسم للجهاد وقسم لتعا العا والتفقيف الدين لأن الإميكا والشرائع كانت تتحدد شيأ بعدشي فالملازمون ارسول انتصل التعليه وسرايحفظون مارالبين الأسكا وماتيددس الشرائع فاذانس العزاةأ جبروهم بذلك قيكون معنى الآية وما بكان ألمؤمنون لينفروأ كأأ فلولايين فهلانقرس كل فرقةمهم طائفة للجهاد وقعدط الفة ليتفقهوا في الدين وليتسفر واقومهم إليرا نغروا الى الجهاداذاوسعوا الهرمن غزوه العله سيعذرون يعنى يخالفةأ مِرانته وأمر زُسولِنُوهِ لَذًا إلَّه قول قناد مُوقِيل الالتفقه صفة لأطانفه النافرة قال الجسن ليتفسقه الذين حُرجوا بمبأر بُهماً بقه مَرّه بألظهُ على المشركين والنصرة وينفروا فومهما ذارجعوا اليهم ومعنى ذلك أن الغرقة النافرة إذا أشاهذُوا تَعَمُّوا أ لم على أعدام وأن المقر بداعلاء دينه وتفوية بيه صلى القصلية وسل وان الفشية القليد لا تُدعَلَبْت في كثيرا فاذار بعوامن ذلك النفيراني قومهم من الكفارا لذروهم عاشاه وامن دلاتل النصر والنث والتنغ لمهلمان عندون فيتركو الكفروالنفاق وأوردعلى حداالغولمان حقياالنوع لأيد تفقها فيأاله وتمكن أن عباب عنعانهما ذاعلوا أن الله هو ناصرهم ومقومهم على عدوهم كان ذلك زيادة في أعماله فيكون ذلك فقهاى الدين وأما الاحتمال الثانى وهوأن يقال ان هذه الآمة كلام منتقة الاتقاقى فالمعقمة أدرهم ماذكرناه عن مجاهران اسامن أمحاب الني صلى القعليب وسَنْلِ حَرِبُوا الى البِوانْدَى وَصَابِو أَمْمِهُ وَ ودعوا من وجدوامن الناس الى المدى فقال الناس لمسمّ مانزاكم الاقد تُوكتم صَاحِب كُوجَيْت وْمَالْوَيْشُ لُوْ فأنفسهم من ذلك حربانا فباوا كلهم من البادية حتى دخاواعلى رسول القدسل التيعلية وسلوانوا آ هذه الآية والممنى هدادنفرمن كل فرقة طائفة وقد دطائفة ليتفقهوا في الدين ويبلغوا ذلك الى المنافق أو ليتفرواقومهما ذارجعوااليهم لعلهس يحدف رون يعنى باس المله وتقمته أذاخا لغو الأمرَ ورَيَّ الْإَنَّ وَلَسا مُ تُتَأَدُّ أنهجب أن يكون القمودمن العمار والتفقه دعوة الحلق الى الحق وارشادهم الى ألَّه بن العَوْيَمُ وَالْصِرُّ لِمَ للستقيم فكل من تفقه وتعلم بدل الفف كان على المهيج القو بموالصراط المستقيم ومن عدلت وثيرًا العلطال الدنياكان من الاخسر بن عمالا الآية (ق) عن معادية فالسعب رسول المتبال الدعالية والم يقولسن يردانته وخبراغقه فى الدين وأعبأ الأسمو يعطى القرام بزل مر هذه الإمتنسية يأجنى تبو الساعة وحنى بأنى أمراعة (ق)عن أبي هر بر في قال والور التوسل الت علية وسر عيدون الناس مادن الساعة وسيء والمراسل من وسر ويت والمرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرا خيارهم في الجاهلية خيارهم في الاسلام اذا اغتموا عن المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع الم واحدأشد على الشيطان من أنست إمدا خوجه الزمذى وأصل النقه في الإنه القهديمة إلى فقد لونيسيل وفقه ففاهة أذاسار فقيها وقيل الفقه هوالتوسل الى علم قالب بعار شاهد فيتوا خفس من العلم وفي الإصفالا غ

القناصيارة عن العدم باسكام الشرائع وأحكام الدين وذكك منشب المافر ص عن وفرض كفاية فأوَّقَّى المين معرفة أحكام الطبارة وأحكام العدة والصوم فعلى كل مكتب معرفة فالمناثل الني مستل اليقطينية في

يتنقيون حي لابنقطوا عن التنقطوا عن التنقطان عن التنقطان عواقياد بالحياد المهاد بالمهاد والتسمع في المناقبة المناقبة المناقبة التافرة المناقبة التافرة المناقبة وصحم المناقبة التافرة المناقبة المناقبة

(بؤيها إنه بن آمنوا فالملوا لْدُين بلولكم) بقربون شبكم (من الكنار) التذل واجب دع جويع الكفرة قريبه وعيدهمولكن الاقرب ةلاقرب أوجب وقدمارب البي مسلحات على وسالقومه تمغيرهم من عرب أغجاز ثمالشامً والشأم أقرب الىالمديسة من العراق وعرم وهكدا " المروس على أهلكل احبة ان يقانوا من وأبيسم (ولبحدرا ببكم علمة) شدة وعمه المقارقيل القنال (راحلموا أن المه مع التقين ) المصرة والعلية (وادا مأثرك سورة) ماصلة مؤكدة (ديم) شالمامين (من بقول) امدهم أجمس (أيكم رادنه) هده السورة (اعاما) امكارا واستهزاء بالمؤسين وأبيكم مهعوع إلاشداء وفيسل حوقول المؤمنين لمحت والتسيم (عاما الدي آسوافرادتهما يماما) بقينا ونباتا اوسنسة أو إعاما إلسوده لامهم لميتكونوا آسوامه تنعسيلا (وهم يستشرون) بعدول وَ بِادةِ الشَّكَايِفُ بِشَاوِةٍ التشريف

طلب اللاو بعثة ولمنكل في كوالبعوى بعيرسد وكمداك كل عباد وبست على للسكف بحكم شعرح يعب عليده معرف عبهادتسك وإتزكاءا ذاصارته بالبيعب ومتباثركة وعؤا حكام الحليج اولوسيسعاليه وأماقرهن اسكماية من المعدول أيشعل مي يبلع وتية الاستهادو درسة احتر أواد اقعداً قُل طلاعن تعلمه عسوا بيماوا واقومه من كل شواسدوته أسى شرورية اعتباسته العرض سن الدقين وعليم تغليده وبالقبرطيدن الحوادث عن ألى امامة قال فالرسول القصل المتسلية وسدؤ فسل العابد كمعفل عكما أنآ المح أخوب لترمقى معرر بادة عيه من أبي هر برة قالية لارسول المة صلى ليتمثل وسسلم من سنتك لم يَعَايِنَهُ مَ فَعِمَهُ رَامِهِ لِآفَةُ لِعَرْمِهِ الْمُعَلِّمُ جِعَالِمُ مِنْ أَسَ الرسول القصد لي الله عليه وسنم فالسنخرج فاطلب العزوي سدول استعيرهم أخرجه الدمدى عن عسدالة بعروى إلىاص السيرمني آفةعك وسيروق الوائلانة وماسوى دالشه فهوعسل آية تحكدة أوسب فانحة أووريعته يادنه أموسه أبود اودا كإية المسكمة هي التي لااشستراء فهاولااختلاف ف حكمها أوم أبس مسوح والسعة اخاته هي المستمره لدائمة التي العمل به امتعسل لايتركُ والعربيئة العادلة هي الني لاحور فيها ولاحيضاف امطائهاة لالتصبيل وعياص عامنار لمعايدى علياى ملكوت السموات وأشوحه الترمدي موقوه وهالمالامام الشادي رضي المه تعالى عنه طلب العراف سار من الدادانة 🐧 قوله سبحاء رسالي (يا بيها المدين آنسواة لوا الدين يلوسكم من السكعار) أمروا يقتال الافرس الأفرب اليهب لدار والمسسسة ل أأب عباس منسل قريطة والمنسيروخير وتعوها وقالبن عمرهمالو وملامهم كانوامكال الشاء والشأم أفر بالحاللينة من العراق وقل معتسهم هم الديروة لداي فريدكان الدين بلومهم من المصير ما داعرت فقاتلوهم منى ورعوامتهم فامم واشتناله كما ألكسأب وجهادهم سيءيومسواك يعدلوا الحرية عن بشوتتل عن بعض الملاءات فالترث هدوالآية قبل الأمر تقتال المشركين كافة فاسترلت وقاداوا المشركين كافة صارت استخة اذوله سبعامه وتعالى لاماوا الدين باوسكم من المكعار وقال الحققون من العام والاوساللسح لانه سيحانه وتسالى لمنا أمرهم مقنال المشركين كادنا وأمندهم الطريق الاصوب الاصلح وهوأل بيدؤا عتال الافرب ولاقرب سني يعلوا الى الاسده لابعدو بودا اللريق بحصل العرس من فتآل الشركي كاعدلان فنالحهم في وقعة واسدته يتعور ولحذا المسبسة المارسول التعسيل انتسليه وسسع أولاقومه ثم انتفسل سهسم اكمى قدل سائراليرمدتم انتقل المدقتال أحسل السكأب وحمقر يعاة والعبو وسيبو ومشك تمامتقل الم يتروالروم فالمشام فسكان ونسح الشام ودوس العدوابة ثم اجرانتغلوا المواق تم معدد لك الى سائر الاحسار لاهاراة الدالا قرب تقوى عاينال منهم والعائم على الاعد في وقوله سبعامه و تعالى (ولعد والعيكم عاملة) يسى شدة وقوة وشسجاعة والعاطة خدار فقوة ل الحسن مبراعلى بهادهم (واعدوا أن التقمع التقير) يمى العون والمصرة في قوله عزوجل (واذاما أنزلت مورة تسهمين يقول أيكررا دنه هده ايماً ما) يسي وادا أبرلانتسو وقان سو والمرآن فن السافعين من يقول على يقول العنام لعن أيكر ادنه هذه بعى السوره أيمناه يمى تعسد يتباد بقينا والمما يتول ذلك المناوقون استهزاء وقيل تقول دلك المناوشون لنعمن المؤسين فعالى أمتسبحانه رتمالك (قامالله ين آستوا فرادتهم إيمانا) يسى تسديفاو يقيما وقر مذمن اث ومعى الزيلاة منهم شخالى آسؤهن جنسه عداعوى صفته والمؤمنون اوا أقر وامز ولسو رقعن الغرآل عن بقغوا تترقوا أسيأس عبدانة عروبسل زادهم ذلك الافراد والاعتراف إعادا وفدتقدم بسط السكلام على دَيْدة الإيمان وأولسودة الاعال (وهم ستنشرون) يعي أن للؤمني بفرحون مد ول الفرآن شدياً يسدشئ لام كمكارل ازدادوالعاما ودلث بوسب مزيدال وابدى الآخوة وكانعمسل الريارة للإجان

(YAA)

ا (وأمالدين في قلوم مرض) رجسهم) كمرا معموما ألى كفرهم (وماتوا وهم كافرون) حُواخبادعن اسرارهم عليه الىالوت (أو لايرون) بعسى أانافقسين وبألتاء حزة ' خطاب للمؤسين (أمهــم بفتنون) بيتلون مألفحط والرضوغ يرهما (ف كلعام مرةأ ومرتبيثم لايتونون)عن شاقهم(دلا هميذ كرون)لايعتعرون أوبا فهادمع وسول المآصل الله عليه وسسلم لاية و بون عاير ون من دولة الاسلام ولاهم بذكر ون عايتم بهمن الاصطلام (واذاما أترأت ورةطر بصهمالي بعش) تفاحروا بالعيون الكارالاوجى وسخرية به فاللين (هـ ل مراكم من أحد)من المدامين لننصر ف فالألانصبرعلي استهاعه ويقابنا الضحك فنخاف الانتضاح بيهسم أواذا ماأنزلت سورة بى عيب المتافقين أشار بعضهمانى بعض هل براكم من اسه أن قتم من حضر له علي السلام (مانصرفوا)عن حضرة ألبيعليه السلام مخافة العضبحة (صرف الله قارمهم)عن فهم الفرآن (بامهم)بسببانهم(فوملا يفقيُون) لاشــدُرون حتى يفقيوا (لف مأمكم

بسب رول القرآن كقاك تعمل الزيادة في الكفروهو قوله سعانه وتعالى (وأما الذين في قال يهم مرض) أي خلف وتعاقب على الشائي ق الدين من منالاه فساد في القلب عِناج الى علاج كالمرض في البدن إذا سلم ل عِتاج الى العلاج (فرادتهم) يعني السورة من القرآن (وجسال رجمهم) يعني كفرا الى كفرهم وذلك أمهكا اجدواز ولكسورة أواستهز وابها اردادوا كفرامع كفرهم الاول وسمى الكفر وبشالانه أفيع الاشياءوأسل الرجس فحنائلة الشئ النستقلر (وماتوا) يستى مؤلاءالنافقين (وهُم كافرون) يُعنى وهُم باحدون لماأ بزل اللة عزوجل على رسوله سلى التعطيه وسلم فالمجاهد فى هذه الآية الإيمان بريدوينقَفَنْ وكان عرية مديد البدل والرحلين من أصحابه ويقول تعالمات وداداعانا وفال على بن أى طال كرمانة وجهدان الاعمان يبدولمت بيضاء في القلب وكلنا ازداد الإيمان عطما ازداد ذلك البياض ستى بيص القلب كادوان النفاق بيدوا متسودا مق القلب وكلما ازدادالنفاق ازدادالسواد حي بسودالقلب كادوأ بالقلوش غذم عن قلب مؤمن لوجه مقوه أبيض ولوش غفته عن قلب منسأ فني لوجه المتموه أسود ي قوله سبحانه وتعلى (أولابرون) قرئ ترون بالناءعلى خطاب المؤمنين وقرئ بالياء على أنه خبرعين المُنافقين للذكور ين في قولُه في قاد بهم مرض (أنهم يفتنون) يعني يبتادن (في كل عام مرة أومر تُين) يستى بالأمران والشدالة وقيل بالقحط والجدب وقيل بالغز ووالجهادوقيل انهم يفتصحون باطها دخاكه وقيسل الهر شافقون ثم يؤمنون ثم شافقون وفيسل الهرينقشون عهدهم في السسنة مم تأومر تينُ ﴿ حُمَّ لابتو يون) يعني من المفاق ونقض العهدولا يرجعون ألى الله (ولاهم إذ كرون) يعنى ولا يتُعطونُ عُما برون من صدق وعدالته بالصروالطفر للمسلمين (واذاما أنزلت سُورة) بعني فيهاعيب المنافقين وتويقفهم (تعلر بعضهم الى بعض) يريدون بذلك الهرب يقول بعضهم لبعض الشارة (هل يراكم من أحد) يعني هل احدون المؤونين براكمان تتم من علكمة ن المرهم احد مرسوا من المسجدوان علوا أن أحد يراهم من المؤمنين أفامواولبتواعلى نلا اطال (ثمانصر فوا) بعنى عن الإعبان بثلث السورة الناز لأوقيلً انصر فوا عن مواصعهم الني سعون فيهاما بكرهون (صرف الله قاد بهم) يعنى عن الإعمان وقالبالأساج أضلهم الته بجازاة لمهملي فعلهم (ماسهم قوم لابققهون) يعنى لايفقهون عن الله دينه ولانسيأ فيه تقعهم قولد منطانه وتعالى (لقد جامكمر سول من أخسكم) هذا خطاب العرب منى اقد جامكما يها العرب رسولس أسكم تعرفون نب دحب وانعمن ولداسميل بن ابراهم عليه السلام فأل ابن عباس ليس فبياتهن العرب الأوف وادت الني صلى الاعليه وساع وله فيهمنب وقال بعقر بن عمل إضادت لم يُعب شع من ولادة الجاهلية عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الى شويت من نسكا حوام أشوج من سقام هكذاذ سح مالعلبري وذكر البغوى بإسناد الثعلى عن ابن عباس قال فالسرسول الله صَّلى الله عالمية وسلم ماولدتى من سفاح أهل الجاهلية شئ وأولى في الانسكاح كنسكاح أهل الاسسلام قال فتادة جاه المنتمين أعسمه فلاعسدونه على ما عطاه التقمير النبوة والكرامة قال بعض العاساء في تفسير قول ابن عياس ليس فبياة مؤالعرب الاوقدولات النبى صلى أتقة عليه وسيايه بيءن مضرها وربيعتها وبساتها فأمار بيعة ومقبرك فهمن ولدمدين عدمان واليه مسبقريش وهومتهم وأماسبه الىعرب الين وهما لقحاطئة فانآمنه لمأ سبق الاصاروان كانت من قريش والانصاد أصلهم من عرب البين من ولد قطان بن سبافعل هذا القول بكون القصود من قوله لقد جام كمرسول من الفسكم ترعيب المرب في فصره والايمان به فائه م شرفها م بشرقه ووزنهم مترته ونفرهم بقخرموهومن عشيرته كمير فوثه بإسكق والامانة والسيانة والعقاف ولمهارة السب والاخلاق الجيدة وقرأ ابن عباس والزهرى ونأمف كم بفته والفاه ومعناه امدون أشرفكم وأفضلكم خ)ءن أبي حريرة أن دسول القصلي الله عليه وسلم قال بعث سن خيرة وون بني آدم قر نافقر ناحيثي كنت منَّ رسول) كلدعليدالسلام (سن أغسيم) من حلسيم ومن نسيم عرى قرشى مثلكم (عزبزنشيسه ماعتتم) ا سيديدعك شاقالكونه بسنائكم منشكر ولفاؤكم المكرره فهسو بخباف عليكما لوقوع فالمذاب (مر بسءليكم) عسل أعامكم (ما ومنين)مكم رمن عير كروف رسيم) فيل إعمع اساسيس أمائه لاسد غيررسول المقمل المقطيه وسؤؤان تولوا) فأن أعرة وأعن الابمان لك وللمسبوك (فقل حسى الله) فاستعن بأنة ودوص الباأمو رك فهوكافيك معرتهم وناصرك عليم (لاالهالاهو شليسه نوكات) دومت أمرى اليه (دهووب العرش) هو أعمام ساوات شلق معافة لاهل السهاء وقبلة للدعاء (العطيم) بالجر أوفرئ بالردم على معت الرب جل رعر عن أبي آخر آية رنت لقد جاءكم رسولسن أحسكم الآبة (سورة بولس عليه السلام)مانة وتسم آيات مكبة والدا مابعدها المسورة الوريؤ بسمالة الرحن الرحبم)؛ (الر) وتعومشال حزة وعلى وأبو عمرووهو لعديد للمعروف على طريق النحدي (نلك آبات الكناب) اشارة الى مانضمنته السوارة من الآيات والكناب السورة

القرن الذي كشاشد (م) من والقال الاسام قال معتمر سول الماصل الله عليه وساريقول الناسة اسطى كشتبتس وتباسيها واصكرقر يشامل كمنابة واصلى وزفر فشري هاشم واستاعاتي واري هاشم عن تنبيان ب عبدالمللب عهرسول المتأصيل التشليه وسيلم والفلت لِرسولُ اختان قرياشيا جلسوا شأاكر و والمسدام وبينم ووالوامثة يمكنل ينه في كدية من الأرض فه أورسولها منه صلى المدعلية وسيلم النافة سأن اظلق بنسائي من شبوض تهه وضيرا لعربتين الم تحتيرا تنبا لل عبلي من ضيرفيل الم يخير البوث جيئى من شير يوتهمه ما شعرهم مساوخيرهم يستأخر بعالتمدلى وفيل ان قوله سبحائه وتعالى لقدجامكم رسولسوا استكرعار هماه على العدوم أول فيمكون المعتى عل هدا القول لقدجامكم أبراالاس ومولمن المسكر تعيمن بعسكم شرمتلكم ادلوكان من الملائكة الشعف فرى الدرعن سأع كادمه والاشد عدة وفراه سبحاءه وتعالى (عر يزسليه ماعدم) أى شديد عليه عستكم عيى مكر وهكم وفيل شق عليه ملالكم (حربس عليكم) يسي ويس على إعالكم وابسال اغبر البكرة ل انادة مريس على هدابتكروان مديكراتة (المؤمس روف رحيم) يعنى أنه صل أمدة فيه وسفرروف الطيعين رحيم المدسين (ق) عن سِيْرِ بنسام فَلَ قُلْر سول المُ صَلَّى الله على وسال شمة أساما عاد وأنا حدواً الناس الذي عموامة فالكمر وأماا لماشرالدي بحشراله سعل قدى وأما الدنب والعاف اخى بس مدمتي وقدمها التأر وفارحها فالناطس فالعشل فيجمع الله سبحانه وتعالى لأحدمن أعياته مين أصمين س اسهائه الااسي سلى انته عليه وسترف أمرزه أرحها وقآل سبحانه وتعالى ان انته ناشاس ار وف رحيم ﴿ فُولَّه سبحانه وتداني (فان تولوا) بسي فان أعرض هؤلاء الكعار والمنافقون عن الإيمان مانة و رسوله ومانسوك المعرب (فقل سيمامة) بعي مكدي القوينصر في عليكم (الماالاهو علَّه توكات) بعي لاعلى عبرود به وثنت (وُهو رب الْعرش السليم) المساخس سبصانه وتعالى العرش بالذكر لا بعا عظم الحاوةات ويسدسل مادوته فيائد سخرفيكون المسىفهووب العرش العظيم هبادومه أويكون خسعبائد كرتشر يغدله كإيفال يبث الفتروى عن أبي سي حصياً له قال هانان الآينان لقيد جامكم رسول من أنفيكم ال آحوالسورة آحو القرآل أو ولأول واية عمه قلأحدث الفرآن عهدالمة هتان الآبتان لعداء كرسول من أنسكم الى تسوالآيشين والتعسيحانه وتعالى أعل

وتعسيرسور ويونس عليه الملاة والملام

ئرلت بكنة الاتلات إيك رهى فولة سبيحانه ونعال فان كست ق شك عنة فرا الماليك الى آخو الكلات كالدن كالدن قال المقا إبى عباس ، وبه قال تشادة وفي و ليفا شوى عن ابن عباس ان فيها من الدى فولة تعلى وسيسه من يؤمن به وشهم من الايقومن من الآية وقال مقاتل هى مكية الاآيين وهى قوال سبيحال وتعالى فل خنسسل المائة و برست والتي تأنيها وهى ما تقوف مراكبات أف العراق الذي قوانستان وثلاثون كلفة وتسسدة آلاف وكسمة وتسوي سوفا

وبسمانة الرحن الرحيم

في فواعزوجال (أز) قال بى عباس والنحاك حدث ما الما أورون لها بعاس فار وابة أسوى عنه ال وسم و ن سروف الرسق مغامة و به قال سعيدي جدير وسالين عدات وفارتان ذا السام من أساء التران وقيل مي اسم إلى و ووند تنع م الكلام لوسعى الحروف القعدة في أول سورة البرز عالمي كذابة (فق آبات الكتاب) المرادس فعدا فقه الاشارة الى الآيات الموجودة في هذه السورة ويكون التغير نقك الآيات عى آيات الكتاب وهوالدرآن الذي أنواه الته اليك باعد وفك ان استعز وجل وعدان يتزل عليه كتابلا به حود المداولا نتيج الدور وقيل ان لعدة تلك الاحتراف المسائن وهداك و ومن آبات الذرائ (المكيم) : عالم كعة لانباله عليها والحريم والكنب والافتراف والمعرَّف (أكن للِّياس عِبا) لانسكار التجب وأنَّ يحيب منا والدم في للماس ستعلق مُحدُّوف عوصة لصياعات تندم صارسالا (المارسة أوسيها) آسمكان وعبياتهره

م م أن أخرالاس) بال أمذرأوه ممسرة ادالايحاء فيه مدى العول (و بشر الدين آمنوا أن لحم) بان طمروسي الكام فالناس ابهم بعاوه طهم أعوبة يستعمون منه وألدى تتعموا منه أن يوحى الى اشروان يكون رجــــلا من أفـــاء رحالمهم دون عطيم س عطاتهم فقدكانوا يقولون التجسأن المة إعدرسولا يرسسارالي الباس الايتيم أني طالب وان مذكر الم السعت و منسانو مالسوال و مشه ما لمذان وكل واسد من هذه الامووليس بتعد لان الرسيل المعوثين إلى الاممل كونواالاشرامثله وارسال البتيمأو المستير ليس بعب خالان المه تعالى اعباعتار السونسن جم أسبامها والعنى والتقدم فبالدىبا ليسمن أسياماواليعثالحراءعلى الخيروالشرهو الحكمة العلم فكيب يكون عبا امنا النجب والمسكر ف العقول تعطيس الحسزاء (قسرمدقعدريهم) أىسابقا وفنسلا ومنرآة رفيعة والماكان السبى والسبق بالقدم سميت المسعاة الجياة والسابقة

ا غرآل حكاه العلري عن وتادة و روعاعن محاهدا فهاالتوراة والاعيل فعلى هذا العول يكون التقدير أو الإنسالد كورن هده السورة هي الآيات الدكورة في التوواة والاعيسل والمراد من الآيات القيدم المدكورة في هذه السورة وهدنيا والكال لهوجه في وضعيف لان التوراة والاعيسل لم يحرطماذ كرقريد حنى بشار الهمادقيس المرادمن الآيات ووب المجاءالتي شهاال سيت آيات لابها اعتناح الدوروس القرآن (الحكيم) يسى الحكم الدلال والحرام والحدود والاحكام فعبل عمى مفعول وقيسل الحكيم عمن الما كمعيل عمى فأعل لان القرآن ما كميميز مين الحق والباطل وبتصل الخلال من الخرام وقيل مكيم عمر الحكوم ويدور تعيم معول قال الحسن حكمويه بالمعلو الاحسان وابتاء دى المرى وقيل ان الحكم حوالدي بعدل الحكمة والصوات فن حيث الله يدل على الاحكام صاركاته هوا لحكيم في نصصه ﴿ فَواْ سمحامه ونعالى (أكان الناس عبا) قال إين عباس سبب نز ول هدوالآية ان الله عزوج ل لمايعتُ عيدٌ ملى الة عليه وسل رسوالأمكرت العرب والمت ومن أنكر منهم قال اللة أعطم من أن يكون الدرسول بشرمنا عدوة ل المة سماء وتعالى أكان الماس عيا أن أرسينا الحدوب ل مهم وقال شيعاء وتعالى وماأرسلمام فلك الارسالاالآية والمسؤف أكال همزة استعهام ومعناه الاسكار والتو بينغ والمعى لايكون ذلك يحب (أن أوسيسا الماريول منهم) والعب سالة معرَى الانسان من ويغشي على سلاف العادة وقيدل التعب مالة تعترى الاسان عدامة بسل مسالتي وطداة البعض الحكاء العبب مالا يعرف مبيه والمراد بالماس ها أهل مكة و مارجل عد صلى الله عليه وسالم منهد بني من أهدل مكة من قريش بعرفون نسبه وصدة وأمانته (أن أمدرالماس) يعي خوفهم مقاب اللة تعالى ان أصر واعلى الكفر والمحالفية والايذار اخبار معتخو يعكان المشارة احبارمع سرور وهوقوله سيحانه وتعالى (وبشرالذين آمنوا أن لحم قدم صدق عدرهم) احتلفت عبارات للعسرين وأهل اللعة في معنى قدم مدق فقال اين عباس أجوا حسناع اقدموا من أعمالم وقال الضحاك تواب صدق وقال مجاهد الاعسال الساخة صلاتم وصومهم وصدقتم وتسييعهم وقال الحسن هل صالح أسلعوه يقدمون عليه وفي رواية أخرى عن ابن عباس أمه وّالسبة ت لم السِّعادة في الدكوالاول يعى فاللوح المحفوط وقال زبدي أسام هوشعاعة عدصل المقعليه وسام وهوقول فَناد تُوقِيلَ لممعراة رفيعة عدر مهروأ صيف القدم الى العدق وهوممته كقوله سجد الجامع وصلاة الاولى وحب الحسيد والعائدة فهده الاصافة التعبيه على زيادة العضل ومدح القدم لان كل سى أضيف الى المدق وبوعدو حومثلاق مقعده وق ومدحل صدق وفال أبوعبيدة كلّ سابق في خبراً وشر فهوعند العرب قدم يقال لعلان قدم في الاسلام و قدر في الخبر ولعلان عندى قدم صدق وقدم سوء قال حسان من ثأثُ أُمُّ أباالقدمالملباليك وشلمناء لاولياق طاعة الشتاس

وقال اللبث وأبو الميتم العدم السانق والمعى أعة فدسيق لهم عنداللة خير قال ذوالمة وأنتاص قمن أهل بيت ذؤابة 😸 طم قدم معر وفة ومفاش

والسبب في الملاق لعط القدم على حسَّدُه إلمه أن السبي والسبق لأيحسسل الابانقدم خسعي المس السعب كاسميت المعمة بدالاتها تعطى باليدوقال ذوالمة

> لكم قدم لايشكر الساس اسها ۾ مع الحسب العادي طبت على البحر معماه لكم سابقة عطيمة لابسكرها الماس وقال آخر

سلاك العرش واعذقدما و تنجيك ومالعثاروالرال

فدما كاسميت العدة بدالانها تسلى بالبدو ماعالان صاحبابه وعها وقيل لعلان قدم في الخير واضافتها إلى مدق ولالفتلئ وادة فعفل والهمن السوابق العطيمة أومقام صدق أوسيق السعادة (كال) يحتّر بن الدجنة) الكتاب (لسعرسير) مدنى يسرى يُستاى بين قرأكسا موه أوا آلار والدسول انه سل الفعليوم وعود الميزيم واعدان المهودي كالميزيون كسسيت سعوا (النريج النازي عن النسوات (الارض فست ألحا نما استرى عل م الترش كي كسلول نفدية من العيان عن الشيكان الشيووسين الحدود (بعو ) يقضى و يتدوع بستندى المستكمنة (الاسر) كي الم اعتزي يحوام مسلكوت السدوات والاوض والعرض والماذكورا بلال على (٢٠١٧) عملت والمسككين خال السوات

والارش والامتواء على ع وفولى سيمانه وتسالى (قالالكافرون أن عدّا السعرسيين) وقرئ الساوسي وقيد عدّ تلدره العرش أتبعها عبد والخلة أتحل الساس جمنأ فأوسيت ألمدييل متبسع فعاسياءهم بتويق وأمذدهسم ألمالسكافرون الدحنا الساسل لريادة لدلالة على العطسة بعنون عمداصل المقتليه وسؤواتم السبوءالى السحر لمناة ماهسم بالمتيرات الباهرات اني لابتدرا حسامن والهلايتفرح أمرمسين أنشرأن يحمسل مثايا ومؤكر ألسحره مهم عنوابه الفركة الغلامليه والماسسوه الدائسحرالانافيه الامورةن فتنانا وتقديره الاسباريالية والنشوروكانوابسكرون ذاك في فوله عزوجل (اند بكمانة لذى خاق السموات والاوض وكذلك قسوله (مامسن لمست أيام ثم استوىء لى العرش كنفس تقسيره كما في سورة الاعراف بمنافيه كفاية وقوله سبيحانه وتسال شعيع الأمن يستُعاذنُهُ) (بليرالاص) قل بماهد بغشيه وسلده وقيل معى التدبيرانزيل الامورف مراسه اوعلى أحكام عواقعها وقيل دليل ه لى عزبه وكير باته الهسبحاله وتصالى يقضى ويقمدوه ليحسب مقتضى الحسكمة وهوالنطر فيأد بإرالامور وعواقبها شملا (دلكم) لسليم الموسوف يدخل فى الوجود مالا بعينى وفيل. عناه أنه سيحانه وتعملي بدبر أحوال انتفاق وأحوال ملك وت السموات بما وساسبه (الماريكم) والاوش ملايست مدت في العام العام العام ولاف العام السنفي الايارادته ولديوم وقشاته وسكمته (مامن وهوالدي سنعق العبادة شعيسع الأمن معداذته إبنى لايشقع عندمشا فع يوم القيامة الامن بعدأن ياذل فى الشفاعة لائه عائم مسالح (فاعسدوه) وحدوه عبادة ويووشم السواب والمسكمة تحالك يرحم فلإيجوز لاسدان بسأله مانيس له به علم فاذاأ دن لوف الشعاعة ولاتشركوابه بمضاخلقه كخانة أن يستنم فيمن بادنه فيسه وفيسموده في كفاوفريش ف قوطمان الامسام تشدح طم عسدالتميوم مراسان اومقت فتسلا الغيامة فأخبرا متسبعانه وتعالى أنعلات لمع أستسدمالا بادته لان أالتصرف الملاق فأجيع العالم (ولكم عنجبادلا يسر ولاينفع العُمْر بيم) من أحى خلق حد والاشياه وديرهاهود بيم وسيلتم لاوب لسكم سوار ( ماعيدوه ) أى و معلوا (أولائد كرون) أولاً عبادت كالالعيرولاك المستحق المسادات عماقم عليهم من النم العطية (أفلاكة كرون) بعيا ولا تتسدرون منستثلون تشكون ونعتر ولبهذه الدلائل والآيات انتحادل على وساد آبيته سيسيسنانه وتعكلي في قواء سيسعامه وتعسال يوحدودالممالح والمافع (اليه مراسكم جدما) ومن الى ربكم الذي عالى ويعال الوقات معيركم بديما بهالناس بوم القيامة والمرسع على وحودالمآحادلاقع عِمني الرجوع (وعدالله سقا) بعني وعدكم الله ذلك وعداسفا (الديب النان ثم يعيد م) أي عيهم الله أم (اليەمر بىعكم جيعا) 📶 تم بهنهم ترعيهم وهذامه في قول بجاهد فإنه قال يحيه تم بيشه ترعبيه هذا والا "بذوليل على امكان الحشر أى لاترجمون فى العاقبة والعشروالمعادوصة وقوعبه ودعلى مشكرى البعث ووقوعب لان الفادريلي حابى حدء الاجسام للؤلعة الااليسه طاستعدوا لإذائه والاهناء المركمة على عيرمنالسن قادرعلى اعادتها بعد نفرقها الوت واللي ويركب تلك الاجواء المتمرفة والمرجع الرجوع أدكان تركيبا ابياد يخلق الانسان الاول مرمأ فرى وكالم يتنع نعلق هده النفس بالبسدن ف المرة الاولى لم يمتنع الرجوع (دعدانه) معدر تعلقها بالبدن مرة شوى واذانبت التول مسعة المعاد وآلبعث بعسدا اوث كان المنصود منه إحسال المنواب مؤكد للوله البومرج يمكم للمطيع وألعقاب للعاصى وهوقوله سبحانه وتصالى (ليجزى الذين آسنوارعماوا الساخات بالقسط )يعثى (حقا) معدرمؤك بالعدل لايئتمس من أجووهم شبأ (والدين كفروالم شراب من حيم) هوماه مادفداتهي موه (دينداب لُعُولِهُ رَعِدَامَةً (الْمُهِيمَا ألم ما كانوايكفرون هوالذي جعل الشمس شباء) بعي ذات سياء (والنمر نووا) بعي ذانور واختلف اغان نميميده) استئناف المنفاءأ مملب للتكلام فأن الشعاع النائض من الشعس هسل حويستم أوعرض وآسل أندعرض وحو معناءالتعليدن لويدوب كيفية بخصوصة فالوراسم لاصل هذه الكيفية والعنوء اسم طذه الكيفية اذا كات كاملة المذقوية فاهذأ الرحماليــه (ليجزى لذين أمنواوعالوا الساخات) عالمكية إبندا واغانى واعادته هوبزا والمكانين على أعساهم (بانقسط) إلعدل وحوم علق برجزى

ي ليجز بهم بقسطنز بوفيها لمبووهم أو بقسطها تيء تقسطوا وعافرا وليما أمواسين آمنوا أدانشترك غوان البرك أمام عطيم وبدانتا بة توله (واقترن كفروا للم شراب من سهروعات أنيه ما محتوا بكفورين) ولوبت كلاى (هوالدى بدمل الشعب شياء ) الياء فيه نتقابة عن داوشوا «لكسرت وكيابيا وقابها تعبل هزيالا بالعركة أجسل (والقرقوو)) والضياء أفوى من الووقاف اجد لانسس

(وقدره)وقدرا تدرأى وقدرمسبرد (سازل) أورقدره دامنارلكقوله والقعرفدو تامشازل(انعلمواعددالسنين)أى تبدداك وَالشهورُهُ كُنَّى الَّـنين/نشاط على الشهورُ (والحساب) وحساب الآجال والموافيت للقدرة السنين والشهورُ (ماخلق ألمة والله الدى والمسكمة البالعة وإغلقه عبشا (يعسل الآيات) سكى و تصرى وسفَّه (7+7) المدكور (الا) ملسا (يالمي)

ر ماسوں غیرہم (لنوم حس النمس النياه لاماأقوى وأكسل من الوروخص الغمر بالمورلانه أضعف من العمياء ولاتهم الوتساو باليعرف الميل من المهار صل ذلك على أل الشباء المنص بالشمس أ كل واقوى من الووالمنظ يعلمون) فيتنعون ماغمر (وقدرمساول) فبلانشيرق وقدرميرجع المالشمس والقبر والمبي قدولهما مساول أوقسه مالتأمسل فيها (ان ق اختسلاف الليسل والهاد المرهما مارل لاعار والهما والسعر ولايقصران عنهاواتما وحدالهمعرق وقدره للإيحارأوا كتؤ ى مجىء كل راحد منهما يدكواحدهمادون الآحوه يوكفوله سبحانه وتعالى وانة ورسوله أسبق أن يوصوم وفيسل الضنيرقى حلم الآخرأرق احتلاف وقدره وحمالي القمر وحدمان معالقمر في الماول أسرع وبهيعرف القضاء الشهور والسنين وذاك لرتبهما (ومأحالياتك لان الشهورالمت وقالشرع مبنيسة على وية الاهاة والسنة المعتبرة في الشرع هي السسمة القسّم يا الموات والارس)س لاالشبسية وسارل التعرغبان وعثهرون سؤلهوهى الشرطين والبطين وانتريا والديران والحمتم اغلاق (لآيات لقوم والهمة والنبراع والسثرة والطرف والحبهمة والربرة والصوفة والعواء والسماك والعيفر ینقوں) حصیہ مالذکر والرماني والاكلىل والفلب والشولة والمعائم والبلدة وسعد الذايح وسعد يلع وسعدالمعود المهبر يحسدون الآحرة وسعدالاحبية وفرع الدلوالمقدم وفرخ الدلوا لمؤخر وطن الحوت فهدمممارل القمر وهي مقسوماً قدعوهم المدرالي العلر على التي عشر رساً وهي الحسل والثور والجوزاء والسرطان والاسد والسللة والموان (ان الدين لامرحــون والعقرب والقوس والحدى والسلو والحوت لمكل وجمنزلان وتلتمتزل ويعرل القمركل ليأة لثاءما) لايتوقعوبه أصلا مرلامها لى انقصاء عُدية وعشر بي لياذم بست وليلتين ان كآن الشهر فسلافين وال كان تسعاد عشر أو ولاعظروه سالمه لعقلهم احتم للهواحدة (لتطموا عددالمنين) يعيقدرهذ المارل لتعلموا ماعددالمشرووق دخولم عن التعطي الحقاس أولا وانقصائها (والحسأب) يعى ولتعلموا حساب الشهوروالايام والساعات ونقصاتها وزيادتها (ماخلق الله يؤمساون مسن لقالما كما دلك الاالحق) بعي الحق واطهار قدر تهودلا ثار حداسة والرعلن ذلك باطلا ولاعشا (يُصل الآيات يؤماد السعداء أولايحادون لترم سلسون) بعي يدين دلائل التوحيد بالبراهين انقاطمة لقوم يستدلون بماعلى قسرة القدور عدانيت (ان سوء لفائما الدي بحسأن فاحتلاف المبل والهاروما على التعوال والارض لأكيات لقوم يتقون تقدم تنسيره قدمالا كية يخاف (درصوا مالحيوة ف طائرها (انالدين لايرجون لقاءما) يعيى لإنجافون لناه ايوم القيامةُ فيهمكذ يون بالثواب والمتأل والرحاميكون بمعى الحوف تتول العرب فسلان لايرحو فلانا بعنى لايحا فدوسه فوله سيحابه وتعدالي مالكم لامرحون الدوةاراومنه قولمأنى ذؤ بسالحفل واذالست المحل لميرج لسعها وأى لم يخف والراء يكون القليل الماني على الكثير فهمزاصوس مةالدنياوزسرفها (واطعأنوابها) بعنى وسكنوا البهامطعثتين فيهاوهد والطعأنينة إلىّ حملت فى قاوب الكعار من البل الى أله نياولداتها أز التعن قاو بهم الوجل والخوف ذاد إ معموا الاخذار والتحويف لمصل دلك الدقاف بهم (والذين هم عن آياتنا غاول ) فيل المراد الاستأداب التوسيد وقل إس عماس عن أيانيايعتي عن محد صلى ألله عاليه وسلم والقرآن عاداون أى معرضون (أولنك مأواهم النارُ عِمَا كَانُوايكسبون) يسى من الكعروالتكسيب والاعدارا عينة ﴿ وَلَهُ عَرُوجِلُ (الله بِينَ أَمْنِواً وعساوا الساخات يديهم ويهم باعانهم) يعنى بهديهم وبهمال الحسات توابالمم بإعامهم وأعمتاكم الصالحة وفال محاهديمه يهم على الصراط الى الجسة يحصل لمم نورا يشون به وقال فنادة بلمناأن المؤون آدأ خرجس قدو صوراه عملانى صورة حسنة فيقول المن أت فيقول أماع لك فيكون أه نوراوقا فدا الى الجنة

الدنيا) من الآحرة وآثروا

الساقى (واطمأنوامها)

وكوافيها كونسن

لايرعح عنها فسواشديدا

وأماوا تعيدا (والديسهم

عسن آياتماعافساون)

لايتعكرون وبهاولاوف

عليملان حيران (أولئك

ماراهـم المار) ُ قالتك

مبتلا وماواهم مبتدأتان

والمارسيره والجاة سيرأوانك والباء في (عا كانوابكسيون) يتعلق معنون دل عليه والمكافر أ الكلام دهوجوزوا. (الالتين آسوا وعماوا السلخات مدجهم رجم بإسانهم) يسمد دهم سبب ايماتهم للاستفامة على ساوك الطريق الند دالودى الى النواب وادائه

برا اذاتشك بسب السعادة كاومول اليواق يهدبهم لياتكودسودايمه لهام الحاص اقاصيعوس (٣٠٣) ويكون لا توراوة بدالما المانة والسكافر إلى لاؤمن الماخر من قردسورة عمد المسورة س

اداخو سرمن فبرمسورة عهرى موردسة فيقول له! ما تملك وسنطالق به حتى مدخار الداروهداد ليلعلى . أن الإيمال الحرد منيح حتفالاعام وابيسم ليدالممل المالخ (في حمات المعيم)متعلق شجري أو سالمن الاسهار (دعواهم وبها سنحابك الآيم) أي دعازهملان اللهم تدامله ومعناه اللهم الماسسيحك أي بدعون الله تقوطم سعالك الهسم تلددا بدكره لاعبادة (رتحيتهم ديهارلام) أى يحبى بعشيم مساء سلام أوحى عية اللالكناباهم وأضيف المسراني استعول أزعمة تستغم (د كونتوام) ورنسته شهرتتى عب لتسيد (أن المستترب المسيد} أن يتوثوا الحد لتوب حشيوان مخفتة مد التفية وأسلمائه المد تترسا حشين والتسمير للسأن فيوأول كالمهب السبيم وأتؤه التحميد ون تعظيم المأو تزييه وغنمون بالشكروانتاء عبه ويتكلمون بينهما يما أرادوا (ولو يشول الله نناس الشرأسستصط

والكيوبالمسدويواليه علما سخديد شفاستروقات الابياري عوزكدكول سياف اسكويد وأ عف العي والمائف ويعالي ينود جاءي جهو يؤيل به الشكوك انهدم. ويتموز كديكون لفي ويشتهم شل الحلالة وقبل مشاه لمصاليم جديهم و جهاريت في شعب يتهده و لتم (تجرى من عتيم الأجاز) يعن بين أهدم منذون ليهاس أعد أسرنهم وتسوره فيوكنونمسبحانه وتعالى قدجلو مك عتك بهر يازير وبالانتقادي فأسدة عليه مل أوأدابي بديم أوقيل عجرى بامره (ف سنات العهم) يعي والمناهم ف بدلت مع (دءواهم بيها) أى قولم وكارمهم فيها وفيسل السفوى بعي السفاء أي مفاؤهم فيها (سبحدالثالة بم) روى كانتر بدية تعالى من كل سو و بعيمة قال أهل التصير هذه الكامة علامة بين أهل بالبدواظ ومفالعث مأذا أرادوا الطعام فاواستعامك الإهم فيأتوتهم والوقث بمايستهون على الموالد كل ما خدِّد ديل في ميل على كل ما تكرَّ وسيعول أهب صفة في كل صحفة لور من العلمام لايشسده بعثم العصاعات ورسولهن النامام حدوا امةعلى ماعطاهم وذلك قوله تبارك وتعالى وآخودعواهما والمادمة وبالعالمين وقيل أن المراديقوله سيحالمك الأيم اشتمال أهل لطبة التسديح والتحميد والتقديس القمروجل والنماء عليميا هوأهادي هذا الدكروالصيدسروره وابتها مهروكال لدتهم وبدل عليهماروي عن سارة ل سمعت رسولهمة صلى اعتصليه وساريغول أعل الجدة بأكلون فيهاو ينسر بون ولايتساون ولايسولون ولا يتموطون ولامتخطون فأواقما إلى المامام فالحشاء ورشع كرشح للسك بأيه ون التسييع والتحميدكما يابهمون النفس وفدوابة التسييع والحدف المزجه سافحوله بشاءأى بخرح ذهك العلمام بشاء وعرقا ﴿ وقول مبحده ونعالى (ونحيتهم قبي اسلام) بعني عني العقام باصالا الام وقيل تحييهم الملا تسكة بالسلام وَقُولِ نَاتِهِم للانكة من عَنْدر بهم بالسلام (وآسردعواهم أن ألمدعة رب ألمالين) قدد كوما أرجلة من للعمر بي حاوا النسفيح والمتحميد على أحوال أهل المعتبسب الماكول والشروب وانهران الشتور شبافا واسعالك المم فبحضر ذلك النوا واذا وعوات قلوا المستشرب اعتلى فترفع للوالمعسسك وه ل الرجاح أسؤالله الكأهل الجدة عند وُل. بنعطيم المة وثرَّب، ويختسون بشكر مو تُستمَّت وقيل أنهب بعلماون كلمه أبالقساح وبخنمونه بالتعميد وقبل الهراليمون فلك كاز كرق الشبيت في تويمسيد تد ونسال (داوينها الماشاس النر) بعي واوبجل أستنس البيئة والسيق التريد للذي يستدة دحكروه في نعس أومال خالم إن عباس هده الي قول الوجد الاحفر والمستند الترب استريكان تختري ت أنيكم وفال فناد تعودنا الرسل على نف وماتوا هدوولسية يبكره ترستجيبة هية وستنصق إَنْكُو) بِنَى كاستَجَالِم الحَبِرِ وَكَايِبِونَ أَنْ بِجُلِ لَمِلِيقِت شِيعَتِدِ (تَنْقَى لِيدَ تُبِعِه) عِنَ لعرع من هلا كادرماتوا حيما والتعيل تقديم الني قنل وتنسيان سستعيد مسي تعييتوق م تنيية أنالكس عدالعنب والفعر قدعدعون على أضهبر كحيسو وتنعد موتند تبييد ليلام كيستون أؤوفى والمعة ولصلاه السؤال والمواجع بسياحة تذارعوه بالشر للتند وستستبع عشارية ويتضيع لنقى البسم أساء سيمنى لعرغ من هلاك يعدل كل استنويس يقتسد كرسيست معيسات باغبرولايستعيبية فبالشرد وفيل الاحتسانية يرتشق لتضريق خريت سيبقث فيسران كلاحث هرأ المامن عندك فاسلرعليا اعزرتسن السياء فعن حشنيكون تشريف يحير ستشكون والعدائي كإغل لمهابة يوالديان للال والخالفيل فلنطق لملهوشكو كبيسو يتشعب مختصبة الشوارقولي «بالغو) أمهُ دنويهم لاستثناق الشرة عِيدُ طَرِقتِ وَحِيدُ السَّبِي فيستنجين يتع تبييه فهانتي شعوابس يمته بابتعام وافراد أحريكة ﴾ وأولم فأمل علينا عَلونس السهاء أندان عَسَامُها تشراك عَسَولِه مَعْ عَرَفَ حَدِ وَتَعِيمُ لِلهِ (خض العهاجلي) فمبتوا والعسكة

البغى البراجل شاعه على البناء اغاعل فوالمتعزوس

(فنقرالة ولايشيور لطبانال خفياتهم) ضريحة وجداهم (رستهون) يردون وزيها أسلاميا قبله او تصوفون يحقوانه بينيسن شعق في التبعيل كان فيل ولا تصل الشروط تعلق الهم أسلهم فله رسم المباهراتي فنديان وتديش عليم النفستيم فقياتهم الإسلامية عليم (والمابس الإنسان) . (٤٠٣) أسليموالم إدنيال كافر (الضروعان) أن شعاقت لازات (عبد) أن موقع الجلوانيل عليهم

سبحانه وتعالى (فىلىرللة بنالإمرجون لقآءا) يعنى فندع الذين لاعنافون عقابنا ولايؤستون البعث نيد الوت (فاطنياتهم) يعنى فى تمردُهم وعثوهم (صعبون) بعنى يترددون (ق) عن أي هَرُوهُ قَالَةُ لِلَّهِ الْ وسولياهة صلى المةعاليه وسداراتا بمرانى انتخذت عندك عهدا أن تخلفنيه فانتأ بالبشرأ غضب كالعضب البشر فإعار جالهن المسلمين سيينه أولعنته أوجلدته واجعلها بالاصلاة وزكة وقرية تقربه بهاأليك يوم القيامة وابيعل ذلك كفارته يوم النيامة في قوله عزوجل ﴿ وَاذَامِسَ الانسَانُ الْفَعِرِ ﴾ أَيَّ السُّدَةُ وَالْجِهُ وَالمُرَأَدُ بلانسان في هذه الآية السكافر (دعاً الجنب) أي على جنبه مضطجعا (أوقاعد أأوقائم) بريد بيَسع عالات لان الانسان لا ينفك عن احدثى هذا والحالاتُ الثلاث والم في الألفر وولا يزال وأعياق جيع مالاله المأن يتكشف مرمسواءكان مقطحما أوقاعه أوقاعا وقال الزجاج وجازأن يكون العستي الماسكى أفرب من ذكر الفسر (فلما كنقنات مسره) بني فلما أزلناء تعماز ل بعمن الفس ودفعتا من أمرًا يعنى على طريقته الاولى فيل مس القسر (كان أربد عنا) فيه حلف تقديره كالعارب عناواته السقط العالميني على سبيل التخفيف (الى ضرمسه) والمعنى اله استمر على حالته الاولى قبل أن عنه الصروتُ على عَلَيْكُمانَ فيهمن الجهدوالبلاءوالنبق والفقر (كذلك زين المسرقين ماكانو أيعماون) يعني مثّل مازّ بن لجَّهُ أَوَّ الكافر هذاالعمل القبيح كذلك زين للمسرفين والزين هوأنته سبحانه وتعالى لأنه ماتك للثك والخافي كالهم عبيده يتصرف فيهم كيف يشاء وقيل الزين هوالشيطان وذلك باقدارات الأعلى ذلك والمسرق هوالجاوز الحدى كلشئ وانساسي الكافر مسرفالانه أنتشانغ ومسيعه افي عبادة الإمسقام وأتلف ماله ومشيعه في البحارُ والسوائب دما كانواينفقونه على الاستَام وسُدنتها يعنى عَداَهُ لِهَا وَقَالَ إِنْ حَجْ فَ ق قوله كذلك زين المسرفين ما كانوا يُعمان يعني من الدعاء عند المبية ورَّك السُّكرعند الرَّعاء وُقِيلٌ كازين لسكم اعساليم كفلك ربن المسرفين الذين كأبوامن فبلسكم أعسالمه أيسان متعودا لآجال الانسان فليل الصبرعند زول البلاء فليل الشكر عند حصول النعماء والرعاء فاذاب الضرافي أتناتى السناء والتضرع فيجبع بالاته يجتهدا فبالدعاء طالبائين القاذالة ما ول بعن الحنة والبلاثة فكاذا كيثم الله ذلك عنه أعرض عن الشكر وربيع الى ما كان عليه أولاً وجد ما إذا للا فل النعيف اليقين فأ ما للوَّمَ العاقل فالمبخلاف فالك فيكون صابراغندالبلامشاكرا يتنعندالهاه والنعماء كشرالتضر عولله يأنأ ف جيع أوقات الراحة والوفاحية وحهنام فأعلى من حدة إوحوان المؤمن إذا ابتلي فيلية أوزل بمسكرة يكون مم سبره على ذلك راشياجه شاه الته غسبر معرض بالتلب عنه يل يكون شاكوا عنه عروبه ل في جيامً أسواله وليعدا العيد المؤمن ان اللة تبارك وتعالى مالك الملك على الاطلاق حكيم في جُميع أفغ الحراقي ف خلفه عايشاً و يعلم اله ان مقاء على قلك الحنة فل عدل وان أزاط أعده فهو قَعْسَ ل ﴿ فَي فُولُ سِيْحُا أَيُّ وتعالى (ولفدأ هل كذا الفرون من قبلك) بعنى أحلكنا الأم الباحث من قبل بينوف يفاك كيفارك (لماظلوا) يعني لماأشركوا (وجاء بهـ برسلم بلينيات) يعدى فك بوهم (وَمَّا كَاوَالِيوْمَتُوا) المنى هذه الام رسام ويصد قوهم علما والعمن عندالله (كفات نجزى القوم الحريين) يعنى كاهليكنا

الحالين أى (أرقاعــــا أرقاقًا) عليه أي دعاما متسطحما وقائده ذك عدَّ الأحوال أنَّ الضرر لأبزال داعبا لايفسعوعن ألدعاه حتى يزدل عنه الغسر فهو بدعونافي علانة كايها كانمضاءاجعانا بزاعن النبوض أوقاعدا لالمدر على القيام أرقائه الابطيق التي (فلاكشفناعته ضرُه } أزُلنامابه (مركأن . إيننينا المصرمسة) أي ألمقىءلى طريقته ألاولى قبل مس الضر وفي حال الجهد أرمر عن موقف الأبتهال والتضرع لايرجع اليه كأنه لاعهدله بهوالاصل كأنه لمهدعنا نفغف وسأرف خمراكان (كذلك) منلذلك النزيين (زين المسرفين)المجاوزين الحدق الكفرزين الشسيطان بوسوسته (ماكانوايعـماون) من الاعسراض عن الذكر ﴿ وَاتِّبَاعُ الْكُفِّرِ ﴿ وَلَنَّذَ أهلكأ القرون من فبلكم) إأهالكة (لماظلمون) أشنركوا وهوضرف لاهلكأ والواوف (وجاء بام رسلهم) للحالباي ظلوابات كديب

وقف المهارتيان المهارات المتحرات (وما كانواليوشوا) ل يتوادلم بهتكوالان التنواس الهم بسرون خلى كيترجم وطوعتف على ظلموالواع والنواع الكرات كوالتؤيين أن السبب في الحك كليم بالرسل وغلقت أنه لايجار في الم أبها لمهاج ابت أنوادا الجنوبية الرسل (كفلك) بشل فلك الجزابيين الإملاك (جزى النوابليويين) ومودعيد لايوركيسي · 如此,如如此知知不是如此此好之

گرو كورك كيديد فرول الله مسئل التيب و الله و ال و سيال الله الله الله و ال و الله و ال

الأماء ليدة لها كذيوارسايسه كما بي تهلك يم الشركون تتكذبيك عما مشل للتعليه وسدة تنلى عليوسم آياتنايسات) [ (نهِ بعلما أسم شلاعت في الأرص من مدعم) انتشاف لاهل ما تد كري أرسل فيهم رسول المقسل الماعلية ساله ( و ل المُن لا يرسون وسؤوا احي أم حمارا كم أيها ليلى شاراء أوالارص من معالة رون الماشية لدين أحلسك عبر السطركيات الماءا) الماءاتالهم ماني الدأون) يمي خبرا أوشرا ومعاملكم على حسب أعمالكم والسايد ابسى العابر بدلسختيرا عمالكم وهو المدرآن من فم عسادة إُ يَمِرُ مَا يَكُونَ قُلُ أَنْ يُكُونَ وَلَا هِلَ أَهُ أَنْ مُنْ مَنْ أَنْظُرُ هُوطُكِ الْعَرْوَجُرُق وصف أمة سندا تهوته لما أَهَالُوا الاوثان والوعيسة لاحدل للعال لادمد وحاله وتداى بدامل العباد معاملته ورجانب المزيمايكون منه إيجار مهم عسيه كمقوله تداوك العاميان (التابة رآن عبر وتعالى ليداوكم أيكم أحسن علاذ كرمانوا مذى و ارارى (م) عن أى معيد اظهرى ان رسول الماسلى هدا) لبسويه مايقيطنا القدمليه وسلاقال الدنيا ساوة مصرة والباعة مستخلصكم فيها فينطركيف المعلون فانفوا الدنيا واحسروا من دنك شيمك (أربدله) هنتةالصاء أخرحمسارقوله فكوالدنبامهناه احذروات الدنياواسدرواف فالساء في قوله سحائه وان تعمل مكان آية عدال وتعالى (وادانتلى عليهم أيترابيدات) بدى واذافرى على حؤلا والمشركين آبات كمناسالة في أولماه اليك آبترحتونسفناذ كرالآلها بإمحد عِنَاتْ بِعِي وَاصْبَعَاتْ بْدَلْ عَلَيْ وَمَدَ أَيْتُسَارُ صَعْدُ وَيَكُ ( قَالِ الْنَبِينَ كَا يرجونَ له أوقا) يعيي قال هؤلاء ودم عبادتها فامربان المنسر كون النبين لايخدو وعدا بداولا مرجون ثواب الامهيلا يؤمنون بالبعث معدا لموت وكل من كان مسكرا عبب عن التبسيد بللامه لليعث مائه لايرجونوا أولانتناف عقابا (التُسترآنَ عيرهذا أو بدئه) فالفنادة فالدفاك مشركومكنوة ل داحل تعت تعوة الامسان مقاتل هم خسة مرعبيدات في أمية الحرُّوي والوليدين العيمة ومكروُّين حقص وهرو بن عبدالله ين ألى وهو أن ينع مكان آية فيس العامري والعاصرين عامرين حشامة للعؤلاء بمسي صلى للتعليه وسسفران كشت ترعد أن مؤمن مك عداب آية رحة وأن يسغط فأت مرآن عيرهه البس فيه ترك عبادة الأدشو العزى ومنا توليس فيه عيهاؤان الم مراه المتعليك فشآات د کرالآلمت بغوله (قال من عد نسمك أريدله فهمل كان آية عداب آية رحة ومكان والمحدلا ومكار حال واما فالالعام مایکوں لی) ماعل لی فخرافين الرادى المؤان افدام المكارعل هذا الانتماس يحتمل وجهين أحدهم الهرم دكروادتك (أن الدله من تلقاء سسى) عجل سيل السمرية والاستهزاء وهوقولم لوبيثنها بقرآن عبرهاءا الفرآن أو بدلته لأسابك وعرسهم •ن قبل مسى(ان أنهمالًا أنسخر بة والاستهراء الثان أنابكونواة لواذلك على سبيل النعر بة والاستحان ستي العلومعل ذلك علموا مايوسى الم") كالمتبعرالا أعكانك كذبك قوله أن عدا القرآل يعرل عليه من عدالة ومعى فوله الشابقرآل عبرهذا أو بدله بعثمل أن وسىانة من عبرز ياد تولا بألحابقرآن آومع وجودهدا القرآن والتبديل لايكون الامع وحوده وهوأن يسدل بعس آياه شرها تتمان ولاتبديل لان الدي كالملبوه ولماسأ لوارسول القمسل المة عليه وسفراص اللة أن عبيبه ضولة (فل) أي قل باعد طؤلاء أنبت بدمن عندانة لامن (مايكون لوان الدليس نلقاه عسى) يعنى العدا الدى طلتموه من التسديل ليس الى ومايدى لمان عندی فابدله (الیأشات

(بایکون ان الدل من نقاه مسی) یعنی اصدا الذی ملتسویدن التدیل لیس ال ورایس ال انتشام من مقاله این اختاد الان المن الدار می المرکم افزام اکا مصورات مرکم افزام اکا مصورات می المرکم افزام اکا مصورات می المنتسبت این التحقید می است می است

ي كل ( ۲۹ - ( مارن) - كافى ) كس فاريتسرعله افضار وقد عامر لم البعرت الأام كاويزالا بيدة والابيدة والاباليوز ويقول وافوائد الفلسلة عدادلا عندان اربر ودوائدها المان بقرال عبوط الماؤر بدا الوجائدة المان الفادان عديث و يع كست المهم وعملهم وحرامه وعدله الافتادات الكيدارة قرام المدال قرائدة المان عيد المان عامر واست في جدادات الميكان المام والمان قال المان والاستبارا طلوائدات وصدرته بديل فا المان بالمكانة فينجول المان المان المان وحدادات في جدادات الميدادات الميكان المان المان المان المان المان وحدادات الميدادات الميدادات الميكان المان المان والمان والمان والمان المان المان المان والمان والمان المان المان والمان والمان والمان والمان والمان والمان والمان المان المان المان المان المان المان المان المان المان والمان المان والمان والمان

فوشاء الله مانلاه شليم) الشركين إقس طلبوامتك حييرالفرآن ونهدية (لوشا والتماتلانه عليكم) يعنى لوشاة انتقام بول على هدة يعنني ان تلاوته ليست الا القرآن وإيداً مرى بقراء تعليكم (ولاأدوا كميه) فالابي عباس ولاأدوا كم لفقيه ولاأعلم كم (اعلّا بمنيث الأواظهاره مرا عجيد اخارجا عن العادات لبثت فيهم عمرامن فيله) يعي وتنسكنت فيهم فيل أن يوسى الى وقد القرآن مدة أد معين سنة لم أتيم مُنِينً وهوان بخرح رجلأمالم ووجهد والاحتجاج ال كفارمكة كانواقد شاهدو اوسول القصلي القعليه وسارق ل مبعثه وعلموا أحواله يتعسل ولرشاه العلماء وانهكان أمينالم طالع كتنا اولاتعلمين أسلدمذ يحره قبل الوسى وذلك أو يعون سننة تم بعدالار بعين ساءهم فيغرأعليكم كناإفسحا بهذاال تاب العطم المشد تدل على تعانس العدادم وأخبار الماصين وفيد عمن الأسكام والآداب ومكارماً يعلبكل كلام قدسيح الاخلاق والمماحة والبلاعة ماأعجز الدلعاء والعمحاء عن معارضته فكل من أعقل سليم وقهم تأقب يتأ وسلوعلىكل منثور ومنطو. ان عدالي عمل الابوسى من الله تعالى لامن عبد نفسه وهو قوله (أفلا تعقلون) يعي ان عدا القرآنُ من عِبْدُ مشحوباتصارم الاصول الله أرماء الى لامن قبل نفسى (ق) عن إن عباس قال أبر لعلى رسول النفس لي المعطيه وسل وهو أبن والمروع والاخبارعن ارو، بىسىة دىك ئلاث عشرة سنة يوجى اليهثم أمر بالمجرة فهاجرالى المدينة مكشبها عشرسنين ع ترقى اخيوب لتي لايعلم بالاانة صلى الله عليه وساوفي رواية ان رسول الله صلى الله عليه وساراً قام عكة ثلاث عشرة سنة بوحى اليه وتوفى وهو (ولاأدراكيه)ولاأعلمكم ان ثلاث وستين سنة وفي رواية ان الدي صلى الله عليه وسلم أقام عكة حس عشرة سنة يستسعع العوت وُ يريُّ أخة بالقدرآن عدلى لسابى النووسيع سنيى ولايرى شيأوثمان سنين بوحى الب وأفام للدينة عشراوتوى وهواس حس وستين سنتنز (مقدلبث فيكم عمراس أسرَ با، في الصحيحي (ق)عن عائشة قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو إبن ثلاث وستُبِنَ سِيَّة قبله) من قسسل رول أحرحاه في الصحيمين (م) عن أس قال قبض رسول الله علي وسلم وهواين ثلاث وسستين وأمر القرآن أىفقد افت وبا كروهوان للات وستين وعمروهوا ب ثلاث وستين أخوجه سلط (ق)عن رسعة بن أبي عبد الرحن فال يبنكمأر بعبين سسنةولم سمعت أس ين مالك صف رسول الله على الله عليه وسل يقول كان ربعة من القوم لبس بالعاو مل الباس ولا تعرفوني متعاطيا شيأمن بالنصرازهرالكون ليس بالابيض الامهق ولابالآدم ليس بجعد قطط ولاسبطر بدل وزل عليه الوخى وهوائن نحوه ولاقدرت عليسه ولا أو بعين سدة فليث بحكة عشرستين يتزل عليه الوسى و مالمدينة عشر اونوها والله على وأس ستين سُتَعُولِنَكُسُ في كنت موصوطابط وبيان وأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء أخوجاه في الصحيحين فال الشيخ محى الدين الدوى ووردني عمرٌ ممَّ إِ فتنهموني باحتراعه (أدلا أنةعليه وسار تلاثروا بات احداهاامه صلى القعليه وسلم نوى وهوائ شتين سنة والثابية حَسَنُ وستُوكُّنَ نعقلون) فتعلمواله أيس سنه والثالثة فلات وستون سنة وهي أصحها وأشهرها رواهامسار من حديث أص وعائشة وابن عباس وانفقى الامن غندانته لاسرمثلي العلماء على الأصحائلات وستون سنغوتا ولواالباق عليعفر واينستين سسنة افتصر فيهاعلى المقد دوثرك وهبذاجهاب عمادسهه الكسر ورواية الخس متأوله أيضا انهاحصل فيه الشنباءقوله بسمع الصوت بعي صوت الحاتف من الملاقيكة تحت قوله أثث بقرآن غر و يرى الصوه يعني نور الملائسكة أونور آيات الله حتى رأى الملك بعينه وشافيه بالوسي من الله عز ويدَّلْ وفُرْ أَهْ حذامة إضافة الاوراءال ليس الابيض الامهق المراديه الشديد البياض كلون الحص وهوكريه المنظرور عانوهم الياطرا أيعرض (فنأطم من افترى عملى والرَّادانة كان أوْهراللون مِن البياض والحرة ﴿ فُولُهُ عُرُوبُ لَى ﴿ وَمُ أَطْلِمُ عَنْ اعْتُرَى عَلَى العَكَذِيلِ كُنَّةٍ عَ الله كذا ) يحتمل أن يريد ورعمأن المشريكادولد اوالمني انى لمأفتر على المة كمذبار لم أكدب عليه في قولى ان هذا القير آن من عليالية افتراء المشركين على الله وأتنم فدافتر يتم على اللة الكذب فزعتم إن لهشر بكاوولدا والله تعالى متزوعن الشريك والوأد وفيل معام أمه ذوشر يسك وذووال انهذا الفرآن لولم يكن من عندالله كمان أحدق الدُحيا أطلم على أصمى من سيث الحي الغريث عَمَّى اللهِ وان بكثون نعادباما ولما كان هذا الفرآن من عداللة أوحاه الى وجب أن يقال لبس أحد فى الدنيا احد لولا أطاع على نلس أضافوه أليسه مرالاهتراء منكمن حيث انكمأ تكرتم أن بكون هذا الفرآن من عند الله فقد كذبتم ما ياته وَهو قوله تمالي ﴿ أَوْكِنَا إِ (أوكذب با آيانه) بالقرآن فيه بيان ان الكاذب على با كِيْنَهُ) يعنى جحد بكون القرآن من عندانته وأشكر دلائل التوحيد (اله لايفارالجر مُونَ) يَفَنَى الشّركينُ والمنة والكدب با أيانه في وهناوعيد وتأكينها مسبق (ريعبدون من دون القمالايضرهم ولاينفعهم) يعنى ويُعبِهو فإف الكدرسواء (الهلايقلم

الجرمون ويعبدون من دون الله بالايضرم) ان تركوا عبادتها (ولايتفعهم) ان عبدوها، ﴿ أَ

. لايبرك والايقرون البيشوا فسموا بالكسيداجاني لابعث المقهن يموشأ ويوم القيامة لرتكن سشوشور (قل أحسؤراته عالايما) أتعزوناتكوئهم شسقماه عسده وهواساء عباليس عملومية وادالميكس معلوماته وهوء ويجميع المعاومات لم ڪئر شارفوا (ل الموادولان الارس) أكمله بدلان الروجد فيهما لاومعدوم (سيعامه ا ونعالی جمساشرکوں) ہوء والدعن الكورة شريك وباساه حسرةوعسلي وما موسولة أرمصندر بة أي عسس الشركاء الدس شركو السبيه أوعس اسراڪيم (وما کان الناس الأمة والمسدة) حمعاه متدوين عدلي مدل واستشىء وأن يعتلبوا يبهسم ودلك فاستهدآدم عليه لسلام الى أن مثل قاييل هابيسل أو سد الملوفان سين ليدراعتمس لكافر يود لِرا(طسلموا) فصاروا مثلا (ولولا كله سقت سريك) وهو بأعبرا لمسكمهم الىيوم اديامة (اعصى عيم م) ماحلا (دباديم عنامون) وبا احتلمواف وليرالمي

المعال وسنق كلته طسكدة

وهر ال هـ دماليا، دار

الشركون الاصب البيلايصرهم إلى مصوحا ومكواعيادتم بولاتسعهم السدساوه الاجهجورة ويصاد ، لاتصردُلاتشاءِو الانسانية عشراً فواع التعلُّم الاتاليق الابن بصروبه على تبين وبيت وه. أنه الأم ام حبادر الانرة السيرولاتهم (و يقولون هؤلاه) من الاسنا الى بعندرتها (شنعازا عندامة) قال عل أ المناق توهموا الدعدة سأشك في تعليم علمس عددتهم المدونو أسب اعلى أن بصدا للولكن السنعل معتبعته الأصنام ويالسكون شفعه بأعسفا ليتوسيع فواستعدانه ويدلى إصبار أسهر ماست همالا ليقربوا أبأنة دلى وف هدءالسعاعة فولال أسدهما جبيريجول أب متسبع لحم ف الآسوة أني أبي سوت عنائن مشور شادام تشعمطهل فسيبل المسادح معاشب بهقاءا للسي كلم يسكاوا فايععلون بمثا مسانوت(ول) كى الدلم منك ( م قرالة علايم فالسدوان ولاق الرمس) مع اعدول المدال شريكا والاسؤ المتشمسة شريكاق السموات واقالارص وحداسلي طريق الازام والمتعودين سفراسة هدلك الشميخ واله لاوحودله السه لانه لوكان موسود المعمالة وسيش إيكن مصبوبات وسسأن لايكون موسودا وسل عسامشهووق العرف « ب الانسان اذا كرادي شئ سعدًا في معسب بعول ماء لم المتا ولك من مقدوده العماسمل وللشالسي مسقط ولاوقع (مسحاله وتعالى هما سركون) و والمصنحان والمالي عسه اعواشكاء والاسدادوالاسادرهالي كوكه شربك والسموات والارص ولامده في وإسمعانه وتسلى (وما كان الماس الأأمه واحدة فاحتلموا) من معرقوالل مؤمل وكاور من كانواحهما على الدس الملق وهودين الاسلام ويدل سلى دنك ال آدم عليه السلام ودريت كانواعلى دين الاسلام المرأن صل ه بل عليل تم استلعوا وميل ظواسل دئلت الى زمن موس سلده ائسلام تم استلعوا وعث اعة بوسادة يسل امهم كاموا على دين الاسلام وعشسووس يوس معمس أسعينة تم استلعوا بعد ذلك ومال كابواسل وس الاسسلام موعهدا ولعيم انتليل عليه لسلام المبأل غيره عمروس لحى عدل حداالعول بكون المرادس المساس فاوقه ومأكلوالباس أدأمة واحدة حرمساحة وقيلكان الباس أمتواحدتهمي فيالمفر وهدالنول منقوليهم حلصةمن للمسري ومدل عليه تولم سعانه وتدلى ف سورة البقرة وعث امة السيبي معشر مي ومعدوى وتعسبوه الملاحظم فمأل مسيرالماس على وي واستدة مهاكا بواأ ولاعلى السكعرواء اسلم معهد المساية فسيصل المة علي وسل وفيل كال الناس أمة واحدة ولس ق الآيه ما يدل على أى دبس كانواس إيال أوكمر فيوسوقوص عنى دليل مسسارح وقيل مصاءاتهم كانواق أول انتلىء بي القيار دائسا عنا الصعيعة ثم استلعوا فالاديان والبدالاشلوة بقوله سسل انةعليه وسمل كلء ولود يواسعلى العطرة فامواهم وداند أو يسصرانه أو شعسا، والمراد الفطرة في الحديث نظرة لاسلام في قوله سنجانه وتعالى (ولولا كاسسفت من بك) يسى المهسمعاله وسالى حمل لكل أمة أسلا وقصى ملذات في سابق الاول قال السكاى هي امهال هذه لامة واله لأيهلكهم بأعداب (لفصى بيهم) مي يرول احتداب ومصيل العقو مة لأسكت بي وكآن دئك فصــ لا يهمــم (وپادستحدادو) وة ل اخسن ولولا كلمستقت من و ملك يعي مست ي حكده انتاه لاينسي علهم وبا استلعوافيه ستوك واعتلدون يوماتيانة عصى بيتهم فيالدينا ودسل المؤمسي الحبة باعتليم وأدسل أسكافرين النار مكفرهم ولنكل سنق من اللة الاحل طعبل موسدهم يوم الفيامة وفيسل سنو من اعة مه لإبؤاحد أحدا لابداء مقاطقه مليموقيل الكامة لبيسنقت والمأهي قولهان رحي سنتسمسي ولولا رحته لتصرغم المقومة لياقد ساوليكل أموهد وسعة الى موم القيامة ترجعهي يسهم فياكانوا فيديجنلمون يميل الحديثا (ديمولون)؛ في كفارمك (لولاا برل عليه آمة ، ن رمه) بعي هلا ول على عنسانة عرجه عليه مل الآيت (صل) اى نقل لمم عد (المكانييسة) يعي النالدي سألفو بمعومن العيب واعداللب تسكليف دئك لدادار نواسوعداب (ويغولوراولاآرل علياتية من رمه) أى آيه من الأيشالتي امترسوه (معل اعسالديسة) كى

عواغتس مؤاله يبعهواله لموشارف عوارال الآيات المعرسة لاعبر

(فانتظروا) ترول ما افتر متدور (الى مُعكم من المنظر من الما يقعل الله بحالمه الأجرة وحرة كم الآيات (واذا إذ في اللهم) أهل تكة (ريفة) خَسْبَاوَسَعْةُ (مَنْ بِعَدْضُرا استَمَ) ﴿ (٢٠٨) يَعْنَى الشَّحْدَا وَالْمِوعِ (ادَّالْمُ مَكَّرُ فَا آيَتَنا) أَيْسَكُرُونَا يَاتَنَابُدُ فِيهُ إِذَا تُكَوِّيقًا زوى الداندالي شلط القحط تَمَلابِما أحددُ لك الاهووالمني لايم أحدمتي وول الآية الاهو (فاشظرُوا) يَنَى بُرُوهُما (الْيَمْيُكُمُ سبع سنين على أهلمكة المنتظرين) وقيل معناه فانتظو واقشاء الله بيننا باظهار الحق على المبطل أفي معكم من المنتظرين في إليه أ ختی کادرا پهلکون عزوجول (واذا أذق الناس رحة) يعنى وغاء ونعمة (من بعد ضراء سستهم) يعنى من يُعِدْ شدَّة وُ وحهم بالمسافلمارحهم في العيش أصابهم والمراد بالشاس هنا كفاركة وذلك ان القسيحة تهوتد لي حيِّسُ عَهمَ المطرسيُّعَ، طنقوا بطنون فآآيات ستى ولكولدن الجوع والتحداثم ان الله سبصانه وتعالى رحهم فانزل علهم الطر البكتير حتى أخيبك البلاة الله ويعادون رسول وعاش الناس بعددات الضرفغ بتعظوا بذلك بل رجعواالم الفساد والسكيفر والمسكر وخوفوا بسيعاً بمؤتَّفًا كم ابنة مدلى الله عليه رسم (ادا لم مكر ف) إنها) قال بجاء الى تكذيب واستهزا موقال مقائل بن سيمان لا يقولون عذا ﴿ رُوَّقُ النَّهُ ويكيدرته فاذأ الاولى يقولون سقينا بنوء كفاو كذاو مدل على صحة حذا القول ماروى عن زمدين خالدا لجابى قليصلى بنار شوك إللة للشرط والثافية جوايهما صلى المتمشليه وسأصلاة الصبيح بالحديبية على أثوسهاء كانت من الليل فلما أغضرف أغيل عكى النبائ وَعَالَيْ خِلَّا وه المفاجأة وهوكقوله تدرون ماذاقال وليكم قالواللة ورسوله أعزفال قال أصبع من عبادي مؤسن في وكافر فا بامن قالِيهُ طربًا يُغيثُنَّ وان تعبهم سينة عاقست المقور عند فقداك مؤمن في كافر بالسكوا كب وأمامن قالمطرنا بنوء كُذا أوكذا فلدك كافر في مؤمَّد اليسهماذا هريقنطون أي بالكواكب أخوجاه في المحجمين قوله على أترساء كانت من الليبل أي مطركان قسه وقع في البيل وكلُّم ال وان تميهمسيئة قنطواواذا الطرساءلايه يقطرمن الساءوالانواء عندالعرب هي منازل القعرا فإطلع تبعم سقط يتطيره وكانوا يعتقيله أثآ وأفقينا الناس وحتكروا ف الجاهلية انه لا بدء ند ذلك من وجود معارة وريج كما يزعم المنه، ون أجثا في العرب مُن يجبل \* أنم المأن والمكر احفاءالكيدوطيه للطالع لانه ناءأى ظهر وطلع ومنهسع من ينسب الغادب فتني الذي عليسة السسلام صحة فبالثك وثبني غَنيةُ وَكُفَّي من الجارية المكورة المطوية معتقدهاذا اعتقدان لتيم فاعل ذلك التأثيروأ مامن بجمل دليلا فهوجاهن بمغى الدلالة وأبأبن أتتبد ذلك الخلق رمصني مستهم الى العادة التي بجوز انخرامها فقدكره وقوم وسومه قوم ومنهم من تأول الكفر بعص فرنسمة التعوالية وأشأ أشار غالطنهم حتى أحسوابسوء وسى تنكذيهم بآيات المتمكرا لان المسكرع بادختن صرف الشئ عن وجهه الفاهر بتوع من المينية وكانًا أترهافيهم وانحاقال (قلمالله كفاومكا يحتالون في دفع آيات الله بكل مايقدر ون عليه من المفاسف (قل الله المنزع مكراً) أي قُل فَم يَا يُجِيدً أمرع مكراً) ولم يصفهم للة أعل عقوبة واشداخة اواقدرعلى الجزاءوان عدايه في ولاكسكم أسوع البيكم عماياتي سِتَج ل وغَرْكُ لَمُن بسرعة المكر لانكامة ولمافا باوانعمة الله بالمكر قابل مكرهم عسكراً شدَّمنه وجوامه الحم الحايوم البقيامنَّة (إنَّ وَسُلْبَا يَكْتَبُونَ المفاجأة دلتعلى دلك ماعكرون) بعنى الحفظة الكرام المكانبين بكتبون وبحفظون عكيهم الاعم البالقبير خُوالبُينية ألَيْ وَمُ كانه قال واذار حناهمن القيامة سيني فتستحول بهاد يجزون على مكرهم في قوله تعالى (هوالذي بسيرة في البرواليفّر) بُسِيّ هُوْرًا بعمدشراء فاجؤارقوع الذى يسيركم يغى محمدا يكم في البرء في ظهور الدواب وفي البيخر على الفَّك وقيلُ مُعنَّاهُ هوا ناتِهَ المَّادَي لُهُمَ في لكرمنهم وسارعوا اليه السبرف البروالبعرطلبا للمعاش أوهوا لهي لسبح أسباب السيرف البروالبحر (حتى افا كِنتم ف الفَّوْني) تبلان بعساوار وسهمن بعنى السفن ولفظة الفلك تطلق على الواحد والجع وتقدد يراهما مختلفان فأن أو يدبها آلواحد كايل كمبنكة س الضراء (ان رسلنا) ففل دان أريدبها الجع كان كبناء أسدوالمرادبه آهنا الجع لقوله تعالى (وَجُو بن بهم) يُعَنَى وَبَوْتُ النَّفِيُّ مَىٰ الحَفظة ﴿ يُكتبون مَا

سيكم في الدوالهر) العرب (مرج طببة) بعني وموساله في درج طبية ساكنة (وفر خوابه) يعني وفرح ركبان " ملسكة الدون على فليم المساخل الدواب والدواب والشائيا الجاد الدونان في كالسبو يقتر كبنان "بناف "تناف المسافرة ا عني الخاركة من الذهب أي السفن (ويون) إيمالسفن (مهم) من فيها ديسوع من المطلب الدائمة المسافرة الروع من المسافرة المسافرة

لكرون) اعلامان ما

للنونه فأفيىالابخني على

نة زهومنتقم من<del>ك</del>م

بالبا سهل (حوالدي

بركلها فان قلت مافائدة صرف السكلام عن اعمل اب المالغيبة قلب فالمصاحب الكَشَافِ المُتَيَعِوْدَ مِيرًا

المبالغة كانهيذ كولنيرهم مالمهل يجيهه منهاو يستدعى منهم مربد الانكار والتقييع وقال غيروان تخاطبه الله

لعباد اعلى لسان فيده سدلى الله عليسه وسام ، كاذا المسبوع فالعالب وكل مَن أَفَاعَ الْعَالِب مِعَامَ الْمَأْسَبُ بَيْسِينَ

أمنسه ان يردوالى الغائب وقيسل ان الالتغاث في السكلام من الدينة الى الحضور وبالسكس من فعكية كلا

ورب (رسامع الوشر) جرماعلاهل المام (عد و كذا من البسر أومن معيم استفادت (وسوالهم السيط بور) علكواسط العالمة العدد المي مناوق الإداوال (وعوا الدعمة ين له الدين إلى المَبْرُورَاتِي عَالَامْ بِلا يَعْقُونُ حَبِيْتُ مَمَا مُسْبِرَ بِتُولُونَ (شَيَّا تَتَبِيّنَا مُن هُدَّا وَلَمْ الْعَبْرُ الْمُعْلِمُونَ مِنْ عايه تنسيع في البحرول كن (4.4) ولا الشاكر ب لمستناد وسي المتسمين إلمامتك واعدل الكون فالملك

معمون الجساة الشرطية الواقعة سيدستي عالي والمسرءالعلب تبذق (جامتهاد بيج ناصب) فبلانما مشبرف بيامتها وبسع المسألخ فيتكون المسمساءت الريع الشيشر بجهاسه شدده فأفسها وفيل السبرى سامها يرسم الماعث يسي جامت اعظشاريج عاصب يقالد فج عامعه ومعقومه يمتعث الرخ شستدت وأصل المسقب السرسة واعناق لتعاصب لأته أوادبه واشعدوف اولاسل الماما الرج أدية كر (وسامع الوس كريكان) بعى وبالركان السعية الموس وهوريارتفع وعلامن عوارسالماء وبالبعروة برهوشدة سركا لمنا واستلاله (وطسوا أنهراسيط مهم) يعى وطنوا آل الحلاك فدأساء بهم وأسدق وقيل الرادمين النابي اليثير أى وأيضوا انه الحلاك وقيل يل المرادسة للعاد يقمن الخلاك والدكوسة والاشراف عليه (دعوا المدّ محلمين أالدير) يعي امهم أسلسوا فبالمدعاءية دروسل ولهندعوا أحداسوادس آطنهم وقيل في معى هذا الاسلاص العارا الحقيق لااسلاص الإعمان لابه كابوا مفون سفيقة للايسعيه من جيع الشدائدواللابا لالقائسل فسكابوا ادارقموا ف شدة وصرو بازه أشلصوالة الدعاء (الل أيجيلها) أي قائلين الاأتجيلها إرسا (ال هنده) يعي س هنده الشد تداري عن فهاده في الرج أماصة والأمواح الشديدة (الشكوس، والشاكر بن) يعتى من الشاكر بن لك على العامل علين إغلاسنا عانون فيده من هذه الشدة (ولسا أجاهم) سي ولما أحيى الله عولا والدين شوا إمم أحيط بمهمن الشدة التي كأنوا وبها (اذاهم يسون فالاومى ومراطق) يعي أمم أشلوإ استمادعه وموبعوال الاوس فتجاوزوا فيهاال عيرما مرامة بعس الكمروالعمل بالمعاصي على فأبرها وأصلالي عاوزة الحذة لصاحب العردات المني على صربين أحدهما يجود وهو عاورة العدل برسع البُّكُمُ كَ**فُولُ** مِنْ الحالاحسان والعرض الحالتعلوع والتاتى مذموم وعويجا ورداحق الحالساط والحافظ أوالى الشبية وارصاحب بجدل صالحا للعب ومن أساء فعليها (مشاع الحيوة الكشاف ون قلت مامعى قواه بغيرا لحق والبني لا يكون عنى قلت بلى قديكون عنى وهواستيلاد المسفين الدبا) معساى تمنعون على أرص الكمرة وهسدم دورهم واسراق زروعهم وقنع أشعارهم كامعل رسول اهتصلي المتعليب وسنر ينى قر بدا (يا به المناس اعداد يم على أسسم) إمى ان وبال سيكر اجع عليكم (مناع الحياة الدنيا) قيل مناع أغيباة الدبيا وعلى أمكر مدلنيكم عسيره عوكالأم مبد أو المعسى ال بعي معتم على معض عومتاع الحياء الديب الأبعد لع ادالاً مرة وفيسل عوكلام للروع على اله مسعر للسيكم شعل عناقية وللسي بأيها ألمناس انمايعيكم على العسكم لاينبية ان يسى مسكم على للعس الاأيارا فلياة وعي وعلى أحسكم ملتكاوله بكدة سيات كإمع فصرعاق سويمة القعبائها والسىمن مسكرات الدنوب السنامة للعصهم لويس سلسلي ويق عليهم ومعثاء أيمأ بسنة لاهدك أليآعي وقدعم وسهم هدا المعي شعر اوكان المأمون يختل بهوتمال

> باساحياسي أن المني مصرعة ٥ وارجع عير مقال المرواعدله ف أو مى سيدار يوما على جيسل ٥ لا مدلة مسه أعاليسه وأسمعه وفولسيمائه وتعلى (م السام جعم) يعي رم القيامة (فيبشكم) أى فسخيركم (عاكمتم نعملون)

ُ يِعِيُّ اللَّهُ لِيَامِنَ اليَّقِ وَالْعَلَى وَسِجَارِ بِكُمْ عَلِيهٌ فِي قُولِهُ عَزُوسِلَ (الْعَامِثُلَ الحيوة الْدَنْيا) بعي وحالم

بخرسهوا عبل الشرعقانا الينى والبسيل العاسوة وددى تشتان بصابه مسابقة فالشيئاليين وعنوف الوالدين وعن ابن عياس رضي لملة وأوام يبدل المرا أوالباعي وعن عصدي كعد الاث وكن فيدكن عليدالمي والكث والمكرة ل المانوال المانوات المناكرة بجولايميق السكراليئ الاباها ومن نحصت فاعاسكنتا عدس (مالبسام ومكاف بشكرها كنتم تعدان) فنفر كمه

سيزها كالدقيل يسيركمسني لدا وقت هسلند المأادلة وكان كيت وكيت من عي الربح العامسة، وترآكم. الأسواح واطئن والحلائق والدعأء بإلاعجاد وجواب اذاجاءتها ودعوايدلسن طوالان دعاءهم من لوارم . طومالهلاك ووملتس بد (فلمأأتعاهماذاهميينون ىالارمى) يىسدون فيها العيماليس) بالحلاأي سيطلين (يا بهاالاس اما سك على العسكم) اى طلمكم

ومتاع سيرسد سيرأ ومتاع فبرمبئدأ مسمرأى هومتاح أطياة الدنيا ووالخديث أسرع اغرثواباسسلة

مبكرتهلي أمثالكم أوهوخير

يعني الحبوب والقرار والبقول والإسلم) بعني الحشيش (حتى إذا أخذت الارض وتوقه) في يتها بالباث واشتلاف ألواله (وأرتيسية) وْرُ مَا تَهِ وَهُواْ مِلْ وَأَدْعَتَ النَّاءَ فِي الزَّى وهو كلام فَصِيع جَعَلَ الأرص ٱخلَيْنَ وَهَا عَلِى التَشِيل الرَّوْمَ اذَا ٱخْلَيْتُ الْشِيلُ الْهَنْوَ من كلونكة كتسبادي بتبغيرها من ألوان الرين (وتن أهايه) أهل الارض (أنهم فادرون عابيه) بشهكنون من مقينة أبحضأوا لخرتها وافعون لعلتها والتاعائس تال مفاضاه عوضرب ذوعها بعقى العاعات عداستهم واستيقاتهما تعقاسا واليلاأ وتهاوا فيقلنكما فملنازرعها (حميدا) مبيهاعا يحمدس الزرعل فطعموا سنصاله (كان ارتفن) كان أبيغن وُوءَهاأَى لِمِلْكُ حَذْفَ الضّاف فَأَنَّا وإلامس) هومثل في الوقت القريب كانه قيل كان المنوا مع ( كلما الما المولي الآيات ال للواضم لابدت ليستقيم المعتى ريتفكرن) فينتضعون وزوالها (كاءآنولنامين(السهاء)بعني(المطر (فاشتاطيه)أىبالطر (نيات(الارض)قالِ اينُ عُيْأَتِي تَعِيْر يضرب الأمثال وعذامن بالماه وكلون (عبايا كل الناس) يعني من الحسوب والمماد (والانعام) يعتى وعباياً كل الانعام لل الحشيش وتعوه (حتى اذا أحدُث الارض زحوفها) بعنى حسها ونضادتها وبهنجها وأظهرت الوال كُوُّمْ فَيْ ألتشييب الرك شبهت حالالدنياني سرعة تقضيه من أبيضوأ حروأصفروغيرذلك من الزهور (وازينث) أى وتزينت (وظن أهلها) يُعنَى أهل نَتْكُ وانضراض أميمهابصه الأرض (الهرةادرون عليها) يعنى على جدادها وقطافها وحمادهار دالكناية الى الارض والمراد الكناية الاقبال عال نبات الارص اذكان مفهوما وقيل رده الى الخرو والغاة وقيل الى الزينة ﴿ أَمَاهَا مُمَّ الَّا أَنَّ فَصَارُنَا بِهلا كما (لَيلاأ وَجُهُ إَنَّا فيجفاف وذهبانه حطاما يمنى في الليل أوالنهار (جُعلناها حصيداً) يعنى عصودة ، قطوعة ( كَانْ لُوتِمْنَ الْأَمْسُ) بعني كَانْ لُمْنِيكُ بعدما التفوتكا تعوزان تلك الاشجار والنباث والزروع نابتة فانمتعلى ظهر الارض وأصاءمن غنى قلان بالميكان أذاأ فأم به وهو مثلاً ألارض بخضرته ورقيفه ضريه اللقسيمانه وتعالى للتشبثين بالدنيا الراغيين في زهرتها وجسسها وذلك أنه يُعالى لما قَالَ الْمُسأالنَّ الْمُ والتنبيه المحكمة التثبيه إغابنيكم علىأ غسكمتاع الحيوة الدنياأ نبعه بهذا المثللن بنى ف الاض وتجب وفيه إوركن الى اله فيأ ﴿ أَنَّ الْحِياةُ صَفُوهِ مَا شَهِينَهَا وأعرض عن الآخرة لأن النبات في أوَّل بروز من الارض ومبدأ خروجه بكون بنسفيفا فأوَّا رُلُّ عَالِيًّا وكدره أشيبتها كاأن المطر واختلط بهقوى وحسسن واكتسى كالبالرونق والزبنت وهوالمرادمن فولَة بَعْنَى ادَّاأِ تُحْتَّذُ لَا أَنْأُر فَنْ سفوالماءفي أعلى الاناءقال رْخُوفِها وازينت بعنى بالنبات والزخرف عبارة عن كالخمد في الشيع وَجعلت الارض آخيلُه فَرْزُحُوفِهَا فَيْ ألمؤوأن العمر كاس سلافة النشبيه بالعروس اذالبست الثياب الغاخرة من كل لون حسن منَّ حرة وْحَصْرة وصْفرة وثيَّا بِسَ وُلاَيْكُ أَنَّ و فازلەصفورآخەكدر الارضمتي كانتعلى هنده الصفة فانه يفرح مهامباً حبهأو يعظم رجاؤه فى الانتفاع بهاو تح فيلها ثم أن أيتم وعقيقتمه تزيين جشة سبحانه وتعالى أوسل على هذه الارض صاعقة أو بردا أور بحافظ أعضيدا كان لم تكروبه وقبرا والوقالة الطين عصالح الدنياوالدين ان المتشبث بالدنياياتيه أمر الله وعذابه أغفل ما يكون ووجه التشيل ال غاية هذه الجيأة الدنيا التي ينتفرَّمُ كَا كاختسلاط النبات عسلي المرءكساية عن هذا النبات الذي لمـأعظم الربياء في الأنتفأع بدوَة م اليأس منه ولانَ المُتَمَسَكُ بِأَلدِينَا أَذَا بِلَّا اجتلاف التاوين فالطينة منها بقيته أناه الموت بغثة فسلبعما هوقيه من نعج الدنيا ولذاتها وقيل يحتمل أن يكون ضرَّبُ حَيْلُمُ الزُّلُ الطيسة تنبت بساتسان لمن يتكر المعاد والبعث بعد الموث وذلك لان الزرع اذا تنهى ونسكاملُ ف أَخَسَنُ الْي أَلِناية الِفَصَوَّ فَي أَنتُهَا آيَةٍ الانس ورياحين الردح فتلف بالكلية ثمان الله سبحانه وتعالى فادرعلى أعادته كاكان أول من فضرب الته سيب فأنه وتعالى هذا إلكا وزهرة الزهدوكروم ليدل على أن من قسدوعلى اعادة ذلك النمات بعد التلف كان قادراعلى اعادة الاموات أحياء في الآخرة المكرم وحبسوب الحب ليجازيم على أعمالهم فيتب الطائع ويعاقب العاصى (كذلك نقصل الآيات القوم بَتْفكرُون) في يَعْنَي وحداثة الخفيفة شقائق ألطويغة والخبيفة تجرج خلاف الخاف وعام الانم وشوك الشرك وشييح الشع وحطب العطب ولعباع اللعب ثم يعنؤه معاده كإيجين للحرث حصاده فتزايله الحياة مفترا كالبهيج السات مصفرا فتغيب بتنته في الرئس كان المنفئ بالعبس الي أن أيوة وبيع البنت وخوعه العرض والبحث وكفائك حال الدنيا كالمساقينفع قليضاه ويهاف كشيره ولابلتكن قرائه لازاد كالإيدام أفيتك فالأأ وأحالما للاعكوش زلة كانن خاص الماه لاينجوس بادوجه واساكة تلف صاحبه وأهلا بكة إدون النماب بنحداح مابي وأ

بلاسة الوالعداب كنيرسانس بين الجنائوا بلوازال للنازلانكي الايقبل وفي الإكانومكارتيا بكذاب في المشاقرة المنطقية خرقته أمواج التنافيل لتنفر ومن حافا للعالمية السلام الإكانة نسل الإسلام وكفا المبلك بسيد الإطاريون الأجازي الم في الوجاء وذن النبشاد وكفالها للدالي جنس الأيكذ البعراري أن المبادع بشعر الإسدان بشق ويقان ولايتي كالميان في المسلك

لعشوالسلام يعيم وأصلح أ الملائك عليهم الأفيسلا ملاماً سلاماً (و بهدى من يشاه) د بوس من بشراء (الى صراط مستقم)الى الاسلام أوطرس السنة والدعو وفأمة تساني لسال وسول المتاشلالة والحدابة باسه مراطف المرسسل التوفيق والصابة والمعيي بدعواساد كالمسمالى دار السسلام ولايدسايه الا الهديون(الدين أحسوا) آمسوالمة ودسسسه (الحسى)الويةالحسى رهى اخه (وريارة)روية الرستر دسل محداعن ألىمكر وحمديعه واي سباس وأبي مسوسي الاشبعرى وعبادة م العامت ومبحانة عتيسم ووسالعاسيرأحع المدسرون علىأق ألياده البيلم الوامة بعالى وعن مهيبأن السيمسليانة عليه وسبإة ل ادادحل أعارات المدعولات مارك وصائىأتر يدول شبياار بذكم فيقولون ألم سمن وحوهنا الإنسطية اخنة ومحامئ البارقال فبرفع الخنس فيسطرون الي الله تعالىها أعطواشسيأ أحب الهسرموز النظراني ريبهم تلاأله ينأسسوا

أكيب سنتم شادا للباءتدب وعرصا كم سكتها كانت سير يجبعه وأدلس لس مسكروا عندليكول ولت سعادو مناودال الشاك وانسه تس العاوسية تولىسمانه ونناتي (واقتدعوالي وارالسلام) الماذكرات رعرة القياة الدساوأتهاه بيغرائه لانحتاما عائمه فأرمدارات لامقاليقناده مقعوالسلام وداوه الحسنة عمل هذا السلام اسمس أسياءاته عروسل ومصارأ هسمحا بهويناتي سلمس جمع المقالص والعيوب وأمساء والتبر وقيل الاستحاء وتعالى ومصالباتم لالباغس سفولس طغه وقبل الدتنال يوسعنا لسلام عصبى دى أنسالم أي لإعدر على تُعلِيص أساسو بن من المسكار موا وقات الأهو وفيسل والوالمسلام أسم للينسة وهومهم سلامة والمبيء ألءن دسالها عداسسال مرسهم الآهاث كالموشو المرص والمعاسد المرق والع والتعب والسكدوه بالدميت الحدة دارالسلام لأرامة ستحامه وتعالى يساعى أحاما أوسل المادلسكة عليم قبلان وكالمرمه المهومود وكرمه ليعداد بالرداد الدحته بيأس وارالسام وفيدليه ل على أن ويها مالاعبي وأشواذا ون سدوعت والاسلاماني قل شراؤن السليم لا يعسوا المان علم والاصف الاعداياوقدوسعادة معداه وقدل المدوية إتكندهس كتابه (ويردي من شاءالى صراطمسقم) يمى والمقيمة ي من تنامس ملعه لي مراطه المستميم وهودي الأسمال وعمياته سوه أولاا سهار المحمد ومعن بالمعوقة والسنعاء في أخلق وأمهارا للمندرة الملت المعاره بين المعونين (س) عن سر عالىماءت مارشكمالى السيملي المتمليه وستروه ولائم فعال للصهم الهنائم وفال للصهم العاربا أثمه والعاب شدر ومالوا الاساحكم مثلاه مربواله مثلاف توامته كشار سلمي واراوحال مهاما ومدوات داعيا من أحل الداعي دحل الداروا كل من للأدبة ومن إعسالداعي كيد حل الدار ولمية كل من المأدمة عداوا أولوها يعقههاه وبالمسي بائحه والعلب بعطال ومال بعسهم الهدار الحت والداعى يجدهن أطاع يجدا عدما طاح أغةوس عصى عندافعت عصى الله وعدوري بين الناس وف رواية سوس عليه رسول الته سأبي المه عبيه وسؤ فةالى الى رأيث في المام كأن حديل عليه السائم عند رأسي وميكا تبل عندر على عول أحد عما اصاحب اغربياه مثلاوعن البواس باسمال فالقالبوسول المصلى المعليه وسيزان المصرب مثلاصراط ممتعياعلي كثم الصراط داران طماأ تواب متحقعلي الاتواب ستوردا عيدعوعلي رأس الصراط وداع سعوهو والمتبدعوال وإرالمازم ويهدى من شاءالى صراطم شعيم والامواب النيعلي كمهي المصراط حدودالة ولايقع أحدىء ودلية سي بكشم المتروا دي بدعوس فوف واعط ر به أحوست التربيدي وه ل حديث حسن عر م 🐧 قوله عروحل (للدين أحسوا الحسي) 🗷 ال عدا بن عباس الله بن شهدوا أربالا ادالا مداخنة وقيل مصاباتك وأحسوا عباد مالمة في الدياس حلمت وأخاعوه وبالحرجس بهومهاهه عنماطسي فحال الاسترى الحسبيق شفتتأنيث الاسس والعرب نوفع هدوالمعبلة على الخلة الهُيوعوالحدلدالرعوسافها وقيل ممادلدي أحد واالمثونة الحسى (وربادم) احتلف المصرون فيمعنى هدوالحسى وهدوائر بإدة ملي أفول إعول الاول أن الحسي هي الحدوالر بأدوهي النطر الموجه المقالكن جوهدا فوال جناعة من المنحابة سهياً لو تكر المدني وجديعة وأنوموسي الاشعري وصادة من المامت وهوقول الحمس وعكرمة والسحالة ومقاتل والسدي وبدل على محقهما القول المقول والمعول أباللقول داروى عن صهدأن رسول للقصل المةعليه وسلوال اداد حد أهدل الحدة الحسة يدول المتهادك وتعالى أتو الدول شأأو يلاكم فتتولوق لم سيعن وسوها الميد على العاسة وتسعيانه إلى او فال وسكتف الجاب فسأعطوان أأحسال بسرمن اسطرال وبهما ولثوته لى وادى روايه ثم الأهداء الآبة تيسي أسسوا الحسىور بإده أخر عمسالم وروى المارى بسندوع كعدى عرقص السيمسل والحسى وزيادة والتصدين صاحب الكشاف أعد كرهداخ يشالهدوا حارة والالاعديث مدعوع مع أمعروع فدأ وروء صاحب

والماييع فالمحاح وقبل إدماضت فاوب المبادرق بالربادة معرةم بالمكورسوان

المقعلموسل وولاللدس أحسموا الحسىور بادهه لبالر يادة المطرالي وحاشة الكريم وعر أق من كمساده سألرسول اللة سلى استعلمه وسلم على قول التسميحانه وتعالى للدين أحسنوا الحسنى وريادة فال الحسى الحدوال بإدة الطراني وحدانة النكر عموع أق كرالعندي رصى انتفعه للدين أحسوال ورياده والنظرال وحمالته وعر أني موسى الاشعرى وارادا كان ومالصيامة مث انته الى أهــــا ال مساديا بسادى هسل أعركم اللهما وعسكرك ومسطرون الى ماأعد الله طهمس السكرامات ويقولون توصيفه ل الله للدين أحسسوا الحسى وزياره الطرانى وحسه الرحق سارك ونعساني وف والوام وتعها أيوموس كأآ على رسول المتعسل التعليه وسسال التهيعت يوم العياسه ودكره يمساه وعل عدالرس مرافي لز ولادادك أهل الحسم الحسموال الته طمه ل بق مس حقسكم ني المصاوره ول ويتعجل طم سروريقًل وصعرعد دهم كلائئ أعطوه نم فالاللاس أحسسوا الحسى دريادة قال الحسى الحسة والر الطرالي وحسر مهم فهده الاحداد والاكار قددات على أن الرادم يده الريادة هي المطرالي و تسارك وسالى وأماللم عول مقول السيلط معرد ودحسل على المعريف فالصرف المهودالساس وهوالحقى ووله سنحابه وسالى والقيدعوالى دارالسانم وشعتهدا أن المراد مرا الحسي حي الحدواد انت هداوحد أن يكون المرادس الرياده أمر امعاير السكل ماى الحلقين العجرولاً لم التكراروادا كالكدلك وحدحل هدوال بادة على رؤية القشارك وتعالى وممانؤ كذرات والم سيحانه وتعالى وسوء نومند ناصره الى رجاماظرة فائت لاهل الحنة أمرين أحدهما المصارة ويعريش الوسوه وداك مس بعيم الحسه والمابي المطرالي وسمهانة سمحامه وحمالي وآيات العراكي يعسر عصه موحب حل الحسي على الحموم يمهاوحل الريادة سلى رؤية القتسادك وتعملى وقلت المعتر له لايحور سوار هده الربادة على الرؤية لان الدلائل العقلية ولت على ان رؤية المقسسحانه وتعالى عتسعة رلان الريادة عير أن مكون من حس الريدعليه ورو بة القالست موحد بعيم الحة ولان الاحدار الى غلىت مويل التسمه ولان حساعة من المصر من حاواهده الربارة سلى عيرالروّيه فانتقى ما فلتم أبياب أسما سأع وهد الاعداصات الالانل العليه وددلت على اسكان ووعرة بة المة معالى في الآسوة وادالم وسدى أميرا مايسعمس رؤيه الله معالى وحاءت الاحاديث الصحيحه اثمات الرؤية وحب المصير اليهاوا وإجهاعل ظواهرهام عدشيه ولااحاطة وأحيب عن قولم ولان الريادة عب أن تكون من حسن المرهم مان المرمدعليه اداكان عقد ارمعين كاستالر ياد تميز حسدوا والمريكي عند ارمعي ورسا ويتبكون الريد عالمه أه المدكوري الآية لنط الحسى وهي الحسة وبعدها عدير مقدد مقدر معين ووحيان الر مكون شيأمعا برالمعم الحمدرد لك المعابر هوالرؤ بة رأحيب عن عولم ولان حياعة مو للمسر في الرياد معلى عبرالرؤية الهممارس مقول حاعدم المسرس بالالريادة هي الرؤية والمستمقدم على والمتأعل التول الناق ومعى هدوال بادة ماروى على على من أفي طال الدول الريادة عرفتمون الواود لماأر متأنوات العول البالث الوالحسى واحده الحسات والريادة الصعيف الى تمام العشرة والى فالماس عماس هومثل فوله سمحانه ومعالى ولدرمام بالديقول يحريهم تعملهم ويريدهم وسأجفل كان الحس يقول الرياده الحسنة تعشر أمثالما الى مسعما تنصعب العول الرابع ال الحسي حسةوالرياده معفرة مسانة ورسوال وله محاحد القول اظامس قول اس ريدان المسيء عي المسةوال مأعطاهم فالديبالايحاسهم بهيوم العيامة في وقوله سيحابه وبعالى (ولام هنَّ وشُوههم) سي ولا يَّ وحوه أهل المه (ور) أي كا مدولا كسوف ولاعداروه ل اسعياس هوسواد الوسوه (ولادله) ملي ولا هوال ال أن أنى لَيلَ هذا المدسل هم الحير عم شارك ونصالي (أولئك أصماب إلمنة هم ويها مالله ون يمس

(ولاره و ووههم) ولا يعنى وموهه (قتر) عرة قيها سسواد (ولادله) ولا أثر هسوان والمعى ولا برهنهم مابرهس أهسل المسار (أولسك أصحاب المستهم صها سالدون

كأبين كميوا) مصعل لدين استواك والدين كبو (الباكة) مون الشرك (مؤامسية بناؤا) ابامزاله كفولوسواء غنا درنسواداتيل أى عبسودا، الوبوء والملتاج سع لحلقه الخ وعوسة ولتان لاعشيت فطه ايكي وعسلي من قوله متطاح من الخيل وعل هشه الفرآء تسنساس خة لقطع وعلى الاول حال من الميل والشاءل فيه أغشبت لآن من الميدل سسفة تقطعا فكأن اصاره المالوسوف كافينائه المائدةة أوسعني الفعل في من الميل (أولنك أممآب النارحسسمفيها ساندون ويوم محشرهم) أى الكعار وغسيرهم (جيدا) على (مُ نفسول الدين المركوأكالكم أى الرموا مكا حكالا جر-وا منى لطروا مايلسل بكم (أثم)أ كديه النسرف بكانكم لمدوست قوله ازدوا (دشركازكم) عطف عليه (فريلنا) ففرقنا (بينهم) وقطعنا أقرائهم والومل التي كأنت ينهسم فالدنيا (وةلشركاؤكم) من عيسادوه من دون الله مئ أولى العقل أوالاصنام بنقطها المةعزوجسسل (ما كنتم أينًا تعبدون) أما كنتم سيسدون الشياطين سيت أمرركم

ولاين لهبوا) همدمنا الدين مسئوا المايانين مبيوا سب معاصون سبرا الله المدينة المهدم المايان المدينة المسئون الم مبتدئها أواقعه برجراء مبتعد مواينتا (وارهنامة) ولوولولولولونين منايا ومن علم أي لايستام المبين المسابق المساب (يُعَشَرُونَهُ إِنَّا عَنَّا صَبَّتِ وَمِوهِم فَلْمَاسُ لِلْهِلْمَعْمًا) أَيْجِعَلُ عَلَيْهَا إلى عن لاه تغيير وحست صغيم عسم أحملي المنسنة لاغيرهم ومع فيها مقيسون لإيغربيول منها أبدا في قوله الدران والدائل (والدين كسبوا السيات برامية والما) اعزاده الماسر المتسبحة واساله أحوال المسبى ومالد لأمن الكرامتشرح وعثه كأبق المين أنسم على السيات والمراميم التكمارونال سيعانه وتدلىوتدين محسوا السيث تتيعى والتبين عماوا السبنات والمراديم الشكفروالعامى بوادسينة يتأثيان فالهم تواالكبنة الكي عساوها شالهاس العذب والتصودمن هاما أتتفييدا تشبه على اعرقه وا المطينات والسياك لان الحسفات يضاعف ثواجاتعاما بامن اواسدة الى العامرة المالسبعمالة الىأشدف اً ، كثير توذان فقتلات وتكرما وأما لسيا " فأنه يحزى عليها يشله اعدلامته سبحاء وقصال (وترهة م وله) ول العياس بنشاهم ولود عدو قيل بنشاهم ول رهوان لعناب الته إلى في را في من التمن عاصم) بعى مالم بالعرفيم ورعسة أبياته ازارلهم وكأنماء شبث وجوهام تطعاس الليل مطلمال يعني كأتما ألمسك وجوحهم سوادلمن المبؤ المظر (أولنك أصحاب المارحم فيها شائدون) قوله سبععانه وتعسالي (وبوم عشره جيما) طشرا بلع مؤكل جأنب واحبةالى موشع واحدوالنى ويوم تجمع اغلاني ويريعا لوقف إ لمساب ومو يومالفيامة (مُ تلول بَلْ بن شركوامكامكم) أى الرموامكاسكم والبَسُوافِيه سنى تسئلااون عَدَارِعَيهُ وَيُهِدِيدُ لَمَا بِدِينُ وَالْمَهِودِ بِنَ ﴿ الْهُرِومُ كُوكُمْ ﴾ بينجا تتم أيها للشركون والاصنام الى كسنم المهدوثهامن دون الله ﴿ فَرْ يَشَايِينُم ﴾ يعني فقُرقنا بن العَاهِدينَ والمُعبودين وميزنا بينهم والمنظم ما كاتُ يستهمن ألواصل في المدنياة لا فلت قول مسهمانه وتعالى فريليا يهمساء على لعط للباضي ومدقوقه م تقولً بمدبئ أشركواوه ومستطرق المستقبلها ويبهء فلشالسب فيعان ألمذى حكمانته فيسعياه سسيكون مياد كَالْمُكَانُ الْآنَهُ أُولُهُ ﴿ وَقَالُمْمُ كَازُهُمْ ﴾ يعني الاستنام التي كانوايسية رميامن درن بله وانعامهم سركاه همالاتهم بمعسلوا لهم أصيبها من أموا أمر مأ ولامة سبحانه وتعمالي الماخاطب المابدري والمعبودين مة وأه كانكم فتسمأر واشركاء في هذا الخطام (ما كنتم المانعيدون) برأ المبودون من الساعين والدفات إكياب سفيرهذا الكلام من الاصنام وعي جازلا روس فيها ولاعتال لحافلت بمتسيل ان المتعسب مائه وتعالى سائى للمنا في ذلا تاليوم و المياة والعلل والنعلق حتى قدرت على هذا السكلام فان قلت اذا أحساهم المدّى ذلك ليوم فه المعضيم أوبيقهم فلث السكل عنسل والاعتراص على الشافي شيءمن أفعاله وأسوال التياسية عبر وماومة الارادل عليه الدليل من كتاب أوستة فان قلت ان الاصنام قد أشكرت ان السكة اركانو إيعيدوته اوقد كأنوا يعيدونها قلت فدنند متحده المسئلة وجواجاني تعسير سورة الانعام وننول هناة ل مجاهد لكون في بوم النبامة ساعة تكون فيه الندة تسبطم الاستثنائي كالوايعبد ونهامن دون المدونة وللا كانوات ماك أسمع ولاتبصرولاسقل ولافع المكتعب وسابيقولون والماأيكم كنانعبد وتاول المالا المغارف كفيالة شهدا بتناويد كان كساعل عبادتكم المافلين والمن فدعواتة وكي به شهيدا أناماعل المكنم تهبدوتناوما كمنناغن عبادتسكم إيائهن دون اسةالاغاواين مانسعر بذلك أمانول سبعدانه وندلى (حداثك ئىلۇكلىغىن ماأسلىقىن) قەيوڭانتىمەتلىر يەللىنقىدىغوالىنى فىدىمى المقام ئودىمى للونى أردىك ألوقت على منى أستعارة اطلاق اسم للسكان على الزمان وقد قوله تباوقرا آت قرئ بشاء ين وطسلعتيان أحدهما ( ١٠ - (خازن) - عَلَى ) ان تتخذوانه أنداداة المعتبوه وهو قواد بوم عشرهم جيد أم الول بما لاتسكة الحولادالياسكم

له فوله بركانوابعيدون الحن (هـ كي للمة مهيدة بينناد بينكم) أى كينا له شهيدا وهو تمييز (ان كناعن د.اد تسكيلها علين) ان عففة مع النفراة والدوع وقد فيها و مين الماقية ( معلف ) ف دهت للكان أوف دهك الوقت على استعارة اسم للكان تارسان ( نبأوك نفس ) متي والذوق وما اسلمت كمن العمل وتمرض كيف هوا فيب أمدر الافعراء خارامة والأدمر وودوال الزياج تعاكل تنسور مافدمت

شيخترة على أي تشيع ما أسافت الان عليه هوالت ياجديه الياطرين البندة (الشارة وقراق معينتها التنسسة من سيراوي مختل المن الإنسانية) (ودوا الداخة موالام المستقل كريم السابق للدين ويتداكم بالوابة والإنسان المدول المنتسبة الواليدي وفي يستسلهم ولولم المدال المدالة الدين المدال المدولة المدولة

انه من تلاماذاتيمه أى تقبح كل نفس ماأسلفت لان المصل هوالذي يهدى التفس الى البواي أوالمقال النان أن يكون من التلاوة والمعنى الكل نفس نقر إصحيفة عما هامن خيراً وسردقري تبلو بالتاء إليناة والدار الموحدة ومعناه تخير وتعاوالبلوالاختبار ومعناه اختبارها ماأسلفت يعنى أمهان قدم خيرا أوشرا فكرعك وجوزى به (وردوا الى الله مولاهم الحق) الردعبارة عن صرف الشي ألى الموضع الذي جاءبُ والمديُّ وردُّوا الى ماينلهر لهم من انته المذى حومال كهم وستولى أمرهم فان قلت قدة الى النه سيحياية وَتُعالى في آيَة إُسَوَى وَأَن الكافر بن لأموكي لحسم فبالفرق فلتُ المولى في المافة يُطاق على المباللة ويطلِق على التأصرَ فعني أَلُوكي هُيًّا المائك ومعنىالمولىحناك الناصر فحصل الفرق بين الآيتين ﴿ وصَلَّ عَنْهِمَا كَاتُواْبِغُتْمَا وَنَ ﴾ يَعْنَى وُبِئلُأُ وذهب ما كانوا يكذبون فيه فى المدنيا وهوقو لحمان هذه الاستأم تشقع لنافي قوله عرّوب ل ( قُلْ مَنْ يُرُوُّ فَيْكِ من الساء والارض)أى قل يا مجمد طولاء المشركين من يرزق كم من السماء يعني المطر والإرضُ مُنفي النِّيالْ (أَمِن بِنك السم والا: ، ار ) يعنى ومن أعطاكم هـ نـ ه المواس التي تسمعون بها وتبصرون بها ﴿ وَمِنْ غرج الحى من الميت وعرج الميت من الحى) يعنى اله تعالى يخرج الإنسان ويامن النطاعة وه مُستَّتَ وكذبك العايرمن البيعنة وكذلك يخرج النطغة الميتة من الانسان الحى ويخرج البيعنة لليتة من أأعار إيني وقبل معناه الديخرج الؤمن من الكافروال كافر من المؤمن والقول الاوليا فرب الى المفيقة (ومن يُديُّ الامر) بعنى ان معهراً مم السموات ومافيها ومعبراً مم الارض ومافيها حوالة إتعالى وَذَلِكَ قِوْلُهُ (فَشَيْقُولَوْنَ الله) بعي أنم، يعدَّ فون أن فاعل هذه الاشياء هوالله وإذا كانوا يقرون بدَّلَك ` (فقل) . أي قُلْ لَمْ أانحذً (أَفْلَاتِنْتُونُ) يَعَىٰ أَفَلَاتُعَافُونَ عَمَابِهِ حَيْثُ تَعِيدُونَ هَذَهُ الاَصْنَامُ التي لاَيْضِرُ ولاَتَفَعْم وْلاَتَفِيْ يَرَبُّهُ إِنَّنِيَّ من هذه الامور (فنلكم الله ربكم الحق) يعني فالملكم الذي يفعل هذه الأشياء و يقدر عليه اهوالتَّه زُبُّكم الحَن الذي يستحق العبادة لاهـ فـ والاصنام (هـ اذا بعد إلى الاالصلال) أيعني اذا تبيَّت بربدُ والرَّا فيكُنّ الواصحة والدلائل الفطيعة ان المة هوالحق وجب أن يكون ماسوا وضلالا و باطلا (فَانَ تَصرفون) يعنى اذاعر فنم هذا الامر الظاهر الواضع فكيف تستخيرون العدول عن الحسق الك الفيكلال الباغل (كذلك) أى كانبت أنه ليس بعد الحق الى العتلال (حقت) أى وجيتَ (كامبُرْ بَلِيُ) في الازلَّا (على النبن فسقوا أنهم الابؤمنون) قيل الرادبكامة الله قضاؤه عليم في الوَّر الْحِفُوعُ الْهُم الْإِيَّ مُنون وأضاؤه لايرد ولايدافع (قل هل من شركائكم) أى قل ياعمد لحؤلاء المشركين هل من شركاتُ كم سنيطة الاصنامالي تزع ون انها آ كمن (من بيدا اعلق) يعنى من بقد رعلى ان بنشئ الملكُ على عَرِسُنال سَوْعَ (جُ يعيده) أي ثم يعيده بعد الموت كه يشته أول مرة وهذا السؤال استفهام السكار (قل) أي قل أن أي مَلْ أن ا يبدأ اخلق م يعيده) يعني ان الله هو القادر على ابتداء إلى الحالق واعادته (فأتى تؤف كون) بشي فَاتِي تصرفون

يؤدَّ عِما أَدنى ثنى (ومن يغسرج الحي من الميت وغسرج البتمن الحي) أى الحيوان والغرخ والزوع والمؤمن والعالمين النطقة والبيعة والحب والكافر والجاهل وعكسها (ومن يدبرالامر) رسن بلي تدبير أمر العالم كامباء بالمسوم بصداغموص (فسسميقولون الله) فسيجيبونك عندسؤاتك الله (فقسل أفلاتتقون) الشرك في العبودية اذا اعترفتمبالربو بية(فداكم الله )أي من هـ ذه قدرته هـُـوالله (ربكم الحق) الثابت وبوكيشب ثبانا لاريب فيسملن حفق النظر (فحاذا بعد الحسق الاالمنالل) أي الواسطة بين الحق والملال في تخطى الحق وقع فى المنلال (فانىتصرفون)عن الحق ألى المنلال وعن التوحيد الىالتىرك (كذاك)

مثل ذاك المقي (حقت كمت بك) كلمات المي رمد قياى كاسق ويتسان الفي هده المتلال أوكاحق أثم م معروفون في عن أن المت من المقي فتكفلك حقت كدة وبك (على الذين فسقوا) مردواى كفر هروخ بوالله المدالا قصى يه وأنهم لا يؤمنون بالداس (الكيف أى حق عليم التفاء الاجهان أو حق عليهم كلمة المقافل إعام مؤرك أو أواد بالكلمة البعدة الغدان وأعم لا يؤمنون بالمائي المتهال المتحافظ المنافلة والمتحافظ المتحافظ المتح

是一个人的人的人们的人

( أله على من تحريح كيس بدرى كالمنافق كالمنطق كوفيا تشويله المنطق المعلق السنان بي من الإمدى المالين بقرى ) يُعَالَمُ من الإمدى الله علي من التعلق وينال عن بين على العدى كالطالشرى بعلى الترك من أو الفاجوة على أمن الإمدى يعون بيشترى الإمدى من بين اليفوالم المؤتند بينال التعلق وشاى و والمن الشيام المعادمة المنافق المنافق المنافق ب يعيد الأصليب من معرفي فراعت المنافقة والمستان في العرف من مستالما والمنافقة ( ( ( م) ) ) وتكسرت الانتفاط المستان

ويكسر اليباء والحباء عن قسدال دل والرائس حدا التجسيس أحوالم كنت كواهدا الامر الواشع وعدلواعنه الى غيره وتشديداكمال تعي لامياع وَفَلَ اللهِ فَلِ إِنْ عِن مُورِكَ مَرْ مِن مِن مِن مِن مِن عِلْ مَن الحاق) بعنى على من هذه الإصفاء من بقدر على أن مرشد مابعدها ويسكون الحبآء الى الحل والاولايد طبين وال (قل) عن قل طم أشباعه (القيدى الحق) يعلى أن المعوامي وتشديداندال مدنى غسيو ورشد الداخلق لاغيره (العربية على الداخل احق أن بتيع أسن لايدى الاان يهدى) يعنى ان الله عوالدى ورش والمني أن الله يهدي لل الحق فهوأ ستَّ بالانباع لاعدُم الاصنام التي لاتم ترى الاأن تهدى فإن قلت الامسام حاد لاتنصور وسيده هوالذي يهدي هدايتها ولاأن تهدى فكيف قاليالاأن سدى فلت ذكر الداساء عيزهذا السؤال وجوه الاوليان دمني ئاھتى يا رەككىپ **ن** إغداية يست الاصناع الانتفال من مكان الحدكان فيكون المدى أنهالا تنتفل من سكان الحسكان آخوا وأن المسكنين من المسقول تحدق وتنفل فبع سبعائه وتعالى بيفاعر الاستام الوجعالثاني أن ذكرا لحداية في حق الاسسنام على وجه وأعطاهم من الفكي النطر الميار وذعك أن المشركين فسا انعذوا الاصنام آطاؤا والوهامة للمن يسمع ويعقل عرعتها بمأرمير بدعن فالادأةإلى تعسيها لحبه يشعمويه نلء يعزووصفها بالمعالمسقة وانكن الامرئيس كفائك الوب أأشالت بمقل أن يكون المرادس وعبا وفقهم وألحمهم قولي يقل من شركات كم من بدأ اللاق مع بعيد والاسنام والراد من قوليه عل من شركات كم من يهدى إلى الحق ووقفهم على الشرائع رؤساءالكفر والمتلالة امة سبعانه وتعالى هدى اخلق المالدين بمنا أطهرمن الدلاتوالدالة على وحداسته بارسال الرسدل فعل من وأمار زساه الكفر والمثلاله فانهم لايقدر ون على هداية غيرهم الاداهداهم المة المحاسفي فسكان أسباع دين شركالكم الذين جعلتم المةوالنسك بهدايته أول من اتباع غيره ﴿ وقوله سِعاله وثعالى (فَالَكُمْ كِفُ تَحَكَّمُونَ ﴾ والرَّماج آئداد المةأسبيهدى الم قسالسكم كلام تامكانه قبل لحمرأى شين لكم فأعبادة هذه الاصسنام مخم قال كيف تحسكمون بعنى على أي سأل اغنى مثل عداية الله ثم قال تفككون وقيل معناه كيف نفغون لاحسكم بالجو وسين تزعيون ان معالت شريكا وقيل معناه شسياحكمتم أفرمدي الماطق أسق اذجعاتهم فتشر بكامن لبس بدءمته مثولا مضرة ولاهداية (وماينهم أكثرهم الاطنا) بعي وماينبهم أكثر لأتباع أم أنذى لاجدى حؤلاه المشركين الامالاع لممهمة يقته دحمته مل حرف شك سندود يبة وقيل المرأد بالا تحتزال كالتناجيع المشركين يتيعون الملق فأدعواهمان الاحسنام تشقع لحمروقيل المرادبالا سحترالر فساء ﴿ان العلن لايفي أى لايهتدى منفسه أولا من الحن شيأ) بعنى ان الشك لا يعنى عن اليقين شب أولايقوم مقامه وقيل ف الآية ان قو لمم ان الاحسمام سيدى غيروالاأن بهدبه المة آ المغوانهانشفع لمعظن منهانم روبه كشاب ولادسول يعنى انهالاندفع عنهدمن عنداب اعتمشية (ان المدّعلم وقبل مصامأ من لايوندي عَنَاعِمُونَ ) يَسَيْ مَن انباعهم السُّن وتسكديهم الحق اليهَينَ ﴿ قُولُهُ تَعَالَى ﴿ وَمَا كَانَ هَذَا القرآنَ أَن يَعْرَى سن الارنان الى مكان من دون أمَّة } يعنى وما كان يسبقي لمَّهُ القرآنَ ان يختلق و بِفُنْ على لان ممَّ بالاعتراء الاستلاق والمع اليس فيكتفل البه الاأن بهدى

من ورساسه بعني لا المنابع على المداول والمنافر والمنافر المداول المنافر المداول المنافر والمنافرة المنافر المنافرة المن

، (ونىمىلالىكاپ) وتىيىرما كىنىدۇرىض من الاخكام والشرائع من قولەكتاب الله عائىكم(لار ْبِسَافِيهِ الطالمانِينُ المَشَلِقُ الْمُولِ المستداراتكاه قالوا كمزكان تعديقا ونفسيلامنتهياء مالريب كالتامن وبالعالين ويجوزان برادول كموكأن فيعالمق وكألعلا وتفصيلاشه لاريب فاذتك فيكون من دب العالين شعاغا بتعديق وتفصيل ويكون لاديب فيعاعترا ضاكاتفول ويدلاشك فيبكر يم (أمّ (فل)انكان الامركاز عون (فأنوا) أتم على وسالافترا و (بسور مُسَّلُه) أي يقولون افتراه) بلأية ولون اختلفه منيهة به في البلاغة رسس

العطيرالمص وف أخدارالاولى وقصص للياضين وكل ذلك موافق لمياق التوراة والانجيل والمكتب للنولة العلمةانتم مثلى فى العربية فبالولوليكن كذاك لقدحوا فعملدارة أعل الكأباه والمالم تدح فيعا سسن أحل الكأب عارد فيثان (وادعوامن استطعتم من ماويمين القصص والاخيار مطابقة لمافى التوراة والانجب لدم القطع العماع المافيها فنبت بالشأ أندركن درنامة)أى وادعواس مر أللة أوله عليه وأنه معدق لما ين بديه وأنه معيزة اصلى المة عليه وسل وقيل في منى قواد ولكن عندين ا دون المقمن استعامتهمن الذي بن يديه يعني من أخيار العيوب الآنبة فالهاجاء تعلى وفي ماأخبر (وتفعيل الكتاب) يعمل خلقه الاستعامة على وتبيين ماف الكتاب من الخلال والمرام والعرائف والاحكام (الريب فيه من وب العالمين) يعي أن هائم الاتيان بمثله (ان كنتم القرآن لاشك فيعا مهررب العالمين وأعهليس مقترى على المتواته لايقد وأحدمن البسر على الاتيان كبنا صادقين)أمه أفترا.(س وهوقوله سبحانه وتعالى (أميقولو نافتراء) بهي أميشول هؤلاء المشركون افتري محدهنيا الفرآن كذبوا فألم يطواعلم واختلنه من قبل نف وهواستعهام انسكار وقبل أميعي الواوأى ويتولون افتراه (قل) أى قل لمرَّباعِيَّهُ ولما يأتهـم ناويله) بل ان كان الامريكة قولون ( قاتوابسو رة شله) يعنى بسورة شدية به فى القصاحة والبلاغة وحسن السطمة فاتم سارعوا الى التكديب عرب مثلي في العماحة والبلاغة فإن فلت فالمنتسب الموزمالي في ورة البقرة فأتو ابسور تسين مثله وقالباً بالفرآن في ديهة السماع سعانه وتعالى هناداتو سورة مناه فسافا فدة ذاك وماالعرق بينهما فلتالما كان محله ملي التجعليه وسلإاليا قبل أن يققهوه ويعلموا لم تقرأ ولم يكتب وأق بهذا الغرآن العطيم كان متجزاف منسه فقيل لحم فأثواب ودخس مناءيكني من إنسان كته أمر موقيل أن يتدروه أىمنل يحدصلي الله عليه وساريساويه في عدم الكتابة والقراءة وأما قوله سبحانه وتعالى فأتوابسه رمَّة ويقفواعلى باوياه وسعان مثلاثي فأقوانسو وفنساوى سو والقرآن في القصاحية والبلاغة وعوالمرا ديقوله فأتوابسو وقستاه أتستني ودلك أعرط غورهم عمما ان السورة ي نعسها منجزة قال الخلق لواجتمع واعلى ذلك ليشدر واعليه وهو المرادمين قوله (واليقُول، يُّ بخالف ديسه وشرادهم استعامتهمن دون الله) يعنى وادعوا للاستعامة على ذلك من استعامتهمن خلقه (ان كنتم مُأدَّقين ) بنتيَّ عن مفارقة دين آ بأسم ف قول كمان يحدا افتراه ثم قال تعالى ( بل كفيوا عالم يحيطوا بعلم ) يعي القرآن أي كذبو أعالم بلغ في فال ومعنى التوقع في ولما عطاءير يدامه أيس خلق عبط بجميع عادم القرآن وقيسل معناه بل كذبواعما في القرآن من ذ كراليدة بأنهم كاوبلهأسهم كذبوا والناروا لحشر والقيامة والثواب والمقاب وغيرهاه الم يحيطوا معله لانهم كانواينسكر ون ذاك كد وفيل معلى البديهة قبل التدبر اسم لناسعواما فى الغرآن من الفعص وأخبار الام اعالية ولربكو تواسمعوها قبل ذلك المكروط المهايم ومعرفة التأويل تقليدا فرداللة سعانه ونعالى علىم نقوقه بلكف بواعمال بحيطوا بعلمه لان القرآن المنتاج مشتمل على عمار كثرة ال الذباء وكذبوه مدالتدبر لابقدوأ حدعلى استيعابها وتحصيبالها (وأناياتهم أويله) يعنى انهم كمذبوانه ولهياتهم بعديبان بايؤتي ثأيه ذلك الوعيد الدى توعدهم الله في الفرآن به من العلُّو به والمدى الهم إعلى أما تول الدعاقية أمَّرهم وتُحل أ معناءا مماريعلسوه تعز بلاولاعلسوه ناو بلافكف بوابه وذاك لاتهم بهأوا القرآن وعلموعز مأوية (كداف كنب الدين من قبلهم) يعنى كما كنب هؤلاء إنعراك كذبك كنب الام المباشية أيساءهم فهاد عدوهمه (فالطركيف كان عاقبة ألطالين) الخطاب النبي صلى التكعليه وسلم أى قاطر باعد كيف كان عاقبتسن علم من الأم كذلك تسكون عاقبةمن كذبك من قومك قفيه تسلية الني صلى المتعليه وسيا وقيل يحتمل أن يكون

, لماكر وعليهم التحدي وجو بواقواهم فى المعارضة وعرفوا عزهم عن مناه فكذبوا به بقياد حدا (كذبت ) منل دَالت التكذيب (كذب ﴾ الذين مَن فيلهم) يعنى كفادا لام للباشية كفهوا دسلم فيل العلر ف معيزاتم وقيل تديرها شنادا وتغليدا لكر آباد بجوزان بكوناك مَن واللهم الدله دأيام ومساولها فيمس الاخياد باغيوب أى تاقبته متى فيين لمرأه وكذب أم صدق يعنى أبكتاب مجزمان بركيتين يزيني اعجاز تطعومن جهتما فيعمن الاخبار بالعيوب فلسرعوا الماالت كليب وقبل أن ينطروا فالطعه وبالخضيد الإعار وقبيل الريحراتها إشبارم الغيبات ومدق وكفيه (فاساركيف كان عاقبة الطالين

7 / Charles 1

تمردا وعتبادا فنمهسم

بالتسرع الى التكذيب

قبل العسإنه وجاء بكلمة

التوقع لوذن امه علوا

بدر عاد شأمه واعازه

روم بهزائیلین م) با سائد ماتوکن ایر سنده از مسعو جدوانه من دانشد کند بهر رونهم من الایترین به از اید مدارید ای روم بهزائیلین ما با سائد ماتوکن ایر کسنده از مسعو جدوانه من دانشد کند به با دارس در ایران کارد ایران کارد ایرا

ويشكنه «أويكون كوشندنماي دينهم مديوس ما درمهم مديستر (ود شكام بالنسدين) باستديرا والمصوص (وأن كلهك) وان كوال يشكف شدو بسندم " ما تيم (ومديل على) سوادع في (ولنه علكم) سواد محد شكر (أنم رييون على عمل وأمارى اعما كندلون) وشكل مؤاسد مستة (ومدم من بسندون المشك) وسهم تشن ( (۲۷۷) سينتمون الميكادا فأرأت الموقات

دعلت أشوائع وكتكيم التسايداتكي وردس الناس واللمي فاسارأتها لاسان كعمكان عاوشس فلوحداد والمعال مله لايمون ولايقسستوروالام ي و الله عرو حل (ومهم مي ويوس له) سي ومن قومك بالمحلاس سيؤمن مالمرآل (درميم من الوس 4) ك عمر (أقات تسم المم عَمْ لَتَ سَائِي وَيَدَّ لِللَّهُ وَرِيْلَكُ مَمْ إِلْسَائِي) من الدِي لايؤسون (وأن كديوك) عن وأن ولوكالوالإستاول) أ أناسع كُلْسَكْ عومك باعد (عمل) في عمل طم (لى عمل) سى الله عدوسوا ، ثواب (ولسم علكم) سى الشرك أمك تتسرعل امبأع ألعم ومواءنعاء (أنتم ر يُون عَاجُل وأنارى عناتعان) فيدل الرادسة وحواله مو والسمال راو انسم ان مستهم والشكاء عهده أفكتُ مستوسمًا "ية السبيف على الإمام شرأتمين الزارى وعو حيدلان شرم الناسيح أن عسدم عتولم لانالامم عون والعاسكم للسوح ومدلول لآية استعاص كل واسبد بالعاله وغراشا لعدله سانسوات والعماب لنافل وعلمرس واستدل رآ بِهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل آداروم فامهاست دوی ومن هزّلاء المسركين (من مستدهون اليك) من اساسهم الطهرة ولايمعهم دتك لشده معمهم وعدادهم اسوتة دا احتدع سك لك (افات وسع العمم) وي كم ملك لاتف ورسل ارباع العُم حك لك لاتف وسل اسباع من أصم المة سعع اشعل والسسع فعلتم الأمس قلبه (ولوكوالايمقلون) سي ال اشتساحاته وتعلى صرف فكو مرعى الاانتعاع عايسمون وليوفعهم (دسم سسلرالينك) لخنبك ويم عرفه الجهال أدالم يستعموا عبالر يسمعوا وحسم أيسا كالصعم أأنس لايعملون شسية ولايعهمو حلسهم وسيم ناس سطرون اليك التوفيق (ومنهم ومطرأبيك) يعي اصارهم المأاعرة (أفات مدى العني) مريد عي العاوس (ولو ويعايبون أنة المسدق كوراً لأسترون كال الما أعلى صائرة وبهم والبسعرون شياس المدى ول وسائسلية من الما عروسل وأعيلام السوة ولكهم لتيعملها سكيب وسؤ يقولنا فتعروسل أمك لاتفتران تسبع موسلت السبع ولاتقورأن جدى من لا مسدقوں (أمات سلته الممرولاتف درأن توقي الإيمان من عكمت عليها ولأنوس (الداخة لإيسار الدس شيأول ك مهددى العنى وأوكانوا الباس أنصبه يسلمون عثالها ملاحكانة عروسل على أعل الشفوة الشقر والعمانه وصعود لسابق لابصرون) أتحسسانك فيهم أسدق هنده لآيعال تقدم فالشعاوة عليهسم ماكان ظلعامسه لامه يتصرب في ملسكه كيف نشاء وانظلى شرعل حسابة السي مخهر تسيد وكلهس بصرف وملكة لا يكون طالما واعداد ولكن الساس أمعسهم والسون لان العمل واواتصمال فسند النصى منسور البهم معد الكسدوالكان قدسس قداءائة ودرويهم في دوله معدد وسألى (وبوم عشرهم) مدالسيرة لابالاعي يعي وادكر يا يحد وم عمع هؤلاه المسركين لوقف الحساب وأصبل المشر الواح الحاعه وأرعاحهم من اسى أوق فله تعسيرة وت مكاتبه ( كان لم طيئوا الاستاعتس الهار) من كانهم لمستواق الديباالات وساعتس الهاد وقيل مصاء عصت وأماالعمىمع الحق كامهم أمشتوال فدورهم الاهدوساعة من الهاروالوحة الاول أولى لاسمال المؤمن والسكافرسواء فاسدم بودائسلاءين آسهل المرقة بمعاولتهم ف ألعودالم وقتا لحشرونعين حسله سلى أمرعتهن بحالَّال كافر وهواجه لمالمُ اليأس من أن تنسسنوا يتناء والأعساره والديدا سنعادها والمؤمور فبالتعاصر وفالدينا لرستدا وسعد استعلال الكعارمدة ويصدقوا كاعم والعمي مقادهم كالهسياله سمله صيعوا أعمارهم فاطلب أخديثا والحرص علىماعها وليعملوا طاعبة التافيها الدين لاستول لحم ولامسائر كأن وسوددتك كاسر ولسقك استغاده وقيل امها الشاعدوا أحوال يوم التيامة وطال عليه والك استغلوا (الاسلاسرالساسية مدة مقاديم فاند سالان مقامهم فالدياف حسب مقامهم ف الآسوة فليسل بدا (يتعارفون بيهم) يمي ولكن المأس أسيم

ينللون) ولكن الماس حرة وعدل أى إطائع مسكة الاستدلال لكم باللوا أمسيم ترك آدستدلا سيت عيدواجا والم "وعا سيا (ويوع نحشرهم) والياء سعس (كل المسئوا الاساعة من الهر) استعسروا مدة تشام للندبية ول فيورهم لحول ما يروي (بتعادلون بيه ) عرف اصفه مسئة كانهم ليتشارقوا الاطلاولات عند حوصهم من القودتم ينقط التعارف بيدم لشدالام معيدم كن إستواصل مع أى نحشرهم منسه من يمن إسلاقوا الاساسة وكان عند شمن التقيلة واسبها عدد وصافى كامهم ويتعارفون بيعه الشاعة حداد أوسشا تشاعل تقديرهم يتعادفون بيعه اً وتستشر الدين كذيو المشارات على ارون التولى يتمار قون يشهو قانين قلف ارفق شهدانشن الله على شرواتهم والمنواجم وضورات مجاونهم وحد الإيمان الكفر (ذما كالواحدين) الشجارة الحديث بساره واستشاف نيدسي الشجب كه قبل أنها المسترح (واسار بنك بعض الذي تعذهم) ((١٣٨٨) من اليفدار (اوتدونيكا) قبل عدايم (الاستان جعم) جواب شوانيك

وينواب زينك عددف يعرف بعضهم بعظالة الحرجوامن قبورهم كماكانوا يتعارفون فى الدنيائم تُنْقِطعُ المرفَّةُ يَيْهُمُ إِذَا عَاشُواْ أحوال وم القيارية وفي بعض الآثاران الانسان وم القياسة يعرف من يجيه ولايقسه و ان يُكيمه خيبة الذي نسدهم في الدنسا وخشية وقيسل ان العوال يوم الفياسة يختلعة فني بعثها بعرف بعشهم بعشأ وفي يعشها يشكر بعشه سربعث فذاك أوتتوفينك قبل لمول مايعا ينون في ذلك اليوم (قد خسر الذين كذبو ابلقاء الله) يفني أن مِن إع آخرته الباقية بهنياً و أن زيكه فنحن نريكه الفائية تدخير لانه آئر القانى على الباق (وما كانوامهندين) بعن الممايسلحهم و يتجمومن هذا الخسار فى الآخرة (ثم المة شهيد (وامانوينك)يمني بامحد (بعض الذي نعدُهم) يعني ما نعدهم بدمن العدّاب في الدنيا فله الإ (أو يُتُرُفينَك) شلی مایفعاون) د کرت وَبِلَ أَنْ زَيِكَ ذَلِكَ الوعد في الدِّيافانك مترا في الآسوة وهو قوله سبحاته وتعالى ( فالينامُنَ جُعهم) بفني الشهاداة والمرأدمقتضاها في الآخوة وفيه دليل على أن الذيرى وسوله صلى الله عليه وسلم أتواعا من عاداب إلى كَافرَ بِن وَدَلِمُ وشَوْيُهُمّ وهوالعقابكا تعقيل ثمانته في حال حياته في الدنياوقد أدا وذلك في يوم بدر وغيروس الأيام وسيريه ماأعد ظم من العذابِ في الآخِرَةُ معاقب علىمايفعاون ونيل بسبب كفرهم وتسكذيهم (ثم للتقشايد على ما يفعلون) فيه زعيد وتهديد لهم يعنى المُسِيحُ أَلَّهُ وَثُعِلْ شُأْعَدُ م هُنا، ني الواو (رلکل على أنعالم التي فعاوها في الدنيا فيجاز جم عليها يوم القيامة ﴿ قُولِهُ عَرُوجِلُ (وَلَكُلُّ أَبْ وَشُولُ } كُنَّا بِينَ أسترسول) ببثاليهم الله عز وجل حال محدصلي المدعليه وسلمع فومه بين أن حال الانبيا مع أعهم كمُّ الجُ فَقَالِ تَعَالَى وَلَكُلّ أَمَّة لينبهم على التوحيث يدني قد خلت وتقدمت قبلكم رسول إمني مبعوثا البهريدعوهم الى الله والى طاعته والإيمان به ( فاذ ( أباءً وَ ينتعوهم الى دبن رسولهم) فيحذا الكلام اضهارتفديره فاذاجاءهم رسولهم وبلغهم مأؤسل به أليهم فكلنية فُومَّ وَمُلْكُةُ يَ أقتى (فاذاجاء رسولهم) آخرون (قضى بينهم بالقسط) يعنى سكم ييشهم بالعدل وفي وقت هذا القضاء والحسكم بينهم قولان أحدَهم الأفاقي بالبيشات فكذبوءولم الدنياد وأكث أن المذسيعانه وتعالى أوسل ال كل أحتوسوالالتبليغ الرسالة وافاحة الحجة وأزالة العقيرة ؤاكة بؤأ يتبعوه (فضىينهم) بين رسله وخالفوا أمهادته قضى ينهروبين وسلهرى الدنيافيهاك آا كمافر من وينبئ وسكه والمؤمنين وبكون النبي ومكذبيه (بالقسط) ذلك عُدلالاظلمالان قبس بجيء الرسول لا يكون ثواب ولاء تماب القول الثانى أَن وُقْتُ الْقَصَاءُ فَى الْأَبَوُّةَ بالمدل فانجى الرسول وذاك ان الله اذا لجسع الام يوم القيامة للحساب والقضاء بينهم والفضل بين المؤمن والكافر والطالم وعنس المسكذبين أوولكل والعاصى جيء بالرسل لتشهد عليهم والمرادمن ذلك المبالغة في اظهار العدل وهو قوله تعالى (وهم الأيطلون) أمة من الامميوم القيامة يعنى من جزاء أعماطم شيأول كن يجازى كل أحد على قدرع له وقبل مَعناه أنهم لايعذ بول بغيراً وَيُلُّ وَلا وسول ننسب اليه وعدعي يؤاخلون بنيرجة ولابنقص من حسناتهم ولايزادعلى سيئاتهم (ويقولون) بعني هؤلاءال كَفَاز (مَيَّ هَذَاًّ به فاذاجاء رسولهم الموقف الوعيد) يعنى النبي تعدنا به إمجومن نزول العيداب وقيل قيا والساعة واغياة الواذلك على ويعهُ التُكذِّية ليشهدعليهم بالكفر والاعان والاستبعاد (ان كنتم مادةين) بعنى فياتعاد وابه واعداقا لوالففط البلع لان كل است قاليَّ لرسلو لها يَكنّ الله (قضىيينهم بالقسط وهم أويكون المعنى ان كنتم صادقين أنت واتباعك باعجد أوذ كروه بلفظ أبلع على سبنيل التَّمَثَلُمُ ﴿ وَمَنْ ﴾ أَفِي لأبظلمون) لايعذبأحد قل لهميا يحد (لاأملك لنفسي ضراولانفعا) يعنى لاأملك لنفسى دفع ضرأ وجلبُ تقع ولا أقدرُ على ذلكُ ببنيرذنيب ولماقال واما (الاماشاءالة) يعن أن أفدرعك أواملكه والعن ان الزال العد إب على الاعداء واظهار ألتصر للزول أم نريشك بيض التي وعل قيام الساعة لايغه رعليه الااللة فتعيين الوقت الى القسيحانه وتعالى بحسب مشيئته ثم أذا مطَّر ذاتُّ . مدهم أي من العداب الوقت الذي وقنه الله طدوث هذه الاشياء فانه بجدث لاعجالة وهوقو لهسيحا به وتعيالي (لكل أبية أجزًّا) استعجاوا لما وعدوا من أىمدة مضروبة روقت معين (اذا جاءاً جله م) يعنى إذا انتفت مدة أعمارهم (فلايستانوفين بالماقة العذاب نزل (ويقولون سنقد مون) يعنى لايتا خرون عن ذلك الإجل الذي أجل لمم ولايستقد مُونَهُ ﴿ وَلَ ﴾ [اي فل ما عد متى مذًا الوعد) أي رعد \*

المداب (ان كنتم سادقين) أن الدفاب از ال دهو سلاب منهم النبي والزمين (قبل) ما محد (الأملك النسى ضرا) من مرض أوفقر (ولا قلما) مين محمة دعنى (الابسانية العقم) استناء منفياهم أي ولكن مادئه الله من دقع كان فيكينا أو وجلب البغات (لكمل أمة عول الما أجام والرسسة مورون المنفقة المستقدمون) لسكل أمة وقد معلم الهذاب سكتون في المؤت الأذاباء وقدت ذالهم الإنتفديون ساعة ولا تأخرون فلانسته مبدأوا (قل

إرائع بالماء كالمانية) لـ عائد شاهج لما (وانا) تسبيع الفرصال وفات يفت واليل المهم ساعون الميك التنعرون (أونه () والترست تعلق وللسيقلة غيوات كسد (مارايست عن معالم مون) أي من العداد والمعي أما تعدل محرود وجب يشعوده في عن تستنبيكين مد وأيس تمامه يومدا لاستشالوالاستهاء وماء انعلى بارأ يتمالان أسدوى راد ايستنجول مه المرمول وسوأس آشهلاعسلوف وطوقتعواعل لاستصلا وتعرفوا انتفأق وإمتسل ملما يستهين سنسهلاء أوبدت يتأكمه سلم ومسترك مندى تمتملق الجلة ارأبتمأو الاستهداره والاحواء أومادا يستصل معالمرمون حواسا النرط عوان أمتدما (٢١٩) (أثم أدا وقع) العالب كمؤلامالنسر يي من قومك (أرابتم ال أقام حديد بي ب البلاية لمات عمل كنه الد منه المسل (أتمه م) حواياتمرط والسب ويدان الاسس في كيل لايكون الاق ليت عالم الحمل المتحدة المعطة كساية عن الميل (أوجارا) ومأدايستشلمه المرمول یسی فیانتیار (مانانسستنجل منافحرمون) بسی مانشی نسستندون می رول العداب وقدوقعوا فیه فنداص والمدى الرأناسكم وسأتيلة المعياتهم كالابسلجلال وول التأبيكا تعرامة سمنه وسال عهر نأوله المهمال كالمداهو عدائه آمستم نه معدوقوعه الش من سمك قاطرعلينا عمرة من الساء والساحد استأليم قاما بسم المتسبحال ولدل للواحادا سبي لايممكم الاعان يستنقل مساغرة وتدسيأى تيامل الحرمول مايعالمول ويستنقلون كإيقول المسار وودعل معلا وبسول حوف ألاشتتهام فيدا ماداست عي مسك (المراداماوقم) مي اداماتول امداب ووع ( آسترد) سي أستم الدوث علىم كمد وله - بي الواو وول العناب وحووت البأس وقيسل معناهمة فع بعلب عسد ووتى ودسل غمره الاستعهام سل والمنادي فامر أهبسل تُركت بيخ والنفر بع ﴿ آلَانَ ﴾ فيعاصارنقد ره يقال لحماكان نؤسون أي حير وفرالداب ﴿ وَقَدَ اعرى أوأمن أحل لعرى كُنتُرية نَسَسَتُعَادِ قَ) سَي مُنكَدُ بِناواستهراً ﴿ ثُمْ فَيلِ لَا يَمِي مَنْهِ وَأَ أَدْمَتُهِم سع شركهم ( آلاً ل) شال اراد: وكمرُهم إلية (دوقوالمداسة تله عل تحرون الانما كمتم تكسون) يمين لدياس الأعمال في قوله الدول أي فيسل لحسم اد سسموالأوتعائي (ويستدؤيك أحقءو) يعيهو يستخدوبك إثخدا كرماتندماءتس رول الأداب آسواسدونو والمداب وفياءالساعة (مل أى در بى) أى فل لمها يخدم و رق (اله لمن) يسى السائد اعدكم ، من لاشك ف آ لآن آمنتم به (وقد كمت مه تستحاول) كي المداب يُعي أشرتُك (مال الارص) مني من شئ (لاصدت به) بعن يوم القيامة والاصداء عمى الدل لما يسعو به مكادما واستهراه آلان موالعددابأذاته لابنعت ألعداء ولايقواسه (وأسروا الدامة). يعسى يوم العيامة واشاساء لمنط عدف المسترة الياسيد المآمى والعيامة سالامور المستقلة لان أحوال يوم العيامة لما كأت واحدة الوقوع حعل امة مستقمالها الذم والقاءم كنهاسلي كالمنامى والاسرار يكون يمنى الاسعاص بعي المظهاره يومن الاستدار فايسدا استاسوان قوله وأسروا الزمادم (ئم ميل لدين المدامة فغالىأ يوعب وتعمناه وأظهروا الندامة لان دلك اليوم ليس يوم تعسير وتعسيع وقيل مصاءأ حموا ئالموا) عنف دلي قبل يعي أسع الرؤساه المدامع والمسعاء والاتباع خوفا من ملامترسم إهم وتعبرهم لمم (لمارأ واالمداب) السمر فسلمآ لآن(دونوا يسي حين عاسوا المداب والصروء (وقصى يسهسم المسط) بمي وسكم يسهسم المدل فيل مين للؤس عدال الخلد) أي ألدوام والمكادر وقيل بين الرؤساء والاتراع وفيل بين السكفار لاسهال ال بعميهم فدط بصافية سداله علام (ملءرون الاعاكمة من الطاادهوقوله سننجانه وتعالى (وهملاطفون). يعيق الحيكم لهم وعلههم بان يحلب س عداب كسور) من الشرك المنورو بشددى عداب اطام (الاان قدر فالسوات والارس) يعنى الكل شئ فالسوات والارس واتتكديد (ويستسؤمك) عقعلك لايشركه ويعسيره وليس فلكا وشي يعتدى بمن عذاب اختير مالى احتلان الاسباء كالاحة ريستحروبك فيدولون وهوأ يشادقك فة فحكيف يعندى من هوتماوك لعيره نشئ لايلكه (ألاأن وعدا نقصق) يسي مادنام (أحق هو) رهراسته،

ال موقعة المستوا والعبولة المستولة الموقعة (الى إنجه (الى ووق) مع وانتوا العبق السيال المستوات المستوات على وهواسته به عاليما المنا المبادولات مهم لاعماء (ولول لسكل المستوات على مدر والمدكن المسادة المستوات المحتول المستوات الموس الاوس الحال المستوات والمستوات المستوات المستوات المستوات المستوات المستوات المستوات المستوات المستوات المستوات الموات المستوات المس

مزموعطة رنسيه عسلي الترحيسة والموعقة الني تدعو اليكل مرغوب وتزجوعن كلمرهوب فبا في الترآن من الادامر والبواهى داع الىكل مرعوب ورابو عنكل مرهوب إذالام ينتصى سسس المأموريه فيتكون مرغوبا وهسو يقتصي الهى عنصده وهوفيج وعسلى حسسنا فالهي (وشفاعلى المدور) أى صدوركم من العقائد العاسدة (وهدى) من العلاله (ورحة المؤمس) لمن آمن بهسكم (قل) بإعمد معصل الله و برَحمه فيذلك دليفرحوا) أصل الكلام نصل التأور حمته فليعرجوا بذلك وليغرجوا والتكرير لتأكيد والنقسسر بروايحاب اختصاص العصل والرحة مأتفر سح دون مأعداهما من فوالدالدنيا عدف أحداله ملى ادلاله المذكرو عليه والفاء داحماقلعني الشرط كالدقيل إن وسوا يشه فايخموهم المور أوغضل للكويرحش فليعتنوا فبذلك فليقرسوا وهمبا كتاب التوالاسلام

المدّيد على لسان سيد على المدّعل وشام من ثواب الطائع وعفاب العامي مو لاشك ويه (ولكن أركم هم لايعلمون) يسي-قيقندنك (هريمين ويميت)يسي آلدي علك ما في السموات والارض فادر على الاسياء والامانة لأيتعدر عليه نن عادُّراد (واليعتر جعون) يعني معدا اوت المجراء في قوله عزوجل (ياأيه الناسّ قدماه تنكم وعطتمن وسكم) فيل أراد الماس قريشا وقيل هوعلى العدوم وهوالاسع وهواختيارا لعأمرى فدحاه تكم موصلتس وسكم مسي القرآن والوعماز مومقترن شخويت وقال اغليل هوالتذكير باغيرفهأ يرق له الغلب وقبيل الموعدة مايدعوالى العسلاح علر مق الرعية والرهبة والغرآن واح الحركل ميروميسلاح مِدا العربي (وشعاعلى العدور) بدى ان القرآن دوشعاء لى القاوب من داء الحهل ودالى لأن داء المغهد أصرالغك من وامالمرض البسدن وأمراص القابعي الاخسلاق العسعية والعسقالد الفاسدة والحهالات الهلكة فالعرآن مزيل لهدوالامراض كالمالان فيعالوعط والزجو والتخويف والقرعيب والترهيد والتحدم والتد كيرهه والدواء والشفاء لهده الامراض القلية واساخص الصدر بالدكركاب موصع القلب وعلاقه وهوأ عزموص على الانسان لسكان القلب فيه (وحدى) يعنى وعوضُه أَي مواً الملالة (ورحة للمؤمين) يعى وبعدة على المؤمنين لاجم هم الدين انتعموا القرآن ون غيرهم (قل تفضلًا التة روحنه) الماء ي مفسل المقمنعة عصمر استعي عن د كرماد لالة بانقدم عليه رجو فرأة فدنجاء تكم موعطةمن وكموالعمل همابعي الافضال ويكون معني الآيةعلى هدايا أيهاالمأس قدجام تمكم موعطة مؤ و كم وشعاء لما في الصدور وهو القرآن افضال الله عليكم ورجته تكم واوادته الخير لكم ﴿ ثُمُّ قُلْسِيحًا نُهُ وتعانى (حدلك وليعرجوا) أشار بذلك الى القرآن لان ألمرا وبالموعقة والشقاء القرآن فترك ألفيها وأشأر الىالممي وقيل فسلك فليعر حوا اشارة الحامعي العمسل والرحة والمعي فبذلك انتطول والاتعام وليقر حؤا قالىالواحدىالماء وفوله تعالى فليفرحوا زائدة كفول الشاعري واداهلكت مندداك فأجزعي والنأم ق قوله تا برعى زائد ترقال صباحب السكشاف في معنى الآية بفصل الله وبرحشه قليفر حوافية لك فليفرحوُّ أُ والتكر بوالنأ كيدوالتفر بروايحات احتصاص العشل والرحة العرح دون ماعداهما من ووايدالدنيا خدفأ حدالتعاين لدلاله المذكور عليه والعاء داخلهامي الشرط وكاته قيل ان فرحوا بشئ فليخموهم ماعرح فانعلام روح بهأسق منهما والمعر حائدة فالغلب إدراك المحبوب المشتهى يتال فرست بكاراأةا أدوكت المأمول والدلك أكثرما يستعمل العرّح فى الملذات البدبية الدنبو ية واستعدل خَمافها يرعَبْ فيمسز الخبزات ومعنىالآ يةليعر سمالمؤمسون مفعل التورجته أىماآ تاهم ليقمن المواعط وشقاءالصدود وقل اليفين الاعِمان وسكون النفس اليه (هو حيرهما بجمعون) يعتى من منَّاع الدَّنيا ولَداتُها العِائِينُةُ هَذَالُم تَعْبَ أهل المعانى فهذه الآية وامامذهب المصرين فغيرهذ أفأن اب عباس والحسين وفتاذة فالوافضل الله الاسلام ووحته القرآن وقال أبوسعيد الخدرى مشل للقالقرآن ووحته أن جعلى من أهاه وقإل أبن عمر صل الثه الاسلام ووحنه تزعيه في قلومنا وقيل قشل الته الاسلام ورُحته الجية وقيل فسل الته القرآن ووجَّته [الستن قعل هذا الباءق بعسل انته تتعلق عبعدوف يفسره ما بعده تقديره قل فليقر سوا بعضل انته وأيركهمه (قل) أى قل المحدل كعاد مكة (أرايتم ماأمرل القلكم من رزق ) يعنى من زرح وضرع وغير مماوعة عالى الأرص بالا زال لان جيع ماق الارص من خير ورؤني فأناه ومن مركات السباء (فيعلم مينه) يعي من ذاك الرزق (حزاما وحلالا) يعتى ما حرموه على أينسهم في الجاهلية، ن الحرث والإلعام كالبعيرة والسَّاثيةُ والوسيلةُ

فى الحدوث من حداداتك لامسازيم وعلعه الذرك ثم شدكا العاق كشب النقاليتر من عيف الربوم بالمنادوقراً الآية (حوسيرع الجدمون) وبالثناء شاءى ولنفر سوايعة وسرا قال أوابشم) أشروفي (مأاً مول التا يكبرين تُرَقَّيُ ما خصوب أبرل أوباراً تبرأى أعبروت (خصاتم منه سواما وسلال) فيصنته أو وللهم خداسلال وحدة الموام كفواله بإن أما في

أيونون رسافة كوراؤه ومالي واحتام الاوفاق كخرجين الارض ولتكن الماييطت أسسيام البيواني والطريص أرصا الأفي للبلتاء فتعميانيه لمستوديم الالمائه أدلما فيآلية والاكتاء الكي متعلقة المرأض تكرير الوكيته والمني على المائدزون) أما شمنكا لون (TTI) الشيرول المة أون لكر لاتحليد والمحرج والمراصلون فالتادك (أم على المالى نسبة والثاناليه والمذيرة فالسعاة وهوقوله سنعاه وأدنى وسعاواته بمادوأمن الحرث والاحاضيها ومراكمة أفان أو الحسزة الالسكاد وأم البيكي عنى مار للمواعد آغة أول كرى عدا تدحر بردا تتحليل (أم على الما تعترون) من عرا تم كاه مون منتساءعى فأأتنزون ولي أنَّهُ في الديات كل الما تعامل المراز وراض الله بن سترول . في أنه السكاس بوم العبامة ) بعن أما موه على الله تقريرا الافتراء يوم التيام التعب سون العلادة شسة عرولاع ريهم على أعسالم عيواسسته ، حقى التوثيع والتقريع والأمعراج فاعن التجوزفها كَالُوْمِيدَالْمَشِمِ لِي عِمْدِي عَلَىٰ الْمُالْكَامُو (اللَّالْمُكُمُّرُوفِس عَلَى الناس) يعي سعنة الرس والرال الكتب بستلمن الاسكام وبأعثة فها را خلال وأغرام (ولكن أ كترهم لايتُسكرون) مع لايتشكر وكالترمل والتسل والاحسان على وسوب الاستباط فيه ﴿ فَوَ السَّمَا وَمَالُوا وَمَا تَكُولُ إِنَّ اللَّهُ وَمَا تَتَكُومُ مَنْ قَرْآنَ ) انتظاب السرواني الدَّسليدوسلم وحده وأى لايتول أحدث وأستأن الخطب واخل فالامرائس سنتق ويصبلح ولايقال الافيايمله من لأجوال والامو رأواطح باثراد بربائرالا مدايقان التؤون تنول المرسساشةن ملان وساعته والشأن أمم ادا كان فين انتبلي واخال وكاون مصدرا أدآ واتفان والافاومعترعنى كال معناه المصدولات في عدد الآية بحور ال كون الرادية الاسم قال شباس معد ورات كون إهمد الديان (رماشن أندين ت شأن يرصمن أعمال البروة ل الحسن في شأل من شؤل الديباد سوائيك ويحوران بكون المرادسة القعد بدنرون ولى المة اسكاس) إموقعه ألتبحاء انتليسهمن قرآن احتله والى المنسعيرى مدالى مادايعود فنيل وودالى المشأل ارملاوه بنسبول ذلك البرء (موم أالقرآن شأن من شؤل رسول اعتسل استعليه وسغ بق حواعظ شؤيه عمل هدا بكول واسلاعت عواد مدل السامة) سموب بأملن وماتبكا ووق شأن الاابه مسعوائه وتعالى معه بالذكح لشرق وعأوم انته وقيل الهراسع الحداح اللاحة فس دعوشن واقع فسأى أى تتدم وسكره شاوقه مرساه وتعلى فل معقل امة وبرحته ومل وفرايكون الممى وماتناوس العرآل من فرآن نييرس المعترين ذبك م يعى أمن سورة وتن سهلان لعظ غرآن يطاق على يجيعه وعلى بعشه وقبل المسيرى سندا اسع الحيالية ، للمي اليوم مأسح بهموهو يوم ورات أومن أنة من قرآل الرك عليك وأما فوله سيعاله واعتى (ولا تعماون من عمل) قامه معلات السي صلى امة المراء بالأسمان والاسامة عليه وسلم وأمنه وأسلون ويه ومراوون به لآن من المعدنوم أنّه اذا شوطت رَّبُس قوم وكبرهم كأن العسوم وهووعيدعشيم حيثأبهم والسليمان وغث الخطاس وبدل وليه قوله سبعاله وقدلى ولانعماد لأمس عمل على مسيعة المع عدل على أمم أمره (النامة أندو فنسك ولعلون والخطائيل الاولين في وقواه سعانه وتعالى (الاكراعليكم شهودا) بسي شاعد بالأعمال كم ودائل عدلي الباس) سيت أنهم لان المة مسمعا الدوقعالى شاهر على كل قين وعام تشكل شئ لا يعالا عدت والاسالق والاسوسند الاامة لعدلى وسكل عليسه بالعسقل وربعهم مايد سني الوجود من أحوال العبار وأعمالهم الطاهر ووالباطبة داحسارى علىه وهوشاهدعليه (11 بالوجى وتعلميم الحملال لعبُماون قبه) يعي أن المتسعلة وتعالى شاه سعليكم سين بُد ساو ل وتحوصون لدائه العمل والافاسسة واغراء (ولكن أكترهم المسول عالمدل على بانا التساب الدوالاساط فيه وفالماب الاجارى عداه ادتد عدون عيد وتسسطون لايشكرون) عدمالهمة فأسكره وقبل الافاشية أفروم مكثمة وفالابياح تعشر وماهيه يفاليأه شالقوم فاطعيث ادا ابتشروا ولاستعون مأهسدوا البه هيه (و.ابرمستن ربك) يمي ومابسدويعيب عن ريك بامحدسن عمل ملقه شئ لابه عاليه وشاهدعايه (وما نکون ف شأں) وأصلُ العرُّ وسالمعديقالُ منه كلام عارب إذا كان بعيد المطلب (من مثقال درة) يعيى ورن درة والمثقال مأتافيسة والخطاب للمكي الوازن والدوة المحلة المعبرة الحراء وهي سفيعة "ورن سِنة المن الأرص ولاق السهاء) وأن قلت إداره مرسى منىالةعليه وسلموالشأن الارش على اليهامها وأصفع وكالسباء على الارش ق سورة سسا وماه لدة دبك فلت كال مق الساء الأمر(وماشاومته)من ألورضه م برأي مرض كالحاسو رفسية الأامله الداست وقدما كية شهادته على أهدل الارم التعز بلكانه فبل وماتتاو وأسوالم وأعسالم م ومل وقت بقوله ومأير بدعن وبك حسن تنديم الادم على الساءى عدا الوضع من النعرين (من فرآن) لانكل بوء منه قرآل والاصارقيل الدكر نصفيم له أومن المعود بل (ولانعماون) ( ۱۱ - (مارن) - ناق ) أتم جيمًا (من عمل) أى عمل (الاكتاعليكم شهودا) شاهد بمارقياه عمى عليكم (ادتعيذون فيه) تخوصول من أه ص الامراذا

أنشأع ب (مأيعزب عن ربث) ومايسسوما يقبي كلموالزاىء ، حيث كان (من مثال ذرة) وزن أناه مفيرة (ف الارص ولافى السهاد

ولا أمسغرمن ذلك ولا أكبر)رفعهما حزةعلى الابتدأء والخسر (الاف كتاب مبين) يعنى ألوح الحفوة ونسبهما غيره على نن الحنس وفلست الارض على السكاء هنا وفي سيأ قدمت السموات لان العطف بالوادو حكمه حكم ألتنفية (الاان أولياءالله) هم الذي يتولونه بالطاعة أروبتولاهم بالكرامةأوهم الذين تولى المة هداهم بالدهان الذي آثاهم فتولوا الفيام بحقه والرحة غلقه أرهم المحاون فيالله على عُسيرأرسام بينهم ولا الأموال يتعاطونها أوهسم ر المؤمنون للتقون مدليل <sup>سخ</sup> إلثانية (لاخوف عليهم) اذاناف الناق (ولاهـــ عزنون)اذا حزن الناس

له أنسائلية (ولاأسفرمن ذلك) بَنتَيْ مَنْ الدَّرة (ولاأ كِير)يعني نَشَهُ (الان كِينَائِكُ مِينَى) عِملَى في اللوح المفوظ ﴾ قولهُ سِعاله وَتَعَالَى ﴿ وَالْآنَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُوفُ عَلَيهِ وَلَا هُمَّ عَزَلُون ﴾ أَعَمَّ أَعِمَا عَمَّا عَمَّ اللَّهِ أولآقى تغايزها والآية أن تبين من يستشق أشغ الولاية ومن حوالولى فاتفول اختلب الميك أوقبين يستنجق هذا الاسم فقد ل أن عياس في هذه الآية عمَ الذين فد كوالله ل فيهم وورثى الطرى إستناجين معياني برم سلاة السنل رسول التصلي القه على وسلوع أولياه الته فقال هم الذين اذأر وُاذْ يَرُابَهُ وَوَالْأَان وَ بِدَ هِــِ الدِّنِي آمَتِهِ أَوَكَانُوا مِتَقُونُ وَلَنْ يُتَقِيلَ الأَعْلَانُ الْالتَقُوى وَقَالَ قُومٌ هـمُ التَّجَا بون في أَلَيْهُ وَيُدَلُّ على ذلك ماروى عن عمر ن الطاب فال قال رسول التأصل المتحلية وسا ان من عباد الله الإسام المرابية ولانسيداه يغيطهم الانبياء والشسهداء بومالقيامة بكام من أندة فالوايار سول تنسرنا مراحم والمحمرة وأم تعاواق التعلى غديرا وسلم يعهم ولاأموال يتعاملونها فوالشان وجوههم لنواز وأنهسم لعلى أو ولايخافون اذا ناف ائاس ولا عزنون اذا مؤن الناس وقرأه في الآية الابن أوليا والعلا على مرابع مرعم والمعريخ والم أخرجه وداودعن أف هررة فالقالوسول الله صلى المتعلية وسَعَلِ الله مَبَارِكُ وَمُعَالَى وَمُوالِمُ الْمُعَلَّمَة أن المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلى يوم لاظل الاظلى أخرجه مسلم عن مفادّ بن بسيناً فَالْرَسْفِينَ رسول التقصيل المتعليه وسيابقول قال التقاصالي الشحابون يجاذلي لمسهمنا ومن فوكر يُعَطِّع النَّسَةُ وَ والشهداء أخبعه الترمذي وروى البغوى بستيدعن أبي مالك الانسعري فالكشش غيد النهي مَلَى أَنْهُ عليسه وسسا فغال ال تقعيه اليسوا إنبياء ولاشها أيعبطهم النبيون والشياد اميقرا بمروبي فأنق أرقر القي ومالقيامة فالروفي ناحية القوم اعرابي فيناعلى وكبتيه وركي بيديه مخال حدثنا بإرسول أفه عظيم مروفية فالفرأيت فوجه رسول القصلي التعليه وسارا البشرفة لفع عبادمن عباداقة ومؤ بليان تنتي وقيان شنى لېكن مېنىدار سام يتواسىلون جاولاد تيايلياد لون جايت خايون بر وحالته يې خَسْل اَنْهُ رَحِي فَيْ أَذُنْ وَأَ وبحل لممشاومن لؤلؤ فعامالرجن يفزع الناس ولايغزعون ويخاف الناس ولايغافيون وويوعي الني صلى المقطية وسلم قال قال المقونبارك وتعالى ان أوليا في من عبادي النبي يقد وين بلذ بَري أوراً وَيَ بذكره هكذاذكره أليفوى بغيرسند وروى الطبرى بسندمص أفيض يرةقل فأكرسول للنشط اليثأ عليه وسلم إن من عبادالله عباد العبطهم الانبياء والشنهذاء قيل تن جميار سول التألمل الحينية ولك فيترتز م تعاموا فالقدن غيراموال ولاأنساب وجوههم نورعلى منابرس فورلا بخافون لذا شأف الناس ولايجز توك اذاسون الناس مقرة ألاان أولياء الذلاخوف عليه ولاهم عزنون النبطة توعم والمسكفا لاأن المؤة مسة موم والغبطة جودة والفرق بين الحسسند والغبطة ان الجاسسة يمنى و وال راعلي المستودميّ النطُّ ونحوها دالقبطة هي أن يمنى الغابط سُل مَّاكَ النعمة التي هي على المُغبوط مَن عَسِرُ زَوْالَ عَنْ رَقِلْ أَبُو كِكُمْ الاصمأ ولياء المقمهالة بن تولى القهد المهروثولوا القياري العيودية للة وأضعر فاليد وأصل الوكي يمرة الولاغ وهوالفرب والنصرة فولى اللة هوالذى يتقرب الى اللة بكل ماافقرض عليب وبكون مشينة لا بالمتمين متريًّ القلب في معرفت لو وجلال لله فان رأى ولا ال قدرة القوان سع مسع باكت الله وال والتي التابة على الله وان عُرك عَرك ق طاعتالة وان أجتهد اجتهد قبايقر به الى الله لإيفترع و ترا التولاء ؟ غيرانة فهدم مفة أولياءالة واذا كان العباركذاك كان التعوليه وناصر ومعيدة الأقتمالي التعول آليك آمنوا وفالالمشكلمون ولى اللمن كان آنيا الاعتفاد البينجية المبي على الدلي ويكون آث المناطسة على وَقَنَ مَا وَوَدَتْ بِعَالَشَرَ أَعِنَوَ السِّسَالِ شَارَة بِعُولَةَ ٱلَّذِينَ آمَا نُولُوكِ كَالْ

منى على منع الاعتداد والعدمل ومقام الشفوى جوان يشق العب كل ما نهى الهرية. المنوف عليه ميرينى في الآخرة الأإغاف عيرف برلاج يخورون يعنى على فري فأنهي با (الذن آمنوا) متموب إمهار أعسى أولابتصقة الارتياما ومرموع عتياليه سسرميتدأ عذوف آي همالذس آستوا (وكأنوا ينئون) لـرقاوالعامق (غرالنثرى فيالحبوة الدسيا) ما پشر الله به الزميل المتضين فيغير مومع من کتابه وعن البي صبليالة تأيمومل حرازوا لماغبة واهأ المسؤأدنرى وعنه عليه السدلام ذهبت البوة ومقيث المشرات والرايأ الماشبة حره موسيتة وأرسين ببرامن السوة وهدالان مده الوحي تلاث وعشرون سسنوكان في سنة أشهرشها يؤمرني الوم بالأبداروسنةأشهر مي ثلاث وعشر بيسلة حره من سنة وأربعين جزأ أوهى يحبسة المامي والتسحا لمسسن أدلمهم الشرى عنسدالزعول يرى سكامل الجنة (دل الآمرة) هي الجنسنة

هالمعلى المسير والاعوف وأغزن عهما تمايعها طرق الأمؤ فلان المشوا العاومن هدو مودأتك وسؤن بالسيش شدفينان ولاناسارت البرسس المادوا والاشتدال الاكالما كالسديد البَّةُ وَلِيْنَ وَمِنْ يُورُولُ عِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ وَلِيْنِهِ وَالْعَرِفُ مُعْمِدُ أَنْ يَعْ فَأَوْ عَرِفَا 🐧 وَمَا قوة مسعد بدوله في (ايري أندواؤكا والتعول) مداقة موانسير وأبا صعدلا واياداغة ﴿ وَقُولُ سِيعاتُهُ ﴾ ولدنى (طرح سنترى القواء أدبياوه الآسوء) استبعوال عندالبترى وي من عبادة ف لعناست فالسأمترسول التعسلي المتدليه وسبزهن فواقع لحاطم المشرى والميا الدنيا فالحي الوار الساطة يراها مؤمل أوترى تأسوسه الترمشي ولمنس وسارس أهل مصرول سالت أبا أسوداه سن هدند الأية لحم اليامرى لاطياء غديده كريسالي عرااسسنسات رسولاته مل المقطيه وسسرعهاوف ماساتى عَنُوا صَمَعَهِ لِمُسْفَاءُ وَالْمَا أَوْهِ وَالْمَا لَمُوا وَأَمَا لَسَلَّا وَرَى ٱوْلَى الرَّمَاء عن حديث حسن (ح) عن أفي هريرة الدرسول عمسل المشتليه وسؤة لرام مق بعادى من النموة الاالمشرات وكوار ما المشرات لام الزوَّةِ لِعَامَلَةُ ﴿ وَنَ عَنْ أَلَى هُمْ يُوهُ وَلَهُ مَا صَلَّى لَهُ عَلِيهُ وَمِرْةُ دَادًا الْعَرْبُ رَمَانَ لَمُتَكَّامُورُ وَمَا التؤمن تسكسد ورؤيد ومن جرء ووستتوادهين جزأهن السوة عطا الصرى واسار والعرب الرمان لم فكندوذ بالساف دب وأحدف كرويا صدقكم حديثاورو بالمسؤمر امن حدة وأرسي حراس السوة والوقية تلاشاكون الساطة شرى والمقود وباتون ووالشيط وووياعا عسعت المرمسسه قال سفى المأساء ووسمعنذا الدول الادا حلدقولي نبارك وتدالى لمرائد شرى على الرؤيا لمبالحه المادقة صاعر عهلاسين يقلبى أنلاعصل علما لحالم الأطم وولك لان ول التعوالذي يكون مستعرق الدلب وكويع بشكوا شمر وبيل دمن كان كعانك فامه عبداً لنوم لايسة إلى قليم عبيرد كوامة ومعرفته ومع المساوم أن معرصه أشتق تعلب لاتعبد الخاعق والمسدق ووادأى اتولى دؤيالو فريسته كالت خشاازؤ بالنبرى من المتعزو والطعالولي فالانتعاق وهذوالاساديث توكيدالام الوذيا وتعفيق مرلها واصاكات سرأس أسراه التيوذف ن الاسداد دون عيرهم وكان الاسياء عليهم السلاء يوسي المهري مسامهم كايوسي المهسمين اليعمة فالانتطاق فاستراحف مبع الحديث الرؤيانان على والمداسة فلاأ بالمراس المباة لية لي الخطابل وعيره في معى ووله الروّ باجز من ستنوأر حين جرأ من السوّماً ما دالى صلى المتعليه وسير فالبؤة لاتادعتم وسسة على المحيم وكال قبل دقت سنة شهر يرى والمام الوسي وبي سرومن ستتوأد يسين جزأوقيل الاللام لوليأن بكون ابعا خبار بعيب وحوأ حددمراتب السؤة وحو يسبيرق بيأب السؤءلامه لإعوزان بعشات عد عدمل الماعك وسؤسيا يشرع السرالم وبسي الاسكام ولإعدر منيب أبدأ فاداد قم لاسد والمنام الاشبار بعيب بكون عدا المدرسر أمن السوفلا به بي واد وقم داك لاهدى المام بكون صدة والمداعل وفيل فانعر كالآية أن المراد باستسرى في الحياة الدبياهي الشاء الملس ولمالكوه اخنة ويذل ماردك وويعن أي ذر فل قبل ليسول التسلى المتعلب وسيرا وأيب الرسل مسمل العدل من الخيرو بعمد مالكاني عليا فل نقت عاجل الشرى المؤمن أحر خدمسا وقل الله يرعى لدي الووىة فحالشاء معسني عدماللشرى الشياباته اعتبروهي وليل العشرى المؤسوناه والآخرة نقوة مشراكم أبيوه بسائ تحرى من تحتها لام اروهده البشرى المتعاذ وليل على رساطة عنه وهوسه له وتعبيده الى اغلني كخافأ الميوسمة السول في الاوص هذا برياد أبعد واساس من شيرتعرص منه المدهم والاه لتعرص مدموم فترتعن أغتمين اذا اشتعل العبدبات عروبيل استبارغله وامتلأ تووا فيغيض من دلك البودالدي في فيبعنى ويباء فنطوعك آثرا تنشوع واستشوع فصب الباس ويتونعاب فتلك عاسل بشراء بمعية إظ فهلاصواته سليعوة فبالزهرى وقنارة فكأنتسبر النشرى هى تزول اسلائتكة بالمشارنسن استعند للوت وبدل (لانبية المكاسنة) لاتيرلافراف لاانعلاق المواقعة ( (لانب) أعادة الدكون مبينة ( لاأبالها، بن هذا أهوة ( (البليم) تتكا الجلتين أعباض ولاجب إن بند بند لا مدال كل ركم الدل الان بدائل المقادة المباد وتبكث ( ولا بعربله أو لمهام / الكلائيم وتهديدم وقداده ولمه ويعلاكات ( (٣٦٤) - واجهال مركة (إن العزد) استنباث بعني التعليد كامة في يكرلا من فقيل التي

العُزَّةُ (اللهُ) ان العَلبُهُ علية قوله بمناموته لى تدل عليهما ملائكة والاغافواولا عزنوا وأبشروا بالجية الى كنتم توجية ول والقيئر فسلكه لاعلك وفالعطامت إن عياس البشرى في الدنياعت والموت ياتيه ما بلانكة باعث أدة وفي الآسوة بعروب أسدشيأ مترمالا حدولاغبره هَس المؤمن بَعرج جالل المة تعالى و يشر و شوان الله تعالى وقال الحسن هي مابشرانة به المؤسنينُ في كابه فنو يغلب وينصرك علهم مَنْ حِنْتُ وَكَرِيمَ تُوامِهُ وَ بِدَلَ عَلِيهِ قُولِهُ تَعَالَى (الْآبَدُ بِلْ لَكَلَمَاتُ اللَّهُ النَّفَى وعُدُّ يَهُ كتدادة لاغلبن أناروسلي أولياء، وأهل طاعته في كتابه وعلى المستقرسة ولاتغيير الناك الوعاء (ذلك هِوَالْقُوزُ العَلْمِ) ؛ يُعِسني بأ إنالننصر رسلنا أوبه يتعزز وعدهم بدني الآمرة (ولاعزنك فولهم) يقول القالبينه عمد ملي الله عليه وسلولًا عِزَّ لك باعد قولُ هؤلًّا، كل عزيزفهوبعزلة ودينك المشركين لك ولايغمك تخويفهم إياك (ان العزة تقجيها) يعنى ان القهرو الْعُلْمِيةُ وَالْقِدْهُ وَيُعْتَجِدُهُ أَهْ وأحلك والوقف لازمعلى المنفردميا دون غيره وهو ناصرك عليهم والمنقم الصمهم، وقال سعيدين المستيب أن المؤمَّنية سجيا فيمَرِّيم، قولم لثلإ يعسيمان ألعزة يشاه وهذا كإقال سبحائه وتدالى في آية ُ سُرِي ولله العزة ولرسوله والمؤمنين ولامنافاة بين الآيَّشِينَ قانَ غُرَاتًا مَقُولُ الْكِفَارُ ( حِيمَاهُو الرسول صلى الله عليه وسسا وعزة المؤمنين باءز إزالله اباهم فنبت بذلك أن العزيلة جيعًا وهو النَّريُّ في في م السميع) لما يقولون (العلم) بشاءو بذلهن بشاءوفيل ان المشركين كانوا يتعززون بكثرة أموا لهم وأولادهم وعبيدهم فأخترا فتهمن أماكة تما بدرون ويعزمون وتعالى أن جيسع ذهك الله وف ملسكه فهو قا درعلى أن يسلبهم جينع ذلك ويذ لهم يعسَّد العزَّ وَكُوالسَّيْمَ عُمَ عله وحو مكافقه ولأك لاقوالكمودعاتكم (العليم) بجميع أحوالكم لاتخي عليه مَافيةٌ ﴿ قُولُهُ سُبِحَالُهُ زُنْعَالُم (أَلَا ان يُتُمْ يَ (ألاان بة في السمو أت رمن السعوات ومن في الأرض) ألا كامة تغبيه معناءاً به لاملك لأحد في السعوات ولا في الارض الاللة عزَّ وَيُغلُ **فَى الارض)ي**عنى العقلاء فهو عِلْكُ من في المدواتُ ومن في الارض قان قلت فالمسجعالُه وتعالى في الآية التي قبل خُلْبَهُ الأَنْ فَتُهُ مأتي وحسم الملائكة والثقلان السموات بلفظةما رقال سبحائه وتعالى فيحذه الآبة باغظةمن خيافائدة ذلك قلت أن لفظة أتعل أعثم بألما وخصهم ليؤذن أن هؤلاء يعقل والفظة من ثدل على من يعقل فجموع الآيشين بدل على أن المة عزَّ وسِسل عِلْكَ جِيعُمْ مَنْ فَي أَلْسِمُ أَلَّ اذا كانواله وفي ملكته ومن في الارض من العقلاء وغيرهم وهم عبيد ، وفي ملكه وقيل ان لفظة من لن يُعسُقُلُ فَيكُونَ أَلْمُ ادْعُمَّ ولإيصلح أحدمهكم فالسعوات للاتكه العقلاءومن في الأرض الانس والجن وعم العقلاء أيتناً واعْساعْهمة مبالمة سح لِنْرُولُهُ الربوبية ولاأن يكون شرككا أوفيها فبا وزاءهم واذا كان هؤلاء العقلاء المعزون في ملك وتحت فدرته فالجاء أن يطريق الاول أن يكونو الفي ملك وإنَّ أَنَّ عالاستل أحقانلا فيت هفافتكون الامنامالي بعبدهاالمشركون أيضاف ملسكه وتعت قبطته وقدرته وككون والتي فسلتها ف جعل الاصنام سركاء مقمصوردة دونه (وما يتسع الذّين بدعون من دون اللة شركاء) لفظة ما استفهاميَّة يكون له ندارشر يكا (رما يتسع الذين بدعون من معناه وأى شي يتبرالذين يدعون من دون النة شركاه والمقيمود تغييع فعاي بعنى اتهم أيسوّل على شئ لإنهامً دون آله شركاء) مانافية يعب ونها على أنها: مركاه لله تشفع لمهوليس الامر : لي ما يطنون وهوة وله سبعانه وثعالي ﴿ ( أَنَ يَتَب وَكُ أى وما ينبعون حقيق الاالطن)؛ من ان فعالم ذُلك طن سَهم أنها تشفع لم وأمها تقربَ إلى الله ودُبِك طن منهم لا يَحْقيقُنَّهُ (وأنَ الشركاء وان كانوا همالايخرسون)يعني أن همالا يكذبون 🧳 قوله عزوجل (هوالذي جعل لسج الليل للسكنوا فيهوالهار وسمونها شركاء لان شركة مبصرا) بعني هوالله ربكم الذي خلق ل من الليسل داحة لتسكنوا فيمول وول الأمار والسكاد ل السكرين الله في الربويية عال (ان فيه وأصل السكون الثيوب بعدا لحركة والنهباد مبصر اوجعل النهباد مشيئنا لنهتد وافيه خوافيج وأسهأت بتيعون الاالظن ) الاظنهم معايشكم وأضاف الابسارالى التهاروا تعاييصر فيعوليس النهاره بايبصرول كمن لمنا كان مُفْقِه وماسن كَاذَة أنهم سركاءالله (وانجم العرب مناه باطبوم بلغهم وما يقهمونه فالهوين

الإغرامون) يحرون المستخدمة المستخدم

" يشعور اليسة ف أراد كردكاسكر (الدارشة لآدا لويسمون) ما يساكرستد (مازا الله الما وكسعاله) ترجه عن المدا و فيوندي بيري مايد الحداء (هو أعن) من مع الواد لاه اعلىد أو فيصع بساليتفوي به وميراستا بيام أوه الأيلية تروب استراواه دستدح أركاول مركبا والكثل المدرة المستلفظ ال ديامير عنام كان واستعمم والدائرات (٢٢٥) وكل مركب تكن وكل

فكراته الدائل المعرفكان gas Jamas in ان مکون له وامد (له مای الدموات وري الارس) ملكاولاعسم السوقمعة (العسديم سيلف تهدا) راعدكم س ججة بسنأا اتتول والمياءسقها أراتملى بموله الدعامكم سلمان عمر القول مكانا لسلا ركقوة تماصدكم نارسکموژکانه قیسل ای عدكم وبالقولون سلطان ولناني عيسم الرهان مسايسيف فرعالي فعال (أصولون على الله مالا سفون قلال الذي يعرون على المالكات) إمانة آولد اليه (لايتلحون) لا محون من السار ولايعورون الجية (متاع ى الديا) أىامتراؤهـم هداسمة ثليلة والمرتيسا بت میمون به ریاسهمان الكدر ومناسة إلى سلى التديمليه وسلم للتطاهر به (تمالينامر سعوم مدينهم المداباللديد) المله (شا كانوا بكفرون) تكمرهم (وابل عليهم) واقرأشكيهم (بيأنوس)

فسنشاه مُعَيلان والسرى ﴿ وَمُسْدِدُ لِينَ اسْلُى سَامُ فأنما ببالشرم اليمائنيا ووصمه بدواه عرب عسدو لدلم إاس بأماهم ولانعز بأرهناه وأب حن لاسم اس المستب لمالسكيب ولقطرت تعول تعرضاً لمتم أعيل و"مصرائها، عين صاروات وواسياء في المانيسات (أن في ولك لآيات غود يستعون) عبر وسعمون صبح له تشار وبند ترفيعندون سكك أن مدفى سن مست ؛ الأشياة كار هوالاله المصود اسعر والوسدانية في اوسود ( قاوا) من الشركين (احداثا ولدا) من مه اوطم الذائكة بدائاة (سعامه) روائة سيما بدوند في مسة عن أحد الولد (هواليي) بدي الم سعام رسل هوانسي عن حمع جمده وككيف لحيل تدلاله كذا لولدوا تمايشهما لولسف هوبحثاج السه والمقامد ليدهو ا من الطائل والميم الاشناء محتاجة بدوه وهي عبد والعمال السدوات ورقى الارص على اله الكامال السعوات وماي ألأوس وكابع عبيده ولي فسعته وتسركه وهوعدتهم ومانهم والمارمانة سنحامه والان مده عن احدالوله عنف على من هال وقت الاسكار والتو منع والتعريع وعال مسحله وحال (ال علم كم من سلطان ميدنا) يسى اله لاعة سندكم على هذا العول الشائم أع ل الانتكار عليهم معولة تعالى ("معولون على الشرالاسلون) من أناولون على المامولا الأسلون حقيقت واعتدرتمية ول ألدما لاعرواصاف البعده لامشكم بالتقولون ميرهده ولابره ال والالقاب عترون على المكالك من على المحد لمؤلاء ندي يتنانفون سلياً مَهُ 'حكسب ويقولون على امَّ البَّاطل و يرعمون أن يُولِما ﴿ لايعلمون ﴾ سي لايسعدون وإن استرواحاول استرمة والبقاءل السبة والمين أن قرعنا العول لاستدح ل سعنولا يعور عطلا مه المساب وسسرة لبالرساح هداوقت تام سي قوله لايعلمو وستم انتدا فعدل بعالي (مشاع ف اله سا) وفيسه اصبارتن ودخيرتناعى تمسيا غنهون به سدة أيحسادهم وانتصاءآ بالخرى الدبياوهي أأباء سسمة السية الىطولميامهم في تعدا موهوقوله سنحاله والعلى (تم الينام مديم) يعي مسالوب (تم ديم اعداب الشديدة كالوا يكفرون) مي دلك العدار بعد ما كابوا عمدول في الدياس معمدًا معطم و صِعْرتِه عالا بليق العاللة في موله سمعاء وتعالى (واس عليهم سأ بوس) لـ د كرامة سمحه وتعالى لم هذه السورة سوال كعارقر بش وماكا تواعليه من المسكفر والعناد شرع سندلك يىب عصص الاسياء وما سوى طرمع أعهرليكون ودنث لرسول المتعلى المتداب وسؤأسوة عرساته مساالا سياء واساينه ليحف عليهما بأتي م أدى قومه وإن الكمار من قومه المسمواهد القمص وماحرى لكمار الام الماصية من لمقال وآلحازك فالمائيا كالدخا سعنا غوف قلوم مرداعيا لم المالاي الرضال كال فوم توح أول الأثم خلاكا وأعسمهم كعراو عوداد كرافة ومتهرم والهأهلكهم العرق ليعسبوذاك موسطة وعسرولكمار إقريش وقالم سنحانه وسلماوا لاعليم مأنوخ نعى واقرأ على قومك ياتجند سروم توح (اده للعوم - فوع ) وهرموهٔ بدل (ان کان کسر) بعن مُعل (عابِ کم مقامی) بدی و یکم (وند کری آ باشامهٔ ) بسی و وعلی اغ کما آیاشانهٔ رقبسل معدادان کان مسل و شسق علیکم طول مقامی به کم وده شاه علیه السلام والسنائم أفأم وبهسم أتسسنته لاخسب عاما منعوهم الدامة تمالي ويلد كرهم ما واشامة وهوقوله ونذكرى أآبات أنه بمسى ووعلى أكباسا لة وهبعمو بيسانه معرمتم على فتسلى وطردى (عمل افته ( يوكات ) يعدى ووسبى وشي ( فأحموا أمركم ) بسي فأحكموا أمر قراعر وإعليه فأرالعراء سيمهم قوسوالوقب عليه لام ادلووس لسار ادخره لقواء دائل ما الغديروا و كر (ادخل ليوسه أموم ال كان كبرعليكم) عطه وغسل

كفوا وانهالكيرة الأسل اخانسين (مقام) مكالى بعى مسسه كتوله وان ساف مقام رمه سنال إى مافسار مد أوقيهاى ومكتى عِي السَّهِرَ إِلْهُ مَسِدُ لا حَسِينَ عَامَ وَمَقَدَّ عَرَى إِن اللهِ إِن اللهُ ) ومهم كابوا اداد عمرا الجاعة قاموا على أوسلوم سطونهم ليكول سكنهم ينا وكلامهم معومة (معلى المتوكات) أى فوست أمرى اليه (مأحموا أمركم) من أسع الامراد الواه وعرم عليه (دينرنامة) الواد بني معاى تاجنوا امرته خركان ليكم (مراد يكن المرتبط بنية بني الى تقسل بالمراوالي الله بالكتوبي الماكر ته الديسين جندوا خدالنذن مع جادار فروند، اخذت المقدل والنها النائح لا توكن جاهر براواليلي ولا يكن خدمة الله فلاك ستودا لمستجول كن ستودا شهو المجاه وين الام الحدوا الى المنافز ما الدين والدي الحافظ المنافز با جندته من حلاكا كاخت كالروب ( المهم) الدول إن الماليك براوالين الذي المواد الماليك المنافز الماليك المنافز المنافذ المنافز المنا

الذي يثيني به في الآخة الاجماع الاعداد والعزعة على الامروقال إن الانباري للرادس الامرة عاوجوه كيده ومكرهم فالتقية أيُّ مانصحتكم الاندلا لامدعوا من امركم شيأ الاأحضر عوه (وشركاءكم) يعنى وادعوا شركاء كم يعنى آ لهشبكم فاستنعية وأيهم لغرض من أغراض الدندا النجتمع معكروتعينكم علىمطلو بكرواع استوسم على الاستعانة بالاصنام بناء على سنذ هبرم وأعتف أدهي وفيه دلالة منع أخسد الاج ساتضروننفع مع اعتقاده انهر حداد لاتضرولانتفع فهو كالتبكيت والتو فينتخ لمسما وأثم لا يكن أمركم عُلَى تعلم القرآن والعرا اليكم غمة ) يعنى لا يكن أمركم عليكم خفياميه ما والكن ليكن أمركم ظاهر المنك شفاله وللمرغم لديني(وأمرنـأنأ كون الحالال فهومه ومراذا خنى والنبس على الماس (تم افقوا) ثم المفوا ( لى) تما في أنفسكم من مكرو وذياً ن المسلمين) من المستسلمين توعدونى به من قتل وطردوا فرغوامت متقول العرب تضي فيألان ادامات ومَضَى وفَيَسِلُ مَعَنَاهُ ثم الْعَمْوا لأوامر وواديه ن اجى ما أتم قاضون (ولاننظرون) أي ولانؤخُروني ولائه لمُؤنى بَعِيدا عَلَامَكُمْ أَبِينَ مَا يُسْمَعُهُ وَهُذُا ٱلْكَل م بالفتحمدتي وشاى وأبو ون فوح عليه السلام على طريق التنجير المراخ بَرائية عز وجل عن توح عليده السلام انهكان فله بَلَمْ المابة عروو - نص (فكدبوه) فى التوكل على الله والدكن وانعاب صرة أياء عُير عالمي و كيونه عامام بديا مام ورا فيهم ألس مله منه ولإ فدامواعلى تكذبه صروان مكرهم لايصل اليه (فأن تولَّيْم) يَهَى فَان إعرضهم عن فُولُ وَقِبُولَ نَسْعُو (فَاسْأَتِيكُم مَنَّ أَجُوًّ ﴿ (فنجيناه) من الفرق بعني من جعسل وعوض على تبليغ الرسالة فاذالم إستناعل تبليغ الدعوة الى الله تسبيأ كان أفوي تاثيرا في (ومن معمه في الفلك النفس (انأجرىالاالله) أى مَاتُوانَى وجزُّ فَي عَلى نَبَايِعَ الرَّسَالَةَ الْإَخْلِىاللهِ ﴿ وَأَمْرَبُ ثُنَّ إِكُونَ مُثَنَّ وجملناهم حلائف) المسلمين) يعنى الحاصرت مدين الأسلام وأماماض فيعند الالعام واعقباته موماً لم تقيلوه وفيسل مه بسأة يخلفون الحالكان بالغرقي وأمرت أن أكون من المستسامين لامرانة ولكل مكر وميصل الى منه كلاجل هذه الله و قراب أيوم) منيٌّ في السفينة ( وأغر فنائلتن فكدبوالوحاعليه السلام (فنمبيناه ومن معدف أنفلك) يعني في السفينة (وجُعلناهم خُلاتهم) يُدُني وُجِيِّلنا كذبوأبا اننا فانظركف لذب نجيتاهم معدق الدلك سكان الارض بعد الحالكين (واغرقما الذبن كِذْ بُواباً وإِنافِا الله وَيُعْرِكُ إِنَّ كان عاقبة المقدرين) حو عاقبسة المتذرين) أى فانظر يابحد أو يا يهاالانسان كيف كان آخر أمر من أنذرتهم الرَسْلَ فَإِيْوَمْهُوا وَأَيْمُ نعظم لما جرى عليهم يقباوا ذلك (مُ بعثنا من بعده) بعني من بعد نوح (رسلا إلى قومهه) لم يسمُ هنامن كان بُعد نوس، مَن الرَّسُبِ لَ ومحذ ولمن تدرهمرسول وق عكان بعد نوح هود وصالح و فيرهم من الرسل ( خِازهم البِننات ) يعنى بالدلالات الواصيات والمُعارُ أَت القملى القعليه رسل عن الباهرات التي تدلي على صدقهم (فا كانواليومنواعًا كذبوابه ون قبل) بدي أن أولتك الإقوام والام التي مثله وتسليقله (تم بعثنامن جاءتهم الرسل يرواعلى منهاج قوم نوح فعالشكة بسبولم زجوهم ماجامتهم أوأوسل ولم يرأيعوا عمياهم أيثيت يفده) من بعد ترج عليه من الكفرو لتكذيب (كفال تعليم على فاوب المعتدين) بعني منسل أغرا فتأفوه أو - بسبب يمكن يمم السلام (رسلاالي قومه.) أوحا كذلك غنم على قاوس واعتدى وسلك سبياه مال الشكذب في ولعبز وجل (مُ بعِنا مَن إيلا هُمَّ) عدودارساخارابراميم يعنى من بعد الرسل (موسى وهرون الى فرغون وملك ) بعنى أثر الف قوم (با بإننا فاستكر أزاً) بعني يَّن ا يلوطا وشعيبا إقجاؤهم الاعِدان عاجاه به موسى وهرون (وكانوا قوما مجزمين) ننى مستكسيين آيُلاثُم (فله اجاهم الجُق ثَيْنَ عَيْدُمُّا)

لبنان) الحجالواضعة [[ديمان عاده موسى دهرون از داولوسائير مين) من سند سيان لا مراها هم الحق تبن عليه الما المنا للتفاه عادم (فداكا واليؤمنوا) فامر وادلي الكفر بعدالجي، (بما كذيواهمن قبل) من قبل عبلم المناه المعالم المناه المنا كِوَاوِلُ) خَابِهِ إِنْهُ وَإِنْهُ فِلْ مِحْدِسِمِي) وهريعة بون أن الحن أحدار بن السحر (قالسوسي الموارثة من الماءكم) هوا سكام ر وماولغ عفوق الماعنا مسرخ استأسهامكا معرا تومش (أسعيده) خيروستما (ولاجلع الساموون) كالمباعر (قائما أستينتنست عبرة (حماره وعباله) من من تلاسيم أوعاء ورمون (٣٣٧)

(وأ)وراكم شكديه) کی آمان کان انتساؤک موصوفون ويجتعكم أو واصبة والمناو إق لازمن) أرض مصر (وساعن الحكابؤوسين) بعدوي وباعتباه ويكوف ه در عی(رفاز فرمون البول كيل سامو علم) سحارحزة والي ( فعاياه لمحرة فالطموسي العوأ رأتم ملفون فدالفواقال موسىماحثتم پەالسخر) بادوسولة وقعبةمبتعأو بيثم به صلها والسهوشير ياندى ستتم يوهوالسحر لاالذى سأه فسرعون وقومه سحرامن آباشانة آاسحريب وتسأبو بحروعلىالاستنهام فعلى هذه المراءة مااستفهامية ای ای نئی جسم آهو السعر (انالة سيطله) بالمربطلانه (انالة لايسلم عمل النسدين) لايثبته بليدمره ( ويتعنى المدالخق) وبثت (بكاماته) بأوامره وتشاياه أويعلير الاسلام بعبشائه إلىصرة (ولوكره الجسرمون). دُك (فاآس لرسي) ى أول أمره (الاذرية مراقومه على مرفاس مورقرعون وأجابته لمانفة

بِيسِ الْمُمَّامِ العَلَى عَلَى وَلِمُ مَا لَعَى إِنهِ وَجَمَوْمَ مِنْ عَنْدَا لَمُوْ أَنْ هَذَا الْسنحرسين ) بمثريات هذا تمهى بياعيدوس سهدردين فرودكل أصبد ( وليموس أيتولون للمن لمانيا وكأسعرهما ) صعمدت تقدقره تفولون تسور لماجاكه ويسعر اسعرها احدف لسعر الاولية كتماه سلاله لنكاره عليه أم لأل أسحرهما وهواستعهام على سبن الاسكاريس أعاليس فسمارتم استبرعلي محدَّقوة فقال (ولايعلج المسائوون) يعي ماسل السحر توييد والمعيبل وساحب دلك لايد في أند (وَالَوَ ) عني الدقوم فرعوب اوسي (المِتَمَانَامَتُهُ) بين لصرفاوتاوآب (همارجداعاليه آلاما) عربين الدين (وكون أسكة الكدياء) يسىالمنك والسلطان (فيالارس)، يهتى فيأرض مصروا لخناب الوسي وهرون قال ترساح سبى المنك كه بإولائه الكيماية أسمن العراك نبيلا ومانين ليكما يؤمين إستي عهد فين إوقال فرعون التوبي مكل سامرعلم) بس ان قرعون أراداً ثابةً رض مشهرة موسى أنواع من النسيس أيمنا رأن ما في به موسى سنحر (فلدائباه لسنحرة فالبطم دوسي الدوامة لتم ملقون) انتبا أمر هسيموسي الناء مامعهم من الحمال وَأَعْمِيرَ أَنِي فِها سحرهم لِيطَهِ الماتي و ينطل الباطل ويقبي الذما تواعة منه ( فلما أغوا) بعي مامعهم م من الحيط والمصى (قالمومي بالمشمء السيد) من الذي مشم به هوالسحر الناطل وهدما على سديل التوبيُّنَعُ لحسم (انالمَهُ سِبِّيعَانُه) بِعَيْمِهُلِكَهُ رُبُعَاهُرونسِيعتُسَاسِيهِ (انالـٌ لايصلح عملانفسدين) مسى لاينهر به ولا يكمة ولايحست (رَجَى الله الحل) يعن ويعلم الله الحائى ويقر يه وسأيه ﴿ مُكامَالُهُ ﴾ بعن يؤعده المادق اوس أنه منه ووقيل عاسيق من فشاته وقدره اوسى أمه بعلب السحرة (ولوكره الحرمون) في توليمسيحا تدرتسالي ( هنا أمن لوسيّ الاخر ية من قومه ) شاد كرامة عز وجل ما ألى به موسى عليه السلام إ سن المثارات العليمة الباهرة أخبرامة سبحاته وتعلى اله معمت عدة عدما لمثير ات ما آمن لموسى لادرية من فومه واتساد كرامة عزوجل حذائسكية لسيه عمد صل آهة عليه وسؤلام كان كشيرا لأهبام بأبار فومه وكأن يفتم سب اعرامهم عن الإعدانيه واسقر ارهم على السكسر واشكارب صيى التسبيمانه ونعالى ال أوقسوة بإلابياه عليهوالملا تزالسلام لازالة ي عاميه مومي عليه السلامين المحزات كان أصراعظ يارمع ذيى فا آمن معهلاذر بة واضو ية اسم يقع على الفليل من اللوء قال من عباس المسر، ية التليل وفيل المرآد أيه أتتمعير وفنه الددواخلتفواف هاء الكماية فاقومه ففيسل اجتراحمة فيموسي وأراديهم فومموسي وهم بمواسرا أيل الذين كالوامعه بتصرمن أولاده فاعجاهدهم أولاد يعقوب لدين أرسل الهرموسي هاتك الآآء ويقالابناء وأيسل حرفوه نجوامن فتل فرحون ودئشان فرعون تساأص منسل أبساء بي إسرائيل كانت المرأة في بني اسرائيل الذارليت ابنادهيته لغوطية شوه اعليمين القتل فعشق ابي المسط عنسا كان اليوم أثمى غلب دوسي فيه السحرة أمنوا عوقال إن عياس ذرية من قومه يعير من بني الررائيل وقبل انها واجعة الخل قرعون بعق الاذر بتمن فوم فرعون روى علية عن ابن عباس فل هدماس بسيرمن فوم فرعون آبَهُ وإ منه معها مرا فقرع ون وموس آل قرشون وغازه واصرا فسازته وماشطته فالالعراء سعواذر بة لان وأأماء كالوأمن التبط من كالفرعون وامعاتهم من عي اسرائيل فسكان الرسل فع أمه وأسواله والإعان وفلك كإيتسال لاولادة رسالة بن د شسلوا السالين الإبتساءلان أمهام سيمين عسبرجنس الآاء (عل خُوفْنَمَنَ فَرَعُونَ وَمَلَمُّهُمُ ﴾ [ الأ الاشراف فعلى هـــقـا يكون معي الآيةُ عَلَى شُوفَ مِن فرشون وُمن جرعون) الاط تعنس فراري من لسرائيل كأمه قبل الأأولاد من أولاد فومه ودنت أمه دعا لآباء مريجيبوه خوطا مَنَّ أَبِيانَهُ مِن النوب الخانسية في قومه للرعلين واخر: ومن الفردون وآشية امراكه ونا والشعائد والتسيوني ( وسلهم) يرجع الى

فرعون عِمَى ٱلفرعون كيفلر بِمتوسقه أولامه والمعلب بأغرون -

نها والده ربتان على غوقس فرعون يشونس أثر (فانج) السرائيل النهم كافرا يشيون المتناوم خواس مرغون علية رجل ألاستك والميتوله (ان بينته) ير بعلن بطبيع إلى عون (وان فرعون للال فالإرض) بمثال خوالم (واصل المسرفين) في المائم والتسائديل استكبروا نشو با عائد الزيزية ( (174) ) . . . (وها مدون بانون ان كشم آشم بلك) مدفقهم وتبا باند (فعل توكيول) بالد

أشرافهم وهم ملاالندية لامه كان آباؤهم من الغيط وأمهاتهم من عي اسرائيل وفيسل أواد ؛ للأملا فرعون وانساقال سبيحانه وتعالى وسلهم الجعم وقرعون واستدعل سبيل التفخيمة (أن يفتهم) أيَّا بعم فَهم ويعب وحدعن الإعبان واعباة لبان يغتنهم ولم يقل أن يغتنوهم لآن فوم فرعون كانواعلى مهادء وثابعين لاَمْنِ (وَانْ فَرَعُونَ لِعَالُونَ الأَرْضُ) يَعَنَى انْهُ لَغَالَبُ فَهَارِمَتْكَبِرَفِيواً ۚ (وَأَنْهُ لَوَ الْمُسْرَفَيْنَ) أَيْفَى مُنْ (لياوزن ألمدلانه كان عبدانادى الربودية وكان كتبرالقتل والتعلب ليى اسرائيدل. (وقال مُؤسى). يعنى لقوم (باقوم ان كنتم آمنتم بالله فعليه توكلواً) يعنى فبه فَتقُوا وَلَامْرَ، وَفَسْلُمُواْ فَالْه بالعرأ وليألهُ وَمَالِكُ أعداته (ان كنتم مسلمين) يعنى ان كنتم مستسلمين لامر وقيل انسأ عِيدة وله ان كنتم مسلَّم يُنْ بعدَّ وُلُّه انكنتمأت تبيانة لارادة ان كتتم موصوف ين بالإيمان الفلي و بالانسلام الظاهري ودلت الآية عِلَى انَ التوكل على الته والتفو بف لاس ومن كال الإعبان وإن من كان بؤمن بالله فلا يتوكل الاعلى الله لاعلى غيرة (فقالوا) من ذل قوم موسى مجيبين له (على المقانو كانا) يعنى عليب اعتمد الأغلى غير مثم وعوار بهم فقالوا ﴿ يِنَالاَ يُعِملُ افْتَنَهُ لِلْقُومِ النَّالِينَ ) بِعِنَ لانظهر هم علينا ولانها كَنَا يَدُنُو مِهم فيطنوا الأفكر على الحق فبردادوا الغيانا وكفراوة الجاهد لأسدنيا بعيد أباس عنداك فيقول قوم فرعون وكازواعل مقال غه بواويطسوا أنهم خيرمنا فيفتتنوا بذلك وقيل تعتاه لاتسلطهم علينا فيفتنونا (وتجنأ برحثك ثن القوم الكَافَرَ نَنَ ﴾ بعني وخلصنا برحتسك من أيدي قوم فرعون الكِافَرْ بِنَالاَتَهُم كَانُوا يُسْتُتُعِيدُولَهُمْ ويستعملونهم في الاعمال الشافة في قول عروجها (رأو حَينا إلى موسى وأخيه) هرون (أن تبوا لقوم كم عصر بيوتا) يعني انخذ النوم كما عصر بيونالله للاقها يقال تيوا فلان لنفسه بينااذا انخذ ومباءة أي وكأملنا والمهنى اجعلا بمصرانه ومكما بيوتا ترجعون البها للصلاة والعبادة ﴿ وَاجْمَالُوا بِيوْتِكُمْ فِيسَلَّهُ ﴾ أختالُكُ أيطُلُ التفسير في معنى هسة والبيوث والفيلة فنهسم من قال أراد بالبيوث المبنا جدَّ التي يُصلى فيها وفي مروا القبِّلَة بالجانب الذي يستقبل ف الصلاة فعلى هذا يكون معنى السكلام وُاحِعَلُوْ اينونَكُمْ مُسَاَّحِهِ تَسْتَقْبَاوَ ثُلَاكُما أَ الصلاة وقبل معناه اجعسانوا بيو تسكم الى القيلة واختلفوا في هسف والقيلة وظاهر الفر آن لا يُدل على مُستنبّا الإ أنه فدها عن ابن عباس أنه قال كانت الكعبة فيسان لموسى وهرون وهو قول بجاهدا يصنافال ابن عباش فالت بنواسراتيل لموسى لانستطيع أن عناهر صلاتنام والفراعت فاذن أفة لم أن بسلواف بيوني من وأن بجعاوابيونم. قبل الفياة وفيسل كانت الغباة الى جهة بيت آلمقدس وفيل أرادُمُ طلقُ البيوتُ وعلى عَبْداً أَبُكُونُنَ معنى فوله واجعادا بيوتسكم فبلغاى مقابلة منى يقابل بعضها بعضا وقيل معنا يؤا بعداوا في بيوز يجم فيأة نسارين الهافان قلت المسبعاله وتعالى خص موسى وهرون بالخطاب فأول الآية بتوله سبعة اللوقة الى وأوسية الىموسى وأخيه أن تبوآ لقوم كماتم انه عم بهدادا الخطاب فقال تعالى وأجيعاً واليوت كم قيلة فـــأالسيف فيتية فلت المسبحانه وتعالى أصموسي وهرون بان يتبوآ لقومهما ييونا العبادة وذلك عمايتص بوالانبياء بطمأ بالتطاب الداله تمل كانت العبادة عامة عب على السكافة عنها تنطاب الحيم فقال تُعَمَّل وأبيعلوا بينو أسكر فيها (وأقيمواالملاةً)بنى فى يوتكروذاك مين خاف موسى ومن آمن معيدُن في أسرائيل بَن فَرَعُول وَقُولٍ اذاصاوا فى الكنائس والبيع الجامعة أن يؤدوهم فأص هم إلله سيحا بِهُ وَتَعَلَّى أَنْ عَسْبِ إِوَا فَي يُؤمِّ مُ مَعْفَيَ من فرعون وقومه وقبل كانت بثواسرائيس لما يعد أون الافّ السكتّ النسَّ الجاميعة وُكَابْتَ بِنَا اعْرَ قَالْمَا كُنْسَدَا موسى أمر فرعون بشخر يبذلك الكنائس ومتعهمئ الخبلاة فينا قامروا أن تشعُذ والمُشْلَاجِهِ فَيُهِا أَ

أستدوا أمركم فبالعست مَن فرعون (أن كنتم مُسلمينُ ) شرط ف التوكل الاسلام وهوأن يسلسوا نغوسهمية أى يجعلوها له سالمة خالمة لاحظ الشيئان فهالان التوكللابكون مع التجليط (فقانواعلى الله توكاما العام الوادلك لان القوم كانوا علمين لاجوم أن لنه فيل توكلهم وأجاب دعاءهم ونجاهم وأحلك من كالواغافونه وجعاهم خلقاه ف أرضت فن أرادان يسلج التوكل على ربه فعل م فض التخليطالي الأخلاص (ر بنالانجعلنافتنسة للقوم الْنالين) موضعفتنه لحداي عذاب يعذبونآأو يفتنوننا عن دينناأي يضاوننا والناتن المنسل عن الحق (ونجنا برحتك من القوم الكافرين) كى من تعليهم وتسخيرهم (وأوحيناالي موسى وأخب أن نبسوآ لقومكما بمصر بيونا)نبوأ المكان اتخذ مساءة كقوله توطنه اذا انخذه وطنا والمعنى اجعسلامصر ببوتا من بيونه مياءة لقومكما ومرجعا يرجعون اليه العبادة والملاةف (واجعاو

<sup>-</sup> يوديخ فيل) أى سبايد موينة عوالتيلة دين الكعبة وكانهوسي دون بعيد بدان الحاليمية وكانوا في أول إن في والمارة / الام مامودن بأن بدافان يونه ف شغة من الكغرة للايناي واعليم في وهم دستوحه من فيهم كان كالسكون في وقائقاً / الاستنهمك (واقب والنبلاة) في يونكه كي تأمنوا (ويشرا فوينة) بالمومن بي البنطائية وفي بين فريبيا تيم الأن ليشياد في

، آنهیک پیرانوی بازا از بدامتر چیکا بی افغان الساب دیاستان به بادامب علی ایجود و دخت موسی به ایستان السیادی از و آنه بشریع با (و داکسه بین دیدا شد میشود میون و دانور در شدن) بود بلین و اوالی آوازی آناکشا و آناده کار و (وا ای عداد مدنوسیت (و داخش میشود این ساب ) نیسوا ساس ( ۲۲۹) هم داشتان کول واوتسیل

المنيا لآن قسولالينساوا متعانى إكبت ودينات كرار الاول الاشاح ف النضرع فالشبخ أبرمنمدور وحدانه اذأعداره فهوأتهم وسداون الماس عن سدية آ لاهرما آ تاهسم ليمتساوا عن سُعِيلَ وهوكندوله أنما غدبي لمسهيزما دوالتما وشكون الآية حبث على المترفه (ربياطمس علي أموالمسسم) أى احتسكها وأدهب آكارها لاجسم يستعيبون بسناك على مصيتك والطمس المسو والمسلاك فيسسل سارب دراههمود ناميرهم جادة كابيا آثبا منتوشة وقبل رسائر أموالمستحكفك (واشدد على ألومهم) للبع على قاربهم واجداها قاسية (دلايۇمنوا)جوابالدناء الذي حواشه د (ستي پروا العدابالاليم) المحان يروا اله السالالم وكالكفائك فانهد فيؤمنواك الغرق وكان ذنك إعان وأس فسلم يقبل وانحا دعاء إيهم يهقأ لماأيس مزايماتهم وعل بأوحى انهملابؤسون لآمأ قبلان بعلوا بهمالا يؤمنون فلاسمله ويشعوبهسذا

ر به تواه پاسهایس فرغون دوباران انگسبه داموشای شه گرسل موسی دهرون و آمهرهای قرغون آمهه باشد دانسا مدمده و دنی رغزاد کننداد و تک دل هم سوخ سیمن شرهم ده و دو تو کسسه داموتمایی ﴾ [ ﴿ وَوَ مُتَمَّا لِمُؤْمِدِينَ ﴾ عني أه لايصل ليهم بتكروه في أوله سعاله وقدتى ﴿ وَقَلْمُ وَلِي بِ المُشَاءَ أَبِثُ فرغوب وَمَا أُعَرِّ بِمَا وَالْمُوالِدُقِ فِيهَا أَنْدِيهِ } . لمَنْ أَنْ مُومِي عليسه السيلام المقرات الباهيرات ورأى أن العوم مصرون دني الكادر والمناد والاسكار شاسا وعالمشق الدناه عليم ومن حق من يدعوعلى العيران يذكر إلولاسه ببالضامه تتحالفه والمحال كالتسهب أصواره على أيوس المساحه عليسه ولناكان سب كفرهم وصادهم هوسينا لدنيا وزيا بتها لاسوم إن موسى لما أسندل السناء فسم هسده القاله فغاله وشالك آنيت عرعون وءلا مزمة وأحوالاه الماياة لمدنياوالربشة عبارة بمسايعرى للكالماس والدواب والعمال وأفأت أنبيت الماس والانتيام الجياة والمالح أرادعلى هذه الاشيامين الماست وعوم م قل تدارك وتعالى إرسا الهيةواعورسديك ستلفوال داءامزم فعالما عرامغيلامكي فعلى عابا ووبالمسي وحالك سعلت عدد الاموال معيالت لالهملاج مطروا وطعواق الاوص واستسكرواعن الإنسان وعالىالاسعش اجباع بل يؤل الإمالاهم والمعي أمثنآ تبشفر شون وملاء ترينة في أطياء الدب فسدلواه بي هدداهي لام احافية بسي خسكان كالوشهد الغاسلال وفالدابن الامبارى عيالاماله عاوعي لام شكسودة تعرم للسستقيل ويعتنونها الكنزم فيكون المعرر بنامك التلينم بالمثال عن سعيك (ر شااطمس على أمواهم) الطمس اراله تر الثها بالمورس المساعل أموالهم أول صورها وهياكها وقال محاهسا هلكها وقالها كترا لمسرين المسخها وعبرها عن حيثهاه ل قتادة باصان أمواله وسودتهم وقروعهم وحواهرهم ماوت يجارة وفال عهدي كسب الدرشى صادت صووحه يعبادة وكأن الرسل مع أحل فى حراشب فعداد ايير بى والمرأة فالمتنفسر غسارت حجراوهدا ويعشف لان موسى عايدال الامدعائل أموا لهروايدع على أمسهم بالسخ وقال ال عباس العبال الدواه والدنأ يرصارت حجارة منفوشة كهيشها محاسا وأنسآة واثلاثا وفيسل ان عمر بن عيد العز يردعا بغريط مهم شئامن مقالم آل فرعون قاحرح منها السيعة ستفوشا والجوزة مشسفوف وهي عجازة وقالالمدىمسخ المأموا لحسم عارة المخل والخمارة المقيق والاطعمة وهمدا الطمس هوأسمدالآيات التسعالي أونها وسيعليه السلام (واشدد على فلوبهم) يعمارها على فلوم واطع عليه اوقسهاستي الإياي ولانشر معكرمان ومعى الشدعلى القلوسالاستيداق منها سنى لابدساما الاعان فالالواحدى وأمراه ليل على الآلفة سبحانه وتعالى معمل ذلك الزيشاء ولولاد لك لما يسمره ومي عليه السسلام على هذا الدؤال ( وَلا يؤمنوا عنى ردالله ابالاليم) يعنى العرق فله ان عباس وه ل اس عباس وراية أسوى عتدة للموسى قبل أن إلى فرعون ويناشرو على فلوبهم ولايؤمنوا حتى ووا احداب الالبع فاستجاب المة فه دياءه عليين فرعون وبصالاعيان ستما وركه العرق فإسقته الاعيان فال معض اعضاء اعباد عاعليسه موشى مهذا للمتاع أضاعتم أن سابق فسناه امتة وقدوه فيهم لتم الأبيؤ مسون وذائ النافقة سبيعها له وتدلى مكتب مِيْهِم فَى الأوَّلَ الله الإوْمَوْن قواص وعام ومى ما تسرونَهَى عليه (قال) المُعزّوب للومي وهرون (قد أحيب دعوتكا) اغاسب الساء البهمادال الداعي هوموس وحد ولان عرون عليه السيلام كال يؤمن أوكتيا وبادقه فالميوسؤال إحاده ماه كالماستعب فعاريذ ثثائم يك دوسي فبالمعاد فالمثاثة ل

( 27 - (-رن) - نان ) - السالانه ارسالهم ليدعوم الداديمان ومدليق آن الدعاق الداديمان ومدليق آن الدعاء في السكتر السكتر لايكون كفرا ( فالوضاجيت دعوشكا) قبل كان ويس بايد السلام به عووهرون يؤمن ونعشان التأسين ويا فسكان المتناوا فادالعدي الدعاء كاستبجاب وماطلية كان ولكن في وقت ، ( واسَتَعَهِا) فَاتَهَاعِلِما اَتَهَاعِيمِ الله عودَ والتَّالِيَّ (ولاَسْبَانَ اللهُنَّ لَايِعلَمُونِ) ولانتَّ الطِيالَة المُسَانَّة اللهُنَّ لَلْعِلْمُونَ مُسَنَّلُونَّ النهاية وحكمة الايها لفقت كان بيناله عاد الايها أو وحكمة الايها لفقت النهاية وحكمة الايها لفقت المائية والبنة السّنَانِ وقال هوا النهاية والبنة السّنَانِ وقال هوا النهاية والبنة السّنَانِ وقال هوا النهاية والبنان فيها والفهر النهاية والبنان على النهاية والبنان النهاية والبنان النهاية والبنان النهاية والبنان النهاية والمناسنة والنهائية والبنان النهائية والبنان النهائية والبنان النهائية والنهائية والنه

ا تعالى قدابيت دعوتكا (عاستقيا) يعي دلى تبليغ الرسالة وامضيا لامرى الى أن انبه مالع المرات (ولاتتعان سبيل الذي لإسلون) بعي ولاتسلكاطريق الذي يحالون حقيقة وعدى فأن وعدى لإيجلة فَ ووعدى السرعون وقومه ولانستنجلافيل كال مين دعاء موسى عليه السلام وبين الإجابة أربعون سة قال الامام غر الدين الرازى واعراب حد االهي لا بدل على إن دلك قد صدر من موسى وهرون جاأن قولة الله أشركة ليحد طن عمل شلا بدل على صدورالشرك منه في قوله عزوج ل (وجاوزاً يعي أسراً ثيل البعر " أى وقطعابيني اسرائيل البحروعير اهم اياه حنى حاوزوه وعبروه (فانْسعهم فرعون وجنوده) بيعني لحقائم وأدركهم(معياوعدوا) ى طاماوعدوا ارفيل البي طلب الاستعلاء بيرسق والعسلوالطلم وقيسل بعياقيًّ الفول وعدواى الععلقال هل التعديراجتمع معقوب وحوءالى وسف وهما لمان وسيعون وخوجوامم موسى من مصروه مستانة أنف ودلك اله لما أجاب القادعاً عوسى وهرون أمرهم المنظروح يعي لسرانيل من مصرف الوفت الذى أص هما أن يخرج اليهيم ويسر لم أسباب الخروج وكالً فرعون عَالِمَا عَنْهَا مِ وَلَمَا سمع غروبهم ومعارفتهم المكته فوح يجدوه في طلهم فلمالدركم فالواللوس أس الحاس والحرج الميحر أمامه اوفرعون وواء اوقد كشاطق من فرعون البلاء العليم فاوجي أنقه سبدانه وتعالى الى موسى أن آخري مصاك البعرفصر بهواملق فكأن كماؤق كالطود العطيم وكشف اعتمعن وجه الارص وأيتس لحم البعر فلحقهم فرعون وكان علىحصان أدهم وكان معدفي عسكره تاعالة ألف حصان على لون حصائه سوى سائر الالوان وكان متدم يسم حريل وكان على ورس أنتى وديق دميكا ليلك بدوفية سرحتى لايشد فسنه أحسدة فلدا خ سآتو مى اسرائيل من البحرد الجبريل غرسه فلما وجد الحصان و يجالاتي لم على قرعو كن من أحمر ، شيأته والبحروتين سودمت إذاا كتماوا جيعاني البحروهمأ ولهما لحروج التطمالبحر علهبه فلمأ أدرك فرعون الدرق أق تكامة الاحلاص ظنامته اساتمجيد من ألحلاك وحوقوله تَعَالَىٰ ﴿ حَيْ أَذَا أُدْرَكُه العرق قال) بسى ورعون ( آمست أنه لااله الاالذي آمنت به سوار را فيل وأ ما من المستمين) قُل الْإِنْ عباس لم يقبل المقايماته عدنزول المذاب يهوقدكان فءهل قال العاماء إعبائه عيرم فبول ودالمث أن ألاعان وأشوية عندمعايسة الملانكة والعداب غيرمقبولين ومدل عليه قوله نعالى فإيك يسةء بمرابعاتهم لمبارأ واباستا وقيتك أثية قال هذه النكلمة ليتوصل مهاالى وفع مامرل بعمن البلية الحاضرة ولم يكن فعدّده مبأ الافرأر بوحد لنية الفَرْتُه إلَّ والاعتراف لمالريو ميةلا بوم لميتقعه ماقال في ذلك الوقت وفيسال ان فرعون كان من الهجرية للسكرير لوجو دالصامرا تخالق سبحانه وتعالى فلهسذا فالرآمسة به لااله الاالدي آمنت به خواسرا ليسل فأرينة فأذقاكم لحصول الشبك فىاعائه ولمبارحم فرعون الىالايميان والثوبة حين أغلق لمهرسما يحفودا أوت ومعايشية الملائكة قبله (آلاتن وقدعميَّت قبل وكنت من المدرين) بعي آلاك نتوب وقدأ ضِعت التي يمثُّ وفهاوآ ثرت دنياك العابسة على الآخوة البافية والحاطب لعرعون بهالة العوج بريل عليه إلسيسلام وفيسة الملائكة وقيل ان القائل لدلك هوالمة تعالى عرف فرعون قبع صعه وما كان عليمين أَلَعيبُ أَدَى الأُدعَ " وبدل على حام القول قوله سبحانه وتعالى قاليوم ، تجيك بيد أكثر القول الاول أشهر و يعضيان عاروي عن " ابى عياس ان رسولياخة مسبلى الله عليه وسساغال لمناأغرق الله فسرعون قال آمست أنه لآاله الالتلوي<sup>س ق</sup> به بوأسرائيل فالسعيد ال الميمد فالورأ يقيى والمأ آخسان من حال البحر والدسدة في فيه عقابة الترارك الرحمة

وتقلديره فاستقيا غمير متبعسين (وجاورتابنى إسرائيل البحر) هودليل لباعملي خلميق الافعال (فأنبه بم فرءون رجنوده) فأحقهم إقال تبعث عني أنبعت (بغيا) تطاولا (وعدوا)طاماواتمسيا على الحال أرعلى المعول له (حتى ادا أدركه العرق) ولأرتبعليه لان (قال آمنت) جوابادا (أمه) حرة وعلى على الاستشاف ° بدل من آمنت ومالمتح غرهماعل مذف الباءالتي هي ما الإيان (لالهالا الدى آمنت مه سواسراتيل وأمامن المسلمين) وفيه دليدل عدليان الإبحال والاسلام واحدحيث قال آمنت ثمقال وأمامن السلمين كروفرعون المعى الواسد ثبلاث مرات وتبلاث عبارات وصاعلى القبول تمارية الرميه حيث أخطأ وقنه وكاستالمرة الواحدة تكني فحاله الاختبار (ٱلآنَ)أَنْوُمن الساعة في وقت الاضطرارسين أدركك العرق وأيست من غسك قيسل قالذاك حنن ألمه

العرق والعامل فيها تؤون (وقد عيبت قبل وكنت من المصدين) من الفرائي المنذلين عن الإعان روي ال پيتر با يسرح المنوطة عليه السلام أناه بفتيا ما قول الابرى عبدل سدل نشاق ما كه وصعت فسكم أصت ويجدسته وادع السيادة و وأسسم و و المجل المياس الوليدس مصب براه البدا ظاميح على سيده الكافرة معاه أن يقرق في البحر فلعا ألجه العرق الولي بيومل و المستح

ا توبیدازدشن دواندمیت سدن وقاروایا توری عنبین ندی بن اث دوند در الدائی عرصتید این بدریم این نهای در که اندهمانی انتهاری استیار در واد در کوان بسیر بل علیه السالم بستی بدری و در عون انهان شدینان شولانهٔ الانتقار مه اندا و عنبیای رحدا نشاخو به انتمالی دوق

سبب سبب مسيع المسيع المساعة المساعة المساعة في المساعة في المساعة المساعة والمساعة والمساعة والمساعة والمساعة والمساعة في المساعة والمساعة والمساع

وقسل كارووب السبكة مااعترض به الامام غرائدين الرازى في تفسيره فقال هل يعسم أن بيريل أسف يعطفا إلعانين لتيلا بشوب غشياعلية والبؤولب الأفرنب أنه لايسع لان في تنك الحانة اماان يقال الشيكايف حل إكان أنيثا أعلاوان كان نابنا لايجوز فيريل أن عندمن النوبة بل يجب عليه ان يعينسه على النوبة وعلى كل وكميا تترانكان انتسكايف واللاغن فرعون في ذلك الوقت فيعتذلاب بالحسف النوى نسب الى جيريل فائدة وأيتنا لوسنعه من ألتو بة لكان قسرهني مبقاله على الكفر والرضابال كفر كفر وأبعنا فكيف يليني بجلال أعته ان يأمَرُ جبريل بأنَ يَتَمَهُ مَنَ الإيمان ولوقيل النبيع بل قعل ذلك من عندلف علام ما حَمَّة وَالبعلا قول جيزيل ومأت زلمالا فمروبك فهاو وجهالا شكال الذى أورده الامام على على الديث فكالام أ كتمين ومراوا ليوأب عن حذا الاعتراض إن الحديث قدايت عن النبي سلى المستلب وساؤ فلا اعتراض عايه لاسست والماقول الامامان التسكليف هلكان تايشاني تلشاط لتأملا فانكان تابشا بميز طبريل أن يتعمس النوبة فأن أخرا القول لايستيقهم على أصل النيستين المدر القاتلين بخلى الاذمال متداون المقيمت لموريشاء ويهدى متخ يشاء وحذا فوليا على المسسنة المثبتين المدوقات سيينولون ات المتبعول بين السكافروالايسان ويدل على وُلُّتُ فُولُهُ تَعَالَى وَاعِلْمُ وَلَالَ اللهُ يَعُولَ بَينَ الرَّهِ وَقُولِهِ تَعَالَى وَهُ لُوا قَالُورَنا عَلْمَ اللهُ عَلِيها إسكفرهم فأفيال أجالى وتقلب أعندتهم وأجسارهم كالميؤمنواء اول مرة فان شيرانة سبيحاله وتعالى اله قلب أعشدتهم مُثِلُّ يُوكِهَمَ الْإِمَانَ بِهِ أِدَلَامِ وَوَهَلَمُ الْفَعَلِ بَقَرْعُونَ مِنْعِمِينَ الْإِمَانَ عَند الموت بؤاء على تركه الإيمان أولا فيرس العليك فدفع فرعون من يعنس الطبع وأختم على الفلب ومتع الاعان وصون السكافرعنه وذلك ببؤاء عُلَى كَثَمِرُ وَالسَّالِينِ وَعِمْ الْتُولِ طَالْبَعْمُ مِنْ الْتَبْعِينَ الْمُعْدِرِ الْعَالَيْنَ عِلْقَ الأفعال موك اعترقت أيطان احتسب حاله وتعالى يقعل حدادات قوية تلميد على كفره السابق فيحسس منه أن يعكسه بويستيع نتأن فليعو يتنعين فالإيسان العافشتييويل عليه السيسكلام مع فرعون انتهابين عيدة الإباب فالثانية مَلِيَتَكُرُهُ وَلِنَا أَمِسُهُ بِيجُوانِهِ وَمُثَلَّىٰ مُنْعَ فَرَعُونَ مِنْ الإيمان وَمُثَلَّ بِيسْتِ ويبشعقو بَدْلُ عَلَى كفره السابق

(قاليرم تنجيك)نلقيك بنجوة من الارض قرماه للبأء الى الساحل كأنه ثور (بسدمك) في موضع الحال أي أن الحال أي لاروح فيك وانماأت مدن أوبيدنك كاملاسو ما المنقس منحنى واريتغراد ع مانا لبت الابدنا من غبرلباس أو بدرعك وكانت لدر عمن ذهب . يعرف مهارفرأ أبوحنيفة رمني الله عنبه بالدالك وهومثل قوطم هوباح امه أى مدنك كادرافسالج اله أوبدر وعك لآته ظاهر

بينها

图建设可以的特别等4年的自由。1970年 [ وود مقديدان لما بياء موالما قدل جيرً بل من وس الطين في فيه فائم إنَّ مَسْلَ ذلك بأص الله لأمنَ تَلْقَا بَ تفسِهُ فَأَمَّا وَلَا لِاللَّهُ إِجِرِهُ مِرَالِ أَن جَنْعَمَنَ التَّوِيَّةِ بِل عِبْ عِلْيَدَهُ أَنْ يَعَيْدُ عَلَيها وَجُلْكِ كُل طَأْعَةُ خُرَةً لَأَلْوَا كُلُنَّ كُلُونًا التكيف بعبر باكت كلينتاج عليه ماجب علينا وأمااذا كان ببريل الهايف مل ماأم والتليلوا سيدا له وتعالى هوالذي منع فرعون من الإيان وجعر بل منفذ لامراعة فكيف لأعوز للمشكر من منفسالة من التو بة وكيف بجب عليد اعالة من لم يعن الله إلى قلسكم عليه وأجسبر عنه أنه لا يؤمن ستى يزي الفذَّات الآليرحين لاينفعه الأيران وقديقال أن جبريل عليه المسئلام أماأن يتصرف بأمرا المة فلايف وأبالأمالج كمر المذب وامالن يفعل مايسامه والفاء نفسه لابأس الله وعلى هذين التقدير ين فلا يجث عليه إعانية فرعون علا التوية ولايحرم عليه منعه مهالانها عاجب عليه فعل ماأس به وعرم عليعقعل مانهي عنه وأنقس صاله وتفالي لم عَمْرانه أمر مباعاتة فرعون ولا ومعليه منعه من التوبة وليست لللانكة بكافأن كتَّكَلُّفنا وقدا أوأن كان الشيكلف واللاءن فرعون في ذلك الوقت فينتذ لابسيق لحسفًا الذي فُستَ الى حُعرَ يَا إِفَّا لُدَ مَنْ النَّ أن بقال اللئاس في المسيل أفعال الذقولين أحدهما أن أفعاله الأتعلل وعلى حسفه التقدير فكالر دهيدًا ال الأصلار قدر الالاشكال والقول الناني أن أفعاله تبارك وتعالى لمَا غَامَة عـــــــ الصالح لا عَالَمُ فعلها وكذاأوام ووبواهيه طباغاة محودة عووية لاجاباأ ممانيا وتهني عنبارقيل فذا التقدأر فأمناكأ فال فرعون آمنت أنه لااله الاالذى آمنت به بنواسرائيل وفد عسله جُبرُ ولْ أَيْمُ يَنْ حَبِّت عِلْيُه كَلِمَ أَلِمَنْ أُوالِثُ وان ايمانه لا ينفعه دس الطنين في فيه لتحتق معاينته للمؤثُّ فلا تَكُو نَعْلَكُ الْكُلُمةُ أَقَعْلُو الهُوانُ كُأنُ قالها فى وقت لاينفعه ورس الطين في فيه تحقيقا لمذَّا المنع والفائد قيه تنجيل مَا فَدَفْهَيَّ عَلِيهُ وَسَبَالْيَاتُ عَنَّ سدائ كابحيث لابية الرجة فيسه منفذ ولابية من عمره ومن بتسع الايمان فان مؤس عليه البيُّ للأمليُّ دعاربه إن فرعون لا يؤمن حتى برى العذاب الآليم والايسان عندرو قالدناب غيرناؤم أنساب التودعاء بُولْبًا قال فرعون تلك السكلمة عَندُمعاينة الغِرق است عجل جبريل فدس الطين في فيعليباً مِن مَنْ الحِيَا وَوَلَا تُنْتُكِ نك إلىكلمة وتتحقق المالة المعتوة التي وعداقة موسى بقواه قد أجيب دعوته كافيكون سي مُلكَّر مُراكلٌ تكميل ماسسيق في حكم النة أنه غفله فينكون سعى جيريل في مَن شاءً المة سَبِحانه وَتَعَالَىٰ مُنْقَدُ ٱلْكَالَمَ وَالْهُ وقدره وقضاه على فرعون وأماقوله لومتقه من التوية لكان قدرضي ببقائه على الكفر والرشا بالكنا تكفر بنوا به ما تقدم من أن الله يضُلُ من يشاء رُبِيه ين من يشاء وجُدير بل أيما يَتَصُر فَ ما أَمر اللهُ ولا مُسَعلًى ٱلْأ ما من والله به وإذا كان جيريل قله قعل ماأصُّ والله به وتفقُّه والمُمارِّق بالاجرَ لا بالأمورُ مَهُ فأي كُذُر " هناوأيف فأن المضاباك غرافا كمون كفراف فيتناه كأمامه وون بإذالت تعسب الإيكان فاذا أفي را السكافرعلى كفره ورضينياية كان كفراق حقنا لخالفتناحاأ مرمايه وامام وليستكماني واكفرا كالمرثأة ولأسككا كتكليفنا بل يفعل مايام ويدرته قاله اذا نفذ بدأ مرويه لم يكن راحيا بالكفر ولا يكون كفر التي خُفَة زُغاً هذا النقديرة أن جبريل لمادس الطين في في فرعون كان سَاخطال كفره غير راض به وَاللَّهُ سَجَالَهُ وَ \* أَ عَالَقَ أَفْعَالَ العياد خيرها وشرها وخُوَعَ بِرَ واصْ بالكفر فَعَايَةُ أَمْ بَشَيْرٍ بِلْ مَعْ وَعُونَ أَن يكونَ أَ لقضاء اللقوقة روفى فرعون من الكفر وهوشاخط له غندراض به وقوله كفن لملية بحسكال الله ألأبأ ﴾ جدر بل بان بينعه من الإعبان فيوامه ان أنته بنعل مايشاء ويحكم ما تربيدً لا يُسألُ ع يَا عَما ﴿ وَأَما قَه لهُ وأَرْثُهُ \* النجير بل اعافِمُ ل ذلك من عند نفسه لا إمم الله خُوابه أنجاف والداك إمرُ الله من فالأمرُ \*\* اعلم عزاد دواسر اردكان في قول سجانه رتعالى (فاليوم نعيبك بيدنك) أن يُلتنك عَلَيْ عُومَ فِي الأرضُ وهي المكان الرتفع قال أهل التنسيد لما أغر فاله يسببها به وضالى فرعون وفويدا أينو وفوي فرعون وقومة فقالب بنواسر إليل ملمات فرعون واعياقا لواذاك لمظمئه عند مروما ومنسل فأفلو

الدور برونا كالمفرحاء فأره فاشتششها لساحل وتياونهم وقيسق ان مشات فوجل بسك من الفرون ومعنى كوما ية أث يشهر لماس آلأمره للمارون لعسيلمونه (TTT) والإنه والزرائك ريدعيه مكر الربوكية على إبساكان عليه ورسارلتك غَمَا النَّمْنُ بِغَمِيرِهِ ﴿وَأَنَّ الاشبيالية ومراعةع وسرائيعره في فرعون على السامل أحرضيوا كما متودفراته واسرائيل كمتعانس النان عن كمات أغيره وأملن لاغنا الوقت لإخبال المناسية البذلومين قولهب المثابعي طنيك وأعت جسدالا ورح فيعوقيل لعافلون ولقسديوأنا بنى هَ أَنْ فَلَمُ السَّمِلُ مِعْلِمُ أَنْهُمُ وَالْاسْتِهُ وَالْأَسْقِيلُ لَهُ تُنْعِيكُ وَلَكُ زَعْمُ والدَّحَال لِيدَ طُلُ الأروعات اسرائيل مبواصدق) سنزلا وأبقأ أداء أليتن تلبرع وكأن أعرعون درع من وعب مرصع البواعر يعرف به ونساراً وهل وزع ذلك صاطأ مرسيارهو مصر عروو (تكون ان سننك كيا) س عبرة وموقعة ونقاله التموال منل فرعون لا بوت أبداة تهرواقة والنام (ورزضاهم من طرسنى بشاعه وموعوه يثاثغ وأسكنتهمة من فتوجع ويعتبروا به لائه كان في ماية العلمة فعدادا في تهاية اظلبة المليبات أما اختلفوا) في وَاللَّهُ السَّلَىٰ عَلَىٰ الأرس لايمانِه أِحد - (وان كمسَّةٍ الْمَن النَّاسُ عَنْ آيَّتَ ساولون) 🐧 قوله عزوجل (ولله ديتهم (ستىجامهم العرَ) بواً لم الدرائيل سواحد في) بعن أسكه هم مكان مدق وا والماهم بقرل مسدق سلَّح و مهم من البحر أى تنورا: وم استنوا واعراق مدوهه فرعون والمتى أتزلها هرمتزلاعوه اصاخاواها وصف المكان إعدق لأن عادة لمرسادا فءار يايا كالمتلسطمة ووست شاية الماقة المالمة فاتقول العرب حقار حل صدق وقدم صدق والسب قيه ان النيزادا كان معدمتي الاعليه وسلوف كاللاما غالايدان بمدق املن فيعوف الرادبالكان المدى يوزا قولان أحدهما الممصر فيكون المراد تاريق الآيات من الفرآن ان المة أو رث بي اسرائيه ل جيم ما كن تحت أبدى فردون وقومسه من الماني وصاحب ورع وصيره أوللرك المسار يحمد والدولانا للا أعارض الشام والمسعى والاردن لاتها بلاد اعسب واعليد والدكة (و ر زقاهم من واحتلاف ہی اسرائیسل البليسات)سي نفث المناهع وأغلم إشائتي وترقهم إمة أمالي (ف) استلمو استي بناءهم الدرّ) يعني صااحنك وهراهل الكأب اختلافهم هولاها تدين فعلما بمرهد أالعمل من الداسراتيل ستى جاءهما كالوابد عالين وذانك الهمكالوافيل مبعث عى سمتها أه هوأم ليس هو الترصل المقطبه وسارمقر بن به عجمعين لل نبوله غير عنلدين فيما اعدورُد شكتو باعده وفعالمث المة بمدمايا وهم العباراته هو تحداسل القاعليه وسأراخذته وافيه فاسمن به بعشهم كعبدالقون سلام وأعمايه وكعربه بعنهم بغياو سمدا (ان ربك يقضى بينهسم قهل عندة المعن يكون ألمراده من المؤليس أوم المعني فحيا اختلفوا سنى جاءهم المصياوم الدى كأبو أبعد ونه سقا بُوم القياءة فيا كانوا فيهُ فوضع العؤمكان المعلوم وقبل المرادمن العؤالفرآن المازل على تهد صلى المتعليه وسمار واعدامها متلسالاته يغتلمون) بميزاغي من سعبآ اطرؤنسه بةالسب بالسب بجازمته ورول كون القرآل سباغدوث الاختلاف وسهان الاول للعللو يجزى كلابواء. إن آنهود كاوا يخبرون ببعث بجدسل أمة عليه وسؤوصف ونعقه ويفتعرون بذشت على المشركين وادابعث (ةن كالشائد الزلنا ككربوه يغياد حسدا وأينار البقاءالر باسة لهما أسن بعطائدة فلياة وكفر به غابهم والوجما نافي أن الهود البك فاسأل الذن يترون كالواعل دين وأسد قبل أزول القرآن فعسار لعلى محدسلى المة عليه وسر آمن به طالعة وكعر به آسو ون الكتاب من قبلك) لما يِّ وقوله تَشْلُ (ان روك) بعني باعمد (يقضي بينهم يومالقياء تفيا كانوافيه يَعْتَلُمُون). يعني من أمرك تسم ذسخ بن اسرائيسل وأس بيوتك في الدنيا فيد من من أن بك الجنة ومن كفر بك وجود بيونك الداري فول سبحاله وتعالى وهمقراءالكتاب ووصفهم ﴿ وَان كَنتُ فَسُلُكُ عَاءُ رَضَا البُّكُ } الشُّكُ فَ مُوسُوحِ اللَّهَ اسْلاَقَ البِّقِينَ والشَّكَ أعتدال النقيدين عام ا بإن الدر قد جاء هم لان أمر إلاستن اوجوها مارتين اوامدم الأمارة والنك شرب من الجهل دهوا خسب فكل شك جهل وابس كل رسول الشملي المتعليه وسل مهل شكا وأذافيل فلان شك في هذا الأمر فعناء كوفع فيه سنى بقيين أه فيمالسواب أوخلاف وظاهر حذا مكذوب فبالتوراة والاعبل اختلاب في فوله الأكست في شنك أنه للبي صلى الشعاب وساء والمعنى الاكتشباع و في شك بما أمّ لها اليك وعسم يعرفونه كإيعرفون بعنى من سقيقة ما أخبرته لا به وأنزله اديس القرآن ( قاسئل ألدين يقرؤن التكتب من قبلك ) يعني علما وأحل

﴾ ﴿ السُّكَارِينَ مُنْ مَنْ مُنْ أَوْلِهِ مُنْ أَرَادُ مِن عَلَى مُوعِرِ مُولِسِ اللَّهِ وَكُلُنَ في أشسهدان فرحون أعيشه مُن أمُون فرق وأبل أخبرهم

[ يمني من مستهدما معيود البوا و المستور من المستور المستور المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين ا علمي المستورين المستورين المستورين المستورين و بيائم فافقة فقال فان وقولك شك فر شاونند براوسيول من شاجت ميدان يستر معلمون فراست تشكف قسلاعن فيرك فافر الدوست الاسراد في المؤسسة عالم المراسول المستورين المؤسسة المستورين المستو

الكاب تعروك مكسوب عمدهم فالوراه والانحمل وأمك ي هر فومك بسمك عمدهم وفذ أوسي ههاسؤال واعتراص وهوأن وساله فأسك الميصل انتقط وساجها أترابعك أرق سوته حي سأله الكلب عن دالم وإدا كان شا كاني سوه هسه كان عبره أولى الشاك مدولت الحواس عن هدا إليه والاعراص مادلة العاصى عناص فى كما ته الشعاء في أورد همد والسؤال م والراحد وست المعاليك أنه شحطر منائك مادكره فعهمه مالمسسر من عن اس عناس أوعده من الناشست السي صلى المقسل مرسا أوسى الدواريس السرعدل هدالاعور على صلى المتعلد وسلم حاباس ودولها من صاص لم شأث السيمسلى المةعلى وسلوقم سألدعوه عن سعد من سيروالحس المصرى وسحى عن هاده أنه عال بلداأن التي صلى الله عليه وسرول ما أشك ولا أسأل وعامه المعسرين ولى عدام كلام العاصى عماص وكرة الله ثم السلسوا فيمعى الآبه ومرائحا لمسسهدا الحطاب كي فولين أسدهماأن الخطاب للبي صلى انة علب وسلم في الظاهر والمراد ماعده وموكتوله ناس أشركت لمعطس عملت ومعساوم أن السي صلى القسل ومام إسرك فست ال المراد يدعبردوس أسلماللوب ۾ اياك أعنى واسمى الحارم ۾ فعلي هندايکون معني الآية فل يا گخذ مأمها الاصبان الشاك ال كسدى شك بمداء ولمدا ليك على لساق دسولها يجلعلى الته عليه وسلم الششل الذي سرون الكناب عبروك صحموندل على محدهذا الماويل فواه تعالى ق آخر هذه الدور وفل اأبها لماس ال كسم فسلس دى الآه من الله كورى عدد الآمه لى سيل الرمر هولاد كورى أنك الآمالي سدل الصرع وأصالوكان الدي صلى الة عليه وسلمسا كاى موده لسكان سعرة أولى الشك في موة وهذا بوحب مدوط السر معمالكات مادالله س دلك وفيل الناسهانه ومالى ملم أن السي صلى اقدعل ومل لمشك وط وكون المرادمهدا التهسيح فامصلى القسليه وسلم اداسمع هذا السكادم مقول أساشهاوب أسال أهل الكمات الأكسى عناء والتدعل من الدلائل الطاهرة وقال الراح ال أنته عاطب السول ملى القسلموسلى قوله فالكسب فيشك وهوشامل المحلى فهوكموله يأيها المي أداطلقم الساء وهباؤر حس لكن فيه معدر هوأن معال مي كان الرسول صلى الله مليه وسل داحلاق هدا الحطاب كان الاعماس وحوداوالسؤال وارداوييل اللعلةان وولعوان كستى شك للسي ومعياء وماأمت ف شك بمياأ والشا الملك سى سأل ولا مسأل وللن سألت لاودوت عسا والعول الثاني أن هذا اعطاب ليس هو للبي تسيل الله سلدوسه الشدووجه هدا اعول الراس كانواق رمدي ثلاث فرق فرق المصدفون وبعموسون وفرقةعلى ألمندس دلك والعرف الباشه المنوفعون فيأمر والشاستكون فيعطاطهم المقتمر وسيل جهثا الخطاب فعال محدودالي ون كستأمها لانسان يسك عماأ ترلمااليك من الحدى على لمان عماليلي سليه وسارفا سأل هل الكماب لمدلوك على محد سويه واعارسداسة الصميري فوله فان كست وهو مريَّدا أَ لامه حلك لحمس الاسان كوق فوله معالى مأيم الاسان ماعرك ومك الكريم إير دق الإيه استأسيه و أوادا لجع واحتلفواق الموقل عندفي فوله بعالى فاسأل الدس عرؤن الكاسس فيقصص هم فعال الجمعو منأهل المعسرهمالدس آسواس أهل الكساب كصدانة من سلام وأصحابه لاميم هم أأوثوق بإحدار وصل المرادكل أحل السكنات سواعدة مهم وكافرهم لان القصودس عدا السؤال الاسدار صلىانته عليعوسا والهمكسوب عسدهم صعته ونعب دادا أسيروا مذلك فسندحسل المصود والاولية المحاكسي أهل الموى وأهل الاعلى س أهل الكماس من أدرك السي صلى المتعلم وسلم أنى من رك ) هذا كلام سنداً مقتلع عما دله رفيسه ي النسم مدير وأ قسم لف الدالم في ا م الحد الكرسول الله عناوان اخل الكتاب علمون محمدتك (ولاتكون س المندي) عنَّ السُّا كن ف صحماً ولماليك (ولاتكون س الدين كدنوا ما آبات أنه) مني ند لإناه ورا أَرْ

(السد حادك الحوص ربك) أي تم عدك المحافظ المحافظ المرافظ المرا

و كوگورس اعتبر جها كه تهد و فرعی را کشده بایدن التفاطل بشدن و انتكلیب با باش انتکاره برخی طریق انتهای و الاطلب اگذاری و واقعی نی تایدای کم و رو که سده من با برندگ به دولو این و اعتبار و مستود که به ناسان با اساس از منت برای کا این به داران با نیز که این اطریق و در دولون می داند به برای و افزاد استان با برای که خواند این می کشود و گوره و پسیخ تو در سیدا و تقدیر می داد و در در دارا در می دارد اسواد به با اوال او در که این استان اساس این می و خاص این استان با در داد و بیان می در داد از دیم داد استان بدارت این اما از این داد استان با برای می داد کان مدد داد و این استان با در داد از داد و میزود او در داد و در

على مأدكره عداغة من مسعود وسعيد بن بسرووهب وعبرهم قلوا ان قوم يوس كانواخرية بينوى من فرية واستدندن اغرى أرمى الومل وكالوا أهركعروشرك فأرسل المسيدانه واعالى اليهم بومس عليه السيلام ندسوهم الى البرأهك بالعائات عور ولايسأي ملة ورك عبادة الاصبام فدعاهم فإبوا عليه فيال الأشبرهم أن المذاب مدينهم الممالات السيرهم الكمروأ علمت الاتمان بدأتك فذنوا أدفرتمرب عليه كدبا ماعاسل واقان بالثويكم النياة هأيس مشئ والدابيت عاعله والرا عدام صى الممايدة ولإنؤخرتج "خر معيضكم وادمأ كأن حوك البيل مؤمع يونس من مين أما جرهم فالساأ صعوا لعشاهم العدادات فسكات ووق وعسول المأل أحدث رؤسهم أفشان عباس أن العدّاب كأن أحبنا على فوع بونس ستى لم يكن بينهدو وبُعه الافسرة في مسل ومسا (tricilians) acte دهوإ كمشمنا فتمستهم دنك وقال مغاتل قدرسيدل وقال سميدين سيبرغشى قوم يومس المذاب كإيمشي بان تنسأ الله المأواموا انتومياناسير وفالدوه بالمستال بإدغها أسودها لابدش وسابات وبدا فه ملاستي على مديدا بسر واسودت أستحتهم ونسارا وادعاء أينسوا الملاك فأنبوا ببها يويس تأيه السيلام فإعدو وفائسات مو ذرعه في وقت الاحتيار

وسودت مصحوم بسندوادند استواملات ها بوارا با مارت ها براست از المؤسود فانت است از المؤسود المناسبة المحالية والمتاسبة المؤسود المؤسود

كلوم) على وجه الاحاطة والشهول (جيعا) محتمعين على الاعدان ميليه إن عليه اولوشادريك لآمن من في الارض - (٢٣٩) اعتلفون فيعأشبوعن وأظهروا الاسلام والتو بقدور قوابين كلوالدة وواسعاس الناس والدواب فن البعض الى البعض من أ لالقدرته وهوزمشيشه الاولادال الامهات والامهان الولاد وغات الاصوات وعواجيعال أفة وتضرعوا المن وقالوا أمتا لهاوشاء لآمدن مدرني عاجامه يونس ونابوا المالة وأخلصوا البية فرجهم واستجاب دعامهم وكشف عنهم ماتزل بهممن الارضكايم ولكنهشاء العذاب بعدماأ تثله وكان ذلك اليوم يوم علشووا وكان يوم الجعة قال اين مسعود بلم من نوّ بشهران ترادوة ان بۇمن بەمن ھىلرمسە المطارفها يينهم حتى انكان الرجس ليأتى الحالجروقدوضع أساس بنيا له عليه فيقلمه فيرده وروى الفارى خشيار ألاعان به وشاء يسنده عن أن الملد خيلان والداعشي قوم يولس العد البسشوا الى شيخ من بفية علما أيم فقالواله الله أنه لكفرعن عساراته يحتار مرل سالمداب خاترى فرل فولوابا بى حبى لاسى و ياسى عبى الموق وياسى لآاله الاأنث فغالوهاف كشف ألله الكفر ولأبؤمن موقول عنهم العداب ومتعوا الىحين وقال النصيل من عياض الهم قالوا اللهمان ذكو بنا قدعطمت وجلت وأتَّت لعسترلة الرادبالشيشة أعطم وأحل ها عمل ساماأت أهله ولانععل بماعن أهله فأل وخرج يونس وجعل يعنطر العذاب فالرشأ ششة التم والالحاء فغيل لدارجع الى فومك ة ل وكيف أرجع البهم فيجدونى كذابا وكأن من كذب ولا بينقاء فقدل فأنْفَرْفَّ اي لوخلق فيهم الايمان عنهدم معاسداة القدم الحوث وسستأتى القصة فى سورة والصادات ان شاءالته تعدالى وان قلت كيف كسفت مرالآمنوالكن قدشاء المدائء ومروس مدمارل بهم وقبل توبتهم وليكشف العداب عن فرعون حرن أبم ولم يقبل ثويته ريؤمنوا احتيارا ما قلت أجاب العاماء عن هذا الحو مه أحدها ان ذلك كان خاصابقوم بولس والله بعمل مايشاء و يحكم ماير بد بؤمسوا دليله (أفأت اخواب الثابي ان فرعون ما آمن الانعب ما باشر العذاب وهو رقت الياس من الحياة وقوم بونس دمايش. تكره الماس حتى يكونوا العذاب ولمينزل مهروله يباشرهم فسكانوا كالمريض بخاف الموشور يربب والعافية الجواب الثالث ان الله عر مؤمنين) أي ليس اليك وسل علم صدق بياتهم في التو مة فقبل تو بتهم يخلاف ورعون فانه ماصدق في اعدائه ولا أخليس فإ مقيل مَنْ مشيشه الاكرا والحمرني اعانه والنّااع في قوله معانه ونعالى (ولوشا وبك لآمن من ف الارض كالم جيعا) بقول النّ يرُّر جُلّ النبية الايسان اعباذلك المعاسد عجد صبلى الله عكيه وسلم ولوشاء وبات يايحد لآمن مك وصد فك من فى الارض كايسم جُبِيعاً ولَكُن لَمِيتُ أَزَّر لانالاعان فعلالب يعدفك ويؤمن مك الامن سبقت له السعادة في الازل قال ابن عباس إن رسول النه صلى آللتعلي وُّسْر كِأْن وقعل مايحصل نقدرته ولا يحرص ان يؤمن به جيع الماس و بنا سوه على المدى فاخره التفعز وجل العلاية من به الأمن سُبقت لهمُّ ، يتحقمسق ذلك بدون التة السعادة فبالذكر الآول ولم بيض الامن سبق لعمن الته الشقاء في الدكر الاول وف هذا اسلية للنبي على التا الاختيار وتأويله عنسدما عليه وسؤلانه كان حو يصاعلي إيمام كلهم فاخبره المتةأنه لايؤمن به الامن سِيقِتْ العنابة الأزَّلية ولإنتعبُ ان تة تمالى لطفالوا عطاهم مسك على إيمام وهوقوله سمحائه وتمالي (أوانت تسكره الماس حتى يكونوا مؤمنين) يعني لِيسَ أيماتُهُ . لآمنوا كايم عن احتيار اليك حتى تكرحهم عليه أونحرص عليه اء العان المؤمن واضلال الكافر عشيئتنا وقضائه اوقسر ماليس ذاك ولكن عسارمنهسمأنهسم لاحدسواما (وما كان لفس أن تؤمن الاباذن الله )يعني وما كأن ينبعي كنفس خلتها إللة تعالى أن تؤمر، لايؤمسون فأبعطهم دلك وتصدق الابتصاءات لحسابالاعسان فان هدايتها المسافة وهوا لحسآدى المضل وقال أن عياس معني بالذن التقايم وهوالتوفيق والاستعهامق اقةوقال عطاء بمشيئة الله ﴿ وَلِهُ لَعَالَى ﴿ وَ يَجِعَلَى ۖ قَرَى ۚ بِالنَّوْنِ عَلَى سَبِّيلِ النَّعظيم أى وُنجِعُلُ شَكَّنَ وَقَرَّى أوأت عمني البغ أى لاغاث بالياء ومعداه و يجعل الله (الرجس) يعني العذاب وقال إن عباس بعني السخط (على الذين لا يُعَلُّونَ ) يعمّ أتباعلأن تكرعهم لاينهمون عن المةأمر، ونهيه ﴿ قوله عزوجل (فل العاروا) أى قل يا يجدِّ لحُولًا ؛ المشركين المَدِن يسأَلُولِكُمَّ عدني الإعان لام يكون الآيات انطروايه بي اعطر والقاو بكرمطر اعتبار وتفكر وتدبّر (ماذا في السموات والارص) يَعيم اذا لَحَاثُو بالتمسدق والافرارولا اللة في المسموات والارص من الاسيات الدالة على وحدانيته في السموات الشميس والقمر وهما دليلاً تأ يكن الاسحراء على التعديق على الهارواليسل والنجومستخرها طالعة وغاربة وانزال المارمن السهاء وفي الارس ألجبال والبخيم (وما كان لىفسوأن وللعادن والاسهار والاشجار والنبات كل ذلك آبة دللة على وحدانية الله تعالى وانه خالفها كأفال المِشْأُعِنُ تؤمسين الاباذن الله) وى كل شياله آية ، بدل على انه راحد وسينته أرضنانه أر بتوفيقه دنسهيله أو بعلمه (وبجعل الربس) أى العلب أوالسخط أوالشيطان أى وسلط في الشيطان (على الذين لا بعقاون) لا يعتقدون بعقو لم ونجعل جادؤ بحي (قل احلروا) تطراستُدلال واعتبار (ماذاتي السموات وَالإرْضَ أر ينهين حد خاشت وله الميل وتهرون وريون من والانتشار (وراتني الأيات) في التيم (والنبل ) إنوس الفيلون والإنكراب ر الامتال المراه بن حكوس فبالهم) . : ﴿ عَنْ قُومًا وَسُونُ } انْ وَقُعْ إِلَا يُهِوهُمْ أَوْلِيَا لَا عَدُونَ ﴿ فَالْمُسْتَمُونَ · (۲۲۷) · يعيدون للفيهم كابقال (وملهي كايات زاسد) سي ترسل (من قوم لايؤسنون) وهـالى منى أموار عولت امهم لايؤمنون لما أيآع التسرب أولانعا سنظيل لادلسن شقه (جاريت أردن) من شرك تكاو (ادمل المراتب شاواس قبلهم) عن من (أن تطروا ال معكم سيعربن تشايم من ألام شابكة شاميه للرسل وليه وتأمل وتمران في فور يوح وه وقود والرسائسي مكسن التسطرين فمتنعى المدائسةُ إلى والأُ مَرِّ إِنْمَا كُمُولُ عِنْ فَي وَالْمُرْمِينَامِ فَ وَالْمِينَ لِهَلْ مُسْلِرِهُ وَالْمَ مُسْرِكُونِ مِن فُومِكُ يَامُهُ رسالما) معلوق عبل الإيومايعايون فأيع حساميه للماعث ولاحاسا عبا السكنسة أعشك هوجيعا فأمكا يواستطرون فاقت كالادعوادوف وكالتليسة ، الصاب (عن هسلروا) بعي فو لحرائه و عشاروا البعاب (الدمكم من النصرين) بعي هار كسكم الاستل أبام اسين ستوامن قال لإبيام في الس سرة بدرعت أبه ومست تم أسيوه رواداً وقع وأنتهم أسبى للتوصل وله بن أتسوأ فالمدكاء قبل تهنك الام معهرمن وقت اعتبات وهر موله مسائل (المرسعي رسله والدين كمنوا) عني من المعدات والملاك ( كلفت فمتنعي وسلبا علىسكاية سداعليتاسس المؤمسين) بعي كالمبازرسلاراند والسواء وبميمن الحسارك كدات سحلك ياعمه الاموالالماسية (والدبن آستوا) رمن آمن معهم واعاين تنتواعمك ومسعائوك من الحلاك والعشاب قل ععن لمسكاسي المراء بقوله مقاسلينا الوسوب (كذت متناعليشاً لان أخليص لرسول والمؤربي من المداب وأجب وأجيب من هدا بالمعنق واحد من حيث توحد والحسكم تنحى(اۋىنچى) أىمىلل لائه واحديبها لاستعناق لأده دائبت ارائعه لايستحن على تنعشياً في قوله سبعه وحلى (فر يَامِ مُمَامِ) المُتَمَارِيْنِ عَلَى اعْتَمَارِيونَ فِي أَنْ فِالْمُلَوْلَاءُ أَنْنَى رُسَلَتُ أَبِهِ وَشَكُوا فَأَمَرُكُ وَلَمْ بمثالات متجي المؤميين يؤسوانك (الكسم صشك من ديم) بعن أنس ادعوكم ليه واعاسس الشك لعمهم فيأ مروس المه مسكم دبهك المشركين ومقاءلينا اعستراضأي عليه وسلِمُنا إلى الآيات مكات لمنهر على بدالس مسال المتعلب وسنام خصل الاصطراب والشك فقال وحسن ذلك سأيناحنا ان كستم ف منك من دين المدى أو عركم البدولايدين ل مكم أن نشكوا ويدالًا و دين امراهيم سلبه انسلاه وأشم يحى التحليف عسبل من دريته وتعرفونه ولانشكون ويده واعدايسي لكم أن تشكوان سادسكم لمده الاسدام إى لاأصل رسىس (فارياً بهائلهاس) لحبا ليتنافئ مروخ على ما تتمسليه (ولا تصفائدي تعقون من دون امة) بعنى هدوالاوكان، واعتاوست يأهل مكة (الأكسم ف تغديمه شأفلي فالمعادنهي بابقائه مليم للمعبود فلاملين لاسس الاشسياء وعي الخارد لي لاتدم لمي شك سرديني) رحمنسه عبده ولاتصران تركه ولكن تلتى احمادتان بيده المدم والصروه وقدرعل الامانه والاحياه وهوقوله وسيسدأوه فهددادين مسعانه وتعالم (ولكن أعبدالله الله الدينية كم) والمنكسة في وسعالة سبعانه وعالى وهذا المام دستبعوا وصقائم وصف بهارا وعقاكه المرأدان الذي يساحق العبادة واعبده كادأتم حوالذى غلفكم والاولم فسكو تواشباهم عيشكم دسەنىل (دلاأعساد فأبوا ترعبيهم مدادوت اشاة كتفريذ كراثوة مسيهاه في ألما في وقيسل لما كالموت المدالاشياء على الدين تعدون من دون والتدروسي وسافلته ليكون أقوى فبالزيز والدع وقيل الهملنات علواطلب الساب أسامه مقوله لله )أى الأصام (ول)ن ولكورًا غيدافة امن هولادر سل اهلا كمكم وتصرى عليكم (وأمر شاراً كون م المؤمير) بعي أسدالة السي بتوه هم) وأمرقى والدأل أكول من المسندفين عناما من صده قيل لمادُ كرالسادة وهي من أعسال الموارح ييشكم ومسعه بالنسوق أسيها فكرالايمان لابه من أعمال القساوب (وأن أقر وسهدك تدين سيعا) تواوى قولي وال أقروا ليرم راء الحفيق ان يخاف عسمه والمرشان أضع وسهى يعي أفه غسك على دين الاسلام حددايس سستها سليه عجدموس ويتستى ويعيسسادون عمالية بن آمروقيل مناء أفي عملة على الدير الحنيق وقيسل أواد منوفه وان ورمهسك بادي صرف مالابتشرعل نئ (وأمرت متسه كليف الماطف الحين المسيق عيرما لل عد (ولاتكوس من المشركين) عن ولاتكوس عن مشرك ف أراً كون من للؤسي) علاق بديره بيهت وفيران الهي عن صادة الاوان تستدر والآيه التسدرة وسب حل عدا التهي ای ارا کوں ہیں اں والمقامين والمدود والمستعرف المتعروس وعرف ميع أميانه وسفائه والدائسة وفي فلما وذلاسبوه انتأمرى بذئك بماركب إوقاليهن فألة بلتفث المدعب ومالسكية وحدا لعوائدي ستسداحوات النسلوب للدرك انتي (ولاندع من المن العمللوعالوس ( 35 - (35) - 25.) المع كناية (والراهم وبجهانتة من) ىواوى عدار اهرايت كل قوله امراث الى استقم مهالزوجهات على مأمم لك المقاوا منعما بدولاتلت بيناولاتها واحبها كاذمن الدين اوالوبد (ولا كونن من المشركي ولاندع من

الرُون ابِيّ بِالْابِندَكِ ) أن دعونه (ولَا أَمْرَكُ ) أَنْ غَلَتْهُ (قَالَ فِعلَتِ) قَالَ دَعُونَ بِنَ دون ابقه الأَبْنَفُ للهُ ولا يَصَرَ فَا يَعَمُّ الْفَقَرُ ﴿ أَعْبَارِ الْ ﴿ وَاللَّهِ أَوْامِنَ النَّالَيْنِ ﴾ أَوْاجُوا وَجُوابِ لِسوَّالْ مُتَّدِّرُكَانَ سَأَللاسَالُ فَنْ تَبْعَاجِا وَقِالِا فِيكُ وَجُوابِ لِسوَّالْ مُتَّالِكُ لِللَّهِ لَا لِمَا الْعَالَمُ فَا العظام من السرك (وان عسك الله) يسبك (بضر) مرض (فلا كاشف له) لقبك القر (الاهو) الالعة (وان يُردك بحُرث عاقبة (ولا َ رَادُنُونَيْكَ) فَلَارَادَ لَرُ إِدِيبِ بِهِ كَيَا لِمِ (مَن شِامَن عبادهُ) قطع مِهُ مَا لَآيَةُ عَلَيَ عِيادِ وطر يَق الرَعْبَة وَالرَحْبَة الإِلْعِهُ وَالإَعْمَا وَلَا يَعْبُلُوا لِيَقْلِيَدُ إِنْ (الرحيم) الممانى بالعطاء إنهام النهى عن عبادة الاوتان ويُعلَّجُهُ الماني عَلَ عبادة الاوتان ويُعلَّجُهُ المانيا (وهوالفقور) المكفرالداء

بالاوتان وهوالحقيق اذا

رهو أبلغ من قوله ان

أرادني آلة بضر هلهن

كاشفات ضره أوأرادني

برجة هدارهن مسكات

رجته واتماذ كرالس

أحدهماوالارادة فبالآخر

. کانه اراد ان پذڪر

الامر بن الاوادة والاصابة

في كل واحد من الصر

والخير وأنه لاراد لمايريد

منهما ولامزيل لمايصيب

يه مسماقار سؤال كلاميان

ذكرالس وهوالاصابة في

" ليدل بماذكرعلى مازك

عساراته اقددكر الاصابة

بأغير في قوله يصيب به من

ولاتشفع ولانصرأن التهعو دون الله الابنفعال) يعنى ان عبد تدودعونه (ولايضرك) يعنى ان تركت عبادته (فان بَعْلَيْتُ) يَعْنَى مانهبتك عنه قديدت غديرى أوطلبت النفع دوقع الغرين غيرى (قالتك إذا من الظالميز) يعنى لِشَمَسْكُ المشآر الشافع الذي ان - أمايك بضركم يقدرعلى لانك وشعت العبادة في غيرموضعها وهسأ أ الخطاب وان كان في الظاهر للتي صلى المتوعلية وسُسرا فَالْرائِيّة كشفه الاهووجسه دون غيره لانه صلى الته عليه وسيالم يدع من دون المته شبية البنة فيكون المعنى ولابدع أبها الانسان مرركون أأمة كلأحد فسكف الجاد مَالاينفعك الآية في قوله تعالى (وأن عسمك الله بضر) يعنى وأن بعبُ لكِ الله بشدة وَ بَلاء (فلا كَأَمْنُ اللهُ أ اقى لاشسعورته وكذا يعنى لذلك الضرالدي أنزله بك (الاهو) يعنى لاغيره (وان يردك يغير) يعنى سعنور عام (فلاراد لفيلا) ان أوادك غيرا يردأحد يمنى فلادا فعرارفه (بصيبه) يعنى بكل واحد من الضروا تحير (من يُشَاء مَنَ عِياده) \* قَيلَ أَنْهُ يُبَكُّ عَالَه ماير مده بك من الفضل وتعالى الماذ تحوالاوالن وبين الهالانف وعلى نفع ولاضر بين تعالى اله خُوالْدَا مَرْعِلَى ذَلْكَ كَاهُ وَإِنَّ بَكِيمُ والاسان فكيف الكائنات محتاجةاليه وجيع المكأث مستندة البهلانه هوالقاد رعلى كأشئ والهذوالجو دوالكرم والرئيق ولمنذا المعنى ختم الآية بقوله ﴿ وهوالفقور الرحيم ﴾ وفي الآية إطبيقية أشرى وهيَّ أنْ اللهُ سَيْحَ إنه وتعالى رَّبِّيتُكُم بان توجعاليه العبادة دونها جانب اغبرعلى جانب الشرود المثأنه تعالى لمباذ كوامساس الفسر بأين آنه لا كلشف له الأخو وذات يدل على ا اله سيحاله وتعالى زيل جيع المصاو ويكشفها لان الاستثناء من النبي إثباتُ وكما ذَ كُواَ عُلِواهُ الْفَيهُ فُلاَ وَاذَ لفضاء بعنى ان جيم الخسيرات منه فلايف وأحدعلى وهالانه هو الذي يفيض جُسِع الْخِسِيُّ الْمُراجَلَى عُلِيَاتُهِ وعضده بقوله وهو الغفور يعنى الساتر الدنوب عباده الرحيم يعنى بهم في قوله سِيَجابِهُ وَتَعَالَى ﴿ قَلِ بِالْسِالِلْنَاسُ فه جاءكما لحق من ربكم) يعنى القرآن والاسلام وقبل الحق هوع تسبِسلى الله عَلِيْهِ وسَسَرُ جَاءَ بَالِحِن مُنْ أَلِيّة عزوجل (فن اهتدى فانما يهتدى لنفسه) لان تفع ذلك يرجع اليه (ومن صَلَ فاتما يِضُلُ عليهًا) إلَى عَلَيْ نفسه لان وباله راجع اليه فن حكم الله له بالأحداء في الازل التفع ومن حُكم عليه بالمتلال مِن وَلْمُ يَعْتُمُ والشيخ أبدا (وماأناعليكم وكيسل) يعنى وماأناعليكم بحفيظ أحفظ عليكم عماليكم فالرابن عباسَ فيأوالا بيَّة منسوخة بآية السيف (وانبع مابوسي أليك) يعني الامر الذي بوسية إيته اليك ياعجد (واصعر) يُعتَّى عَلَىَّ أذى من خالفك من كفارمكة وهم قومك (حق يحكم الله) يعنى بنصرك عليهم بالمهاردينك (وهو يتناير الحاكين) بعني أنه سبحانه وتعالى حكم بنصر نبية واظهار دينه و بقتل المنزكين وأحدا فيز أبقمن أهار الكأب وفيها ذلمه وصغارهم والقائمالي أعرأه واسرار كتابعات

وتفسير سورة هو دعليه الصلاة والسلام

وهى مكية فى فول ابن عباس وبه قال الحسن وعكرمة ويجاهدوا من يدوقتادة وفي رواية عَنَ إبْ عباسُ أَمُها أحدهماوالارادةفيالآخ سكيه غبرآبة وهى فوله سسبحانه ونعالى وأفم العسلاة طرفى النهاروءن فنادة تحوه وقال أشائل هي مكينالا قوله سسيحا موتعالى فاعلك كارك بعض ما يوسى البيك وقولة أولنك يؤمنون به وقوله سنسيخابة وتعبالي الزأ الحسنات يدهبن السيئات وهى مائة وثلاث وعشرون آية وألف وسّبًا بُهُ كَلْفُونسية آلاف ويَحِبّنها يُؤسَيّعة

يشامين عباده (فل بالسالتاس) يا هل مكة (فد بها م الفن) الفرآن إذا لسول (من و بكم فن اهدي) إجتار المدي وانبع النق (فاعالهة ويانفه على النفع باختياره الانتسار ومن صل فانتأيض علمها) رس آكر المتلال فياخر الانفهية وول الاخ وعلى على بعنى النفع والضرد (وماأنا عليكم يوكيل) يجفيفا موكول الى أمر كما تبا أنابش دفية يرأ (دانيغ مايوسى الميلية وأبشر) على تبكني ينهز إنها أيس (ستى يمكم آلة) الناصرة عليه والناية (وهو تنارك كان) لاما العالم على السرام ولايتنائج الى مه أو فه ورو ووفي العالم المستخدمة والمستخدمة والمستخدم والمستخد ومستویه او هی برعدامی داده آیا بو نمر و تاریخ به تحت بدفی شد این و و و و قدو آفرمدالات و در خد ادار دانسد کورت آخر مدیمتری و در مدیث مسموص بر بدول روایه در داخلت - موادانه هم باید ان مزید و ارسیدتر مودوامی او انتخابی و این و در باید است به نامهندی اند مسمد مدمول انتخاب و میاد مدر سوراند تو رای نامه به شده بامن کر تعیید واست والنشد را نام دواند و انتخاب و میاد سوف و انتخاب و میاد در دو

﴿ قُوصِ وَمِنْ ﴿ ثَرَّكُ مُسَامُتُ آبَاهِ ﴾ وأناق عاص أياسينو (كثررك سعنت هر (سكتب وأسراتم ت) بدر بيت وول الشدين السكت آياء الامروابين وصات الولدوا عقد ولدوايقه بالكاسكين فالتوليبوا عنب واصلتهلامروانهى وأولواره سيكمامته والطلائم فعلما عبين بالأقوية لتعوطست بتمشطيهاوه وأشكبها بمتافيس فهاسانس تم لمنكها وجها المآلياتي أوأو والسرار وبدا فكالميث لأعرفيه تفعى ولاحس كاسد والدين المراسي لسرفيه سالءم هذا الكأسدالوعلي ليوميدوهما سودوامدروا موالياعيامة سلها مسح تم فسنت بدلائل الاسكام والواسط والتسمس والمحدر سورا للعيمات وفال محملا فسأت بعدتي صبوت وتم ل لوائم السائد الست عي المراس ل الوصد ولكان ل خال كاد ول هي عكمة بر الاسكام ترميسة أحسو المعيسيل وروت كيمه عدا لأيف هيا لاسكام وسيس بعديدي ووقيميه أكوث تحكيات أنحث والاسكام الدي عربة هياسراتك وحص به هيانا عمير لاسكاه العام هدامه لا يعطرني فليآتيناه تستقس واستادكا حكام الساء ورجدوا البكث بسع هسعال ثب التقسد معصه والراء بإفاسكا ولقاص الندكوري فوقهم والإشتحكات الماهس بالمعمومة بمحهاة باسمه صام مسحها عميره وقيسل أحكمت آونداي معلم آيانه محكمه وانكن فعدسل المسحملي المعس وحوى اسكل مل وليعش لان المسكرة واسواء السكل على السعب سستعيل ف كلام يسبرتغول أكساطه ويد واعيا أ كلت معدد في وأولاتهال (من لهن حكيم) يعني أسكمت آبات السكنات عند حكم ف حسم أماله وسير) من أحوال ساره ومأصلهم (الأصدوا الاسة) هما معمول اسما وكساب عكس آله م فصلك لتلاتعدوا الاامةوالم ادباصادةات وحدر والوالانداد والاصابوت كالوالعدون والرحه عالى المتاسك والى منادنه والمحول وين الاسلام (التي لكرمية) أي فل طريا عدام الكرمن عدامة ((دبر) پيدوکمهشايدان تنه على کمفرکم ولم رحعواسه (و شهر) پسي و مشو به شواسه غريل آين يهُمَّة ورسولاواط، فرأ ملتي العمليَّمة رحد، (وأن استعفروار بكمَّ مو يوا اليه) العندوالي بيان العرق يورهمين المراشين فليزمه الطلبواس وككالتعرفان كالمرام تمارحموا المدلان الاسه معارهوطاب المعر وحوالستر وانتو يتنزجو عتمسا كالافيتس شرك أومعسب المستلاف مثل فهاسدا استسادهم لمالتو بتوفيل معاما ستمعروا وسكالساعدين بكم ثميريوا البدى الستقبل وقال تعراء فعلعمة مرحم نعمن الاستعمار والتوية وأساستم السادمة عروس بسعاعه يكمو الدبياو أساب الروق والميشون بالدأمن وسعة وحبر فالتصهيا لناع الحسن هوالرساء لسبور واحترعلي المدور (الياسل مسهى) سوره مكم منانا حسنا أي سير الوت وقت القداء آسان كولار فلت قدود وي الحديث إلى الديا حى للؤمن وسينا الكاهروف منسيق على ارجسل المص أوقاته متى لايجهدما يعقه سلى مسدوعياله فتكيمنا طهرين هداو بين توتهم بحانه وتعالى يشعكهمذ باحسنال أحل مسمى فلت وأماقو إمسليانة للباقيم المؤلمة كياسهم المؤس آمهو وكسبة المسااعه الفقاء في لآخونس النواب الجبريل والتعير المفيم فآماق

نهرستيشانشان ٠٠ المُعَلِّدُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ ا ای شیخت کسارسینا عبكا لاينع عبد تنتش ولائتك لأنبية المستكم ( ثم مسنت) كأنعبل التلايد إنعرائدين فلاتل النوحباء والاستحكام والواساء والقيمى أوجمك أميالا مدورة سبورة رأبة آبة أوفرعت والنساريل وأ تبرل جدله أوقعسل هها ماحتياح البعظميانأى بن وتثين وأبس معيل تما يراخى فبالوفث ولسكن بي الحسال (من لدن مكيم سد)سهة خرى لكتاب أوسروب وسيرأوب لأ لاسكبت ونسلتأى بن عدداحكا وارتمسمايا (الاتعدواالاانة)معول له أي لنا تسيدوا أوأن سے ڈلانل سے سے الآبات معنى للقول كآمه فيؤغل لاتعب واالاالمة أوأمركم أن لانسدوا الا انة (أبي لسكة بدير وشر )ای سانه (وال استعدروار مكم)أى أمركم بالتوسيسا والاستعمار ( نم یویواالیہ ) أی استعفروه من الشرك تم رحعوا اليه إلطاسة ( يُشكُّمُ مثاعاً حسماً) يطول تشكم

في الدنيا عباير حسب

الركناب المعياركت أرد

(وَيُؤِدُكُلُ ذَى نَسَلُ فَعُنَّا) ويعط (وان تولوا) وان تولوا (ال أناف عليكم عذاب يوم كبغر) هو يوم الفيامة (الدانة مرجعكم)رجوعكم (ومو على كل شئ قدر) فكارةادراءلي اعادتكم (الاانهريتبون صدو رهم) يرورون عن الحق وينحرفون عنهلانمن أقبل على الشئ استقبله يعسدره ومن از ورعنه وإنحرف تنىعته مسدوه وطوى عنه كشحه البستخفوامته) ليطلبوا الخفاء من أمله فلا يطلع رسولة والمؤمنون على از و زارهـــم (ألا -ين يستغشون ثيامهم) بتعطوا مهأى يريدون الاستخفاء حبن يستغشون ثيابهم كراحة الاستهاع كلام الله كقؤل نوح عليه السلام جعلوا أصابعهم فىآذائهم واستفشوا ثبابهم (يعسلم مايسرون ومايعلنون) أي لاتفارث في عاسم بين إسرارهم واعلاتهم فلاوجه لتوسلهم الى ماير ددون من الاستحفاء والقمطام على ثنيهم صدورهم واستغشاقهم فيابهم ونفاقهم غير نافع عنده قبل ركته أأأأ (اله عليم بذات الميدور) عِما فِيها (وما مُن دُابة فَ الارض الأعلى المرزفها) تفصيلالارجو بأرو يتسأ

نبجن في الدنيام يتي منصى الى ذلك العدله وأساكون الدنياجة السيح في أله و بالنسبة الي فأأبيد الملك في الآسوة من الدخاب الالبمالدام الذي لا ينقطع فهوفي (إلك فيسا في جنة سبقي يفضي الحسما عند المتجابي في ألا يسوق وأماما يضيئ على الرجل للؤمن في بعض الاوفات فائه وقلت لوفع الجرجات ووسكفيرا أسيرا بطرائياً أن العبرة عند الله بيات قعلى هذا يكون المؤمن ف جيم أحواله ف عَنْتُ حَسْنَة الأهرَّاضُ عَنْ لَلْهُ ل جَيْمُ أَجَوْلُهُ في وقوله سبحانه وتعالى (ويؤتكل ذى قضل فعله) أى ديعط كل ذي عمل صالح في الدُّنيَّا أَجْرُ مُرَّوًّا بَهُ في ۗ الآحوة قال أبو العالية من كثرت طاعاته في الدنهاز ادت حسابته وُدر بيابة في أَنْجُنة لآن البَّنْزُ بَات بَسَكُون يُقلُّ قدوالاعسال وقال ابن عباس من زادت حسنانه على سسيا تعدخل الجنة ومُن زادك سِنْيا تَهِ عَلَى حَسَّنَا لَهُ وخل النار ومن استوت حسنًا ته وسياته كان من أهل الاعراف ثم يد خلون الجنه وقال أن تُستَعِزُهُ من علسيشة كتبت عليه سيثة ومن عمل حسنة كتبث أوعشر حسنات فالنعوف بالبيئة التي تمك أباق الدنيا بقيت اعتسر حسنات وان الم بعاقب مافى الدئيا أختسن حسيناته الدشرة وأحدد وريقيك أفتك حسنات ثم يقول إبن مسعود هلك من غلبت آخاد واعشار و وفيل معنى ألَاية منَّ عَلَ بَنْهُ وَفَعْ الْمِينَةُ فَالْمِسْتِهُ فَا المناعته (وان تولوا) يستى وان أعرضواعمـاجشم به من الحدى (فَانْدَا مَنَافَ عَلَيْكُمُ) أَنْ فَقَلْ لَمْ يَأْتُمِيُّ فيثبب الحسن على أحسامه ويعاقب المسىء علي اساءته (وهوعلى كل شئ قدير) بَعِنَى مَنْ إِسِالُ إِلاَّ زُقُ البكف الدنياوتو ابكم وعقابكم ف الآخرة ﴿ فوله سبعانه وتعالى ﴿ أَلااتهم مَذُونَ صَدُورَ عَمْ } وَالْمَانَ عَيْما نُرْلُتُ فِي الاخْلَسِ بِن شُرِيقٍ وَكَان رجلًا حَلُوا لسكلام حَلُوا لسَطَر وَكَان يُلْقِ رَسُولُ إِنْهُ مَن ك يحب وينطوى يقلبه على ما يكره فولت ألااتهم يتنون صسه ورهم ويخفون مَا فَيَ صِلْحٍ وهمَّ مَنَ الشَّهُ وأَيَّ والعداوة من تنيت النوب اذاطو بتعوفال عبدالة بن شدادين إلجباد فرأت في بعِض (لَنَافِتينَ كَانَ أَذَا إِمْرُ برسول المةصلى التفعليه وسلم ثنى صند وموظهره وطأطأ وأسه وْعَطَى وبُيهه كَيْ لايواء رسُولُ إلْقَيْسِلَى إلْيَهُ عَلَيْ وسبإوة ل فتادة كانوا يحذون صندوره كمك لابسسعوا كتباب الله تعالى ولاذ بكؤه وفي لَلْ كُنْ ٱلْإِيْرَا من الكفار بدخل ينته و يرخى ستره وبحثي ظهر ه و يتفتى بشق به و يتموّل هل يعاً المُتَمَّا أَنْ فِلْيَ وقال السُّدِّي يتنون صدو وهمأى يعرضون بقاويهم من قوطم تنبت عناني ﴿ لَلِسُنْحَفُوامَتُمْ ۚ يَعْنَى مَّنَّ رُّسُولُ الْمَدَّعَلَى الةعليه وساوة الْجاهد من الله عز وجُل أن استطاعوا ( الاخين بْسَتِعْ شُونَ يُمَا بَهِمْ ) يُعْنَى يَنْظِلْأَن رَوْسَهُمْ بشيامهم (بعامايسرون ومايعلنون الهعليم بشاب الصيدورُ ) وَمَعْنَى أَلَايَهُ عَلَى مَاقَالِه الازهرِ يَنْ أَنْ إلذينُ أضمر واعدارة رسول الله صلى القعلية وسسار لابخني عليتنا عاطم في كل شال وقد تقل عن إبن عَلِم مَن يُعرف إ التفسس وحوماأ خرجه للقارى في افراده عن يحدين عياش بن جُنفرالخز وَجَهَا مُنسَمَعَ إَنْ عَبَاسُ مِيْزَأ ألاانهم يتنون صدودهم فالخسألته عنهافقال كان أنأس يستشع يؤن أن يتبعلوا فيقطوا إلى الشهاءوان يجامعوا أساءهم فيفضوا الحالساء فنزليذاك فيهم في وقوله سبَجانه وتعالى (ومامن دانة في الإرضّ ) اللِّيانة أسمرلكل حيوان دبعلى وجه الارش وأطلق لفظ الدابة على كل دي إر أبع من الحيوان على تميلز إلهر في وللرادمنه الاطلاق فيدخل فيه الآدى وغيره من جيم الحيوامات (الاعل المدروقها) يَعْنَى هُوالْمُسَكَفِلَ برُوْقِها فَسَلَامِنْهُ لاعِلَى سَبِيلِ الوجوبِ فهوالي سَيْعَتْنُه انْشَاءُ وَقُوْزَانِ شَاءَلُم وَقَ وَقَيْلَ أَنْ لِنَظِنْ عَلَى عَنْيَ مَنَ أَي مِنَ اللَّهِ وَقَهَ أُوقَالَ مِحَاهِدِمَا عَا هِمْ أَسَّ رُوقًا فَن اهْتُورِ بِهَا مُروَقَهَ أَفْقُونَ كُونَا إِلَا يَمُوسَنَقُرُهُمْ ومستودِّعها) قال إن عباس مستقرها المسكان الذي بأوي الدي ليل أونه أروم تُستودُّ عِها الكَكَانُ الْهِي مدفن فيد بعد للولت وقال إن مسعود مستقره الرحام الامهات والمستودع الماسكان التي توريخ الدين ستقرقها كالفَمْن الديفُ ويسكنه (وستوعها) بيث كالنمودعاقيل الإستقراد من شلب النيسة إو بينة إي المستقر

( کل کانت سیز)گ ولسسن لعواب ودفاقا ومستقره وساوه عهاتي أزو سهديد كرهسكتوب مسسى (رهوالدي سأق ائسەوات والارش) وما بيتهما (ق سنة أيم) من الاسدال الجمة تعليا كمثاني (وكارشرشه على للماه) أى دون يُسيءًا كان تحته حلق قبل تبلق السموات والأرمى الانكثاء وفيعطيل عنى أن اسرش والماتكا عمادني قبل شاق السمواث والارش فيسل بدأ مثماني يافونة خضراه فسلرالها بالميدة فسارت مأءتم سلى ويتناه فرالماء بالمشعلم ومسم عرشه على المسأووفي وتوف العرش سلى المساء أعساعت ارلاه فرالافكار

وَلَمُتُمَّةُ رَاحُتُهُ وَ مَارُولُمُ وَمُ إِنَّهُ ﴿ كُلُولُ كَتَمْسِينَ ﴾ كَاكُودَاتُ مِنْمَالَ وَح أسوه قبل سنَّهَا فيُّ قَرْلَهُ فِي وَجِلَ ﴿ وَهُو تَمَانَى مَانِقَ الْسَمُولَتِهُ الْأَرْضَ فِي شَمَّ أَيْمِ وَكُن فرشعه في الآء) حرافطيساني فأستعوات والزمل فاركلت من عقودوه بشراه أبوطران بالمستعمارة ماورتسد أم من أراع للعمل شامللينشها الموصواعرش بورالبحوه باصمردن للمسبع بدولدتيكي عرشاسلي المناءاتم ١٠٠٠ أسموات والاوس وسأني عرف كسريدماستن ومأخوساي وماعوكا في من سنقبالي يوم احيامة الم الناملة المكاف سوا مقواعده المدارات بارقين المايت قرت أمن سيدوقال سعيدي سيرسال الماس عن تولىسىد كارت كى وكار عرشه على المنط أى شي كن الما قل على على الرائع وقال وهدا من مسال المرش كان قيل كايتين للة السوال والاص تم فيش الك فستس حده المدد تم وبالسعة وربع وسن تم الخملعن ميع سموات في يومين تم أستسيعه وتعلى شيبتسن الما موجعها مكاني آلمت تم بسا الأرص مايا ثم خلى الأفوائش يردين والمسموائث في يوميل والارص في يومين ثم فراع آسوا ظاف ف اليود انساسع الآل ووس العاصا ووق من جبيع الاشيا و وسعها من المنا ومايسل على كال الدرة لان السناه المعبع من لم يكس فأساس على أرص صلى تأريث كيق بهذا الخلق العليم وحوالعرش والسعوات والارس على الماءتهما يدل على كالدقدرة مة لدالي (م) عن عران بورسون قل سالت على اسى صلى المتبليه وساروعة لمتباوي بالناب فأتي بأمل من بين تميع فعدتما أفستوا البشوى بابي تميم قعدتوا يشهرت عنطه مراثين فتعير وسهه تم ومسل خليمه السمن أهل أتمن فقال المبكرا الاشرى بأحدل البين ادليت بالسوتيم فالوافسان برمول الله عمالوا ستستعقد ليالدي والمسأنك سوأ ولهدا الاصراط كالفالكان اقتسماه وتدلى وأياك معاشرة قبله وكان عرشه المباخات خلق السه وإشو لادخر وكنب لمائد كوكل ثبغ خأنى وسل عدال إعران أورك والتلث ومدذعيث فاسد أطلم الاوائسراب يقطع وتهاوأم القاودون أمهادهت وإفترص أى روي تفتهل فالقلشيارسول المتأيس كمنار بسافيس لأن يتخلق حلفه فالكان ف عساء را وقاء هوا أوراعت عواه وشتق عرشسه بتغيالمنا فأسوجه الترمذي وفالبقال أحسدير ينهاله ماءأ مايس معيشيع ليأبو تكوالسهة إق كتلب الامهاء والمسفات أوقوله مسل الته سليه وسسؤكن التوليسكن تبوزقيله حي الالمداء والاالعرش ولا خيرهسا وقواة وكان عرشه على المياه يسني وخلق المياء وخلق الهرش على المياه ثم كشب ف الأكركل ثين وقوقه وعها وجداء وكتاب عما مقيد الملدة ككارى الاصل عدونا بمماء سحاسرة بن ويريد غوله يعماء الزيروق سحاب دراله ويالياشليه كإدل سيماه ولدلى أمنتم من فيالسياه يعسى من موق السياه وقال تعالى لاصليه كمل حذوع المفتل معنى على جذوعها وقوله ما فوقه هواه أى ما فوق السحاب هوا فوكدتك قوقه وبآلتيته هواءأى مائمت السعاب هواء وقدقيس ان ذئت المعي منسو روالممي إذا كان متسور المده أالانبية البشالاء بمناهى عن الخان ل ولد عرش فيكأمه فالرف جواه كان قبل أن يفل شلنه واريكورتين غيبيء تمقل ماموقه هواء وماحثه مواءكي ليس قوق العمى الذي هولاشع موسودهوا مولاتك هواءلان لأدنك الماشحان سيرتبغ فليس شبث لمحوام بوجه واستأعل وفالدالحروى ساحب اعريب والربعش أهدل إعرامها فأميكان مرش ويناعدف المساف اختصارا كحفواه واسأل الترمة ويدل على فالصاقواه سبحاته وندش وكان عرشه على المناه هدفه التموكلام اليهنق وفائما بن الأتبرا لمماء في المنة السحاب الرقبني وفيسل إ الكشيفيوقيل حواصا مدوانه في المعابش من مذف عاف تغذيره أ ب كان عرش و ما لحدف ومذل على يعذه فلذوف قوله فيدلى وكان عرشه عني الميادوسكي عن معيهم لياله مي المنسود إليه فال هوكل أمر ألإيدارك بتبيلن وفآليا لأدهرى فلأبوعبيدا صائطونيا حدفرا الحسيت باكلام العربيطة قوليمتهم والاوزندري كَوْمُهُ كُلُ وُكُكُ الدِيدُ وَلَوْ وَعِي صَحِنْ فَوَمِنْ مَا وَلَا مِلْيَفْ صِعَتْ (م) عَنْ سَبِعَلْمَ فِي الحراص وَل

(لسلكم) ي على السعواس الارص و باسهدا لمستحق و بعاولي يجلى هذه الأسداء لايمسها (أسكم عس عجلا) أكترسيكرا وعد سله السلام أحس ععلاوأودع عن محاوم اعتر أسرع بي طالبه عصوت سكروا طاع أماره ومن كمد وعصى عاقب ولما سسه وأنس احسار المسلم والمسلم هال المساوكراي لندول مكرناء مل المسلى الاحوال مكر كدم معاول (وان فالمتراسكون من مدانا وشايعول لدين كعرواتل عدا لا في سعر مين مادمدا لحالم آن لان العراق هوالداطي العدد اسعاده سخر اعداد درع عدامكار ماهسمس المشر رسم مالي جره وسلى ويدون الرسولوالساسوكادر سيطل (واين أحواعهم لعداب) سداب لآحو مأوعد اب يوم بدر (الي امه) الى حاسمي والعي الى حص معاوم (ا عول ما عسه) ماعمه س العرل مشتعالاله على وجع (TET) آلاوهاب (معدوده)معلو مأوولامل التكدس والاستمراء اسمعد رسول المتصلى المتعلم وسلم مولكت فتمعاد والخلق فسل أن على السموات والارص يحمدن (ألانوم بأسهم) العداب أنسسة وكأن عرسه على الماءوق رأواه فرع القه مس المعادير وأسور الدسافيل أن محلق السعوات والارمس إ (ليس)النداب(مصروها وكان عرسمعلى للاءعمسى ألعسمه فولهوع ويداعام حلق المعاد ولاأنه كان مسعولا فعرعم لېلم) ويومنصلوب لاراللة سيمانه وبعالى لاستاليسال عن سأو فاغاأ حمره اداأ وادشيا ان عول للكن فيتكون وكر بصرونا أى لس العداب وبعالى (لمالزكم) يمي لمحمر كروهو أعمار مكم مسكم (أمكم أحس عملا) بعي نطاعة الله وأورع عس محارد يداً مصروفاعهم نوم بأسهم (والروك) للى والرواساعد فولاء السكمار من وومك (المكمسمة وروس بعد للوب) لعي المحساب (وساق م) وأساط مهم وأطراء (لمعول الدى كعروال هداالاسحرسان) عمون العرآن (والتمأ والمسم العداب المأمه (ماکاتوانه نسسهرون) معدوده) عمى الداحل عدودوأصل الامعى اللعد الماعهم الماس فكانه والسميحانه وبعالى ال العسداسالدي كانوانه أنتمراص أمهويحى فأمعأسوى (لنعول مأعمسه) نعى اى شى يحنس ألعندات وابتساحولون والمصاسب كلا مسستعاون واعاوصع باعداب واسهراء تعون أعاليس يسيء فالبلة عروسل (الانوميانهم) بعي العداب (لنس مصيروه سيهم) يسهرون موضع مسخعة أى لانصرفعتهم سئ (وساق مهما كانوانه يسهرؤن) تعى ويرلمهم واللاسهرائهم ﴿ يُرْ لا**ن!ست**تعالم حكى على ومعالى (ولئن أدها الانسان معاوجه) على وساء وسعدق الروق والعنش وصطباعا معمل الديبا (ممرعيًّا 18 وحالاسهراء (ولن أدفنا مه) ىنى سلسا دلك كاموا صائد الصاب فاحباحه ردهسى به (الدليوس كمور) قعي بطل فالطابع الاسان) هــوالحس رحداله أتساس كلءم كعوراى محود لعمساعات ولافلل الشكرو مه فال عصمهما وأحمادا (سارجه) سمهس صحه مك بعدمه من المقمن أمن ومسعه وعافيه فاسكرها ولاعتجدها فان يرعب عسك فيعسى إلى أو وأمى وسلسو للامل لل ولاتناس مس رجبالله فأنه العوادسلي عباده الخسر وهو فوق سيمجانه وتعالى ﴿وَلَن أَدْهَنا وَلَكُمُّ لَا يعد لتوطئه المسم (مموعناها صراءمته) بعي واتن عن أنعـماعلى الانسان و سطناعله من العيش (لنفوللّ) : عنى الذي " مه ) تم سلساه ملك العمه اخدوالسعة (دهب السداك عي) معي دهب السدائد والعسر والعسق واعدا فالدالك عرمانة عروصل وحسواب العسم (اله وحراء، علىملًا بدلم يصف الاسماء كأيا إلى الله وإعباأ صافها إلى العوابد فلهداد مما الله يعالى فقال (١٠٠) لۇس) شدىدالىأسىر والحور) أى اله أسر نظر والمرح لنمتحمل في الملت ل المراد والمستهي والمحره والمطاول في الماس أن معودالسه مسل ملك سعنىدالمناف ودلك مهى عنه 💣 م استى فئال سارك ونعالى (الالدمن صعواد يملوا السار؟ النعمه المساوية فاطعر بجاءر فالبالعراء هدااسه ستعلع معناه لكن لبدس مسيروا وعماوا الصاغاب فاسهم لسبوا كدائلته لهسم من سعه فصل الله من سبر

ا كمساندة من اكتساري المستحدة على التناعث واسدا من ول التناعث والدينة بحد سل التناعل واستحداد لا التناقض والمستخدس التنافض والتنافض والتن

مسير ولامسلم لقصاء

(كدور)عظم الكمران

مالتهم سده صبروا وال مالتهم تعسم مسكرواعلها (اولك) نعى من هده صفهم (طم معتره)

لدنومهم (وأحركبير) مَنَى الحدِّه ﴿ وَوَلَهُ مَرُوحَلَ (وَلَمَاكُ الرَّلَّةُ مَنْكُ مِنْ الْحِلْكُ) ۖ إِنَّا ۖ ا

على والمنز شيل ليمان اله سبق عرص ميرة ثالانه عليه النسلام الأسه الهم مسراولاته أشكل شارك (أن شولوا) محاف الربقوتوا لأوفأ وللمليد کبر وطامعه وی بدلا أوليث بالارتبائق الكتولسمية والمبلالكة تتعدمه ولأول عليه سالا ر يدورلاسرت (اشا ات-ر) كالماس عليك كأن ساعرهم بمناؤوس البث وتستوسم ملأمهات بندمه ولاعتبك الدرفوا أدنه وبوا (والماعدل) كل شئ وكبل) عدما مايقولون وعوه عليه سرما يحبسان بعدل ونوكل علب وكل أمرك البعوعليك بقبليع الوحى خلب تسبيح وصدر مشرح عبيمانت ألى استحتشكبارهم ولاسال مسعههم واستهزائهم (أم بسواون) امستطب (افتراه) السميرشايوسي ليك (الماء تواستسرسور) تتعداهمأ ولانعشرسورتم سورة واحددة كإيفوال اغايرق الخطا لعاسيسه اكتب عشرة أسترعو مأأ كتب ودائب فالمجز سردنك ولافدانتصرت لمَتْ عَلَى معلودا عد (منه) فالحسن والجزالة ومني

مثل أمثانه ذهابالي عبائذ

لَهِنْكُونَ مَنْتُدُ زُلْهِنْهِ الْمُدْسُ عُمِنَكُ قَلْ يُشْرِقَلْكَ فِيهِ ﴿ وَمَا تُؤْمَمُ مِنْكُ ﴾ معي ويصبيق مسلوك أشايوس فيك علائبته إيصبردانك الاكتفارتك فالماكن شرآن غبرهنا أيس فيسه سسأ لحنه الهسم الهويدي المقتليه وسؤاك يتركان سحرآ طنها بوظنعراء كوك مقعره سدل ماملك سرك معس ماجرس اسك حي مَنْ وَسَى كَلَهِم عَشَادَة سَحُ والتسرون في معيده معالمَة وأجع لسلسون عل العصدوانة وابعوس فيتأكان طريقه البلاع فالمعصوم اليعن الاسطرس تبيءت الملاف ماهويه لاسطأ ولاجمعه اولاستهوأ ولاجليَّة وانه مسؤلماً ستيه وسوِّسلم حيع سائزل المكسنيد عالى "سته وأمكنم مسعشب"، و" حصوانش به يؤسود شهل رسوليامة عبلي للة تنتيه وسترسياء في الوجي و لابد رولاجرك منعن بدأ وجي اب بنول حدلان عواير مقانية وياتفا المشلت فيأدا والشرائع والشكائيف لان لللصودس ارساف ارسوف السليع السمي أرسسل لأبه فأداتم تعدل ذئت فقدفات فاتسآ ألوساة واسيرستى لتقاسلين ومسوم مرادث كأمر والسنجسفا وبب اربكاوز الراء يقوفنه لى تسنك تارك مسرما بوج البسك شديا كو سوى ماد كروالمسرون وتتعلماه وبالمشا أجوية المحددة ليامل لالنارى فدعة المتسمعانه وتعالى البالسي صدلي المتعلبه وسؤ لإيترك شيأها بوسيءنيه لشداة من وجدخة مدرعسب ولمكان اعة ندنية كدخل وسوله مسليالة عليه وسلوفي منابسة الأبلاغ مع المتسبحانه وتعالى كاه ل بالبها لرسول للع ما الرال البلت من و للته لآبه الذي ال هماأمن ستمسيحانه رثعاني تسيميلي المفعليه وسؤوكش يدعتني أثناء بأوقاليه والمقسمحا ماوعدليمس يكراءذةك في عدمته عايقاه وبغشاءالنائث ان النكة لكاموايستهر لان الغرآن ويسعكون سدوية ومون بعوكان رسول المتمعل المتعقبه وسلم منهق صدر ولمسلك والرباق أبيهم مالابقعاده ويستهرؤن به حصره المة إكسيعناء وتدائى بقبليع سأتوس اليه وأن لايتنعت المساستين اثيم وأن تحسل هساسا العسرو الهوب س كتمشئ من الوس والتعبودة وهذا المكارم التقيم على هذه الدقيقة لان الاسان اذاعس أركل واحسدس طرق الفعل والترك مليقل بمل صروعتهم عمال العسروفي اسائترك أعنته سهل بملسأ لاصاح على العسوفيان أن المتميعة وتعالى مع على الرسول المتعلى المة عليه وسؤلا يوك شبياً من الوسى هيه. لاداء لوساله وطرح الميالانتهاستهزائهم وودهمهالى تسول موله يقوله فلعثك تأوك معسرها يوسى البك أى لعنك تعرك ال تغنيه آليهم يحافذوهم واستنزائهم ماوسائني مسدوك أي ان شاوعلهم (أل يقولوا) بس عامة ان يشولوا (لولاأ وال عليه كنز) يعنى يستمير عويدفته (أوساه معدمات) بعي يشهد مسدقه وقائل هده المعانه هوعيداغة بن أبي أمية الخزوي والمعي اسم قاوا لرسول فة سال المعتليه وسالم ال كسن صادة ل فولك بأنث وسولها سكانس نعقه بالتسر تعلى كل من وأغث عز يرعده مع أحث عيره وأذا ول عنبك ما تستغيره أشنواج ليكنا وعلاأ ولاعليك ملسكايتهديك بترساه ونزول المشهق أمرك وأحراسة عروسل الهسسل أتنتعكيه وسلم فدير يقوله عزوب زااعة تشسير كندر بالعقاب لمن ساعك وعصى أمرك واعشر بالتواب الن الحاليث وأنس بك رصدفك (والمدّعل كل شي ركبل) يعني المستحدد وهاك ساصا بحدما أفوالهم رُّا مُمَاظَمْ فِيجِازُهِم عَلِم إيرم القيامة في قوله سندانه ونعالى (أميقولون افترام) بعن باريفول كمارمكة أشتله بعَى مَا أَوْمَى كَيْسِنَ الْمُراكَ (قُلْ) أَيْ أَلْ لِمِياعِهِ ﴿ فَأَنُّوا فَاسْرَسُورَ مَثْل مَعْدُ بات أجريت هذا لقرآل واختلعته من عند، مسكن ولبس هومن عبدا متحدهم وأرخى طم العبان وهومسهم على مثل دعواهم فقالحيل الله عليه وسلم هيوانل اختلفت من عبد هنبي وأبوح الى شئي وال الامر كافتم ؟ وَأَنْتُمَ عَرِمَهُ مِنْ أَحِلُ الْمَعَامَةُ وَقَرِسَانَ الْبِلاَمَةُ وَأَمِحَابِ النَّسَانَ فَانُواءٌ تَتَم تَكَادَم مَسْسَلَ هَذَا السَّكَادُمُ إلى جشكيه عنلق من عدا نفسكم ومكر تقدوون على مثل. افدوعليه من التكاوم الهدّاة للسبحاله ل واحدنيغمتها كالمعتريات) مفقله تسرسورة بالأواعرية القرآن واختلفته من عند مفساك وليس من شنداشة أرسى معهوالهنان وقال

أهيرا المائتلفته موهنه نعسى وكوانه إبنا يكار باشارعينان بسيدا بسيكم فأتم عرب استعامتني

(والعوا من التيكيم من دون إلله المنازنة في العارمة (ان كيم ما دون) العقد ع (فان بستجيد التجاعظ و العارة المنازة القرال الاعلام إلى الرائد ( ٢٤٤) ما سياء الاييات الاالتين الله عبر الحق والميارية والإسلام إلى المرازة

وتعالى فأنوا بعشرسور وشداد مقاديات فدخاباة قوطسها فتراء فأن فلت قِدتيمه القراف التوريق أشور ومثله ف عند ذلك الالاالاالا يقدووا على ذلك رعزواعنه فكيف قال فاتوالعصر سوارمال مفتريات ومن عزعن سووة والمدة فيوعا وحدموان وحيدمواجب المشرّة أعجز قلت قدقال بعضهم إن سؤرة غود لزنك فيسل سكورة يوض والديحة اهم أولا يُعلَيْرُ سُؤُرُفًا أوالاشراك بهظم عظم عرواتعداهم بسورة يونس وأفكرا لمرده أالقول وقال إن سورة تولس تزلت أولاقا أومني وله أسور واعاجع أخطاب بممد يونس فأتواب ووقعتله يعتى منله ف الاخبارعن الغيب والأحكام والوغة والوضية وقوله في سووته ويُفاتم افراده رهو قوله لكاعلمو ' بعد قولة قدل لأن الجع بمشرسورمثاه بعنى فاعرد الفصاحة والبلاغة من غيرت برعن غيب ولاذ بحرحكم ولاوغد ولازعي لأفط تحداهم بهذا الكلام أمر، بإن يقول لهم (وادعوامن أسنتطعتم مَنَّ دُونَ اللهُ) سَتَيَ يعينُوكُم عَلَيْ ثُلَّا لتعظيم رسول القصلي الله (ان كننم صادقين) إمني في قولكم إنه مقترى (قان لم يستجيبو الكم) أعُوانه الشنغُلُت الآية التَّقْدَ مَيْمًا عليدوسا أولان رسول إلله صلى الله عليب وسسلم أمرين وخطابين أحدهما أمر وخطاب للني صيلى التعليب وساروه وقول سيسانه وثعالي فل فأنو أينت والمؤمنين كانواعد تونهم سورمشاه مفتريات والثانى أمر وخطاب المتكفار وهوقواه تعالى وادعوامن أستعلعتم من دون ألية مراز أولان الخطاب للشركين بقول شارك وتعالى فان لهست حيبوال كم احتمل أن يكون المرادان الكفار لم يستحينه والى المعارضة أعجزت والضمير في فان لم يستجيبوا عنها واحتسل أن بكون المراد أن من بلعون من دون القالم يستجيبو المسكفار في المعارضة فألياله لمن استطعتمأى فان لم اختلف المفسرون في معنى الآية على قولين احدهما أنه خطاب للنبي صلى الله عليسة وُسُلِ وَالْمُؤْمِّدُ أَن بتب لكمن تدعونه ان النبي سلى الله عليه وسلم والمؤمنسين معه كانوا يتحدون الكفار بالمعارضة ليتبين عِزْهم فُلما أُعَرِزُوا عَ من دون الله الى المطاهرة المعارضة قال التقسيصانه وتعالى لنبيه والمؤمنين فان لم يستحببوالكم فيأدغو توهم اليعش المبارضة وعراكم على (العارضة لعلمهم عن ﴿ وَاعلمُوا لَعَا مُزل بِعَلِمَاللَّهُ ) مِني فَاتَبْتُواعَلَى العَرَالدَى أَتَمْ عَلَيهُ وَازَدُادُوا يَقِينا وَثُبَاتا إِنَّهُمْ بَكَّامُ بالعيزعف فاعلموا انمأ عالمين بانه منزل من عندالله وقيل الخطاب في قوله فان لم يُستجيبو الحم للذي صلى الله عِلَيه ومَيلًا وُلُعَدُ مُوالْمُ أزلبسلالة أىإذنه ذ كروبلفظ الجم تعظياله صلى المعليد وسل القول الثاني ان قول سبح أنه وتعالى فان أرسيخ يموال أوبامه. (فهــل أتتم خطاب مع الكفّار وذلك إنه سبحانه وتعالى لما قال في الآية المتقد ميَّةُ وَادْعَو اسْ استطَّعَمُ مَرَّ وَفُنْ أَيَّةٌ أَقّ مسلمون) متبعونالاسلام المقعر وحل ف حد والآية فان ليستجيبوا لكم أيها الكفار وليستوكم فاعلموا إيما أزل يوالقة و يعدهذها لجيمة القاطعة ومن لبس مفدّى على القبل هوأ تزله على رسوله صلى الله عليب وسلم ﴿ (وأن لااله الأهلُ ) \* يعني اللَّيْ أَمْرا جعل الخطاب للمسلمين القرآن هوالله الذي لااله الاهولامن تدعون من دونه (فهل أنتم مسلِّيوُن) فَيتَ أَمْعَيَّى ٱلْإِمْرَ أَي أُلْهِمْ فعناه فاتبتوا على العما وأخلصوالله العبادة وان جلنامعسني الآية على أنه خطاب مع المؤمني يَن كان معنى قَوْلَه فَهُمَا أَنْ تَمْ سِيلْمِ وَأَ لأنسى أنتم عليه وانزدادوا الترغيب أي دوموا على ماأنتم عليه من الاسلام في قوله عروجل (من كان يرُ يدا لَحِيوَ الْهُ نِياوَرُ أَيْتِيا يقينا عملي أنه منزل من يىنى سىلەللىي يىملەمن أعسال البرتۇلت فى كل من عمسل غىلايىتنى بْعِيغِيرْ لانْ عَرُونِيْسِل ﴿ ( تُوفَّيُ إِلَيْهَ عندانةوعلى التوحيمد أعمالم فيها) يعنى أجور أعمالم التي عماده العلب الدنيا وذلك إن اعتسبها فه وَمَعَالَى مُوسَعَ عَلَم وَا فهلأ تتممسلمون مخلصون ويدفع عنه الكاره في الدنباو تحوذ لك (وهم فيه الاستحسون) إدني الهسم لا ينقسون من أجوز الخسالة (من کان پر بد الحبوة التي عماوها لطلب الدنيا بل يععلون أجوداً عما لهم كاماة سوفُرة ` ﴿ أُولِنُّكُ الدُّبِنَ لَيَسْنَ كُمُ أَلْكُ مُو تَالَا النَّا الدنياوز ينهانوف الهم وحيط ماصنعوافيها) يعنى وبدل ماعمُ إوا ف الدنيامن أعمال الدِّر (وْ بِاطْلُ مَا كَانُواْ يَعْمُ إِذَّ لَي كَانُواْ أعمالهم فها وهم فبها واختلف المفسرون فى المعنى بهدة ه الآية فيروى فنادة عن أنس أَمَّها فَعَ البِهِ دُوالْلِهُ أَرَى وَعَنَ الْحَيْشُ لايبخسون) نوصل إليهم وقال الصحالة من عمل عملاصا لحافي عرفقوي يعني من أهل السرك وعطى عَلَى ذَاكَ أَسِرُ إِلَى السَّيَا وَهُو أجوراعما فموافية كاماة يصل وساأو يعطى سائلاأو برحم منطرا أونحوهد إمن أخسال البرقيعة حل البيمة الوالي علماق الكي من غير بخس في الدنياؤه، عليه في المعيشة والرزق ويقرعينه فياخوله ويدفع عنسه المبكار وفي الدنيار ليب كُوفي الْإَسْرَة بَعْيْبِ وَيَقِيا ببايرزفون فيهاس السخة

. فالإنه وجه السَّيْدارأ والمنافقون (والملك الذين ليس لحسَّم في الآخرة الاالنا ووجه الماشنوالية) وحبينا في الآخرة - المستبوغ أوصيتهم أي الم يمكم لم تواب لاتم المريد ويدوا بالآخرة العالم إلوادية المتأثرة والمستبرية إلى المتأثرة المتأثرة

إ على مهتمسا المولىسسيين لكيتولونون والتشالب تسرخري الآخوه الاتشار كينومله ملكائر فالأعو تزلي وقشط للدوم القوكاتوا وللوي مروم معرسول للتعلى الدولي مسام لامم كاوالأبوسون أولساءكم وقوفيه وإن حلاقة في السوء أولم بسيس التكام والشاع أنت هسلة أأسسف والمؤمن فاتى وألى بشذ فات وأعدال اليردل وصدا ثر والوائسدة وتدعدك هدمالأيه عمرأهل إلزاء ودرمة تهولسنتكاف قوامسه ووسائها ولك لمين إس لمبل لأخوا لاتوكيل عالم ﴾ فتتومل الماناصران فاجالا فيرال المسدوراة معالية مدانية لما كالشام بالمتأسنيس فاعليه توهيدات با وهوعليات المناويها الجيه الماروى من ألهم وتعالسه مشدسولات منهات عليه وسسام يتوأمة أل المترينة لاتعلى أواعي استركامي البرك من عمل بعاد السرك ومنعي عرى وكموشركه الوسمسل عن ان هم قدَّة ولدر موليا للسط إلله ما يه وسيق من الله عند عدامة أوأواد به مرامة فليله وأعدَّه من أ البارا وحا التربيبيين إفيهم وبدلة البرسول التسلي القابليدون ومي الإعضاعا شعي الرحالة فحوائه والاليسد والعير صامل السيالي تتبدعه ف الحسب يوم الدامة الحق ويجها أسؤ مسعا الأواواد عواقى حوابرة وليقال وموليا عاملي اختاعك وسترتعوه والماشمين سأسا مقروره والإسواليانة وماحسا الحرادة ال وادى ههم تعودمهمه يتركل بروأتف مرة فيل بإرسول المقمل دساية قابا هدا العزاور اعمالم أحوسه عَامْهِدُى وَلَى مَدَّمَةُ مِنْ مِنْ فِي أَوْلَ الْمُعَوَى وَرَوْسِالْ النِّي عَلَى الْفَصْبِ وَمَلَّ الْأَلْ إبتائهكم تشترك الاصدر فالوالمرسول المتوداك ولاصعرف الاصعراف الرياسة ومستوال ١٠٠هوان سلمر إلامسان الاع الاصلطعليعمد والناس مليها وليعتقدوا ويسعالمسالاح وايعصد وولاحظه الهدا احمل إهرافدي توبرأية معودوعةمن الخدلان فالدالمموي وقيسل هسابي الكمار يميي هوله مركاب براه الحيوة به براوژ په تها ماللوس در بداند پیاو د سوزواراد که او سوندلست بسوی عسیانه ی اند بیا و شاسه لیها ي: الكَسُونُودِ و "مِن أَصِي أَر رَسُولُ إِنَّهُ مِسْلِ لِللَّهُ عَلِيهِ وَسِيرُهُ لِ إِنَّ اللَّهُ مَا اللَّ أوزق الدباد بحرى ماق لآخوة وأما لسكام هيماء عساله في الدبياء بني أما فصي الما لآموه لميكن أه سە ئايىلىجاسىرالسوسەلىموي يەيرىسىد ۋۇيلەشىپىدىلەرتىالى (ئەركان) يى سەسىر بە) كىل أدكرامة سنعانه وتعالىل الآية للمفدمة ابدي ويدون إعمالهم الحياءالدنياور سها دكري هدمالآيه مئ كان ويضلعبهٔ وحمله الله أمدني والعار الآخرة ومدل سيسحانه والعالي أهر كان على حبقس و به أي كمن يريعا لخياه أسياتوريم اوليس لحبل الأسوةالااسا وواعا سدف هلاا المواسالما وودولاله لسكاؤم عليه وقيسل مصاءأ السكان على يد أمس را مه وهو الدي صلى المتسايه وسام والمتعامة كس هوى سلاله وكدر والمراد كلبية لقين للمن أمرانة به سيعسل المكسيه وسؤوقيل المراد اليسة اليقان بعسى أناعل بقان مس راما أنه أُعَلِّي إِلَى (وَيَتَكُومُ العِدمَة) من ويتعدن يشهدله صدة واستدوال الشاهدس هو فقالها وعداس ومالأمورا واهج ومحاهد كرمة والشحاك واكثرالمسرين المسعريل سليمال يزيريد أن سمريل يأبع أأس سلمالت عليتوسل ويؤيده ومسنده ويتوينونا الملس وقهدة عولسال لمبي سلمامة عليهوسل لدوى من عيرى المدعية ولدوت لاق بعد على أق طالب رصى الله معالى عسد " مث الذل عال وما معسى فأغلل فلسافية سيحدثه وتعالى وشاؤه شاهدمه فالدود شاي هوولكه لسان رسول الشعسبي المشفلية وسلوديه مسألتوليان للسان لمناكن بعرب عسلى المسان ويعلهر مسدل كالشاعدة لان المسان حوآله شعكم والمينان ويديسل اغرآق وفال بحدد المشاحد هوملك بحددا اسب سسل المة عليه وسلم ويسندد وقال الجيئيات القعل الشاهده والمركزان اعاره وكانت وسن واستدنه وسلوم كانة عليه وسلودو وأمعأستم مجرآته لناقية سل طول الدعروفي الحسين برعل وابس رعالتناعث مدعو يحدسنى التعطيه

كان جمايم في المست بالملا لابه لم مدل لمربين حقيه والمسطران المثل لاتولسكه ( دو کاپ على جندن ريه } أمركان يعالحياه الديآ كى كان على يسة من ربه أى لايعتمونهم والثملة ولايقار بومهم سيأن بي المرينين تسايروننا وأرأد مراس المرور الموردكية امة من سلام وعمرة كان على يىسىئىن بە ئىعىل *ر*د رمناشهٔ و میازان دي الاستلام حق رهو دلىل المشقل (ويساوه) ومدم دلك البرهان (شاهد) پشهد سخته وهوالقرآل (منه) من لنةأوس لنعرآن فعدمي د کر دا جا

(رىن ئېلى) ومن قسل وسلز ووجمعتنا غول ان من طرالى البي تعلى إية عليه وسسلم معين العقل والبعسيرة علم أيه ليس بمكتلث والإ إذران ( تحتاب رسي) ساموولا كاهل ولاعدور وقال بيار بن عبدانة قالستل من أي طالب ما من وجل من قريش الأولَّدُ مرَّاءً رحوالتوراة أى ريتسكر يَدِ الآية والآيتان فنال فرجل وأستأى آية نزلت فيك فقال على مانقر أالآية التي في هود وسأر من ذبك البرهال إيشامن قسل والمهذ النول بكون الشاهد على من إلى طالب وتوله من يعي من السي صلى المتعلية وسيستا والمرأد تشرر القرآن كتاب موسى عليه هداالشاهد وهوعلى لاتصاله بالبي صلى التقطيه وسلم وفيل يتأومشاه دمنه يسى الانجيسال وجو الخشيار المرأة السلام (اساما) كتاما والمعي ان الاعيل بالوائم أن أله وبي منبوة عد صلى الله عليه وساروالامر بالايمان به وإن كأن ووياً مؤتمابه فأالدين فسدوة قِيل القرآن ﴿ وقولُ سِمَانَه وتعالى (ومن قبل) بعنى ومن قبل زُول القُرآن وأوسالُ عد صلَّى أَمَّ عَلَيْه وَرَرُ ني (ررجة) وأمة (كتاب موسى) بعي التوراة (اماماروحة) يعني المكان الماسللم يرجعون السه في أمور الدير المرم عطيمة عسلى المتول اليهم والشرائع وكونه رحة لامه الحداد كمن المتلال و فاك سب حدول الرحة في وقوله تعالى (أولئك يؤركون رهما ــالان(أولنك)أى به) يعنى أن الدين وسعهم الله انهم على بيستمن وبهم همم المشار الهمم مقوله أولتك يُؤمنون به بُعَنَىٰ منكانء لى بُسة (بؤم ون ومحدوسالي المةعلب وسما وقيل أواد الذي أسامواس أدل الكتاب كعدالة بن سلام وأعمامه أومن كمربه) يسيء عمد صلى المتعلب وسلم (من الاحراب) بسى من جيم الكدار وأصحال الأذبان انحتال ٥) بالفرآن (دمن يكفر به) القرآن (من الاحراب) متدسل فيه البهود والمصارى والجوس وعب قالاوكان وعسيرهم والاسواب الفرق الذي تحريوا وتجسموا منی أمال مكة ومن على عالمة الامداء (فالمارموعسده) يعنى في الآخرة روي البعوى فسنده عُن أبي هر يرة "الم شامهم من أشحز مين على وسول التصلى المتعليه وساروالس عمس عديده لايسمع في أجدَمن هسليه الامة ولابهوا في ولايفرالة رسول انته صلىانته عليه ومات ولم يؤمن الدى أوسلت به الاكان من أصحاب الماوقال سعيد بن جير ما بالمنى حسد بمت عن رسكول الله وسلم («لبادموعد»)مصيره صلى الله عليه رساعلى رجهه الاوجدت معداق في كتاب المة عزوج ل حتى بلمى هذا الحديث لأيسبُّ معرفي وموردم(ولامك ق صرية) أحدُ من هـده الأمة الحديث قال سـ عيد ففلت أين هـ نَدان كتاب انْتَ متى أُ تِبتَ عَلَى هـُـد، الآيَّةُ وَمُّوا شك (منه) من العرآن قبله كشاب موسى الى قوله سسبحانه وتعالى ومرم يكفر به من الاحز أب فاسار مودَّ سنده قال فالاحزّ اب أهأه أومن الموعد (اله الحق من الملاكاما ﴿ مُوالسبحانه وتعالى (فلاتك في مرية منه العالمق من ربك) فيه قولان إَجَّ اهمَّ إن عمرًا ر مك واكن أكثرالياس فلاتك وشك معتمدا الدين وس كون الفرآن مازلاس عند القفعلي حلا النول يكون سته أغام إقبة لايؤمنون ومنأطراعن من قوله تعالى أم يقولون افرًا ه والقول الثانى أنه راجع الى قوله ومن يكف ربه من الأسواب والمار يموعُد. افتری علی الله کُسا يسى ولاتك في شك من أن الدادموعد من كفر من الآحراب والخعالب في قوله فلاتك في مرَّيَّة للنه صَلَّى الله أؤلئك يعرضون على عليه وسل والمرادمه عرد لان النبي صلى الله عليه وسل إستك فعا و يعشد هدادا الفول سياق الإية وهو قرأ رسم) يحسون فى الموقب سىحامەرتىمالى (دلكن أكثرالماس لايۇمنون) بىمىلايىپ، قون بىما راخبىمالىك دۇر تارەمۇنىڭ وتعرض أعالم (ويقول السكعار المار قوله عزوجل (ومن أطاعن العرى على الله كذبه) يعنى أي الساس أشد تهنَّدُ ياعِنُ إحبَّاتُي كُلِّي الاشدياد حؤلاء الدين الله كذبا فكدب عليه ووزعم الالمتر بكا أوواد اوق الآية دلي ل على أن الكدب على الله من أعطا كذبواءلى دسم) ديشه أنواع الطالان قولة تعالى ومن أعُلم عن السقرى على الله كذباورد في مقرض المبالَّمة و (أولَنك) يُعِينّي عليهم الاشهادمن الملائكة المعذب علىاقة الكدب (حرضون على ربهم) يعنى يوم القيامة فيساهم من أعماهم في الدنيا (وبقول والبيين مام مالتكذابون الاشهاد) ومى الملائسكة الدي بعفطون أعسال بي آدم قاله مجاهد وقال ابن عباس مع الانبيام والرسيل وأنه عدلى الله باله إنخسة وأندا قال المنحلك وقال قتادة الاشهاد القاق كايم (مؤلاء الدين كذبواعلى بهم) يدى في الدّبيار عدة العميمة وشريكا (ألالعةاسة على نكون في الآخرة لكل من كذب على الله (ألالهنة الله على الطالبي) بعني بقول الله ذلك إوم الشيالمة في المجلم العالمين) الكاذبين على و بعلردهم من رحمته (ق) عن صفوان بن عرز المارتي قال بينها إلى عمر يعلوف بالبيت أذ عرض المربعة أو ، وسهم والاشهاد جعشاع*ت* فقالهاأبا عبدالرحن أخبرني ماسمعت من رسول الإصلى المتعليه وسأفي السجوي فالسمعت وسول الله كاصحاب توصاحب أوشهيد صلى المة عليه وسلمية ول بدنو المؤمن من ربه عز وجل حنى يضع عليه كنفه فيفر ومبد تو فه تعرف ذات كافة كشريف وأشراف

(ديروسون من مديدات) بسرفون السام اي نب (ويبغونه دوم) ويدفونها ومرا يتوان الديدان واختمامهما (أولتك ليكووا) أىسا كانوا(متجزينال ئلارش) بعجز بنائتنى الدنيان يعافهم فوأداد عقابهم (دماكان لمهمن ورن المَهُ مَنْ أُولِياه } سسن يتولاهم فإنصرهمت ويساومن عقابه ولكمه أزلا أملارحسم وتأشير عقامهانى حدا اليوموجو من مهرم ألاشهاد (بستاعت لحرائداب) لام ماشتما الباس عن ديران يشعف سكروشاي (مامعت توا يستطعون السبع) أي استماع المقوما كأنوا سِسر وراطق (أولئك لدن مسروانشهم) ميث اشرواعبادة لآلحهمبادة اسة(رصلعمهم) وحلل عنوروشاع سأشتروه وهو (ما کاموا پسترون) من الآطفوشماعتها (كاجرم الوسم فالآخرة أهسم الاسترون) بالمست والمدودول لأجوم أقوال أحدما الالردل كلام سانفأىليس الامركما زعموا ومعيجوم كبب وفأعله معسمروأتمسهل الآسوة فاعسسل النعب والتندر كساة لمس خسرانميسم في الآخوة وكالبينة أن الأجوم كارثان

ئىرەرلىدىنىد (دەردۇ ئۇنەركەرى) دەئىنىڭ كېگىزىدادىنى (۲۷۷) - دائىر كۇنە دېلوللەرنىدىكەردىرىنىدىنىدىنىدىنىدىدىدىدىن ئانتىرە تەنلىردا مەسلى تا هدراته ولمرواغ توسرى مرشه مدره وأرائكماروات ومون فيقولها لاشدياد ولدواية قينادي عهر على وقورا لاشتها وشي الخلاش عؤلاء لترم كروا على ومهأ لاتمنا المتعلى الطالبين كولمسيعة عوكماكي ﴾ في والدين ومدون عن مديل لذا إحدادً بدعاسة والمهارات الاستامة الله الدام ومسهود للسين بدوق عن رب التبيير ويعول اسلم من للاشول ف في المه لمدي يودي الاستزر ( و بينونها عوب) يعي ويعدَّ ون الله الشبهائش فويسالشاص وهو بيج للالآناف بدعل حملور الأسلاء (وهبالاُسومُ هم كالرون) بعي رهم مع صمحم عن سديل الله بحمد وآلمت مدالوت و بسرو ، (أولئك) يعنى من هذه صَمَّتُهُمْ ﴿وَيُكُونُولُونِيَرِينَ الْمُومُنُ) قَالُهُ عِنْ مِنْ مِنْ وَقِيلَ مَرْ مِنْ وَقِيلَ مُ تَبِي لَا لَأَوْضَ وللنَّى أَمْهِ لايصرون للهُ وا أوادهم السائب والانتفام سهم ولسكنهم ل قيصته وملسكة لايفه وول على الامتناع منه إداطليم (وما كال لمرض دون اللسن أولياء) يعيى وما كال طؤلاء التركي من أضار يسمونهم من دُون إنَّ أوا كراديهم سوأ أوعدًا إلى المساهم العداس ) وي الآسوة براد عدام سنب مده م من سيل المة واسكارهم البعث السائوت (ما كانوابستطيفون السدم وما كانوابسم ون) فارقنا وتصعولتن مهاع لتؤولا يسمعون شيرا فينتنعون ولايسعسرون سيرافياً سدون به وقالما ال عراس أسبر التكسيسانة والسال أن أسال بي على الشرك و بين طاعت في اسباوالآسوة امال أن وافاته قال ما كاموايستطيعون السمع وهي فللشوما كالوابيصرون وأمال الآموة فالدق لايستطيعون ماشعة أيعارهم (الألك الدين تسروا أحسام) يعنى أن هؤلاء لدين هندستهم وإله ب عنوا أحسمهم سناونا عامين وسفاخة (وضل عيم ما مخلولينترون) يسى وملل كاربيسم واحسكهم وفر شهسم على السّ والناؤم أن اللاك الوائلسة تشبع لم (لابوم) بنى ستادة لالداءلاعاة (المهم ل الآسوة هدم الأسسرون) لاته وإهوامتاز للم في الجنة وأنتر واعوسهامتاول فالبار ومناهوا تنسران للبير ﴿ قُولُهُ عزوه أن ﴿ أَن تُعْرِقُ مُنوادِعَ أَوَالْعَالِمُوا حَبِثُوا الدَّرِيمِ ﴾ لملذ كلهُ عزوهل أحوال التكفارق المهب وخسراتهم في الآخوة أنبعت بذكر أسوال المؤمنين فالديدور عمهم ف الآحرة والاحسات ف المعة إنوا غشوع بالتكنوع ومتمأ بستا تلاسواسا الاغبات بتدى بال والأنم فادا قلت أحث وين المسكمة عمده المسأن إليه والآفلت أخبث إعساء ستع وخشع لوقتول ان الدي آسوا وعلوا فعاطات اشارة ل بييح أعسلما بلوارح وقواموأ عبتوا اشارة المآهمال آعليب وهي القموع واغشوع متدنزوسل يسى ان هدف الاعدل المساخ الانتفع في الآخرة الإعسول أعمال التكب دعي أغشوح والتمنوع فادانسرا الإضبات بالمليانية كن معى الكلام أنم بأثول الأعسال الماطة ملشين المعدق وعدالة بالنواب والمثراء سليتك الاعسال ويكونون ملستين الدذكره سيسائه واسالى وافاضره الاسبات بانتشوخ واخترع كأمنا فأنهدا تون إلاعمال الساخة غاننين وسلي أن لاتكون مقبولة وهوا خشوع والخموع (الالك) يَسَ للديم وله مستتهم (الصنب الحدة هم فيها سالدون) المبرعن سالم ف الأسوة بالهم من المل الجية كالانتفاع أسيسه ولازوأل كي فواسيعانه وقدل (مثل أعريتين كالاعم والاسم والبعير فالسيم المندكرات مجانه وامال أحوال الكعاروما كانوأعليمن العميعن طريق الهدى والمق وتوز السعم عن سعاعه وذكر أسوال الزورين دماكه واعليه من البعيرة وسعاع اللق والانتيادة طاعت وكيشا أنسار مساعما مقدوان فيموضع وقع بله عاعل لمق أى حق خسرام برائتها أن معتادلان للوائن للين آنسوا وعمادا السلت وأسيتوا المدين) والمساكونيه والقطوا الماعيات إغشوع والتواضع من اعبت وعيالاوم المليشة ( (ولنك صاب المستعمليه المصون شلة تمريسين كالاعى والاسم والسدو لسبيع) شبه قريق المكالرين إلاعى والامم واربق الموسين بالبسيروالسبيع

( طليمَسُو يان) حَنَ الْعَرِ بِفِين (مِنْك) تشيه إرجو لِمُعَنِّ عَلَى التَّهِيدُ ( الْفَلَافَةُ كُرُون) فَنَفَقِهُ وَنَ يَصَرُّ لِلْقَلْ ( وَلَقَدَّ أَرْضَانُونَ ۖ اللَّهِ الْ لَسَجَهُ فَرَسَينِ) أَيْ إِلَى واللَّهُ أُوسِلِيِّهِ اللِّيكِلْمُ وهُولُولُهُ أَنْ لَسَجَهُ فَرَسَيْنِ إِلْكِسُرَقَا اللَّهُمَ أَلَى الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَل والمني على الكسر و بكسرالالنسناي ونافروعام وحرة على اوادة الفول (أن لانب واالالله) إن مفسرة يتعلقه إنسانيا وا وسيء على مسروب والمها ومن اليوم اليم من الانسناد الجازي لوقوع الأله (فقال للا الذي كفرونس قونه) وخذا المنتقل (الى أمان عليم عذاب وماله) ومن اليوم اليم الانسناد الجازي لوقوع الأله المنتقل المنتقل المنتقل الإيمار المنتقل يعتم يكان القداب حيثة لإنهم علؤن الضأوب هي

ضرب المهمئلافتال نبارك وتعالم مثل الغير بقين يستى قريق المؤمنين وقريق السكافرين كالإنجي وق الذي لاجتدى ليستده والاسم وهوالذي لا يستعم ضيأ البنة واليعرو فوالتي يفضر الانساء على المست أرادانة كان ينسنىأن والسميع وهوالذى يسعع الاصوات وجيب الداعي فثل الؤمنين بكثل الذي يشيئه ع ويتضرونه والسكا ق تفسه ومثل الكافر كتل الذي لا يسمع ولا يبصروه والنافس في نفث ( ﴿ لَوْ يُسْتُو وَانْ مُثَلَّا ﴾ إلَّال لم قل حل بست وون لأن الاعبى والاصع في - بزكاتهما واجد وهما من وُصِف الْبِكافَرُوالِيَّشَوُوْ إِلْيَشْيَّهُ أَ كالهماواحدوهمامن وصف الؤمن (أفلاتذكرون) يعنى فتنعظون في قوله عزوجان (والعُسَارُوسَكُ توحالى قومه انى لكم تذيرميين) بعنى أن توساعلية السلامة البلغولية حين أوسَهُ اللَّيةِ الْمُؤْمَّرُ الْمُسْأَلِي القوم تذيرمه بين بنى بين الشداد فأخوف بالعقاب من خالف أمر التأوعب ويُعرف ووقوا بشيخانه وَأَشْيَكُمُ (أن لانعبدوا الاالقة أن أخاف عليكم عسقال بوم اليم) يدني بثر لم موضّع ﴿ قَالَ ابْنِ عَبْ اللَّهِ يَهُ أربدين سنة وليث يدعوقومه تسعما للوخسين سنة وعاش بعد الطوفان ستيتن ستة فكان عمر وأاس سنة وقال مقاتل بعث وهوابن مانة سنة وفيل وهوابن خسكين سنة وفيل وهوأبن ماكتين ويجيسن يحتجه فيتخطئ مدعوقوم تسعدا مة وخسين سسنة وعاش بعد الطوفان ما يُتَينَ وخيسين سينة فيكان عُرَّهُ الْفَاوْلُ الْمُثَالِمُ وخسين سنة (فقال اللا الذين كفرولين قومه) بعني الاشراف والرؤساء من فوم توشَّح (مَأْتُرَالتَ ) إَنَّوْهُ (الابصرا مثلنا) بعني آدسيا مثلنا الافعنان الف عليم الأن التفاوت الجاسل بين أساد البير عينع أفية أولا ال حيث يصيرالواحدمتهم واجب الطاعة على جيع العالم وانحياة لواهينه والفالة وتُعَلَّكُوا مِنْ وَالسَّيْمَةُ يَتَّعَلاهُ لان من سبق الرسول أن بداشر الامة بالدعوة الى الله تعالى بافارة الدلي ل والبرهان على ذاك والطهر الميكم الدالة على صدقه ولايتا في ذلك الامن آحاد البشروهو من أختص الله بكر است وشرقت مثلو في وأرسطه ال عباد. 🤵 ثم قالسبطانه وتعالى اخياراعن قوم نوح ﴿ وَمَا زُ الْفَالْبِعِدَكَ الْأَالَةِ ثُرَّا هُمَّا أَرَالِيْكَا} ﴾ يُشْبَنَى سغلتنا والرَّدُل الدون من كل شيء قبل هم المناكة والآسَّا كَفِهُ وأَصَابَ الْعِبَالْعُ الْمُسْبَاتِينَ فَرَاتُهَا أَرْتَ الْمُعْ جهلامنهم أيضالان الرفعة فى الدين ومتابعة الرسول لأتكون بالنشر في ولا يالمال وَالْمُناسِدُ الْمُؤْلِدُ مَلَ الفقراء الخاملين وهم أتباع الرسل والانضراهم حسة وسالعم اذا خسفت سرتهم ف الليون ( وَادِّي الرَّاي) في انهم اتدوك فأول الرأى من غيرة بت ونقكر فرام لا ولوتفكر واما تبدوك وقيل معا والمرار البعوك ظاهرامن غيران يتفكروا بإطنا (ومانرى للمُ علينامن فَسَل ) بعي بُلْلَا لُو السَّرْفَ إِزَا اللَّ القولَ أيضاجهل منهم لان القصيلة المعتبرة عند الله بالإيمان والطاعبة لإبالسُرف والر عاسمة في (عل كاذبين)فيل الخطاب لنوح ومن آمن معين قوم وقيل هولنوخ وتعده قعلي هذا إيكوا أو الجع للواحد على سبيل التعظيم (قال) يعني نوحا (ياقوماً رأيتمان كسَّتُ عَلَىٰ يَنْتُهُ مِنْ رَبِّي) يَعْتَىٰ عَلَىٰ و بقين من ربي بلذي المدرسكمية (وآ تاني رحنس عنده) يعني هيماريس وَتُولِيوة ﴿ أَنَّ مُرْمِدُو

يكون ملكا وملكا (وماتراك اتبعك الاائذين مُمأرادُك أخسادُه جع الاردل(پادی)وبالمسرّة أبوعمسرد (الرأى) وننسرهم أوعسروأى اتمعوك ظاهر الرأىأو أول الرأى من بدا يبسدو أذا ظهر أو مداييدأ اذا فعسل الشئ أولاوانتصابه على النارف أمسله وقت شدوت ظاهروأ بهـم أو أول وأبههم فسنفذلك وأفيم المناف السمقامه أرادواأن انباعهم لكشئ عن لمهديهة من غيرورية ونطرولوتفكر وإماانيعوك وانما استرذلوا المؤسندين لفقرهم وكالخوهسماق لاسياب الدنيوية لاتهم كانواجهالا ماكانوا علمون الاظاعبراسين لحيأة الدنيا فسكان لاشراف عندهم مورلهماه بالكاتري كثرالتسمير لاستلام يعتقدون ذلك يينون عليسه كرامهم

اهاتهم واقدول عنهمان التقدم في الدنيالا يقرب أحداهن القواع أيبعد وولا يرفعه والبضعه والماتري أسيم أيتر في المرتبي والمناقرة لمِينَابِينَ فَصَلَ) فَمَالَ رِواَى عنوانو حاوانباعة (بل نظنتكم كاذبين) أي نوحان الدعوة زمسَبِعية في الآجَابة والتفاسيق أبوي أوا بِمُونَّ وَالْأَبِأَيْةُ تِسَيِّنِا الْرِيَاسَةِ (قَالَيَاقُوَمُ أُرايِمُ) أَخْبِرُونِي (الكِنْسَاعِلَ بِينة) برهان (من ربي ران بستان المستوية ( مستوي ميد) عنه المستقل المستقل المستقل المستوية المستقل المستقل المستقل المستقل المستقل ا واكان زمة فن عندنا أبض النبز ( فنديت عليه كم) المستقل المستقل المستقل المستقل المستقل المستقل المستقبل المستقل الم

(أمريك وها) أن ارعبة (وأموطة كرهون) فاتر بدوجاواتو أوست ها فقله برومن أن عروا سكان أمو و مهدان اخركة بسكن يًا الإسبية حريف عاليا أولي مكولة وهور البُّ المركة الاسراسة لا سن عِلْم سها الألي سرور ، اشعر (و ومو، أن ستسكم عليه م على ي (ر الاختاء أول أول الشكم لم ير (آماة) أمو تشل عبسكم ال أيم . آوس آر بنم (اراسوی) سل دسام وكو فيسرو ومس ا پستی منت والنست دسیکم (امریکموه) طباه پاشته مل ایرمهٔ واسم انترکام کی تعرف وارائزمه (الاسلى المأويا لمبارد وريانه بعران تركم فانحس مداسية (والم لما كارمون) وهدا استهاده مالاسكاراي لَدُن تَسَوا) سوف كالمدموض فكك والمأى أصعر مائيسه أن المعكوكم فيلغوليس فمالنا أصطركم فبعلك فالبعدد والمة لمسهوب سألوا عردعه لؤستنة وعامة الرَّدو عوسو تكمه أعلت الته (د يعوم لا سأنسكم سلسه بلا) من أ سأستكروا أمال ليؤم والداهمة مسوأ مُسَكِّعِ وَلِي مَشْيِع تُرِمنه مَسْلًا (مِنْ أَمُوكَ) لا فَلَيْ قُومًا أَمْدَ رَوَاتُمَ بِمُ أَسْوا) و وَكُن آمِهم طفولس موج تسسسهم (ایرمادعوا أن ملَّره للَّهِ إِنَّ أَمْ وَاوْعُوا لَارِهُ وَلَيْهُ رَجَّ بِمِوْسَالُ مَا يَحُولُ هَا مُكَالِمَ مُ د یوم) دشتگویی اید "شردهم (ویکایی آواسکم تومانه پایی) به بی علیت مهٔ ووسداسته در نو چه دو کرمند واسکم نه پاول ں طرفتیں (وٹ)ی أفره ولاه تكومي ميرسكم (وجوه من مصري من انتال طروم) صيدن بعس من سداسامتان راکم فومانتهاستون) طروح ، عن لامه وشور عُرسون (أوركد كرون) من فنتسلون (ولا تولُ بركُ عَسدي سوالهامة) تندويون علىالمؤسسين ه اعتماد على هوية لاأستلكم سليمنا لأوالعي لاأسال كم هليمنا لاولا أعول ليكرعب في سوال القاسم التي وتدعوج سسبر أراءل أو لإسبيه تيزه أدعوكم لماسا في سليها لاصليح مهاده فالحق الاسترى القراق هاعدي عديد اعة وماعو لهونون لعامر يتحاراتهم سيعو عي الله واعداد ميد أن كون هدا موألفن وعليه اسلام لحسواتهم واوا وماواك النمك الا سبرسکم (و دنویس همي هرأزاد البادى ارأى وادعو أن الؤربي المناتبة ومن منعر مأرى سيروه والمعينة سيمسمين معرق من أنة) من ليعدل غيسالم ولأكوليك بمدى توائن اعتابي لاسترمها راستان على مسادموسا يبثهروه الاحوولنا ممىن التعاسم (ال قِ سَلِيَّةُ مِيوسَسُوا أَنْ تَعْمُوسُهَا مِنَ الْمُسْارَةُ عَيْمٌ . مِناتُولُ الْوَلْ أَوْلُ لِيحْمُلُ الْمَرْفُ مِنْ فَوَهُ وَلَا طردتهم أعلاستشرون) . 'ئوللكېمىدى توائى اغاد يى فولا(ولائتۇاسىس) مى دلائدى سرمايىيىسەي يىما سىردە ق سوسام تتسلون (ردانول لگ هسول فسول اعاتهم فياأتنا هرولا بسؤها في سيائرهم الاانة (ولا فول الإستث) وهدا سواس لتوطم سدى سوائل الله) قادعى والمائد الاوترامتالية في الوعي الله في الملافكة ال المشركة لكراد وكاليافة والممكمة والسائمة اسدازعليسكم يالنىسى ويهكم هؤمل في استنطاعه بالإبهامالآية سال تعسيل اللاتكة على الاسباء على لان بوساعاته السلام ول عددوا مشأل غولكم وكالكول الحاسلته فالبافسال أواه لبأناكا ومحاكل الوكد الإعبس فلاادا كالدنث النواعرف وأصل ومارى لسكم سليساس وسل مينأسوال دنت المناز وعاءل بوسع عليسه السائم حساء مذبوب أمسكون المتأصل ب والحواسان (ولاأسل اسيس) سي أعلع أبوحاسليه تسلام أيساقل هسه مالمتنهى مقائ قوطهم ماواك الانشوامتلسالها كلى فانتهرم أب الوسللا عبل مال تقوس انباعي يتكوثون وابتشر المعايك وتودرهن الملائسك فأسلهم أدحدا مساطل وأن ارسل الداسشراء مابكومون ومبائر فبأوجع أدعسنو من النشرواية أعلى سحانه وتعالى ولاأمول اليمك ولررمان درسة الملالك أمسل مي درسة الامياء مطوق عرفي عسدي ولناأعد به دوله سبعنه وندائد (ولاأفولش برودي عسكم) بس عمر وسندر اعبسكرس سراق ایلافول عسدی المؤميل ودللت شاقلوا الهمأوارليلس الوديوهي القسة (ال اؤتير التنسيرا) بعي توفيتا وعداية وابساءا سُرْآلُ الشولا أقول أ ﴿ أَهُمَا وأموا (المتاعلية في مسلم) من من الليموالشر (ال أدان النائب) بعي ل المروم مكد إصعرهم النبب (ولاأمول المامك) وبيطاراتها تأنيه معمال الرفعلت عبدالما كور فك متعتب وأنالا أحد له عالم الم المثلي ( عَالَا ستى للمسولوال ما مثالا إِنْوَحَ تُدَّمَادُكُنَّا) شَيْدَمَمَتُنَا (فَا كَارَتْ حَدَّلَا) يُعْيَسُونِتُنَا (فَامَاعَا لِمِدَا) يَعِي بشرمثك (ولاأمسسول مَنْ أَسَعَ إِبِ (الرَّكَت من العادقين) على وعواك المنكر سوَّل من أقد لِيدًا (فَرَّاعَ أَيَا سِيْحُ مُ الْقَدّ آسنین تردری امیت کم) إ والمعلم على بن المدونة من المؤمير العقرهم (لي مؤنهم المد تبرا) له الدينو المتوة طواله عليه مساعدة لكروز والاعل هوا كم إا التعاهم يَرِين سَسهم) وَصِدَق الاعتبَ ووَاحاتِ فَوَلَ طَاهِ الوَارِهِ وَالْاَلِيْلِ عَلَى سِي اَسْرَادِهِ ﴿ (الدادالس اطلابي) الدَّلْتُ شَامُون والتَّ

روالاردرا أعنعال من فرى عليمه اداعابه وأمله ترتري وأبدات التأودالا أأوارا إنوح تدحاد لتنا) ساجعتما (ها كالرت سند الدعاتسايدا

إلى المداب (ال كتسور المادنين) وعداد (الاعدائيكياك

ن شاه) أي يس الابيان بيد شاء الله والبعاد للدين كرتم أو إداا أنه بيشور إلى أي الإنسرواعلى الحريب (ولاينت كم مسخ) مع العدد موضع الله ليق والدندليقيق والتي الله مست مدة والوجروي ( (وأوت أن أحث ليكوركان العابر بعان الدين بعالي ا يُستكر حد المداعل عرف على مرط في كون التان مده ما في الحدث لله وفي تنسروان كان التي والمان والم المنافق المان وارت أن أصبح المحرود ليل بين النا ( ٢٥٠) في اوادة العامي (هود يكم) المنتصرة في كان تشدير التي الموادد العام والدين والدين المان الم

ان شاه) بدى قال رو القوممدين استجاوه بازال العداب ان ذلك ليس الى اعاهوالى الله يناله بين المارية وعلى من بشاء ان أرآدانزال العذاب يكم (وما تتم بمجزين) منى ومّا التم يُعَالِين أن أو إدابَتُه يُرْوَلْ بِاللِّهُ أَيُّ بج(ولا نفيخ نسحيان أودت أن انصح ليكم) هني ولاينفعكم الذاري وتحذيرَي أيا يَمْ يُقُلُّ بُنَازُوْرُلُ المسدَاب بم (ان كان الله بريد أن يعويهم) بعنى يصلهمُ وقيل المسكم وَهَدْ إِمِنْ وَلَكُونَ مَسْلَمُ لِلْأَنْ الاغواء ودى الى الملاك (هود بكم) يعنى أنه سبحانه وتعالى هو يملك كم فلا تقدُّون وَ عَلَى الْحَرَّوَّ عُمْرَ سلطانه (واليه ترجعون) يعنى في الأَحْرَة فيجاز بكما عما الحِكر (أم يقولون افتراه) أي اخْتِلْفَتْوْجاً وَهُمْ وَ عند نفسه والنسير يعودالى الوسى الذي جاءهم به ﴿ قُلَ انْ افْتَرَيَّتُهُ ۚ إِنَّى الْمُتَلَّقِيمُ ﴿ فَعَلَ الرَّ ابْنَيْ أَنْ يَأْمُ اج اعدوالابر امافتراف السبنة وا كنساجايفال برم وأبوم يعنى أنَّه ا كتسبب الناتبُ وافتهُا، أوأُلارَيْ فيُ عانجرمون) يعنى من الكفروالشكذيب وأ كثرالمفسرين على أن جُندَا من عادَّرَةُ لَوْحُ تُومُنْ فَيْ يُمَّن فعة توج عليه السلام وقال مقاتل أم مة ولون يعني للشركين من كفار مكة افتراء يعني بيحة البَّه عَلَيْ الله عَلَيْ وسواحة أى الترآن من عشد نفسه فعلى هذا القول تحكون هذه الآية معَرَّضَةٌ في فِيمُ تُرَحُ فَيْ مُرَيَّعْ إِلَيْ النَّف فنال سيحانه ومال (وأوحى إلى نُوح أنه لنَّ يؤمن من قومك إلا من قد آمِن ) قال أين عَبُّهُ مَ إِنَّ قَرْ نوح كانوايضر بون نوحاحتي بسقط فيلفونه في لبدو بلقونه في بيث يَطْنُون لَهُ فِيهُ مَاتٍ فَيُمُرُّجُ في أَلْوَكُ الناتى ويدعوهم الى الله ويروى ان شيخامتهم جامعتكثاعلى عصاة ومعه ابنه نَقْبالْ بايني لا يَقْرُ عَلْ أَقْبَلْ إلْ الجنون فقال يلأبت أسكتي من العصافأ خذهامن أبيه وضرب بها نوحاعليه السلام حني مُنْهَ بَعَنْ خُنْمَتُكُم فأوسى الله اليه لن يؤمن من فومك الامن قد آمن (فلا تبغشن) بعني فلا تُحرَّن عَلَيْهُمْ فَإِنَّى مَهْ لُسكُهُمْ (عُا مُحَالِّهُ يفعلون) يعنى بسبب كفرهم وأفعاط م فيذنذ دعانوخ علية السلام عليم فقالي وبالتكوي لاتكون كالإوض من الكافر أن ديار اوحكي محدين اسحق عن عبد الله بن عمير الليثي أنه بلغه الهم كما تو أيتسطور في نوخا في تعذير أيه حتى يغشى عليه فاذاأ فاق قال رباغفر لفوى فانهم لا يعامون حتى تماد وافي المعتبَّة واشتَّيْرِ عَليه وْشُمْ إليَّلا وهو ينتظر الجيسل بعد الجيل فلاياً في قرن الا كان أنحس من الذي قبله ولقب كان يَاتِي ٱلْفِرْنَّ إلاّ حُولَنَّ فيقول قدكان حفا الشيخ مع آبالناوأ جدادنا كمكذا مجنونا فلايقيلون متعشيباً فِسُبِكَانُو يَحُ اليَّ الْعِيمُ وَكُ فقال وبانى دعوث قوى آليلآونها واالآيات ستى بلغ وبالانذر على الارض مَنَ السكافِرُ بَن فَإِواْفَا وَسِياْ إِنْهَ سبحانه وتعلل اليه (واصنع الفلك) يعني السفينة والفلك لفظ يطاني عَلَى الواحد وآجَامَ ﴿ بِأَعِينَنَا ﴾ فَأَلَيْنَ عباس بمرأى مناوقيل بعلمناً وفيل بحفظنا (ووحينا) يعنى باخرنا ( وَلاَتَحَاطُ بَيْ فَى الدِّينَ طَلَحَ وإزَّ مُهمّز فُولًا ﴾ يعنى بالطوفان والمعنى ولانحاطيني في امهال الكفار فاتى قد حكمتَ باغرافَهُمْ وُقِيلَ ولانْعُنَاظِينَ فَي أَيْلَكُ كُيفَانَ أَ وامرأتك واعانفانهماهال كان مع القوم وقيل ان جيريل أتى توسا فقال فان ربك بأمر في أن تشييخ الفراخ ففالكيف أصنعها ولست نجاراف آلان ربك يقول اسنع فانك باعيلنا فأخذ الفدؤم وتبعل للبير والعيلي فسنه بامثل جؤجؤا لطبروه وقوله سبحانه وتعالى (ويستعرالناك) بعني كالمرز وانتشيئ أبؤنتا في قالي قا

فبجاز بكرعلي اعمالكم (أميةولونافخاه) بل أيقولون انستراه (قل ان اذترینه دولی ایر ای )<sup>ا</sup>ی انسمأني اؤثر يتعقعلى عنومة اجوامي أى افترائي يقال أجرم الرجـــــلاذا أذنب (وأنابري.) أي وايثبت ذلك وأنارىء مته ومعنی (بمایجرمون) مين اج اسكم في اسسناد الافتراء الى فللرجمه لاعراضكم ومعادانكم (وأوحى الىنوح أنعلن يؤمر مور قومك الاميرقد آمن) اقتاط من إعام وأنه غيرمتوقع وفيه دليل عدلي أن للريمان حكم التحدد كانه قال ان الدى آمن يؤمن فيحادث الوقت وعدلى ذلك تخرج الزيادة الني ذكرت في الإمان بالقرآن (فلانبنش بما كاتوايقعلون) فلاتحزن سؤن بائس مستسكين والابتا سافتعالمسن أليؤى وحوا لمؤن والفتر وألمعنى فلانحزن بمافعلوه سن تكذيبك وابذائك ففكسان وقت الانتقامين

أعدائك (واسترائلك إعيثا) هوفي موضو الحالياتي اصنها محفوظا وحقيق ملذسبا إعينا كارت وفيه اعينافكافو من الزيريغ في سيمت عن المعراب (ورسينا) والموقع الميكونا بها يحكم صنع عن إن صابرتها في الفينائيط محمد صنعة الشك فارجي الته اليدان بعنه ما مسترجز والطهر (ولاتخاطيق في انذين تقدوا) ولا بديني في سأن توجيك واستد في الفات عنه باستعامتك (ايم مقرفون) محكوم ملهم الاخراق وقد قضيء ورجه الفراق الاستيال كارتجة (ويعب الفقاف) مجارتها المالية عليه

(كَيَّالِهُ مِن الْمُعْلِقُ مِنْ الْمُعْلِقِينِ مِن الْمُعْلِقِيقِينَ مِن الْمُعْلِقِينَ مِن اللهِ المنظمين المنافق الله الشاؤليسافرياكم) تشدرونه المسازك (كالسخرون) مناعندرو بأكبائي وى -ان توسا عليمائه لا والنسخ تبغيثه وخشبالساج ل ستبى وكان طوط بالاثاثة درا عراوا ألفا وماس دراع وعرضها خسون درايا أوستائه ذواع وطولحسنل الهاء تاذنون ذواعا وبعال لحبائلانة بطون شملول البطن الاسقل اوحوش م والساءوالحواموق ليعلن الاوسيا فدواب والإنسام ورکب ہوج دمن ۱۹۰۸ المطن الاسل معرمة يحتسح اليناءى(زاد وحسارته حسندآلام عايره السدائم وحماد خاجزا مبر الرحال والساء (فدوف تعلوي من بازه)من و عل نسب شندون أى فسوف رامور الدي بأبيه (حداب يَعربه) ويعدن به الأهم ويربلبإلمبدات عأبأب الدسياوه وأحرق (و عل عليه)ر يعزل عليه (عداب مقبم) وهوعلمات لآخوة (سنى) ھىالى يىنىدىدا بديدها الكازمادحات على الجلامن الشرط والجزاء رمى غاية لقوقه ويبسستم الدلاء أي وكان بدستهما

الله أزجاه وقت للوعب

(Y\*5 \) رُ الْوَيْنِيَّةُ وَالْمُ مِنْمِ تُسْتِرُ إِلَيْهِ مِنْ كَالْمُنْ لِيهِ (الْمَالْ تَسْتُمُونَا -بسيانس وقالم انتصيعا بموسال كوماعه والسليث أفيل كالوطاء وطنان فوا موجعل بقطاع الشت ع بدرساط بدر مي كنار براساعان ما الباق على الفائد وجدل فوسيرون، وهوال عمل أسسرون أمله يابلوني بالوسعة سيرت تبرايدان وتوأعله للأأو سابالنساء والوقع فبوادة لما أيموى وزعه أعل مشوباة فالتقامر ماثن يسدنع أمنا تدمو شاهدا مساح والنابعثيه الفاؤمن والنقاء طوجه وأف يجامل كموة تمدي فراغ وأعار فرشه خسب وآياء وطوي فالهاء كالوي فراعا والدواع الما اسكب والناج والات طباق ستفير وسال ودنينوان بجول بهكوي فد مدنوح كأمر الماسيحانه واسلد فالابناء بامراتك نوح السعيسة في منتبي ف كإن طولم الذا لقاد واج وعرضهَ اخسد بن فراعاد طوالمهاى لدياه الاثين لواعادك ت من شَسَبِه الساح وجعدل لحبائلانًا بطون بفيدى والبطن الاستق الوسوش والسسباع والحوام وفي البطئ الأوسط لحدولي والانطروركب هو ومزيمه في السان الأعلى وحصل معمايتناح اليامن الرادوايره قال قددة وكان إيهال عرضه اودوى عن الطهن العكان طوطسة عادماتى مراع وعرسه استانة وراع واللول والألفأ كشهروه وأن غوطاته كالخذراع وقال فيدين أسؤمكت فوح مالك سنة يعرس الاشجار وبقيله واوماكة مستناصتم الدائد وأتدكعب والمبرارهل توسعله السائز السفينة ف الانباسة وروى ام الدينة المساق استيقة السقل لدوات والوسوش والمشيفة الوسطى قلامس والشفة العليناتها يرهفنا كترت أروات اسواب أوسى المقسب مناعوته لحدالمائو سرعليه إلسائم أحااغ ولالبسائعيل فاستراء يوقعه سعدير وشيخ وقوسسع أعنى انتلفا يرغوفومه انعأره فبأزاعل الووث فاسخاه ومنها مسعاعاً رفي السفيسة فعل غرضه اويقرص بعيالحنا أوسياعة سيحانه وتعلى اليعالن اشرب بعي عيتي الاسد فضرب عريج من مسحر وسبوء وسنورة وهي الفطاع المعا فوبالعلى الفارة اليار وفي قول سبعداله وله لي (وكل امرعاب ما المن دومه) ي ساعة مِن قروه (سخروامنه) يعي استهزؤابه وذاله الهرة والنحف الذي كان رعمله ني فد صارته اراد قبل فاوا بإبرح الإالسنعة لأصنع بتناجئها على للاه فضعة كولده (قال) من وسائلويه (كن تسعر واساة السحر متكم كلسيغرون) يعى أن تستجه إوشاق سنساط استجها تكم لتعرصكم المابو بسبسخنا التروندانه قأن فلشائسهم بالاتليق شمب السؤة فكيف قال توج عليه المسلامان تمحر وامماة بالسخر مكم كا لسفرون قلبتأ لمسامى هدا العمل سغر يفعل سببل الازدواح فامشا كالماكلام كال ووله سعاله وأولى وبتؤأه ميتنا سينا منتلها والعي اناوى أسسغر يشكرننا فآمول مكإلله لاب وحوقوله تدلى (صوف خەنون) يېپى قىسىقردن (من بانيە) بىي اينايانيە غىزاراتىم (عدارغىز بە)بىي يىپ، (وغارغاپ عَنْهُ سَمَلُم ﴾ يعسني فَالآسُوة فالمرأد والمذاب الاوّل شداب الديبار عوالعرق والرادا عداب النابي عداب أَذَشُوهُ وَهُوعَالُهِ اللَّادَالَدَى لاَانتَعَاعَاءُ ﴿ وَكُولُهُ عَرُومَ سُلُّ ﴿ سَيَّ ادَاجًا وَأَمر السَّورُ ﴾ يعسنى وعلى والتنووالعليان وفارشا تقدداداعك والتسور فارسى مرب لانعرف فالعرب اسباعه برعدا واداث بياءق الغرآن بهذا المفغة للوطبوا يسايعرفون وفيل السامنا الشورجا مكسابكل لعنا عرى وعمى وفيسل ان أنعة بخشوراً حِدَّا عَنِي فَسَكِلْمَتْ بِعَامِرِ عِنْعَارِعِي بِيَامِنْ الدِيبَاجِ وَعَنِي وَاسْتِلُو فَالْمِرادِ مِنَا البُنُور فتألم تنكرته والزهرى هووسد الاوض وتقشائه قيل لنوح عليه أنسدا ماداد أيث الماء قده وعلي وجه الأوض وكب السفينة فعل هذا يكون قديسل فوران التنورعلاملان علىصدا الامرالعليم وفل إلى قادا تنوداًى طلح احجرو بودائىسىم شبره تودانىسىم يتخروج النادمن التنور وة لبا خسن وتياحه والتنوداس أنسكام ماد من يستع أى بستع اوا خال أنه كليام عليد مالاً من قويه سخروات وجواب كما ساهروا وقال استشاف عل

يُصِدُرُسُولُكُ بِعَالِ أَوْقُلُجُوابِسُوسُخُرُوا بِدلدن مِأْوَسُفَتُلا ﴿الْأَلِبَالْأَمِهَا﴾ علابنا(وقرانتيور)هيكناية عن اشتدادالامي فيقهل بشاؤة لماماتهم فيالى المامين لرواعة زوكان من فجير الواعص إلى توسع عليه السكام دقيل ألتنوه وبسا الإدخ

والشني الالتنورهوالذئ بخزف وموقول كزالف زين فذواية عن اين عَبان أيم المه في التوكلات لان المقط ا ذا دار بين الحقيقة والجازكان حكه على المقيقة أولى وانظ التنور خقيقة في ليم المؤتثر الذي غير ف، وَرِيد حل الْفَعَا عليه فَان فلت الالق وَالْارْ أَق لَيْعَا (التَّورُ الْعَهِ وَلِيشَ عَنَامَهِ وَفَيْمَ إِنَّ تُحَيِّرُ الْمَارِدُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَي وبسياعلى غيره وهوشدةالامروالمن اذاوات الماء يشدد بوعه ويفوى فاع بنفي ألك ومن الم قلت لإيبدد أن يكون ذلك التنووم الوماعة دتو حقية السيالا وقال المبنين كأن تنوفها من يجهو الريسة حوامتي ويدغ سادال موس وفيسله الذارايسة للها فوارمي التنوفة لكيرا تشويل الإيرانية موضع التنووفقال يجاهد نبع للماءس التنووفعلت به أمرآ أته فأشبرته وكان فالب في مَا لَيْنَمَّا لَيَكُونَ كُلُهُ الشعي علت بالتماة رالتنور الامن احدة الكوفة ق الشعي التحذيل والسفية فَيْجُو فَإِسْ عَلَيْهِ الْكُولَة ال وكان التنورعلى عين الداخل على إب كندة وكان فوران التنور علامة لنوح عليه البُّ المرفق المرفقة م كان ذلك التنودة ووادّم وكان بالشام عوشع عَال له عَين ورُدة و وَى عَنَّ أَيْ عَبْاسَ إِنَّهُمْ ۚ إِنَّ والفوران الفليان(فلنا احل فيها)يعني فلنالنوح احل في السفينة (من كل زوجين الثيني) أَوْوَلِها نِكِل النُّنيَّةِ، لايستغنى أحدهماعن الآخوكالذكر والانتي بقال لسكل واحدمتهما زوج وللعنى مؤكل مشتث ووثيني وثيك وأنتى خشرانة سبيحانه وتعالى اليه الحيوان من الدواب والسياع والطبير بجغل تؤثير فيقرف أيتا كل جنس منها فيقع الذكر في مده الميني والانتي في بده إلىسيرى فيُجعله مَا فَي السِّفِينَةُ (وَلَّمَاكُ) أَي وَأَكُو أهلك واسك وعيالك (الامن سبق عليه القول) يعنى بالهلاك وأرادية أمرأ مُفُواعَلْة وَوَلَدْ وَكُيْمَانَ ( وَيَكّن آمن) بعني واحل معكُ من آمن من قومك (وما آمن معه الأَفْلَيل) أحتلفوْ أَنْ عَدْدُوْنُ خُرِّ بَوْلُ مو أَنْأَتَي السفينة فغال قتادة وابن بوج وعدين كعب القرطى لميكن فالسفينة الأعانية تفركو سروان إله واللاتم بنين له وهم سام وسام و يافث ونساؤهم وقال الاع ش كانو استبعة نُوساو بِثَيه وَالاثَ بَكَيْنَا فَيْ الْ الْعَجْيْنِ اسمى كانواعشرة سوى نسائهم وهم نوح وبنومسام وهام ويافث ويبنة أخراق وإينوس وازوا بنام والم وقالمقاتل كانوا اتنين وسبمين نفرارجلاوامرأة وقال أبن عباس كإن في السَّفينَة عَالَمِنَ رَجْلاً المَّذِي جرهمة ل الطبرى والسوابس القول في ذلك ان بقال بكاذ البائد عزوج ل وما أبَن مع الإوليّ فرمَ في منا سبعانه وتدالى با قالة وليحدد عدد اعقد ارفلا مذبى أن يج أورف ذلك حد التسبيع اله ويعال أذار وديا في أ كتاب ولاخبر محيح عن رسول الله مل ألقة عليه وسلم فالأرغة الل جل أفرح بعه جَيِيدٌ أَلَمَ مَنْ إِلَيْ أَلْكُ وَبُكُم الل معترضايين الرجال والنساء وقعد نوحا جيمع الدواب والطرو وليحملها فأل أين عدام وأول أحمل تريخ المرة وآخو ماحل الحار فاماأرادأن بدخل الحاراد على صدر وقتعانى البنس بذيه فإعتبال وتلاه ويعل فيد يةولله ويحك ادخل فيتهض فلانستطيع حنى قال إداد خل وأن كان السيد بالأن فَعل عِبْرَاتَ عَلَيْنَا فَيْ فله قالما نوح خلى مبيل الحيار فله خل الحيار ودخل السيطان منه فقال المنوح بماذلا وخلافي في المنطقة المنطقة الم قال الم تقل ادخل وان كان الشيطان معلق قال خوج عنى ياعد واحدة الإلايل من أن تجديل في المنطقة المنطقة المنطقة ا يزع ون عَلى ظهرالسفينة حكذا تعلدا لَبغوَى وقَال الْآمام نفراك بْنِ الدَّازُيُ وَلِمَا إِنْتَى رَزُوَيَ أَنْ إِبلِيْنَ فِيهَا. السنفية فبعيد لانه من الجن وهو جسم نأرى أوهوا في فكيف بفر من الترق وأينها فأرى على ذلك ولم روفيه خبر سحيح فالإولى توله الخوص فيه قال البقوى وروي عن بعث مرا أن المناز والمرابع نوعاعليه السُّلام فقالتا احلبًا معكَ فقال انكابِ بالله وفلا أحاكما فقالنا المُلَّمَا فَعَنْ يَأْمَدُ اللَّهِ

أحداد كوك في قرامين بحاف مضرفها مالام على فوج ي العالمة بالفراة وقال آليس ليحيل أن قالسفينة الانالله في مون أمام مورد لك جازه المعن الغاب من جيتم إسالان على المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق ا

(فلِناأجل فيها) في السفينة (من كاروب بن اندين) تنسيره في سورة المؤمدين (وأهلك الامن سبق عُلِيه القول) عطف على النين وكذا (ومن آمن) أى واجل أهاك والمؤمنين من غيرهم واستثنى من أهله من سبقء ليه الفول انهمن أهل النار وماسيق عل القول بذلك الالدا بانه مختار الكفر بتقديره وارادته حل خالق الصاد عن أن يقع في الكون خلاف ماأراد (وما آمن مع الاقليال) توح وأهار وبنوه الثلاثة عليه السلام كانوام الرزاز وقيل كانوا عشرة خسة رجال وخس نسوة وقيسل كأنوا أثنين وسبعين رجالا ونساه وأولاد نوحسام وحام ويافث ونساؤهم فالمعقانية وسيدون أيملهم وجال ونصفهم نساء

(بدس ان عدر بهدوم ساند مدبي ليتوروسيم) يعي يسم انه اسوا و عاوساؤه وقاله المنسوات كان لوح وایلهو ر علی آنه اینسه الدائر أوان تورى الدهيئة قال مسم عا وتنحري وكال الدائر أوال توسو يعي نقف قال مدم الما فسائر سوأى لعلى وقبل كاناس امرائه تدغهبوه برعائه أبيرين أستله الاواتكوس أوادكورة فالإجابي أوكن إنسراع فبعرض يفرسح أسع أمته عليه وفت (زُكارل، فرل) عن أبيه النهروع سيّ يَكُولُوهُ لَهُ سبعا لشبعاح والعلاج في سائرالاموار (وهي تَجري بهم في و ج) لمشال اللوح وعن السفينة مغمل من مارتسع من الماء إذا اللدت عليه لرج شيره مهائه وتعالى الحيال علمه وارتعاعه والماء في الماءة عزله بتداذاتعا وأبعدثا وتسبيهكم ستراطة المطريق ويروي ويتباوش سيالمنا ومتاوي والمتاثية والمستعاده وهدل فعضدا نواب في معرف عن دين أسب وتساجها متهكر وعربة لادض عبوة فانتق أتساء في أمر قدفه ومن مسادا لماء عسفين صعاص السهأم (باني) بفتح الياء عامم وحسفاءن الارض وارانه والمناءعلي أعلى بآسل وأعاوله أو دبن دراماوقيل خسة عشر ذراعاحتي أعرقكل انتعازا عليسمس الائب ثين وويامنا كتراثة فالكيك اعتامهم على وادهمن امرق وكاشته وماندوها مرست البدلة من إدالاه عة من بعالى المسال مني لمثالثه فاحتها الماء فاراتعت ميه ماك تشبه عضالحنه الماء دهت عي استوت فوئك بالمياغسيره ككسر على أخور لوالمنازع فلناه الدرقية ارفعت المسيى يديهاستي ذهب بهما المداءة عرايدا ورحماعة مهدم الباه اقتمارا عايم من أحداثهمهام السي (وتأرى تو حاسه) يعني كنه ان وكان كافرا (وكان في معزل) مي عن يو حايرك إه الاسام (لرحسكاب به (بار ارد كاب من السينة (ولاتكن مالكار بر) بسى فزة عسهم (فال مما) ق السفينة أي بِهِ وَمُنْكُنُهُ وَ (سَا َ وَى) يَعْنِ سَأَتُنَجِيْرُواُ صِبْرِ (الله حَبْلِ بَعْصَيْنِ) يَعْنِينُمه بِي (من المهادة ل) إمني اسلم واركب (دلا سكن ، اللُّهُ أَثِرِ حَ (لاعامم) عَنْ لامانع (اليورمن أمرأت) إدى من عداًنه (الامن رحَم) بعي الامن رحمه ع السكاويرة ألسا وي) أَفَيَّا قِسِمِيهُ أَنْ الْمَرِقُ ﴿ وَمِنْ يَوْمُمَّا لُوحَ فَسَكَانَ مِنْ الْفَرَقِينَ ﴾ يعنى كنعان (وفيل) سي معمالية بي أخأ(الىسبريسمىتىمن الملوة لِنَادَ عَرَفَاللَّهُ قَوْمِ لُوحِ (وأوض اللَّهِ ما اللهُ ) أى السر بية (وياسا الخاصُ) أى أسسى (وعيس المام) يمعنى من العرق المله ) أي تنف وحب بأله أمَّ المنا الما تناص وذُهب (وقضى الأمر) سي وفرع من الامر وهو علاك (قل لأعامم اليسوم من قوم کوح (داستوت) بسی داستفرت السعیت (دنی آبلودی) دهویه با مگریر تقرب الموسسل أمرانة الامن وسمم)'لا ﴿ وَقِيلَ سَدًا} بعي علاكَ ﴿ لَقُومِ الطَّالِينَ ﴾ قال العكساء بشبيل أسستفرت السلينيات و ح العراب الراحم وهوالمة تعالىأولا

و ق - ( الرن ) - الله ) علم اليوم من المؤون المن رسم المناى الكان من رسم المنان المسال المسلم وهواته المنابا ولا المناف المناف المناف ولا المناف و المناف المناف ولا المناف ولا المناف ولا المناف ولا المناف ولا المناف الم

و النظرة ما قبيا من الجاز والاستادة والسيال والتوامل التناويات الما والتهابية من الودان و وبالعجام الأوطئ الما المناولة المناولة التناولة والتناولة والتناولة والتناولة والتناولة والتناولة المناولة والتناولة والتناولة والتناولة المناولة والتناولة والتناولة

الياني غيرالارمن وقع على جيئة فلوج اليه فيت الحيات با احتجر و قرائيون في مقارعة وللكين المسابعة ما هن جه الداخلية المسابعة على المسابعة ا

مقام اظهار الطفة والملكوت والداه الدرة والجروت وهوتيعيث المثلاث في المؤخف والمؤفق والمجاوزة المؤفق والمجاوزة ا بالهادون وليرة إدارة على الدائه وإن الالالمانة تسدى الترب في تفايل المهالالوض الاختصاد واستعراضا الأوض والمجاف اختصراً دور واخترابا على ابتلى كمونه أخصر والتجانس بينه وين أقابي وقيل المؤذر إلى المطروكة المؤتران المراجعة ا المناسبة المؤتران المناسبة المؤتران ال

فيلت وإماء أقلن فاقلتاً عنسا الواحترة عنى على غيش وقيل للا مدون أن يقولتما اللوقان والامرواء بقراً أمّر أن ...
الاختصار والاستغناء عرف الهدمة ذلك وابقل وفي يستوي على الجودي أي أفرت على الجودي أعداً المنظمة المنظمة

(وَكُنِي كُرْجِ مِعِيلُونِهِ) عَلَيْدِيَا تَحَوَّلُوهِ وَقِيلُومِ مَعْلِمِنَ الْعَيْمُ وَعَلَيْ كَلَيْهِ عَلَ وَخَنَّى عَمِيمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَي وَخَنَّى عَمِيمُ عَلَيْهِ وَكِيرَةٍ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَ

يستأموالوه ويه وفلاو لندش أزائني أعل فبالإسراس (رأت أسكم الحاسكين) أعاعة المكاور والمسلم اداد عدى ١٠٠ كم على لدره الايتسام واحبسل وزب سو ان لياليَّال والجود س شدى الحكومة في ريامَكُ قبد لمسافعين أ التعاة ومعاد أستعلكم الحنا كتبرياصهر واستمعر (عل يؤوج اله لبس من أمثت) تممال لاشماء كومه من (هر، مقولة (أبه المسل تارسالغ) وفيده ابشان مان فسرامة المدين عامرة تعرابةالمسيدول مسيلك في ديسك وال كان سشيا وحنكست فرشيا المدينك وموزليكوشل ديسك وان كارآمس أمرنك رحبابهوأبعيد ميديسك وسملت دائه عالا سيرسالح ساعة فها دمكثولماه فتماهي المال واصار وأوالنتمور أبه دوهمل وفيه أنتسعار نابهاها أيجيمس أعيرون أهله لملاحهم لالامهمأهايه وهدا بالشيءبط لمبلاح المعمأ وله كلي عرصاط علىة ليأشيخ ابوت ور رحدثة كانتمشدنوس

بذيم تتب فينعله سوج ن شق من استهم لمانوح فعلانتهن "مرفيلملت في التركيف إشعابته فأكامة لاط بثرا كانز والمتنبوا مرافي ورغ بيثارا الطبيغ والاطفال إيدة والاستاك كابغت للذوكب ويرعه فستناذكم عسيا لعسركين لوافية عروس اعتبرأ ومام سنتي أرعاب سنتان ويصفع يواسقم والد لمنابليه وبعد كيواريبس ملوى لابه ودعلها دراق جدع الدواب والأوام والعايد سروات مل الحيوات ويوفأهل وبشأ ساعدك أغنان وممالككار زمع آبائي أنبرهو وترم وأطواب اشاى عن حدا است التاقة مسعنه ولدلى شعرف ف منه وهوللناتك المشى معل مايشاء وإهكيما إريد لاسال عمايهم دِمْ سَنَوْنَ اللَّهِ قُولُهُ عَرُوسَ ﴿ وَفِلْ يُوْجِرُهُ ﴾ أي سأه يسأة ﴿ فَسَلَّوْسِالُ الْيَهِنَّ أَعَلَى أَشِي داسوس ران سمين واعل (وار برسالة على) عن العدق الدى المعد ويد (وات اسكر ساكت أعن أيت عناست أدوم إسعاء وكست على قوم ألحن للقالمة الديمي والناة تعالد (بالرسام) على هذا الله ي الآعيسانى كونه وليس من أعلت) كعنست بدناه لتعسيرهن كان عدا الوكدان موسخ لمسل أم ذاخال أكحسن وتبدعناكان كالمستنث من سرتوح ولمعطيه وسناك قلافه ليس من أعنك أوه أن بحد من سععر به الدهركان إيرامر أانترح وكان علمانوح وأدنك أدلس أعلى وليقلسي وقال إب عناس وقكرمة وسعيد الاصبر والمتعاثاوة كالمزاحسرين بآلودوس سلينوطأ العول خواصعيع والعولان الأولان مستنين بالمطارن وعل على متأهد لتقر أبا يورك تدبع عن إي ساس أبعدل مانست امر أخرى فداولان اغة مسحة مربدي حريمته غوله سنحانه وتدلى ونادى أترح استرتوح سنل الشعليد وأيب عس مليه سوامإس أركب مما وعداس فالدلاه وعرف اسكارمس الحديثة الباغار من سيرمسرون لاجور والمأبرأتك بتأ السعرمن تالمالاله استيعدان كاور واسبي كافرا وهدا احداس فالازامة سسحامه ويعتل سن سلده رين في ألينا وهم المؤسور وقريق في السيروه الكمار والمتسبعة ومسائل عرس السكافرور المؤون والؤكن والسكافر واحرق فاستثابين الاساء ونبرهم والمتسبحاء وتعالى أحرك الهل من سكب تسمعليه للكنه وطوني وكان قليل كالراد أس الماعيم من صلب ودوهوي وكان آرد كيترافقكمانك أنؤح كدمان ودوكافرس ملباوح ودوس فع والمفرف فاسعه كيعب شاءة لافات احدا عبدا كيمد كأموج وذكاركب مساوساك السبلة مع فوادب لاتذوع ليالاص من السكاوري ويأرا فبت فلافاكر بعنهم أل توساعله السلافران ازم والمكون النكان كافر السائك وداروعل تفسار أمه يعز كبدره الصاحلية في الدامرة المزود والمادار أي لك الاحوال أن يسدر ويسحب المديد تك من يُحرِق أَنْهَا بِالْمُعْرُودِ وَرَسُولُ اللَّهِ مِن أَحِنْكِ مِن أَحَلِيسَ مِن أَحَلُ وَمِلْكُ لان أَعل الرسل من يتعمد وليفسه لمسبك اودين أومآبسرى يتواع تولسا حكست الشويعدة برقع سنكم السسدى كزيرس الاسكام بيق النيغ والسكافرة للتقسيعاء وتسلم لموس اعليس من أعقث (الم يحل مبرسام) قرأ الكسائي ويعقوب عمر مصتك مراليم وفتح المزم عسر شنح فراءعلى تود لهمل في الان ومصاءاً باعمل الشرك واسكمر والسكم يهدوك مداغيرساط وفرأ النافول مسالغراء عل مشتع البج وواح اتلام مع التعوير وعبر بعم الأفريعة أنسؤانك أيات أفاعيسهن الوق عل عيماع لآن طلب في الكافر مستساسكم عليسه أخلاك بعدة فالآ والمسدمناه وتعالم اعتمسل غيرصاخ ويتوران بعود السيرى أحسل الاتوح إيسة أوكاون تعدورهل عشواشراء فان ابالت درعل أوسآحب عمل عيرساط شعب المناويكا آل الكلساء

ميله كاسكة بالهامتكناعتى عيدلانه كترباسق والالإستسابان يتوليان من اهدل ويسأة يونه وقد سن مسديهي عن سؤاليستان يتوقه وادعته فن القرن شقوانهم مترفون فسكن يساقعيل المشعرة بدري عدد كما كانة الالقاق بالدون المؤافعة لسياسليه السلام ويسترون اعتلامة ولهم إضافة عن أمندا فقطيه وقوة ليس من أحظه كي من الهرب وسست لدجة طروح المؤسون ستاينة في السر . والعاهر (علانسألن) إجداً بالكسرة عن الباءكوني تسالي عدى مسان ساى مدوسايية وجد بالمعسره والمون لون سياله الم التا كيد تسان يحر (مايس لله بعدل) جوان مسئات (ال احسان الكون من المبلطان) وكانجي وشير المايش الموادين المستشار الموادين المستشار الموادين المستشار الموادين المواد

 عامد اقبال وادبار ٥ قال الواحدي وهدا فول إني السحق بعني الرجاح وأبي بكرين الانبازي وأبي بتحياسنا ونسلامه سن على الدارسي قال أوعلى ويحوز أن بكون إس نوح عمل عملا غيرصالح فيدات نصمة فلك العدل المأرة ذُكُّكُ - العرق (و بركات عليك) مه كإخال الشعرز هروالعزولان ادا كثرمه فعلى هدالاحدّف (ولاتسألن مالينسّ للَّكَ يُدِّعَلَى) وَذَاللَّ هى الميرات السامية وهى ف أن نوحا عليه اللام سأل به اعداء واد من العرق وهومن كالشفشة الوالد على ولد ووهو لا بعد لم أن ذات حقة تكاثرة لاربته وأنباعه عطور لاصرار واده على الكدر مهاه الله سبحامه وتعالى عن مثل هـ أن المسألة وأعلمه أن ذلك لاعور فقدجعل أكثرالامياء وكان المعي ولانسألي مالس لك معسر عوازمسسئلته (افي أعطك) يعسى أمهاك (أن تسكون مراً من ذريته وأغَنَالِدى ف الحاهلين) يسي لمثل هذا السؤال (قال) يسي فالنوح (رُسِاني أعوذُ مك) يعني أَخَالِكُ وَأَعَنْزِ ٱلْكُ الغ ون اليافية من ساله (أن أسأنك ماليس ل به على يعيى أمك أنت علام الميوب وأمالا أعلم ماغاب عنى فاستهد وإليك مِنْ مستلةً (وعلى أم عن معك) من مايس لى معلم (والاندرل) مني حيلي وافداى على سؤال ماليس لى به علم (ورسمي) يعني وستلك ألي للبيان فستراد الام الدي وسعت كل شئ (أكن من الحاسري) كانوامهه في السميمة لاجم وإصرار وتداسندل مددالآيات سولايرى عصمةالامياءكجه وبيائه أن قوله ابه عسّل غيأصا لح المرايئيّ كالواجانات أوقيل لحسم السؤال وهوعطور فلهذا لهاه عميقوله ولانسألي ماليس لك بهعلم وقوله سبحانه وتعالى اليعاتج كماك أن أم لان الام نشعب مهم تكون من الجاحلين بدلءل أن والث السؤال كان حهلافعيت وبجروتهة يدوطلب العفرة والرحيّة لميلًا أولابتداءالعاية أى على أم على صدورالدب منسه والجواب أن اللقعر وحل كان قدوعد بوحاعليه المشلام بال والمجيئه وأُهَا لِهُ فَأَحَدُ ماشئة تمنءمك وهيالاحم بوح ظاهرالله ط وانبع النأو بل يمقنضى هذا الطاهرولم بعلم مأعلب عنه ولم يشك في وعذ إللة سَبِحالُه وتعالَّى الىآخ الدهر وهو الوحه فاقلَم على حداالسؤال لمسذا السبب فعانبه الله عزوب ل على سؤاله باليكن له يه عسلم و يين له أنه كيس بين (وأمم) روم بالابتــداء أهلهالدين وعدمنجاتهم لسكمره وعمله الذي هرغيرصالح وأعلمه النهسب خاله وتعالى أيه مفرق مُرالدين (سمستعهم) في الدميا طلموا ومهادعن مخاطبته فيهم هاشقق نوح من اقدامه على سؤال ربد فيها كم ودُنْيَا له فيهُ غَيْفَ مَل مَن ذَبِّي بالمعنى الرق والحفض الملاكة وللمثال وبه عزوجل وششم له وعاديه وسأله للمفترة والرحنة لأنّ خيستات الإيرادسيُّّة اتّسالتُرُ هُيَّيُّ وليس ق الآيات ما يقتضى صدورد نب ومصيّا من نوح عليه السيلام سوى نأو بإيوانشأ مُعَيَّانٍ مُؤالِّدًا بِكُلُّ فالعيش مسقة والخسر عمدوف نقديره وعنءمك يؤذن له ويموهذاليس بذَّ سِولامعصية واللهَّ أعلم ﴿ قُولِهُ سَبِحاله وليَّالَى قِيلَ ( يُأْتَوْحَ أَجُبِعا ۖ ) أَيُحاأَزُلُهُ أَنَّ أم سنمتعهم واعامذف السميمة أومن الحبل الى الارض (بسلام) أى بلمن وسلامة (مناد تركات عليك) الدكة هَيْ أَيُوتُ أَيُّور لان عن معلك بدل عليه ونماز. وزيادته وفيل المراد نالبركة هماأن الله سبحامه ونعالى جعل ذريته هم السافين الديوم القياسة فَيكُم (ثم بمسهم ماعذا سأليم) العالمين ذرية أولاده الثلاثة ولم يعقب من كان معه في السفيغة غيرهم (وعلى أم تمن مُعكُ) . بعث يُرتبطي أى في الآسوة والمسئي أن ذر يْهَأْمُ مِنْ كَانُوامِعك قىالسْفىينةُ والمُعنى و بركات عليك وعلى قُرُونَ يَجِيءُ مَنْ بْعِدْ لِيُسْ ذُرُ ية أُولَادُكُ السلام مناوالبركات عليك وهم للؤمنون قال عمد و كعب الترطي دحل في هذاكل مؤمن الى يوم القيامة (وأنم سنمتع م) عَدَا إليَّهُ أَم وعلى أمماؤمين يشؤن كادم أى وأمم كافرة يحدثون بعدك سنمتمهم بعنى فى الدنيا الى منتهى آجاهم أرخم بسهم منالَّعَت أَسَّالُهم أ عن معك وعن معسك أحم يعنى الآخرة (طاك من أنباء الغب) هذا خطاب النبي صلى الله عيه وسلم بعني أن هذو الفية إلى أُخْوِيالُهُ ممتعون الدبيا منقلبون بالمحدمن قصة نوح وخبرقومه من أنباءألع بيعسني من أخبار الغيب (نوحها البكيما كمنت يُلِيُّها لَمُ الى الماروكان توح علي انتدرالاقومك من قدل هذا) منى من قبل تزول القِرْآن عليك وان قلت ان قيد فريح كالمت مسكم أون السلام أباالاوساء والخلق

يعدالفوقان دون كان سه بهال مينتوين شيدي كسيدخل فالسائد كل مؤمن ومؤمنتالي بورالقيامة وفيابعد من الناع والسنة إسكل كافر (ظله) إشارة الماقية نوح كليه السائم وطايا الوغم على الإنساء بالمؤلفة ومنظ وهيمن (أثباء النيب نوسها ليكتما كنت تعليماً ستولاقومك) اشبارائي تؤل النعمة بيضاً أنباء البيب موجاء اليساع بجاوة وهند قومك (من فيل هذا) الوكت أومن قبل إعمال المباكوا غيارك بهار شريعة

ر الاحدة إلى تراي الاستوادة الردائدة مي ترسو و من بعد من في يست طويا عن مع و المجاول من مسامه ما و المستود مست به الرد تعدم إلى مثولة إلى معالم مع الإنسانية التحديد و المستود المراسلة و المحدال المستود المحدون المستود المواجع و المدون المحدود المستود المواجع و المستود المحدود المحدود

ومدابؤتهم المبالأصل ببروندل كعالم فكيساه لبنا ككساسته أمثا ولافويساس هالماحا فلشاء بالأأن يكون كالوليسووا تمه عمان والملق ويرمادة المسوة عِنَّالَ اعْرَالُ رَّعْسَهِ إِلَّا مَا وَ وَمُولُ "مَوْمُولُهُ مِنْ تَالِيَّا وَمُؤَكِّلُ أَمِيلُ مِرا اسكسا معسادل لام م كاوا أهاب وورُّح إ ودور وكديمة كاستأت ومع ولهما كالتشدي "تولادو ملاس قبل وولا مراكزم (وصع) ما ال وساجرو كالواأسوس وليُّ أوى مدمرك تومك كاستوبوج على "وي وومه ( رياند قده ) سي تسعيروا بسد عن الأستداء والدور ئنى لمدالمية وكالوامدلي السعدة الاموه يه (أل مان) على الرصيد في اوه مروطل (والى مد) من وارسلد دعد (أ- هم هودا) عائونوا ن سدماليلين يهير أماهيري بديب كلى الدين (فان إنوم أسبه وا املة) عن وسدوًا المأولاندير كوامعه سنأل حددة واسوئوفيل والنصوم لماليه (داليكون له يرد) مداله معافي هوالحسكم لاهدمالانسدم إلى معدوم قام، عدر ولاسم ولا مع (ال أدعل الكاحروبل سنس تتم الاسترور) مين أشراد كادبور في عناد مكم عنه و (معود لا سلل كماية) من مل سام أرسه عميه أعطر الاثاسين (والرا) مين معاركة وسنكم (الراسري) على مالواي (الاسل الدي فطر ف) مي حديد 4 دوالدي وعنث أزسام عسائمهم رُرِينَ الله بينويشني لا تَرْه (أورسه» ل) من فشنسول (ويادوماستنسروار مكم) كى آنسوله فوعدهم هودعب استدم ولاستعماره أسيامي أمهان لاده موالطانوسا ولالم توبوائيه كسمه من شرككم وعدد كمسرووس ساع المباروالأولاد في الاعبان ونور يكر ( مرسل له مه مناي كم مدر ارا) من ويرل اطر سال منه بدامر و بدر مره و وقد اطاعه ودك والاستثمار وعي أطمى يدارد فركات عسه كلته والأووالهم ومدك التسهران لرددا لات ساي وسدب و دهم وحلب اسدل ومحافة عبسا والمنها كالمرهدة فسيره وهوقا عالساره أمرال كسواؤه فوصدوه وسلانا اسهام وسياء أردهمكا أيهوفيف سلىمع واعافما ا كاستا ولدمر ووردكم دوه لى موسكم) سى ساد تدع شدسكم وبول مدء اسكم ن آسم سوكم الادوال والاولاد سوس مراهسسء بناني ودكك المستنجة وسأنا عمر أرسام المسرم سدورال طروو ساية استدمان أنسم أرسل المتطل رحمم فرمال ولاموادل فهمانون ملا ويعيسفأرسكمالامهات المساكمت عليه فيلس فيزدارون ومألاموال والاولاد وضل عدى سيأس الترووبي برد دون قومی دبین آلی فوه افتدان (ولانتولواغیریمی) سبی ولا بعرسواس قبول فولی واسحی حال وأدافعال أسقس علسبك كوك كم مشركان ( و والمفرد ما ساسانية ) أي به اه أر وعاة راسحة - في صعماته و أروماني شرك الاستعمار فكالكاتكة الألحد اعل موقعه) ملى وما مرك سيادة آلحب لا سل موقك (وما حق لك عرَّسين) من سعد دي (الـ غول الاستسمدار حي ريا الوامرانة بعن آلمها سرو) إدر ألك الدودات تتعالى ماسناه مس عندسا رسسا له الأس استعفرى بوم واست أ صوياً فَسَا مَا لَمُ عَمَل وسُولِ لا مُصابِعُهُ و تَدُولِما لُكُ لَدُنْ وَلا عَدَلُ أَمِلُ الامل هذا (ول) مسعماله حرداولمنادعتمر بهي وَأَمْ هوه عيدا لهم ( أنَّ الله إنامة ) من على ملسي (والنهاد وا ) من والسهد وا أنتم أصاحل (الله برى و ۔ بن والہ دیکششاریة

ر ومطرحانسات مم قالدنك دو و وهساً موی صافه لسان و لکامسه ول مود و دوكم موه کی دو كور و كور و در و برد كه دول اس ( وادسول) دوامر سواس و هسانه توكم له ( عرب بی) سر س عال مواسكم تا تسكم ( و توابا و داسات باسید) کند مرم بر و دول موسكم است و در است ما در تا است موسك و موسك است می برد است و در است موسك و موسك از من است دول این است و در است می در است می در است می در است و در عالى ون ما دوماى كان من اشراك كم المندن دومادالمن الأشهامة الدين ما مناشرك واشهدوا المراضا الزوع من كما المنافرة المراضا الزوع من كما المنافرة المراضا المنافرة المن

غَلَى الله و ت و ربح باسن دامة الاموا تشاخليا المستخرين من دوله يدي هذه الاصنام الى كاوليم دولها ( و كديد و ي جنه ) يني التناول في الموافق ا

هومالكهاوالقادرعليهاوهو يقهرهالان من أصَدْت بناصيت فقيد فهرية والشامِسية بقيند المرابة عليه رعليهم ومنكون وسى الشعرالذى عليه ناصية للمجاورة قيل أغباخصُ النِياصِيَةِ بِالدِّ كَوْلانَ الْعَرْبُ وَمُنْ يَتَّعَفِّلُ وَلَيْ كَيْمُو كلدامة في قبطته والمكه فكالامهم فاذارصفواانسا ابالدلقم غسيره يقولون ناصية فلان ييد فلان وكأنوا أفا أسروا أبيرا وأواوي وتحت قهممسره وسلطانه الملاق جزوانا مبته لمينوا جلب ويعتقدوا بذلك غراعك بخفاطيه شاخة سبيحانة وتعالى يمايغ فأكفن كأ والاخمة بالنامسية تشيل كلامهم (ان رفي على صراط مستقبم) يبنّى إن ربي وان كأن أُدْراُوا تَتَمَقَّى فَبَيْتِهُ كَاتَعَلَّمُ النَّالِيَا : الذلك (ان و بى على صراط سيدانه وتعالى لايظلكم ولايعمل الابالاحسان والأفصاف والقدل فيحازى المسون بالمسانه وللشبع أمكالة (مستُقيم) أن راعلى اكمق لايعذل عنسه أوان وفيسل معنادان دين رق حوالعبراط المستبقيم وقيل فيها ضار تقديره أن رقي يحملكم على مُرَاطِعُتُكُ رقى بدل على صراط مستقيم (فان نولوا) بعني تتولوا بمني تعرضوا عن الاعمان بما أرسَّلْتُ به البيحَ ﴿ وَقَدِيدًا مِلْفَتِهُمُ مَا أُرسَلْتُ هِ إِلَيْكُمْ ﴾ يَعَىٰ الى إيقَّع منى تقصرِق تبليغ ما أوسَلتَ به البِهم الصَالِتَغِصْرَ مِسْتُمَ فَى فَهُولَا فَلَيَّ ( وَأَسِبَعُ لَهُ وَمُ الْعَلْمَا (قان تولوافق دأبلغتكم مُاارسك، البكم) ووفي غيرَم) بعنى أنسكان أعرضتم عن الإعان وفيولها وسلت به السكر بالسك التأو بُمُنَّ يُعِلَ بَكُو وَمُلْفِينَ موضع فقد نبثث الجة أطوع مشكم يوحدونه ويعبدونه وفيهاشادة إلى عذاب الإستنسال فيؤوه عيد وتهك وكالتفر والتفر ولليشياع علىكرار يستخاف ربي

عنى شوليكم اعاتضرون أنفسكم بالمك وقيل لاتفصونه شيأا فالملككم لان ويوودكم عَلَيْنَهم عَنْفَيْسُوا فوماغيركم)كلام ستألف (ان ربي على كل شي حفيظ) عني أنه سبحانه وتعالى حافظ لسكل فين فيحفظ يَمْنَ أَنَّ ثَنْ الْوَلِي أَسْنَ أَ فَهُوا أى يهلك كمالة و يجيء سُبحانه وتسالى(ولما باء أمريا) بعني إهلا كه وعذابهم (عينا هودا والدين أينوا منه) وكانوا إلى بقوم آخر بن بخافونكم آلاف (برحة منا) وذلك ان العذاب إذا زل قد يم المؤمن والكيّا فرفاما أنجَى أَدْ الْمُونِينَ مِنْ يُكْفِي ف دياركم) وأموالكم (ولا كان رسته وفعله وكوم (وغيينا هُم من عالمب غليهً) بعن الرَّج التي أهلبَّت بما عَنْ وَدُنْ النَّهُ الْمَ الْمُعْ ولعالى أوسل على علور عالمة بدخل فاست بالرقعانية المجار حسوما وهي الإما النَّحْسِاتُ الطَّلِيكَةِ، نفرره) بتوليكم(شيأ) جيعارانجى انة المؤسِّدن جيعافا تضره منسياً وقبل الرأد المسَّد إلى النابط عوصة البالانوة وقبله من ضررقط الالابجوز جيما وانجى اندا الفرسين جيمه م مسرم مديد بيس من منظم المناف المنظم المناف المنظم المنافظة المنطقة المنافظة الم المدور لعمل الفرق من الفلم المن والمني أنه إما يكي كانجاهم من علبات الدين كرفي المنافظة المنافظة المنافظة المن عليهالمتار واعاتضرون أنفسكم(ان ر بي علىكل الآخرة ووصف عداب الآخوة بكونه غليقالانه أعظه من عد أب الحريد الوقي عدوا في إيدرية مىٰحقىنًا ) رقيب عليه رسله) الفرغمن ذكر قصة عادما طب أمة عد مل المقوعلية ورام فقال والأمرار

مهين خاتمني عليسه المراقع الماقوع من لا كوقع من المراقع المهام المتراكز الإنسانية على والموقال المدار المراقع ا المحال كم ولا يغذا عن طواحد تستخرا ومن كان وقيها على الانساء كالمهام وقيا لما الإنسانية عن المراقع المراقع الم المتراكز بشرعته مسلكم (ولما بنا ما أمر من المتراكز عبدالتها كلها والتابية من عالم المؤتمة بولا عنوا المتراكز عبدالتها المتراكز عبدالتها المتراكز عبدالتها المتراكز عبدالتها المتراكز عبدالتها المتراكز عبدالتها المتراكز الم ، الارمر) إمشتكم شها الاهووالشائرهم سواحلق آلهم مواخراسهم خاتفهم من أدم (واستعسر كردوا) بحلكم عمارها وأولىمكم لمغرنه أواستعمر كم موالعس ى أمثل أعماركم بهاوكات أعمارهم من المثبالة إليه أعب وكأن مأوك عارش ورأك ترواهن مسراناتهار وبمرس الإشبعاز وهروأ الابجسارائلكو كرمع مأمهم س اینتم فساک آبی مین أويا وردامهم رمه عن سعب سيرهم فأرسىات اليسه الهدم جمروا ولالاى المالى وراعددی (دستمروه) وسأود ماءرته الانسان (ئمتو بوا الب 'ر د فی فريب) عاتى ارحمة (عيب) الناد،(فاول إَمَا ﴿ لَا كُنتُ فِينًا ۗ فِيمَا يدا (مرجوا قبل عدا) للسيادة والمشاودة فحالاموا أركمارجوان سحلاق ديمنا وتوافقنا سبمطي

لله تورعه أكامهم فأماة كسبوبا فالانوض فاطروا الميا واعتبروا بهتم وصعدماتكم بشوأة تسأل ايمتدوا والبخشوم بريالمعر التالي كويها خود فليه السلام وعسوارسة مني هود اوسدوا عا أكى المباسلة المائندمير أولان من كفي رسول ومدكس الرائوس (والبعوا مركل مترعيد) من الالسهام وابيمو ترؤمناه والمرادس الجهترائرهيع في تسمه للتمرد على المتوافشيد أساند للدى لاية. وَالحق ولايتُهِمْ (وأميوال ميدالدياندة) بعي أردلوا لسانتيهم وتلحقهم وتنصرف ميرز تعب للردرالاء دسن ا برمانانة (ويور ميامة) بني وي بوم النبرانة إصانته عمرا تلسة كالتبعيم في الديد اثم و كرمسهما ، وله ف رئىيىياللى اُستُحِدُواللَّهُ وَمَا مَا مُعْدُلُ سِيحَنَّا وَاَمَالُ الْمَالَ مِنْ الْكَعْرُوارِ مِنْ ﴿ وَلا مَدِمَهُ وَمُعْلِي عِنْ هَا كَالْمُ وَقِيلَ سِيدًا عَنْ الرَّجَةُ فَأَنْ قَلْتُ أَيْسَةُ مَعَاهَا لا تعدوا لذلا لا عَد الله عَنْ الْمُدُّ وغية كاحده ألمادلال اشال حوالاول حينه قلت العاهدة جيسه ن اشكرار معارض عبلعتي سالسل تهايُّة الله كيدوانم كالوامسة حقيرية (قوم هود) سائم بيان لددة ف فلت هذا البان ما مال مدهوم شا انهاله الى أوقة أوه الووللة النابار كالوافسيكين باذا لاولى السندية التي هم فوم عودوعارا اشاب وهم الرودات الصماروهم الصمايق فالى طولة قوه هود ليزول لاشتياه رحواب آخر - وهوال المناصة ف الشُّعَوِسَ (وليشلي تنوُّوهِ مَنْ كَوِدَ ﴿ قُولُهُ عَرُومِلْ (والْوَالْوَالْسَاهُمَا عَنَا) مِن وأرسك لي تمودوهم مكارًا المُولِمَا عرصا لحريمي ل العسيالان الدين (فالداكل اعتدوا الله) في وحدوا الله وحصوه والعادة إوالكرم والمسيرة) بعي هوافلكم المشحق أهياره لاهده الاصام وكرسطانه وصداله لاشرالها مدني وُسدايت وكارونس وفالله لم (هو أشأكم من الارص) عنى أنه هوا نسا حلقكم من الارص ودلك أبم. أمن مي آمرو لدم منكل من الدرمي (واستعمر كم فيها) يعنى وسِعل كم عمداره وسكام اوة ل السعد لذا سال آخاركم فيوأسن كنافوا سسترم يعبش تنافق مالى أتمسنة وكدفتكن قرم بادوة ل عادما عمركرس الهبري أي ساله للسكم ماستنم ( فاستعبروه) من من ذنو مكم ( ثم تو بوا اليه ) عن من الشرك (الرأ فيريب) بهي من المؤمنين (جُنِيبُ) له عالمُهمْ (قالواباً عالمَ فلدُكَسُتُ فيناص -وَاقدل هذا) معي فَدَل هذا "تدول أستى مئت والنبي اما كسار بوأن تسكون فيساسيدا لامكان من فسيلتم وكار مدين صويعهم ويمير فقيرهم وفيل معشاءانا كمناسلهم أن تعودانى ديسافلمة لظهره عامعهالى الله وتاسالاصسام انقطع مهياؤهم سلع(أنتيانةُ كالمعبدرايعيداكبوك) به بما لأكمة (وانتالي شقاء عاهدعوما) الب يعي من عبادة للَّه (مربب) بهيدا امر تابون قول سن أرايه اذا أوقَّ من قال بنه وهي في أسس ووقيه إلى اللهامة ﴿قَالُهُ) عَيْ قُلْسَامُ جَيِسَالُسُومُهُ (يَاقُومُ أُولَيْمُ الْكَنْسَاعَلُ بِيَعْمِنُ وَلَيْ) بِعِي عَلَى يَعْبِ وَوَهَالَ ﴿ وَآسَلَ ىشىمرخة)سىنېوۋومكىنا(قىزىمىمىرنى ئىزامة)'ى قىزېتىنى من سالىباشە (ان تىلىپتە) كىمىان

گرناهن عليه (أمه الانتهدام بداكرة) كارة شاساطية (واسائيستان عمالدعوا ايم) مناسوسيد (مربب) موقع الرابية لهموارايه ادا وقصد الريخ دهم قد السعودات اطالمة الميانية وقالية والرائع اركنت يلي يتندورو والمان سرحة) جود الن إلى مرف المسائه موارد على قديمان عمل بسعة الانتحاث بمانية با يكون وقاليد والمان يا يتمان و والمان بمدوا المفتهة إدام والانتهام على الموارد والموارد وفور بعمري من الله) غن بمعن من صاحب ثار الانتحاث كان تباعرت و وسعكم بن أليمية الاولان (فائن بَدرَق) فِهول كانها أن تند ما بِعد آزنا (شرخت بم بِسبت بِحَافَاتُ السَّارا وَبَسِينَ الْجَالِ الْمَسْران لِهَ لَكَ آيَّةً إِنَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ الْمَارِقُونَ مِنْ النَّبِلِ وَالْجَالِقُ الْمَالِكُ فَ منذ لما لفاء تعدد التعديد على لما لل (فسنورها كل فارض الله كان فرعا يجرز فالمح النابج الله الواقع الموافق على المركز (فيا تذاكيمنا برقريب) عاسل (فنروها) يوما الاربعاء (فنال مناخ (تعدد)) استنقوا العنون (فيادكر). في المنجوز (ها الله الموالة الموافقة ال

وعد غسرمكة رب) أي عَالَفَتَ آمر، (فَاتَزِيدُ وَتِي غَيْرِتُحُسِيرٍ) قال إبن عباس معناة غير بِسَارَةُ فَيْ خِسَارَتِيكُمْ وَقَالَ أَطْسُورُ مِنْ غرمكذوب فيه فانسعل لم يكن صالح ف خسارة حتى يقول فعاتر يدوني غير تنفسيروا بما المدى فُسَاتَرْ يِلاُونِي بَمَا اَهُ وَلُونَ الْإِلْمَ إِنْ أَلْمَ الان عدن الحرف اللسارة (ويانوم منه مافقالته لكم آبة) وذلك ان فومه طلبوا أن يخريج لم القس مُستَرَّ وكافت عَيْل واجواله مجرى للفعوليه أشاروا الهاف عائنة عروسل فاخرج لمسمن تلك العسفرة اققع شراءتم ولسنت فسيس لإيشبه فأزقو لوليات أووددعيركذب علىان ارة المنافة تشريف كبيت اللة وعبسد الله ف كانت ها والناقة لم ما يَهُ وَمَعْجُرَة وَالْهَ عَلَى مُسْكِ فَالْمُ الْمُ عَلَيْكُ المكذوب مصدر كالمفعول السلام (فلدرهانا كل) يعنى من العشب والنبات (في أرض الله) يعني فُلِيشُ عَلَيْكُم مُؤْتِنَهِ ﴿ وَلَإِيمَنْ يَأْهُ (فلماجاء أحرنا) والمفاب بسوء) يعنى بعقر (فيأخَمَكُم) بعني ان قتلمُوها(عَدَابِ قريبٍ)بَعْنَى فَالْعِرْلِيا(فعَفْرُوهُمْ) عَنى تَذَلَيْهُ أُوعِدَائِنا (تجينًا صالحًا والذين آمنوامعه وحقمنا) أمرر بهم فعقروها (فقال) بعني قفال لهم صالح (تمتموا) يعني عيشوا (في داركم) أي في بلدكم (أثرثه) قال الشيخ وجمالةهذا أَيْلِم) بِمنى ثم تهالكون(ذلك) بعنى العدّابْ الذي أوعدهمُ يَه بعد وْلِانْهُ أَيْلِم؛ ۚ (وَعَدِ غَيرُ مكذَّوْبُ 'تَأَيُّ فَرَا يدل على أن من تجي الما عبرك نبروى انه قال طميانيكم العداب ومد بلاته أيام فتصبحون في اليوم الإول وربيخوهم بمنافية نحى وحةالة تعالى لابعماد وفي اليوم الناني محرة وفي اليوم الناك مسودة فسكان كأفال وأناهسم العُسِدِابُ وَفَي الْيُؤْمُ الرَّاحُ وَخُوفَوْلُ كأقال عليه السلام لامنسخل سبحانه وتعالى (فلماجاه أمرنا) بسي العداب (نجيناصا لحاوالذين آمِثُوا وَيَوْمِرْحَة مِثَا) إِي يَتَهَمّ أَمَنَاكِ أحدالجنة الابرحة الله هديناهم الى الاعِدَان فا مَسُوا (ومَن سُؤى يومِنْدُ) مِنى ويُحِينُاهم مِن عِنُهُ إَنْ أَيْوَمُنْكَ يَشَوَّ بِالْإِنْ فَأَيْهُ شُرَّيً (ومن خزی بومنذ) باضافه الكافرين (ان وبك) الخطاب الذي صلى الله عليه وسلم بعني ان وبلي يايجُد (هُوَّ النوَّي) يَعَنَى هُوَ الْفَاذُ وَعَلَى انخزى الماليوم وأثيراد انجاء المؤمنسين واهلاك السكافرين (العزيز) يعنى ألقاهرالذِي لايُعَلَّمَ تَنَيَّ مُ أَخْرِيَّ فَي عُلَا إِيَّ أَوْمُ لِيَا لِمَا اليوم بالاضانة وبفتحها فقال سبحانه رتعالى (وأخذالذبن ظلموا) يعني أنفسهم بالكفر (الصُّعة) وِذِلتُهُ إِنَّ جِيزُ يُلَيَّقُولُهُ أَلِينَا مدقى وعلى لانهمضاف لى صاحبهم صعة واحدة فولكواجيعا وقيل أنتهم صيحة من المهاء فيهاصوت كل صاعفة وصوت كل شاء في اذ ودوميني وظروف الارض فتقطعت قاوبهم في صدورهم ف أنواجيعا (فاصبحوا في بيارهم َسِاعَيْنَ) يَعَنَى صَرَعَى جَلِكَيْ ٱكْأِنْكُمْ الزمان اذا أضبف الى يغنوافيها) يعنى كان الميقيموا في تلك الديارولم يسكنوها مدة من الدهر يَقَالَ يَعْنِيبُ لَلْكِلِينَ أَذَا أُنْتِتَمُّ وَأَقَيُّ الامهاءالمهمة والاقعال الماضية بنيت واكنسبت به (الاان تُوداك غروار مم الابعد الثود) وهذه القصص قد تقب مَبْ سَبُّ وَفَا يَقَى يَعْبَ إِرْسُوَرُو الإيَّراآنُ البناء من المناف الي الله المروب ل (ولقد جاءت رسلنا ابراهيم البشرى) أواد بالرسل الملائسكة وَاعْسَلْقُوا أَنْ عَلَيْدُهُمُ فَيْ إِل كقوله به على حــبن عباس وعطاء كانوا فلانه جعريل وميكانيل وامرافيل وقال المنحاك كانو إنسمه وفال مقاتل كانوا أثيره منز عاتبت المشيب على المباء ملكا وقال محدين كعب القرطي كان سيريل ومعه سبعة أُولاكُ وقال النَّدِي كَانُوا أَجَيْكُ عِشْرَمُ لَكُانْلُ والواوللعطف ونفسديره صورالفلمان الحسان الوجوه وقول ان عباس حوالإول لان أقبل الحم للان فوق كرسكنا جُعْ في خَمَلْ فَإِلَّ ونجيناهم منحزى ومئذ الاقل ومأبعه وغيرمقطوع به بالبشرى يعنى بالبشارة باسمحق يعة وُيُ وَقِيلَ بَاهِ لَلِكُ وَوَ مُلْوَالًا فَالْسَاكِيّ أىمن دا ونسيحته ولا

خرى أعظم من خرى من كان سلاكه بعضها تعوامتها مدجار أن بر بديومند برم التيامة كافسر الغذاب الغلاط بعذاب الآخرة (ان ربك هوالقرى) الغذار على تبدية أوليانه (العرز) الغلاط الغذاء أوليا الدين طفواللميسة) ي مدحة بدير بل عليه البلام (فا مبحواف بيارهم) منازه (رايتن ) ينتين (كان نتوافيه) به معوالها ال ان نودا كفرواد بهم) تمود حرة وجعس (الابعد الخود) على الصرف الذهاب إلى الحرار الإكراب الاكروب المنازع عن المنافيات المنبلة (ولقد بالت وسلنا) جو بل موسكاليل واسرافيل أو مبعو بل نع أحد عند رماسكا (ابراهم الأنسري) عن النشارة الم

والقسدولية والمائية فيرادم والمعمر المعليك والمركدي (معيد الديا (سلاماة تاسلام) أمركم يستؤخبه إس منه بزلكوا هولك في سرا الحراة البئال سترضى الوش وهومن المل العسل (٤٠) وَكَانْ سَأَيَهُ إِنْ إِلَى مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا فَاكُونَ فِلْمُعْدَلُ الرافِعِ عَلَيْهِ السَّال اليقر والإل تكشأ ارافعِ وزراته يزي على سترويه إده ميف وعرفات وكال بعب النيت ولايا كل الامعدد المامت الملاليك يرأن " منهاة مرستاه وقدادين فراحبوسا مع معيل سين ستوى (دارارى إحبهم) بعي أيدى الانسياف (اللي المرا م) ووالد يمين المنوع (الكرم) بعوا لكره والكرما لم والده لكرما لم المستلفوم من التلاج (وأوسس سيه عيدة) بعن وقع في فليه توقيعتهم والربيس عووص القلب واعاسا في البراعيم مس تحة مليسه وسؤريه لأمكان بوله آسيدتس التس قرف البيدلوا مسكروه لاستنهام من خدف وليعرف أمهدا المنتوفيل الماراعم عرف مهدا للكوالما الماكواوا والماسة استومه تغصب ذلك والافريدان إراهم مليدال لأماري فيأمم الالكافي ولاافرو يعلى ما مناطأته عليه مسان إلسم ابيوم سلماء وتوسرف تهرمالات المناهسة أنهم لسلده ان اللاف كالاياكان ولابشريون ولاهد وبرالوسرف مرماز فكالمانا وم الداراي الالكانكون ابراميرعل السلام (الولاعف) ية راهيم (أنا) بلاك الله (ارسلية في أوط واسراته) بدي سارة زوجة أو لهم وهي أبسة هادان بن لأمورة وهي أمة عم إراهم وأفاقة ) بعي من دواد المترتسمة كاراه وقيل كاستاة في في حساسة الرحسال والأعيم بالربيهم (مشككت) كمل النعلك ليساط الويتين مرود يحصل فيقس ولها ووالاستان يعدم سيشمة ماشاة اسان مواحث وبستعدل فبالسرودا لمردوق انتب المرة استوقشتاها تغيير علىا الصمك وولان أحدهماكم المتحك المروف وعليها كثرالقسر بن تراحداه والاستحدا فذفذا الدى كأقرسا واعبرا تشاءالما أشبياق فإإكاوا حاضا واعبمهمهم فتأليأن كون عَدِينَا إِذِهَا الْمُصْلِدَةُ وَيُونُ وَيُعَلِّينَا وَإِوالِمَا مِعَلَيْهِ كُولِ السَمِلَةُ - لَمَ الْوَهُ وَعَدِيدُونِهِ عَلَّى آسَوه فيطريبهم بل المدميكاتيل وفالسف لمذا أل يتعضم بعضليلاه ملوأى الراهيم وساوة المهم المنسواب بمنتكن أسأرة وقنت يقبالانب ماعدهم بإحستات كرمة لمبرح الإسمون الماساوة لدف ومصحت بيره عذاة قومالية وفريب للشاب متهموة فاحترتني والشكلي ما يتكسين سوف الرقعيرس للزله وهوه مامين غسبموحشه وحوامموتيل شعكت وزوال اغوف عهاعن ابراهم وذنك أماسات غوصداب فأوا أوالما منعكت سرورا والبل شحكت سرورا البشارة وقالبان عباس ووهب سعكت اعتباس أل بكول ط والدعل كإرسهارس زوسها وول حسلة الفوليكون في الآية تقدم وتلة ميرتقد بر وعشر اها باسعى ويستكث يعي لتيراه والمكاد وقبل أحاة لتالزراهم الشم البك إب أحبك أوطاه و العداب اراء فومه فالهابياء شاؤسل وعشرت بعدله إبهم سرت سارة بذأت وضعكت اراعنة ماخست اغول انذال ال معى فواه فستكث ولاتكرمة وعدهداي سأششاق الوقش وأنسكر المعن أهل المعادلات والمألوا عساوقول من قال لمستنايس فقذ نصيرا تغوله فنسكات كإصروه بعشراندسرين فدل شحكت بعير بباخت واجاد كر تُدَّدُ يَهِ مِهِ الحَاظُ وَنَ مِعلَ وَلَكُ أَمَارُوْ لَلْإِسْرِتُ بِهِ شَيْمَ إِلَى الْرَأَةُ ومقالب كونن فالوائعيل وفالالعراء شحك يعيني سانت المستعمين تغارة فيارساج فيس عنن أشات مسي وانت وفاران الاياري فدات راغراء وايوهيده فان يكون منحك بعلى مامت وفية من غذة توم لولا مع قرب المشاجارومت يترقه نبيزهم وأمشد

المتحشانسيم لعتلى ها وترى اداب بوايستول وتكأوادا والمينس فرسادة لااليث فيحدثه اقآبه فستعكث أى طدشته ومني الازعرى عن صناع مأل قوله

( 43 - (01-) - 27)

سلام سلمعزة لاعلى يمعى وليان (فالشأن) ، مَثِلُ) ( كَانِتُ لَمَا أَجُنَ مُعَالِمُ الْمَثَلُمُ الْمِينَ الْمِينَ الْمِينَ الْمِينَ الْمُعَلِمُ الْمُعْلَ يل هروفيه أوفالبت عيدة والهبل وأماليترة وكان مارامبرالبر(منيذ) مشوى بإلجبارة المساة (فلداراي أيديهملاته ل أبديكرهم) فكروأنكر يعتى وكأت عادتهم أمداذا مس من يشرقهم للمامهم لمئوء والاسافوه والمفاعر أعامس إمهر ملائكة ، ولاية نفوف أن مجون وَرَفْهُ لَامْرُأَ مُنْكُره مة عليه أولتماب فومه دلية نوله (وأوسس مترم حيده)'ئ\$أصمربسوموفأ (فالواً لانفسالا أرساما الى قوم اوط) بالمداب وأكا بعال هدافن شرقهم ولم بعرف فيعأرسناوا وأبمنأ فالوالاعب لاجهرأوا أثر اغوف والتعيري وجاه (وامرأنه فأنه) وراماله في تسسع تماوزهم أوعل ريسهم تقسم (المنعكة) سرورا بزوال الحيمة أو ميزك أهسل القبائلار

(فشرباهالمسعن) وحدث الشاوةلان الساءة عظم سرورا بالوانس الرسال ولانه لمِيكُن للماقة وكان لايرا لهيم وتفروهم وأصعا كالمستح وراءاسين ومن مده (دهوس) اسمسشاى وجره وجعص معلى مصمر دليمليه ويشر باها ي ويشركاها إسعق ووشاط معتويد مل اوروا مدوويار معترهم على الاحداء واطرف قيلد مركاتهول ف الدارو مد (قالت إد الما) الالمسدل من الاصدور في الشركة باد ملى باياء على الاسل (أألدوا عور) المدمير سنة (وهدا اللي شيحا) ال ما تهوعشر في سعد السدار اللي سرومينية على والعامل معى الاسار والى دات (٣٦٦) عليه داأ ومعى النسب الذي دل سله عدا (ان حدالة ع عيثٌ) أن لولدولس هر استعادس حيث اعده

| وسحك أي مامت ه لو عالم أصله من صحاك الطلعه ادا الشقت والروال الاحمال هيه عني المَيْقُلُّ (قاوا أمصسين من أص صحك المسعس دماء الم يه ادرأ مهاعلى الحراب تمور أنة)قدرته رحكمه واعدا وقال ق الحكم محكت الرأو حاصت و مه قسر وصيرم قوله مسيحانه وبعالي بيبحك أُوسُم وَعَالَ اللَّهُ عَالَ ا أسكرت لللاشكماعيا ومحك الأرسمعكاس عامت عيماءال ومحك الاراب توق المعا أه كشل دم اغوب يو لامها كات بيت الآبات مى الحيس فيارع بعدهم وأحاب عن هذام أسكر أن مكون الشَّحك على الحيس وأنكار إرزور ومهمطالمتصرات والامور بعول من شاهدالصع عدد كسرها مؤام تقيص واعا وادالشاعر مكسر لا كل اللحوم وهدامهومية أعخارف فللعادات وكان حمل كشرهاحيما وفالمعاه ابهاب تشر والعلى وبر معماعلى مص معلى هر الرحام مكارق أله علهاك تتوقرولا ردهها صربهم عدل سروره معكافان فلساء العوان أصع ف معى المحك فلت ال المدعر ومل يكيم على ماردهي سائر الساء محكت وكذا النواين محتمل في معى الصحك فانقد الإ أي د لك كان في وقوله سُمحابه ونعالى ألا (صَلَّولهم الباشئات فيسعر يتسالسةه ماسيحي ومن وراءامه في معقوب) هي ومن بعدامه في ه وب رهو رأد الواد فاشرت سارة بالهائماني -وأن تسميحانة وتعده مرى ولدولدها فلمانشرت الولدحكت وحيها كماصر مت وحهها وهومن يستيع البساء وعادتهن وأ مكال التنعب والىداك ر أنيارب الانكحت مثل ياعماه (أالدوأ ماعور) وكات مت سعين سمدى قول اس اسحى وقال محاهدك ه اوا (رحبه الله و بركانه سه (وهدانعلي) مي روجي والدمل هوالمستعلى على عبره ولما كان روح المرأ مستعليا عليماً لل أيم إلمَّم سلكاملاليت) رادوا سمى معلالدلك (شيعا) وكان سوار اهيم ومندما به وعشرين في قول محد في اسحق وقاليم أن مساء وأمالما عا وكان س الولادة والسفارة سفوالسفوال عدالله على عبد عدد مالة سعاله معالى واعلى عبد من يكرمكمه رسالعسسره السم الكبير والتدور الكرة بواصلما (ولوا) نعى ولت الملائكة لسارة (أستسان مرأمر الله أن وعمكمالاتعاميه يأهسل لامصى من دلك فان الله سعنا مورهالي فادرَ على كُل شيء هذا أراد شيأ كان سرّ معا (رحة المدّورُكُ مع اسم يتالسوة فاسسكان أهل البيت) سي بيت الراهم علمه السلام وهدا - لي معي الدياء من الملاقكة للم مَا لخيرًا والمركب ويدللً عل عيب وهوكالام سسأع أن أرواح الرحل من أهل بينه (اله حيسة) معي هو المحمود الذي بحمد على أعمَّاله كامار هُوالمُسْحَنَّ لِإِنْ عالى مالكارات محسكانه يحسدى السراء والصراء والشدة والرساء فهويج ودعلى كلسال (عيد) ومعد السيع الذى لامرام وقال قيدل لماك والمنصب لان الخطاف لحيدالواسع الكرم وأمسل الحدق كلامهم السعة تقالوسل ماسنة أدا كل سنعيا كريَّع أواسم أمثال هددالرجه والبركة العطاء وقيل الماسد هودوالدرف والسكرم في فوله سُسيحامه ومعالى (فلمادهم عن اراهم الروع) مع متكائرة من اللَّاءلكم

وبحاصمنا وقيسل معناه كلمناويسالنا (في فوم لوط) لان العندلاننذَّرأ بي عاصمُّاريه وقالِيَّا لأن الاساء مهسم وكالهم م والساء اهم وأهل اليت نصب على الداء أوعلى الاستصاص (المحيد) مجود منصيل إلىم (محيد) مر المعمر في الم ظاهرالكرم تأسل السم (فلمادهم مراواهم الروع) النرع وهوما رحس من الخيفة مين بيكراً مياه (وماءه الشرى (عادلىك دوملوط) أى كما المسمأل ولم معدا غوف وملى سرود اسد الدشرى در عالمحاد له وحواس لما عدود يحادلها أوبحادله اسوام لمداواعه عيء معدار المسكرية المهالي والمعسى عادل وسلما وعادلته إعرامهم فالوآ أبغ فالكرأ على هدا همال أرايتم لوكال فيها حسون مؤمدا أم لكوم الالوالا فالوقون قلوالا فالاثون قالوالا حي أم المشرد فأوالا فالمالوك وحلة استمسلأ بالكومها تأوالا فعددلك فلمان فيهالوطا فأواعن أعلم وسالسعس أاملأ

وفيل الرحة السة ووالعركات

الاساطس بي اسرائيل

ا اهرع والحوف الذي حصل له عداسًا ع اللالكمس الاكل (وجاء تعالث من) يعيى والم

مُسَّالَشَرَى إِي عَامَتُهُ وهِي الشَّارِةِ الوَّلَدِ (بِحَادَلَيَّ) فِيهِ اصَّارِتَقَدِيرٍ وَأَحَدَ يُجِاَدُلِيَّا أَدِّجِهُ لَلْ

يُرِيَ بَهِ إِنْ الْمِيرِ اللَّهِ مِنْ كُلِّينِ السَّاءِ فِي تُوكَتِيرُ السَّدُونِ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ المعالية والإعادة المالية والمالية يجوديورسأه أأبه والوطاعين الهدامات ويهاوا فيأيهم بمدنون تشوية كالعباد - بي الاست ما ولا يدهدات أما المتتنكة (بالراهام أ ترمن عن عبياً } المدلجُ وال كاشتر حدثه ويدبك ( ١٠ الله عاد أمر و لك ) فعد(موحكمته (و مهدم آ بهرعداب ديرمر دود) لأيروك وغيردلك حدسده أي حراهم يكم الدعل وحواآ بهم بيديره وأماع بأنهم تمسوعواس حسدار الإيراشوجهري شو فوم لوط دُکان سبی هر بداء الحديج وهوولوط أرمة ولسم (ولماسات رسلناوط) کم انوروزای ها "مهروساطم (سیء مم) أمون لامهسب م اس د معلیسرحیث أوسست وأرامضوش ده وسيسم ومقافيتهما (د- قدم درسا) تیروکی كيمناق بماعتفكاتهم صدوه (وقال هـ دابوم عميس) شدويدروى البامتة بعائي فألحم لاتهلكوهمس يتسهدعلوهم لوسأرهم \_\_\_\_ شهامأت ولدادشوردعهدم مساما ميرال برأه ول ط أما للمكرة مرعنها تقرية

(T1F) بدراسوال به وصداحه شدانه عور فداعله وارافة والرحة عنبي محتمد بيجال برسار لامو وأوط وكاسا يحدثه يرفصهم مع أمدلسكه كروانا فمبدأر أمع أوكاسا بداكي غرافود شدون رحد من تتود عرامها بالوجاه والافال عرسور فاوالافاله فرويه كو فالأحاج وآنا كلفك من بعوضية فإقوالًا وأيالوا عرفيال فيهاد على المتعسل كوله فآوانا فكالرفعم عب عبالإطالاتاني أغرص فبالسبب وأعبالا مركعكات فاستواسو فاوفيل لتستساءاهم بأمسر فتشفها بهمأته بالمدور أوبينون هده ويس البكتر والتش قال فاسواح كل فالريح أوافح أرسة أكاف ملان (الراولهم شام أوابد س) تقدم مسيرون سور التو بة المستدلات مد الالسكة الإيراهيم (با ولعيم المرس - وهد ) من البرش عن عدة التاريا والا عندا الله و (اله استام المر ر سان ) بغیرایی کناندسکی دوانده بودارلهم وهومواه سبنجاه وسای (وانودم) سومه استه مردوي) مي رايدالد الدي ول موعيرمصروف ولاعداوع عيدي اوله مروسل (وشاسامسرسلنا لوزع مار وزلامة تبكه تنوي كالواسدار أهيم وكالواعل سورتساس مرد مسال الوسود (س معم) إمير أمون أود تنصيرُم الديساء شده قومه (ومأن بم درع) قال لاوهرى لمر ع بوسع موسع السه والامؤرثيدش سعر يتفرع بيديه فيسبره زيأتن فسرستشسلوه وداحل عليها كحمس طواءم فكادرت أعيدنك ومنعد ومنتعته معلومين تهيزع عبارة من حيق الوسع والعلق والني وحاق مهرورعا وتمسه بئ إسكرو فيدنك ادمره عاوه ل تيهمت وسافهم فلناوم تراكا عرف مسلما كأف شالم السائل السوخ الهابة عن الوسعوة عرصة تقول ليس هذا في يعنى مصول لمس عند في وسعى لان المدو في الله و يقال صدق وتتايا لرعاكه باومع فبمكروه لايطهق الخروج مده زدلك والوحاعلية استدمك صرانى سس وسوههم وطيب والمهرأشين فليهاس فومه وساف ألء شدوه وككروه وتحشقوعوا باستحناح الدافت عبر (ودل) يعي والما (هدما يوم عميد) ي شديدكه بدعدت به اشروالله واي شديه مأسودس الصابة أبي نأديم لرأس قارفتاه أوالمدى سوست اللاتكة من عسدا والعم عوفر بعلوة وبواوطا معقبالهمار وهو يصمل في أومن له وقيل أه كان وعشلب وقده ل المقسمة به وسالي اللافك واتهالكوه بعتى شهدعة بولوط أو دم شهادات لاستعدادوه على مهرده استى ساعة الطرأ ماسكراس هداعرية فأواوما أمرجية فكأشبه كأماشا بياسرقر بةفى الادمي عأدينول وكثائر وع مرات وسؤامه سي وسوا معية وفيل لمعلى الحليا ومعالى لكعمر على حسيقين فومدوسا مرواه ياسهم فعال لوط ال فوى شرسن المألدلي فتأسير فاحدته واستعثرتل مباعة كوى بعامر وافعال مثل أمرعل حيامه أسوى فعملوا فاقته وه ليلوط مثل ماه كيأولاسي ه ل دفت كر يع مر التوكساد ليلوط عددا تتولي فالسعر يل غلائكة المودواوه بالالكالكه بالزائل يتاوة ورسوه لدفاره وسماوا ليدوليه اسد معيشم الفأعل وشاوط طرحت امرأته انتست فاحيرت ومهاوة تشال وبيث لوط وحالا لموأيث مثل وسوعه الماولاأسس مهم (وماء قومه بهرهون اليه) على عياس وعادة يسره ون اليعومان بما هسهروان وة للظمر الإهراع هومني عيدشين وه لأشرهو بي الحرواه والتبيد الإر (ومن قبل) بعن ومن قال الله والرسور اليوسر فيل دس فسل عيميسول لوط (كا والعداد السنات) بدي العدات المسد والعاهشة أغنيه متوهى البان الرحال فيأد إرهم (قال) يسى فالرد لمومه حير قعدوا أسيده وشنوا وتوا ومأجرهم فالصيه إمة أصلتم يتمقالارض هلاه لدكشاد دومرات وسعوا معسدله وإبعة طال العنسل بعشامراته الأحدث بإواموم (بياء قومه بهر دول المسه) بسرعون كفايد عون بده الومن فين كامواسه أون السيات) ومن ميل ذا

كوفت كأوابعدان مواحن سؤمر واعتبياون عسعم استضاحها والتصاؤير مون عاهر يولايكهم سياء وال

يالوم مؤلاه منافى الزوجوون أرادان في أينيا بهيئاته رفك غامة السكرة وكان زوج البسائة من ألكيما والوفا فالمالو والكافيا أن ، الابتداء ف هذه الانة فقد زوج رسول الدّف لى الله على مدر والمتيه من عنب فأن المب وألى الدّ ص وهِ أَ بكافر إن وفيل كان المرسطة لل المنت (هن أطهر لكم) أحل هؤلاء منتدأ وبثاني عيك ينان وبقن فيل وألم الأركز (TTE) مظاعان قارا طوطأن يزوجهما

أ للبندأ أوبناتيخبروهن الهم غلمان من بني آده ( واقوم هؤلاء ينانى ) بعني أزوج كم إياهن رق أصياف بينانه قيل أنه كان في ذات الوقت وفي الدال مريدة بهام ووج الرأة المدنة الكافروة الدالمين بن الفضل عرض بدائه عليم وتراف المراز وقال عِناهد وسميدين جبيرا واديداله نساه قومه وأضافهن الى نفسمه لان كل في أيواً مِنهُ وَهُو كَالْوَلْكُمُ وَالْ وعذا التول حوالم حيع وأشب بالصواب إن شاءاللة تعالى والدليل عليه الكبتات لوط كأنتا اتَّبَيَّن وُلسُنَا بكافيتين للجماعة وليسرمن المروءة أن يعرض الرجل بناله على أعد اله ليزوز يأين أياهم فيكيف يليق ذلاتا .الانبياء أن يعرضوا بتاتهم على الكفار وقيسل الماة الذلك لوط عِلى سَيْلَ الْدُفَةُ لْقُومُ الْمُعَلَّ كَيْكُمُ التحذيرة ون قوله (هور أطهر ليكر) سؤال وهوأن بقال ان قوله هن أطهر ليكم من إليَّ أوْمَرَّ أَلْتُمَنَّ فيفتض أن يكون الذي بطلبونه مور البيال طاهرا ومعاوما أنه محرم فأسسه يحيش لا فمهارة فيه البينة فسنكشش ة العن أطهر لكروا لجواب عن حدا السؤال ان حدا بارتجرى قوله أ ذلك تعير زلاا م شجرة الرقور مريع لمينا أم أن مجرة لاقوم لاخرفها وكفوله سلى الله عليه وسلالة الوابوم أسل أعل حيل قال المتفراع في وأشل أذ لا يُجال بِين الله : روسل والسنم وانم الحوكلام خوج عزر جا ألفا إلة والمذِ الفالم كشيرة ﴿ وَقُولُهُ ﴿ فَالْقُوا أَيْهَ ﴾ يُسْمَ خافوه ورافيوه وانركواما أنع عليممن الكفروالعصيان (ولاتخرون ف صَبِغَ) مِنْي ولانسَوْقُ فَيْ أَمُمْ إِنَّيْ رلانفضحونىمهم (ألبس مُسَكمرجل,رشيد) أىصالح سديدناقل وقال يتكرمةرزجل تقول لإالجالاً التي وفالمعدين اسحق رسل المربللمروف وينهى عن المسكرستي ينهى عن هَسَدًا النَّمُول التَّيْنَيْمَ ﴿ وَإِلَّ النَّالِيّ علمت النافى بناتك من حق يمنى لبس لناجهن عاجة والالنافيهن شهوة رقيسًا أرمنا والسَّتُ أَبْتَالِهُ اللّ بازواج ولامستعقين نكاحهن وقبل معناه مالنافى بناتك من حاجة لانك دَّعِومْ بْاللَّى نَكَاْحَهُنَّ بُعُرُ ظَالْإِينُ ولا ومدذلك (وانك لتعلم مانريد) يدى من انيان الرجال في أذبارُهم فعنك ذلك (قال) أوط عَلَيْه أَلِيكُ لم (الوأن لى بكم فومَ) أَى وان اقدران أَنْقُو ي عليكم (أوآرى الحدركن شَديد) بَعني أَوا نَضِمُ الْيُعِشِّرَةِ بَشْفِيقً منتكم دجواب لوعندوك تقديره لووجدت فوة لقاتلتكم أولووجدت عشيرة لإنهشبت أليب فأرا ألوطم أيكا مابعث المة بيبابد والاف منعقس عشيرته (ف) عن أفي هر برة قل قال رسول التقول المتعلق في الرائع الله لوط لقدكان إوى الى وكن شد مدولولبَشتْ في السيعن حالبث يوسَفَ ثما بْإِنَى الدِاعِيَ لِإَجْرِيْن فالمُأْلِث عي الدين النودى رحه المة المرادباركن الشديد هوانته عزوجا بقائه أشدا لإركان وأقوا هاوا منه بالزلجني اسلايث ان لوطاعايه السلام لما خاف على أضيافه ولم تسكن له عشيرة عُنعهم من الطالين شَاق فَرَعَه وَالمَثَيَّةُ -زنه عليه، فغلب ذلك عليه فقال في تلك الحال لوان لي بكم قوة في الدقع بنفسَى أوآوي الْيُ عِنْدِهِ أَيْمَ لمنْ يَ وقصىدلوط اظهادالعذرعشسه أمنيافه وانعلوا سستعااع لدفع المسكروه عنهم وبغنئ بأنى الحينة يتث فيتأيثينك يبوسف عليه السلامياتي في موضعه من سورة بوشف ان شاءانة تعالى قال أن عباس وأخل التفسير أغاليًّا لوط بابه والملائكة معنى الداروج مسل يناظر قومه ويتاشد هُرَمْنَ وَأَوْآهَ البائِ وَقُومُهُ يَعَا لَجُرُنَ سَوَرَاهُ يَا فلمارات الملاتسكة مالتي لوط بسبيه (قالوا يالوط) وكستك شديد (الأرسل وبك كُن يعيا وَالْدِيْنَ) بِدَيْ يَكُرُونُ فافتح الباب ودعنا وايآهم فغثم الباب فدخلوا فاستأذن جبريل عكيه النبلام ويعتز وبنل في عقو تهم فأؤثرنا أفتحول الىمورته التي يكون فبها ونشرجنا ميه وعليفوشاح من درمتظوم وهوراق الثنية مجلى إلجين

أطهرمبندا وخبر (فاتفوا الله ) إيثارهن عليهم (ولا تخزون) ولاتهنونی ولا تقضعوني مناغزي أد ولاتخجاري من الخزاية وهرالحباء وبالباء أنو عمرون الوصل (ف ضيفي) فيحق شمسيوني فالعاذا مزى شيف الرجل أوجاره فقدخزى الرجسل وذلك منء افة الكرم واصالة المروءة (أليس سنكرجل رشيد) أىرجل واحد بهتسدى العطريق الحق وفعل الجيل والكندعين السوء (قالوا لقدعات مالنا في بناتك من حتى) سابية لان نسكاح الاماث أسيخارج عسن مذهبنا فتحينا انيان الذكران (وانك لتعلم مانر بد)عنوا أثيان الذكور ومأكم فيه من الشهوة (قال لوأن لي بكم فوة أوآوى الىركن شديد) جواب لومحذوف أى لفعلت بكرولسسنعت والمسنى لوقويت عليكم بننسى أوأويت الىفوي أستند اليسه وأتمنع به

فيعميني ملكم فشبه القوى الغروبالركن مدوا بليل ف شدته ومنعته روى أنه أغال بابعدين بالواويد ل والدعية السي القعن ويحادهم فنسور واالجد وادفارات الملانسكة مائق لوط من الكرم (فألوا بالوط) أن ركبنا أيشة به (إغار بيال وياف) فالنقط الميلي ودعنا والاهرقفتح الباب فدخاواقاستأذن جبريل عليه السلام وبدف عفوتهم فأذن ابتضرب بجباب وبيوه بأغ طيمين المينهم فانج فخ كاقال الته تعالى فطستنا عينه فصاروالأيعرفون إلعربي خرجوا وهريقولون النجاء النبعاء فان فيايت لواقوعا سيكرة والريد

سة ويصَيني فياء واجه فا كانونوس لانشيات لانته وليقلووا ولا منروا (المسر) الوصل هلاي من موقد ( المعقل بشاء من الليل) ؟ كينك لوست (ولايكندست كم شاء و ما مك والعيد الأيراب (ولايك مستخاص (دور الك) سنتى من أمكر باسك دادج مك وابرع دول تعدل المسود الواسياس (ديران ( ۲۹۵) — دى الماكز والمناورات الموام المالز بلتستشهأ مذالاهموما والبده ستشعش الرسال لامكانسيه ياسا وقبعاد لي الحصر والصور سيعت عدمة العداف والغراعية مناولا كايمر فول السأريق ولأجند دون الى بيونهم فالمسرفية وعرغولون اسعده اسعده ليات النمتث ومآث وأقوماه مرأغوا يليالاومي فسنعرى وحدول يولون إلوذكا أماستي تستويسترى ماتعي سنسايرسدونه وأبركها سجيمر فعناية وَأَنْكَ (وَكُورَ وَعَنَا) بِعَرِيدِنْكُ (علوم أيدي) وكابي عامي طائدس للهاروق سيوان مذية وروى أندأمرين يحسبها الهورة للدواسمين أزادويل مالسعراة والإستسكامه) بعرولات سكم أسال معقومها ول حواما الهم يوأكوا إيطرال مند (الامرأيث) ومان السنات فيات مع في علت وويها وعويواسسعانه فريسرت والشبادف وله قد (الامميية المامم) مدلوط مي كاون هذا المذاب قاو (الدوهد عم السم ) وياودا معبد البرامسين لامتسلاب ذَّل بِعَاشَرُ عِسَ مِنْ لِهِ وَأَهُ ( لِيسَ السَيْعَ مَثَرِ بِسَ) للعَاشِ عَلَيْهُ مِن فَرْ يَسَأُ سَدَا عَهِمُ مَعَدَأَصِ هِ أَنْ الزرأتين (الدمسيباط لابلتة شعبه أحسه قد فحامته اواص كه بهالمستنصف أواجعاب وعومارله رم التعبث وصاحث أسهم) أي من الأمن ويموماء وسنسم يجلونه ملسكتهامهم (معاسة نمها) بعج أمرنا فإمساب (سعلنا يتهاس حها)وداك ورزىأته وليافردش موهد ن سيريل سايد ساد وأفشل سنا معافث عرى الوجاوط وهي من مداش أكر هامدو وهي الواسكات هساد كوم فأكوا (اب الشكوية عاسود ترامة ويشل كان وياثر معاشاتك ويبأرا سنة كان أهد مرسع سعر والسائي كاينا مودينهم السنح) المثألة استى صعع أعلى اسما صياح الميكلة وبأح السكار وليكما أطراراه ولينت طعره أم فاب عمدل عابها وجا أريد أسرع آن دنك ( وأمير اسليها) مى عنى تدادهاومن كان سارسان باس مساعر مهاوييل مدساعه بأمطر عابيم ( عدارة صارا ("مس السح من سجيل) قالها وعاس وسديد ت سيردها وسالناكل فارسي معرب لان العرب اداسكاس فني وي بتر يساوتناها وأخرطتنطا عارس مأولعة لأعرب ولايناف للاأرسى وثل ويأصب واستعرق وسودتك وكل هساساً من يالياساويها) حمل حارمل لأرسية كلمت بها نعرب واستعملها وبالشاشي وسارت عروة والقنادة ومكرمة أسعيل الماييء ولية مواه عليبه السبلام سأحاق فيسوسم آسوسي رةمن طبى وقال محمداوط مغر والسوحاطين وفالا المسوا سؤامل المحارة طبى لتعشوه أل أسداها أيأسدل قراعاتم الشحالةُ سيما دَّ مووفيل السجيل المعربه وهيه بارقيل هوجل في مهاء الدينا (مصود) هالمان ساس روميا الدالسيا مسي سمع بتنامع يقمع منها مشامهمول من الممدومور مع التي يسم فوق بعض (مسومة عبدر لك) صفة اعلالها وساح المكاذب لمعبقارة سىمعقة فالباب بوجع عليهاريالات كل يحيارةالادص وقال صادفوعكرمة عليها سطوط شريعل وصاح النيكة ثم فلها حبته اخرع وفالداخسين وتسسسى كاث تصومة عليه أمثالها تواتيع وفيل كال سكنوباسيه أي على كل عليه وأدموا الحادة من هَيْرِأَسُمُ سَاسِهِ لِنْدَى بِرِي، يه (وماهي) يعي لِذَي الْحَمَارَةُ (مِن اللَّذَابِ) عبى مشركي مكه (سعيد) قال نوديه ودنه فواه (وأسطرة المهادة وككره فيمي ظالي هيأ والادة وأوثما أسار ليثامنها مأليا بعده وأي بعض الآثار ما من عالم الأوهو عليها هارة من سميل) ببرض بحريسة طعليه ووساعة الدساعة وقبل الطبادنا تبست شفادة ومأوط حتى الدواحة المثمرة حل عى كلىدرىة س سدلت كلُّ تناديم فوسدة الخرمعلقاني السهاء أرسين بوساستى شوس فالمشار واستما المسابع الحراق علسكه مدليل قوله مجار تسن طع ﴿ عَوْلُهُ عَرِصَلُ ﴿ وَانْ سَدِينَ ﴾ مَن وَأُرَسَلُ لَمُ عَدِينَ ﴿ أَسَاحَمِ شَعِينًا ﴾ مَذِي أَسَم لاي أبراهم أعلَهُ لِللَّهِ (منمود)مثلمجيلأي السلام موراساته تبيه من أولاده وقيهل عواسم مديد ساه مدين واراهم فعل عشايكون استدير متنايم أرجوع معدلمداب أ وأرمالنا أما همامت فحدف الصاحب أناه أريكم عليه (واليمور اعبدوا المدمال كم من الحديد) يعلم (مسومة)عث لجارة ي وسندوالتكولاتب والمعسيرة كاست باومالاسياه عليه السسالا توانسسالا ببيشاق ولاعم فالاحروارا كأمث مله ثالث أب قبل مكثوب

" هل كلود صدامة من رحيه (عند بلت) ل تؤاكمة لود حكمه (وداعي من اطابين پيدية) متي ميدوق يوفيد لاطابك قال حيريل "عليه الدادة قدار مول ان حل الله عليه وسيادي خدائي أستك بامي دايتها الاوجوم من جور بستط عليمن ساعة الرساعة "والمشير يشتاع والمحتى غرية من مانى مكتابه ودام الامستارهم (ولاد مدين أساح شعب) هولم مديستها أواسع سده مديس إن أولعها أي في المشانة بينا للمامة كلى مترماً والدين مين (قاليتوم) عبدوا المتعاقبة من العيرة ولا تناسوا الكيان) إلى الكسار بالديان (والنوان) والوون بيرب (بياس به رجر) برديس بيرسين بيرس بالمسلم المراق المناق المناقبة المراق المناقبة المناقبة المراق المناقبة المناقبة

التوسيدشرع فهاهم فيه وااكان المعتادمن أهل مدين البنس في البكتيل والوزن وعاهم الى مرك هذه الدار الفيعة وهي تَعلَيْف الكيل والوزن فقال (ولاتنقسوا المكيال والميزان) النقين في الكيل والوزن المائية والم وحين أحده حاأن يكون الاستنقاص من فبلهم فيكيلان ويزنون أغيرنا فصاؤالوج والآس خوافياً ولانتصان (ولانبخسوا الكو والوزن لانفسهم زالداعن حقهم فيكون نقصافى مال الفير وكالرالوج يأمث فوم فاعالم أنه والمدائد الناس أشياءهم) البخس ع، ذلك بقوله ولا تنقصوا الكيال والمبران (الى أوا كم يغير) قال النُّ عَبَاسَ كَاتُوا مُؤْسَرٌ مَنْ أَن لَلْمَة، النقس كالواينة صون سن عاد کالوانی شعب رست ختر حرار و النائک التعبق فاده السهر و تشول آنشید آن این بروادا فراید دمو قوله (دای اشاف علیکم عندلب بوع عیدا به برخ بساسکم به نیاوست اس از سند آن این ارست و حداد الاسوز درست فوله سیمانه و تعالی وان جهتم غیرانی السکافر تین (و یقونهٔ اگول ایسکی أتمان مايشترون من الاشتياء فنهواءن ذلك (رلا نشوافي الارض والمِرَان) أَى أَعُوهِ اولانسَلفهُ واقْدِما (بالقسط) أَى الْعَدِّلْ وَقُدْلَ يَتَّقُو مُهُلِيَّانَ المِرَّانَ وَقُدَّلَ مُفسدين) الدي والعيث للكيال (ولاتبخسوا الناس)أى ولاتنقسوا الناس (أشياءهم) يَعْيَ أَمُوا لَمْ قَالَ قَلْتَ قَدَّوْهُ وَأَلْتُكُم إِن أشد النساد نحو السرقة ف هذه النَّصة من ثلاثة أوجه لأنه قال ولا تنتصوا المكيالُ والمِنانُ مُ قِال أُوفَوَّأُ أَلِكُمَّالُ وَالْمِنْأَنَ وَهُولُمُ أَنَّالُوا لِمُنالِدُهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِمُواللَّذِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِي وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ اللَّالَّالِمُ اللَّ والغارة وقطع السبيل ويجوز الاول ثم قال ولانبغ سواالناس أشياءهم وجذاعين ما يقدم فبالفائد إلى خذا التيكر أرقل أن التوكي كاكي أن بجعل البنس والتعلقيف غشامهم في الأرض (بنيت مصرين على ذلك العمل القبيس وهو تطفيف التكيل والوزن ومنع النباس يُعْفَوَقَهُمْ اَسْتَيْجُ فَي الْنَعْمُ فَالْ الله ماية إلى من الحلال للبالغة فدالتأ كيدوالتكرير بفيدشدة الاهنام والعنابة بالتأنيكية فلهذا كرزَّذُ لله ليقوَّيُّ الْرَسْ وَأَيَّأَ من ذلك الفعل ولان قوله ولاتنقص اللسكال وللبزأن مهى عَنْ النُّبَعَيْسُ وَقُولُهُ أَوْفُوا الْكِيَكُالُ وْالْمَرْأُنِيَّ بعبد التنزه عميأهو حرام عليكم (خيرلكم ان كنتم بإيفاءالمدل وهذاغ والاول ومغابرة ولقائل ان يغول النهى شنسنا الأمر فالتسكر أولازم على حبية الوجوفة مؤمنين)بشرط أن نؤمنوا الجوابعن هدا الديجو زان ينهى عن التنقيص ولايام الميقاء الكيل والرزن فالمتدأ ويتولي واله نعم بقية المةخير للكفرة كقوئك صل رحك ولاقتطعها فتربد البالغة في الامر والهَيَّى والْهاقوله نانيا ولاتبَحَرُ إِلَّا إِنْهَا يَلْكُمُّ أيظالانهم يستلمون معها فيس تتكريراً يضالانه سبعانه وتعالى لماخصص النهي عن النينقيص والامر بايفا والمع في أأكليل والوا من بعة البخس والتطفيف عمالحكم فجيع الاشياء التي عبدايقاء الحق فيها فيدخيل فية الكِيل والورَّ ن والدُرَّعُ وتُفردُ الْهُوَّ الآأن فالدنها تناهر مع مِهُ البِيانَ فائدُ وَالنَّهُ عَلَى أَوْلِهُ اللَّهِ عَلَى مُعَلِّمُ عَلَيْهُ إِلَيْهِ مِنْ اللَّهِ م الإيمان من حصول الثواب الكيل والوزن ومنم الناس حقوقهم ﴿ بِقِيتُ أَنَّهُ خُيرًاكُمْ ﴾ قَالُ إِنْ عَيَّاشِ بِعَنْيَ مَا أَيْ مع النجاة من العقاب ولا بعد إيفاه الكيل والورن خول عما تأخذونه باتعافيف وقال مجاهد بثية الله يُعني طأعة إلله تعرف أله لتآيمر مع شدمه لانغماس بقية الله ومى ماابقاه لسكر من النواب في الآخرة خبر لم عما يحسل لكم في الدينا بل ألكل الخرام (الك صاحبراتي غمرات الكفر مؤمنين) بعنى مصدقين عاقلت لكروام رتب وتهيشر عند (وبيا اعلي يَعْفِيلًا) بني إحقظ إنبي وقى ذاك تعظيم للإعمان قال بعد مهم أعاة ال لم شعيب ذلك لانه لم يؤمر بشنا لم . ( قالواً بأن يني أصلونك تأمر إلا أن ترك ما آباؤنا) يعنى من الإسسنام (أوأن نفعل فَأَمُوالنامانشاء) يعنى من الزيافة وَالْتَقْعَيانِ وَلَوْإِنْ سَيَامُومُ

ونييه على بدلا تأمه المحافظة العالم مسيد الكافر المراجعة أو الوالينية المولانات الم التراجعة التراجعة التراجعة المتابعة المولانات المول

(PTV) واربداله أومالاسانالاموأشيس يخس وللنيفة ويبول ويتها إش الراء عدا والدين في القراد والدين وليسط الواحد الدين المراد الدين المراد الدين أيثر عندول أى أشيرول . أُمِنَ أَن مِنْ مَا مَا مِدَ مَنْ وَلا أُولَى عَمَلِ لَا لَمِ النَّلْسُنَاءِ وَلَلْمُومُ وَالْمِنْمُ وَلَا عُمُ ال كيت على الله والعلام ويتا بالمغيب دليه السنالوج موجى وللشار يقيره سياله للوج صيهروك ومحرالص الاماني سلس أمستم مزرق وكانت كمناعل بتعافيات (الله وكنامهم ترقيه) على صائد أزادوا السبيه للنوى الرائع مسافلت فسالنى المناقبة أيسم لراأن فأسطيقوأو وأسروساني الملأن إماك كالمتكم لتوثيل هوعلى مقيقته واهداه وادلك عل سدول المسهراء لاتمركم بتركة مرشدرا والتكالم بالواليل مكسالك لأمتها شاجوالات والواقال وكول هوعا بالعمود المسحقوم حاوا لمتوقعهم الإرال والكف عرا الداسي فيتاه ليم رئسيد الازماء ملتدش مسخومات والدمهم بال ديهم (وأن) من الباطم شعيد (بالوم أرايم والإمياط بعثون انتقالته ل گوستندل بیستس زیل) بنی علی صبر توهندیهٔ و میان (ور رُقّی میکر وف سند) بنی موادلا قبل کات بقرائيها المي ولأن ظر كلما ويبأك يراغال احلالميا سعبه وفيسل الروق الحسن مأأا فالمتكس العزوا فمسأبة والدوقوالمرقة إدا تبدوات بولامه يأعوض الناشرطية هيعوب تعديره أوقيتمان كمنتعل بيستنين بيءوكوتي المستراط المعالمة بتعيره معاد وليعت وأما يوابدإده والسوة فهدار يسمى مرهدت الدمية الأسول فيرسيسا والأسالقياص اواسع المسادل أو ة مده ويثقاك الرح.ق أيكس أتباح الشب مغروه فباكتلوا سندبط إخانف تتقل كغدم ودائث الهمة فراغات الأمشا فآليم الرشديه مادرا عن المأه فلمألة أبالمريق يصهايوها للكيمالوش يمأن يمام ومور بدوله سكيه مركثيرا في وموله (وما ريدان) - مسكم عروصاحيه فيقوليمالدي الكاءا بها كم عنه) فالمعاسب التكث بالمال مائدي عال كلَّا والمَسْدُولَاتُ ول عن وسائدي عنه المالماور طالعضنعب إلى وقدمه وأنث توسعه ويعوله الرسيل صدراء رالمياء فسأه عن صاحب فيتول سعي فيالمياه البه وارداوا باداهب عثه يرأيته المعاءة هب اليعواروا وأخداهم عصميرا براومه قوادوما أويدال أسائم كالحرما أساكم مساكمال سادراوسه قوله (ومأكريد أنسبتكم لمستهوامكم أي يستنكم عوالاستبدياروسكم فالاتمام عرائدي الوارى واعتبرا سكادموب ال احسكم لدمًا عاكم كل بخاوية اعتمة واقيم الأما سكيم وشبهد ودنك بدل على كأل العدغل وكال الأمل يحمسان مراحد سال استيار عه) پسیاں استکملی لفلم بوألاه وسالامط فكاكمه على السلام فالطميلة عترمم سكيان عفل وعفوائل تبنى استرتدلعسى شهوامكراس نهيتكرنها فوأعوسالطرق وأصلعها وعوائده وقال توسيدا لمتوثرك البعس واستعسان فأناموا طب عليه عجبارك استدم ادر کر (ارار بد لجيأة عاموا أت عدداللر يستسيرا للرق والسراء لاسالته عليه وقاليا لرساح مساءالى لسستاجا كمعن ثنئ الالمسلاح) الريدالا أوأء بالرابيه شأخة اولكوما مناولى سيروش إن الاسأري ميران الذي معتوهم الدمن اساع مثلثة المد أن أعالمكم موهبلن وأولك الإعس والتعلميف هوما يرضيه لعب ولايعلوى الاعليه ويكال مشابحس المصيحة لمو(الرأريد) وسيعنى وأمرى بالعروف أَيَافِيهُ أَوْ بِدَفِيَّ آمَرُكُمُ مِواْ مِنْ كَلِيدُهُ (الالاصلاح) بعن مايين ويسكم (مالسلمت) بعن ما استعات ريهمي من المعتكر ولا لاصلاح وهوالاللاع والاساروه فأولا أستعبه السباسكم ولي اسلاعة لأن دلت اللالة والمهدديون (ما شنامت) نارسای زُالْهُ بِهِ يَعَلَى مِنْ سَنَّهُ (وَمَالُولَةٍ فِي الْمُعَلِّهُ) لِمُولِينَ تَسْجِيلُ مِهُ إِلَا شَهِرُ وَالْكَاحِدُ عَلَى العَدُ وَلا يَعْدُرُ عَلَى ذَلْكَ سدليثلسي لاسلاح إِذَاهِ أَنْ مِنْ لِللَّهُ وَالْمَالِيهِ وَمَا لَوَاللَّهُ وَعَلِيهُ وَكُلَّ ) من على اللَّه العقدت ل جيهم أموري (والب وبادوت مفيكما منداوة آلو لُيُنِهِ) يهي واليه أرسع ويؤيدك والكوالب وقيسل الباكرسم ف معادي و وعال مرسوك المناهسيل الله فيميها (رماتوفق الا ئىلىپەرسۇكارالساد كۆنسىمىيا قالىدنىڭ ھالىپ الايويا بالى سن مىرا بىيىنى فىرىيە 🐧 وقولەتھانى (رايا يور بأنثهُ) رماكوني موطا فَيْعْمِ سَكُمْ سُلُون أَى الإنصار ملاف وعدوال (الديسية) بدى عذاب الدائمة من كدر كواف السكم لاسأة المس ماكل الكيت (مَثَلُ مَا أَصَامِهُ قُومِ أُوسٍ) من العرقي (أُوقومِ هودً) بعني ترج التي أه لكم م (أُوقومِ صاط) وأهرالا غموت وتأبيده تجريا العام بمن العبيحة ستي هلكواجيعا (ومانوع لوط منكر سعيد) ودلك الهدم كالواحد إلى تهاد (عليه تؤكمات) لعيشلنت س) أوجع لاأسراه وأعدراه جوم مثل كسب ل تعديدالم عدول واستوال عدولي ومنه قولة (ووقوم لايجرمنكم شفال أن كم كَا أَنْ لَيْكَ سَنْكُمُ شَالِكُ اللَّهُ الْمَالُبُ (مَثَلُ أَسَالِهِ قَلْ يَوْجُ وَلَوْمِ هَا عَ و والعرف والجاملة (والوالوالوا

كرويد) فبالرمان فيها الديد المدلك في سنكم الله المسكن عداد المراز والمستنزية

وعوهما (واستعرواد منجم بو برآ اليدان و درسم) سرلاهل المعامس للؤسين (ودودعب) أهل أنوامس السابكيّ (ونوا باشعيد ما هند كثيرات تنول) أى لاعم صحة ما تنول والاصكيث لايعم كلام وهو سعلب الاحداء (والحاراك هيدا صدماً) لاتونتك ولاعروبا بيدادلات درعل الامتداع (٣٦٨) سال أروامك كروها (ولولارهاك إرادساك )ولوعشرتك لسلولة بالرح

وهوشر فسله وكأرارهطه مهلا كهمود لمعاه وماديار فوم لوط مسكر معيد ودلك امهم كالواحيران فوم لوظ و ملادهم فراق مورأهسل ملهسم فلسلك «لاده (واستمفروار مكم) نعى من عناده الامسام (ثم تو توالله) نعى من النحس والنقبال في الكرير والورن (ان ويرسم) هي تعاده دانا واواستعمروا (ودود) قال ابي عناسا ودودا لمجيلة في أمهروا اليسل الهم الؤمس فهوم فولم وددت الرحسل أودمادا أحسنته وفيسل يحتمل أن يكول ودودفعول عمي المشمول والاكرام لهم (وماأت ومعناه السناده الصالحسين تودونه وبحسونه لكثره افصاله واحسانه اليهسم وفالبالحليبي جوالوارلاف علما نعر بر ) أى لاثعر طاعته أى الراصى عهم اعسالم واغس الهسم لاسلها والمسادح لم مهاوه كأ يوسلها ل الحينال وديكون علسا ولامكرم حى كرمك من العسل معادس توددالى حلمه (فالواباشف ماهمه كشراعا تعول) عمى ما نَهُم مأبَّد عواالْبِه وتُلْكِ الرَاثَيُّ وترفعك عوالرحسرواعا سمحابه وتعالى حم على فأومهم فصار سلاتني ولادمهم ماستعيا وانكانوا في الطاهر تسمعون وأيجهانون يعرعليبارهطك لامهمس (والاداك وسامعين) والل عداس وصادة كان أعي ول الرساح ويقال ال سيركانوا سُنْسُول المسكة، ويَ أهل دساوف دل الاء صمعما وطال الحسن وأبوروق ومعاتسل يعبى دلسلاطالة بوروق ال القسمحانه وبعالي أبيعث أعاظم مسماره مزف البيءلى ولادسانه دماره وفيسل كال صبعب العصر وفيسل المراد بالععب العصرعن السكسب رالتصرُّف وأفري وال أن الكلام وافع في العاعل الدى سعدرعلي المنع عن عسه و بدل على سحه هدا التول العسار و وقوله (ولولاد هناك) كني لاورالمبعل كأنه صل وما حاعبك وعشوبك فيسل الوهط مامين لللاثة الى العشرة وفسل الى السعه (لرحساك) مع أنشتك أتعلياه ورسل بالحبارة والرحمالحبارهأسوأ العسلات وشرها وفيسل معباه لشتمباك وأعاطبانك المبول كأويأتك رهطك هم الاعرة سليسا علماهر بر) مى مكر يم وقيسل مسعما والمصودس هدا الكلام وحاصاتُ م يُسوا السميُّ عَلَمَةٌ راتداك (هال) ي حوامهم السلامانه لاحرمه لمتعدهم ولاوقعراه فيصد ووهم والهماعة الريصاؤه ولم مستمعوه المسكلام العليط البيحش (إدوم أردمكي أعرعليكم لاسل أحدامهم دحله وعشب ونه ودلك لاسه كانوأعلى ويهسم وملتهم ولياه لوالشعيب عليسه إليسي لأحدث من الله) ولوفيدل وما للعاله أحام معوله ( ول الوم أرهطي أحر عليكم س إمة ) يعي أهيب عَمَدُكُم من امة وأسع مَني مركهُمُ فسلي عروت عليالم صحدا لمسكان رهطى عسقهم والاولى أن عفطونى فالله ولاحسل الله لارهطى لأن الله أعروا عظم (والحيط الوا الحواب والمافال أرهطي وراءكم طهر با) عنى وتسدم أمرالله وراءطه وركم ومركت وكالشي الملتى المتنى لا يلعت الَّيْبُ \* (الروقَيّ أعرعليكم سرالة عاتعملون محمط كعي أحسسحانه وتعالى عالم احوالهم جمعالا بحق عليعمهامي فيحار مكرم أبوم البيمة والكلام وامع ميدوى (وياقوم اعماد أعلى مكانتهم) معي على مؤد كم وتعسك كم من أعماله كرويل المسكامة المأله والمعي أعجلها وهتله وأمهما لأعره عليم حالكوبكم موصودين نصابه المكمة والعامرة س الشر (اني عامل) سي ما فضرعليه من الطاسة والخيويُّها دوبهلان مهاومهمته وهو الاس فاقوله اعماواف وعيدرتهد بدستاج ويدلء لي دلك فوله سيحانه وتعالى أسوَّف تعلمون إلياً سيانة مهاوسانة وحين الحابي على بعسه المعلم في وعدله فان قلت أي ورق من إدسال العاء ويرع عابي قوله سوف بعلمون ولت ألَّيَّال عرعليه برهطه دوبه كال العاءق وله فسوف علموق وصل طاهر بحرف موصوع للوصل وبرعهافي قولمسوف علمون وهمايسكي رحطه أعر عليمس انته تقدرى الاستساف الدى هوسواب لسؤال مقدركاتهم فالواهماتكون اداعملناعي على مكاندا وكملك الاترى الى دوله تعالىس أت فعالسوف تعلمون معي اصداك فوصل بارة بالعافرة الاستشاف المعمى اللاعه كأهو عادة أيم

ينع الرسول ومساطاح [[التحاليون العنول معنى الدولة الوطان والمائد الوطان والغابري ملسوب المساع والنابري هو المراج في المرب المرب

أسيهانيه مداد عريه يهزموكارس) موالسنه ولينسك سلامه لوح هؤتميه كالعفيا سوف تشوق أينايأ يعملك يتخريه كما يهيبه وأبدعوكات توموسولمات كالأزويا كالعوارسوف معون ستج السلابأ وعصاميتهم بلوهل عوكات لديمكم أزة عواكم وأدمائها أذا في سوف وسرطاهم فدوسو لوسوي وغهانوصيل ساديري الاستناف أعال هو مواسيا الوثر عامعات المواق وأعامة ا ي والانتفاق المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة والمنظمة والمنظمة والمنظمة والمنظمة المنظمة المنظمة والمثارية النباة الولنا للكران ومايكم مسارات الرفيدامي الراوسان وقدكاته واستعوا تعارساً ويعوالا السكاحاتيم إيان بيسراو عنى للويديكاره وعيرالموليولاوا والمدائس بوالمشيا والبائي أد والمعو بعلسوا لدستناصي متعوا العيعلا ساله بير سع إلى مديدة المالكوال عدار سح في الوضية بالروسيين ولها مع في الوقيدة والوط ومساساه في يداونه معدد في كوالو فيها هوالمدسب كيفوالك وبعدته فأمانيا الميعان (1711) ﴾ بورايل نونه ني وعمدهم المسجودة شوعد عارتك موسطى وراماه تمك

کاں کیٹ وکیٹ واما الأحواش ععدسته وقبيثا مشعأس وككان حمهما أرسها اخرب الجامل ماصلهما كإممات قبيبة على ديمة (فاسجوا في دائره جافس) الحائم المذرم لمسكاء لأيرجهمي فيحار يؤسانه برموعة فريض روح كل والمستهم تعت هو مدسة ( كان أم بعنواهها) كليالم ميدوا إردا هرأسيا متصرفين مردّدو (كالمسائدي) مدعمى المدوهو الملاك ككرسديس أرشداكاتوى الى دوله ( كامات تود) وفرئ كاسسدوالميي البادير واحدوهومتيس الديب الاأمه فرفوايين التولاحواسهانه الأبالزك

الهرب وأقون الوصليب أدعهمها للعكسف وهو بالسعن أفوائد عسلإمشان سنكائر بحامده المتن سوك ا تبته در (من ألوه على المسايقر ٢٠) عن نسلت بخله لمسيح، كأينا لافي بمن أمه عدل يتو ٥٠ (وص مو الإرسارين وبالإعيام (ولانتوا) عي و تنظروا الدعة وما فول ليا مرى و فمركم (الامعكر وس) اليمينينز والراب عدر الراقب (والناماء أصره) ماي مداجع واهار كهد (عدما إشعسا وآمس أسوامعه برادة بدا) إدى قش مدان هديدهم تزيءان ووانداهم أسامه (وأحانت الدى مدوأ) - من حموا المسهم بالشوك والينس (المسهدة) وقات الاستريل عليه لدلام صاح مهم مسحة طرحت أووسه في وبالوا - بارقيل الهرميحة واحداس أسياء تساوا واحيم إقاستحوال تياره بمانان) مي مسان وهو ("تسدية من درهم ستم اعتبراد قعد واساؤلارمن ( كان إعمواهم). ومي كان إردسوا بد ارهوسده مِن غروماً شوده من دولم دي لمسكل إذا أفتم فينسشف بدعن بيره (الاند-١) سي هار كا لمدمكا نست اود) قدام عياس (المديد أن وطاحد اسواحد الاهوم شعب وورد على ومادوم سيا فاسمام معاهبينة من كهمورا والورشعيسة مدتهم الميعدون فوقهم في قوله دروسل (والمدارسة عومير ﴿ آيَّامًا﴾ مي محمحه والبراهيم؛ بي أسطيها والداله على عند ودومونه (وساما ريمسيم) سي ومشر يُعْرُوهِ أَمَا وَاللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ وَفِي السَّمَرِ فِي أَمَادَ فِي سَمِيتُ الْخَشَالِ الأل ساسدا الْحَدِيقِ بيئ لايودومسه كالسنفاق عهرعهود وفركوسك فلينتشان عواطووسبي السليان سلفاء لايا حقائمتن الأرمي ( لى الرعول وملله) في ألها عمر أشراف قومه (فاسموا أمر فرعون) عن ماهو عليه من الساء وتوك الأيمال بمكسامهم معرمين (وما ممره رعون برشاء) من وماطر اليءره ون وماهوه ما بساميد زولام بد ته قياولايد دوالى مبر ( غام قومه بويا ديامة قرردهم لبار ) ميكا بدم درمه قد سام العر الهرائد أكمائك يتقده قومه بوم الميامة ويدسانه سوافيا يوجد مل هوأمامها والمبيكة كالماهد فهممال وَشَوْلَ وَالنَّاعِرِي أَمْدِيا صَكَّدَتُكُ هُوقَدُومِ وَالنَّاعِ إِنَّا بَارُ ﴿وَ شَنَّ الْوَوْدِ الْوَوْدِ) عَيْ وَ شَن النَّاسِ لَ أكأه سوالب وقبل شبه المتقسائي فرعون في تقصه على قومه الحدالما وتبيقهم ملي الوارد الحداساء وشده اساغه الواردين بنف وثبا كالدورو وللباء بحودا عدمه الواردين لانه يتكسر العطش فتدفى حدقي فرهون

وسبئ شيره ومبروأ البساء ( ٤٧ - (مارر) - الله ) كار اواس مهاق الخدير واشر وباتوا وعدواً رسه (واسه أرسله وس يا كرسا خُوسَةُ آنَّ مِينَ ﴾ للراديه غضلاني أيهره (الحرشور ومله فانعوا) أى المتأ (أمر قرعون وما مرفرة ون وشيه) هوته بالم لمسعيه جيئشكا ودمل أمره ودوسترل مبيءوكة تاعاذى الالوعيسة وعومشرشاني وحاعر باطخ واصرتنى فأياتي الامن شبيطان ومثله يجدنى الاتيطيسة ويدتهم عاحوا الآيت والسلنان البسيق وعقوا أن مع موسى المرشد والتى تم صداواعن اشاحاله اخدع مدليس فَيَاكُمُوهُ وَشَمَاهُ فَا أُوالُوكَ وَمَامُمُوهُ صَاحَةً هِيمَامُهُ فِيتُوكِكُونِ قُولُهُ ﴿ عَلَى عَلْمَ تفسيراته وإيعاما أي كرمه وشده أمم من هدمه واقت رائرشده يستعول كل ما تادلا وقص كاست، ل اي ل كل مأيد وبشل في دمه على شُّمَهُ ﴿ وَيَوْهُمُ إِنَّا ﴾ ﴿ مُمَّا مِن اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَى الرَّمُون و مناوع ا يَاحَتُ يُعِيكُما كَذَيهُ لَمُ لِللَّهِ لِلْكُلِّلَةِ يَنْفُسَهُمْ إِلَى اللَّهُ وَهِي يُعِيلُهُ (ويشوالود) الودود) لذى ورُونويشه والعالمة (والبعوال عند) النالدتيا، (لعنتويومالتيارة) أن بلعنون فالدنيا ويلعنون في الآشُوَّة (بنسُ الْوَمَ المرفود) رفعهُ أَن بنسَ ٱلمَرَّيْنَ لكَّانَ وَيَسَىٰ الْمَسَاء للنقَلَ ﴿ وَكِنْ ﴾ مَسِّسَعَا ﴿ مِنْ أَوَاءالعرى ) خير (نقس عليك ) شَيْرَاملِ خِبر أَى وَلَتَ البَّا يَجْهَلُ أَيَّا ٱلْمِثْمَ أَلَيْا الْمِثْمَ أَلَيْا الْمِثْمَ أَلَيْا الْمِثْمَ أَلَيْا الْمِثْمَ أَلَيْكُمْ وَالْمُعْلَى الْمِشْرَاء الْمِثْمَ الْمُعْلَى وَلَيْكُ الْمِثْمَ الْمُتَلِّمُ وَلَيْكُمْ الْمِثْمِ الْمُتَلِمِينَ وَالْمُتَلِمِينَ وَالْمُتَلِمُ وَالْمُتَلِمُ وَلَيْكُمْ الْمُتَلِمِينَ وَلَيْكُوا لَلْمُتَلِمُ وَلَيْكُمْ وَلَيْكُمْ الْمُتَلِمُ وَلَيْكُمْ اللَّهُ وَلَيْكُمْ الْمُتَلِمُ وَلَيْكُمْ اللَّهُ لَلْمُ لَلْمُلْكُمُ وَلِينَا لِلْمُلْكُمُ وَلِينَا لِمُتَلِمُ وَلَيْكُمْ اللَّهُ لِللَّهُ لَلْمُلِّمُ لَلْمُلْكُمْ وَلَلْكُمْ لِللَّهُ لِللَّهِ لَلْمُلْكُمُ وَلِي للها كتعفعوص وليسك (منها) من القرى (ف مُ رسعسيه) كالعشسة بالل وبعثها عانى الاتوكان والنام على سافه والبي سعن والفي مستأدرة لامحل لهادن الاعراب(وماطلمناهم) بأهلاكنااياهم (ولكن ظلمواأ بفسةم) لرة مكاب البه أهلبكوا (فماأغنت عنهم ألهزم) (التيمدعون) بعبدون وهي حكاية حال ماشية (من برول الدين غاقدرت أن ترذعنهم أسالة (YV+) شئ لما جاء أمرويك) وأنباعه داور ده المادوشس الوردالمورودلان الاصل فيه قعسه المساء واستِعمل في وُروِدْ المَارُ عَلَى َّلْهِنَّا عبذابه ولما منصوبيما لعطاعة ﴿وَأَبْعُواكُ هَدُهُ} يعيى في هذه الدنيا (لعنة) بعي طرداو بعداعن الرحة ﴿وَ بُومِ القَبُّاءُ } على أغنت (ومازادوهمفير وانبعوا لمنتَأَشرَى بوم القيامة مع اللعنة التي حصلتَ لحسم في الدنيا (بشس الرف الرفود) بعني بُنس الموكّ تنيب) تخسير يقال المعان وذلك ان اللعنة في الدنيار فعد المعنة في الآخرة وقيل معناه بشس العطاء المعلى وذلك إنعتر إدَّف متاليًّا آب اذاخسر وتبه غسيره لهنتان لدنة في الدنيا ولعنة في الآسو ة وقوله سبحانه وتعالى (ذلك منّ أسباء القرى) بعني من أُجْباراً هذّ الذُّري أوقعه فالخسران بني وهم الام السالفة والقرون الماضية (نقص عليك) يعنى تخبرك به ياعمد لنخدر قومَكُ أخبارهم لعالم بيعرونُ وماأفادتهم عبادة غيرانة مهر فيرجعوا عن كفرهم أو ينزل مهم مثل ما زليه من العذاب (منها) يعنى من الفرى التي أحلكُناهُ عَلَيْهَا شيأبل هلكنهم (وكذلك) (فَأَمُّ وحصيد) يَمَنيْ مُنْهِ اعام ومُنهَا خِرَابِ وقيلَ مَنْهَا فَأَمْ يَعَنَى ٱلْخَيْطَانَ بِفَرِسقوف ومنها بِأَنْدَعِ إِنْهِ إ عقل الكاف الرفع أى ومثل بأكأية شبها لله تعالى الررعالةى تعضه قائم على سوقه وبعضه فدحصد وذهب أثر أواطعيد يمنئ الميوديّ دّلك الاغدُ (أُعَنَّر بِكُ (وباطلمناهم) يعنى بالعذاب والاهلاك (ولكن ظلموا أنفسهم) يعنى بالكفر والمعاصي (قما تُمتِين عنَّم اذا أُحُدُى القرى) أي آ كمته التي بدعون من دون الله من شي كما جاء أصرر بك ) يعنى بعدّ إبهم أي لم تنفيهم أحسسنا مهم وَإِمَا فَمْ اهایها (رحی طالة) سال عنهمالمدّاب(ومارادوهم عيرتنبيب) بعني غيرتخسيروقيل غيرتدمير (وكمذلك أُخنرُ بك) بِدي وَعَرَبُهِم من الفرى (ان أخذه ألم أَخْذُرُ بِكُ (اذَا خَدَالِقرى وهي ظالة) لشميرة وهي عائد على القرى والمراد أهِلُهُ ( إن الخِدْرُ المرجديدُ عُ شدید) مؤلم شد مدصب (ق) عن أي موسى الاشعرى قال قال رسول القصلي الله عليه وسلم إن المتعمل النطالم سنى اذلا عند ما مالتُهم على المأخو ذوهـ دانحذير قُرِأُوكَ مَالَكَ أَخْسَ بِكَ اذَاأَحُهُ القرى وهي ظائمًا نَ أَخَذَهُ أَلِمِ شُدِيدُ فَالْإِيمَةُ وَالْحَدَيْسُ فَلَأَ مِمَا أَيْنُ المكل قرية طالةمن كفار من أقدم على طل فالبيجب أن بتداوك ذلك بالنو بة والا بأبدو والمنفوق الى أهلها أن كأن البلس المنوالية مكة وغيره افعلى كل ظالم أن تعمل حدا الوعيد العدام والعداب الشديد ولا يطن ان هذه الآية حكمها مختص بطال الام الانترا يبادرالتوبة ولايغتربالامهال هويمام في كل ظالم و بعضده ألحديث والله أعلم قوله عز وجل (إن في ذلك لآبة) يعني ماذ كرمن عدّاب إلّم (ان ف ذلك ) فيانس الله الخالية واهلا كمم لعبرة وموعظة (لمن خاف عسفه إب الآخوة) يعنى إن اهترك أولناني عسيرة ينسير فيها من قمص الام الحاليكة وموعطة يتعط مهامن كأن بخشى المة ويتخاف عسندا بدفى الآخرة لأحداد الطرما حسل القد بإذلتك الكعار فأة (الآية) لبرة (لن غاف الدنيامن أليمعذابه وعطيم عقابه وحوكالانوذج بماأعث دلم فى الآخرة اعتبريه فيكوك زايادة في عَيْلُهُ عداب الآخرة)أى اعتقد وخشبته من ألله (ذلك يوم بجوع له الناس) يَعنى بوم القيامة نجيمع فبنَّه الخلائق من الاوْأَينَ والافزُّ في مجته ر رجوده (ذلك) للحساب والوقوف مين يدى وب العالمين (وذلك يوم مشهود) يعنى بشهده أحل السهاء وأحلّ الارفِّنَّ (فيا

عناب الآخرة دلعليب (يوم بجوع له الماس) وهوم فوع بمجموع كاير فع ومله اذا قات بجمع له الماس وانما آثمراسم المفعولي فعدله لمانى اسم المفعول من دلالتسعى ثبات معنى الجع أليوم وأمه أثبت أيستالا شناوا لجع الى النائس وإنه كالينعكون من يجمعون الحساب والنواب والعقاب (وذلك يوم مشيهود) أى مشهود فيةً فاتسم ف الطرفَ بإجرائه يَجرُى القِّمول مُأيَّ بشَكِيًّا الخيلان الموفسالانيب عنه أحد (ومانور م) أي اليوم المن كو والاجل والق على مدة التاجيل كالازعل منه اها والمراج العراقية لاتفاتها ومنها ها بغدي قوله رما يؤخرُه (الالاجلُ معدود) لالانتها معه تعدودة يحسَدُفنا مناف أوبالوُ غرره تنزل اللهم ألانتشها الله المناسبة المعارض المعارض المناسبة المعارض الالانتها معه تعدودة يحسَدُفنا مناف أوبالوُ غرره تنزل الله أن المنتشق التمغم يناها ليقاءالها

نؤخره الالاجل معدود) بعنى وما تؤخر ذلك اليوم وهو يوم القيامة الاالى وقت بعلوم مُحدُودوناتُ المُوقَعُ

اشارة لى نومالقيامة لان

الإدوائة) والإدانكودسا يوم ونعود فيلطونسأ واسات البعوالامال لانترس مقابار سلدا يتعوالا بتراءعتها ا بالرجه واكاليرة فانصد لاوطارها كالآم والريال شهر ومع لا تولي والجوج في تعرفا ليولسك عمالت والوجيسيوب اس والمع تنده الإورية الله الراورو (الكم) في د سالد ( مس الله ع) لى لاينطو اسدالا ياس المساور (دير) تسيرلاهس بهده تعداد مناحل (بوديات) بعيرانك اليق (لانسكام مس الفاء) فيسل ال ميم الملائق الرقد أدلاة التكرمين بهنائون فيدفاق لهاء عذيتنكم أسدوينهما إراقت كأري فالتفائي ساوسه أطع بي هناء متخابة والإن سلەرقىھرىلاكۋارىيى توبسبيدنا ولمشارء ألوكل سنولف الرءن سديها أوفوة الساراهن عمامة أأبكم رواعكر ماماكما ارة جوعة تام (شق) بدكركك والهمعل أأصا تعالمه المستخذا والدالك الووامت بوم القراء أملو ملروة أسوال بحسمة والبعه بعدب (وسعيد) في ترسهم كهوال مثيمة في صفيها لاحوال لارتدرون على السكنلام لتسدفنا لعو لدوق حس الاحوال طوت قبيق معينأى سر (ظاماته بن غلكظام فيتكامون وفرصده خصبته وتلث لاحواثا فسماسون وتعدلون يسكرون وقبل الرادسي شاوا ووانسكرطسه ويا عوله الانتهامس الأيام ما شعاعة بعرى لأنشاع ماس للموساع الرائس المعطل الشعاءة (عيم) دمير) حوأولتهيق الحالى يِس أمرأ هزية أواف ( منتي وسميان) الشفاور آسلاف السعاد موا سعادة هي معادية الامور الاطمة الإنسان (رد، ن)، رسمرا رهما وسنتده دني فسل أنتجروا مسارح وتيسيروقه تم المعادة الى صرابي سعادة دسوية وسدرة أسروايه اسراس ادغس وولادوأ بألحه وع إنساءة الفدوى لان ترايغ الخبارك للشاشية على صربي أطباشقارة دبيوية وشقباره لمومع الملكو العامل فريها تشروبة وهراشقيرة لعموى لان جايها تاءرة تفق من سفث فالشة وقل الأرف والسعد من سقت الاستمراد آشك فحاشار له تسددة في الاولان) عن على وبال طائسة ف كدى مدراى له عامر بسعانا رسول المنسل أله على (سائدس فيها) بيل مقدرة ومبدلج فتعسوفنده سوادوممه تنصرة فالكس وحاليث تشتجعمونه أم فالملمكم وأحدالا وفدكت (ما دانت لاسموات مقعمكس الجنة ومقعد بسوالنا ومناوا إرسول تفتأ فلانشكل على كشاسا فعال اغيأوا مكل ماسرال سابي والارس)ل موصع العب الأشتمن كالإمو أهل السعاد وصريعيم العمل أهل السعادة وأمامن كان من أهل المتعاو وصبيت والعمل أهل أىسيدة وازماليسوات الشعاودتم قرأة مأمن أعليوا ووصدق الحسى المعبسره تبعرى فآية غيم المرفد عومله وأعل المديده والارمس والمرادسمولت الشبر بقارمدهم والمعمرة كالموط والمساوعودات تبايمكه يسده لأنسال والنكب بالون وانتباء لآسر ووارسها وعيرنات للناة من اوق صرفانا ع شك الحصرة وبالدواعوة بمناسق وارتدل بعيل أمله واستدل بعيل لعلب وبهده هودة الإحرائدليليل لآية وهنذا الحديث نتران هسارا موقف فمهن شق وسعيدلاتات فمعاوضا هراثآمة والخدديث مال كالمساوات وأرصفوله علىاتك لكاريق تسمرة مرمسكوت عنسه وسراستوت حساله وسياسه وهرأ محاساة عراف فياول بومتسدل ألاوص تديو والأحداروائم بوبالدي لاحسنت لحدم ولاسية تدفه إلا مسكوت مهسرفه يتحت شته مدعروسان يوم الموادة يعكم بهريد يشاه وتعصيص هدين المسمين الدكر كالمدل على الدسم الثاث (عما مدى الارمر ولسمواب وفيق المادام فوق رعب رلابه لابد شقراق أتنار لهرفيها) أي والمارمين المدار والموان (زفيروشييق) أسل ازمر رديد المعس ف لاهمل الأسره عمايداهم التصيدرين تستمخ وكالمقوع والسهيق وفاكتمين الماليد وأوالر فيعرمه والمراسدون المدووة ليان عدح الرفيرا لموشالشندية والتهيق الموتاسيف وقالنا لسحالا ومقاتل الرفسيرآ وليموشا فمار وصابه إماسهما وعرش وكل ماأمتك فيسو مباطوهو بإللتها وبأسروا فالرفاءاني صنعوموقاتها كوالمدلية لرغيرف الحس والشويق فبالحموف (حاتبين فيها) ايمش

لانته، فيهيدي با ما ( وكد تست استوان والارس) قال السحال بين ملامت مسواسا بند والله عدارة عن اساسيد وي ورجه حاول الاستاخ كورل الدرسة وي الاستاخ كورل الدرسة المستورية والمستورية والمستورية والمستورية والمستورية والمستورية والمستورية والمستورية والمستورية المستورية والمستورية والمستورية

" و قته فل أحداً استراد وسعون في عنه أب الساد وصود البيطنون الماديم بروا واغمن احسداس موى عنا بسلنترا وماشاه بعن من " دشودم أو بطويسون من النود الدمال البيشية في للجما الجهنسيون وها استشواس المعل المبتأجه الفارقها، حبكونهي فالما أيا با في والهما توافقة وتعريبه المؤكد المساورة والاست واست وتشن لا تعديث وورق من إن عباس فا صنعتي وورق وتومن التعينم

والسعيد (وأما لذم سعدوا) سعدوا حرة وعل وجسم سعد لإثمر -(YVY)' (ایر یك در المار مد) اشق عرسهم مها ويكون است عمل سيراخ س لان لدي احرسوام الكرسعة على ال د كى السعياء و دلسال عود دا المتأويل بادوى عن سائر فالدال وسول الماصلي المدسارة سماعود لى عرب وماس اساد والسعاعه ومدحاهم الحدوق روانة و المتحرح واساء والما الحد مورد البحاري مسلس أمس ال وسول القصلي اعتسليه وسلول يحرس المسروود فَنَدُّواْ مهاستع ومدسلون الحد وسنتهم أحل الحسب الحابيبين ويحاروانه ليميين أقوأ فأسقع من التاذك أصابوها عديه لم ثم بدسلهم الته أسحة مسعله ووجه حد ل الحم الحه مديون (ح) عن عمراً لا ير أل المصلى الماء لسوسلم قال يحرح ووم من النار شدام محد ويسد حاور الحسة إسمول المرا" وأما المساء الدان للدكور في العل السعاد ومرح الى مدة الت حوّلا على الدار صل دحو لم في ا عدا لتولسمون معى الآنه فأسالدس سبوافق البازلجسم ومبادويوسه وسعاندين فيهاماسا لتأسسوا والارص الاماساور مك أن عرجهم مهاويسه حلهم الحمه (ان ومك ومال الدر مدوأما لدس الحده حاله و و عاماد امسال موات والارص الاماشاور مك ) أن مد حله الدار أولا تم يحر حديث المرة وملهدا العولان الاسساءي برحكل واحدمهما لحافوم بحموصين همون ا أصابواديو السوسدواماسهو وسرهق الدارم عرسور مدياديد سأو والمسالان احماع من وسل المتعالى من المتعالية المناسسة المناس المناطب المناسسة المن ممهرهم فالدساوا مساسه والروح وهوماين الموشالي المشومة وووفهم للحساسم ويساكم الحمه الحمه وأهل الماراسار فيكون المعى حالدى ف الحمه والمار الاهتا المعد اروفيل معماء الأماشأم سوى ماساء و مك وسكون المعدى سالدى ومهاما واحت السمو أت والارص الاراشاء و تك من [[ دلك وهو كعولك لسلاب-لى ألف لاألدى أى سوى أاندى وصل الانعى الواو معى وقد شابر \* هؤلاء فالماروحاود وولاء فالحمد ووكموله عجدوه الى لللايكون للماس مليكم عجه إلاالذراء ولاللدس طلموا وصل مصاه راوشاءر مك لاسوسهم مهاولكمه إيشأ لامدسكم لمم باعجاد وفي والالفر استساءاسفساءاللةولانتعادكنعوله واللةلاصر ملك الاأل أرى غسيردلك وعرممأل تضر تهويدها فممى الاستساء برحع الحالعر يتين والصحيح هوا عرف الاول ويشل عليه قوله ستحانه وتدفئ او قعال لما تو ندنعي من آخراج من أواد من الباروا دحاطم الحية فيمذا- في الاجبال في حال الدرُّ تبيه شعرًا لمصل فيوله الاماساءر لك في عاب الاشتصاء برجع الى الرف بروالشبه بي وتعربره ان " لرمرواس ومع حلودلامه اداد حمل الاستساء عليه وسع أن محصل ويسه هبدا الحموم والا اسالسعداء مكون على الرياد ومن الاماشاص مك من الريادة للم من السيم بعد الخلود وقرآن إ الاول ى حاسالا تسماء معساء الاماشاء والمكمن ال يحرمه يم من حوالدار الى الرؤو ر حاسالىعداءممادالاماشاءرىك أرموع مصهرالىماول أعلىماول المال ودرا هوالحسار ومدلعل واودأهل الحدى المعة للاستحدمه على ان من وول المسعلا عرح لمو الني وبهاي وووله سيعانه ونعالى في حاس السعداء (عطاء عبر علوود) نعى معرم فلوع قال الر احدراالته سيحامه ومعالى بالدى شاءلاهل الحسة فعال تعالى مظاء عسر عدود الماروروى ص اسمعوداً ولاليا بى على مهم رمال لنس وما أحدود لك بعد مأياشول ويها وعن أفي هو مرة عودوهدا ال صبح من الن مسعودوا في هر مرة محمول عبُّدا هل السِيمَالَيُ العَلِّمَ \* الْ الرمس الدي استحقوا المارس المار بعدا واحهمها لامه تساله الما محم القاطع الوالع الوحدس وحاود الكنارفهاأو كول عولا للحاح احراح الكمارس حرالمارال مردال مورالركار برادرا مدا الووسدام، والله أما ووله سيحاله وبعالى (ولالك ق مريد تماليدولا) \* وق

متعد (في الحسة سائدى فوا مادأمت السموات والارص الاملده رمك) هواسساء من اعود وسم الحسه ودكك أل لمهسوى الحسب مأهوأ كرمسا وهورؤنه المذب ليهورسو بدأومصاء الأمى شاءال بعديه عدر د ـــ و مل أن بد حاد الحمه وعن أني هر مردرصي الله عمه على التحسل وسبزأيه فال الاستساءى الآسس لاهل الحمومساه ماد كرما أملا مكر والمسل أعاصي الدي دحل البار حاودى الدارحث عرح سهما ولاكون لةأبصا ساورى الحمه لاءه أريد حل الحبه اشبداء والمعرله لما لميرواحروح العصادس المار ردوا الامادث المرومه في هدا الناب ركبي به تحامينا (سطاءعسر محدود) عسر منتاوع واكمه عدالىعسرمانه كعوله للمأحوع يريمون وهومب سلى المدرأي أسطواسطاء فبلكفرت الحمهميه بإرمع آت عطاءهم عدودا كايآدام ماعد الله اقالا عطوعه ولاء وسه لمأنس الله صمى عسدة لاولان ودكيما كسلهم س تقيه ورأسدهم من عبدانه دل (دلاللاق مريد ماسدمولاء)ى مرية عاصد هودود على 11 علائسك دعدما وليلك من هده العصل في سوء ويتصادتهم فيا اساب استاطم قبايهم في الم السول الله

فتهيم توصفه وتنهب ووعيد لقوفي توكليا مأسهولان كاستتدوه واقبان) ويعان علولما أنصرك نواحة أيم أوار وأيامة الرشاء أواله والمراجع متهاده وأستده بسامة الميدق الهي عراقر بالرمائ المؤكم تعمر بالوموسية كحامل الباشور يَوْ قَارِيْتِي أَوْ بَمَايِسندون من توكان ومُسْلَ ما مِرْوَدِينَا ﴿ (وَمُوقِواهِ خُدِيدٍ) ﴿ مَدَاعِ م أَمَالِهِ كَا وَيُعَا أَيُّهُ عَلَمُ سَلَّمُهُمْ كَلِيهِ يُسِلوم ) مان موسوم أقد "لايلا (والسداء يَنشون كلب) غوزا (فيسند فيه) كن عاوم وكفريه لويجًا سينك إِنَّ تَعَرِأَنَ وَعَوْلُسَالِينَا مِسْوَلِ الشَّعَلِيمُ وَسَوْ وَوَلَا كَلْمِسْعَتَ مَنْ رَبَّتُكَ كَالِمَا - كام أعداب (كسفر يوم) إن قوم والأو - (مرب) من فرنسه ترسل لمدامخان (INT) تُنَوَّتُه السَّامِ في (والوراع المُنسمة) من القراف أوسي ماليه اوبية الحالاستلعالجازى ر إلى كَيْ مناما لامنانوا تي همد عولا داركدارة به لاعبرولاس، وأماميه بي الأكريسة ولامرار فراسة فرا) (وئن گلا) النهوين وَيَهِمُ إِنَّا إِسْ خَرِقِ وَبِالمَقْدَةِ الاستارِ عِسدُمالا مِيرِأُوا أَوْاعَرِتُكُونِ مِن فعه وحسلتهم ﴿وأملواوهُ عرص عن المناف ليسه بيبيينيا بيرسقوس) - يعن فأحدم عنادتهم هنه الاعدام وزقاء الززقاء ي تصرباً وقم س عد قص اب بعدى وأن محاسم أتل وأت وتفاءه أناكون الراءود لوم تسبيه وسيرمو للقال الذي فسرطون لأحوه كلملا موعرا شيرالس جيع القشميين فيدعوان اللِّيرُ اللَّهُ هُرُوسُلُ ﴿وَلِمُمَّ كَيْنَدُوسِي الْمُكَانِبَ كُمِّ لِمُورِالْمُ (فَاسْتَضَافُتُ ) من الأكباب فجور معدقي شته: (نا) عندا أية وشكسب بتكر معل أوه ك إعمد إعران وويه تسار ذان بيسل لمة عاج ومز (واولا مجدمسات من ريك) بصوى ويزى مأمن بلدة بينء وبأول متأنه بإنكفاف عنوسم الدبوع المياعة ليكان الذي بسلحة ومدس متعبو بالعنوبدي لدايدي كدرهم برائيدسدل يها بورالاملى وَلَنَّا لَذِيهِ وَهُولُولُهُ بَارِكُ وَلِمَاتِكُ ۚ ﴿ لَلْقَانِ بِنَّهِ مِنْ لِمَا اللَّهِ اللَّهِ و ولام (لبوهبهه) دهو ﴿ وَالْهِمِ لِي مُتَكَّمُونَ ﴾ رورون الفرائن وورة غليك واعد (مريب) بعن الهدقد وضوال أريب والتهمة سواسا فسع محدوف وأالام ﴿ وَانْ كِلا ﴾ سى من أعر يقيل أغلمتها العادق والمسكام ﴿ لَمُكْبُولُونِهِ مِنْ أَهُمَا لَمُ ﴾ "الأولا والقسم فالماءوطئة المدح واثنى تقديره والمابودية ومواطعه لمرق غيامة فيجاري المدق دل تسديقه المساوري والكساءل والى حيمهم والمثاليوهيتهم وليكاه يهوا كغار والله الماجعة فوث تنهيري يسيرا به مسمعا أدوعه لي لاتِحه عليه ارجم وأعمال عاد دوان دف (ر ملت أعملهم) أي سواء لفتية والله المحسنين المسادقين وهيدونهم ودالك كشين السكافرين في الوقاء بعديدوت لي ( فاستفرك أتمالكم ساعتن وعود يُحَمِينَ ﴾ المقطّب فيه لمنهي صلى المدّعلية وسؤامه ي فاست تعربا تاراعلي وسي بلك والعدل به والديما وال وسندن وقبيح حكس أمرق والامرق والسنفرة بأكيدلان ألور مل المعليه وسؤكان عل الاستقارة فيول ما بداور الاولى أبويكم تقصيتان كَتُورِتُمُنَاهُمُ مِنْ آنْبِكُ أَيْلُمُ عَلَى مَا مُنْ مَلْيِهِ مِنْ الْمُرَامِ سِنَى ٱلْبِيكُ (وس كالسمدك) أسي ومن آمن مكى ونادم عدلى الخمال بعثتسن أمثك فابسستقيعوا أبتلهل ديراحة والعبل للاعتداف عريرا غيلاب الاستفادلال اسبيقيم المستعل الثنيها مشارة عَنَى الأَمِن وَالنَّوِي وَلاَيْرِ وَغُمَنُمُ وَقَالَ النَّعَلُ ﴿ عَلَى مِنْ سَفِيانَ بِي عَنْدَا لِمَقَالَةُ وَ قُلُ وَلَدُ إِرْسُولَ المَّقِيلَ ا لاساه اتمي هوالمتقاسل في الاسبادة قولالا مثل عنَّه أحدا بدوك قل قر آمَنت بليَّه مُ استقر (ولانعاموا) عن ولاعتوزوه أمرى عل ولانيان شبيدا مسدل غيره والانسوق وقبر معناه ولامعارا في الدين فتجاوؤ وامالمي فيكرم ونهيتكم عنه (اله يسانعه لون عبر) والدمل يعمل فبالماخمات يعق ألمعسيعه والعالى لأباطها أسكم لايتني عايدان منواة أوابن عناس مأولت تبذعلى وسوارات مراحة ومدء نحولم بكن ولبلنا ه أيه وسل هي الشدعلية من هذه الآية والشاشة السنينتي هود والسوام ( خ) عمر المرمر ومن اسي ملي فستكدا للشعبه مشددتان فيتة سليه وسؤخل أن نفس بسرولن بشاذاكم بن أسندالاعليه وسنددوا وقتر يووالمنشروا واستعيسوا بالمسوء عيرهم وهومشكل والمسسئ

ا والأيدة و دورسنا المسية لوقان التوريس السرطة السورا و دو شد بين والدن والا اعتداد فان المستوسسين السيد المدن المستوسسين المستوسسي

. (ولتركسَوا الله الله الله ولايداوالله الشيخ رحالة هذا شطاب لاتباع الكَيْفِرُة اى لاتركونوال الفادة والكرا على تلكيية وفيا الركون اليهم الرضابكفرهم وقال فنادة ولا إلحتوا بالشركين وغن الوقف أتعمل (YVE) ، مُدعوث كم اليه (فتمكم اللر) وقبل سنلب الاسأم فاساقر أهذه الآرة غشم على فاسالواني

هذا الدي سع بسره وسهولته قوى فان ية لب ول يقاوى فسه دواأى الخطيب وَاالسِّدابِس، ٱلْكِيُّرُونَهُ السواب وقار بوا أى المليَّو النَّهَار به وعن النصد الدى لاخلوف ولا تسعيروا المهرَّو: الوواح عكم أه وألواً، فساله فنال مدافيين الرجوع عشيادالمراد منه اعماوأ طراف الهادوقناوالمسخة سيرانابل والمرادث تفاعلوا بالهار وأعشا ركن إلى من طلم فسكيف بالليل أَيِّما وفوله شيئهن الدلجة لشارة الى تغليله ﴿ وقوله تعالى ﴿ وَلا تُركَّمُوا الْحَالَةُ بِنَ طالمُوا } قالَ أَنَّ بالطالم وعن ألحسن جعل عباس ولاغياوا والكون هوالحبة والميل باغلب وقال أبوالعالية لاز شوا إعماله وفاليالسعي لألذاء المة الدين مين لاء ين ولا الطافة وعن مكرمة لاقليعوهم وقيل معناه ولاتكواالى الدين ظاءوا (مسكم ألمار) مني فتصير كالمرا تباغبا ولاتركنوا وقال عِرها ( رمال كم من دون المذمن أواياء ) بعني أعوا اوا حدارا يمنعو مكمن عدّا به ( ثم لا منصرُ زُرْق ) مِنْ يُحمّ ممان فيجهم وادلا النورون الكمن ينصركم وعلمكمن عقاب المقفداق القيامة فقيه وعيدان وكزالي الطلقة أورفيا يسكسه الالقراء الرأوون عاعالهم أوأحبهم فكيف عال السائد في أغسهم نعوذ المتسن العالم ﴿ قُولُهُ عَزِيهِ لَ ﴿ وَأَفَرُ الطُّاوَ تُرُّقُ لأمارك وعن الارزاع ما الهل ) ... بن ولحده الآية مادوا والترمذي عن أبي اليسرة لماً مني امن أة بتناع تمرا فَعَلَتُ الن في الذيك موزنع ابغضاليالةمن تمرا حواطب منه فدحلت مع البيت فاحو بت البهافة بالمهافأ نبث أباسكرفة كرث ذلك أوفية بأله كأشرتن مسك ونب ولاغيرا حدافإ أصديرة ترت عمر فذكوت والشابه فقال استرعلى نعسك ونب ولآغرا كمثشاك عالمهزور عاملاوة لبرسول أصر فانيت رسول الله صدلي المة عليه وسلوف كرت والمشكه فقال أخلفت غارباك شيدل الترقية الماين كا الة صلى الله عليه وسلمن حنى عَي أنه إيكن أسرا الاملك الساعة حتى فأن الهمن أهل الذارقال والحرق رسِّول الله صلَّى التَّعَلَّيْ وكذ دعاطالمالفاء فقداحب طويلا حتى أوجى الله اليه وأقما الملاة طرفي الهار وزلعامن الميل الى قوله ذلك ذسكري إنساكر من عَلَيْكُم ان بمدى الله في ارضه واقد الدردانية فقرأ هارسول لمذسل الةعليه وسافقيال أصحابه بارسول التما المقاسة أمركناس بأمقركم سنثل مسقيان عنطالم للماس عامة قال الزمذي هذا حديث حسسن غرب وقيس بن الربيغ ضعفه وكيع وغيبره والر أليمر هو اشرف على الحلاك وربة كعبين عرو (ق) عن عبداللة من مسعودان رجلاأ ساب من المرأة قبلة فأنّى الني مَلَى أَعْمُعُ أَيدُ ومِياً هل يسق شربة ماء وتماله لا ون كُوذَك إن فيزاتُ وأقم الساوة طرفى الهاو وزلنامن الليسلُ الآية قفال الريدل بارسولُ التمالَى هُـنُه وألاّ أَ فنيسل له ورت قال دعه قالىلن عمل مهامن أمني ﴿ وَقُرُوانِهُ مِنَاكُ رَجِلُ مِنَ الْقُومِ إِلَيْهُ هَذَ الْمُخَاصَّةُ ٱلْمِلْ لا أَسْ كانتَأْتُ عَرَابُكُمُ لا پوت (ومالکم مندون ان حبسل قال في الني صدني الله عليه وسدار حل فتال الرسول المة أوا يسر والألة والمراة وأبس يتسانا المة من اولياء) حال س معرفة فليس بأفي الربدل المرانه شبأ الافداقي هواليها الاائه لم بجامعها فالدفا يزله المتعتة وأبيل وأقيرا أيدلوا فوله فقدكم اللماراي طرق الهاروز لفاء والليل ان الحسنات بذهبت لمسيات ذلك ذبيرى الذاكرين فامر والسي سطى أعَنْتُكُ ومرَّان يَتُوضَأُ وبِهِ لَي قَالَمُعَادُ فَقَلْتَ بِارْسُولُ أَنْ أَهِي لَهُ حَاصَةً أُمِ كُلُومَنَين عَلَمَة فَقَالَ بِلِي لِمُسْرَّقِينَ عَلَمْ فَأَخْرُبِّيه الترمذي وقل عذاا طعدت إبس عتصسل لان عبد الرحن بن أبي ليسلي لم بسمع من مفاذ، أب التفسير وهي سبحانه وتدلىوأ فمالصاوة طرنى النهار يعنى صلاة العداة والعتمى وقال مجاهبه طرف أتهآر يعنني مكاكما الصمح والطهر والمتسروز لعامن الليل يعنى صلاء العرب والمشاء وقال مقاتل صلاقالمسم والطهرطرفة وصلآة العصروالمرب طرف وزلفاس الليل يهنى صلاة العشاء وقال الحسن طرق النهار آلصبتع والطيئيا وزلعاس النيل العرب والعشاء وقالما إن عياس طرق التهار النداة والعثى يعتى مسلأة كالهسيبير والتكرب ة ل الامام خراله ين الرازى كثرت المُداعَب في تعدير طرف المهاد والاشهر أن الصلاحًا ثم إني طُرق النه آراتُم الفجروالمصرودك لان المدطرف الهارهوطاوع الشمس واشق حوغروم الالطرف الاول عوصاكمة النجروا طرف النابي لابجوزا ن يكون مسلاة المرب لأنهأ واخاذ تحت قوله تعالى وزا فالموا الميدا فوبكم حسل الطرف النانى على مسلاة العصر (وزلعامن أنابل) بعى وأفع الحالاة فيرَّز إنسامن أنايــ لُوهي سأ

فنمسكم انار وانتمعلي

هذه الحاة ومعناه ومالكم

من دون الله من اولياء

يقدرون علىمنعكمين

دفابه ولايقدر علىمنعكم

منەغىرە(ئىلاتنصرن)

الملاينصركم هولا وحنكم

بتعذبك ومعسني ثم

الاستيعاد اى التصريب

التمستيعدة (واقم الماوة

طرنى الهار) عدوة وعشية

<sup>(</sup>وزلفاس آلليل) وساعات من البيل جعرالمة وهي ساعاه المقر بية من آخرالها رمن أزلمه اذ قر به وسلاة الفدوة 🗽 والجنمتها الصبر وسلاةالشية اطهروالعصملان بآيندالوال عشى ومسلاةالرئف للغرب والمشاء وإنتصاب طرفئ إلتهارعلي الطرعي لإنهما سينطيك الماروت كقوك أفت عنده جيع المهاروانية سف الهارواراد وآخره منتسب حدا كادة أراهط العالمة ال حكواله الهالية الما

ي ؟ كي المنصبة به الدارد داري الفاق الشاه ميده براي ومنول شعدت كه حال بداعه و مرديه من سري مردية من المردية و والمردي عليه الدرة و من هيئة علمه العيد أرسيدن المواطنة في الانتقال الموافق المستدار الدارات الواضنة والمدرات أن الما الإنجاز و المردية المنافقة والمردية والمدروة المواضنة و المردية و المدروة المدروة المدروة والمدروة الم المردية المواضنة المدروة ا

فباله فتستتم الماقسوله واستروعيو دكان من احسات (قەلاكانىس ندون من و لمسكر) دياد سكان وهوموسوع للمسيش وعسوس آنه ل (أولو سية) أوتوابديل وسهير رسني الفصال والخودة سبه الاسال سامتى باعرساحوه وأدبة فسارمثلال الحوددوائعصل ويعلافسلان مرتقيسة اتموء أي من حيارهم ود ۽ دولهم فيالواياسيا رن ارحال غايا (پيرون عي المسادي لارس) عجب عبداء ليعالب لام ونمت للإيكون لام ای د کرامهٔ اهلا کهری هداءالمورة جائةمن أول العثل والدبى بيول مسيرهم عن المستثمر والمعاصى (الافايساذين أتغيبا مهمد) استثناء ستعلع أى ولكن تليسلا عن أتحيامن المسرون والمدورة وأمؤازه للزاء والرابه السافا الرميانات (الاسسات دهال لسيئات) يه ي والدغائبة على عدوى الشاية ت ويكونها (م) من أل هريره ن رسول المدَّ حل الشعاب وسأ يهيآ لمساقل الشن والحمالي إلمسة كعارات لمأونيق وادل وايقنام سن اسكائر وراء للدواء أعرى ومصلى الدوسان يعكم الشفاعين أواست شاشكال (ق) أمن آل هر وفا معسم وسول لتنسيلها فاعلى وساله ولاه أيتمالوكن براجاب استكهفس لفيه كمديوم حسامرات حدلآ يثيام وراهة وإلكارة ومعملتك والمعاولة المعروم والمتحوا المحال طراح عن عاروالة للمرسول المسل غة مليه وسلمن الدراق الأماكيل مرجارع على السأسكم منسل ويركل يوم حس مرات خل المفسس وماية في من الدن العامة والعدار من الدوب تعتك فرخا لاعمالها مساخات أوساء. و سدانه زام کو والاستخدار و مودت من اغسال ایر اواما مکنائرمن اشاو سادایکمری دانو به فيموح ولحكنت تمرافة الشرط الاولى الاقلام عن السب الكلية الناق السدم على عدله اسك أعرم السوال لاعود اليدى المستقبل فالعصلة معالنس فعاص النومة وكلت مقدوله نشاهالة أسليدواري معلى مديولة سأشام ورئس معارات والجددة والفائدة والما كر واعول الازل أميح مها مساوات الخس وحوقول الاستعودوا بماءياس راق للبيب وعزمتك الدوكازوا شيماعه والترمي والمسه نير ومهود للنسرين (وقت) الناوة لم مانتدم ذكر مس الاسستفامة وانتو مة وأوسل هواشرة في الرقر (و محرى تساكر م) من عقائله وسير المليعي (داسر) اغدا سائسي من ال عقره وسناوسي وأميد والمدعل أدى قوملنا وماشده متهود فيل معناء واحدر في العلاء ( قراحة لا مبدع (يوانسسيم) بعن الماغم قال برعياس من السايدي واسب الدوند لمر (ولولاكال والرول) بعي أَغَيْرًا كَلَيْ مِنْ القرون ( تِي هَلَكُنَّام (من قلكم) يسي إليَّا يَعِد ( أولو شيةً ) سي أولو أير وطاسة وغير يقال والن أو عَبَدًا وأكن ليه مسير وأبيل معدداً ولي شيئه من مغيرية لروان على الميثة من الله بواداكان عَلَمَا سَمَلَةً كَاوَهُ وَ(شَهُونَ عَيْ أَمْسَادُ لَى الْمُرْضِ) يَعْسَى بَقُومُونَ الْهِيْءَ فَالْعَسَادُ فَالْمُرْضُ وَالْأَبِهِ يُتَعْرِيْهِ والتوصيُّ عَدْ فِيهِ عَنْ فِيهِ مِن لِيهِ مِيرِيهِي عَنْ أَعْسَلَاقَ الْأَرْصِ فَعَلَّكَ أَهَا كَأَهُم (الآذَائِلا) نصا لمستثناه تتله معلماليكل فيكر (ان أعجباسهم) عومن آمن من الام المامية وهم الساع الامداء محيوأبهون عل اعستنفا الارض (والتع لتين ملواًما تروياب) يسى والع النبي ظأوا أمسسام والمسكعر وأحدس ماتحه موافيه والمرف المسم والمني أحدم المعوا بالمود وابدي المع وابدارا السات على ا تَوْتَايْسُومْ (وَكُواعُرِسُ) مِي كَافَر مِنْ (وَمَا كَانَ رَمْنَ) مِي وَمَا كَانَ رِمْنَا إِنْدَ (لَهِ إِنْ وَمَنْ ) بِين لِنَهِ مُنْكَامِ وَالْمِنْ الْمِنْ الْمَالِمُسْلِمُونَ إِنِي أَنْجُمَا لَمُراكِنَ عَلِيكُمْ بِمَ

المجاولين المساوم الرحون الهي ومن ل تمن السيال التعميش الان السعاقة المهروسية حيث الي قوله أحيا الهي يهون من هو المعارض المهم المركز المهم المركز المواقع المركز المواقع المن السكر دو عضائع المعارض المالا الاثاري المبيئة المهم المواقع المركز المواقع ال

機能素がいった。これにはなって、ははない後に対象していっていってい ياتهم لايسمون ال شركيم فسادا آخر (ولوَ السينات وقيرل في بعنى الآية وُما كَانِ ريك ليه لله القرى تَعجر دنير كاشما فإ كانوا يَبَشَلَعَ بِنَ الدرا شناء رأبك ليعسل الناس إيمتهم بعدة بالصلاح والسداد والمرادين الملاك عداب الاستعبال فالدينا أمراع أسالا ووراكم والمرادين أَمْ وَحُدِيةً ) أَي سَفَقِينَ ولمسداة ليعض الفقهاءان سفوق الله سبناهاعلى المساعجة والمساحلة ويعقوق العياد مستأهاعلى التعليق عُسلى الإيمان والطاءات والتشديد في توله عز رَجلُ (وارشاء و بك بيعل النَّاسِ أَبِيرَا أَجْدَهُ) أَنه في كانهم عِلَي تُدِين وأ عن اختيار ولكن إينا واحدة (ولأيزالون يختلفين) بعنى على أويان شتى مايين يهودى ونصرانى ويجوسى ومشرك ومشركة ومشكرات ذقت وقال المعزلة هر مشعثة أهل دين من هناها لاديان قداء تلفواف ديهم أيضا اختلافا كنير الاينصبطين الي حَرِيرُ مُرْمَتُهُمُ المُتَمَنَّةُ قسروذاك وافع الابتلاء أن رسول الله ساليا عنه عليه وسيط قال تفترق اليهود على اجدى وسُبعين فرقة والنتين وسيبين والنقياري فسلايجوز (دَلَايزالون مثل دُلك وستنترق أمنى على ثلاث وسبعين فرقة أشوَجه أبُودُ أودوالْتَرَمنُدي بَعْشُوء عنُ مَعِلَوا يَدُقُلُ فأرفأنا مختلفين) في الكفر رسول القصلي المتعليه وسإفقال ألاان من قبلكم من أهل السكاب افتر قواعلى المنتين وسيمين فرقة والتي والاعبان أى ولسكن شاء حدة الارة ستفترق على ثلاث وسيعين النشان وسيعون في المنار و واحد تفي الجنة وهي إلج باغة أُخُوبِيُّ ان يكو نوا يختلفين الماء إ أمودا ودقال اخطاق قوله صلى المة عليه وسلم وستفترق أمنى فيه ولاكة تأكي أن هنه والفرَق غير بالرَّب يُراكُّ أيًّا منهم اختيارذلك (الامن والدين إذ جعلهم من أمته وقال غيره المراد ببلده الفرق أهل البدع والإهواء الدين تفرقوا واختلفوا وظريرا رحبر يك)الاناساعصمه بعده كالخوارج والقدرية والمعزلة والرافقة وغيرهم من أهل البدع والإهواء والراذ بإواسدة في يُزَّقَّق الثمن الاعتسسلاف السنة والمساعة الذين انبعوا الرسول صلى المة عليه وسلف أقواله وأفعاله وقوله سنبحانه وتعالى (إلام أور والم فانفقواء ليدين اللفضر ربك) بعني لكن من رحم بك فن عليه بالمدابة والتوفيق المّ النَّيّ وهما والي الدين النُّومُ مَّ وَالْهُ وَالْ مختلفسين فيه (ولذلك المستغيم فهم لا يختلفون (والذلك خلقهم) قال الحسن وعملاء والاختلاف علقهم قال أشبه بأسراك بالكيابي يُر خلفهم) أى دا أهم عليه أنسءن هذه الآية فقال خاتهم ليكون فريق في الجنة وفريق في الميثورُ وقالِ إِنَّ قَبَا إِنَّ أَنْهَا أَن وأَجَاه ووُثَيَاأَيَّة من الاختسلاف فعنسه ما والمنحاك وللرحة خلقهم بعنى الذين برحهم وقال الفراء غاق أهل الرحة الراحة وُخْلُقُ أَوْلَ الْإَخْيَالِكُ خفيمانى عبرانهم للاختلاف وفيل خاق الله عزوجل أهل الرجب لمار حجالة كزيختله وأوبخاتي أهل ألهذاب لإن تيخيله وأوبياتني يمير ون اليه من اختلاف الجنة وخانى لهاأه لاوخاق الناروخاني لهماأهلا خاصسل الآية أن انتخاق أهل الباطل وليجايل يُختانين أوانفاق والمخلقي بالخسو الذىء إانهم بصيرون اليه وخاق أهل الحق وجعلهم منفقين فحسم على بعضهم بالاختلاف ومُعَمِّدهم الى النار وَخِيرَم قَلُ بعض مَمَّ المؤلَّة و وهمأهل الاتفاق ومصيرهم الى الجنة ويدل على صحة هذا الغوليسياق الآية وهُوفُولُهُ تَبَارُكُ وَتَعَالَنُ أُوتَمَّ كذافي سرح التأويلات (رتمنكة ربك) وهي كَلْمُورِ بِكُ لأَمَلا أَنْ جَيْمُ مِنْ الْحِنْةُ وَالنَّاسُ أَجِمِينَ ﴾ وهذا صر يجهان الله سبحانه وتعالى تَجَاق أَقْ إذَّ لَهُ أَنَّ قُولُه الملاتكة (الأملاءُن والرسمة فيداهم ووفقهم لاعسال أهل الجنة وخآني أقو إماالمنالا أوالنار تتذكم ومتعهم بأمرن إطارانة فح أولا بهديم والجنبة والناس سبحانه واعالى (وكلانقص عليك من الباء الرسل ما تنبت به فرادك ) لماذ عَرَالَة بَيْلِ عَلَيْ إِنْ الْمِنْ أجمين) لعلمه بكترتمن السورة السكر به قصص الإيم الياضية والفرون إيثران فرمانيوي طهره فأنبيا مُهاشم تأمِّل البَيْهُ مِيداتي ألقيقاية فإ بخسار الباطل (دكلا) وسسام بقوله وكلاه تص عليك ياعدمن أنباء السل يعنى من أخباد السل وَما يَزَىٰ مَمْ مَ وَمَعْهُمْ مَا يُبْدُنْ فَا الة:وبن فيسه عوض من فَوَادكَ يَسَى مَا تَقُوى بِهُ قَلِيكَ إِنْصَعِرِ عَلَى أَذِي قُومَكَ زِنَتَا بِينَ الرِسَدِلِ الذِينَ شِهْ أَوْامِنَ فَبِلِكُ وَقُلْهُ لَأَنْ الْمِيْ المثاف المكاله فيلوكل صلى إلمة عليه وسل اذاسم هذه القصص وعل ان حال جيم الانبياء مع أتباعهم حكف الهل عليه عيل الإين نياً. وُهُوْا منصوبٍ بقوله من قومه وأمكنه ألم برعليه (وباءك ) يأتحيد (في هذه الحقّ) اختلفوا في هذا النّيه والله الآله وفقالًا (نتس عليك) وقوله معناه وياءك ف هدة مالدنيا الحق وفيه بعد لانه أعراقه نياد كرستي بُعود النسر المارفيل ف هند مالانة (من أنباء الرسل) بيان وقيل ق حليه السورة وُحوالاَ قُرْب وحوق لِ أَلا كِيْرَيْنِ فَانِ قَلْبَ قِدْ إِلَيْ فَأَيْهُمْ أَلِيَ لكل رفوله (ماشت.به نْ تِحْسِيْسُ هَلْمَ السَّوْرَةِ اللَّهِ كُرِأَنَ لا يَكُونُ ۖ وَسُبِاءِ وَإِلَّى قَائِفَةٍ مَا لَيْنَ السَوْرَ فؤادك بدل من كار الله الفرآن كايت وصدق والحاجسها الله حرفهر بقاط أخرو موعناة ود حراى المومنين) أبي وهي إله (وَجَاءُ لِكُ فَي هِــا مُوالِكُ فِي) ﴿

تدبث عواءمر بندة بفيته لان تمكار الانه أنت قىك (وقدل قىدى لاوْسُون) مِن أَعَلِيكُ وميرهب (اتمساوا على كاشكم) على حسّكم وسيتكمان أشم عليا (انايستُون)علْ حُكَامُنا (واشطروا) مناشوائر (المشطرون) ان يتزله كجعوما افتعرامة نعالى من القراليارله باشباحكم (دَنَّهُ عَبْبِ السسواتُ وألارس) لاننق عليسه . وسده عُمَّا بَعَرِي وَجِها وَلاَ عنى عليماً عمالكم (رأيه يرسع الامركاء) ولا ماء أن يرمع اليه أمرهم وأمرك تبيتنم أك مهم يرسع بالميع وسمعن (فاعد ولوكل عليه) قاء مُحويك وكونك (ومأر مك مدور عمايه ملحون كوياشاء مدق وشامي وحمس أي أئت وحسمتسنى تعليب المالما فيلسأنة التوراة هسدادَّية دل الحديث مور أحسأن بكون اقوى الهروليتوكل عدل امة

بسوره موعد ماتنط به تؤسون تدايد كل السولاء بإرانه يترر ويُديهم (وفرالديله لايونون يخاوش كالكريك والمعربين والريهي والمرشي مالين استعوى والمدارك العدار وكافوا الملا يستتمر (الاستافية) عيرية مرتبور ما (ولتعروا) إلى معكمه النيط (استعلون) الل عيين كينجهن مسيئته وسلنا عامدواك والبال الخموء (ويشنيب السعونت والأمس) بينويهم مأعلي عواكلها عيناهمان وعاصف باوسائ النديء سعادتها سدعاوسته اوساسوه وساومة فاعكيكل لَّهُ بِدِيْ فِي الْآوِس وَقِي السَّوِهِ (والله وسيح الأمراعِه) يَدِي لَى المُؤْوِسِعِ أَمَرَاعَتُو كلهم وراته به والمسورة ( وسنده ) بهن أن س كان كشافك كالسنسة تأسيد الأساء المصادد ولا سُنتمل بعدلد أدر و (والوكل سايه) من وال على سبيع أمورك و هاكميات (وما ر من سامرا في تعدون) وله على العسرهذا المعكن الني صلى المعتملة وسؤ وبليع الشن مؤسهم وكافرهم وللمن اعسمت وأسال بعدة ملك الدشد أعداهم لرعي عسمته تن وبعرى المستوناساء والميماساته ول كميالاصاربالة أبوراه بالمنة سو راعود رامدُعْوَ ورنده ولسرار کنه

وتم الخروات في وبالمداخرة الثاثث أوة سو وة يوسع

```
وقورس إغرفالتن من تضيرالقرال المنظم الإمام على بن تحد المنزي الخاران المنظم الإمام على بن تحد المنزو وفي الخاران المنظم الإمام على المسلمة والمنزو الالمام المنزود على المسلمة والسلام وحياله قوم ومارقع بندو يون عرود الابياء عليه المامة والسلام المنزود على أن رسول المن مل المنظم وحياله المنزود المنزود على المنزود على المنزود المنزود
```

ولاآبازناالخ ۷ ﴿نفسيرسورة الاعراف﴾

۷۷ کونسیسووه الفراک به ۱۸۶ فسل فی الاستدلال علی صدو را آه نب من الانبیاء علیه السیلاة والسلام والمولیت یک ۱۹۰۹ و کرفسهٔ علیمان کرد محدین اسحق الح

١١١ ذكرقمة تمودعلى ماذكره محدين اسحق الخ

١٧٥ فعل في يان المجزء وكونهادليلاعلى صدق الرسل

١٧٥ فصل فاحتجاج من نفى الرئية بظاهر قولة تعالى لوثر الى والرفعايم ف ذلك في منظمة المستحدد على بديا للفاظ الحديث في صفقا لنبي صبغ المتجاه بالمستحدد على بديا للفاظ الحديث في صفقا لنبي صبغ المستحدد والمستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحد المستحدد ا

١٦٢ ذكرأساءاللة الحسني

المارة المستحاج الطّاعلين فعصة الانبياء عليهم العلاة والسيلام والجوائية و في المارة والمسلام والجوائية و في المارة و المستحدد المارة المارة و المارة و

١٨٥ فعل في حكم الفرارعند الزحف

٨٥٠ فصل في حجم العراز علد الراحيد ٧٩٠ فصل في استدلال من يقدم في عصمة الانبياء عليم العلاة والسيام والحواب عن دايم

٧١٣ علاتفسيرسورة التوبة ﴾ فصل في بيان سبب رك كنابة التسمية في أول هذه السورة

٧٦٦ فسسل قدينوهم منوهم ان في بست على بن أبي طالبُ بقراً وأول وأدة عزل أي يكن بين الخياة المنظمة المنطقة على ال وتفضيله على أي بكر وذلك جل النظ

٧٣٠ قَسَلُ فَي بِيانَ أَخَكَامَ قُولِهُ تَعَالَى قَالَوْا الذِّينَ لا يؤمنون بالدُّولا اليُّومِ الْآخَرَ ٧٤٠ ذكر سياق حديث الهجرة

٧٤٤ فسل في الوجوه المنتبطة من قوله العالى فأنزل المتسكينة عليما كالدلائ في المنتبطة من قوله العالم المنتبطة من قوله العالم المنتبطة المنت

بع. فعل استدل بقوله تعالى عقا اهة عنك الحرش برى جواز صدورال أوب من الإنسانة عليه المهادة والسلام والجواب عن ذلك

٧٥٧ فصيل في بيان حسم قوله تعالى اتحال الحالية بالمنطقة في الواطفة كان الحق المنظمة المناسكة المنظمة المنطقة ال ٧٦٨ فصيل قدوة وقاحلة الاجاديث التي تتضمن قست يؤمن عبد إيتين أبي ان سناؤل الخالية مثل

واختلاف فيال وامات الم

هم المستود ورد الدوليا صدة والسنام)

ه دو المستود ورد الدوليا صدة والسنام)

و به على الدكار بني هذا العديث (أى توله سل الله الميدوسل الما أعرق الشرعون والكشت المرق مدينة العديث المستود المس

به ورب عسيل ق ترد الل من ايرى مصيمة الأحياء سايم احسادة والسلام سيستد لايقولي تسل الدائد الله ال

(··)

451B